

الممككة العربية والشيخودية وزاق التعليم العالي الجامعة الاتيلامية بالمدينة المنتق أنجاس العلم عمَادة البحث العلمي رقم: (٢٧)

# الْمُرْتُ وَمُرِيْنِ الْمُرْتُ وَمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ

في الزَّدِي المُسْلِلْ القدَريَّةِ الأَشْرِلِ

تأليفك النفي المخير المجمراني المخير المجمراني المستنبخ المستافعية في المستنبخ المستافعية في المستوفية في المستوفية في المستوفية في المستوفية في المستوفية المستوفية في المستوفية المستوف

درَاسَة وَتَحَقَيْق الْدَكَوْرُشْعُودُ بِرِسَ عَبْد الْعَزَيْرِ الْمُخَلَفْ عَضُوهِينُهُ التَّدِيسُ فِي الجامِعَة الْاِيسُلِمِيَّة بالمدينة المنزة

> الجِزَّع الأوك اخْدِكَ السِّنَاكُ

# بروند والمراجع

هَاذَاالْكَابِ فِي الأَصْلَى اللَّاكَالِةِ عَلَيْهُ تَقَدَّمُ هِالْحُقَّقِ لَنَيْلُ دَرَجَةُ الْعَالِيةَ الْعَالِيةَ (الدّكتولُم) مِنْ قَسْم الْعَقَيْلة فِي الْجَامِعة الْاَسْتُ الْمَيّة بالمدينَة النبوتية باشْراف الشيخ عبدالمحسِن ابْنَ حَمَد الْعَكَبُادُ وَقِد نوقشتُ بتاييخ (١٤١ هـ وَقِدُ ناك بهكُ الْحُقَّق عَرَبُ تَبَة الشّيف الأولى.

﴿ الجامعة الإسلامية، ١٤١٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشافعي، يحيى أبي الخير اليماني

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / تحقيق سعود عبدالعزيز خلف الخلف. \_ المدينة المنورة

... ص ؛ ... سم.

ردمك ۲ ـ ۹۹۲۰ ـ ۲۲ ـ ۹۹۲۰

١ - صلم الكلام - دفع مطاعن ٢ - الفرق الإسلامية أ - الخلف، سعود عبدالعزيز خلف (محقق)
 ب العنوان

ديوي ۲٤٦ (۱۹/۲۲۲۹

رقم الإيداع: ١٩/٢٦٢٩

ردمك: ۲ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۹۹۲۰

# ب التالرمم الرحيم

#### مقدمة معالى مدير الجامعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد :

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم ، والبحث والنظر فيه ، وتنقيح مسائله ، وسلوك طريقه ؛ لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة كما قال الرسول عَيْقِكُم : « من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة » .

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَىٰ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴾ .

وأول ما بُدئ به رسول الله عَيْظِيُّهِ هو وحي الله إليه بالعلم : ﴿ آقْرَأُ بِآسُمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَم \* عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ .

وقال تعالى يخاطبه : ﴿ فَآعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ .. ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ .

وما قامت الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع .

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ، ولأبنائه من بعده ، ففي عهد خادم الحرمين الشريفين أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم العالي وارتقت الجامعات

، ومن هذه الجامعات العملاقة ، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، فهي صرح شامل ، يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية ، التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية ، وتقوم بتنفيذ السياسة التعلمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا ، والنهوض بالبحث العلمي والقيام والنشر ، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها .

ومن هنا ، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية ضمن واجباتها التي تمثل جانبًا هامًا من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر .

ومن ذلك كتاب: « الانتصار في الرد على القدرية المعتزلة الأشرار » بتحقيق الدكتور / سعود بن عبد العزيز الخلف ، وهو رسالة جامعية اجتهد فيها المحقق بالتعريف بالمؤلف والكتاب وإخراجه والتعليق على المسائل التي تطرق إليها المصنف حسب الحاجة إلى التوضيح والتأصيل وفق منهج السلف الصالح ، فجزى الله الجميع خيرًا .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .

مدير الجامعة الإسلامية

د / صالح بن عبد الله العبود

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## مقرئمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهده الله فلا ميضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: –

فإن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بمنة عظيمة إذ أرسل فيها هذا النبى الكريم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وتكفل جل وعلا بحفظ كتابه ودينه، فسلم لهذه الأمة مصدر الخير والنور والهداية، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد عليه في ف تمسك بها أهل القرون الأولى من هذه الأمة تمسك الغريق بحبل النجاة وقارب السلامة، وقد أدركوا أن ذلك المصدر هو حبل الله المتين وطريقه القويم الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، فكانوا منه ينهلون وعليه يعولون واليه يفزعون كلما حزبهم أمر أو اختلطت عليهم واقعة، فيجدون فيه فصل أمرهم وحكم ما بينهم.

فيثوبون منه الى الحق وحلاوته والاجتماع وقوته وسلامة الصدر وراحته، وقد أدرك أعداء هذا الدين مالهذا المصدر من الأثر العظيم وأن هذه الأمة لا تهلك وفيها كتاب ربها وسنة نبيها ﷺ يحكمان في الصغيرة والكبيرة والدقيقة والجليلة.

وقد أيقنوا أن لا سبيل إلى الوصول إلى كتاب الله وسنة النبي عَلَيْكُ الله وسنة النبي عَلَيْكُ الله بالتحريف أوالتمزيق، وقد تكفل الله لوحيه بالحفظ والبقاء.

فأعملوا فكرهم واستحثوا عقولهم كيف يحجبون المسلمين عن مصدر عزهم ومعدن فلاحهم؟ فوقعوا على داء الأمم قبلنا ومفرق الجموع إلى شيع وأحزاب مختلفة متناحرة، ألا وهو الجدل والكلام الذى أخبر عنه

وظهر إمام الشافعية في صنعاء وعدن الشيخ القاسم بن محمد الجمحي القرشي المتوفى سنة (٤٣٧هـ) في سهفنة فقد انتشر عنه المذهب في مخلاف الجند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا المذهب في تلك البلاد، وكانت مدرسته في سهفنة فأخذ عنه شافعية المعافر(١) ولحج(١) وأبين وأهل الجند والسحول(١) وأحاظه وعنه(١) ووادي ظبا(٥).

وعن تلامية القاسم بن محمد انتشر المذهب الشافعي حتى وصل إلى الشيخ أبي الحسين يحي بن أبي الخير العمراني فانتشر عنه المذهب إلى سائر البلدان وصنف فيه وألف الكتب الكثيرة وأظهرها كتاب «البيان» وهو معدود من كتب الشافعية الكبار ويحيل عليه كثيرا السبكي في طبقاته ويذكر ترجيحاته ومسائله في مواطن كثيرة من كتابه مما يدل على قيمته وقدره عند الشافعة.

وسيأتى ذكر بقية مصنفاته فى المذهب فى فصل خاص فهو إمام من ائمة الشافعية (٦) وقد قال عنه الجعدي «فما أعلم فى أكثر هذا المخلاف فقيها مجودا ومناظرا مجتهدا إلا من أصحابه أو أصحاب أصحابه»(٧).

#### سادسا: مصنفاته

اتحف العمراني رحمه الله المكتبة الاسلامية وطلاب العلم بمصنفات عديدة جلها في المذهب الشافعي وهي: –

<sup>(</sup>۱) المعافر بفتح الميم وكسر الفاء تسمى الان (الجـحريه) بضم الجيم وفتح الحاء وهى وطن كبير جنوب تعز – معجم المدن اليمنيه – ص (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) لحج مخلاف كبير في الشمال الغربي من عدن - المرجع السابق - ص (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) السحول بلد بين إب جنوبا وحتى قفر يريم شمالا وهي أرض خصبة كثيرة الخيرات - المرجع السابق - ص (٢٠١).

 <sup>(</sup>٤) عنه بفتح العين وتشديد النون واد في بلاد العدين غربي إب يصب في وادى زبيد – المرجع السابق – ص (٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن ص (٨٨).

<sup>(</sup>٦) تقدم في مبحث طلبه للعلم عنايته بالفقه الشافعي وحفظه المهذب وغيره.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق - ص (١٨٢).

اولا: الزوائد على المهذب للشيرازى السافعي وقد ابتدأ تصنيف سنة (١٧هـ) حيث استشار شيخه زيد بن عبد الله في جمع ما زاد على المهذب من مسائل فأشار عليه شيخه بذلك واستغرق منه ذلك أربع سنين حيث انتهى منه آخر سنة (٥٢٠هـ) وهو يقع في مجلدين (١٠).

ثانياً: مؤلف في الدور استخرجه من كتاب ابن اللبان وغيره.

ثالثاً: البيان: وهو من كتب الشافعية الكبار جمع فيه بين الزوائد والمهذب ومسائل الدور ومذاهب المخالفين وشرح فيه ما أشكل من مسائل المهذب ورتبه على ترتيب المهذب قال الجعدي عن البيان: كاسمه بيانا وللعلماء هدى وتبيانا وأنبابه رحمه الله البعداء وانتشر علمه في الأجانب والقرباء وأجاب عن المعضلات وأوضح المشكلات وقسم الأوصاف والاحترازات-ثم قال-لأنه رحمه الله انتحل الشروح الكثيرة والدلائل المشهورة والمسائل المفيدة والأقيسة السديدة إلى بيانه وضمنه النكت الحسنة والمعاني المتقنة جمع فيه بين تحقيق البغداديين وتدقيق الخراسانيين، فإذا تأمله الحاذق الناظر وكد في جواهره الخاطر إلى أن يستدر الناظر وسعه كفاه واستغنى به عما سواه(٢).

وقال الجندي كما نقل عنه صاحب كتاب «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» «انتفع به الإنس والجان، ولما قدم بغداد جعل في أطباق الذهب وطيف به مرفوعا وقد أجاب فيه عن المعضلات وأوضح فيه المشكلات وقسم به الأوصاف والاحترازات وجمع فيه بين تحقيقات أهل العراق وتدقيقات الخراسانين»(۳).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق- ص (١٧٦) - معجم البلدان مادة سير (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) طبقات فقهاء اليمن - ص (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) مصادر الفكر الاسلامي في اليمن - ص (١٩٣).

وكان ابتداء تصنيفه رحمه الله سنة (٥٢٨هـ) وانتهى منه سنة (٥٣٣هـ) فى مدينته مصنعه سير وقد نقل عنه السبكي فى مواطن كثيرة فى كتابه «طبقات الشافعية» ويقابل بين أقواله وأقوال الشافعية الاخرى فى العديد من المسائل، وذكر الأكوع فى كتابه «المدارس الإسلامية فى اليمن» – ص(٩) أن البيان للشيخ العمراني كان من الكتب المعتمد تدريسها فى مدارس الشافعية زمن دولة بنى رسول وبنى طاهر.

وقد ذكر فؤاد سيد فى تحقيقه لكتاب «طبقات فقهاء اليمن» أن الكتاب يقع فى عشر مجلدات ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم (٢٥) فقه شافعي، وأخرى فى مكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم (٦٧١).

وذكر الحبشي في كتابه «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» – ص (۱۹۳) أنه يوجد منه نسخه في جامع تريم (۱) في أربعة مجلدات، ونسخة أخرى في جامع صنعاء كتبت سنة (۸۱۰هـ) وسنة (۷۰۷هـ) في ستة مجلدات برقم (٤٧٩) كما يوجد مجلد منه في جامع المظفر بتعز ومجلد في مكتبة محمد بن يحي الحداد في بيته في إب.

رابعاً: المشكل: وهو عن المسائل المشكلة في كتاب المهذب وقد ألفه رحمة الله لما طلب منه تلميذه وصاحبه محمد بن مفلح الحضرمي استخراج المسائل المشكلة في المهذب.

**خامساً:** الانتصار في الرد على القدرية - وهو الكتاب المحقق في هذه الرسالة وسيأتي التعريف به.

سادساً: غرائب الوسيط صنفه بذي أشرق.

سابعاً: مختصر إحياء علوم الدين.

<sup>(</sup>١) تريم احدى مدن حضرموت القديمة - مجمع المدن اليمنيه - ص (٦٩).

ذكر هذه الكتب الجعدي في طبقات فقهاء اليمن والحبشى وغيرهما ولم يشر أحد إلى وجود شئ منها سوى كتاب البيان وكتاب الانتصار.

ثامنا: رسالة في المعتقد على مذهب أهل الحديث، وهي الرسالة التي أنشأها للرد أولا على القاضي جعفر الزيدي وأبان فيها عقيدة السلف في القدر وغيره من المسائل وتعتبر أصلا لكتاب الانتصار لأنه كان ينقل منها المسائل وهي التي يشير اليها بقوله «ذكرت في الرسالة، واستدللت في الرسالة»، ونحو ذلك.

كما أنه بعد أن يذكر قوله في الرسالة يذكر اعتراض الزيدي ويرد عليه، ولعل هذه الرسالة هي التي وقعت لابن القيم رحمه الله ونقل منها في كتابه إجتماع الجيوش الاسلامية - ص (٧١٠) حيث قال «قول أبي الحسين العمراني صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن رحمه الله تعالى له كتاب لطيف في السنة على مذهب أهل الحديث صرح فيه بمسألة الفوقية والعلو والإستواء حقيقة وتكلم الله عز وجل بهذا القرآن العربي المسموع بالآذان حقيقة وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله سبحانه حقيقة وصرح فيه باثبات الصفات الخبرية واحتج بذلك ونصره وصرح بمخالفة الجهمية والنفاة» انتهى.

تاسعا: كتاب مختصر في الرد على الأشعرية والقدرية في مسألة الكلام، والرد وذكره رحمه الله في كتاب الإنتصار عند حديثه عن صفة الكلام، والرد على المعتزلة والأشعربة.

عاشرا: الفتاوى ذكره ابن قاضى شهبه في طبقات الشافعية (١/ ٣٧٣).

الحادي عشر: الأحداث.

الثاني عشر: مناقب الشافعي.

الثالث عشر: مقاصد اللمع.

ذكر الكتب الثلاثة الأخيرة الزركلي في الأعلام (١٤٦/٨) ومحقق كتاب طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢١٢) ولم أر من ذكرها غيرهما.

#### سابعا: مكانته وثناؤ العلماء عليه

العمراني رحمه الله تبوأ مكانة عالية بين علماء زمانه، كما كان له جاه كبير في اليمن ويكفى في بيان مكانته العاليه أن الشافعية في اليمن بعده معتمدون عليه وعلى تلاميذه وكتبه كما قال ابن سمرة الجعدي: (وطبق الأرض بالأصحاب فما أعلم في أكثر هذا المخلاف فقيها مجوداً ومناظراً مجتهداً إلا من أصحابه أو أصحاب أصحابه)(۱).

كما أثنى عليه ثناءا بالغا في أول ترجمته حيث قال عنه «الذي انتشر عنه الفقه في البلدان وجاوز علمه البحر مع السودان وسارت بتصانيفه الركبان في اليمن والشام وهو الفقيه جمال الإسلام شمس الشريعة يحي بن أبي الخير، ثم ساق نسبه إلى آدم عليه السلام».

كما أثنى عليه رحمه الله شيخه زيد بن الحسن الفايشي<sup>(۲)</sup>، فقال «يحي ابن أبي الخير فقيه يصلح للفتوى» وأمر بعض أصحابه وهو عمرو بن عبدالله بالدرس عليه، وقال الجعدي: وكان هذا لا شك في أول أمر الامام يحي بن أبي الخير فلو عاش إلى تصنيفه البيان لرأى عجبا<sup>(۳)</sup>.

وكان شيخه القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله اليافعي إذا تنازعت عنده الخصوم يقول: ما قال القمران في هذه الحكومة، وتارة يقول: هاتوا جواب القمرين يعنى الإمامين عبد الله بن يحي الصعبي ويحي بن أبي الخير العمراني(٤).

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن - ص (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في شيوخ العمراني

<sup>(</sup>٣) طبقات فقهاء اليمن - ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق - ص (١٦٧).

كما أثنى عليه تلميذ تلاميذه ابن أبي الحب فقال: أجل ما العلا الا لسيدها الحبر
وما العلم إلا إرث آل أبي الخير
نفيل أبي يحي طاهر في في عاله
وثاني صنوف الخير من معدن الخير(١)

وقال عنه السبكي «شيخ الشافعيين بإقليم اليمن صاحب البيان وغيره من المصنفات الشهيرة. ثم قال: وكان إماما زاهدا خيراً مشهور الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحو أعرف أهل الارض بتصانيف أبي اسحاق الشيرازي الفقه والأصول والخلاف: يحفط «المهذب» عن ظهر قلب، وقيل كان يقرؤه في ليلة واحدة (٢).

وقال النووي: كان يحفظ المهذب وشرحه بالبيان نشر العلم ببلاد اليمن ورحل اليه(٣).

ومثله قال الأسنوى في طبقات الشافعية(٤).

وذكر ابن سمرة الجعدي شعرا في الثناء على الشيخ العمراني ولم يذكر قائله وهو: -

مذ كان شاد العلم لأركان بزوائد وغرائب وبيان من أول في عصرنا أو ثان<sup>(ه)</sup> لله شيخ من بنى عمران يحي لقد أحيا الشريعة هاديا هو درة اليمن الذي ما مثله

اجل ما العلا الا لسيدها الحبرى

وما العلم الا ارث آل أبي الخسيسر

وما أثبت من كتاب السلوك للجندى الذى اثبته محقق كتاب طبقات فقهاء اليمن وذكرته لوضوح معناه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق - ص (٢٢٢) والبيت فيه هكذا:

<sup>(</sup>٧/ ٣٣٦). (٣) تهذيب الاسماء واللغات (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن \_ ص(٨١).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية (١/٢١٣).

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### الفصل الـشــانـى: التعريف بالكتاب وفيه تسعة مباحث

المبحث الأول: اسم الكتاب

المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب

المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب

المبحث الخامس: مصادر الكتاب

المبحث السادس: المآخذ على الكتاب

المبحث السابع: قيمته العلمية

المبحث الثامن: مو ضوع الكتاب

المبحث التاسع: دراسة لأهم مو ضوعات الكتاب



#### المبحث الاول: اسم الكتاب:-

ورد اسم الكتاب في المخطوط هكذا: «الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» وقد كتب فوق كلمة المعتزلة «صح» مما يدل على إضافتها في حال مقابلة أو نحوها. وذكره الجعدي باسم: «الإنتصار في الرد على القدرية الاشرار».

وذكره السبكي باسم «الإنتصار في الرد على القدرية».

#### المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:-

عزا الكتاب إلى المؤلف كما مر كل من ترجم له مثل ابن سمرة والسبكي والأسنوي وابن قاضي شهبه وياقوت الحموي ويحي بن أبي بكر العامري صاحب كتاب غربال الزمان والزركلي في الأعلام وكذلك هو في كتاب مصادر الفكر الإسلامي في اليمن - ص (١٩٣) وفي فهرست دار الكتب المصرية.

كما دون على الكتاب اسمه واضحا وهي نسخة دار الكتب، أما النسخة اليمانية المرموز لها بـ -ح- فإنها ناقصة من أولها.

وقد ذكر اسمه في أول الكتاب حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، قال الشيخ الإمام الأوحد وجمال الدين مبطل حجج الزائغين يحي بن أبي الخير بن أسعد العمراني اليمانى قدس الله روحه.

#### المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب:-

ذكر العمراني رحمه الله في مقدمة كتابه أنه ألفه ردا على القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام الزيدي(١) الذي كان قاضيا لصنعاء وقدم إب وأظهر فيها الإعتزال، فكتب الشيخ العمراني رسالة فيها معتقد أهل

<sup>(</sup>۱) من كبار علماء الزيدية فى اليمن وهو الذى جلب كتب المعتزلة من العراق إلى اليـمن بايعاز من المتوكل على بن أحمد بن سليـمان وقد تولى للامام المذكور القضاء فى صنعـاء، قال عنه الجعدي: انه سأل المناظره من علماء السنه فبعث اليه الامـام يحي بن أبـي الخيـر الفقـيه علـى بن عبـد الله =

الحديث نصيحة للمسلمين وتحذيرا من الوقوع في الضلال فرد عليه المعتزلي في كتاب سماه «الدامغ للباطل من مذهب الحنابل»(١) فرد عليه العمراني رحمه الله بهذا الكتاب المطول وأضاف إليه الرد على أصناف المبتدعة المخالفين لعقيدة أهل الحديث.

#### المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب:-

يلخص لنا الإمام العمراني رحمه الله منهجه في كتابه بعد ذكره المعتزلة وتلبيسهم على العوام ومن لا خبرة له بمذهبهم بقوله «فاستخرت الله سبحانه على كشف تلبيسهم وإظهار تدليسهم بهذا الكتاب وجعلته فصولا كل فصل فيه يشتمل على ذكر فائدة منفرده ليقرب على قارئه أخذ الفائدة منه وقدمت ذكر مذهب أصحاب الحديث جملة ثم الأصول التي بني أصحاب الحديث أقوالهم عليها فقد ذكرت الآيات والأدلة التي استدللت بها(٢) على خلق الله لأفعال العباد وعلى الإراده والتعديل والتجويز وما أورده هذا المعترض عليها بدامغه (٦) فأجبت عما ذكر من الأدلة وتركت من كلامه مالا فائدة تحته إلا الأذية وقدمت الأهم فالأهم، ثم ذكرت بعد ذلك المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أصحاب الحديث والمعتزلة والقدرية والأشعرية وما حضرني من الأدلة من الكتاب والسنة التي نقلها أئمة الحديث في أصولهم المشهورة الأدلة من الكتاب والسنة التي نقلها أئمة الحديث واللالكائي وغيرهم

<sup>=</sup> ابن عبد الله ابن عيسى الهرمى فاجتمعو فى حصن شواحط وكان لهم فيه محفل عظيم مشهور سنة (٤٥٥هـ)، انظر طبقات فقهاء اليمن - ص (١٨٠)، تاريخ اليمن الاسلامى لأحمد المطاع - ص (٣٢٣) وانظر كتاب الصله بين الزيديه والمعتزله/ ص (٧١).

<sup>(</sup>۱) وقد وقفت على هذا الكتـاب، وهو مخطوط يقع في (۸۵) ورقـة من القطع المتوسط وخطه واضح مقروء، وقد فرغ من كتابتها يوم السبت في أول عـشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانمائة، وسأشير إلى بعض مواطن نقل العمرانى عنها.

<sup>(</sup>٢) يعنى بذلك استدلاله بها في كتابه الذي كتبه في بيان عقيدة أصحاب الحديث.

<sup>(</sup>٣) يعنى بذلك ما اعترض به القاضى الزيدى عليها في كتابه الدامغ للباطل من مذهب الحنابل.

وحذفت ذكر الأسانيد طلباً للإيجاز ليخف حمله ويسهل حفظه لمن أراد مطالعته».

#### المبحث الخامس: مصادر الكتاب:-

اعتمد المصنف رحمه الله في كتابه على القرآن الكريم وعلى صحيح البخاري والترمذي وكتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وقد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب، وقد نقل عن اللالكائي أكثر النصوص والآثار واعتماده عليه أكثر من اعتماده على الشريعة للآجري، وهذا ظاهر من تخريج الآثار، ونقل عن احياء علوم الدين للغزالي عدة نقول منها روايات عن الأئمة في التحذير من الكلام وذم المتكلمين وكذلك روايات في فضل العقل ونقل عن غريب الحديث لأبي عبيد عدة نقول.

#### المبحث السادس: المآخذ على الكتاب:-

لا يكاد يكتب كاتب أو يؤلف مؤلف إلا ويستدرك عليه وهذا من لوازم النقص البشري، والشيخ العمراني رحمه الله يؤخذ عليه في كتابه هذا عدة مآخذ ظهرت من خلال تحقيق.

بعض هذه المأخذ تتعلق بالترتيب وبعضها تتعلق بالناحية العلمية: - أولاً: الترتيب

سلك المصنف رحمه الله في كتابه تقسيمه إلى فصول وقد بلغت فصوله خمسة وعشرين ومائة فصل يفرد لكل معلومة جديدة فصلا مستقلا وهذا جعل الكتاب غير مقسم تقسيما موضوعيا بحيث يكون كل موضوع وحدة كاملة على طريقة الأبواب ثم الفصول.

ومما يؤخذ عليه أيضا أنه لم يجعل لهذه الفصول عناوين يعرف منها مضمون الفصل، ثم إن المصنف أقحم فصلا في المعرفة بعد الكلام على

الدجال وما ورد فيه وقبل الكلام على مسائل الإمامة، ولم يظهر لى وجه إقحامه ذلك الفصل في ذلك المكان ص (٨١٠).

#### ثانيا: النواحي العلمية

يلاحظ على المصنف ملاحظات عديدة في النواحي العلمية وهي نوعان: -

#### اولا: الناحية العقائدية

المصنف رحمه الله سلفي العقيدة، ومصادره هي كتب السلف رحمهم الله كما سبق ذكره، الا أنه في بعض المسائل لم يتبين له قوله السلف خاصة في المسائل الدقيقة فيأخذ بقول الأشعرية فيها وذلك في المواضع التاليه: –

- 1- قوله في الاستطاعة بأنها تكون مع الفعل وعزا ذلك إلى أهل الحديث حيث قال: ص (١٦٦) «وأهل الحديث يقولون: إن الاستطاعة لا توجد في الفاعل إلا في حال الفعل ولا يوصف بالقدرة عليه قبل الفعل»، وهذا القول غير صحيح لأن الصواب كما سيأتي بيانه في مكانه أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه.
- ٢- قوله بأن الرسل لا يعرف صدقهم إلا بالمعجزات وذلك ص (١١٨) حيث قال: «ولكن لما أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر في معجزاتهم» والصواب أنه يمكن معرفة صدق الرسل بغير المعجزات أيضًا كدلالة الحال وما يدعو إليه، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي تم بيانها في التعليق على كلامه في مكانه.
- ٣- كلام المصنف عن الحكمة والعدل والظلم المنفي عن الله عز وجل وافق فيه الأشعرية في نفي الحكمة، وأن الله لا يتصور منه الظلم مهما فعل لأنه المالك المتصرف ومن كان كذلك فلا يتصور منه الظلم، وهذا في مواطن عديدة من كتابه منها قوله: ص (١٧٥) «ولو جعل ألوانهم سببا أو علما للثواب والعقاب بأن يقول من خلقته أبيض فهو علم على أنه من

أهل الجنة ومن خلقته أسود فهو علم على أنه من أهل النار لم يخرجه ذلك عن الحكمة وقوله: ص (٢١٣) «ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من غير عمل منهم لم يكن ظالما لهم ولا مستحقا اسم الجور ولا خارجا عن الحكمه ». . ثم قال في تعليل ذلك «ولكنه محكم في مماليكه وعبيده ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون».

وقوله: ص (٢٥١) «ولو عاقب على الأفعال الضرورية لم يخرج بذلك عن كونه عدلا حكيما. . ».

وقوله: ص(٤٥٦) «ولو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالما». وقوله: ص (٤٥٩) «فاستحقاقه الحكمة لذاته لا لفعله الحكمة».

وقوله: ص (٤٦٧) «ولو كان فعل الله الشئ لعلة لا قتضى وجود تلك العلة علة أخرى إلى ما يتسلسل فبطل أن افعال الله لعله مقتضية منه وجود الفعل منه».

وهذا كله غير صحيح بل الحق أن الله موصوف بالحكمة وأنه حكيم في فعله وأمره، ولا معنى لوصفه نفسه بالحكمة إلا أنه لا يصدر عنه إلا ما هو غاية في الحكمة، وكذلك الظلم المنفي عنه عز وجل قد دلت الأدلة من القرآن على خلاف كلام المصنف وذلك كقوله تعالى ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ﴿ وَغِير ذلك من الآيات التي ذكرت بالتفصيل لبيان الحق في مواضعها من تحقيق الكتاب.

٤- عزوه لأهل الحديث القول بأن الحسن والقبح لم يعرف إلا بالشرع، حيث قال: ص (٢١٠) «فذلك المعنى الذى سماها معاصي وخبائث وقبائح هو الشرع، هذا مذهب أهل التوحيد أن القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع» وقال: ص (٢٦٧) «فالشرع هو الذى قبح القبيح وحسن الحسن وليس فوق الله سبحانه من يأمره وينهاه..».

ثم قال: «وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحا إلا بعد ورود الشرع بتحريمه وتقبيحه وكذلك تزويج الأمهات والأخوات وذوات المحارم غير قبيح في العقل..».

وهذا كله كلام باطل وهو قول الأشعرية، والصواب أن الحسن والقبح منه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالشرع وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وقد تم التعليق على ذلك في موضعه.

٥- عبر المصنف رحمه الله في عدة مواطن من كتابه بعبارات المتكلمين التي تحتمل الحق والباطل مثال ذلك قوله في وصف الله عزوجل-: ص (٩٨) «ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا بمحل الأعراض والجواهر والأجسام ولا يحلها». وقوله: ص (٢٦٦) «والله ليس بمحل للحوادث» «وهو ليس بمحل للحواث».

وقوله: ص(٦٣٥) عن الصفات «فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها».

وهذه كلها عبارات المتكلمين ولم ترد في الشرع فاطراحها ونبذها أولى إلا أن تذكر ويبين المراد بها فان كانت حقاً قبل، وإن كانت خلاف ذلك رد، وقد تم التعليق عليها في مواضعها.

7- قوله: ص (١١١) «القرآن الذي هو كلام الله القديم» فَوَصْفُ القرآن بأنه قديم ليس من كلام السلف كما وضح في مكانه.

وكذلك قوله: \_ ص (٥٤١) «فان كلام الله هو القرآن» والعباره فيها قصور لأن القرآن من كلام الله.

٧- تأويله صفة الساق بأنها الشده \_ ص (٤٧١) والصواب أن الساق صفة لله عز وجل بدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه فينظر التعليق على ذلك في موضعه.

٨- قال المصنف رحمه الله - ص (٣٤٦) «ولا يوصف بالاقتدار على نفسه»
 يعني بذلك الله عز وجل وهي عبارة لا يليق ذكرها عن الله سبحانه
 وتعالى وقد بين ذلك في موضعه.

9- كلامه في الفرق بين الإسلام والإيمان فيه ارتباك وعدم وضوح وذلك أنه قال في أول الرسالة \_ ص (٩٩) «وأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والإسلام بعض الإيمان». وهو قول صحيح، الا أنه في التفصيل قال ص (٧٣٧) «والإسلام عام والإيمان خاص، والإيمان بعض الإسلام وهو أشرف أجزائه. .» وهو قول لا يتفق مع الحق في هذه الألفاظ ولا مع ما تقدم من كلامه، وقد تم التعليق على ذلك في موضعه.

#### ثانيا: الناحيه الحديثية:

مما يؤخذ على المصنف رحمه الله في كتابه الناحية الحديثية حيث أورد فيه عدة أحاديث ضعيفة وموضوعة مستدلا بها، نذكر بعضا منها: -

حدیث «أصحابی کالنجوم. . » \_ ص (١٠٦).

حدیث «لعن الله أربعة على لسان سبعین نبیا أنا آخرهم..» ـ ص (۱۵۱).

حديث «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومنه بدأ واليه يعود» ـ ص (٥٤٨).

حديث «يا معاذ العرش والكرسي وحملتهما..» \_ ص (٥٤٨).

حدیث «إن الله تعالى قرأ سورة طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألفي عام..» \_ ص (٥٩٨).

حديث الطير في فضل على \_ ص (٨٩٦).

حدیث «أنا دار الحكمة وعلى بابها» - ص (۸۹۷) وغیر ذلك من الأحادیث التی تم التعلیق علیها فی موضعها. ویؤخذ علیه أیضا رفعه أثرا عن علی إلی النبی ﷺ وهو موقوف وذلك قوله \_ ص (۹۲) «لا یخلو عصر من قائم لله بحجة» وذلك إن ثبت عن علی رضی الله عنه.

وكذلك رفعه ما ليس بحديث إلى النبى عَلَيْكُ وإنما هو من كلام العلماء، وذلك ص (٣٩٩) حيث قال: وقوله عَلَيْكُ «الأخوات مع البنات عصبة» وقد بين في موضعه.

قوله فى عدة مواطن «وهو فى الصحاح» «وهو مروى فى الصحاح» انظر ص (١٤٧) و (١٥١) وذلك عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة كما بين فى موضعه وهو تجوز منه رحمه الله وتساهل.

وأنه ذكر بعض الأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض «روي» مثل قوله ص (٩٢) «روى أن النبى عَلَيْكُ قيال «إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال..» الحديث، وقوله \_ ص (٩٣) «وروي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال «نضر الله امرأ سمع مقالتي..» الحديث.

وقـوله ـ ص (٩٥) «وروي أن النبي ﷺ قـال «لا عدوى ولا هامـة ولا صفر ..» الحديث.

كما أنه لا يعزوا الأحاديث إلى مصادرها وفي بعض الأحيان لا يذكر راوى الحديث من الصحابة.

وهذا كله يدل على أن بضاعته فى الحديث مزجاة مع أن ذلك لا يقلل من قيمة الكتاب فقد اشتمل الكتاب على أكثر من أربع مائة حديث عدا الآثار عن الصحابه وغيرهم.

وظهر إمام الشافعية في صنعاء وعدن الشيخ القاسم بن محمد الجمحي القرشي المتوفى سنة (٤٣٧هـ) في سهفنة فقد انتشر عنه المذهب في مخلاف الجند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا المذهب في تلك البلاد، وكانت مدرسته في سهفنة فأخذ عنه شافعية المعافر(١) ولحج(٢) وأبين وأهل الجند والسحول(٣) وأحاظه وعنه(٤) ووادي ظبا(٥).

وعن تلامية القاسم بن محمد انتشر المذهب الشافعي حتى وصل إلى الشيخ أبي الحسين يحي بن أبي الخير العمراني فانتشر عنه المذهب إلى سائر البلدان وصنف فيه وألف الكتب الكثيرة وأظهرها كتاب «البيان» وهو معدود من كتب الشافعية الكبار ويحيل عليه كثيرا السبكي في طبقاته ويذكر ترجيحاته ومسائله في مواطن كثيرة من كتابه مما يدل على قيمته وقدره عند الشافعية.

وسيأتى ذكر بقية مصنف اته فى المذهب فى فصل خاص فهو إمام من ائمة الشافعية (١) وقد قال عنه الجعدي «فما أعلم فى أكثر هذا المخلاف فقيها مجودا ومناظرا مجتهدا إلا من أصحابه أو أصحاب أصحابه (٧).

#### سادسا: مصنفاته

اتحف العمراني رحمه الله المكتبة الاسلامية وطلاب العلم بمصنفات عديدة جلها في المذهب الشافعي وهي: -

<sup>(</sup>۱) المعافر بفتح الميم وكسر الفاء تسمى الان (الجـحريه) بضم الجيم وفتح الحاء وهى وطن كبير جنوب تعز – معجم المدن اليمنيه – ص (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) لحج مخلاف كبير في الشمال الغربي من عدن - المرجع السابق - ص (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) السحول بلد بين إب جنوبا وحتى قفر يريم شمالا وهي أرض خصبة كثيرة الخيرات - المرجع السابق - ص (٢٠١).

 <sup>(</sup>٤) عنه بفتح العين وتشديد النون واد في بلاد العدين غربي إب يصب في وادى زبيد – المرجع السابق – ص (٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن ص (٨٨).

<sup>(</sup>٦) تقدم في مبحث طلبه للعلم عنايته بالفقه الشافعي وحفظه المهذب وغيره.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق - ص (١٨٢).

اولا: الزوائد على المهذب للشيرازى الشافعي وقد ابتدأ تصنيف سنة (١٧هـ) حيث استشار شيخه زيد بن عبد الله في جمع ما زاد على المهذب من مسائل فأشار عليه شيخه بذلك واستغرق منه ذلك أربع سنين حيث انتهى منه آخر سنة (٥٢٠هـ) وهو يقع في مجلدين (١٠).

ثانياً: مؤلف في الدور استخرجه من كتاب ابن اللبان وغيره.

ثالثاً: البيان: وهو من كتب الشافعية الكبار جمع فيه بين الزوائد والمهذب ومسائل الدور ومذاهب المخالفين وشرح فيه ما أشكل من مسائل المهذب ورتبه على ترتيب المهذب قال الجعدي عن البيان: كاسمه بيانا وللعلماء هدى وتبيانا وأنبابه رحمه الله البعداء وانتشر علمه في الأجانب والقرباء وأجاب عن المعضلات وأوضح المشكلات وقسم الأوصاف والاحترازات-ثم قال-لأنه رحمه الله انتحل الشروح الكثيرة والدلائل المشهورة والمسائل المفيدة والأقيسة السديدة إلى بيانه وضمنه النكت الحسنة والمعاني المتقنة جمع فيه بين تحقيق البغداديين وتدقيق الخراسانيين، فإذا تأمله الحاذق الناظر وكد في جواهره الخاطر إلى أن يستدر الناظر وسعه كفاه واستغنى به عما سواه(٢).

وقال الجندي كما نقل عنه صاحب كتاب «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» «انتفع به الإنس والجان، ولما قدم بغداد جعل في أطباق الذهب وطيف به مرفوعا وقد أجاب فيه عن المعضلات وأوضح فيه المشكلات وقسم به الأوصاف والاحترازات وجمع فيه بين تحقيقات أهل العراق وتدقيقات الخراسانين»(۳).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق- ص (١٧٦) - معجم البلدان مادة سير (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) طبقات فقهاء اليمن - ص (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) مصادر الفكر الاسلامي في اليمن - ص (١٩٣).

وكان ابتداء تصنيفه رحمه الله سنة (٥٢٨هـ) وانتهى منه سنة (٥٣٣هـ) فى مدينته مصنعه سير وقد نقل عنه السبكي فى مواطن كثيرة فى كتابه «طبقات الشافعية» ويقابل بين أقواله وأقوال الشافعية الاخرى فى العديد من المسائل، وذكر الأكوع فى كتابه «المدارس الإسلامية فى اليمن» – ص(٩) أن البيان للشيخ العمراني كان من الكتب المعتمد تدريسها فى مدارس الشافعية زمن دولة بنى رسول وبنى طاهر.

وقد ذكر فؤاد سيد فى تحقيقه لكتاب «طبقات فقهاء اليمن» أن الكتاب يقع فى عشر مجلدات ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم (٢٥) فقه شافعي، وأخرى فى مكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم (٦٧١).

وذكر الحبشي في كتابه «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» – ص (۱۹۳) أنه يوجد منه نسخه في جامع تريم (۱) في أربعة مجلدات، ونسخة أخرى في جامع صنعاء كتبت سنة (۱۸هه) وسنة (۷۰هه) في ستة مجلدات برقم (٤٧٩) كما يوجد مجلد منه في جامع المظفر بتعز ومجلد في مكتبة محمد بن يحي الحداد في بيته في إب.

رابعاً: المشكل: وهو عن المسائل المشكلة في كتاب المهذب وقد ألفه رحمة الله لما طلب منه تلميذه وصاحبه محمد بن مفلح الحضرمي استخراج المسائل المشكلة في المهذب.

خامساً: الانتصار في الرد على القدرية - وهو الكتاب المحقق في هذه الرسالة وسيأتي التعريف به.

سادساً: غرائب الوسيط صنفه بذي أشرق.

سابعاً: مختصر إحياء علوم الدين.

<sup>(</sup>١) تريم احدى مدن حضرموت القديمة - مجمع المدن اليمنيه - ص (٦٩).

ذكر هذه الكتب الجعدي في طبقات فقهاء اليمن والحبشى وغيرهما ولم يشر أحد إلى وجود شئ منها سوى كتاب البيان وكتاب الانتصار.

ثامنا: رسالة في المعتقد على مذهب أهل الحديث، وهي الرسالة التي أنشأها للرد أولا على القاضي جعفر الزيدي وأبان فيها عقيدة السلف في القدر وغيره من المسائل وتعتبر أصلا لكتاب الانتصار لأنه كان ينقل منها المسائل وهي التي يشير اليها بقوله «ذكرت في الرسالة» واستدللت في الرسالة»، ونحو ذلك.

كما أنه بعد أن يذكر قوله في الرسالة يذكر اعتراض الزيدي ويرد عليه، ولعل هذه الرسالة هي التي وقعت لابن القيم رحمه الله ونقل منها في كتابه إجتماع الجيوش الاسلامية - ص (٧١٠) حيث قال «قول أبي الحسين العمراني صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن رحمه الله تعالى له كتاب لطيف في السنة على مذهب أهل الحديث صرح فيه بمسألة الفوقية والعلو والإستواء حقيقة وتكلم الله عز وجل بهذا القرآن العربي المسموع بالآذان حقيقة وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله سبحانه حقيقة وصرح فيه باثبات الصفات الخبرية واحتج بذلك ونصره وصرح بمخالفة الجهمية والنفاة» انتهى.

تاسعا: كتاب مختصر في الرد على الأشعرية والقدرية في مسألة الكلام، والرد وذكره رحمه الله في كتاب الإنتصار عند حديثه عن صفة الكلام، والرد على المعتزلة والأشعرية.

عاشرا: الفتاوى ذكره ابن قاضى شهبه في طبقات الشافعية (١/ ٣٧٣).

الحادي عشر: الأحداث.

الثانى عشر: مناقب الشافعي.

الثالث عشر: مقاصد اللمع.

ذكر الكتب الثلاثة الأخيرة الزركلي في الأعلام (١٤٦/٨) ومحقق كتاب طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢١٢) ولم أر من ذكرها غيرهما.

#### سابعا: مكانته وثناؤ العلماء عليه

العمراني رحمه الله تبوأ مكانة عالية بين علماء زمانه، كما كان له جاه كبير في اليمن ويكفى في بيان مكانته العاليه أن الشافعية في اليمن بعده معتمدون عليه وعلى تلاميذه وكتبه كما قال ابن سمرة الجعدي: (وطبق الأرض بالأصحاب فما أعلم في أكثر هذا المخلاف فقيها مجوداً ومناظراً مجتهداً إلا من أصحابه أو أصحاب أصحابه)(١).

كما أثنى عليه ثناءا بالغا في أول ترجمته حيث قال عنه «الذي انتشر عنه الفقه في البلدان وجاوز علمه البحر مع السودان وسارت بتصانيفه الركبان في اليمن والشام وهو الفقيه جمال الإسلام شمس الشريعة يحي بن أبي الخير، ثم ساق نسبه إلى آدم عليه السلام».

كما أثنى عليه رحمه الله شيخه زيد بن الحسن الفايشي<sup>(۲)</sup>، فقال «يحي ابن أبي الخير فقيه يصلح للفتوى» وأمر بعض أصحابه وهو عمرو بن عبدالله بالدرس عليه، وقال الجعدي: وكان هذا لا شك في أول أمر الامام يحي بن أبي الخير فلو عاش إلى تصنيفه البيان لرأى عجبا<sup>(۳)</sup>.

وكان شيخه القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله اليافعي إذا تنازعت عنده الخصوم يقول: ما قال القمران في هذه الحكومة، وتارة يقول: هاتوا جواب القمرين يعنى الإمامين عبد الله بن يحي الصعبي ويحي بن أبي الخير العمراني(٤).

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن - ص (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في شيوخ العمراني

<sup>(</sup>٣) طبقات فقهاء اليمن - ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق - ص (١٦٧).

كما أثنى عليه تلميذ تلاميذه ابن أبي الحب فقال: أجل ما العلا الا لسيدها الحبر
وما العلم إلا إرث آل أبي الخير نفسيل أبي يحي طاهر في في عاله
وثاني صنوف الخير من معدن الخير(١)

وقال عنه السبكي «شيخ الشافعيين بإقليم اليمن صاحب البيان وغيره من المصنفات الشهيرة. ثم قال: وكان إماما زاهدا خيراً مشهور الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحو أعرف أهل الارض بتصانيف أبي اسحاق الشيرازي الفقه والأصول والخلاف: يحفط «المهذب» عن ظهر قلب، وقيل كان يقرؤه في ليلة واحدة (٢).

وقال النووي: كان يحفظ المهذب وشرحه بالبيان نشر العلم ببلاد اليمن ورحل اليه<sup>(۱۲)</sup>.

ومثله قال الأسنوى في طبقات الشافعية(٤).

وذكر ابن سمرة الجعدي شعرا في الثناء على الشيخ العمراني ولم يذكر قائله وهو: -

مذ كان شاد العلم لأركان بزوائد وغرائب وبيان من أول في عصرنا أو ثان(٥) لله شيخ من بنى عمران يحي لقد أحيا الشريعة هاديا هو درة اليمن الذي ما مثله

اجل ما العلا الا لسيدها الحبرى

وما العلم الا ارث آل أبي الخسيسر

وما أثبت من كتاب السلوك للجندى الذى اثبته محقق كتاب طبقات فقهاء اليمن وذكرته لوضوح معناه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق - ص (٢٢٢) والبيت فيه هكذا:

<sup>). (</sup>٣) تهذيب الاسماء واللغات (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن \_ ص(٨١).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية (١/٢١٣).

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### الفصل الـشــانـى: التعريف بالكتاب وفيه تسعة مباحث

المبحث الأول: اسم الكتاب

المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب

المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب

المبحث الخامس: مصادر الكتاب

المبحث السادس: المآخذ على الكتاب

المبحث السابع: قيمته العلمية

المبحث الثامن: مو ضوع الكتاب

المبحث التاسع: دراسة لأهم مو ضوعات الكتاب



#### المبحث الاول: اسم الكتاب:-

ورد اسم الكتاب في المخطوط هكذا: «الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» وقد كتب فوق كلمة المعتزلة «صح» مما يدل على إضافتها في حال مقابلة أو نحوها. وذكره الجعدي باسم: «الإنتصار في الرد على القدرية الاشرار».

وذكره السبكي باسم «الإنتصار في الرد على القدرية».

#### المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:-

عزا الكتاب إلى المؤلف كما مر كل من ترجم له مثل ابن سمرة والسبكي والأسنوي وابن قاضي شهبه وياقوت الحموي ويحي بن أبي بكر العامري صاحب كتاب غربال الزمان والزركلي في الأعلام وكذلك هو في كتاب مصادر الفكر الإسلامي في اليمن - ص (١٩٣) وفي فهرست دار الكتب المصرية.

كما دون على الكتاب اسمه واضحا وهي نسخة دار الكتب، أما النسخة اليمانية المرموز لها بـ -ح- فإنها ناقصة من أولها.

وقد ذكر اسمه في أول الكتاب حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، قال الشيخ الإمام الأوحد وجمال الدين مبطل حجج الزائغين يحي بن أبي الخير بن أسعد العمراني اليمانى قدس الله روحه.

#### المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب:-

ذكر العمراني رحمه الله في مقدمة كتابه أنه ألفه ردا على القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام الزيدي(١) الذي كان قاضيا لصنعاء وقدم إب وأظهر فيها الإعتزال، فكتب الشيخ العمراني رسالة فيها معتقد أهل

<sup>(</sup>۱) من كبار علماء الزيدية فى اليمن وهو الذى جلب كتب المعتزلة من العراق إلى اليـمن بايعاز من المتوكل على بن أحمد بن سليـمان وقد تولى للامام المذكور القضاء فى صنعـاء، قال عنه الجعدي: انه سأل المناظره من علماء السنه فبعث اليه الامـام يحي بن أبـي الخيـر الفقـيه علـى بن عبـد الله =

الحديث نصيحة للمسلمين وتحذيرا من الوقوع في الضلال فرد عليه المعتزلي في كتاب سماه «الدامغ للباطل من مذهب الحنابل»(١) فرد عليه العمراني رحمه الله بهذا الكتاب المطول وأضاف إليه الرد على أصناف المبتدعة المخالفين لعقيدة أهل الحديث.

#### المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب:-

يلخص لنا الإمام العمراني رحمه الله منهجه في كتابه بعد ذكره المعتزلة وتلبيسهم على العوام ومن لا خبرة له بمذهبهم بقوله «فاستخرت الله سبحانه على كشف تلبيسهم وإظهار تدليسهم بهذا الكتاب وجعلته فصولا كل فصل فيه يشتمل على ذكر فائدة منفرده ليقرب على قارئه أخذ الفائدة منه وقدمت ذكر مذهب أصحاب الحديث جملة ثم الأصول التي بني أصحاب الحديث أقوالهم عليها فقد ذكرت الآيات والأدلة التي استدللت بها(٢) على خلق الله لأفعال العباد وعلى الإراده والتعديل والتجويز وما أورده هذا المعترض عليها بدامغه(٣) فأجبت عما ذكر من الأدلة وتركت من كلامه مالا فائدة تحته إلا الأذية وقدمت الأهم فالأهم، ثم ذكرت بعد ذلك المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أصحاب الحديث والمعتزلة والـقدرية والأشعرية وما حضرني من الأدلة من الكتاب والسنة التي نقلها أئمة الحديث في أصولهم المشهورة كالبخاري والترمذي ومحمد بن الحسين الآجري واللالكائي وغيرهم

<sup>=</sup> ابن عبد الله ابن عيسى الهرمى فاجتمعو فى حصن شواحط وكان لهم فيه محفل عظيم مشهور سنة (٤٥٥هـ)، انظر طبقات فقهاء اليمن - ص (١٨٠)، تاريخ اليمن الاسلامى لأحمد المطاع - ص (٣٢٣) وانظر كتاب الصله بين الزيديه والمعتزله/ ص (٧١).

<sup>(</sup>۱) وقد وقفت على هذا الكتـاب، وهو مخطوط يقع في (۸۵) ورقـة من القطع المتوسط وخطه واضح مقروء، وقد فرغ من كتابتها يوم السبت في أول عـشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانمائة، وسأشير إلى بعض مواطن نقل العمرانى عنها.

<sup>(</sup>٢) يعنى بذلك استدلاله بها في كتابه الذي كتبه في بيان عقيدة أصحاب الحديث.

<sup>(</sup>٣) يعنى بذلك ما اعترض به القاضى الزيدى عليها في كتابه الدامغ للباطل من مذهب الحنابل.

وحذفت ذكر الأسانيد طلباً للإيجاز ليخف حمله ويسهل حفظه لمن أراد مطالعته».

#### المبحث الخامس: مصادر الكتاب:-

اعتمد المصنف رحمه الله في كتابه على القرآن الكريم وعلى صحيح البخاري والترمذي وكتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وقد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب، وقد نقل عن اللالكائي أكثر النصوص والآثار واعتماده عليه أكثر من اعتماده على الشريعة للآجري، وهذا ظاهر من تخريج الآثار، ونقل عن احياء علوم الدين للغزالي عدة نقول منها روايات عن الأئمة في التحذير من الكلام وذم المتكلمين وكذلك روايات في فضل العقل ونقل عن غريب الحديث لأبي عبيد عدة نقول.

#### المبحث السادس: المآخذ على الكتاب:-

لا يكاد يكتب كاتب أو يؤلف مؤلف إلا ويستدرك عليه وهذا من لوازم النقص البشري، والشيخ العمراني رحمه الله يؤخذ عليه في كتابه هذا عدة مآخذ ظهرت من خلال تحقيق.

بعض هذه المأخذ تتعلق بالترتيب وبعضها تتعلق بالناحية العلمية: - أولاً: الترتيب

سلك المصنف رحمه الله في كتابه تقسيمه إلى فصول وقد بلغت فصوله خمسة وعشرين ومائة فصل يفرد لكل معلومة جديدة فصلا مستقلا وهذا جعل الكتاب غير مقسم تقسيما موضوعيا بحيث يكون كل موضوع وحدة كاملة على طريقة الأبواب ثم الفصول.

ومما يؤخذ عليه أيضا أنه لم يجعل لهذه الفصول عناوين يعرف منها مضمون الفصل، ثم إن المصنف أقحم فصلا في المعرفة بعد الكلام على

الدجال وما ورد فيه وقبل الكلام على مسائل الإمامة، ولم يظهر لى وجه إقحامه ذلك الفصل في ذلك المكان ص (٨١٠).

#### ثانيا: النواحي العلمية

يلاحظ على المصنف ملاحظات عديدة في النواحي العلمية وهي نوعان: -

#### اولا: الناحية العقائدية

المصنف رحمه الله سلفي العقيدة، ومصادره هي كتب السلف رحمهم الله كما سبق ذكره، الا أنه في بعض المسائل لم يتبين له قوله السلف خاصة في المسائل الدقيقة فيأخذ بقول الأشعرية فيها وذلك في المواضع التاليه: –

- 1- قوله في الاستطاعة بأنها تكون مع الفعل وعزا ذلك إلى أهل الحديث حيث قال: ص (١٦٦) «وأهل الحديث يقولون: إن الاستطاعة لا توجد في الفاعل إلا في حال الفعل ولا يوصف بالقدرة عليه قبل الفعل»، وهذا القول غير صحيح لأن الصواب كما سيأتي بيانه في مكانه أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه.
- ٢- قوله بأن الرسل لا يعرف صدقهم إلا بالمعجزات وذلك ص (١١٨) حيث قال: «ولكن لما أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر فى معجزاتهم» والصواب أنه يمكن معرفة صدق الرسل بغير المعجزات أيضًا كدلالة الحال وما يدعو إليه، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي تم بيانها في التعليق على كلامه في مكانه.
- ٣- كلام المصنف عن الحكمة والعدل والظلم المنفي عن الله عز وجل وافق فيه الأشعرية في نفي الحكمة، وأن الله لا يتصور منه الظلم مهما فعل لأنه المالك المتصرف ومن كان كذلك فلا يتصور منه الظلم، وهذا في مواطن عديدة من كتابه منها قوله: ص (١٧٥) «ولو جعل ألوانهم سببا أو علما للثواب والعقاب بأن يقول من خلقته أبيض فهو علم على أنه من

أهل الجنة ومن خلقته أسود فهو علم على أنه من أهل النار لم يخرجه ذلك عن الحكمة وقوله: ص (٢١٣) «ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من غير عمل منهم لم يكن ظالما لهم ولا مستحقا اسم الجور ولا خارجا عن الحكمه ». . ثم قال في تعليل ذلك «ولكنه محكم في مماليكه وعبيده ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون».

وقوله: ص (٢٥١) «ولو عاقب على الأفعال الضرورية لم يخرج بذلك عن كونه عدلا حكيما..».

وقوله: ص(٤٥٦) «ولو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالما». وقوله: ص (٤٥٩) «فاستحقاقه الحكمة لذاته لا لفعله الحكمة».

وقوله: ص (٤٦٧) «ولو كان فعل الله الشئ لعلة لا قتضى وجود تلك العلة علة أخرى إلى ما يتسلسل فبطل أن افعال الله لعله مقتضية منه وجود الفعل منه».

وهذا كله غير صحيح بل الحق أن الله موصوف بالحكمة وأنه حكيم في فعله وأمره، ولا معنى لوصفه نفسه بالحكمة إلا أنه لا يصدر عنه إلا ما هو غاية في الحكمة، وكذلك الظلم المنفي عنه عز وجل قد دلت الأدلة من القرآن على خلاف كلام المصنف وذلك كقوله تعالى ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ﴿ وَغِير ذلك من الآيات التي ذكرت بالتفصيل لبيان الحق في مواضعها من تحقيق الكتاب.

٤- عزوه لأهل الحديث القول بأن الحسن والقبح لم يعرف إلا بالشرع، حيث قال: ص (٢١٠) «فذلك المعنى الذى سماها معاصي وخبائث وقبائح هو الشرع، هذا مذهب أهل التوحيد أن القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع» وقال: ص (٢٦٧) «فالشرع هو الذى قبح القبيح وحسن الحسن وليس فوق الله سبحانه من يأمره وينهاه..».

ثم قال: «وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحا إلا بعد ورود الشرع بتحريمه وتقبيحه وكذلك تزويج الأمهات والأخوات وذوات المحارم غير قبيح في العقل..».

وهذا كله كلام باطل وهو قول الأشعرية، والصواب أن الحسن والقبح منه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالشرع وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وقد تم التعليق على ذلك في موضعه.

٥- عبر المصنف رحمه الله في عدة مواطن من كتابه بعبارات المتكلمين التي تحتمل الحق والباطل مثال ذلك قوله في وصف الله عزوجل-: ص (٩٨) «ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا بمحل الأعراض والجواهر والأجسام ولا يحلها». وقوله: ص (٢٦٦) «والله ليس بمحل للحوادث» «وهو ليس بمحل للحواث».

وقوله: ص(٦٣٥) عن الصفات «فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها».

وهذه كلها عبارات المتكلمين ولم ترد في الشرع فاطراحها ونبذها أولى إلا أن تذكر ويبين المراد بها فان كانت حقاً قبل، وإن كانت خلاف ذلك رد، وقد تم التعليق عليها في مواضعها.

7- قوله: ص (١١١) «القرآن الذي هو كلام الله القديم» فَوَصْفُ القرآن بأنه قديم ليس من كلام السلف كما وضح في مكانه.

وكذلك قوله: \_ ص (٥٤١) «فان كلام الله هو القرآن» والعباره فيها قصور لأن القرآن من كلام الله.

٧- تأويله صفة الساق بأنها الشده \_ ص (٤٧١) والصواب أن الساق صفة لله عز وجل بدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه فينظر التعليق على ذلك في موضعه.

٨- قال المصنف رحمه الله - ص (٣٤٦) «ولا يوصف بالاقتدار على نفسه»
 يعني بذلك الله عز وجل وهي عبارة لا يليق ذكرها عن الله سبحانه
 وتعالى وقد بين ذلك في موضعه.

9- كلامه في الفرق بين الإسلام والإيمان فيه ارتباك وعدم وضوح وذلك أنه قال في أول الرسالة \_ ص (٩٩) «وأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والإسلام بعض الإيمان». وهو قول صحيح، الا أنه في التفصيل قال ص (٧٣٧) «والإسلام عام والإيمان خاص، والإيمان بعض الإسلام وهو أشرف أجزائه. .» وهو قول لا يتفق مع الحق في هذه الألفاظ ولا مع ما تقدم من كلامه، وقد تم التعليق على ذلك في موضعه.

#### ثانيا: الناحيه الحديثية:

مما يؤخذ على المصنف رحمه الله في كتابه الناحية الحديثية حيث أورد فيه عدة أحاديث ضعيفة وموضوعة مستدلا بها، نذكر بعضا منها: -

حدیث «أصحابی كالنجوم . . » \_ ص (١٠٦) .

حدیث «لعن الله أربعة على لسان سبعین نبیا أنا آخرهم..» ـ ص (۱۵۱).

حديث «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومنه بدأ واليه يعود» ـ ص (٥٤٨).

حديث «يا معاذ العرش والكرسي وحملتهما..» \_ ص (٥٤٨).

حدیث «إن الله تعالى قرأ سورة طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألفي عام..» \_ ص (٥٩٨).

حديث الطير في فضل على \_ ص (٨٩٦).

حدیث «أنا دار الحكمة وعلى بابها» - ص (۸۹۷) وغیر ذلك من الأحادیث التی تم التعلیق علیها فی موضعها. ویؤخذ علیه أیضا رفعه أثرا عن علی إلی النبی ﷺ وهو موقوف وذلك قوله \_ ص (۹۲) «لا یخلو عصر من قائم لله بحجة» وذلك إن ثبت عن علی رضی الله عنه.

وكذلك رفعه ما ليس بحديث إلى النبى عَلَيْكُ وإنما هو من كلام العلماء، وذلك ص (٣٩٩) حيث قال: وقوله عَلَيْكُ «الأخوات مع البنات عصبة» وقد بين في موضعه.

قوله فى عدة مواطن «وهو فى الصحاح» «وهو مروى فى الصحاح» انظر ص (١٤٧) و (١٥١) وذلك عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة كما بين فى موضعه وهو تجوز منه رحمه الله وتساهل.

وأنه ذكر بعض الأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض «روي» مثل قوله ص (٩٢) «روى أن النبى عَلَيْهُ قيال «إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال..» الحديث، وقوله \_ ص (٩٣) «وروي عن النبي عَلَيْهُ أنه قيال «نضر الله امرأ سمع مقالتي..» الحديث.

وقـوله ـ ص (٩٥) «وروي أن النبي ﷺ قـال «لا عدوى ولا هامـة ولا صفر . . » الحديث.

كما أنه لا يعزوا الأحاديث إلى مصادرها وفي بعض الأحيان لا يذكر راوي الحديث من الصحابة.

وهذا كله يدل على أن بضاعته فى الحديث مزجاة مع أن ذلك لا يقلل من قيمة الكتاب فقد اشتمل الكتاب على أكثر من أربع مائة حديث عدا الآثار عن الصحابه وغيرهم.

### المبحث السابع: قيمته العلمية:-

كتاب الإنتصار ذكر عنه الجعدي أن الفقهاء في تلك المنطقة فـرحوا به وانتسخوه ودانوا الله به واعتقدوه(١).

وذكر أيضا فى – ص (٢٠٣) أنه مر على قرية ألـخ(٢) سنة (٢٠٥هـ) بـ عيسى بن مفلح وأحمد بن سليمان وموفق بن مبارك وهم ينسخون كتاب الانتصار.

وانتشار كتاب الانتصار بين فقهاء تلك المنطقة لما تضمنه من إفحام الطائفة القدرية التى كان الزيدية فى ذلك الوقت هم دعاتها وكانت لهم دولة فى ذلك الزمان، كما تضمن رداً وإفحاما للأشعرية الذين يزعمون أنهم ينتصرون لعقيدة أهل السنه ويردون على المعتزلة وهم يقولون فى الواقع بقول المعتزلة فى مسائل عديده – وقد ذكر العامري فى غربال الزمان – ص (٤٣٨) إن فقهاء الجبال فى اليمن فى ذلك الوقت شافعية وكانوا على عقيدة السلف وكانوا مولعين بكتاب الشريعة للآجري رحمه الله وكانوا يقدحون فى عقيدة الغزالي المخالفة لعقيدة السلف(٣).

فعليه سيفرحون أشد الفرح بكتاب مثل كتاب الإنتصار ويكون له أبعد الأثر فيهم.

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن - ص (١٨١).

 <sup>(</sup>۲) ألخ قرية من بلاد بنى حبيش وهى من أعمال إب فى الشمال الغربى منها . معجم المدن اليمنية –
 ص (١٠٦) – طبقات فقهاء اليمن – ص (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن العامري زعم أن الغزالي سني وأن من خالفه هم أصحاب العقائد الحشوية من الحنابلة ومن وافقهم - فيتضح من هذا أنه أشعري يرى ما يرى الأشعرية من أن إثبات الصفات تشبيه وتجسيم.

#### المبحث الثامن: مو ضوع الكتاب:-

موضوع الكتاب هو الإنتصار لعقيدة السلف وإثباتها بإظهار أدلتها والرد على المخالفين المبتدعة وقد شغل اثبات القدر النصف الأول من الكتاب، حيث ذكر أدلة اثباته من القرآن والسنة وأقوال الصحابة ورد على المعتزلي القدري فيما اعترض به على الآيات والنصوص الشرعية بالوجوه العديدة المفيدة مما جعل الكتاب في استيعابه للنصوص الشرعية في القدر واستيعاب أوجه الرد على اعتراضات وشبه القدرية فريداً في بابه.

وعقب على ذلك باثبات الصفات والرد على منكريها من الجهمية والمعتزلة وكذلك الرد على الأشعرية فيما أنكروه أو تأولوه من الصفات كالكلام بحرف وصوت والإستواء وغيرها.

وذكر أيضا رؤية الله عز وجل بالأبصار يوم القيامة ورد على منكريها.

ثم ذكر مذهب السلف في الإيمان ومرتكبي الكبائر والشفاعة ورد على المرجئة والخوارج والمعتزلة المخالفين للحق في ذلك، ثم ذكر الميزان والصراط والحوض والجنة والنار والدجال والإمامة ورد على طوائف المبتدعة في ذلك وأطال في ذكر الخلافه ورد على الرافضة المنكرين لخلافة الخلفاء الراشدين الثلاثه وبه انتهى الكتاب.

# المبحث التاسع: دراسة لأهم مو ضوعات الكتاب:-

الكتاب كما تقدم بيانه ص (٣٣) هو رد على القاضي القدري الزيدي جعفر بن أحمد بن عبد السلام قاضى صنعاء الذى اعترض على كتاب كتبه الشيخ العمراني في بيان عقيدة أهل الحديث بكتاب ألفه لهذا الغرض في نصرة عقيدة المعتزلة القدرية في القدر وغيره.

فاستقصى المؤلف العمراني رحمه الله بهذا الكتاب الأدلة لمذهب السلف في القدر التي ذكرها في الرسالة الأولى، وذكر اعتراضات القدري عليها ورد عليها بإجابات مطولة وأضاف إلى ذلك مسائل العقيده الأخرى كالكلام والرؤية وإثبات الصفات وغيرها.

وبين مذاهب المنحرفين عنها من المعتزلة والاشعرية والخوارج والروافض ورد عليهم.

ولأن القدر والقدرية قد شغلوا الجزء الأكبر من الكتاب ولتعلق عنوان الكتاب بذلك فلابد من دراسة موضحة مختصرة للقدر والقدرية تجمع ما تفرق من كلام الشيخ في الكتاب مع بعض الإضافات المهمة في الموضوع وذلك كله في أربعة مطالب وهي: -

المطلب الاول: تعريف القدر لغة.

المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف.

المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر.

المطلب الرابع: التعريف بالقدريه.

#### المطلب الأول: تعريف القدر لغة:

القدر لغة: بسكون الدال وفتحها القضاء والحكم وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور قال تعالى ﴿إِنَّا أَنوزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾(١). أي الحكم أو التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى، وقدر الله عليه ذلك: بفتح الدال مخففة ومشددة كتبه عليه، والقدرة: بفتح القاف وسكون الدال، والقدرة: بضم القاف وسكون الدال والمقدار: القوة.

وقدر عليه الشيء: بفتح القاف والدال ضيقه، وقدرت الشئ بفتح القاف والدال مشددة ومخففة من التقدير.

والتقدير يأتى على معان أحدها التروية والتفكير فى تسوية أمر وتهيئته. والثانى: تقديره بعلامات يقطعه عليها، والثالث: أن تنوى أمرا بعقدك تقول قدرت أمر كذا وكذا أى نويته وعقدت عليه(٢).

# المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف وفيه ثلاث نقاط:-

أولا: الإيمان بالقدر إجمالا: وأدلته: -

السلف رحمهم الله يؤمنون بأن كل شيء بقضاء من الله وقدر سبق صغيرا أو كبيرا حقيرا أو جليلا خيرا أو شرا حلوا أو مرا طاعه أو معصية والأدلة على ذلك بحمد الله ظاهرة وكثيرة منها قوله عز وجل ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٣) ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّه مَفْعُولاً ﴾ (٥) ﴿مَا أَصَابَ مَن مُصيبة إِلاَّ بإِذْن اللّه ﴾ (٢) ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان فَبإِذْن اللّه ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) القدر ايه (١)

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (٥/ ٣٥٤٥) القاموس المحيط - ص (٥٩) المفردات - ص (٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) القمر آية (٤٩). (٤) الأحزاب آية (٣٨).

<sup>(</sup>٥) النساء آية (٤٧). (٦) التغابن آية (١١).

<sup>(</sup>٧) آل عمران آية (١٦٦).

ومن السنه، حديث جبريل وفيه «وتؤمن بالقدر خيره وشره»(۱)، وحديث طاووس قال: «،أدركت ناسا من أصحاب رسول الله عليه يقولون كل شئ بقدر» قال: «وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله عليه هي «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»(۲).

وحديث أبي هريره ايضا قال، قال رسول الله عَلَيْهُ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شئ فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان»(٤).

فهذه الأدلة كافية في بيان المراد من إثبات الإيمان بالقدر وأن كل شئ مقضاء وقدر.

### ثانيا: مراتب الإيمان بالقدر وأدلتها:

الإيمان بالقدر لا يقوم ولا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب قامت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عَلَيْكُ وهي: -

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه حیث ذکره المصنف ـ ص (۷٤۳).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه حيث ذكره المصنف ـ ص (١٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ . كتاب الايمان والنذور ب الوفاء بالنذر (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كتاب القدر ب الامر بالقوه (٤/ ٢٠٥٢).

### المرتبة الأولى:-

الإيمان بعلم الله السابق بكل شئ فعلم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وعلم طاعات العباد ومعاصيهم وكل دقيق وجليل من أحوالهم علما تاما لا يغيب عنه جل وعلا منه شيء صغر أو كبر. وهذا مقتضى وصفه جل وعلا بالعلم وأنه العليم قال عز وجل ﴿وَاللّهُ كبر. وهذا مقتضى وصفه جل وعلا بالعلم وأنه العليم قال عز وجل ﴿وَاللّهُ بكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ (١) ﴿وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) ﴿هُو اللّهُ الّسنيء قديرٌ وَأَنَّ اللّه قَدْ أَحَاطَ الْغَيْب وَالشَّهَادَة ﴾ (٣) ﴿ لتَعْلَمُ وَا أَنَّ اللّه عَلَىٰ كُلِّ شَيء عَلَما ﴾ (٤) ﴿وَأَحَاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيء عَلما ﴾ (٤) ﴿وَأَحَاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيء عَسدَدا ﴾ (٥) ﴿عَالِم الْعَيْب لا يَعْزُب عَنْهُ مثقَالُ ذَرَّة فِي السَّمَوات وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ ﴾ (٢) ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْسَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ ﴾ (٧).

وفى حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سئل النبى ﷺ عن ذرارى المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين(١٠).

وعلى هذا فان الله عز وجل علم أهل الجنة وأهل النار وخلقهم وهو عالم بما يصيرون اليه، وهم سيصيرون إلى علمه بهم جل وعلا يؤكد هذا ويوضحه حديث عمران بن الحصين رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال: نعم قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له»(٩).

<sup>(</sup>١) البقرة آيه (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) التحريم آيه (٢).

<sup>(</sup>٣) الحشر آيه (٢٢).

<sup>(</sup>٤) الطلاق آيه (١٢).

<sup>(</sup>٥) الجن آيه \_(٢٨).

 <sup>(</sup>٦) سبأ آيه (٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه خ . كتاب القدر ب (الله اعلم بما كانوا يعملون) (٨/ ١٠٤).

م. القدر ب معنى كل مولود يولد على الفطره . . (٢٠٤٧/٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه م. القدر ب كيفية الخلق الأول . . . (٢٠٤١/٤).

#### المرتبة الثانية:-

الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الصغير والكبير والحقير والجليل من أحوال بنى آدم وأعمالهم، فهم يصدرون عن شئ قد كتب عليهم وسجل قبل خلقهم ووجودهم، ويردون إلى شيء قد سجل عليهم وخط به القلم، فكتبت طاعاتهم ومعاصيهم وكتب أهل الجنة وأهل النار وهم لن يتعدوا ما كتب لهم وعليهم.

والدليل على ذلك قوله عز وجل ﴿ وَكُلُّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبينِ ﴿ (١) ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ (٢) ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الزَّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ (٢) ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهَ يَسِيرٌ ﴾ (٣) ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنًا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مَّنْقَال ذَرَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاء وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَر وَلا فِي السَّمَاء وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَر وَلا فِي كَتَابٍ مِنْ مَن مُرْه إِلاَّ فِي السَّمَاء وَلا أَعْمَر مِن مَعْمَرٍ وَلا أَنْ عَمَل مِنْ عُمْ وَلا تَعْمَلُ مِن مُنْ عُمَل مِنْ عُمَل اللّه يَسِيرٌ ﴾ (٥) .

ومن السنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال: سمعت رسول الله على يقول «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنه، قال: وعرشه على الماء(٢)» وحديث عمران بن الحصين قال انى عند رسول الله على إذ جاءه قوم من بنى تميم، فقال اقبلوا البشرى يابنى تميم فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قبلنا

<sup>(</sup>۱) يسن آيه (۱۲). (۲) القمر آيه (۵۳).

<sup>(</sup>٣) الحج آيه (٧٠). (3) يونس ايه (٦١).

<sup>(</sup>٥) فاطر ايه (١١).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخرجه حيث ذكره المصنف \_ ص ( ).

جئناك لنتفقه فى الدين ونسألك عن أول هذا الأمر قال: «كان الله ولم يكن شئ قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والارض وكتب فى الذكر كل شئ»(١).

فكل شئ قد كتب ومضى به القدر وعُرِفَ أهل الجنة وأهل النار يـقول على بن أبي طالب رضي الله عنه: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله على في على بن أبي طالب رضي الله عنه عنه ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيده» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: - ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنيسرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾(٢).

#### المرتبة الثالثة:-

الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل وأنها الموجبة لكل ما في الوجود فما وقع في الوجود من عمل فإنما وقع بميشئة الله، وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله عز وجل لم يشأ وقوعه ولو شاء وقوعه لوقع، وهذا معنى قول المسلمين: - ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن قال عز وجل: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾(٢) ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾(٤) ﴿وَلَو شَئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾(٥) ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾(١)

(٥) السجده آيه (١٣).

(٤) المدثر آيه (٥٦).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخرجه \_ ص (٤١٤). (٣) الانسان آيه (٣٠).

<sup>(</sup>٦) الاعراف آيه (١٥٥).

﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ﴾ (١) ﴿ قُلُ لا اً أَمْلكُ لَنَفْسي نَفْعًا وَلا ضَرَّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ (٢) ﴿ قُلُ اللَّهُ هُ وَتَعْزُ اللَّهُ هُ وَتَعْزُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديسر ﴾ (٣) وعن أبي موسى الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «اشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء » (٤).

وفى قصة نومهم فى الوادي قال ﷺ «إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء»(٥).

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل له المشيئة النافذة في خلقه فكل صلاح وخير وطاعة وإيمان وقعت في هذه الحياة إنما وقعت بمشيئته جل وعلا ولو شاء لم تقع قال تعالى ﴿قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ ﴾ (١).

وكل فساد وانحراف ومعصية وكفر وقع في هذه الحياة إنما وقع بمشيئة الله عز وجل ولو شاء لم يقع قال تعالى ﴿وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ (٧) ﴿وَلُو شَاء ربك ما فعلوه﴾ (٨) ﴿قُل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ (٩) ﴿وَلُو شَئّنا لآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها ﴾ (١٠).

ويعتقد السلف أن الله عز وجل يهدى من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله.

<sup>(</sup>۱) الكهف آيه (۲۹). (۲) الاعراف آيه (۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) آل عمران آيه (٢٦)

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ كتاب التوحيد (ب المشيئه والاراده) (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق. (٦) يونس ايه (١٦).

<sup>(</sup>٧) البقرة آيه (٢٥٣). (٨) الانعام ايه (١١٢).

<sup>(</sup>٩) الانعام آيه ١٤٩). (١٠) السجده آيه (١٣)

وقد دلت الآيات الكثيرة على هذا منها قوله عز وجل ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فَتْنَتُكَ تَصْلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾ (١) ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ تَضَلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ (٢) ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٣) ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ (٤) ﴿مَن يَشَأ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صَراطٍ مُسْتَقيم ﴾ (٥).

ولابد أن يعلم هنا أن الله عز وجل أعلم بخلقه وأخبر وأنه جل وعلا الرحيم الحكيم المحمود على كل فعل فمن هداه الله عز وجل فذلك محض تكرم وتفضل منه سبحانه من غير استحقاق من العبد لذلك، قال عز وجل ﴿قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإِيمَان ﴾(١).

وقال أهل الجنة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ (٧).

وقال ﷺ يرتجز ومعه المسلمون في حفر الخندق:

«والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا»(^).

قال تعالى ﴿كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيُّوا ﴾ (٩) الآية.

وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيمن هدى وأضل لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب.

<sup>(</sup>١) الاعراف آيه (١٥٥). (٢) الرعد آيه (٢٧).

<sup>(</sup>٣) ابراهيم آيه (٢٧). (٤) الكهف آيه (١٧).

<sup>(</sup>٥) الانعام آيه (٣٩). (٦) الحجرات آيه (١٧).

<sup>(</sup>٧) الاعراف ايه (٤٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه خ. كتاب الجهاد ب حفر الخندق (٤/ ٢١) م. كتا بالجهاد ب غزوة خيبر (٣/ ١٤٣٠).

<sup>(</sup>٩) النساء آية (٩٤).

فهدايته جل وعلا مع أنه تفضل منه فهو أيضاً وضع لها في الموضع المناسب إذ هذا مقتضى وصفه جل وعلا بالحكمة قال سبحانه ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾(١).

ومن ضل فإن الله سبحانه لم يظلمه شيئاً ولم يبخسه حقه إنما منعه فضله وهدايته، وذلك أيضاً لحكمة بالغة فإن الضال ليس بمحل للهداية فهدايته وضع لها في غير موضعها قال عز وجل ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَوَلُوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لللهُ فيهِمْ مُعْرضُونَ ﴾ (٢).

فكل من ضل عن الحق فإنه من هذا الصنف الذين علم الله عز وجل أنه لا خير فيهم ولو علم فيهم خيراً لهداهم.

بقي هنا مسألة تتعلق بالمشيئة وهى: أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة وذلك أن المشيئة لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية القدرية حيث الإرادة تنقسم إلى نوعين: -

النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية مثل قوله تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٢) . ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (٤) ﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا عَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ (٥) وغير ذلك من الآيات، وهذا النوع من الإرادة بمعنى المشيئة إذ لابد من وقوعه لأنه يتعلق بالقضاء والأمر الكوني القدري.

النوع الثانى : الإرادة الدينية الشرعية مثل قوله تعالى ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لَيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ (٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن

الأنفام آية (٥٣).
 الأنفال آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) هود آية (١٠٧). (٤) البقرة آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) الأنعام آية (١٢٥).

يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) الآية ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾ (٣).

فهذا النوع من الإرادة ليس بمعنى المشيئة وإنما تعلقه بما يحب الله ويرضى فقد يقع وقد لا يقع فلا تلازم بينه وبين المشيئة(٤).

### المرتبة الرابعة:-

الإيمان بأن الله خالق كل شيء ومن ذلك العباد وأفعالهم فلا يخرج شيء في هذا الوجود عن ملكه وخلقه فهو خالق كل عامل وعمله وكل صانع وصنعته، وما من حركة ولاسكون في هذا الكون إلا وهو خالقه وربه لا يشركه في ذلك أحد بل هو المتفرد سبحانه بالخلق وحده. قال عز وجل (الله خَالِق كُلِّ شَيْء وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ (٥).

وقال ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٦)، وقال ﷺ «إن الله خالق كل صانع وصنعته) (٧).

فهذه أربع مراتب يؤمن بها السلف ويثبتونها للباري جل وعلا، فمن أثبتها وآمن بها فقد آمن بالقدر ومن أنكرها أو أنكر شيئا منها فقد كفر بالقدر(٨).

# ثالثا: مسائل تتعلق بالايمان بالقدر

اولا: قيام الحجة على الخلق:-

مع ما تقدم من بيان مراتب الإيمان بالقدر فإن السلف يعتقدون أن الله عز وجل له الحجة البالغة على خلقه ويتضح ذلك بأمور: –

النساء آبة (۲۱ – ۲۷).
 المائدة آبة (۲).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب آية (٣٣). (٤) انظر الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (٨/ ١٨٨ - ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) الزمر آيه (٦٢). (٦) الصافات آية (٩٦).

<sup>(</sup>٧) يأتي تخريجه حيث أورده المصنف \_ ص (١٩١).

<sup>(</sup>٨) انظر هذه المراتب الأربع بأدلتها في شفاء العليل لابن القيم ص (٢٩-٤).

١- ان الله خلق للعباد قدرة وارادة ومشيئة وفعلا، فبالقدره يستطيعون القيام بالتكاليف المناطة بهم، وبالإراده والمشيئة يصح توجيه الخطاب اليهم بالأوامر والنواهي.

وعلى الفعل يقع الجزاء على الخير خيرا وعلى الشر شرا، إلا أن يعفو الله جلا وعلا فأثبت السلف رحمهم الله: أن الله له مع ما تقدم من تقديره السابق الحجة البالغة على خلقه بأن خلقهم على الهيئة الصالحة للتكليف والخلقة المناسبة لمخاطبتهم بالأوامر والنواهي(١) وقد دل على ذلك الأدلة.

قال عز وجل في إثبات القدرة للعبد ﴿أَلَمْ نَجْعَلَ لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (٢) ، ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ (٣) ، ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَعْد قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ (٤) .

وفى إثبات المشيئة والإرادة للعبد قال عز وجل ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ ﴾ (٥) ﴿لَمَن شَاءَ منكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ (٦) ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْر إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَخذَ إِلَىٰ رَبِّهُ سَبِيلاً ﴾ (٧) ﴿لَمَن شَاءَ منكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ (٨) ﴿كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكُرةً وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه أَجْرًا ﴾ (١٠) .

وقال ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيه بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ (١١) ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ (١٢) ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى الْبنَتَيَّ هَاتَيْنِ ﴾ (١٣) ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۸/ ۳۹۳-۵۹۹) شرح الطحاوية - ص (٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) البلد آية (٨ - ٩ - ١٠). (٣) الأعلى آية (٢)

<sup>(</sup>٤) الروم آية (٤٥).(٥) الإنسان آية (٣٠).

<sup>(</sup>٦) التكوير آية (٢٨).(٧) الفرقان آية (٥٧).

 <sup>(</sup>A) المدثر آیة (۳۷).
 (P) المدثر آیة (۱۹۵ – ۵۵).

<sup>(</sup>١٠) الكهف آية (٧٧). (١١) الحج آية (٢٥).

<sup>(</sup>۱۲) هود آية (۱۵). (۱۳) القصص آية (۲۷).

وَالدَّارَ الآخرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيــمًا ﴾ (١) ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّه فَأُولْنَكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ﴾ (٢).

إلى غير ذلك من الآيات المثبتة أن للعبد إرادة.

وقال عز وجل في اثبات الفعل للعبد ومؤاخذته بفعله ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٣) ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٥) ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٥) ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَعْكُلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (٢) ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا ﴾ (٧) وإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والفعل للعبد كما أنه ظاهر من الشرع فهو ظاهر من حال الإنسان، حيث يدرك ذلك تمام الإدراك من حاله وأحواله مع الأمور في الأخذ أو الترك والفعل أو عدمه والإرادة وعدمها، ومن أنكر ذلك فقد أنكر أظهر الأمور وأوضحها وأجلاها، فالسلف يثبتون هذه الامور مع إثباتهم للقدر بمراتبه وأرادته ومشيئته تابعة لمشيئة الله وإرادته لا يخرج عنها، كما قال عز وجل له، وإرادته ومشيئته تابعة لمشيئة الله وإرادته لا يخرج عنها، كما قال عز وجل ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

وكذلك فعل العبد إنما وقع بإقدار الله له على هذا الفعل ومشيئته وخلقه جل وعلا لفعل العبد على ما تقدم بيانه في خلق الأعمال.

٢- إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع وترتيب الجزاء عليه.

يعتقد السلف أن الله عز وجل مع خلقه للعباد الإرادة والمشيئة والقدره على الفعل أرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين، فدعوا العباد إلى الله عز وجل ووضحوا وبينوا طريق النجاة والفلاح، وجاهدوا في الله حق

<sup>(</sup>١) الأحزاب آية (٢٩). (٢) الروم آية (٣٩).

 <sup>(</sup>٣) المدثر آية (٣٨).
 (٤) الاعراف آية (٤٣).

<sup>(</sup>٥) النحل آية (٩١).(٦) الطلاق آية (٢).

<sup>(</sup>V) النساء آية (٩٣).

جهاده حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينه وتقوم الحجة على الخلق بالتكليف، قال تعالى ﴿رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾(١) (٢).

٣-عدم التكليف بما لا يطاق.

يعتقد السلف مع ما تقدم أن الله من فضله ورحمته بخلقه لم يكلفهم إلا ما هو في طاقتهم، فلم يكلفهم ما يشق ويشقل عليهم فعله وإن كانوا مستطيعين لذلك رحمة منه وتفضلا قال جل وعلا ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إلاً وسعها ﴿نَا عَلَى بَذَلَكُ فَيتعبدها وَسُعَهَا ﴾ (٢) ﴿لا نكلف نفسا الا وسعها ﴾ (١) قال ابن جرير: يعنى بذلك فيتعبدها إلا بما يسعها فلا يضيق عليها ولا يجهدها » (٥).

وهو تحقيق لـقوله عز وجل ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٦) ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(٧) (٨).

ثانيا: تنزه الله جل وعلا عن الظلم:-

ويعتقد السلف أن الله عز وجل له القدرة المطلقة والسيادة المطلقة، وأنه جل وعلا منزه عن الظلم، فقد حرم الظلم على نفسه مع قدرته جل وعلا على كل شئ، فقال جل وعلا ﴿وَمَا كُنَّا ظَالَمِينَ﴾ (٩) وقال ﴿وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَمٍ على كل شئ، فقال جل وعلا ﴿وَمَا كُنَّا ظَالَمِينَ﴾ (١١) ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً للْعَبِيدِ ﴾ (١١) ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً

<sup>(</sup>١) النساء آية (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي (٨/ ٤٥٦-٤٦٦) طريق الهجرتين لابن القيم - ص (٤١٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة آية (٢٨٦). (٤) الأنعام آية (١٥٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن جرير (٣/ ١٤٥). (٦) البقرة آية (١٨٥).

<sup>(</sup>٧) الحج آيه (٧٨).

<sup>(</sup>٨) انظر طريق الهجرتين لابن القيم - ص (١٣٥) شرح العقيدة الطحاوية (٥٠٥-٥٠٥).

<sup>(</sup>٩) الشعراء آية (٢٠٩). (١٠) فصلت آية (٤٦).

<sup>(</sup>۱۱) آل عمران آية (۱٤٠).

يُضَاعِفْهَا ﴾ (١) ﴿ وَوَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢) ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ فَقِيـرًا ﴾ (٣) ﴿ الْيَوْمَ لَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ ﴾ (٤) ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مَوْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ (٥).

وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل: «ياعبادي إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)(١).

وغناه جل وعلا وقدرته وربوبيته أمور تجعل الطلم منتفيا عنه سبحانه. والظلم عند السلف هو: وضع الشئ في غير موضعه، وهذا منتفي عنه، إذ هو العدل الحكيم فلا يظلم الناس شيئا، ومن ذلك أنه لا يحمل العباد في القيامة سيئات لم يعملوها ولا ينقص من حسناتهم(٧) - كما دلت عليه الآيات السابقة.

## ثالثا: إثبات الحكمة له جل وعلا في فعله وأمره:-

يعتقد السلف أن الله عز وجل حكيم في فعله وأمره قال عز وجل فيما حكاه الله عز وجل عن ملائكته ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ حكاه الله عز وجل عن ملائكته ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلْمِ قَائِمًا الْعَلْمِ أَلْحَكِيمُ ﴾ (٩) وقال ﴿شَهِدَ السَلَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِينِ أُلْحَكِيمُ ﴾ (٩) ﴿عَالِمُ الْعَيْبُ وَالسَّشَهَادَة وَهُو الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١١) إلى غير ذلك من الْخَبِيرُ ﴾ (١٠) ﴿إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لَمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٠) إلى غير ذلك من

<sup>(</sup>١) النساء آيه (٤٠). (٢) آل عمران آية (٢٥). (٣) النساء آية (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) غافر آية (١٧). (٥) طه آية (١١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه م. كتاب البر (٤/ ١٩٩٤) من حديث أبي ذر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۷) انظر الفتاوى (۸/ ٥٠٥) جامع العلوم والحكم، ص (۲۱۱) شرح العقيده الطحاويه، ص (۷۱۱)

<sup>(</sup>٨) الْبِقرة آية (٣٢). (٩) آل عمران آية (١٨).

<sup>(</sup>۱۰) الانعام آیة (۷۳). (۱۱) یوسف آیة (۱۰۰).

الآيات الكثيرة التى تدل على إثبات الحكمة له جل وعلا صفة من صفات ذاته لا تنفك عن فعله وأمره جل وعلا، ومن نظر فى نفسه وما حوله من خلق الله أدرك أنه صدر عن حكيم خبير، وأنه إنما خلق لغاية وحكمة، وكذلك أمره جل وعلا وشرعه فيه دلالة واضحة على حكمة المشرع جل وعلا.

ويعتقد السلف أن الله إنما خلق الجن والإنس لغاية وحكمة وهي عبادته جل وعلا فلم يخلقهم عبثا ولم يكلفهم شططا.

وله جل وعلا الحكمه البالغة في قدره وقضائه الذي قضاه على العباد وقد تعلم هذه الحكمة وتظهر وقد لا تعلم ولا يضر عدم العلم بها اذ المراد هو الإيمان بأنه الحكيم جل وعلا في فعله وأمره(١).

## رابعا: التلازم بين الإيمان بالقدر والتوحيد:-

يقول ابن عباس رضي الله عنه: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيده»(٢).

كيف صار الإيمان بالقدر ينظم التوحيد والتكذيب بالقدر ينقض التوحيد؟ الجواب عن ذلك أن الإيمان بالقدر على ضوء ما تقدم هو اعتراف بالسيادة الكاملة للبارى جل وعلا على ملكه، والتكذيب بالقدر وصف للباري جل وعلا بالعجز وخروج أمور كثيرة عن ملكه.

وذلك أن الإيمان بالقدر إيمان بعموم علم الله عز وجل وأنه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا يغيب عنه الظاهر ولا الخفي، ولا الجزء ولا الكل كل ذلك في علمه، والتكذيب بذلك وصف له جل وعلا بالجهل وعدم الإحاطة، والجاهل

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي (۸/ ۳۷۷) - شفاء العليل ص (۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) شرح اعتقاد أهل السنه للالكائي (٣/ ٦٢٣).

وعديم الإحاطة لا يكون ربا ولا إلها تعالى ربنا عن ذلك. أما الكتابة فإنها تأكيد للعلم وتأكيد للسيادة على الكون في انتظامه على ما هو مكتوب لا يخرج عنه قيد شعرة، فالكتابة دليل على عظمة هذه السيادة والربوبية.

أما المشيئة فشأنها عظيم، فإثباتها إثبات لربوبية الله عز وجل وسيادته السياده الكاملة والمباشرة على خلقه، فإرادته جل وعلا ومشيئته نافذة فيهم في الصغير والكبير والحقير والجليل، ومن أنكرها فقد طعن في هذه الربوبية المطلقة على الخلق، لأن انكارها معناه أنه يوجد في هذا الوجود شئ لا يريده الله ولا يشاؤه، وقد يشاء أمرا فلا يقع، فأي طعن في ربوبية الله عز وجل أعظم من هذا الطعن، وأي تنقص للرب جل وعلا أعظم من هذا التنقص؟ وهو كاف في نقض التوحيد وانهدام أركانه، لأنه اذا كانت مشيئته غير نافذة فملكه ناقص وعجزه ظاهر، ومن هذه صفته لا يصلح للربوبية ولا أن يكون معبودا تعالى الله عن ذلك.

ومعلوم من حال ملوك البشر أن الملك الذى يصدر شعبه عن رغبته وينصاع لأمره وإرادته فيهم أعظم ملكا من الملك الذى يأمر ولا يطاع ويريد ولا تنفذ إرادته، بل هذا الأخير ليس له من الملك فى الحقيقة إلا اسمه، فالله عز وجل أحق باثبات الحال الأكمل، وملكه وسيادته وربوبيته أعلى وأظهر من كل ملك سيادة، والأمور جميعها منوطه به جل وعلا، قال سبحانه ﴿قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُدرّعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَذرعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعزّ هُرا).

أما خلق الأعمال فهو إثبات بأن الخالق واحد ولا شريك له في ذلك، وأن جميع ما في الوجود من متحرك وساكن هو خلق له سبحانه فاثباته اثبات لعموم الخلق الذي هو من لوازم الربوبية قال عز وجل ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (٢٦).

مَا تَنْحَتُونَ ( ٥٠٠ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُركَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ (٢) ، فعاب على هؤلاء أن عبدوا ما لا خلق له ، بل جعل الله من يخلق هو المستحق للعباد فقال ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣) .

فمن أنكر خلق أفعال العباد فقد زعم أنه يوجد خالق آخر مع الله أو من دون الله وهذا هو الكفر، لهذا ثبت عن كثير من السلف وصف القدرية المنكرين لخلق أفعال العباد بأنهم مجوس هذه الأمة(٤) حيث زعموا مع الله خالقين وهم العباد الذين يخلقون أفعالهم.

فشبت بهذا كله أن الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع بينه وبين التوحيد تلازم فينتقض التوحيد بالتكذيب بالقدر.

#### خامسا: فوائد الإيمان بالقدر: -

تقدم بيان أن الله حكيم في خلقه وأمره جل وعلا وهو إذ جعل الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فله في ذلك الحكمة البالغة فإن للإيمان فوائد عديدة: -

أولا: تعظيم الرب عز وجل التعظيم الواجب له سبحانه باعتقاد شمول علمه ونفوذ مشيئته وعموم خلقه جل وعلا لكل شئ (٥).

ثانيا: تنشيط النفوس الصالحة إلى العمل وتخويف النفوس المفرطة لعلها تتوب وترجع إلى ربها، وذلك على ضوء قوله ﷺ «اعملوا فكل ميسر لما

<sup>(</sup>١) الصافات آية (٩٥-٩٦). (٢) فاطر آية (٤٠)

<sup>(</sup>٣) النحل آية (١٧).

<sup>(</sup>٤) شرح اعتقاد أهل السنة (٤/ ٦٤٩ – ٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل ص (٥٢).

خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة»(١).

فإن السائر على طريق الخير يزداد نشاطه في الخير لتوقعه أن يكون قد سلك الله به طريق أهل السعادة فإن من علامة ذلك كونه على الطريق، وكذلك المنحرف عن طريق أهل السعادة فإن ذلك يخيفه من أن يكون قد سلك به طريق أهل الشقاوة فيختم له به فينتبه ويفيق ويرجع إلى ربه جل وعلا لعله يسلم ويسلك طريق النجاة، وما عند الله جل وعلا لا يحصل إلا بالعمل. يوضح ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يكون صانعا أو تاجرا أو عالما فإنه لا يمكن أن يكون كذلك بدون عمل، فاذا كان ماهرا بالصناعة يدرك أنه سيكون في المستقبل صانعا، وكذلك إذا كان ماهرا في التجارة فإنه سيكون في المستقبل تاجرا، فإذا كان راغبا في هذه الوجهة فإنه يضاعف من جهده حتى يحسن العمل ويصل إلى غايته بأكمل ما يكون من العدة والاستعداد.

وكذلك إذا كان يأمل أن يكون من العلماء ويرى نفسه مهتما بالتجارة فلاشك أنه سيجتهد في صرف نفسه عن التجارة، ويجتهد في العلم حتى يبلغ الغاية التي يأملها ويتمناها، فكذلك من أيقن أن الله قد يسر كل إنسان لما خلق له فإنه إن رأى نفسه على الطريق فرح بذلك واستبشر وزادت همته ونشاطه بدافع الحرص والوصول إلى أسنى المراتب.

وإذا رأى نفسه قد تنكب الصراط فإنه يخاف أن يكون قد سلك به طريق الهالكين فيحزم ويعزم حتى يسلك سبيل السعادة لعله يكون من أهلها وهذا ظاهر بحمد الله(١).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخرجه فقد ذكره المصنف \_ ص (٤١٤).

<sup>(</sup>۱) انظر نحو هذا المعنى فى كلام شيخ الاسلام فى الفتاوى (٨/ ٢٧٦-٢٨). وابن القيم فى شفاء العليل ص (٢٥-٢٦).

ثالثا: أن الايمان بأن الله قد كتب كل شئ وأن ما كتب سيكون لا محالة يدفع النفوس إلى الاقدام والعمل والجد والاجتهاد وكسر طوق الخوف من الفشل والهزيمة الذي كثيرا ما يستولى على السالك أو الراغب في أمر فيثنيه عن أمره ووجهته، لهذا قال على أله في حديث أبي هريرة «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شئ فلا تقل لو أنى فعلت كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل».

ويروى عن علي رضى الله عنه أنه قال «حرس امراً أجله»(١) وهذا حق فإن الانسان إذا كان لن يموت إلا في يومه الذي قدر له، فإنه محروس محفوظ إلى حين الأجل وهذا يدفعه إلى الإقدام والشجاعة.

رابعا: أن المسلم إذ آمن بالقدر على ضوء حديث النبي على «حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك»(٢)، أيقن بأن المقدر لابد أن يكون فتهون عليه المصيبة إذا وقعت ووجد في احتساب الأجر فيها عند الله أعظم العزاء.

كما أن الإنسان العاصى بعد توبته وإقلاعه عن ذنبه يـجد فى القدر عزاءً لنفسه فيـقل من لومها وعتابها، فإن اللوم وعتـاب النفس إذا تعدى حدَّه قد يوصل إلى اليأس أو يشغل عن ما هو أولى من الطاعة والعبادة (٣).

خامسا: ان الإيمان بالقدر يربط العبد بربه ربط الفرس في آخيته، فإن الانسان إذا آمن واعتقد بأن الله هو النافع الضار وأن كل خير بيده وأن كل شر لا يدفعه إلا هو جل وعلا، وأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء، وأن مشيئته هي الموجبة لكل ما يقع في هذه الحياة، فإن المسلم تزداد رغبته في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/٧٥).

<sup>(</sup>٢) سيذكره المصنف ـ ص (١٤٤) من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي (٨/ ٧٧).

الله جل وعلا رجاء النفع ورجاء دفع الضر فيدعوه ويلتجئ إليه، وهذا الدعاء واللجوء اليه جل وعلا هو أعظم المنة وغاية الرحمة فإنه العبادة التى من أجلها خلق الإنسان، والدعاء هو: العبادة، فلا أعظم بركة من الأمر الذي يوصل أو يشد إلى هذه الغاية التي خاتمتها مستقر رحمة الله ورضوانه، أما من لم يؤمن بهذا فإنه لا يجد في نفسه التعظيم الواجب للباري وتقل رغبته فيه جل وعلا، إذ لا خير يُرْجئ جلبه ولا شر يُرْجئ دفعه، فبالتالي لا يسأل الله عز وجل ولا يدعوه ولا يرغب اليه، وأي شر على الإنسان أعظم من إحساسه بالاستغناء عن ربه وسيده ومن بيده خير الدنيا والآخرة(۱).

# المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر وأول من قال بذلك:-

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وقد ورد بيانه وتوضيحه في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم متبعين لا مبتدعين، يقفون الأثر وينشطون في العمل ويعرضون عن الجدل ولم يعرف منهم رضوان الله عليهم من دخل في بدعة.

وكانت أول البدع ظهورا بدعة الخوارج، وكما هو معروف فإن أول ظهورهم كان في زمن الخليفة الراشد على رضى الله عنه، ثم ظهرت بعدهم الشيعة في زمنه أيضا رضي الله عنه، ثم ظهر نفاة القدر وذلك أواخر عهد الصحابة بعد موت الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه، وقد سئل عنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهم ممن تأخرت وفاتهم.

وكان أول ظهورهم بالبصرة في العراق على يد رجل ينسب إلى الزهد يقال له معبد الجهني.

وقد روى الآجري واللالكائي باسناد جيد عن الأوزاعي أنه قال: أول من

<sup>(</sup>١) انظر نحو هذا المعنى في كلام شيخ الإسلام في الفتاوي (٨/ ٢١٤-٢١٦).

نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد(١).

ومعبد هذا كان ينسب إلى الزهد، وهو الذي أظهر القول بنفي القدر وخرج إلى المدينة وأفسد بها أناسا، وقد حذر منه الأئمة كطاووس والحسن وابن عون (٢) وقد قتله الحجاج صبرا مع ابن الأشعث، وقيل إن عبد الملك ابن مروان الذي صلبه ثم قتله سنة (٨٠هـ)(٣) وقد بلغ خبر إنكارهم للقدر عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم عن يحي بن يعمر قال: «كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لولقينا أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم وأنهم برآء منى والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ - فذكر حديث جبريل(١). ثم إن معبداً هذا أخذ عنه غيلان بن مسلم(٥) القدري وقد رفع أمره إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأتى به واستتابه فأظهر توبته فأطلقه فلم يتكلم بنفي القدر زمن عمر بن عبد العزيز، فلما توفي وتولى يزيد بن عبد الملك تكلم غيلان بنفي

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري - ص (٢٤٣)، السنة للالكائي (٤/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الشريعة للآجري ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٩/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في لسان الميزان (٤٢٤/٤).

القدر وكان يزيد لايهتم بهذا الامر، فلما ولى هشام بن عبد الملك أحضر غيلان وذكره بتوبته أمام عمر بن عبد العزيز، فقال غيلان: أقلنى يا أمير المؤمنين فوالله لا أعود، قال هشام: لا أقالنى الله إن أقلتك هل تقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم قال اقرأ الحمد لله رب العالمين، فقرأ «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال: قف على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك. اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه(۱).

ثم لما اعتزلت المعتزلة بقول واصل بن عطاء (٢) في مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين انضم إليه عمرو بن عبيد (٣) فضموا إلى بدعتهم في الإيمان وإنكارهم خروج أحد من النار وخلود أهل الكبائر في النار وانفاذ الوعيد إنكارهم للقدر.

ونفي القدر كانت له مرحلتان: المرحلة الأولى إنكار العلم السابق وكان على هذا معبد الجهني وبعض القدرية وقد كفرهم الأئمة بهذا، ثم إنهم رجعوا عن هذا وأنكروا المشيئة وخلق الاعمال وعموم القدرة، قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن نفيهم العلم والكتابه السابقة:

«وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابه، وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤا منه وأنكروا مقالتهم كما قال

<sup>(</sup>١) روى هذا عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢/ ٤٢٩) واللالكائي في السنة (٤/ ٢١٤) واسناده حسن فيه مؤمل بن اسماعيل قال عنه التقريب ص (٣٥٣) صدوق سئ الحفظ.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في لسان الميزان (٦/ ٢١٤)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته وذم الأئمة له لبدعته في الكامل لابن عدى (٥/ ١٧٥) الميزان (٣/ ٢٧٣) تاريخ بغداد(١٢٥/ ١٦٦).

عبد الله بن عمر.. وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم فيهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون.

ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، إلا أنهم ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاء فقد أمر به وما لم يشأ لم يأمر(١) به. ثم إن المعتزلة قعدوا لأنفسهم قواعد تتفق مع مخالفاتهم التى انحرفوا بها عن الشرع.

وأول هذه القواعد زعمهم: أن العقل مقدم على الشرع وحاكم عليه، وأن الشرع متى ما خالف العقل في زعمهم فإنه يجب إطراحه أو تأويله قال عبد الجبار المعتزلي: «اعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل».

ثم قال: «الكلام في أن معرفة الله لا تنال الا بحجة العقل، فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشئ منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشئ على أصله وذلك لا يجوز»(٢). ومراده هنا بقوله معرفة الله أي من ناحية صفاته جل وعلا وأفعاله، فقدموا هنا حجة العقل على الشرع ليردوا الشرع الصريح الواضح في إثبات ما يخالف مذهبهم بهذا الزعم.

وهذا القول منهم قلب للحق على مقتضى العقل، لأن الله عز وجل بصفاته وأفعاله لا يمكن للعقل الوصول إلى العلم به إلا على وجه الإجمال، وإن كان الإنسان مفطورا على الإيمان بالله والإقرار له بالربوبية،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۸/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ص (٨٨).

ولكن هذا الإقرار لا يعطى الإنسان علما وافيا عن الله عز وجل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى معرفة الله على التفصيل إلا منه جل وعلا وذلك بطريق الوحى.

لهذا تخبط المعتزلة في كلامهم عن الله عز وجل وضلوا فيه جل وعلا ضلالا بعيدا سواء في صفاته أو في الكلام على أفعاله سبحانه وتعالى.

بعد هذا قعد المعتزلة أصل «العدل» وهو الأصل الثانى من أصولهم وينسبون أنفسهم اليه بقولهم «أهل العدل» وقد نمقوا بيانهم للمراد بالعدل بألفاظ ظاهرها التنزيه والتعظيم لله عز وجل، وباطنها تعجيز الله والحد من قدرته وسيادته والرد لشرعه ودينه.

فقال عبد الجبار المعتزلي في تعريفه للعدل: هو توقير حق الغير واستيفاء الحق منه، ثم قال في تطبيق هذا التعريف على عدل الله «وأما علوم العدل فهو أن يعلم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه وأنه لا يكذب في خبره ولا يجور في حكمه»(١).

فهذه العبارات من سمعها ظن أن المراد بها حق، فإن قولهم إن أفعال الله تعالى كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه، يدخل تحتها أمور عديده:

أولها: أن الحسن والقبح انما يعرف بالعقل وما حسن في العقل من الله الإنسان حسن من الله عز وجل وما قبح في العقل من الإنسان قبح من الله عز وجل، فهذا فيه تشبيه وتحكم في أفعال الله عز وجل بميزان النظر البشرى.

ثانيها: أن ما حسن يجب على الله أن يفعله، وما قبح لا يجوز له فعله، فهذان الأصلان جعلهما المعتزلة في كلامهم ميزان العدل الإلهي، فكل فعل أرادوا إثباته أو نفيه عرضوه على هذا الميزان، فإن كان موافقا لهذا الميزان

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ص (١٣٢-١٣٣).

قبلوه وقالوا به، وإن خالف هذا الميزان ردوه ولم يقبلوه ولو قامت الأدلة الشرعية الصحيحة على إثباته، وزعموا في ردهم له أنه يخالف عدل الله وحكمته، وما لم يعلم أن الله عدلٌ حكيمٌ لا يمكن أن تعرف صحة الشرع.

وهذا الميزان الجائر قد رُدت به أمور قطعية ورد الشرع بها، وأثبت به أمور لم ترد في الشرع بل الدليل الشرعي على خلافها وهذه الأمور هي: -

أولا: زعموا أن الله خلق الخلق لينفعهم وهذا لم يرد في الشرع بل الذي ورد قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١).

ثانيا: زعموا أن الله لا يضل أحدا، وأنه لم يختم على قلوب الكفار لأن هذا عندهم قبيح ينزه الله عنه، وهذا باطل فقولهم قبيح ينزه الله عنه، وهذا باطل فقولهم قبيح ينزه الله عنه غير صحيح لوجهين:

١- أن هذا ثبت في الشرع وهو الحاكم على كل شئ.

٢- أن الله ثبت أنه عدل حكيم، فاضلاله لمن ضل إنما هو بمقتضى عدله جل وعلا وحكمته، وليس باللزوم أن يظهر لنا وجه هذا العدل وهذه الحكمة.

ثالثا: زعموا أن الله لم يقدر على العباد المعاصى، فردوا بذلك ما ثبت في السنة من أن الإيمان بأن الله يقدر الخير والشر ركن من أركان الإيمان.

رابعا: زعموا أن الله لا مشيئة له نافذه في خلقه لأن هذا إجبار وهو قبيح ينزه الله عنه، فردوا بذلك الأدله الثابتة في الشرع مع أن هذا ليس جبرا لأن العباد لهم مشيئة أيضا وقد جاءهم الشرع، وقد تقدم بيان قول السلف في القدر بالتفصيل.

خامسا: أنكروا خلق أفعال العباد، وزعموا أن هذا فيه نسبة فعل القبائح إلى الله عز وجل ، وهذا قبيح.

<sup>(</sup>١) الذاريات آية (٥٦).

وأهل السنة لايقولون إن الله يفعل القبائح بل هو منزه جل وعلا عن ذلك، لأن المنسوب إلى الله هو الخلق للفعل على مقتضى الدلالة الشرعية وكمال الربوبيه، أما الفعل فهو فعل العبد على ما تقدم بيانه في مذهب أهل السنة.

سادسا: أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده، فأوجبوا على الله ما لم يوجبه جل وعلا على نفسه افتراءً عليه.

وهكذا نرى أن نفي القدر مر بعدة مراحل، أولها نفي العلم الالهي السابق لأفعال العباد وتبعه إنكار الكتابة وعموم المشيئة وخلق أفعال العباد، ثم إن نفي القدر خف بفعل إنكار السلف وتكفيرهم للقائلين بهذا وقوة الشرع والسنة وارتباط الناس بها إلى اثبات العلم والكتابة وإنكار المشيئه والخلق، ثم إن المتكلمين المعتزلة صاغوا هذا النفي وقعدوه بقواعد يلتزمون بإصولها ويختلفون كثيرا في فروعها، إذ مناطها العقل، والعقول مختلفة فلا تجدهم يتفقون على فرع، وهذه القواعد أدت إلى توسيع الدائرة في نفي القدر وإلى القول على الله بغير علم.

### المطلب الرابع: التعريف بالقدرية:-

القدرية اسم يطلق على من نفى القدر وقد سبق بيان أن المعتزلة تبنوا نفي القدر وضموه إلى بدعهم الأخرى، فنعرف هنا بالمعتزلة وبالزيدية الذين تبنوا مذهب المعتزلة وهم المعنيون برد المصنف في هذا الكتاب: –

#### أولا: المعتزلة:-

هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري، وكان زمنه بين أيام عبد الملك بن مروان وأولاده الثلاثة وعمر بن عبد العزيز، وكان اعتزل الحسن البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة، وذلك أنه جاء رجل إلى حلقة الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة

يكفرون أصحاب الكبائر وجماعة يرجئونهم فلا تضر مع الإيمان عندهم كبيرة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قام واعتزل إلى اسطوانة المسجد يقرر ما أجاب عن هذه المسألة.

فقال الحسن البصري: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة، ثم استقر مذهب الاعتزال بعد ذلك على خمسة أصول وهي: -

أولا: التوحيد، وهو عندهم نفي صفات البارى جل وعلا، وإثبات أسماء لا معاني لها كقولهم عالم بلا علم قادر بلا قدرة.

ثانيا: العدل، وحقيقته عندهم نفي قدر الله عز وجل ومشيئته النافذة على خلقه، وأن العباد خالقون لأفعالهم، فسموا لذلك مجوس هذه الأمة، وسموا قدرية لنفيهم القدر، وهم يلقبون أنفسهم أهل العدل والتوحيد.

ثالثا: إنفاذ الوعيد، وهو أن مرتكب الكبيرة عندهم إذا لم يتب فهو من الخالدين في النار.

رابعا: المنزلة بين المنزلتين، وهو قولهم إن الفاسق في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا كافرا.

خامسا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومنه جواز الخروج على الأئمة عندهم وقتالهم بالسيف.

وعلى هذه الأصول الخمسة يقوم مذهب الاعتزال، وهم ينقسمون إلى إحدى وعشرين فرقة، ذكرها أصحاب كتب المقالات(١).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الأصول الخمسة ص (۱۲۶-۲۰۰)، المـلل والنحل بهامش الفصل (۱/ ٥٢-٥٣) الفرق بين الفرق ص (١٦٧).

### ثانيا: الزيدية:-

## ۱ - نشأتها:

الزيدية إحدى الفرق التي تنسب إلى التشيع، وهم ينتسبون إلى زيد بن على بن الحسسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه، وكانت ولادته حوالي ثمانين من الهجرة، وقتل سنة اثنتين وعشرين ومائة للهجرة النبوية، وكان من خبره: أنه التف عليه طائفة من الشيعه وكانوا نحوا من أربعين ألفا، فنهاه النصحاء عن الخروج، وقال له محمد بن عمر بن على ابن أبى طالب: إن جدك خير منك وقد التف على بيعته من أهل العراق ثمانون الفا ثم خانوه أحوج ما كان اليهم وإنى أحذرك من أهل العراق، فلم يقبل بل استمر يبايع الناس في الباطن في الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله، حتى استفحل أمره بها في الباطن وهو يتجول من منزل إلى منزل، وما زال كـذلك حتى دخلت سنة ثنتين وعـشرين ومائة فـأمرهم أن يتـأهبوا للخروج أول هذه السنة، فشرعوا في أخذ الأهبه لذلك، فانطلق رجل يقال له سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخبره وهو بالحيرة يومئـذ خبر زيد ومن معـه من أهل الكوفة، فأرسل يوسف بن عمـر يتطلبه ويلح بطلبه، فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن على فقالو له: ماقولك يرحمك الله، في أبي بكر وعمر؟ فقال غفر الله لهما، ما سمعت أحدا من أهل بيتى تبرأ منهما، وأنا لا أقول فيهما إلا خيرا، قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل البيت؟ فقال: إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر، ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا قد ولوا فعدلوا، وعملوا بالكتاب والسنة(١) ، قالوا: فلم تقاتل هؤلاء إذا؟.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تعليقه على هذا الكلام: وفي مذهبهم حق وهو تعديلهم الشيخين، وباطل وهو اعتقاد تقديم على عليهما وليس على مقدما عليهما بل ولا على عثمان على أصح قولي أهل السنة للأحاديث الثابتة والآثار الصحيحه الثابتة عن الصحابة البداية والنهاية ص (٩١/٣٧).

قال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك، إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وإنى أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه وإحياء السنة وإماتة البدع، فان تسمعوا يكن خيراً لكم ولي، وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل، فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه فلهذا سموا الرافضة من يومئذ ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية.

ثم إن زيدا عزم على الخروج بمن بقي معه من أصحابه فواعدهم ليلة الأربعاء من مستهل صفر من تلك السنة، فبلغ ذلك يوسف بن عمر فكتب إلى نائبه على الكوفة، وهو الحكم بن الصلت، يأمره بجمع الناس كلهم في المسجد الجامع فجمع الناس لذلك يوم الثلاثاء سلخ المحرم، قبل خروج زيد بيوم، وخرج زيد ليلة الأربعاء في برد شديد ورفع أصحابه النيران وجعلوا ينادون: يا منصور يا منصور فلما طلع الفجر إذا قد اجتمع معه مائتان وثمانية عشر رجلا، فجعل زيد يقول: سبحان الله أين الناس؟ فقيل: هم في المسجد محصورون، وكتب الحكم إلى يوسف يعلمه بخروج زيد بن على فبعث إليه بسرية إلى الكوفة، وركبت الجيوش مع نائب الكوفة، وتقاتل الفريقان في الحيوم الأول إلى المساء، وفي اليوم الثاني إلى المساء حيث أصيب زيد بسهم في جبهته نفذ إلى دماغه فلما أخرج منه مات المساء حيث أصيب زيد بسهم في جبهته نفذ إلى دماغه فلما أخرج منه مات لساعته ودفن من ليلته وتفرق بعده أصحابه، ثم أخرج يوسف بن عمر جثته لساعته ودفن من ليلته وتفرق بعده أصحابه، ثم أخرج يوسف بن عمر جثته لساء،

فالزيدية تنتسب إلى زيد هذا ويعدونه الإمام الرابع لهم، وأول الأئمة لديهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن ثم الحسين ثم زيد بن علي ثم كل من قام ودعا إلى نفسه وكان موصوفا بالعدل والأمانة وهو من أولاد فاطمة.

وقد قامت لهم دولة فى اليمن فى أواخر القرن الثالث الهجري على يد يحي بن الحسين بن القاسم الملقب بالهادي واستمرت دولتهم بين مد وجزر وظهور وكمون إلى عام (١٣٨٢هـ).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٩/ ٣٦٧-٣٧٢).

## ٢- تبنى الزيدية لمذهب المعتزلة:-

الزيدية تميزت في أول ظهورها بمسأله الإمامة وأنهم يرونها كما تراها الشيعة الاثنا عشرية في علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين بن علي، ثم يختلفون عن الإثنى عشرية بأن الإمامة تثبت لكل من قام ودعا الخلق إلى طاعه الله تعالى وكان من ولد الحسن أو الحسين وهو جامع لخصال العدل والعلم فلهذا قالوا بامامة زيد بن علي بعد الحسين ولم يعدوا أباه زين العابدين ولا أخاه محمد الباقر ولا ابن أخيه جعفر الصادق من أئمتهم لأنهم لم يخرجوا ولم يدعوا لأنفسهم.

هذا ما تتميز به الزيدية من الأقوال، أما بقية أقوالهم في مسائل الإعتقاد فإنها مبنية على مذهب المعتزلة.

وعلاقة الزيدية بالمعتزلة ذكر أنها قديمه من أيام زيد بن علي، فقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل أن زيد بن علي أخذ الإعتزال عن واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة.

وهذا لم ينقل عن زيد بن علي بسند يطمأن إليه، كما أن الشهرستانى ذكر أن محمد الباقر اعترض على أخيه زيد فى أخذه عن واصل لأن واصلا يرى أن عليا أخطأ فى قتاله أهل الجمل وصفين وأن كلا الفريقين على خطأ.

وهذا وإن لم ينقل بسند صحيح فإن فيه دلالة على مانع صحيح يمنع زيدا من الأخذ عن واصل ، والله اعلم.

ويظهر بعد هذا الالتقاء بين الزيدية والمعتزلة حيث ذكر الأشعري في مقالاته (١٥٤/١) خروج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب رضى الله عنه في البصرة سنة خمس وأربعين ومائة أيام المنصور قال: وشخص عن البصرة في المعتزلة وغيرهم من الزيدية يريد محاربة المنصور ومعه عيسى بن زيد بن علي، فبعث إليه أبو جعفر بعيسى ابن موسى وسعد بن سلم فحاربهما إبراهيم حتى قتل، وقتلت المعتزلة بين يديه.

فهذا يدل على الإلتـقاء بين الزيدية والمعتزلة، ولعل ما يقـرب بينهما هو الخروج وذلك أن الزيدية يرون أنهم أحق بـالامامة، والمعتـزلة يرون الخروج على الأئمة إذا جاروا.

ثم يظهر الإلتقاء واضحا أكثر مع القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى عام (٢٤٠هـ)، وذلك أنه أخذ الفقه عن علماء المذهب الحنفي، وأخذ عن شيوخ المعتزلة في وقته في الأصول، وله مؤلفات منها العدل والتوحيد (الصغير) والعدل والتوحيد (الكبير)، الأساس في علم الكلام وغير ذلك من الكتب (١). ثم جاء بعد القاسم حفيده يحي بن الحسين الملقب بالهادي، الذي استولى على اليمن وهو معتزلي كتب في الإعتزال كتبا كثيرة (٢) فصار بعده الزيدية معتزلة لا يختلفون عن المعتزلة إلا في الإمامة.

قال الشيخ صالح المقبلي "كالزيدية في هذا الجبل من اليمن هم معتزلة في كل الموارد إلا في شئ من مسائل الإمامة وهي مسأله فقهية وإنماعدها المتكلمون من فنهم لشدة الخصام كوضع بعض الأشاعرة المسح على الخفين في مسائل الكلام. والمخالف في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يعد فرقة كما قال السيد الهادي بن ابراهيم الوزير رحمه الله تعالى وهو من أشد الناس شكيمة في مذهب الزيدية والتعصب لهم والرد على مخالفيهم فقال فيهم وفي المعتزلة: "وإنهما فرقة واحدة في التحقيق إذ لم يختلفوا فيما يوجب الاكفار والتفسيق" ذكر هذا في خطبة منظومته التي سماها (رياض يوجب الاكفار والتفسيق" ذكر هذا في خطبة منظومته التي سماها ارياض بهم، فذكر الأئمة الدعاة من الزيدية وعلماء المعتزلة ثم علماء الزيدية بهم، فذكر الأئمة الدعاة من الزيدية، ثم علماء المعتزلة ثم علماء الزيدية

<sup>(</sup>۱) انظر كـتاب الزيدية ص (۱۱۵) نقـلا عن الحدائق الوردية فـى مناقب أئمة الزيدية لحـميـد المحلى (١/٢) مخطوط.

<sup>(</sup>۱) انظر ثبت كتبه فى مصادر الفكر الاسلامى فى اليمن ص (٥٠٨-٥١٧) وانظر النقول عنه فى آرائه الكلامية كتاب الزيديه ص (١٤٥-١٨٧).

من أهل البيت ثم من شيعتهم واعتذر عن تقديم المعتزلة على الزيدية بما لفظه «واما المعتزلة فقد ذكرت بعض أكابرهم وكراسي منابرهم، مع إجمال وإهمال إذ هم الأعداد الكثيرة والطبقات الشهيرة، ورأيت تقديمهم على الزيدية لأنهم سادتها وعلماؤها فألحقت سمطهم بسمط الأئمة وذلك لتقدمهم في الرتبات، ولأنهم مشائخ سادتنا وعلماءنا القادات، وهذا الذي قال هو حقيقة الأمر في اتحاد هاتين الفرقتين كما لا يخفى على من صح أن يعد من أهل هذا الشأن هذه كتبهم شاهدة بذلك، وإنما بعضهم يوافق هذا وبعضهم يوافق ذاك. فانظر كلام الإمام المنصور بالله في كتبه كلها، وكلام الامام المهدي في كتبه، وكلام أبي طالب في كتبه كشرح البالغ المدرك والسيد ما نكديم والمؤيد بالله تجدها كلمات الجبائية بأعيانها مع تصريحهم بقولهم؛ المختار كلام شيخنا أبي على أو أبي هاشم أو أبي رشيد أو غير ذلك، وكذلك كلام الهادي غالبه كلام أبى القاسم الكعبي وكذلك كلام يحي بن حمزة موافق غالب أمره لأبي الحسين البصري ساير بسيره »(١) انتهى وبه ينتهي المراد من بيان تبني الزيدية لمذهب المعتزلة، وينتهي المراد من هذه الدراسة في هذا الفصل حيث تحدثنا فيه عن القدر والقدرية، وهما اللذان تعلق بهما عنوان الكتاب وأهم وأطول موضوعاته.

<sup>(</sup>١) العلم الشامخ ص (١٢).

# الفصل الثالث: التعسريف بالنسخ المخطوطــة ومنهج التحقيق وفيه مبحثان

المبحث الاول: التعريف بالمخطوط المبحث الثاني: منهج التحقيق



### المبحث الاول: التعريف بالمخطوط:-

أولا: عدد النسخ:-

يوجد لكتاب الإنتصار ثلاث نسخ:-

النسخة الأولى: نسخه دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم (٨١٨) كلام.

النسخة الثانية: نسخة الأستاذ محمد بن يحي الحداد رحمه الله في مدينة . إبّ في اليمن في مكتبته الخاصة في بيته .

النسخة الثالثه: نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم (٨٣٥) علم الكلام.

ثانيا: وصف النسخ:-

النسخة الأولى: نسخة دار الكتب المصرية رقم (٨١٨) كلام:-

نسخه كاملة واضحة الخط، تم الانتهاء من نسخها في ثامن عشر من شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعمائة من الهجرة النبوية، ولم يتبين اسم كاتبها حيث لم يدون عليها اسمه، وهي نسخة مقابلة على النسخه التي نقلت عنها بدليل ذكره في مواضع عديدة في الحاشية جملة (بلغ مقابله) ولم يشر الناسخ إلى النسخه التي نقلت عنها هذه النسخه. ويبلغ عدد أوراقها يشر الناسخ إلى النسخه التي نقلت عنها هذه النسخه. ويبلغ عدد أوراقها (٩٢) ورقة من القطع الكبير وعدد الأسطر في الصفحة ما بين (٣٥) إلى (٣٨) سطرا، وعدد الكلمات تتراوح ما بين (١٤) إلى (١٥) كلمة في السطر، ومقاسها (١٨×٢٧) سم، وقد اعتبرت هذه النسخة الأصل لأنها أقدم النسخ وأكملها، وأرمز اليها بقولي (في الأصل).

النسخة الثانية: نسخة الأستاذ محمد بن يحي الحداد رحمه الله. في مدينة إبّ في اليمن.

هى نسخة ناقصة من أولها وتبتدىء من بداية الفصل رقم (٢٦) من نسخة دار الكتب، ورقة (١٥/أ) وهى بخط واضح مشكول، كان الفراغ

من نسخها نهار الجمعة تاسع عشرة من شعبان سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية بخط عبد القادر بن أحمد الفناضي.

وقد قوبلت على الأصل المنقول عنه، وانتهت المقابلة خامس عشر شهر شوال في سنة ست بعد الألف من الهجرة ولم يذكر الأصل الذي نقلت عنه.

وعدد أوراق الموجود منها (١٩٥) ورقة من القطع المتوسط حيث عدد الأسطر (٢١) سطرا، وعدد الكلمات في السطر الواحد ما بين (١١-١٣) كلمه ومسطرتها (٢١×٢١) سم، وقد أثبت على الحواشي فيها تعليقات عديدة منقولة من بعض الكتب توضيحا لمفردة أو معلومة تتعلق بما هو وارد في الكتاب بخط مغاير للمخطوط.

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف - ح - نسبة إلى صاحبها الأستاذ محمد يحى الحداد، رحمه الله.

النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب في القاهرة رقم (٨٣٥) علم الكلام: وهي نسخه كاملة وواضحة حديثة النسخ، تم الفراغ من نسخها يوم الخميس ثلاثين من شهر رجب سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية.

بقلم محمود بن محمد بن أحمد الصياد المرصفي، وهي منقوله عن النسخه الاولى ذات الرقم (٨١٨) بدار الكتب حيث التزم الكاتب عدد أسطر الأصل وعدد الكلمات فيه ونهاية كل صفحة تقريبا وحتى الأخطاء الوارده فيها هي نفس الأخطاء وإذا تعسرت عليه كلمة فإنه يرسمها حسب ما يظهر له من قراءتها.

وعدد أوراقها (٩٢) ورقة وعدد أسطر الصفحة ما بين (٣٥-٣٨) سطرا وعدد الكلمات في السطر ما بيم (١٣-١٥) كلمة.

ولهذا لم أعتبر هذه النسخة ولم أقابل بينها وبين النسخ الأخرى لعدم الفائدة من ذلك.

### المبحث الثاني: منهج التحقيق-

### انحصر عملي في الكتاب فيما يلي:-

- ١- نسخ الكتاب وكتابته على طريقة الإملاء الحديثة.
- ٢- عزو الآيات القرآنية إلى السور وبيان السورة ورقم الآية.
- ٣- تخريج الأحاديث النبوية واكتفي بالعزو إلى البخاري ومسلم إذا ورد فيهما أو في أحدهما في الغالب ولا اتجاوزهما إلى غيرهما، فاذا لم يوجد فيهما أعزو إلى السنن والكتب المشهورة من كتب الحديث، وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أذكر درجة الحديث من حيث الصحة وعدمها من كلام العلماء، فإذا لم أجده أجتهد فيها في الغالب وأبين الحكم أو اكتفى بذكر حال الراوى المتكلم فيه من رجال الإسناد.
  - ٤- تخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها.
    - ٥- ترتيب فصول الكتاب بالتسلسل.
  - ٦- عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها ومصادرها.
- ٧- الترجمة للأعلام المذكورين ماعدا الصحابة فلا أترجم لهم خشية الاطاله، ومن أترجم له تكون ترجمته في أول موضع يرد ذكر اسمه فيه ولا أحيل على ذلك.
  - ٨- شرح الأمثال وعزوها إلى كتب الأمثال وبيان مضرب المثل.
    - ٩- شرح المفردات الغريبة من كتب اللغة.
- ١٠ توضيح ما يكون من عبارة المصنف غير واضح ويحتمل أكثر من معنى.
  - ١١- عرفت بالفرق الوارد ذكرها ويكون التعريف أول موضع ترد فيه.
- ١٢- علقت على المسائل العقدية التي يذكرها المصنف مما رأيت أنه يحتاج إلى توضيح.

17- بينت الحق في المسائل التي خالف المصنف فيها مذهب السلف وذكرت الأدلة على ذلك متعمدا على القرآن والسنة وكلام السلف.

18- أثبت الاختلاف بين نسختي الكتاب، وقد اعتمدت نسخة دار الكتب أصلا، لهذا لا أثبت في الغالب من الاختلاف في نسخة - ح - إلا ما كان فيه تغيير للمعنى خوفا من الإطالة ولكثرة الاختلافات.

واثبت ما فى - ح - فى المتن إذا كان أصح مما فى الأصل وأشير إلى ذلك فى الحاشية.

### الرموز المستخدمة في الرسالة: -

استخدمت في الرسالة الرموز بدل صريح اسم الكتاب وذلك طلبا للإختصار وهي كما يلي: -

خ - صحيح البخاري.

م- صحيح مسلم . وأعتمد فيه على تسمية النووي للأبواب

د- سنن أبي داود.

ت- سنن الترمذي.

ن- سنن النسائي.

جه- سنن ابن ماجه.

دى- سنن الدارمي.

حم - مسند الامام أحمد.

وما عدا ذلك فإنى أذكره باسمه.

كما أرمز بحرف (ب) للباب الذي ورد فيه الحديث من كتب الحديث.

| التا وي حال رياسا كولان مي<br>التا وي حال رياسا كولان مي<br>العادرة الموالع كالتاريخ<br>مع ديرًا لما تحقيق التدويخ<br>مع ديرًا لما تحقيق التدويخ                                                                                                                                                                                                                     | الله من السامة والمارون المن الأدار و السامة المنازية ال | سد الاستراب ما تاجيات وخلات الزاس و ساور شور دسور و معمره<br>من با تعريف الدياس و الديار المام معرداً و مام المراضية المناس المام المعالم المناس المناسسة وأبيت المناس المناسسة وأبيت المناسسة وأبيت المناسسة وأبيت المناسسة المناسسة المناسسة وأبيت المناسسة ا | 1 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4                                                                                  | و سيح سيم منظم الداخون مستوادها أن الديمور ميرا ( فادا رئيس و المنظر المنظم ال |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و لعزاری زمان می دود ارغین مستمه امک. می دوه والدنه جام امتسی مین<br>التخاطین اورزه من کارد است بداره می مدامه و دامه عیله او میکردون<br>عدا ایم به مین به از معن وابعه سبسه داری است و ای نیاب عیاسا خلوع<br>کارند او با عدی ندین بدهی اهر رومها اهر رومهای از به این او میزد می برخی<br>میندول به میزدی به برهه بالشدهاید و میتارانده دارد نمی میانی به دورد برخیر | ده ما در اما میستری تصور آساس و ماسی و روسه و رک عزود سد و مدعه میسترد.<br>علی النسبا آمایو ای اماعی در و و درای کردی و استر بعروم ا د ساست نسترد.<br>معیا جدامه و آباد منا ایری مبعوشه ایمی این عبار و هم امحیت و آباد برای تا درای برای ایران تا درای برای ایران به در میسترد ایران ایران تا درای به در میسترد ایران ایران تا درای به در میسترد ایران ایران به در میسترد به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه مهم و هو مسلطه من مهم مهم المعارض مسلم و من مرسس و من کرد.<br>اد الفيز ميز عدد الديون مردها يعارضلسه فاللمد ميز ما فيردسسي دعو المن المسلم المعارف المن المسلم المعارف المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المصول المستحق و دوم و تعليل بعال المام و دول المنوع المدع عدد و مما قال المستحق و ما تعلي المدع عدد و مما قال المستحق و في مناطقة من المستحق و في مناطقة من و مساح المستحق و الما العلماء من المستحق و الما العلماء من المستحق و | الاسان و دوی الدو<br>المان معالمة ما الدو<br>المان رحمة المان ما الدو<br>المان رحمة المان من مان<br>المورومين المان والدو | از ملا فاريم ارد ميگاور فاق ناسر دلاگ فال ليورغي ارد ميگا مشال ما ليد ميگيار<br>ديدار و هزالعاور نوعه فاز ايجيد المسجه ميل ميم الري ما در ميلي و زون<br>ادار مي الميده و منطقا و هود زدها مه و زده مو ما الديم او در خدم مي<br>ما در ادراغ المياسي استور السميد به ميد زاده در مي ايد با درا هي<br>مرها در الدي ميا ادره فيليد دستگير في التيت الاد و اجتمعه بخشد ميد ميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

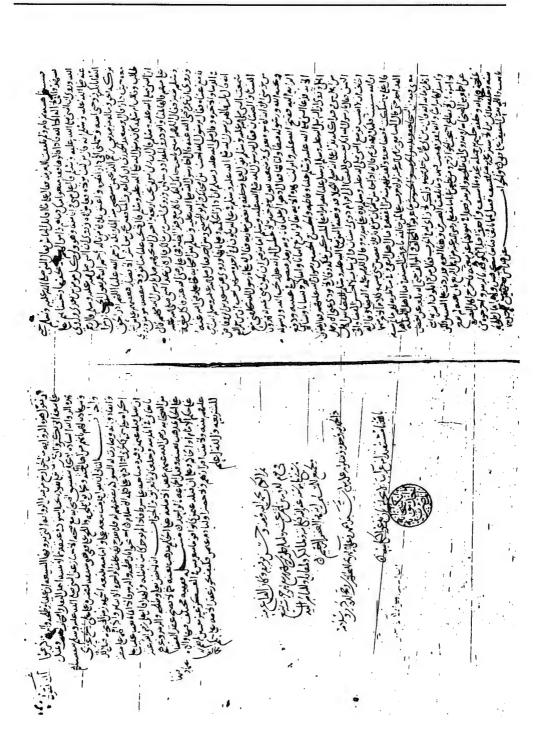

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المناسبة ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسهول ورد من المستواد استعمار بالمستماء من منا المساور و مساور و مساور و المستواد و ا | المالية المال |



مكا مها وكلعهاد مها كالحصيه كاراء المالير وعلي وساله ころれる一分子は大小上の一大年のもの日からのは、まなりられ、東江江海 ار تعلَّمُ قَلَةُ حَمَّ وَحَاثِيمَةً مِنْ وَحِالِيهِ فِي عِلَى حَلَّى حَلَّى حَلَّى اللهِ بِيْسِيمِهِ مِن بالمعلية المتاروموا الاعتداعا الاعلاماعا كالتبريد ما بعربالالانعال 中山田山水田山の一一十五十日の日野日日日子の二十七日 دلمنا خال المديا يعد والإيبعال مداع والمنافئ والموادي والمعاد لعِ تَزَوَبُونًا لاسْتَعَهُ اللهَ يَجَاءُ وَعَلِيدَ وَالدِّ مِيرَ لُسُحَدُ عَما عَلِيفَةٍ المَاكِنِ وَهُ كَامَ عَمَ كَانَ يَعِوْجُوهُ فِيلَ ارْمُوجُ فَا شَهِمُ فِلنَائِحُ لِلبَّهِ اعْلَائِعُ إِلَيْهُ اعْلِيلًا فِي اعتجابُ ليه يتباونمنا هدولاد البالشادة كالم بتديية المهابية مع مناكلالإ 大江の丁一十十八日間中江の日本江北江江西南南 رائدما ب الناين الله مقدل عد ينت يديد على وما ماللا يريد الدي ورا لفتا به قبل مالك والتالج والك وسارت السوك للمارجة مالا فلايفاح ب الديمتما الله عليه وسطه ليتنسيلهم وشعا بزيع ملح بأسيه ميماحؤ للمدية - كاجفي البيا هماان منول هدوال قايد من الموائع من قرالاولة نالونب ولاسين واحزامها في يدكتان فاعي بوالاري اللازم ما الله المنظمة المناطق المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمنا للماع يعيد فاخرتخ اهل المستة بليد فا وليريش يخالاسان ان اسم وكارمسك او إيار وعنن واجين مين عنه مج راجع بر يمل خطع بنا لوب للشريع به والله رئيكا عام يلم. و بعنبه احتام 河南北西京南京 大きりては大き وتكمك فيكتب شيك يالمجاعا باللا ・かくはのいまるのではいいますのです このできなりにおければのでいていますが まするは、一日十七日日かに 山町はははいいいのはい مؤكام المراج مهاد الدياي 一大いていていていることの おんなりののいけるかかいいっちゃ とうしているとうとう はれないと はらい 出大 TO THE PARTY OF TH

# ثانيًا: النَّصُّ المُعَقَّقُ لَّ كَتَابِ كَتَابِ كَتَابِ كَالْكَ ذَكَ كَالِ الْكَابِ كَالْكِ الْكَابِ الْمُعَالِكُ الْكَابِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلَّقِلِي الْمُعِلَّق

في الرّد على المعنزلة القدرية الأشرار

تأليف الشيخ: يحَيى بن أبي الخَير العَمْراني شُيْخ الشَافعَية في اليَمَنْ

### بسم الله الرحمن الرحيم ـ الحمد لله وحده

قال الشيخ الامام الأوحد جمال الدين، مبطل حجج الزائغين، يحي بن أبي الخير بن أسعد العمراني اليماني – قدس الله روحه – الحمد لله خالق الأشياء ومحكمها وموجد البرايا ومعدمها، وناقض العزائم ومبرمها، ولا شريك له في الخلق والتصوير، ولا شبه له في الفعل والتقدير، سابق الأشياء في القدم، المنزه عن الخرس والصمم، وهادي المهتدين بفضله، وخاذل الضالين بعدله، والعالم بكل مظهر ومكنون، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الواحد الملك التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الموصوف بأكمل الصفات، المتعالي عن الوصف بالآفات. أحمده على إفضاله وإنعامه، وأشكره على نواله وإلهامه.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله للخلق داعيا، وإلى الجنة هاديا، ختم به النبيين وأنزل عليه قوله الحق المبين، وجعله معجزة له في الأولين والآخرين، وشفى به صدور المؤمنين وجعله حجة على الضالين، فقال تعالى ﴿وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾(١).

صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين، وعلى صحابته وخلفائه الراشدين وسلم وكرم وشرف وعظم، وبعد.

فانتهى إلي العلم بأنه قدم إلى قرية إب (٢) رجل من ولاة القضاء بصنعاء ينتحل مندهب الزيدية والقدرية، لقبه أهله شمس الدين (٣). فأظهر القول

<sup>(</sup>١) الاسراء آيه (٨٢).

<sup>(</sup>٢) إب: بفتح الهمزة وكسرها وهو الأشهر وتشديد الباء. من قرى ذي جبلة باليمن تقع جنوب العاصمة بنحو (١٤٠) كم وهي عاصمة اللواء الأخضر في منطقة زراعية خصبة تقع على سفح جبل يقال له (ريمان). انظر معجم البلدان (١/ ٦٤) - معجم المدن والقبائل اليمنية - ص (٥).

 <sup>(</sup>٣) هو القاضي: جعفر بن أحمد بن عبد السلام- تقدمت ترجمته في قسم الدراسةعند ذكر سبب
 تأليف الكتاب.

هنالك بأن العباد يخلقون أفعالهم وأن القرآن مخلوق، وغير ذلك من مذاهبهم، ودعا الناس إلى ذلك وسأل الناس المناظرة من أهل السنة.

فرأيت من الحق الواجب والفرض اللازب إنشاء رسالة ونصيحة إلى أهل السنة، فيها بيان مذهب أهل الحديث بخلق الأفعال وإثبات الإرادة وما تشعب عليهما، وجعلت افتتاحها ذكر الأخبار المروية عن النبي عليها بالتحذير عن القدرية، فلما وقف عليها هذا الرجل عبس وبسر، وغضب من ذلك ونفر، وصنف في الرد على ذلك كتابا سماه «الدامغ للباطل من مذاهب الحنابل»(۱)، أبان فيه خفي مقاتله بما ذكر من حججه ودلائله.

فقد قيل: من لم يطلع على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وقصمه. ومن نظر من المحققين في كتاب هذا القائل وتبين في معناه الحاصل سماه (الدامغ الباطل)، لأنه جعل جل كلامه فيه الأذى والشتيمة والجفا، ولم يراع بنفسه منصب القضاء، ولا تأدب بآداب العلماء، الذين صنفوا الكتب الموضوعة للمخالفين في كل فن من العلوم أصولها وفروعها، فاعتمدوا فيها على ذكر المعانى الدقيقة بالألفاظ الحسنة الأنيقه، ولو كان له بصر بالقرآن لتأدب بما أدب الله به أنبياءه، قال تعالى: ﴿وَجَادِلْهُم بالّتِي هِي الشّه به أنبياءه، قال تعالى: ﴿وَجَادِلْهُم بالّتِي هِي أَحْسَنَ ﴾ (٢) وقال لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ عَلَى فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى ﴾ (٣).

لكنه سلك طريق أسلاف وأئمت من المعتزلة والقدرية (٤) في الوقيعة والشتيمة لمن هو مبرأ مما رموهم به وهم الصحابة رضى الله عنهم وأصحاب الحديث فهم الداخلون تحت قوله تعالى: ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَى ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الكتاب عبد الله الحبشي في كتابه «مصادر الفكر الاسلامي في اليمن» ص (٩٨) وأحال على كتاب العمراني هذا. وسبق وصف المخطوط عند ذكر سبب تأليف الكتاب في الهامش

<sup>(</sup>٢) النحل آية (١٢٥). (٣) طه آية (٤٤-٤٤).

<sup>(</sup>٥) آل عمران آية (١١١).

<sup>(</sup>٤) يأتي التعريف بهم ص ١٠٩.

وتحت قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينا﴾ (١).

ولا يلزم على قولي هذا إفتتاحى الرسالة بذكر الأخبار المروية عن النبي عَلَيْهُ فى القدرية ولا فى الرد عليهم، فإن تلك مذمة واردة عن النبي عَلَيْهُ وعن الصحابة والعلماء ولقب لهذه الفرقة لا يسع أحد انكارها، (٢). بل كل فريق يرد ذلك عن نفسه بما أمكنه من التأويل، والله يعلم المفسد من المصلح.

وما أورده من الكلام السخف يدل على انقطاعه وقلة علمه بلا شك ولا ريب عند المحققين من أهل النظر، ولولا خشية دخول الشك والإرتياب على من اطلع على كلامه أو بلغه ممن لا خبرة له بمذهب القدرية من أهل السنه لكان الإعراض عن الجواب من الصواب.

فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا أخاف على أمتى مؤمنا ولا كافرا أما المؤمن فيحبجزه إيمانه وأما الكافر فيقمعه كفره، وإنما أخاف عليهم منافقا عليم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون» (٣). وليس يعرفهم إلا من استحكم معرفة أصول الدين الذي يعرف به الحق من الباطل وهم الحجة في كل عصر.

<sup>(</sup>١) الأحزاب ايه (٥٧ - ٥٨)

<sup>(</sup>٢) يقصد المصنف هنا - أن افتتاحه رسالته التي كتبها نصيحة لأهل السنة عن أقوال القدرية بالأدلة الواردة في ذم القدرية والرد عليهم لا تدخل تحت الشتيمة والإيذاء الذي أنكره على المعتزلي لأن هذه أثار لا يسع أحد انكارها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني فى الصغير عن علي رضى الله عنه وقال: لم يروه عن أبي اسحاق إلا عباد بن بشر ولا يروى عن علي إلا بهذا الاسناد. المعتجم الصغير (٩٣/٢). قال الهيثمى فى متجمع الزوائد: أخرجه الطبراني فى الصغير والأوسط وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدا. مجمع (١٨٧/١).

وروي أن النبي ﷺ قال: «إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيتخذ الناس رؤوساً جهالا فضلوا وأضلوا»(١).

وقال النبي ﷺ : «لا يخلو عصر من قائم لله بحجة »(٢).

وقال النبي عَلَيْهُ : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من لاوأهم»(٣).

ومن المفترض على من عرفه الله طريق الرشد وأبان له سبيل الهدى إذا ظهرت بدعة في الدين أن يردها بما قدر عليه.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (١).

وقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيكِ لِبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة ﴾ (٥).

<sup>=</sup> ولبعض هذا الحديث شاهد بسند صحيح، فقد أخرج. حم. من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: «إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان» - (٢٢/١- ٤٤).

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: اسناده صحيح. انظر (٢١٧/١ - ٢٨٩). وأخرجه البزار عن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهما. كشف الأستار (٩٨/١).

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عمران رضى الله عنه. المعجم الكبير (١٨/ ٢٣٧). وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع (١٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كتاب العلم (ب كيف يقبض العلم (٢٦/١). م. كتاب العلم (٩/٥٥/٩١). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما نحوه.

<sup>(</sup>٢) لم أجده مرفوعاً، وانما ورد عن علي رضى الله عنه موقوفا عليه من وصيته لكميل بن زياد، فقد جاء فيها «كذلك يموت العلم بموت حامله - اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبطل حجج الله وبيناته». أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. كتاب الاعتصام (ب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق) (٨٢/٩).

م. كتاب الامارة (٣/١٥٢٣) من حديث المغيرة بن شعبة وغيره . وليس في شئ من الروايات التي اطلعت عليها قوله (لاوأهم) وإنما روايات الحديث أكثرها تدور على ثـلاثة ألفاظ: (خـذلهم، خالفهم، ناوأهم).

<sup>(</sup>٤) يوسف آية (١٠٨). (٥) النحل آية (١٢٥).

وقد أخذ الله العهد على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، والعلماء ورثة الأنبياء (١). قال على رضى الله عنه: خرج النبي ﷺ يوما فقال: الذين «اللهم ارحم خلفائي. قلنا له: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يحفظون سنتي وأحاديثي ويعلمونها الناس»(٢).

وروي عن النبي عَلَيْكُ قال: «نضَّر الله إمرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها»(٣).

وقال ﷺ : «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم»(٤).

- (١) قوله «العلماء ورثة الأنبياء» هو من حديث أبي الدرداء ويأتي تخريجه هامش (٤) .
- (٢) أخرجه الرامه رمزي في المحدث الفاصل ص (١٦٣). وأخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص٣٠. عن علي رضى الله عنهما به وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط المجمع (١/ ١٢٦) وقال فيه أحمد بن عيسى الهاشمي قال الدراقطني: كذاب.
  - وقد ذكر الحديث الذهبي في الميزان وقال: الحديث باطل. الميزان (٢/ ٦١٧).
  - (٣) أخرجه د في العلم (ب. فضل نشر العلم من حديث زيد بن ثابت) (١٢٦/٢).

ت فى العلم (ب - الحث على تبليغ السماع) من حديث زيد وعبـد الله بن مسعود، وقال الترمذي: حديث زيد حسن وحديث عبد الله حسن صحيح. (٣٤/٥).

وأخرجه جه فى المقدمة (ب. من بلغ علما) عن زيد وابن مسعود وجبير بن مطعم (٨٤/١). حم. عن ابن مسعود (١/ ٤٣٧) وعن أنس (٣/ ٢٢٥) وعن جبير بن مطعم (٨٠/٤).

وجميع هذه الروايات لا توافق اللفظ المذكور هنا وإنما يوافقه رواية الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ١٦٦، وهي عن ابن عباس رضى الله عنهما. ومن أراد الاستزادة فليسراجع كتاب شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد - حفظه الله - هو باسم هذا الحديث، أثبت فيه تواتر الحديث وأنه روي عن أكثر من عشرين صحابيا.

(٤) أخرجه د كتاب العلم (ب. الحث على طلب العلم) (١٢٤/٢)، ت. كتاب العلم (ب- فضل العلم على العبادة) (٤٨:٥). جه في المقدمه (ب - فضل العلم والعالم) (٩٨/١). كلهم من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه.

قال الترمذي: ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل ثم قال: وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبى عَيْقَةً. وهذا أصح - انتهى.

وقد وصف الحديث بالاضطراب الذهبي في الميزان ونقل عن الدارقطني أنه قال في الحديث: عاصم ومن فوقه ضعفاءولا يصح. انظر الميزان (٢/٥).

وأدلة العلماء كمعجزات الأنبياء(١).

ولم يزل العلماء يردون على القدرية أقوالهم ويبطلون استدلالهم ويكشفون تلبيسهم ويظهرون تدليسهم. وبذلك أخبر النبي عليه بقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»(٢).

ولا تزول الشبه عن قلوب العامة إلا من حيث دخلت وقد كان ﷺ يزيل الشبه من حيث علم دخولها.

روي أن رجلا أتى النبي عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود ونحن أبيضان فعلم النبى عَلَيْهُ أن الشبهة قد دخلت عليه بولده، وأنه قد وقع عنده أن زوجته أتت به من غيره، ولو قال له النبي عَلَيْهُ هو ابنك الولد للفراش، لم تزل عنه الشبهة، فعدل عن ذلك وقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال له: هل فيها من أورق؟ والأورق مالونه كلون الرماد- قال: نعم إن فيها لورقا قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعها؟ فقال عَلَيْهُ: وهذا لعل عرقا نزعها؟

<sup>(</sup>١) معنى ذلك أن أدلة العلماء تقوم بها الحجة على الناس كما أن الحجة تقوم بمعجزات الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار انظر كشف الاستار (٨٦/١). وابن عدي في الكامل. انظر (١٥٢/٣-٩٠٢). وابن عدي في الكامل انظر (١٥٢/٣-٩٠٢). وابن عبد البر في التمهيد (١٩٥١). كلهم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب.

قال ابن عدي في ترجمة خالد بـن عمرو: وهذه الأحاديث رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب كلها باطلة. وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. الكامل في الضعفاء (٣/ ٢٠٢). وقد اورد ابن عدي في الكامل (١٥٢/٣) عدة طرق لهذا الحديث ولكنها طرق واهية.

وذكر هذا الحديث ابن القيم في مفتاح دار السعادة فذكر طرقه وليس فيها طريق يخلو من مقال. انظر مفتاح دار السعادة (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجـه خ. كتاب الطلاق (ب ، إذا عـرض بنفي الولد) (٨/٤٦)، م. كتاب اللعان (٢/١٣٧) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فأزال عنه الشبهة من الوجه الذي يعلم أنه يفهمه.

وروي أن النبي عَلَيْهِ قال : «لاعدوى ولا هامة ولا صفر، فقال له أعرابي كالمعترض عليه: فما لنا نرى الإبل كالضباء فتكون النقبه بمشفر البعير فتجرب الإبل عن آخرها؟ فقال النبي عَلَيْهُ: فما أجرب الأول»(١) فقمعه بالحجة من حيث علم زوال الشبهة عنه، ولم يقتصر على قوله إن الله يخلق الداء.

وقد أدخلت المعتزلة (٢)، والقدرية (٣) على الإسلام وأهله شبها في الدين ليموهوا بها على العوام، ومن لا خبرة له بأصولهم التي بنوا عليها أقوالهم، فاتبعوا متشابه القرآن وأولوا القرآن على خلاف ما نقل عن الصحابة والتابعين المشهورين بالتفسير، لينفقوا (٤) بذلك أقوالهم، فهم أشد الفرق ضررا على أصحاب الحديث، ثم بعدهم الأشعرية (٥). لأنهم أظهروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ كتاب الطب (ب. لاصفر (۱۱۱/۷) وب. لا هامة) (۱۱۷/۷-۱۱۹)، م. كتاب السلام (ب. لا عدوى ولا طيـرة ولا هامة ولا صفر) (١٧٤٢/٤) مـن حديث أبي هريرة رضى الله عنه. وفي بعض ألفاظه زيادة قوله - «ولا طيرة».

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهم في الدراسة.

<sup>(</sup>٣) هذا فى النسختين بالعطف فى جميع المواطن التى جمع فيها بين ذكر المعتزلة والقدرية فى الكتاب، وقد جاءت بدون العطف فى عنوان الكتباب وهو الصواب، لأن المعتزلة قدرية ويلقبون بكلا اللقبين، إلا أن يكون مقصود المؤلف رحمه الله بالقدرية تلقيب الزيدية بهذا اللقب، لأن الكتاب فى الرد على القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام الزيدي، وذكر المصنف للزيدية بهذا اللقب قليل جدا بل نادر فى الكتاب والله أعلم

<sup>(</sup>٤) أى ليروجوا ، كقوله ﷺ فى حديث أبي ذر رضى الله عنه "والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"، م . الإيمان ب (غلظ تحريم الازار) (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) الأشعرية هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الذى كان معتزلياً ثم رجع عن الإعتزال وأخذ بقول ابن كلاب فى العقيدة وألف فيها، ثم رجع بعد ذلك إلى عقيدة السلف وأصحاب الأثر فى أظهر معالمها، وذكر فى كتابه مقالات الاسلاميين عقيدة أصحاب الحديث، ثم ذكر عقبها أنه يقول بكل قولهم وهي التى أوردها ايضا فى كتابه الأخير - الإبانة - حيث شرح فيه عقيدة الامام أحمد - رحمه الله - والأشعرية هم الذين تابعوه فى قوله بقول ابن كلاب، وهم يثبتون لله سبع صفات، وهى: العلم والحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام - إلا أنهم يزعمون أنه كلام نفسي ويؤولون بقية الصفات الواردة فى القرآن والسنة - كالعلو والاستواء والوجه واليدين والرضا =

الرد على المعتزلة وهم قائلون بقولهم.

فاستخرت الله سبحانه على كشف تلبيسهم، وإظهار تدليسهم بهذا الكتاب، وجعلته فصولا كل فصل فيه يشتمل على ذكر فائدة منفردة ليقرب على قارئه أخذ الفائدة منه، وقدمت ذكر مذاهب أصحاب الحديث جملة، ثم الأصول التى بنى أصحاب الحديث أقوالهم عليها وبينت انسلاخ القدرية منها.

وأما الأصل الذى بنوا عليه أقوالهم فقد (١) ذكرت الآيات والأدلة التى استدللت بها على خلق الله لأفعال العباد وعلى الإرادة والتعديل والتجويز (٢) وما أورده هذا المعترض عليها بدامغه (٣).

فأجبت عما ذكر من الأدلة، وتركت من كلامه ما لا فائدة تحته إلا الأذية، فقدمت الأهم منها فالأهم، ثم ذكرت بعد ذلك المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أصحاب الحديث والمعتزلة والقدرية والأشعرية وما حضرني من الأدلة من الكتاب والسنة التي نقلها أئمة الحديث في أصولهم المشهورة

<sup>=</sup> والحب والغضب وغير ذلك.

وهم من المرجئة في الإيمان لأنهم زعموا أنه التصديق فقط وأن الأعمال ليست منه، وسيأتي رد المصنف عليهم في عدة مواطن من الكتاب. انظر ترجمة الأشعري في سير أعلام النبلاء (١٥/١٥) البداية والنهاية (١١١/ ٢١٠). وانظر أقوال الأشعرية في الملل والنحل بهامش الفصل (١/١١٠) (7.9 - 1.0) وص (7.9 - 1.0) الفرق بين الفرق. ص (7.9 - 1.0) رسالة في المذب عن أبي الحسن مطبوعة مع الأربعين في دلائل التوحيد. ص (7.1 - 1.0)، أبو الحسن الأشعري وعقيدته. ص (7.1 - 1.0). مقالات الاسلاميين (7.0 - 1.0).

<sup>(</sup>١) في الأصل غير واضحة وفي -ب- «قد» وصوابها «فقد».

<sup>(</sup>٢) يقصد بذلك ما ذكره في الرسالة التي أنشأها أولا فيها نصيحة أهل السنة وبيان مذهب أهل الحديث. انظ ص (٨٩).

<sup>(</sup>٣) يقصد بذلك كتاب المعتزلي الذي وصفه المؤلف بأنه «الدامغ الباطل». انظر ص (٨٩).

- كالبخاري (١)، والترمذي (٢) ومحمد بن الحسين الآجري (٣)، واللالكائي (٤)، وغيرهم، وحذفت ذكر الأسانيد طلبا للإيجاز ليخف حمله ويسهل حفظه لمن أراد مطالعت. والله اسأله أن يجعله خالصا لوجهه وينفعني والمسلمين به، آمين...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شيخ الاسلام، وإمام الحفاظ، صاحب الصحيح، المتوفى سنة (٢٥٦هـ). انظر تذكرة الحفاظ (٢/٥٥٥).

 <sup>(</sup>٢) أبو عيسى بن سورة الترمذي. الإمام المحدث القدوة صاحب السنن المتوفى سنة (٢٧٩ هـ). انظر
 تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف صاحب التواليف، ومنها كتاب «الشريعة» في السنة كان صدوقاً خيرا عابدا صاحب سنة وإتباع توفي سنة (٣٠٨هـ) بمكة المكرمة. سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٣٣)، والمراد هنا كتابه «الشريعة» لأنه المشهور من كتبه في العقيدة، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله \_.

<sup>(</sup>٤) الإمام أبو القاسم هبة الله الحسن بن منصور الطبراني الرازي. الحافظ الفقيه الشافعي محدث بغداد المتوفى سنة (١٠٨٣هـ) بالدينور. تاريخ بغداد (١٠٨٠ تذكرة الحفاظ (١٠٨٣/٣) البداية والنهاية (٢٦/١٢). والمراد هنا كتابه شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة وقد طبع في أربعة مجلدات وثمانية أجزاء بتحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي.

### ۱ – فصل

### في بيان عقيدة أصحاب الحديث التي أدين الله بها

وهى الإيمان بأن الله سبحانه واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، قديم لا أول له، موجود لا موجد له، باق لا انقطاع له، ليس بجوهر، (١) ولا جسم (٢)، ولا عرض (٣) ولا بمحل الأعراض والجواهر والأجسام، ولا يحلها(٤)، مستو على العرش كما أخبر بلا كيفيه، حى ، عالم ، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم.

<sup>(</sup>۱) الجوهر: أختلف في تحديد معناه، فذكر فيه أبو الحسن الأشعري ثلاثة اقوال: - قيل: هو القائم بذاته، وقيل هو القائم بالذات القابل للمتضادات، وقيل: هو ما إذا وجد كان حاملا للأعراض. انظر مقالات الإسلاميين (٨/٢).

<sup>(</sup>٢) الجسم قيل هو : جوهر قابل للأبعاد الشلاثة، وقيل هو: المركب المؤلف من الجوهر، وقيل غير ذلك. انظر مقالات الاسلاميين (٢/٤)، التعريفات ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) العرض: هو ما يقوم بغيره كالـلون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به وهو على نوعين: غير قار الذات، وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركه والسكون، وقار الذات: وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالألوان. انظر التعريفات ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) قول المصنف هنا «ليس بجوهر ولا جسم - الخ» من أساليب المتكلمين وهو النفي المفصل وهذا النفي لا يثبت به لله صفة ، وهذه الطريقة من النفي خلاف طريقة القرآن الكريم الذي جاء بالنفي المجمل الذي يثبت به صفة كمال لله عز وجل وذلك مثل قوله تعالى ﴿لا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ الدال على كمال قدرته وغير ذلك من الآيات، ثم إن هذه الالفاظ (الجوهر والجسم والعرض) ألفاظ مبتدعة لم ترد في القرآن ولا في السنة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ولفظ الجسم والجوهر ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله على كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة المسلمين التكلم بها في حق الله تعالى لا بنفي ولا إثبات، ولهذا قال الامام أحمد في رسالته إلى المتوكل: لا أحب الكلام في شئ من ذلك بنفي ولا إثبات، ولهذا قال الامام أحمد في رسالته إلى المتوكل: لا أحب الكلام في شئ من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله على أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود، ثم قال شيخ الإسلام: وهذه الألفاظ لم يعرف في الإسلام من تكلم بها أو بمعناها إلا في أواخر الدولة الأموية لما ظهر جهم بن صفوان والجعد بن درهم ثم ظهرت في المعتزلة، وهذه الألفاظ لم يتأت في الكتاب ولا السنة وجب أن لا تثبت ولا تنفي =

موصوف بصفات الكمال. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وأن هذه الصفات يستحقها لذاته قديمة بقدمه لاهي هو ولا هو هي، ولا هي غيره ولا هو غيرها(١)، ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

وأن هذه السور والآيات كلامه تكلم به حقيقة بحرف يكتب وصوت يسمع – لا كحروفنا وأصواتنا – ومعنى يعقل، وأنه أنزله على نبينا محمد على وأنه أنزله على نبينا محمد وأنه وأنه غير مخلوق ولا عبارة عن القرآن، وأن لله وجها ويدين كما أخبر بكتابه، ولا يفسر ذلك بالجارحة ولا بالذات والنعمة (٢).

<sup>=</sup> إلا بعد معرفة المراد منها، فإن كانت توافق حقا ثابتا في القرآن والسنة قبل وغير اللفظ إلى ما يوافق الكتاب والسنه حتى لا يقع السامع في لبس وخلط.

وإن كان المراد منها يخالف الكتاب والسنة ردت ولم تـقبل، فلفظ الجوهر إن أريد به ذاتا مـخلوقة فهذا منفي عن الله، وإن أريد به القـائم بذاته المباين للخلق في الصفات والذات فهو مـعنى صحيح ويغير اللفظ.

وكذلك لفظ الجسم فإن أريد به الجسد أو المركب من المادة والصورة فهذا منفي عن الله قطعا، وإن أريد به الموصوف بالصفات وأنه يُرى ويكلم ويتكلم ويبصر ويرضى ويغضب فهذه المعانى ثابته لله عز وجل، فلا تنفى عن الله لهذا الوصف، ويغير اللفظ حتى لا يوهم الباطل، وكذلك لفظ الأعراض إن أريد به الصفات المخلوقة فهذا باطل، وإن أريد به الصفات القائمة فالله عز وجل ثبت بالكتاب والسنة وصف بالصفات من النزول والمجئ والكلام وغير ذلك فيشبت المعنى ويغير اللفظ حتى لا يلتبس الحق بالباطل. انظر في هذا الفتاوى لشيخ الاسلام (١٧/ ٤ ٢٠٣/٣١٥)، الصواعق المرسلة (٢٥/ ٤ ٢٩٢٩/٣).

<sup>(</sup>۱) المراد بهذا نفي أن تكون الصفات هي عين ذات الله جل وعلا، ونفي أن تكون غيره أي أن له ذاتا مستمقلة عن الصفات، فإن ذلك باطل، وإنما الله جل وعلا ذات موصوفة بهذه الصفات لهذا قال قبلها: وأن هذه الصفات يستحقها لذاته. وسيأتي زياده ايضاح لذلك.

<sup>(</sup>٢) جاءت النصوص الشرعية باثبات الصفات ونفي التشبيه فأخذ السلف رحمهم الله بالإثبات مع نفي التشبيه ووقفوا حيث وقف النص ولم يزيدوا من عندهم ألفاظا لا إثباتا ولا نفيا. ذكر شارح الطحاويه ص (٢٣٩) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد ابن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولايشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون =

ونؤمن بأخبار الصفات الواردة عن النبي على النزول وغيره إيمانا مجملا ولا نفسرها(۱) بل نمرها كما جاءت، وأن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة بعيون رؤوسهم ولا يراه الكفار، وأن الله خلق أفعال العباد وأقوالهم ونياتهم وخطراتهم في الطاعة والمعصية، وأنه أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية وأراد منهم وقوع ما هم عليه، وأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والإسلام بعض الإيمان وأن عذاب القبرحق، وأن مسألة منكر ونكير في القبرحق.

وأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنه أسري بالنبي عَلَيْهُ من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء في يقظة من النبي عَلَيْهُ، وأنه اطلع في الجنة والنار وبلغ سدرة المنتهى، فأوحى الله اليه ما أوحى، ورأى النبي ربه.

وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم بذلك، فمنهم من قال رآه بعيني

<sup>=</sup> كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وقد تقدم ص ٩٧ النقل عن الإمام أحمد في وقوفه مع النص أو مع قول الصحابة أو التابعين ونبذه للكلام. وقول المصنف هنا ولا يفسر ذلك بالجارحة من النفي المبتدع الذي لم يرد في القرآن والسنة فيجب العدول عنه إلى الألفاظ الشرعية التي تدل على الحق مع أمن اللبس من الاحتمالات الفاسدة التي تخالف الحق الثابت في الشرع، فإن لفظ الجوارح قد يحمل على أن المراد به ما يكتسب وينتفع به، فهذا معنى باطل، ولعل هذا مراد المصنف بنفي هذا عن الله عز وجل. وقد يقصد به الصفات الذاتية فنفيه يكون باطلا مخالفا للشرع، فلاختلاط الحق بالباطل في هذه الألفاظ وجب العدول عنها ونبذها واستخدام الألفاظ الشرعية السالمة من الاحتمالات الفاسدة.

وقد أحسن المصتف رحمه الله في نفيه تفسير الوجه بالذات وتفسير اليد بالنعمة، لأن هذا تعطيل لهذه الصفات وهو من تأويل الجهمية.

<sup>(</sup>۱) المراد بذلك تفسير الجهمية وهو تأويلها أما فهم المعنى فهذا ثابت، ومنه قول الإمام مالك: الاستواء معلوم. انظر ص٦١٤.

رأسه، وقالت عائشه رضى الله عنها: ما رآه عيني رأسه وإنما رآه بعينى قلبه(۱).

وأن للنبي عَلَيْهُ شفاعة في أهل الكبائر من أمته، وكذلك لغيره من العلماء والصالحين، وأن الله سبحانه يغفر الكبائر من الذنوب غير الشرك لمن يشاء من عباده، وله أن يعذب على الصغائر، وأن معرفة الله وجبت بالشرع لا بالعقل، وأن بعث الله للرسل وتكليف الله للخلق أمر جائز غير واجب عليه، وأن الله سبحانه بعث نبينا محمدا عليه ونسخ بشريعته جميع الشرائع وختم به النبوة فلا نبي بعده، وأن مراتب الخلافة في الصحابة رضى الله عنهم، وأن عمر ثم عثمان ثم علي رضى الله عنهم، وأن الخلافة ثلاثون سنة ثم بعده ملك كما أخبر النبي عليه .

وأن مراتبهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة ووردت أخبار عن النبي وأن مراتبهم في تفضيل آحاد الصحابة وجماعتهم لا تتنافى، فيفضل الصحابة رضى الله عنهم بما ورد فيهم من الأخبار، وبما جرى لهم من السابقة، ونمسك عن ذكر ما جرى بينهم، ونحمل ذلك على أمور دينية كانوا بها متأولين ويغفر الله لهم ما وقع بينهم فيها من القتل بسابقتهم.

ولا ننكر كرامات الأولياء. ونصب الإمام في وقتنا حق واجب فمن وجدت فيه شروط الإمامة وظهرت شوكته وقوي أمره وجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه بقول ولا فعل، سواء كانت إمامته بعقد أهل الحل والعقد له، أو باستخلاف إمام حق قبله له أو بغلبته(٢) بالسيف(٣).

<sup>(</sup>١) يأتى بيانه في فصل الرؤية. رقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل غير ظاهرة وفي . ب - (أو تغليبا) ولا يستقيم المعني بها.

<sup>(</sup>٣) سيأتى تفصيل هذا الاعتقاد في ثنايا الكتاب بأدلته.

# ۲- فصلوالأصول التى بنى أصحاب الحديث عليها

أقوالهم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس

وهو: أدلة العقل، أما الكتاب: فهو قول الله تعالى وهو القرآن الذي هو سور وآيات الذي هو خارج عن أجناس النظم وعن كـلام البشر بمعاني تصح ولا تفسد(١). منها أنه أخبر به(٢) عما كان في التوراة والإنجيل من القرون الماضية والأنبياء المتقدمين، وكان أميا لايقرأ كتابا، وأخبر عما يكون قبل أن يكون كدخوله مكة وعَلَبَة الروم وغير ذلك فكان كما أخبر، وأمره الله أن يقول: هذا كلام ربي، وأمرنى أن أبلغه اليكم، فقالوا: إنما يعلمه بشر، ولوشئنا لقلنا مثل هذا، فأمره الله أن يتحداهم بالإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وهم أفصح العرب على النظم والنشر والخطب والرسائل وأنواع الـشعر والسـجع وبهم من الحميـة والأنفة ورفع العار عن أنفسهم ما يدعوهم إلى ان يعارضوه بمثله، وكان الرجلان اذا تساجلا في الشعر والسجع أو غير ذلك وأتى أحدهما بأفصح مما جاء به صاحبه لحق الآخر من النقص والعار بينهم ما يضيق به ذرعه، وأخبر الله لما تحداهم بالإتيان بمثله أنهم لا يأتون بمثله وإن تظاهروا وتعاونوا فقال تعالى ﴿ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِي رًا ﴾ (٣) فكان كما أخبر أنهم لم يقدروا على معارضته. وقد عاش فيهم نيفا وعشرين سنة مع حرصهم على تكذيبه وتنفير الناس عنه وتسفيه رأيه، فلو كان من جنس كلامهم لعارضوه ولم يعدلوا إلى قتاله وبذل مهجهم وأموالهم وكان تكذيب قوله بالمعارضة أسهل وأبلغ عند الخلق، ومن تعاطى معارضته بشئ من ذلك سخر منه من كان يحب تكذيب النبي ﷺ وذلك مثل مسيلمة الكذاب، حين تعاطى

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهي كذلك في ب-.

<sup>(</sup>٢) يقصد بذلك النبي ﷺ الذي جاءنا القرآن عن طريقه.

<sup>(</sup>٣) الاسراء آيه (٨٨).

معارضة سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾، فقال: إذا زلزلت القصعت زلزالها، وأسر الغضبان أحواها(١) فالقم فإن اللقم أوحى لها، وفى سورة الفيل بقوله (الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب ونبل(٢) ومشفر طويل وان هذا من كلام ربنا لقليل)(٣).

فضحك منه أصحابه وعلموا بأنه كذاب، فعلم بذلك كله أن القرآن كلام الله أبان به صدق النبي عَلَيْكِيَّ فيما أتى به (٤) من النبوة وأنه شاهد من الله له بالصدق لأنه يستحيل من الله إظهار المعجزه على أيدى الكذابين لأن ذلك يؤدى إلى قلب الأدلة وبطلانها وقد أمر الله باتباع الوحى والإستدلال له بقوله تعالى ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مّن رّبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ﴾ (٥) ﴿ فَلْيَحْذَرِ الله بَا لَهُ مَن رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ﴾ (٥) ﴿ فَلْيَحْذَرِ الله بَا لَهُ مِن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَة ﴾ (٦) وغير ذلك من الآيات.

فأصحاب الحديث هم القائلون بأن القرآن كلام الله حقيقة، وهم المستدلون به على أقوالهم ومذاهبهم وعليه عمدة أمرهم وأساس بنائهم.

فأما المعتزلة والقدرية فلا يصح تعلقهم ولا استدلالهم به لأنهم يقولون إن الله لا يجوز أن يكون متكلما، ولا قائلا وإن هذا القرآن المتلو المنزل على رسول الله ﷺ مخلوق لله يقدرون على الإتيان بمثله.

واذا احتجوا بآية أو تلوها فلا يقولون إن الذي يسمع منهم هو خلق

<sup>(</sup>١) الكلمة غير ظاهرة تماما في الأصل وكتبتها حسب ما استطعت قراءتها وفي -ب- كتبت -أقوالها..

<sup>(</sup>٢) هكذا أمكن قراءتها لعدم وضوحها في الاصل.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الكلام المذكور هنا ، وقد ذكر ابن الأثير في الكامل (٢/ ٢٤٤) ترهات أخرى لمسيلمة الكذاب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الكلمة غير ظاهره تماما وأمكن قراءتها هكذا وفي - ب- ترك مكانها بياضا.

<sup>(</sup>٥) الأعراف ايه (٣).

<sup>(</sup>٦) النور آيه (٦٣).

الله كالشجر والحجر بل هو خلق لهم(١) لأنه كلامهم وجميع كلامهم خلق لهم، فبطل أن يكون معجزة للنبي لهم، فبطل أن يكون معجزة للنبي عندهم لأنه إنما ثبت أنه معجزة له ودليل على صدقه إذا ثبت أنه كلام الله حقيقة، وإذا لم يكن ذلك كذلك عندهم فإنما يضاف بأنه كلام الله مجازا كما يضاف قول الحوض اليه مجازا: وهو قول الشاعر.

امتـــلاً الحوض وقال قطني مهلا رويـــدا قد مــلات بطني (٢)

ثبت أن نبوته مجازا(٣) ليست بحقيقة فهم الداخلون تحت عموم قوله تعالى فيما أخبر عن الوليد بن المغيره(٤) ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (٣٥) سَأُصْلِيهِ سَقَر ﴾(٥) وتحت عموم قوله تعالى ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾(١) وسأبين الحجة على أنه كلام الله حقيقة بعد هذا ان شاء الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل المصنف لكلام المعتزلة والرد عليهم عند ذكره لصفة الكلام فصل رقم ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا البيت ابن منظور في لسان العرب (٣٦٧٣/٥) وقال: وقال الراجز ولم يعزه إلى معين.

<sup>(</sup>٣) قوله - ثبت أن نبوته مجاز - أي عند المعتزلة، فإن السياق يقتضيها.

 <sup>(</sup>٤) الوليد بن المغيرة بن هشام المخزومي والد خالد بن الوليد مات في السنة الأولى من الهجرة بمكة مشركا. انظر البداية والنهاية (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) المدثر آية (٢٥-٢٦) ونزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة لما طعن في القرآن الكريم ووصفه بأنه سحر من قـول البشر. وقد أورد قـصة ذلك ابن جرير في تفسيـره. انظر (٢٩-١٥٦، الدر المنثور (٨/٣٣).

<sup>(</sup>٦) آل عمران آية (١٨٧).

### ٣- فصل

## الأصل الثاني الذي بني عليه أصحاب الحديث أقوالهم:

### سنة رسول الله على

وقد أمر الله العباد بطاعة رسوله ﷺ بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَولَوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿(١).

وقوله تعالى ﴿مَن يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (٢).

وقوله تعالى ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾(٣).

وقوله تعالى ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾(٤).

وقوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾(٥).

وأولى الناس بالعلم بسنة رسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وإقراره هَم الصحابة جميعهم رضى الله عنهم، شهد الله ورسوله لهم بالنزاهة مما رمتهم به القدرية وغيرهم من أهل البدع وطعنوا عليهم به.

وقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم﴾ الآية(٦).

وقوله تعالى ﴿كُنستُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلسَّنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرَ وَتُؤْمنُونَ بِاللَّهَ﴾(٧).

الأنفال آية (۲۰).

<sup>(</sup>٢) النساء آية (٨٠).

<sup>(</sup>٣) النور آية (٥٤).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب آية (٧١).

<sup>(</sup>٥) الحشر آية (٧).

<sup>(</sup>٦) الفتح آية (٢٩).

<sup>(</sup>۷) آل عمران آیة (۱۱۰).

وقال النبي ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الالا).

وقال النبي ﷺ: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (٢٠).

وقال ﷺ «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة، قالوا: يا رسول الله من هي ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي (٣).

ولو علم الله قرنا أطهر وأطيب منهم لبعث فيهم النبي عَلَيْكُ ، نزل القرآن بلغتهم وعلموا سببب نزوله ومواضع النزول وأخذوا ذلك من النبي عَلَيْكُ بلا واسطة بينهم وبينه، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من علماء التابعين وأخذوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۱) وفي إسناده الحارث بن غصين وهو مجهول قال ابن عبد البر: هذا اسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول، وذكر الألباني الحديث وقال: إنه موضوع، وذكر روايات أخرى بمعناه، وذكر أنها موضوعة أيضا. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱/ ۷۸-۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب. مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما (٩:٥) حم (٥-٥) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب. مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما (٥٤٥:٢) كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وحسن الحديث الترمذي، وصححه الالباني - انظر الأحاديث الصحيحة (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه. ت. كتاب الإيمان (ب. ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٦/٥) الحاكم في المستدرك - كتاب العلم (١٢٩/١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفي اسناده عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف. انظر التقريب ص (٢٠٢) ولهذا قال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه، وللحديث شواهد صحيحة، فقدرواه: ت. من حديث أبي هريرة وليس فيه قوله «قالوا يا رسول الله من هي..»، وقال: حديث حسن صحيح. السنن (٥/٥٠) د. كتاب السنة (٢/ ٢٥٩) من حديث أبي هريرة ومعاوية. إسناد حديث معاوية إسناد حسن، جه. كتاب الفتن (ب. افتراق الامم (٢/ ١٣٢١) من حديث أبي هريرة وعوف بن مالك وفي إسناد حديث عوف، عباد بن يوسف الكندي قال في التقريب مقبول. التقريب ص ١٦٤.

حم (٢/ ٣٣٢) من حــديث أبي هريرة وفي (٣/ ١٢٠-١٤٥) من حديث أنس بن مــالك رضي الله عنه، وفي (٢/ ٢٠٤) من حديث معاوية رضي الله عنه.

دى. كتاب السير (ب. فى افتـراق الامم (٢/ ٦٣٧) من حديث معاوية رضي الله عنه، وألفاظ هذه الأحاديث مقاربة للفظ المذكور وفي بعضها اختصار.

منهم كأخذ كف عن كف، كابن المسيب(١) وعروة بن الزبير(٢) والحسن البصري(٣) وابن سيرين(٤).

ثم نقل التابعون ما أخذوه عن الصحابة إلى من بعدهم.

قال النبي ﷺ: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(٥).

وأيد الله الدين بأئمة جمعوا السنن ودونوها وصنفوا كتباً في أسماء الرواة وأنسابهم ومساكنهم ونخلوا<sup>(١)</sup> عن طرائقهم في الدين، فميزوا العدل عن غير العدل عناية منهم في الدين لا للانتقاص<sup>(٧)</sup> بل ليميزوا النقل الصحيح عن غيره فكان أصحاب الحديث هم أهل السنة.

قال النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدى عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه،

- (۱) الإمام شيخ الاسلام فقيه المدينه أبو محمـد سعيد بن المسيب أجل التابعين ولد لسنتـين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه وتوفى سنة ١٠٥ هـ على خلاف فيه. انظر. تذكرة الحفاظ (١/٥٦) السير (٢١٨/٤).
- (٢) عروة بن الزبير بن العوام الإمام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي المدنى أحد الفقهاء السبعة ولد فى خلافة عثمان وتوفى سنة ٩٤ هـ. انظر تذكرة الحفاظ (١٦٢١)، السير (٢١/٤).
- (٣) الإمام شيخ الإسلام الحسن بن أبي الحسن البصري سيد أهل زمانه علما وعملا ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه وتوفي سنة ١١٠هـ. تذكرة الحفاظ (١/ ٧١)، السير (٥٦٣/٤).
- (٤) محمــد بن سيرين الإمام الرباني شيخ الإسلام مــولى أنس بن مالك رضي الله عنه ولد لسنتين من خلافة عثمان رضي الله عنه وتوفى سنة ١١٠هـ. تذكرة الحفاظ (٧/٧١)، السير ٢٠٦/٤).
- (٥) أخرجه خ. كتابات الشهادات ب. لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (٢/ ١٥١٠) وفي كتاب فضائل أصحاب النبي على الله الأول (٣/٥) من حديث عمران رضي الله عنه، م. كتاب فضائل الصحابة ب. فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم (٤/ ١٩٦٢/ ١٩٦٤) من حديث عبدالله بن مسعود وأبي هريرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهم.
  - (٦) في الأصل غير واضحة ولعلها كما أثبت وفي. ب كتبها تحموا-.
- (٧) فى الأصل غير واضحة وأقرب ما يكون ما أثبت وكتبها فى -ب- لا الانتقاص، والمراد أن أئمة الجرح والتعديل بينوا المعدلين والمجروحين ليس لرفعة أناس وانتقاص آخرين وإنما فعلوا ذلك ليميزوا الحق من الباطل بمعرفة العدل من غيره.

وكل بدعة ضلالة»(١).

وقال عبدالله بن عمر: «من خالف السنة كفر»(٢).

قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوه ﴾ (٣).

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُم ﴾ قال أهل السنة والجماعة. ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُم ﴾ قال هم أهل البدع والضلالة(٤).

وقال سعيد بن جبير (٥) في قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (٦) قال: لزوم السنة والجماعة (٧).

 <sup>(</sup>۱) أخرجـه ت. كتاب العلم (ب - ما جـاء في الأخذ بالسنة (٥/٤٤). د. كتـاب السنة (ب - لزوم السنة (٣/٢٦١). جه في المقدمـة (ب - اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١/٥). دى في المقدمة (ب - اتباع السنة (٤/١٤)، حم. (١٢٧/١٢٦/٢).

الحاكم في المستدرك. كتباب العلم (١/ ٩٦) كلهم من حيديث العرباض بن سيارية رضي الله عنه وصحح الحديث الترمذي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وليس له علة، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٩٥) بإسناده عن صفوان بن محرز القاري أنه سأل عبدالله بن عسمر في السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٥٤) ونسبه إلى الطبراني في المعجم الكبير وقال: رجاله رجال الصحيح، ولم أجده في المطبوع. وذكره بدون استاد السجزي في كتابه (الرد علي من أنكر الحرف والصوت) انظر ص

<sup>(</sup>٣) آل عمران: آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجـ ه عنه اللالكائي في السنة (١/ ٧٢) وعزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن أبي حاتم وأبو وأبي نصر السجزي في الإبانة والخطيب في تاريخه. الدر المنثور (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الإمام الحافظ القرىء المفسر الشهيد قتله الحجاج بن يوسف الثقفى في شعبان سنة ٩٥هـ، وله ٤٩. وقيل بضع وخمسون سنة. تذكرة الحفاظ (١/ ٧٦)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) طه آية (٨٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عنه اللالكائي في السنة (١/ ٧١) وأخرج ابن جرير بسنده إلى الربيع بن أنس نحوه. انظر تفسير ابن جرير (١٦٥/ ١٩٥).

فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث مبتدع زائغ لا يستحق أن يصغى إليه.

فالمعتزلة والقدرية(١) عن سنن النبي ﷺ بمعزل لوجوه.

أحدها: أنهم يطعنون على الصحابة رضى الله عنهم الذين بايعوا أبا بكر وعسر وينسبونهم إلى الطلم لعلي رضي الله عنه (٢) وقد أمرنا النبي علي الاقتداء بهم جميعاً والأخذ عنهم.

(١) المراد بالمعتزلة والقدرية هنا هم معتزلة اليمن الذين جمعوا بين الزيدية والاعتزال ،ويوصفون بالقدرية لأخذهم بإنكار القدر كالمعتزلة.

(٢) المعتـزلة ليسوا على قول واحـد في الخلفاء والصحابة لأن مـتقدميـهم كانوا يقدمون أبابكـر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على على رضي الله عنه إلا واصل بن عطاء فإنه يفضل على بن أبي طالب على عثمان رضى الله عنهما.

وأبو علي الجبائي وأبو هاشم توقفا في التفضيل، أما النظام فإنه كان يقول بالرفض فيطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. انظر شرح الأصول الخمسة ص ٧٦٦، الملل والنحل بهامش الفصل (٧٢/١).

أما الزيدية فهم ثلاث فرق وكل واحدة منها لها قول في الخلفاء والصحابة:

الفرقة الأولى: الجارودية أتباع زياد بن أبي زياد أبو الجارود، وهؤلاء يقولون بتكفير الصحابة بتركهم بيعة على رضى الله عنه.

الفرقة الثانية: السليمانية أو الجريرية أتباع سليمان بن جرير الزيدي، وهؤلاء ينفون إمامة أبي بكر وعمر، وعلي أولى بالإمامة منهما إلا أن الخطأ في بيعتهما لا يوجب كفرا ولا فسقا. وقال سليمان ابن جرير بتكفير عثمان رضى الله عنه بالأحداث التي نقمها عليه الناقمون.

الفرقة الشالثة: البترية أتباع الحسن بن صالح بن حي، وكثير النواء الملقب بالأبتر وقولهم كقول السليمانية في أبي بكر وعمر ويخالفونهم في عشمان حيث يتوقفون عن ذمه ومدحه. وهم أقرب الفرق الزيدية في هذا الى السنة. انظر الفرق بين الفرق ص ٣٠ - ٣٣، وانظر مقالات الإسلاميين (١٤٣/١٤٢/١).

هذه أقوال فرق الزيدية، أما أثمة اليمن الزيدية فقد ذكر صاحب كتاب (معتزلة اليمن، دولة الهادي وفكره) ص (٢١) نصا عن نشوان الحميري، المتوفى سنة (٥٧٣) هـ وهو معاصر للعمراني قوله: إنه ليس في اليمن من فرق الزيدية غير الجارودية.

= ونقل صاحب كتاب الزيدية ص (٣٥٦) عن القاسم الرسي المتوفي سنة (٢٤٦)هـ قوله: «لنا أم صديقة غضبت على أبي بكر لمنعها فدك ونحن غاضبون لغضبها».

ونقل عن حفيده الهادي يحي بن الحسين المتوفى سنة (٢٩٨)هـ انه قال بتخطئة أبي بكر رضي الله عنه في فدك بدعوى أنها كانت ملك فاطمة رضي الله عنها قبل وفاة الرسول على الذى كان قد وهبها إياها، ويعتبر أن أبابكر قد رد الجميل إلى عمر رضي الله عنها حين عهد اليه بالخلافة من بعده، انظر كتاب الزيدية ص (١٨١).

فهذا أغلظ كلام أئمة الزيدية في اليمن في الخلفاء، أما الباقون فهم على ما ورد عن زيد بن على من تفضيل على بن أبي طالب والترضي عن بقية الصحابة، فقد ذكر يحي بن حمزة المؤيد بالله المتوفى سنة (٧٤٩)هـ قول أئمتهم مفصلا في الصحابة في رسالة سماها (الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين)، ننقل ما ذكر منها صاحب كتاب الزيدية ص (٣١٩) وهو قوله: التكفير والتفسيق لا يكونان إلا بدلالة قاطعة ولم يقم البرهان الشرعي إلا على الخطأ في النظر الى النصوص دون أمر زائد على ذلك من كفر أو فسق، إنا نعلم قطعا وبالضرورة صحة أديانهم وسلامة إيمانهم واستقامتهم على الدين ومحبتهم لرسول رب العالمين ورضاه عنهم ومعرفته لهم ونصرتهم له في المواطن التي تزل فيها الأقدام، وما ورد عنه من الثناء عليهم وشهادته لهم بالجنة ورضاه عنهم في أكثر أحوالهم. . . ثم ذكر بعض النصوص الشرعية في الثناء على الصحابة، ثم ذكر حال على رضى الله عنه مع الخليفتين، وأنه كان لهما الوزير والمعين وكذلك الحال بالنسبة لابنيه الحسن والحسين، ثم قال: أما حال زيد فقد كان انصراف الرافضة عنه وما لزم عن هذا من قتل كان أهـون عليه من أن يقبل التبـري من الشيخين قائلا: كـيف أتبرأ منهما وقـد كانا وزيري جدي وصهريه، يعـنى النبي ﷺ، كذلك فإن الأمر من محمـد النفس الزكية وإبراهيم ويحى ابنى عبدالله ولو قد سبوهما لما تابعهم أكابر المعتزلة لأن لعن الصحابة عندهم يبطل العدالة فضلا عن الإمامة، وسئل جعفر الصادق عن أبي بكر فقال: ما أقول فيمن أولدني مرتين(١١)،،، وكان الناصر للحق يملى أحاديث مروية عنهما بالترضية عليهما فلما كف المستملي من كتابة الترضية زجره الإمام قائلا: لم لا تكتب رضى الله عنهما، إن هذا العلم لا يؤثر إلا عنهما أو عن أمثالهما.

فخلص من هذا إلى أنه لم يؤثر عن أمير المؤمنين ولا عن أحد من أثمة أهل البيت بكفر أو فسق أحد من الصحابة، وأن الاقدام على الإكفار والتفسيق من غير بينة وعلى غير بصيرة إثم كبير، بينما التوقف فيهم ليس إقداما على محظور، وليس التوقف مذهبنا وإن كان مذهب الهادي والقاسم والمنصور، وإنما الترضية، لأنا رضينا على من رضي الله ورسوله عليهم حيث قال فيهم الله تعالى فقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُو ﴾، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُو ﴾، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارِ وَالإِيمَانَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يعني بذلك أن أمه فسروة بنت القاسم بن محمــد بن أبي بكر وأمها بنت عبــدالرحمن بن أبي بكر، فجده لأمــه وأم أمه أبو بكر رضى الله عنه.

والثاني: أنهم يطعنون على أصحاب الحديث بعدهم، وقد صرح هذا الرجل المعترض بدامغه هذا، فقال: أصحاب الحديث حمال أسفار أو أسمار (١).

وهم الواسطة بيننا وبين نبينا ولم يتصل<sup>(٢)</sup> إلينا القرآن الذي هو أصل السنة إلا منهم.

والشالث: أن السنة فرع للقرآن لأن نبوة النبي عَلَيْكُ إنما ثبتت بثبوت معجزته ولا معجزة له فينا باقية إلى يوم القيامة إلا القرآن الذي هو كلام الله القديم (٣).

= إن مذهبنا الذي نحب أن نلقى الله ونحن عليه: أن الإمام بعد رسول الله على هو على بن أبي طالب مع حسن الظن في الشلائة الذين تولوا قبله، فما فعلوا ذلك جرأة على الله بل على سبيل الخطأ في النظر، وما خطؤهما في مخالفة النصوص بكبيرة ولا صغيرة لما اشتملت عليه النصوص من دقة وغموض، وما كان إقدامهم على مخالفة النصوص جرأة على الدين وأنهم يدخلون الجنة لما ورد فيهم من الأخبار.

ولقد قال الإمام المنصور: إن أئمة الزيدية وعلماءها متابعون للجارودية، غير أن غرضه أنهم متابعون لهم في القول بالنص الخفي على على لافيما ورد عن أبي الجارود من تفسيق الصحابة فذلك ما لم يرد عن أحد من أئمة الزيدية.

وقال الهادي يحي بن الحسين في كتاب الأحكام: من أنكر النص على أمير المؤمنين فـقد كذب الله ورسوله ومن كذب الله ورسوله فقد كفر بالله ورسوله».

ولكن هذا القول من الهادي محمول على من أنكر قول الرسول على الله المسول والمستحدد المسحابة وعن أبي بكر وعمر وليس محمولا على الصحابة، وإلا فكتاب الأحكام محشو بالرواية عن الصحابة وعن أبي بكر وعمر ولو قد كفرهم أو فسقهم لما نقل عنهم لأن الكافر أو الفاسق ساقط العدالة ولا يوثق بقوله. انتهى. وبهذا النقل المطول يتضح أن أكثر أئمة الزيدية في اليمن على مذهب زيد في عدم الطعن في الصحابة ما عدا الكلام الذي سبق ذكره عن القاسم والهادي وقد اعتذر عن الهادي المؤيد بالله بما سبق ذكره عنه، والله أعلم.

(١) انظر الدامغ الباطل ورقة (٢١/أ) ولعل مراده بـ (الأسمار) القصص التي يسمر بها وهي في الغالب من نسج خيال القصاص.

(٢) في الأصل غير ظاهرة، وفي (ب) لم يكتبها، ولعلها كما أثبت.

(٣) إن كان المراد به القديم صفة لله جل وعلا فإن ذلك باطل وهي من أساليب أهل الكلام ولم يرد ذلك من أسماء الله وصفاته وإنما ورد تسميته جل وعلا (الأول) في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأُولُ وَالْآخِرُ وَالْأَعْلُ مَن أَسماء الله وصفاته وإنما ورد تسميته جل وعلا (الأول) في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأُولُ وَالْآخِرُ وَالْبَاطُنُ ﴾.

وإذا كان القرآن عند القدرية مخلوقا كسائر كلامهم لم يثبت فرعه، وهو السنة.

والرابع: أن المعروف منهم اجتناب النقل والرواية عن المشهورين بالنقل ولا عندهم كتب فيها سند صحيح كنحو الكتب المشهورة في الأمصار كالبخاري ومسلم<sup>(۱)</sup> والترمذي، وسنن أبي داود<sup>(۲)</sup> وغير ذلك من التصانيف التي أجمع أئمة الأمصار على روايتها والاحتجاج بها وإنما عندهم خطب وكتب مزخرفة ينسبونها إلى أهل البيت وهم عنها<sup>(۳)</sup> برءاء كما اشتهر عنهم من القول بخلافها، ومعتمدهم كلام المتكلمين في الأعراض والجواهر والأجسام<sup>(٤)</sup>.

والوجه الخامس: أن القدرية إذا روى لهم خبر عن النبي ﷺ عارضوه بخبر عن النبي ﷺ عارضوه بخبر عن النبي ﷺ عارضوه بخبر عن النبي ﷺ وعلى كتاب الله وعلى عقولكم فإن وافق ذلك وإلا فارموا به»(٥).

وهذا الخبر ليس بصحيح لأنا لو عرضناه على كتاب الله لم نجد ما يوافقه ولو عرضنا الأخبار المروية عن النبي ﷺ في مواقيت الصلاة وأعداد

<sup>=</sup> وان كان مراده وصف القرآن بالقدم أي الأزلية فليس هذا من قول السلف في القرآن وإنما يقول السلف «القرآن كلام الله غير مخلوق» وعندهم أن صفة الكلام لله عز وجل قديمة النوع حادثة الأفراد \_ وسيأتي مزيد ايضاح لذلك عند كلام المصنف على الكلام والقرآن – انظر فصل رقم ٩٦ من هذا.

<sup>(</sup>۱) الامام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسأبوري صاحب الصحيح ولد سنة (۲۱) د المام الحفاظ (۲/۸۸)، السير (۲۱/۵۷).

<sup>(</sup>٢) الامام الثبت الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، ولد سنة (٢٠٢هـ)، وتوفي سنة (٢٠٧هـ) السير (٢٠٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي (ب).

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهذه الألفاظ - انظر ص (٩٧).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من خرجه.

الركعات وغير ذلك من الأحكام التي نقلت عن النبي عَلَيْ نقلاً متواتراً وأجمع العلماء عليها على كتاب الله أو على العقل لم نجد ما يوافقها(١) فعلم بذلك أن هذا الخبر لا أصل له، وإنما دعاهم إلى ذلك عجزهم عن ضبط الأحاديث.

\* \* \*

(٦) يقصد بقوله (ما يوافقها) ما يدل عليها بتفاصيلها المعلومة أما أصلها فموجود حيث أمر الله عز وجل بها وذكر بعض أركانها وشروطها كالوقت والطهارة والركوع والسجود وقراءة القرآن وملازمة الخشوع فيها، كما أمر أمرًا جازما باتباع النبي على بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ السرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ فأوجبت هذه الآية اتباع النبي على في الصلاة وغيرها مما هو دين، قال الشافعي رحمه الله: وسنن رسول الله على مع كتاب الله وجهان، أحدهما: نص كتاب فاتبعه رسول الله على كما أنزل الله، الآخر جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاماً أو خاصاً، وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتتبع فيه كتاب الله».

وقال في موضع آخر: إن سنة رسول الله ﷺ إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله اتبعها ولا نجد خبراً الزمه الله خلقه نصاً بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه». انظر الرسالة - ص (٩١١-١٠٩).

### ٤ - فصل

## الأصل الثالث: الإجماع

وهو إجماع علماء العصر على حكم الحادثة(١).

وهو حجة في الأحكام الشرعية، وقال بعض المعتزلة: الإجماع ليس بحجة (٢).

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ السَّرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنينَ نُولَه مَا تَوَلَّىٰ وَنصله جَهَنَّمَ وَسَاءَت مصيرًا ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسَ ﴿(٤).

وقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلسَنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾(٥).

وقال النبي ﷺ: «لا تجتمع أمتى على خطأ»(٦). والأدلة في ذلك كثيرة.

- (١) انظر المستصفى (١/١٧٣) الأحكام للأمدي (١/١٤٨) نزهة الخاطر العاطر (١/٣٣١).
- (٢) المخالف في ذلك النظام من المعتزلة والشيعة والخوارج. انظر الأحكام للآمدي (١/ ١٥٠)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٧٧)، نزهة الخاطر العاطر (١/ ٣٣٥).
  - (٣) النساء آية: (١١٥).
  - (٤) البقرة آية: (١٤٣).
  - (٥) آل عمران آية (١١٠).
- (٦) أخرجه ت. كتاب الفتن (ب ما جاء في لزوم الجماعة (٤٦٦/٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، وأخرجه. جه كتاب الفتن (ب السواد الأعظم) (١٣٠٣/٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي إسناده أبو خلف الأعمى خادم أنس رضي الله عنه متروك ورماه ابن معين بالكذب. انظر التقريب ص ٤٠٤.

قال المباركفوري فى تحفة الأحوذى: والحديث استدل به على حجية الإجماع وهو حديث ضعيف، ثم نقل قول ابن حجر فيه: إنه حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، ثم ذكر ما يؤيد الاستدلال لحجية الإجماع بروايات عديدة تؤيد معناه. تحفة الأحوذي (٨٦/٣٨).

وليس في شيء من الروايات التي اطلعت عليها قـوله (على خطأ) إنما الروايات كلهـا بلفظ (على ضلال).

فالقائلون بهذا الأصل هم أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم بحصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار.

كلما ذهب قرن أيد الله الذين بعدهم بقوم على صفتهم بذلك، والمعتزلة والقدرية من هذا بمعزل لوجهين:

أحدهما: أنه لا يعتبر إلا<sup>(۱)</sup> اجماع الفقهاء، والفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد، ولا يعتد بخلاف أهل الكلام الذين لا معرفة لهم إلا بالجواهر والأجسام والأعراض، وهذا علم القدرية، ولا ينقل ذلك عن الصحابة والتابعين<sup>(۲)</sup>.

الثانى: أن أول عصر العلماء هم الصحابة رضى الله عنهم وهم يطعنون عليهم على ما مضى (٣) فكيف يسوغ لهم النقل عنهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إلا في الأصل غير واضحة تماماً وكتبها - ب - إلى، وما أثبت به يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) تقدم النقل عن شيخ الإسلام في بيان هذا وأول من تكلم به ص (٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ص (١٠٧).

# ه - فصلالأصل الرابع: هو القياس

وهو أدلة العقل<sup>(۱)</sup>. وهو أصل من أصول الأدلة عندنا في العقليات والسمعيات، ولكنه غير موجب بنفسه بل الموجب والمحسن والمقبح هو الشرع<sup>(۲)</sup>.

والعقل آلة للتمييز بين الصحيح والباطل، ولم يكلف الله المعرفة به إلا من له عقل<sup>(۳)</sup> ولكنه تابع للشرع، ولم يلتزم القدرية بشيء من الأصول الأربعة إلا بالعقل إلا أنهم غلوا فيه وجعلوه عمدة أمرهم وأساس بنيانهم وركبوا فيه طرقا وعرة، وجعلوا ما ورد في الكتاب والسنة تابعا لما في عقولهم فإن وافقهم وإلا رموا به (٤).

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك أن القياس هو الأمر الذي يتوصل إليه باستخدام العقل فيه من غير أن يكون هناك نص من الشارع.

<sup>(</sup>٢) سيأتي مزيد ايضاح للتحسين والتقبيح والتعليق على ذلك - انظر ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) يدل على ذلك قول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم". أخرجه د. كتاب الحدود (ب - في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٢٢٧/٢)، ت. كتاب الحدود (ب - ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (٣٢/٤)، جه. كتاب الطلاق (ب - طلاق المعتوه والصغير (١٥٨/١) كلهم من حديث علي رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضى الله عنها أيضاً.

<sup>(</sup>٤) قال القاضي عبدالجبار المعتزلي بعد أن ذكر أنواع الدلالة وهي: حجة العقل والكتاب والإجماع، قال: ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل فلأن ما عداها فرع على معرفة الله بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله وذلك لا يجوز، ثم أخذ يفصل في بيان ذلك. انظر شرح الأصول الخمسة ص ٨٨ وما بعدها.

وهذا فى واقع الأمر تعطيل منهم للشرع ورد له وتقديم ما يرتضونه مما زعموا أنه قواعد عقلية يستدلون بها على إثبات وجود الله عز وجل كحلول الحوادث ودلالة الإمكان ونحوها التي جعلوا ما يلزم منها نافياً لما ثبت فى الشرع كنفيهم أفعال الله لزعمهم أنها تدل على الحدوث، وكنفيهم =

وهذا خلاف قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾(١). وغير ذلك من الآيات.

وسأبين ما تبعوا فيه العقل وخالفوا فيه الكتاب والسنة.

\* \* \*

= للقدر لزعمهم أنه مخالف للعدل والحكمة. وهذه القواعد التي قعدوها يخالفهم فيها كثير من الناس من أصحابهم ومن غيرهم.

وهذا يقدح في كونها دليلاً عقلياً متفقاً عليه يمكن أن ينظر إلى الشرع بمنظاره، ثم إنه إذا ثبت صدق الرسول الله ﷺ في قوله إنه مرسل من قبل الله عـز وجل سواء بطريق المعجزة أو الفطرة أو دلالة حاله وأحواله أو بما يلقى الله عز وجل في قلوب عباده من الإيمان به ﷺ - إذا ثبت هذا لم يبق للعقل مجال لمعارضة الشرع بأي حال من الأحوال، وليس له إلا التسليم والانقياد والخضوع، لأننا لما علمنا صدق المخبر علمنا صدق الخبر ،وعلمنا أن الخبر موافق للحق والعدل والحكمة، إذ هو من قبل من هو موصوف بهذه الصفات، كما علمنا أن كل ما يقع في النفس من التوهمات التي تخالفه إنما هي من الشيطان أو فساد في النظر وخلل في الاستدلال. هذه هي القضية التي يجب على المعتزلة ومن تابعهم في أصلهم الفاسد بتقديم العقل اتباعها والخضوع لها لا أن يعكسوها لزعمهم أن العقل هو الذي دل على صدق الرسول عِلَيْكُ فيجب أن يُحكُّم في كل الأمور الشرعية، فإن هذا باطل فلو وافقناهم على أن العقل وحــده هو الذي دل على صدق الرسول ﷺ لم يلزم من ذلك أن يعرض كل ما جـاء به الرسول ﷺ على العقل، إذ معنى هذا أن العـقل هو المشرع وليس الله جل وعلا، بل الذي يلزم من دلالة العقل على صدق الرسول هو تسليم القيادة للرسول ﷺ في كل صغيرة وكبيرة لأن الحق هو ما ثبت أنه نطق به لأنه صادق هذا ما يلزم من ناحية العقل. ولكن المعتىزلة ومن تابعهم تمادوا في تقـديم العقل وجعلوه حـاكما على الـشرع وجعلوا الشـرع تابعاً لا متبوعاً فأتوا بالطامات المخالفة لصريح القرآن والسنة فأولوا القرآن وصرفوا معانيه على حسب أهوائهم وردوا السنة المخالفة لما ظنوا أنه حقا على حسب عقولهم.

مع أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح بحال من الأحوال، وكيف يخالفه والشرع إنما هو من عند من خلق العقل، والله جل وعلا طلب من الإنسان أن يستخدم عقله في النظر في الدلائل الموصلة إليه جل وعلا والمعرفة بأنه الإله الحق، فإذا أيقن الإنسان بأن الله هو الإله الحق وأن هذا الرسول مرسل من قبله لم يكن له إلا التسليم والإذعان فإن أدرك بعقله أن ما قال الرسول موافق للحق فهذا خير وان لم يدرك وجه الحق والحكمة في الأمر الشرعي وجب أن يتهم نظره وعقله لا أن يؤول النصوص أو يردها.

من أراد الاستزادة في بيان فساد قول المعتزلة ومن تابعهم فليراجع (درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام) (١/ ٨٧/ ١٠).

وبأوسع منه عند ابن القيم في (الصواعق المرسلة) حيث استغرق بيان هذا الأمر المجلدان الثالث والرابع.

الأعراف آية (٣).

### ٦ - فصل

معرفة الله عندنا وجبت بالشرع، ولو لم يبعث الله الرسل لم يجب علينا معرفة الله ولا عبادته.

ولكن لما أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر بمعجزاتهم (١). وعرفنا الله تعالى بالعقل.

وقالت المعتزلة والقدرية: معرفة الله وجبت بالعقل ولو لم يبعث الله الرسل لكان في العقول ما يدل على توحيدهم لله سبحانه(٢).

وهذا نفس قول البراهمة الذين قالوا بإبطال الوسائط(٣).

والدليل على بطلان قولهم قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولا ﴾(٤).

<sup>(</sup>۱) دلالة المعجزة على صدق الرسل دليل صحيح، وقد أيد الله رسله بالمعجزات لكن يمكن الاستدلال على صدق الرسول بالنظر في أحواله ودعوته، لهذا آمنت خديجة وأبو بكر وغيرهم من الصحابة من دون طلب معجزة أو ظهورها لهم، وقد استدل هرقل على صدق الرسول على السؤال عن أحواله ودعوته فليست المعجزات هي الدليل الوحيد لصدق الرسل كما يزعم أهل الكلام. انظر شرح الطحاوية ص ١٥٨، الإرشاد للجويني ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر كلام القاضي عبدالجبار في وجوب النظر وأن معرفة الله وجبت بالعقل وأنه لا يحتاج في ذلك إلى سمع في كتاب المغنى (١٥١/١٤).

<sup>(</sup>٣) البراهمة : هم رجال الدين في الديانة الهندوسية التي سميت البرهمية ابتداءاً من القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى براهما: وهو في زعمهم القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب كثيراً من العبادات. انظر أديان الهند الكبرى ص ٤٣.

وقولهم بإنكار النبوات مشهور عنهم ذكره الغزالي وابن حزم، ورد عليهم في ذلك وذكره ابن الجوزى والسكسكي أيضاً. انظر قواعد العقائد ص ٢١٢، الفصل (٩٦/١)، تلبيس إبليس ص ٨٧، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) الإسراء آية (١٥).

وقوله تعالى: ﴿ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل ﴾ (١).

فقال بعد الرسل ولم يقل بعد العقل.

وأي طريق في العقل يؤدي إلى تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله وما الفرق بين العمة وبنتها في النكاح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء آية (١٦٥).

### ٧ - فصل

ومن أصول القدرية الفاسدة التي بنوها على عقولهم الفاسدة وخالفوا بها الكتاب وإجماع المسلمين قولهم: إن المعدوم شيء (١).

وعندنا: أن اسم الشيء لايقع إلا على الموجــود فـالموجــود هو شيء والشيء هو الموجود.

وعند أهل اللغة: أن المعدوم لم يستحق اسماً لعدمه وما يقوم به.

والقدرية: قائلون بقدم العالم، فعبروا عنه بقولهم المعدوم شيء والعالم في حال عدمه كهو في حال وجوده، وأن الله لم يتقدم الأشياء في كونها أشياء (٢).

وهذا قول الدهرية: الذين أخـبر الله عنهم بقوله: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرِ﴾(٣).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا عنهم ورد عليهم فيه ابن حزم وألزمهم بأن هذا موصل الى القول بقدم الأشياء إذا وصفت في حال العدم بأنها شيء وهذا كفر. انظر الفصل (٤٢/٤ - ٤٦)، وانظر المواقف للأيجي فقد نسب هذا القول الى المعتزلة ما عدا أبى الحسين البصري وأبى الهذيل العلاف. المواقف (٥٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف علي هذا القول للمعتزلة والمشهور عنهم القول بحدوث العالم، ويجعلون حدوث العالم دليلهم على وجود الله عز وجل ومغايرته للمخلوق، أما قولهم بأن المعدوم شيء السابق ذكره والمنسوب إليهم فإنه يلزم منه القول بالقدم باعتبار أن العدم سبق جميع المخلوقات فهي كائنة بعد أن لم تكن إلا أن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح لأن اللوازم قد يغفل عنها صاحب المقالة ولم يكن يقصدها في كلامه وتقريره، والذين يعزى اليهم القول بقدم العالم هو أرسطو وأتباعه من الفلاسفه. انظر قول المعتزلة في حدوث العالم في شرح الأصول الخمسه ص (١١٠ - ١١٦) وانظر قول الفلاسفة في تهافت الفلاسفة للغزالي ص (٨٨) وفي منهاج السنه النبوية (١٤٨/١) وما بعدها. وانظر أن لازم المذهب ليس بمذهب في جلاء العينين ص (٨٤).

<sup>(</sup>٣) الجاثيه آية (٤٨).

وهو كفر لا إشكال فيه على من له فطنة صحيحة. والدليل على فساد قولهم، قوله تعالى: ﴿وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿أُولُا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾(٢).

رب وقد احتج النبي ﷺ على من قال بالعدوى، وأنه يتولد شيء من شيء بقوله ﷺ: «فمن أعدى الأول»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مريم آية (٩).

<sup>(</sup>٢) مريم آية (٦٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٩٤). والمراد هنا بيان أن النبي ﷺ منع أن يسمى العدم شيئاً لأن المرض الأول خلقه الله جل وعلا وأوجده بعد أن لم يكن شيئاً.

#### ۸- فصل

وعند المعتزلة والقدرية لا تصح المعرفه بالله لأحد إلا بالأدلة التي رتبها المتكلمون في الجواهر والأعراض، ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يعرف ستة أبواب وضعها الفلاسفة وهي: معرفة الجواهر والأعراض والأجسام، واستحالة الظهور والكمون عليها(١)، واستحالة عرو الأجسام والجواهر عن الأعراض، والبقاء، والمداخلة، والمجاورة(٢).

وقد أظهـر هذا الرجل بدامغـه الإنكار عليّ بقولي في الرسـالة: تركت الاستدلال بأدلة المتكلمين، ولا شك أن رأيه بذلك رأي اسلافه.

واعتماد أهل السنة وأصحاب الحديث في الاستدلال على الله تعالى

<sup>(</sup>۱) الكمون والظهور هو من أقوال الفلاسفة الدهريين المنكرين للخالق وذلك أنهم زعموا أن الأعراض قديمة في الأجسام إلا أنها تكمن في الأجسام وتظهر فإذا ظهرت الحركة في الجسم كمن السكون وإذا ظهر السكون كمنت فيه الحركة. وقد أخذ بالكمون والظهور النظام من المعتزلة إلا أنه قال: "إن الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ماهي عليه الآن، صعادن، ونبات وحيوان، وإنسان، ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام خلق أولاده غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها من مكامنها.

والمراد هنا باستحالة الظهـور والكمون عليـها، هو إثبـات حدوثهـا وخلقها. انظـر أصول الدين للبغدادي ص ٥٥، الملل والنحل للشهر ستاني بهامش الفصل (١/٧١)، شرح الأصول الخمسة ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أدلة المتكلمين سواء في ذلك المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم على وجود الله عز وجل هو الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض وهذا يحتاج إلى مقدمات وهي إثبات الأعراض وإثبات حدوثها ثم إثبات أنها محتاجة إلى محدث وهذا المحدث هو الله تعالى.

وقد تقدم النقل عن شيخ الإسلام ص(٩٧) أن أول من قال بهذه الألفاظ - أعني الأجسام والجواهر والأعراض هم - الجهميه وأنها ألفاظ مبتدعة لم تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. انظر استدلالات المتكلمين في: شرح الأصول الخامسة ص (٩٥/٩٥)، أصول الدين للبغدادي ص (٣٣ ـ ٨٦)، الارشاد للحويني ص (٣٩ ـ ٥٠)، درء تعارض العقل والنقل (٣٨/١).

وعلى صفاته وعلى البعث إنما هو بما أرشد الله إليه في القرآن، لأن الله سماه شفاءاً وبياناً بقول تعالى: ﴿وَنَنزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَّلْمُؤْمْنِينَ﴾(١). وقوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾(٢).

وليس بعد بيان الله بيان ولا بعد شفائه شفاء، وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يقول: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بعبَادَة رَبّه أَحَدًا ﴾(٣).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنسذرُكُم بِالْوَحْي ﴾(٤)، ونبه الله العباد على الاستدلال عليه بقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصرُون﴾ (٥).

وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْق السَّمَوَات وَالأَرْض وَاخْتلاف اللَّيْل وَالنَّهَار لآيَات لْأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (٦) ، وبقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضُ مِهَادًا ۞ وَالْجِبَالَ أُوْتَادَا ..... إلى قوله ...... وَجَنَّاتِ أَلْفَافًا ﴾ (٧) .

ومن خلق الله فيه أذناً فطنة، وأمده الله بالتوفيق إذا نظر إلى ابتداء خلقه من نطفة وتنقلها من حالة إلى حالة إلى أن تصيـر لحماً وعظماً وعصباً ودماً وصوراً مختلفة، وما ركب فيها من السمع والبصر والشم والروح، وتغذيته في بطن أمه الذي أوصل الى كل عرق وعضو من الغذاء ما يقوم به، وتنميته على التدريج في المدة التي لو أراد ذلك في لحظة لأمكنه، وإخراجه له من مكان ضيق، وما جعل فيه من الشهوة للغذاء التي يقوم بها جسده وما ركب به من الإلهام الذي يقصد به حين يولد إلى ثدي أمه ويمتص اللبن ويعلم أن

(١) الإسراء (٨٢).

<sup>(</sup>۲) آل عمران (۱۳۸).

<sup>(</sup>٤) الانبياء آية (٥٤). (٣) الكهف آية (١١٠).

<sup>(</sup>٥) الذاريات آية (٢١). (٦) آل عمران آية (١٩٠).

<sup>(</sup>٧) النبأ آية (٧ - وما بعدها).

بالمص يصل اللبن الى بطنه، علم أن لذلك صانعاً صنعه ومدبراً دبره (١).

وقد ضرب الله المثل بالبعوضة مع صغر خلقها ووهن قوتها، فمن فكر في نفسه في صغر خلقها وتقدير أعضائها وأجزائها والإلهام المركب فيها حتى حصل لها به المعرفة لمنافعها ومضارها، فلو أراد العاقل أن يعرف كيف ركب الإلهام فيها حتى عرفت أن بين جلد الإنسان ولحمه دماً هو غذاؤها ولولا معرفتها بذلك لم تقصد الى مص الجلد ثم تديم المص إلى أن يخرج لها ذلك الدم، وكيف الإلهام الذي عرفت به أن في وقع الكف عليها تلفها، وكيف حذرها ومعرفتها بأن في الفرار من وقوع الكف عليها لها، وكيف هيئتها التي قصدت بها الطيران والفرار، لم يقدر على إدراك ذلك فيعلم بذلك أن لها خالقاً ومدبراً دبر هذا الصنع العجيب فيها.

ومن نظر إلى السماء وحسن خلقها واتساقه وعدم الفطور فيها، وإلى الشمس والقمر والنجوم الجارية فيها بلا فتور على نظام متسق في أوقات مختلفة متراخيه، أو نظر إلى الأرض وما فيها من الجبال والرمال والأشجار والشمار والزروع المختلفة في المنظر والطعم والريح علم أن لها محدثاً وخالقاً ومدبراً دبرها، ومن توهم بنفسه أو تصور بعقله أن هذا كله أو بعضه وجد بغير صانع صنعه ولا موجد أوجده نسب إلى الجهل والحماقة، كما ينسب إلى الجهل وقلة العقل من كان بين يديه تراب وتصور عنده أنه يصير بنفسه طيناً ثم لُبناً ثم داراً مبنية بغير صانع يصنعه من بني آدم، يستدل بما شاهد من الدور المبنية والصنع المتقنة ومشاهدته لمن يصنع ذلك على أن خلق السموات والأرض وما فيهن من الصنع المتقن من صانع صنعها، واستدل باتقان الصنع بذلك على أن صانعها عالم بما صنع وقادر على (٢) ما صنع، إذ لا يتأتى الصنع العجيب المتقن بمن لا علم له ولا قدرة على ما صنع،

1/7

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ليست في متن الأصل وإنما أحال على هامشه وليست ظاهرة فيه وأثبتها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في - ب - (بما).

واستدل بتقدم ما تقدم منها وتأخر ما تأخر منها على أن صانعها مريد لما صنع وأن له إرادة. واستدل على أنه حي بأن الأفعال المحكمة المتقنة لاتتأتى من الجماد والموات.

واستحال أن يكون الفاعل الحي العالم القادر المريد موصوفاً بصفات النقص وهي: الصمم والعمى والخرس، ويتعين وصفه بضد ذلك وهو السمع والبصر والكلام، وقد وصف نفسه بذلك في القرآن(١).

ويستدل على البعث من القبور بالآيات التي أرشد الله الخلق إليها بالاستدلال على ذلك فمنها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (٢).

فنبه الله الخلق على الاستدلال بإعادته الخلق بابتدائه لخلقهم لأنهم قد أقروا بأنه خلقهم ابتداءً والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَلَهُ فَالَّنَى مُؤْفَكُونَ ﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشُأَةَ الأُولَىٰ فَلُولًا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشُأَةَ الأُولَىٰ فَلُولًا لَهُ قَانَتُونَ ﴾ (٦). تَذَكَّرُونَ ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه «مفتاح دار السعادة» الشيء الكثير من عجيب الصنع والحكمة المتقنة في خلق الانسان والحيوان والهواء والليل والنهار وسائر مخلوقات الله الظاهرة للعيان الدالة على الله عز وجل ووحدانيته وكمال صفاته ونعوت جلاله وأنه الحكيم في صنعه اللطيف في تدبيره جل وعلا. انظر: مفتاح دار السعادة (١٨٧/١٨).

<sup>(</sup>٢) الروم آية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) الزمر آية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) الزخرف آية (٨٧).

<sup>(</sup>٥) الواقعة آية (٦٢).

<sup>(</sup>٦) الروم آية (٢٦).

قال الضحاك<sup>(۱)</sup> ليس شيء من خلق الله إلا وهو يطيعه في التسبيح والسجود والحياة والموت والنشور وإن كانوا عاصين له فيما سوى ذلك من العباده<sup>(۲)</sup>.

وتأويل الآية أنه إذا قدر على خلقه في الابتداء في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة بغير مثال سبق فهو على إعادة خلقه أقدر ثم قال: ﴿وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾، والهين السهل الذي لا مشقة فيه من العمل.

وقد اختلف الناس في الهاء وهي الضمير في عليه فقال قوم: - الهاء عائدة على الله أي هين عليه الابتداء والرجوع، قال مجاهد (٣): ﴿وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ قال خلق الانسان في الابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة فإذا أعاده فإنما يقول له كن فيكون (٤).

<sup>(</sup>۱) الضحاك بن مزاحم أبو محمد الهلالي الخرساني صاحب التفسير كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه وهو صدوق في نفسه توفي سنة ۱۰۲هـ. السير (۹۸/٤)، البدايه والنهاية (۲٤٩/٩)

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من ذكر هذا عن الضحاك وإنما ذكر نحوه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يرد فيه قوله في التسبيح والسجود. انظر تفسير ابن جرير (٢١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مـولاهم المكي المقرئي المفسر الحافظ قال قتاده أعلم من بقى بالتفسير مجاهد، توفي سنة ١٠٣هـ. تذكرة الحفاظ (١/ ٩٢)، السير (٤٤٩/٤).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا القول عن مـجاهد بهذا اللفظ وإنما ذكر ابن جرير بـاسناده عنه قال الإعاده أهون عليه من البداءه، والبداءة عليه هين. تفسير ابن جرير (٣٦/٢١)، الدر المنثور (٣١/٤٩١).

ثم إن هذا القول الذي ذكره العمراني لايتفق مع القول المسند إلى مجاهد لأن معنى أهون في الأثر الذي ذكره العمراني والذي ذكره ابن جرير عن مجاهد هو أن إعادة الميت بالنسبه لله عز وجل أهون من ابتداء خلقه.

والقول بأن الهاء في (عليه) عائدة على الله بهذا بمعنى هين عليه الإبتداء والرجوع على ما ذكر العمراني هو قول الربيع بن خيثم والحسن ورواية عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر تفسير ابن جرير (٣٦/٢١)، تفسير القرطبي (٢١/١٤).

وقال قـوم: الهاء عـائدة على الميت لأن إعادته هينة عليـه وهو أهون من خلقه طوراً بعد طور، قال السدي: (١) ليس شيء يشتد على الله ولكن يعني به المخلوق أي يصاح به ويقوم سويا(٢).

وقال قوم: الهاء لله ومعناه وهو أهون عليه عندكم فيما تعالجون أنتم لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملاً فكر فيه وتثبت فيه كيف يعمله طويلاً أو قصيراً فإذا عمله ثم أراد إعادته رده بلا تفكر ولا تثبت، أي فأنتم قد أقررتم بابتداء الخلق وهو عندكم أشد من إعادته فمن أقر بابتداء الخلق فهو أحرى أن يقر بالإعادة (٣).

ومثل هذه الآية في الاستدلال قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةَ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ (٧٧) قُلْ يُحْيِي عَلِيمٌ (٧٧) الَّذِي جَعَلَ لَكُم رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مَنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ (٤٠).

وسبب نزول هذه الآية أن أبي بن خلف بن وهب الجمحي، أخذ عظماً قد نخر بيده وجاء به إلى النبي ﷺ، فقال: يامحمد تزعم أن الله يحي الموتي بعد أن كانوا عظاماً بالية وترابا، أترى الله يحي هذا بعد أن أرم

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد الكوفي الإمام المفسر أحد موالي قريش توفى سنة ١٢٧ هـ. انظر السير (٥/٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول القرطبي ونسبه إلى ابن عباس وقطرب، وقال السيوطي في الدر المنشور أخرج الأنباري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ قال الإعادة أهون على المخلوق لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون، وابتداء الخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. انظر تفسير القرطبي (٢٢/١٤). الدر المنثور (٢٩١/٦).

<sup>(</sup>٣) قال بهذا الضحاك قال السيوطي في الدر المنثور: اخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قوله: في عقولكم إعادة شيء إلى شيء كان أهون من ابتدائه الى شيء لم يكن. الدر المنثور (٦/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية (٧٧ - ٨٠).

وجعل يفتته بيده، فقال له النبي ﷺ: «يحي الله هذا ويميتك ثم يبعثك ثم يدخلك نار جهنم».

فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَة ﴾ الآية (١).

فاحتج الله عليهم بابتدائه لخلقهم الذي أقروا به وأنه يحييهم بعد أن صاروا عظاماً رميما كما أنشأهم أول مرة ثم أخبر عن صنعه الذي يشاهدونه فقال: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا ﴾ .

أي الذي أخرج النار وهي حارة يابسة من الشجر الأخضر الرطب وهما ٦/ب ضدان فلا النار تحرق الشجر ولا رطوبة الشجر تطفيء النار(٢) وكل عود يقدح منه النار إلا من عود العُنّاب(٣) فإنه لا يقدح منه النار.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهـما، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي مالك، وأخرجه ابن جرير عن مـجاهد وقتاده مرسلاً. انظر تفسير ابن جرير (٣٢/ ٣١)، الدر المنثور (٧× V٤).

وقد ورد أن الذي اخذ العظم وفتته هو العاص بن وائل فقد أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس أن العاص بن وائل أتى إلى النبي ﷺ بعظم حائل ففتته. . . فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشميخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. المستدرك كتاب التفسير

واخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير مرسلاً. انظر تفسير ابن جرير (٣٠/٣٣).

وورد أنه أبو جهل بن هشام. أخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس. انظر الدر المنثور (٧/ ٧٥).

وقوله وأكــــثر المفـــسرين على أنه أُبي بن خلف، فــقد روي ذلك من قـــول مجـــاهد وقتـــاده والسدي وعكرمة والحسن. انظر الدر المنثور (٦/ ٧٥)، تفسير القرطبي (١٥/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) وأفضل ما يكون ذلك في شــجر المرخ - بفتح الميم وسكون الراء - والعفــار بفتح العين والفاء -وهما من شجر الحجاز إذا ضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار وهما أخضران وفي المثل «في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار».

انظر اللسان (٦ - ١٧١ ٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٨٢) فتح القدير (٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) العناب - بضم العين بعدها نون مشدده - شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة امتار وهو لا ينقدح فيه النار.

اللسان (٤/ ٢٢ - ٣٠) - المعجم الوسيط ص ٦٣٠.

فمتى حصل للإنسان المعرفة بالله وبصفاته وعلم أن ماجاء به النبي عليه حق، حصلت له المعرفة: وأدنى المعرفة مالا يجامعها الشكوك، وأعلى معارف الخلق لله معارف الأنبياء والملائكة لله وهم بذلك متفاضلون(١).

ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسه ولا كمعرفة الأنبياء له بل إذا حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من القرآن أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه في الصغر أو بتقليده للعلماء والصالحين في صغره ثم بلغ وصمم على هذه العقيده فإنه مؤمن كامل الإيمان<sup>(۲)</sup> وإن لم يحصل له المعرفة بالأدلة التي رتبها المتكلمون ووضعوها، بل قد صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام، وقالوا: هو محدث وبدعة في الدين، وقالوا لو كان طريقاً صحيحاً لمعرفة الله سبحانه عليه في القرآن ولأمر النبي عليه في القرآن ولأمر النبي الله عنهم.

وقد علَّم النبي ﷺ أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو كان الكلام من مهمات الدين لنبه النبي ﷺ عليه.

وروي عن الشافعي (١) أنه قال: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا

<sup>(</sup>١) سياتي ذكر المصنف للتفاضل في معرفة الله في فصل زيادة الإيمان ونقصانه ص (٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) لعل قول المصنف رحمه الله هنا عن المصدق «فإنه مؤمن كامل الإيمان» يقصد بذلك من ناحية التصديق وأنه لا يحتاج إلى المعرفة عن طريق الأدلة التي رتبها المتكلمون. والمصنف رحمه الله أثبت من قبل في أول الرسالة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ص ٩٩ وسيعيد ذلك في الفصول المتعلقة بالإيمان، فلا يظن به أنه قصد أن من أتي بالتصديق دون العمل فهو مستحق لوصف الإيمان الكامل لأن هذا قول الأشاعرة ومن وافقهم. وسيأتي بيان ذلك.

أو لعل قوله "فإنه مؤمن كامل الإيمان" خطأ سبق به القلم ويكون قصد (كامل المعرفة) لأن الكلام السابق كله في الكلام على المعرفة والمعرفة ليست هي الإيمان وإنما لابد في الإيمان من المعرفة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) محمد بن ادريس الشافعي المطلبي الإمام عالم العصر ناصر الحـديث فقيه الملة، ولد سنة ١٥٠ هـ بغزه وتوفى أول شعبان سنة ٢٠٤ بمصر. انظر تذكرة الحفاظ (٢/١١)، (١٠/٥).

الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام»(١) وسئل الشافعي رحمه الله عن شيء من الكلام فغضب وقال: «سل عن هذا حفص الفرد(٢) وأصحابه لعنهم الله»(٣).

ودخل حفص الفرد على الشافعي رحمه الله وهو مريض فقال حفص: من أنا؟ وكان من المتكلمين فقال: حفص لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت عليه (٤).

وقال الشافعي: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة الى الكلام»(٥).

وقال أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>: «لا يفلح صاحب الكلام أبداً ولا يكاد أحد نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل»(۷). وقال أحمد: «علماء الكلام زنادقة»(۸).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١١١)، واللالكائي في السنة (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) حفص الفرد أبو عمرو من اهل مصر قدم البصرة وناظر أبا الهذيل قال عنه ابن النديم كان معتزلياً ثم قال بخلق الافعال، وذكر عنه أبو الحسن الأشعري أنه تابع ضراربن عمرو وهو من المعتزلة إلا أنه يقول بخلق أفعال العباد. انظر الفهرست لابن النديم ص ٢٥٥، مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١١٦/٩) والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص ٧٨ وابن حجر في توالي التأسيس ص ١١١.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن مـحمد بن حنبل الشيبـاني إمام أهل السنة ولد سنة ١٦٤م وتوفي رحمه الله يوم الجـمعة ربيع الأول سنة ٢٤١هـ. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (١/ ٤٣١) السير (١٧٧/١١).

<sup>(</sup>٧) أخرج هذا عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٨) ذكره عنه الغزالي في الإحياء (١/١٠١).

وقال أبو يوسف: (١) «من طلب العلم بالكلام تزندق»(٢).

وقال الحسن البصري: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم»(٣).

وروي أن رجلا<sup>(٤)</sup> كان يتهم بالإرجاء فقال لمالك<sup>(٥)</sup>: يا أبا عبد الله اسمع شيئاً مني، أكلمك به وأحاجك قال مالك: فإن غلبتني قال: تتبعني، قال مالك: فإن جاءنا آخر فغلبني وإياك، قال: تبعناه، فقال مالك: بعث الله محمداً ﷺ بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين<sup>(٦)</sup>.

قال الغزالي رحمه الله(٧) وهو ممن عرف الكلام وخبره: «ما يشوشه الكلام في الدين والجدل أكثر مما يمهده وما يفسده أكثر مما يصلحه، وتقوية المعرفة بالكلام يضاهي ضرب الشجر بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها، فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين، فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لايحركه شيء، وعقيدة المتكلم الحارس

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة. قال الذهبي: الامام المجتهد العلامه المحدث، توفي سنة ۱۸۲هـ. انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء (۸/ ٥٣٥) والبدايه والنهاية (۱۰/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفترى ص (٣٣٣) والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (٥) وابن بطة في الإبانة (٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخــرجه الدارمي في سننه في المقــدمه (ب – اجتــناب أهل الهوى (١/ ١١٠) واللالكائي فى السنة َ (٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) ذكري الآجري في الشريعة أن هذا الرجل يقال له (أبو الحوريه).

<sup>(</sup>٥) مالك بن أنس بن مالك بـن أبي عامر الأصبحى أبو عـبد الله المدني الفقيه إمـام دار الهجرة توفى سنة ١٧٩ هـ. التقريب ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) اخرجه الأجري في الـشريعة ص ٥١، وزاد فيه: قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل.

<sup>(</sup>٧) الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي قال الذهبي: صاحب التصانيف والذكاء المفرط، وقال: وادخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقدام، توفي سنة ٥٠٥هـ في طوس. سير أعلام النبلاء (٣٤٣/١٩) البداية والنهاية (١٨٧/١٢).

عقيدته بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الريح مرة هكذا ومرة هكذا)(١).

(١) ذكر هذا الغزالي في قواعد العقائد ص ٧٧ – ٧٨.

وانظر أيضاً إحياء علوم الدين (١٠٠١) مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ، وقد ذكر بعده كلاماً ننقل منه قوله في مضرة الكلام ومنفعته، فقال: "أما مضرته فاثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه...، ثم قال: أما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك الى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفية من هذا الوجه مسدود، ولعمري لاينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام، بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التى ترجمناها على العوام، وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل فإن العامي ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسداً، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه»، الإحياء (١٠٠١ - ١٠٠٣).

فانظر هذا الكلام الواضح الجلي من أهل الصنعة بل من رؤوس أهلها كيف ذكر خطورة الكلام على العقيدة، وأنها تنقل الانسان من اليقين الى الشك والزعزعة، وهل بعد هذا النضرر ضرر، وهل يبقى مع الشك والحيرة إيمان ودين؟ أما المنفعة التي ذكرها فهي منفعة وهمية غير صحيحة على ندرتها كما أن في الدلائل الشرعية والبراهين الإلهية ما يفي بكل غرض إذا صرفت له الهمة وبذل فيه الجهد، وكأني بالغزالي يظن أن الدلائل الشرعية إنما يقبلها أهل التسليم من أهل الإيمان وليس فيه الجهد، وكأني بالغزالي يظن أن الدلائل الشرعية إنما يقبلها أهل التسليم من أهل الإيمان وليس فيها ما يعطي القناعة ويدفع الشبهة، ويقيم الحجة، لهذا زعم أن عقيدة العوام تحرس بشيء من الجدل الذي يردبه على أهل الجدل ويكون ذلك معارضة فاسد بفاسد في حال أن العامي لايدرك فساد الحجتين والحق أن القرآن والسنة أقام الله بهما من الدلائل الشرعية والعقلية ما يفي بالغرض ويقنع طالب الحق فقد أقام الحجة في القرآن على المشركين بصنوف الأدلة العقلية التي ليس هذا موضع تفصيلها كما أقام الحجة على صنوف الملحدين والمنكرين للبعث والمكذبين للرسل والمنافقين، وهؤلاء هم رؤوس أهل الضلالة، وإن جميع أنواع الضلال الأخرى دون هذا والحجة عليه أوضح وأظهر=

= وحجج القرآن والسنة لا يدفعها ويردها إلا صاحب هوى أو عناد كما أنها مأمونة العاقبة على المستدل بها، أما الكلام فإنه غير مأمون العاقبة على المستدل به كما ذكر الغزالي وهو حجة في هذا وقد ذكر هذا الأمر أيضاً كثير ممن ابتلوا بالكلام وبلغو فيه الرئاسة والتقدم فقد ذكر شارح الطحاوية - ص (٢٢٧) عند قول الطحاوي: "فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافى المعرفة وصحيح الإيمان فيتـذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوساً تائها شاكا لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً مكذبا" نقل الشارح بعد هذا الكلام اعترافات أساطين الكلام بفساد الكلام وحيرتهم، فنقل ذلك عن ابن رشد الفيلسوف والآمدي المتكلم والرازي والشهرستاني والجويني وشمس الدين الخسروشاهي من كبار تلاميد الرازي وابن أبي الحديد صاحب شـرح نهج البلاغة وأبي عبد الله محمـد بن ناماور الخونجي، وفي هؤلاء العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والمراد بأدلة المتكلمين ومناهجهم هو كل دليل ومنهج في الإستدلال على الخالق وصفاته والأمور الغيبية لم يرد له أصل في الشرع، وإنما هو مأخوذ من كلام الفلاسفة الذين أكثروا الكلام في الإله من غير قواعد شرعية ولا مناهج إلهية، ومن ذلك قولهم في الإستدلال على حدوث العالم: إن العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث مخلوق ونحو ذلك مما يوصل في حالة تعميمه إلى إنكار ورد ما جاء به الشرع، كإنكار الصفات أو تأويلها، أو إنكار القدر والشفاعة، وإخراج أحد من النار إلى غير ذلك مما هو معلوم من أقوال المتدعة والمتكلمين.

## ٩ - فصل

ومما خالفت به السقدرية والمعتزلة الكتاب والسنة وأهل الحديث وركبت العناد فيه أن قالوا: ليس لله حياة ولا علم ولا إرادة ولا قوة ولا سمع ولا بصر ولا كلام وردوا ماجاء به القران من إثبات الوجه واليدين لله(١).

قال هذا الرجل بخطبة دامغه المنقلب عليه: استغنى الله بذاته عن كل مجهول من الأشياء ومعروف (٢) لا يحتاج في الاتصاف بأوصاف الكمال والاستحقاق لا سيما(٣) العزة والجلال.

وهذا متابعة منه لأسلافه من المعتزلة في نفي هذه الصفات عن الله، ونسب أهل السنة لما وصفوه بذلك إلى الكذب.

واستدل على قوله هذا بأن قال: كأنهم لم يسمعوا الله يقول وهو أصدق القائلين ﴿ هُوَ الْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَان بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤).

ودليلنا على إثبات هذه الصفات لله تعالى قوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنشَىٰ وَدِلْ لِلهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

<sup>(</sup>۱) انظر كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي في إنكاره أن يكون الله موصوف بهذه الصفات شرح الأصول الخمسة ص ١٦٧/١٨٣٠ / ٢٠١/٢٢٨/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) مرادهم بهذا هو أن الله جل وعلا استغنى بذاته عن كل شيء، حيث اعتبروا إثبات الصفات لله جل وعلا هو من قبيل الحاجة اليها، وأن إثباتها معه إثبات لقديم أزلي، وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء في زعمهم، وهذا من أصول مقالتهم في إنكار الصفات وتسمية إنكارهم للصفات - بد (التوحيد).

انظر كلام عبد الجبار المعتزلي في بيان السبب لإنكارهم اتصاف الباري جلا وعلا بهذه الصفات شرح الأصول الخمسة ص ١٩٥ - ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الاصل وهي كذلك في الدامغ الباطل ورقة ٢/ أ.

<sup>(</sup>٤) يونس آية (٦٨).

<sup>(</sup>٥) فاطر آية (١١).

وقوله تعالى: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ﴾ (٢).

والقوة القدرة وقـوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ الـــــــلَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّة﴾(٣)، وقوله تعالى: ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ للّه جَميعًا ﴾(٤).

والدليل على إثبات الكلام له قوله تعالى: ﴿حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهُ ﴿ ٥٠)، وقوله: - ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه ﴾ (٦).

وقال النبي ﷺ: «من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي<sup>»(٧)</sup>.

والدليل على إثبات السمع والبصر مأخبر الله عن ابراهيم أنه قال: ﴿ يَا أَبَت لَمْ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ ﴾ (٨).

ولو كان إله إبراهيم لايسمع ولا يبصر لكان دليله منقلباً عليه. وقال النبي عليه في دعائه: «يامن وسع سمعه الأصوات»(١).

(١) الأعراف آية (٧). (٢) الذاريات آية (٥٨).

(٣) فصلت آية (١٥). (٤) البقره آية (١٦٥).

(٥) التوبه آية (٦). (٦) الفتح آية (١٥).

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۱۷/٦) بهذا اللفظ إلى ابن مردويه والضياء في المختاره، وأخرجه الامام أحمد في المسند (۳/ ۳۹۰) والحاكم في المستدرك (۲۱۲/۲). من حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

واخرجه د في السنه (ب - في القرآن (٢/ ٢٧٨)، ت. في كتاب فضائل القرآن (٥/ ١٨٤)، جه في المقدمه (ب - فيما أنكرت الجهمية (٧٣/١) من حديث جابر بلفظ «ألا رجل يحملني...» الحديث، قال الترمذي: غريب صحيح.

(٨) مريم آية (٤٢).

(٩) لم أقف عليه من قـول النبي ﷺ، وإنما هو من قول عـائشة رضي الله عنها لما جـاءت خوله بنت ثعلبة تشتكي زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منهـا، فأنزل الله عز وجل فيهمـا قولـه: ﴿قَـد = والدليل على إثبات الحياة قوله تعالى: ﴿ اللّه لا إِله إِلاَ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١) ، فوصف الله سبحانه نفسه بأنه يسمع ويبصر ويتكلم وأنه حي، وحقيقة الموصوف بصفة ثبوت الصفة له، وليس بين الموصوف بهذه الصفات وبين الموصوف بضدها وهي: الموت والعجز والجهل والعمى والصمم والخرس فرق إلا ثبوت هذه الصفات وعدمها، كما أنه موصوف بالوجود لئلا يكون موصوفاً بضده وهو العدم، وأما إثبات الوجه واليدين فإنه إثبات صفة لا إثبات جارحة له (٢) كما أثبته المجسمة (٣).

ولا نفسر ذلك كما فسرته الأشعرية (٤)، ولا ننفي ذلك كما نفته القدرية. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿كُلَ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴿(٥).

وقوله تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ﴾ (٦).

وقال الله لإبليس: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ (٧)، وأراد الله بذلك إظهار الفضيلة لآدم على إبليس.

<sup>=</sup> سمع الله قول التي تجادلك.... ﴾ الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن خوله جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ فيخفى علي أحياناً بعض ما تقول فأنزل الله ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.... ﴾ الآيات.

أخـرجه ابـن جرير الطبـري في تفـــيـره (٢٨/٥)، الدارمي في الرد على بشــر المريسي ص ٤٦، والآجري في الشريعة ص ٢٩١.

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان المتعلق بهذه الالفاظ ص (٩٧).

<sup>(</sup>٣) المجسمة يقصد به من وصف الله بأنه جسم وشبهوه بخلقه ويقال لهم المشبهة، وقد ذكر الأشعري وغيره منهم: هشام بن الحكم الرافضي وداود الجواربي ومقاتل بن سليمان وهشام بن سالم الجواليقي والكرامية. انظر مقالات الاسلاميين (١/ ٢٨٣، ٢٨٣)، الملل والنحل بهامش الفصل (١/ ١٣٩)، الفرق بين الفرق ص (٢١٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) المراد بذلك تأويل الصفات وتعطيلها وقد تقدم التعريف بالأشعرية ص (٩٤).

<sup>(</sup>٥) القصص آية (٨٨). (٦) الرحمن آية (٢٧).

<sup>(</sup>٧) سورة ص آية (٧٥).

وأما قول هذا المخالف إنه لا يحتاج في الاتصاف إلى آخر كلامه.

فان أراد بقوله هذا أنه يحتاج ويفتقر فلسنا نقول إنه يوصف بالحاجة والافتقار، وإن أراد أنه لا يوصف بصفة العزة والجلال فغير صحيح، لأن الله وصف نفسه بكتابه بذلك فقال: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ ﴿(١) وقال: ﴿وَيَنْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام ﴾(١)، ولا يوصف بالعزة والجلال إلا من له العزة والجلال.

وأما الجواب عن استدلال القدري على عدم هذه الصفات لله تعالى بقوله ﴿هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَات......... (٣) الآية.

فإنه يقال له ولأهل مذهبه في كل دليل يستدلون به بأنه من كتاب الله قولك: قوله: ﴿هُواَلْغَنِي﴾ أهذا قول الله حقيقة، أو هو قولك حقيقة وقول الله مجازًا؟ فإن قال بل هو قول الله حقيقة، فقد رجع عن قوله بأن القرآن مخلوق(٤) وقلنا الدليل على ابطال تأويلك لهذه الآية من وجهين:

أحدهما: أن نقول: لو كان قوله تعالى: ﴿ هُواَلْغَنِي ﴾ دليلا على عدم ثبوت هذه الصفات لله حقيقة (٥) لأن تكون هذه الآية قولا له حقيقة (٥) لأن قوله من صفاته، وإذا لم تكن قولا له حقيقة لم تكن دليلا على عدم إثبات صفته لأنه يؤدي ثبوت كونها دليلا(٦) إلى عدم ثبوتها، وما أدى ثبوته إلى بطلانه بطل ثبوته، وهذا من التنافي الذي لايعقله إلا العالمون.

<sup>(</sup>٢) الرحمن آية (٢٧).

<sup>(</sup>١) النساء آية (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يونس آية (٦٨).

<sup>(</sup>٤) المعتـزلة ينفون عن الله عز وجل سـائر الصفات ومنهـا الكلام، لهذا قالوا في القـرآن إنه مخلوق وليس كلام الله عز وجل. وسيـأتي مزيد إيضاح لذلك فقد أفرد المصنف رحـمه الله لذلك فصولاً تبتدي من فصل ٩٦ إلى فصل ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) لأنه عند ذلك يبطل الاستدلال بها على ما أرادوا.

<sup>(</sup>٦) أي دليلا على عدم اتصاف الباري بالصفات.

ثم يعارض هذا التأويل بالنص على ثبوت هذه الصفات على مامضى (۱). والوجه الثانى من الاستدلال أن نقول: هذه الآية واردة على سبب، وذلك أن اليهود قالت عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت قريش الملائكة بنات الله، وأخبر الله عنهم بذلك بقوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَدًا سُبْحَانَهُ ﴾ فنزه نفسه عن قولهم هذا، ثم قال: ﴿هُوالْفَنِي ﴾ أي عن الولد، وأخبر أن الجميع ممن نُسب أنه ولد له ملك له، فقال: ﴿لهُ مَا فِي السّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عندكُم مِن سُلْطَان ﴾ أي حجة أن له ولدًا ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُون ﴾ (٢) فإذا ثبت أن الآية نزلت على هذا السبب كان تأويل هذا المخالف على ما ذكر مما يوافق مذهبه تبديلا، وإن تجاهل هذا الرجل وتجاسر بالتصريح عن مذهبه وقال بل قوله ﴿هُوَالْغَنِي ﴾ ليس بقول الله حقيقة وإنما هو قولي حقيقة وقلي حقيقة وقالي عن قوله هذا جوابان:

أحدهما: بأن نقول له: إذا لم يكن هذا قول الله حقيقة فلا جواب لك علينا، لأنا إنما يلزمنا الجواب عن الاحتجاح بقول من قوله حجة (٤) وهو الشارع، فأمّا قول غيره فليس بحجة.

<sup>(</sup>١) وهي الأدلة المثبتة لهذه الصفات. انظر ص (١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من أشار إلى أن الآية نزلت لهذا السبب، وإنما هي إخبار من الله عز وجل عن قول اليهود والنصارى ومشركي قريش في ادعائهم أن الله اتخذ ولداً، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك ونزه نفسه عن اتخاذ الولد وبين أن الجميع ملكه وقد ذكر هذا الطبري رحمه الله في تفسيره، والقرطبي رحمه الله احال في تفسيرها إلى قوله عز وجل في سورة البقرة: - ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌ لّهُ قَانِتُونَ ﴾ آية (١١٦). انظر تفسير ابن جرير (١١/ ١٤٠)، تفسير القرطبي (٨٥/ ٨) (٨٠ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) نسب القول إليه لأن المعتزلة يقولون بأنهم يخلقون أفعالهم.

<sup>(</sup>٤) قوله (قوله حجة) ساقطه من - ب - .

والثاني: - أن نقول له فإذا لم تكن هذه الآية وغيرها قول الله حقيقة فكيف ساغ لك أن تقول: قال الله، وهو كذب وباطل أنه ليس بقول له، وقد شنعت على خصمك بالكذب حين أثبتوا هذه الصفات لله، وهم إنما قالوا كما قال الله، ونطالب هذا القائل وغيره من أهل مذهبه عند الاحتجاج بالقرآن بالتصريح بأي القسمين ليرجع إلى الحق، بأن القرآن قول الله حقيقة، أو بأن القرآن قوله وخلقه، ليتبين كفره، ونقول له إذا صرح بذلك: فمن القائل ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لذكْرِي ﴾ (١)، بذلك: فمن القائل ﴿إِنِّي لَغَفّارٌ لَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ﴾ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طه آية (١٤) والآية في الأصل هكذا (اني أنا. . .) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) طه آية (٨٢).

#### ۱۰ - فصل

وقد سمى هذا المعترض نفسه وأهل مذهبه أهل العدل، وسمى أهل الحديث الحشوية (۱) لاستدلالهم بالأخبار المروية عن النبي عَلَيْقُ، فيقال له: أما تسميتك وأهل مذهبك لأهل الحديث «الحشوية»، فقد أخبر النبي عَلَيْقُ عن ذلك فقال عَلَيْقُ: «يأتي في آخر الزمان قوم من الزنادقة يسمون أمتي الحشوية لاتباعهم الأخبار»(۲). وأما تسميتهم لأنفسهم بأهل العدل: هذا اسم لقب فيهم غير مشتق من معنى موجود فيهم بل ضده (۳).

(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما قول القائل "حشوية" فهذا لفظ ليس له مسمى معروف لافي لاشرع ولافي اللغة ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد قال: كان عبد الله بن عمر حشوياً، وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية: أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتاهلين عندهم، فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً، والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة كأتباع الحاكم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشوياً. وذكر في موضع آخر أن أهل الكلام والفلسفة أحق بهذا اللفظ لقلة الفائدة في كلامهم.

ونقل اللالكائى عن أبي حاتم الرازي في بيان اعتقاده قوله: "وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر، انظر مجموع الفتاوي (١٧٦/١٢) (٢٧/٢٣/٤). شرح اعتقاد أهل السنة للالكائى (١/٩١).

(٢) لم أقف على من أخرج هذا الحديث، وكلام أبي حاتم المتقدم بمعناه.

(٣) عرف عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص ٣٠١ العدل بقوله: «هو الكلام فيما يرجع إلى أفعال الله عز وجل وما يجوز عليه وما لايجوز». وقد اعتمد المعتزلة في تقرير هذا الأصل بأدلة عقليه لا صلة لها بالشرع بل جعلوا الوحي تابعاً للعقل في هذه المسائل وقالوا إنه لا يستدل به على تقرير هذا الأصل، فقادهم هذا إلى أمور فاسدة مخالفه للشرع منها قولهم: إن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده، وهذا قول فاسد لم يدل عليه دليل شرعي، بل الدليل الشرعي دل على أن الله عز وجل يتفضل على من شاء من خلقه نعمة منه وفضلا، ويحجب فضله عمن شاء عدلاً منه، ومنها زعمهم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومنها زعمهم أن الله لا يخلق أفعال العباد، وقد دل الشرع على أن الله خالق كل=

وقد تسمي العرب الشيء بضده كما قالوا في المهلكة: إنها مفازة، وكما قالوا في تسمية النبي عَلَيْكُ لهم قالوا في تسمية النبي عَلَيْكُ لهم بالقدرية (١). والزنادقة (٢) هو الاسم الحقيقي لأن الله أخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو (٣) إلا وحي يوحى.

\* \* \*

<sup>=</sup> شيء، ومنها زعمهم أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة ولا يخرج أحداً من النار، وقد دل الشرع على خلاف قولهم، ومع هذا يزعمون أنهم أهل العدل، والواقع أنهم عدلوا عن الحق إلى الباطل، حيث زعموا أنهم يحددون ما يجب أن يفعله الله عز وجل وما لا يفعله بعقولهم، وهو عز وجل رب العالمين وسيدهم والحاكم على كل شيء، لايسأل عما يفعل وهم يسألون.

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر الآثار في ذلك.

<sup>(</sup>٢) تقدم الأثر في ذلك في أول هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) (هو) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

### ١١ - فصل

روي أن النبي عَلَيْهِ: خرج يوماً فإذا ناس من أصحابه على بابه يخوضون في القدر، فسمعهم النبي عَلَيْهِ فغضب حتى كأنما فقيء في وجهه حب الرمان، فقال عَلَيْهِ: «ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ إنما هلكت الأمم قبلكم بمثل هذا انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه»(۱).

فهذا الخبر وما أشبهه من الأخبار الواردة في النهي عن الخوض في القدر محمول على الكلام الذي تكلمت به القدرية، كيف خلق الله المعاصي ونهى عنها وعذب عليها. وكما تعرض عزير (٢) لذلك فقال: «يارب كيف خلقت الخلق وتعلم أنهم لا يؤمنون ولم تجعل الخلق كلهم طائعين وأنت

<sup>(</sup>۱) اخرج جه. في المقدمه (ب \_ القدر (٣/ ٣٣) حم (١٩٦، ١٧٨)، واللالكائي في السنة (٤/ ٦٢٧) والآجري في الشريعة (ص ٦٨) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال في الزوائد: هذا اسناد صحيح رجاله ثقات. مصباح الزجاجة (١/ ١٤)، وقال الشيخ احمد شاكر في التعليق على المسند: اسناده صحيح. انظر (٧٣/١١).

وأخرج الحديث ايضاً: ت. كتاب القدر (ب - مــاجاء في التشديد في الخوض في القدر (٤٤٣/٤) من حديث أبي هريرة وقال: حديث غريب.

 <sup>(</sup>٢) هو عزير بن جروه ويقال بن سويق بن عديا بن أيوب بن درزنا بن عري بن نقي بن أسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهُ التوبه آية (٣٠).

والأشهر عند السلف أنه الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه الوارد ذكره في سورة البقرة، قال ابن كثير: والمشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني اسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى عليهم السلام، وأنه لم يبق في بني اسرائيل من يحفظ التوراة فألهمه الله حفظها فردها على بني إسرائيل، ولهذا قالوا عنه «ابن الله» تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. انظر البداية والنهاية (٤٩،٤٦/٢).

تقدر على ذلك، وقال: اللهم إنك رب عظيم لو شئت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى لما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يارب»؟ فأوحى الله اليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، ونهاه الله عز وجل عن الكلام بذلك فأبت نفسه فمحى الله اسمه من النبوة(١).

فهذا الوجه من الكلام هو المنهي عنه، فأما القول بأن الأشياء كلها بارادة الله وخلقه وأن أحداً لايمنعه عن إرادته وما أشبهه من الكلام فليس ينهى عنه وقد تكلم آدم وموسى في القدر بمثل ذلك(٢) وتكلم به جبريل وميكال(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير (۲۱/۱۰) من حديث ابن عباس وفي اسناده مصعب بن سوار ولم أقف على من ذكره، وفيه أبو يحيى القتات قال عنه ابن حجر: لين الحديث التسقريب ص ٤٣٢. وقد أخرج نحوه اللالكائي في السنة (٤/ ٧٢٨)، والآجري في الشريعة ص ٢٣٦ عن نوف البكالي ابن امرأة كعب الأحبار. وكذلك روى الآجري نحوه مختصراً عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند. قال ابن كثير في البدايه والنهاية (٢/ ٥٠): أما ماروى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أن عزيزاً سأل عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء، فهو منكر وفي صحته نظر وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام، وسيأتي ذكره.

<sup>(</sup>٣) لعل المصنف يشير إلى ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث جابر قال «بينما رسول الله على المصنف يشير إلى ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث جابر قال القدر، فقال ويلا عمر: يقدر الله الخير ولا يقدر الشر، وقال عمر: يقدرهما الله جميعاً فقال رسول الله على المقضي بينكما فيه بقضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل فقال بعض القوم وقد تكلم فيه جبريل وميكائيل؟ فقال: والذي عثني بالحق إنهما لأول الخلق تكلم فيه فقال جبريل مقالة عمر وقال ميكائيل مقالة أبي بكر ثم قالوا: يارسول الله وما كان من قضائه؟ قال: أوجب القدر خيره وشره وضره ونفعه وحلوه ومره، ثم قال: يا أبا بكر لو لم يشأ أن يعصى ما خلق ابليس...». قال ابن الجوزي في الحديث: إنه موضوع والمتهم به يحيى أبو زكريا. قال عنه يحيى بن معين: هو دجال هذه الأمة، الموضوعات (٢٧٣/١). وقال الذهبي عنه أيضاً: إنه موضوع. انظر الميزان

وتكلم به أبو بكر وعمر وتكلمت به الصحابة(١).

1/1

<sup>(</sup>١) سيورد المصنف رحمه الله آثاراً عديدة عن الصحابة رضى الله عنهم في اثبات القدر. انظر الفصل رقم ٨٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشر ثقة من كبار التابعين. انظر التهذيب (٥/ ٣٥٨)، التقريب ص

<sup>(</sup>٣) أخرجه د. كتاب السنة (ب - القدر (٢/٢٧٢)، جه في المقدمه (ب -القدر) ورواه مطولاً (١/٣٠). حم في (٥/١٨٦/١٨٥/١٨٩)، والسنة لعبد الله بن الامام أحمد (٢/٣٨)، وابن أبي عاصم في السنة (١/٩٠١) مختصراً. وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٤٥٠. ومدار هذه الروايات على أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد عن ابسن الديلمي قال المنذري عن ابن سنان: وثقه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره. مختصر السنن (١/٩٦) وقال ابن حجر عنه: صدوق له اوهام. التقريب ص (١٢٣).

وصحح الحديث الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم وقي التعليق على المشكاة (١/ ٤١). وأخرج الآجري الحديث عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي. الشريعة ص ٢٠٣، وفي اسناده أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفله. التقريب ص ١٧٧، وهذا صالح في المتابعة:

وقد أظهر القدري المعترض على كلامي في الرسالة الإنكار وأكثر التعنيف لما ذكرت فيها أنها نصيحة للمسلمين، فأورد كلاماً كثيراً عمدته أن قال: إن كانت هداية المقصودين بالنصيحة إن اهتدوا أو ضلا لتهم إن ضلوا من الله وخلقا له كما في مذهبك فأي فائدة بنصيحة من نصحهم؟ وإن كان لكلام الناصح تأثير في إرشادهم فقد خرج من مذهبه، وإن كان لا تأثير له فلا فائدة به، وكذلك إن كان كلام خصمه الذي نهوا عن استماعه خلقاً لله فأضلهم الله به فأي ذنب على خصمه؟.

والجواب أن يقال له: قد ورد الشرع بالنصيحة لدين الله والمسلمين.

روي أن النبي ﷺ قال: «رأس الدين النصيحة. قيل: لمن يارسول الله؟ فقال: لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة»(١).

وأمر الله نبيه بتذكير العباد فقال: ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنسَتَ مُذَكِرٌ (٢) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴿(٣) فالنصيحة والتذكير من الناصح والمذكر هو كسب له مأمور به ومندوب إليه ويشاب عليه، والهداية للمنصوح بقبول ذلك والعمل بموجبه تفضل من الله على

<sup>(</sup>۱) ذكره خ. كتاب الإيمان (ب- قول النبي عَلَيْ الدين النصيحه (۱۷/۱) تعليقاً، وأخرجه مسنداً م. كتاب الإيمان (ب - الدين النصيحة (۱/۷۶)، د. كتاب الادب (ب - في النصيحة (۲/۳۰). ت. كتاب البر والصلة (ب - ما جاء في النصيحة (٤/ ٣٢٤) كلهم من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

وليس في شيء من روايات الحديث التي اطلعت عليها قوله «رأس»، ولا قوله «لدينه»، وإنما الذي ورد بدلاً عنها «لكتابه».

<sup>(</sup>٢) الذاريات آية (٥٥).

<sup>(</sup>٣) الغاشية آية (٢١ – ٢٢).

العبد المنصوح، إن شاء أنعم به عليه وإن شاء منعه منه، وأرسل عليه الشيطان وختم على قلبه عن قبوله وأضله عنه وقد انتفع الناصح والمذكر، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى بما أخبر به عن نوح ﷺ أنه قال: ﴿وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّه يُريدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُم﴾ (١).

فأضاف نوح ﷺ النصح وإرادته الى نفسه لأنهما كسب له وهو محل لخلق الله ذلك فيه، وأخبر أنه لا ينفعهم نصحه إن كان الله يريد أن يغويهم. والإغواء، والإضلال واحد<sup>(٢)</sup>.

وهكذا الكلام في دعاء الداعي الناس الى الضلال هو قول له منهي عنه غير مأمور به، وهو كسب للداعي وخلق الله فيه وقبول القوم الذين دعاهم اليه أو ردهم له هو كسب لهم وخلق الله فيهم (٣).

<sup>(</sup>١) هود آية (٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٥/ ٣٣٢٠) مادة غوى.

<sup>(</sup>٣) يضاف إلى هذا أيضاً أن الناصح أو الداعى إلى الضلالة سبب واضح في حصول الهداية أو الضلال، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا ورتب المسببات على الأسباب وهذا أمر ظاهر في الشرع والعقل. وقد قال الله لرسوله ﷺ ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فدعوة النبي ﷺ سبب في هداية الناس الصراط المستقيم ودخولهم الجنة.

ذكرت في الرسالة أخباراً ثبتت عن النبي عَلَيْكُ في الصحاح (١) وهو قوله عَلَيْكُ : «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم (٢) وروي أن النبي عَلَيْكُ قال: «القدرية مجوس هذه الأمه إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهم شيعة الدجال (٣).

- (۱) هذا الوصف من المصنف رحمه الله فيه تجوز وتساهل لأن الكتب التي اتفق العلماء على وصفها بالصحة من الكتب المصنفة في الحديث هما الجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم وبعض العلماء يتساهل ويطلق ذلك أيضاً على السنن الأربعة كما يفعل صديق حسن خان في كتابه «الحطة»، كما أن الأحاديث التي يذكرها المصنف بعضها موضوع كما سيتبين في التعليق. انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٧٢)، تدريب الراوي (١/ ١٢٢).
- (۲) اخرجه حم (۱/ ۳۰)، د. كتاب السنة (ب القدر (۲/ ۲۷۲)، والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (۱/ ۸۵)، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص (٤٥١)، وابن ابي عاصم في السنة (۱/ ۱٤٥) وقال بدل (لاتفاتحوهم) (لا تقاعدوهم)، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۲/ ۳۸۷)، والآجري في الشريعة ص (۲۳۹)، واللالكائي في شرح أصول السنة (٤/ ٦٣٠). ومدار الحديث على يحى بن ميمون الحضرمي عن حكيم بن شريك عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۱٤۱) وقال: هذا حديث لا يصح، وقد رواه الدراقطني من طرق كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه. قملت: لعل ابن الجوزي يقصد يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي قال عنه ابن حجر: متروك. انظر التقريب ص (۳۷۹).
- أما الذي في السند فهو يحيى بن ميمون الحضرمي وهو مصرح به في جميع الروايات، وقد قال عنه ابن حجر: صدوق ولكن عيب عليه شيء متعلق بالقضاء. التقريب ص (٣٨٠) وإنما علة الحديث أن فيه حكيم بن شريك الهذلي وهو مجهول كما قال ابن حجر في التقريب ص (٨١)، وضعفه الألباني لجهالة حكيم فقد قال في التعليق على المشكاة: سنده ضعيف فيه حكيم بن شريك لا يكاد يعرف. مشكاة المصابيح (٣٨١) ومعنى قوله: (لاتفاتحوهم) أي لا يُفاتَحُون الكلام ولا المناظرة إلا عند الضرورة باثبات الحجة عليهم أو تبكيتهم. أشار إلى هذا الآجرى. انظر: الشريعة ص (٢٣٨).
- (٣) هذا الحديث ورد من عدة طرق لكن لا يخلو أي منها من مقال، فقد أخرجه د. كتاب السنة (ب القدر (٢/ ٢٧٠) من طريق أبي حازم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وهو منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر. انظر التهذيب (٤/٣٤١)، وقد أخرجه الآجري في الشريعة ص (١٩٠)، واللالكائي في السنة (٤/ ٦٣٦) موصولاً من طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر والحديث على كثرة طرقه لا يخلو من مقال، وقد حسنه الألباني لكثرة طرقه. انظر التعليق على المشكاة (١/ ٣٨) وقوله في الحديث «وهم شيعة الدجال» لم ترد إلا في رواية حذيفة عند د. (٢/ ٢٠٠)، حم (٢/ ٢٠٠)، حم (وية على الله أن يلحقهم به».

وقال ﷺ: «صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتي المرجئة القدرية»(١).

فلما نظر الزيدي المخالف هذه الأخبار علم لا محالة أنه هو وأهل مذهبه هم المرادون بهذه الأخبار أخذته العزة بالأثم وأطلق لسانه بالأذية والشتيمة لأصحاب الحديث، وذلك لما لم يمكنه رد هذه الأخبار، وادعى أن المراد بهذه الأخبار هم أهل الحديث الذين يشبتون القدر الله وينفونه عن أنفسهم، (٢) واحتج على ذلك بأخبار لاتعرف بشيء من الأصول المشهورة عند الأئمة فقال: روى حذيفة وأنس أن النبي علي قال: «صنفان لا تنالهما

(٢) انظر شرح الأصول الخمسة ص (٧٧١-٧٧٨) فقد أطال في بيان وجه تلقيب المثبتة للقدر بالقدرية وأنهم أليق به، وكالمه كله حول مذهب الجبرية الذين ينفون أن يكون للعبد أي تصرف وهذا لايصدق على مذهب السلف الذين يثبتون للعبد التصرف وأنه مؤاخذ بما يفعل فيثاب أو يعاقب على فعله، وإنما يقولون إن أفعال العباد خلق لله جل وعلا، والقاضى عبدالجبار يطلق لفظ المجبرة ويريد به الجهمية القائلين بالجبر ومن قال بأن أفعال العباد هي فعل للعبد وخلق الله، وهو قول السلف ومن وافقهم انظر تعريف للمجبرة ص (٣٢٤) شرح الأصول الخمسة. وهو في كلامه على لقب القدرية يقول قالت المجبرة وهذا يلزم المجبرة وهو لا ينطبق إلا على الجهمية، وإنما يطلق القول رغبة في التشنيع والتنفير

ولقب القدرية أليق بالمعتزلة. وألصق لأن أهل السنة يثبتون القدر والخلق لله جل وعلا، وينفونه عن أنفسهم أما المعتزلة ومن وافقهم فإنهم ينفونه عن الله جل وعلا ويثبتونه لأنفسهم، ومن أثبت الشيء لنفسه أو زعم أنه يقوم به هو أولى باللقب بمن نفاه، ثم إنه ورد فيما تقدم تشبيههم بالمجوس وهذا لا ينطبق إلا على المعتزلة، قال الخطابي: «إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة منذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل النور والشر من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. انظر معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود (٧/ ٥٦)، وانظر لوامع الأنوار البهية (١/ ٥٠٥). وسيأتي مزيد إيضاح من كلام المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبونعيم في الحلية (٩/ ٢٥٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٥٦) وقال: هذا لا يصح عن رسول الله على قال يحيى: سعيد بن بشير هو الراوي عن قتادة عن أنس ذكره في التقريب ص(١٢٠) وقال: ضعيف. وذكر الحديث الهيشمي في مجمع الزوائد (١٢٠٧) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن حصن وهو متروك، وذكره أيضاً من حديث جابر وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه بحر بن كثير بن السقاء وهو متروك.

شفاعتي لعنهم الله على لسان سبعين نبياً القدرية والمرجئة. قيل يا رسول الله: ومن القدرية؟ قال الذين يعملون المعاصي ويقولون هي من قبل الله»(١).

والجواب أن يقال له ولأهل مذهبه: إذا أدلوا بالاحتجاج بشيء من الأخبار عن النبي عليه أو عن الصحابة رضى الله عنهم: «ليس بعشك فادرجي»(٢) اعتمادكم على تحكيمكم العقل، وتسمون أهل الحديث الحشوية (٣) لاحتجاجهم بالأخبار فكيف تشاركونهم الاحتجاج بها، ثم يقال لهم: الأخبار إنما يحتج بها إذا صح إسنادها. قال عبدالله بن المبارك (٤) «الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»(٥) فإذا قيل له من حدثك بقى متحيراً.

وقال ابن سيرين «كان الناس في الزمن الأول -يعنى عصر الصحابة والتابعين \_ لايسألون عن الإسناد لكونهم أهل سنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليميزوا رواية أهل السنة من رواية أهل البدعة»(٦).

فعلى هذا المستدل أن يثبت سند هذا التفسير (٧)، فإن هذا التفسير لا يعرف عن أحد من أهل النقل الذين أرصدوا أنفسهم لجمع السنن واختلاف

<sup>(</sup>١) لم أقف على من أخرجه مسنداً، وإنما ذكر القاضى عبدالجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول الخمسة - ص (٧٧٥) نحه ه.

<sup>(</sup>٢ هذا المثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره ومعناه ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق فدعيه. يقال درج أى مشى ومضى. انظر الأمثال للميداني (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على ذلك أول فصل (١٠).

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التـميمي مـولاهم المروزى. الإمام شيخ الإسلام عـالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته توفي رحمه الله سنة (١٨١هـ). انظر: السير (٣٧٨/٨) التهذيب (٥/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص (٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٧٨) وذكره الذهبي في ترجمته انظر السير (٦١٣/٤).

 <sup>(</sup>٧) يقصد به تفسير معنى القدرية في الحديث وهو قوله «الذين يعملون المعاصى ويقولون هى من قبل
 الله».

الألفاظ في الروايات حتى إن كثيراً منهم اعتمد على نقل ما سمع من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف معولين على قول النبي والله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع الله الله أمرءاً المعانى وتساهل باللفظ الذى لا يخل بالمعنى المعنى الله على قوله والله المعنى وتساهل باللفظ الذى لا يخل بالمعنى الله كتباً مشهورة لا ينكرها إلا أصبت المعنى فلا بأس الله أله وصنفوا بذلك كله كتباً مشهورة لا ينكرها إلا من لا يعتد بخلافه في الأخبار وفي الرواة وأنسابهم وحلاهم الله وقتنا وحرفهم حتى لا يشتبه الواحد منهم بغيره يرويها ثقات عن ثقات إلى وقتنا هذا، ولذلك سموا أهل الحديث وأهل السنة، وسماهم القدرية لذلك المخبورة هذا التفسير ومنظومة على هذا النظم فإذا ذكر فيها هذا التفسير لزمنا الجواب التحبير (٥) ومنظومة على هذا النظم فإذا ذكر فيها هذا التفسير لزمنا الجواب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مقدمة الكتاب وذكر الخطيب البغدادي أن هذا قول كثير من السلف وأهل التحري في الحديث. الكفاية ص (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) ذكر الخطيب أن هذا قول جمهور الفقهاء وهو إجازة الرواية بالمعنى بشرط أن يكون ذلك ممن هو عالم بمواقع الخطاب ومعانى الألفاظ، أما الجاهل بذلك فلا يجوز له الرواية بالمعنى، واختار الخطيب هذا القول إلا أنه أضاف شرطاً آخر لمن يذكر الحديث بالمعنى وهو أن يكون عالماً بموضوع ذلك اللفظ في اللسان، وبأن الرسول عليه يريد به ما هو موضوع له. انظر الكفاية في علم الراوية ص (٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبرانى في الكبير (٧/ ١٠٠) والخطيب البغدادى في الكفاية ص (٣٠١) بسندهما عن الوليد بن سلمة عن يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن أكيمة الليثى عن أبيه عن جده قال: أتينا رسول الله على قلنا بأبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله: إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا فقال: "إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس" قال الهيثمى بعد أن ذكر الحديث: ولم أرمن ذكر يعقوب ولا أباه. مجمع الزوائد (١٥٤/١)، قلت: وفيه الوليد ابن سلمة الطبرانى قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يجوز الاحتجاج به. المجروحين (٨/٣) الميزان )(٤/ ٣٣٩). وللحديث طرق أخرى في رواتها مجاهيل ذكر بعضها ابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) حلاهم من الحلية أي الخلقة بكسر الخاء. انظر اللسان (٢/ ٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) مراه هنا محسنة هذا التحسين قال في اللسان: وكل ما حسن من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك فقد حبر حَبرا وحبر، وكان يقال لطفيل الغنوي في الجاهلية: محبر لتحسينه الشعر، وقال: حبرت الشيء تحبيراً إذا حسنته. لسان العرب (٧٤٨/٢).

عنه، فأما اختراع الكذب والباطل على ما يوافق مذهبهم فلا تقوم به حجة ولا ينقطع به خصم بل يـجرى مجرى رواية اليـهود عن موسى بن عـمران عَلَيْكُ أنه قال: «شريعتي مؤبدة لا تنسخ» لقنهم ذلك ابن الراوندي(١) فقيل لهم: هذا شيء باطل، لأنه لو كان صحيحاً لاحتجت به اليهود على النبي عَلَيْكُ ، لأنهم أقرب إلى موسى منكم، ثم يقال لهذا المخالف: تروي عن حذيفة وأنس وابن عمر وغيرهم من الصحابة وأنت وأسلافك تطعنون عليهم وتكفرونهم لبيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان وتركهم لعلى رضى الله عنهم (٢)؟ وكيف يسوغ لك الرواية عنهم؟ ، وأيضاً فإن الأخبار والقرآن لم يتصل لنا العلم به عن الصحابة إلا من أصحاب الحديث، وقد صرحت بالطعن عليهم بقولك: «هم حمال أسفار أو أسمار (٣) لا يميزون بين الصحيح والسقيم والحق والباطل وهذا قول شنيع لا يقبله إلا من لا بصر له، فما حمل هذا المخالف على الاحتجاج بالأخبار التي أوردها إلا ليري العامة الذي يطلب استمالة قلوبهم أن له تعلقاً في الأخبار وهو عن هذا الباب بمعزل، ثم يعارض هذا التفسير الذي ذكر بتفسير منقول في الصحاح التي اتفق على صحتها أئمة الأمصار(١) وهو ما روي أن النبي ﷺ قال: «لعن الله أربعة على لسان سبعين نبياً أنا آخرهم، قلنا: من هم يا رسول الله

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يحى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي، الملحد الزنديق، قال ابن الجوزي: معتمد الملاحدة والزنادقة، ويذكر أن أباه كان يهودياً وأسلم هو فكان بعض اليهود يقول للمسلمين لايفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. قال الصفدى: كان من متكلمى المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحداً زنديقاً، وقد ألف كتباً في الطعن على الإسلام والأنبياء والقرآن أخزاه الله.

قال ابن الجوزي: إنه علم اليهود أن يقـولوا عن موسى أنه قال لا نبى بعدي. هلك سنة (٢٩٨هـ) وقد أطـال في ذكر بعض مـخازيه وكـفره ابن الجوزي فـي المنتظم. انظر: المنتظم (٦/٩٩-١٠) البداية والنهاية (١٠/١٢٧)، الوافي بالوفيات (٨/ ٢٣٢-٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان قول المعتزلة والزيدية في الصحابة ص (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر الدامغ الباطل (٢١/أ).

<sup>(</sup>٤) هذا تجوز من المصنف وتساهل في وصف الصحة خاصة وأن الحديث الذى سيذكره موضوع وقد تقدم التعليق على نحو هذا الوصف في بداية هذا الفصل.

قال: من الله، والمرجئة والرافضة، قلنا يا رسول الله ومن القدرية؟ قال: الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم ألا وإن الخير والشر من الله، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله، قلنا: يا رسول الله فمن الجهمية قال: الذين يقولون القرآن مخلوق ألا وإن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله، قلنا: يا رسول الله: فمن المرجئة؟ قال: الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ألا إن الإيمان قول وعمل من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. قلنا: يا رسول الله فمن الرافضة؟ قال: الذين يسبون أبا بكر وعمر، ألا فمن أبغض أبا بكر وعمر فعليه لعنة الله»(۱).

# وهذا المخالف وأهل مذهب يقولون بقول الجهمية(٢) والرافضة(٣) بخلق

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وقال: هذا حديث لا شك في وضعه ومحمد بن عيسى والحربي مجهولان. الموضوعات (١/ ٢٧٥)، وذكر الذهبي في الميزان (٣/ ٤٦٤) الحربي وهو محمد بن أحمد بن منصور الحربي، وقال: عن أبي حفص الفلاس بخبر باطل في لعن الرافضة والجهمية لا يدرى من هو وكذلك الراوي عنه.

<sup>(</sup>٢) الجهمية : هم أتباع جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي، قال الذهبي عنه: الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روي شيئا ولكنه زرع شرأ عظيماً. انتهى.

وكان جهم مع ضلالته يحمل السلاح ويقاتل السلطان فخرج مع الحارث بن سريج على نصر بن سيار عامل الأمويين بخراسان فقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمن بني أمية.

ومذهب جهم في صفات الباري جل وعلا أنه لا يجوز أن يوصف البارى جل وعلا بصفة يوصف بها المخلوق لأن ذلك يقتضى عنده تشبيها، ووصف الله بأنه قادر موجد فاعل خالق محي مميت لأن هذه الأوصاف مختصة به عنده، كما يقول بخلق القرآن ويقول بالجبر في أعمال العباد وأن نسبتها إلى المخلوق مجازاً، ويقول بالإرجاء في الإيمان حيث يجعله المعرفة فقط، والكفر هو الجهل بالله، كما ادعى أن الجنة والنار تفنيان، وأن النعيم والالم ينقطع في الآخرة. انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٦)، مقالات الإسلاميين (١/ ٣٣٨)، الملل والنحل بهامش الفصل (١/ ٩٠١)، الفرق بين الفرق ص (٢١١).

<sup>(</sup>٣) الرافضة. هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ويطعنون فيهما، وأول من أطلق عليهم هذا الاسم هو زيد بن علي بن أبي طالب وذلك أنه بايعه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة فخرج بهم على والي العراق يوسف بن عمر الشقفي عامل هشام بن عبدالملك، فلما نشب=

القرآن و سب أبي بكر وعمر مع قـولهم بأن الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم فيحق فيهم الوعيد من جميع الجهات.

وروي أن النبي ﷺ قال: «يكون في آخر الزمان قوم يكفرون بالله ولا يشعرون فقيل: يا رسول الله وكيف يقولون؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم»(١)، وهذه نصوص في موضع الخلاف.

\* \* \*

<sup>=</sup> القتال بينهما قال أهل الكوفة لزيد: إننا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب، فقال زيد: إنى لا أقول فيهما إلا خيراً وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم: "رفضتمونى"، ومن يومئذ سموا رافضة، وثبت مع زيد نفر قليل في مقدار مائتى رجل قتلوا عن آخرهم ومعهم زيد. انظر مقالات الإسلاميين (١/ ٨٩)، الفرق بين الفرق ص (٣٥)، التبصير في الدين ص (٢٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الآجري في الشريعة ص (۱۹۲) من حديث طويل بسنده عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج مرفوعاً. وهذا إسناد منقطع فإن ابن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيب. انظر تهذيب التهذيب (۵/ ۳۷۵). كما أخرجه الآجري أيضاً من طريق عطية بن عطية عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب به، ومن طريقه أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳۷/ ۳۵). وهذا إسناد ضعيف فإن فيه عطية بن عطية. قال عنه الذهبي: عطية بن عطية عن عطاء لا يعرف وأتى بخبر موضوع طويل. الميزان (۳/ ۸۰).

احتج هذا المخالف بدامغه بما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للشيخ الشامي الذي سأله عن مسيره إلى الشام، أكان بقضاء من الله وقدر «لعلك ظننت قضاءاً لازماً وقدراً حتما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب»(١)، هذه نكتة قوله ومعتمده من الخبر.

فالجواب: أنه لو صح هذا عن علي رضى الله عنه لم يلزم علينا بهذا حجة، فإنما يلزم الحجة بذلك على المجبرة (٢) الذين يقولون لا كسب للعبد بفعله ولا صنع له، وهذا يدل على أنه لا فهم عند هذا المخالف في الفرق بين المقالتين، ثم تعارض هذه الرواية برواية صح إسنادها عن علي رضى الله عنه قال: «الأعمال ثلاثة: فرائض، وفضائل، ومعاصى، فأما الفرائض فيأمر الله وبمشيئة الله وبقضاء الله وقدره وبرضاء الله ومحبته وتخليق الله وبإذن الله وبعلمه، ثم يشاب العبد عليه، وأما الفضائل فليست بأمر الله (الكن بتحضيض الله، وبمشيئة الله وبقضاء الله وقدره وبرضا الله وبمحبة الله وبإذن الله وبعلم الله وتخليق الله ويثاب العبد عليه، وأما المعاصي فمشيئة الله ليس بأمر الله له وتخليق الله ليس بمحبة الله ليس بأمر الله ليس بأمر الله ليس بمحبة الله ليس بأمر الله ليس بأمر الله ليس بمحبة الله ليس بأمر الله ليس بأمر الله ليس بأمر الله ليس بمحبة الله

<sup>(</sup>١) ذكره في نهج البلاغة (١٧/٤). وسيأتي بطوله ص (٥٠٢) حيث ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٢) المجبرة: هم الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على فعله، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك فيها الله عز وجل. وقائل هذا هو جهم بن صفوان الترمذي رئيس الجهمية وتقدم بيان بعض ضلالاته، ووافقه على هذا شيبان بن سلمة رئيس فرقة الشيبانية من الخوارج. انظر مقالات الإسلاميين (١/ ٣٣٨)، الفصل لابن حزم (٣/ ٢٢)، الفرق بين الفرق ص (٢١٠)، الملل والنحل بهامش الفصل (١/ ١٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) المراد بهذا نفي الأمر الحتم أو أمر الوجوب، أما الاستحباب فهو موجود ومنه قول النبي على الله الله المراد أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة الخرجه: خ. كتاب الجمعة (٢/٤) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. والمراد أمر إيجاب، أما أمر الاستحباب فقد أمر به.

<sup>(</sup>٤) المراد ليس بأمر الله الشرعي لأن الله لا يأمر بالفحشاء.

وبتخليق الله ليس بتحضيض الله وبعلم الله ليس بإذن الله(١) ثم يعاقب العبد عليه(٢) وهذا يدل على صحة قولنا.

واحتج هذا المخالف بحديثين أحدهما عن ابن عمر والآخر عن الحسن البصري أنهما فسرا القدرية «هم الذين يقولون الخير والشر من الله».

والجواب أن هذا لا يصح عنهما ولم يذكر ذلك عنهما أحد من الأئمة الذين نقلوا أقوال العلماء واختلافهم، وإنما ذكروا عنهما كمقالة أهل الحديث وأنا أذكر بعد ذلك ما نقل عنهم، وعلى هذا المحتج أن يثبت السند عنهما بذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي ليس بالإذن الشرعي.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه الرواية مسندة.

ذكرت في الرسالة أن الـذم الوارد عن النبي ﷺ للقدرية إنما يلزم الذين يشيئ للقدرة لأنفسهم على أفعالهم وينفونها عن الله.

فأجاب هذا المخالف عن ذلك بجواب مشوب بالأذية يكرم لسان الكريم عن إعادته لقلة ثمرته وفائدته، وعمدته فيه أن قال: هذا يدل على جهل المستدل بألسنة العربية بأن القدري منسوب إلى القدرة، ولو كان كما زعم لقال النبي عَلَيْهُ «القُدرية» بضم القاف وسكون الدال، فلما لم يقل ذلك وإنما قال «القَدرية» بفتح القاف والدال على أنه نسبة إلى القدر وذلك أليق بقول من يقول كل شيء بقضاء وقدر.

والجوب أن نقول: هذا التجهيل منقلب على هذا المخالف، فإنه لا علم عنده بالمصادر الصادرة عن الأفعال والصادر عنها الأفعال على حسب اختلاف النحاة بذلك، وأنه لا علم عنده بتوارد القدر والقدرة على معنى واحد واختلافهما وجواز النسبة إليهما، لكني أبين الفائدة بذلك لمن له دربة وفهم في العربية مما وضعه علماء العربية، وذلك أن أهل العلم اختلفوا في المصدر لم سمى مصدراً.

فقال بعضهم: لأن الفعل صدر منه.

وقال بعضهم: بل سمي بذلك لأنه صدر عن الفعل(١).

وأدلى كل قائل بحجة لا معنى للإطالة بذكر ذلك هاهنا، والفعل الماضي في مسألتنا هو قولهم قدر بتخفيف الدال، وفي المستقبل يقدر بكسر الدال وبضمها لغتان (٢)، فالدليل على الماضي قول الله سبحانه ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

<sup>(</sup>١) ذكر هذين القولين ابن عقيل ورجم القول الأول فيهما ونسبه إلى جمهور البصريين ونسب القول الثاني إلي الكوفيين. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد (١/ ٤٦٤)، اللسان (٢٤١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (٥/ ٢٥٥٦).

قَدْرِه (۱)، وقال سبحانه وتعالى في المستقبل: ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَقْدُرَ عَلَيْه ﴾ (۲)، بكسر الدال، وقال النبي عَلَيْهُ: «فإن غم عليكم فاقدروا له» (۳) روي بكسر الدال وبضمه، وقالت عائشة رضى الله عنها في حديث لها طويل «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن المشتهية للنظر (۱)، وروي أيضاً بكسر الدال وبضمها، وفي المصدر من هذا كله لغات، قالوا يجوز أن يقال قدر يقدر قدراً بسكون الدال في المصدر مثل حفر يحفر حفراً وغدر يغدر غدراً، قال الشاعر:

كل شيء حتى أخيك متاع وبقدر تفرق واجتماع<sup>(٥)</sup> وقال آخر:

وما صبّ رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها<sup>(۱)</sup> ويجوز أن يقال: قدر يقدر قدراً أو قدراً<sup>(۷)</sup>، بفتح القاف والدال كقولهم: ختر يختر خترا، وسرف يسرف سرفا، ويجوز أن يقال: قدر يقدر مقدرة وقدرانا، وكذلك هرب يهرب هرباً وطلب يطلب طلباً. قالوا: ويجوز أن يقال قدر يقدر بضم الدال في المستقبل قدراً وقدرة<sup>(۸)</sup>، مثل قولهم: نضر

الزمر آية (٦٧).
 الأنبياء آية (٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. كتاب الصوم (ب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان (٢٣/٣)، و(ب-قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا...» (٣/ ٢٤)، م. كتاب الصيام (ب - وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (٢/ ٧٥٩) من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب النكاح(ب / حسن المعاشرة (٧/ ٢٥)، م كتاب صلاة العيدين (ب الرخصة في اللعب أيام العيد (٢/ ٢٠٨) وهو في بيان لعب الحبشة في المسجد وقيام عائشة رضى الله عنها تنظر إليهم والنبي على يسترها بردائه قولها «المشتهية للنظر» هي عند أبي عبيد في غريب الحديث (٣٣١/٤) ولفظ مسلم والبخاري «الحريصة على اللهو» بدل المشتهية للنظر.

<sup>(</sup>٥) ذكره في اللسان ولم ينسبه (٥/ ٣٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) نسبه في الـلسان (٣٥٤٧/٥) إلى الـفرزدق وهو في شرح ديـوان الفرزدق ص (٢١٥) مـعزوا إلى اللسان.

<sup>(</sup>٧) لعل قوله « أو قدراً » زائدة لا معنى لها.

<sup>(</sup>A) انظر في ذلك كله اللسان في مادة «قدر» (٣٥٤٦/٥).

ينضر نضراً، ونضرةً، فإذا تقرر هذا علم أن قدرة مصدر كقدر فنسب النبي عَلَيْ القدرية إلى القدر لقولهم نقدر على أفعالنا قدراً. وأخبار النبي عَلَيْ القدرية الواردة في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴿(١)، والقدر والقدرة واحد، وفي قدر لغة أخرى قدر بتشديد الدال يقدر تقديراً، قال الله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلِّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْديراً ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا وَتَشَديداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَحُنْ قَدَرُنَا وَتَشَديداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَحُنْ قَدَرُنَا وَتَشَديداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَحَنْ قَدَرُنَا وَتَشَديداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَحَنْ قَدَرُنَا وَتَشَديداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَرَىء بتحفيف الدال وتشديده (٤٠).

وأما قول المخالف: إن اسم الذم بهذا يلزم أهل الحديث لأنهم يقولون كل شيء بقضاء وقدر، فغير صحيح، لأن الإنسان لا يوصف إلا بصفة توجد فيه كالخياطة والصناعة لا يوصف بها إلا من يدعى صنعتها بنفسه، فأما من يقول إنها تصنع لي فلا يسمى بها(٥)، وعلى الجملة فلو سئل الناس من العرب عامتهم وخاصتهم: من القدرية الذين لعنهم النبي عليه الم يرشدوا إلا الى الذين يثبتون القدر لأنفسهم، وإلا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ولنبتهل في مواقف الحج التي يجتمع فيها الخاص والعام ولنقل «لعن الله القدرية» فننظر لمن تحق اللعنة، ونسأل أهل الموقف من المفهوم عندكم والمراد بالقدرية؟ ولنحكم قولهم وقول أكثرهم المنهم شهداء الله في أرضه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القم - آية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) الفرقان - آية (٢).

<sup>(</sup>٣) الواقعة - آية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني: قرأ الجمهور «قدرنا» بالتشديد، وقرأ مجاهد وحميـد وابن محيصن وابن كـشير بالتخفيف وهما لغتان يقال: قدرت الشيء وقدرته. فتح القدير (٥/١٥٧).

<sup>(</sup>٥) تقدم النقل عن الخطابي وعن السفاريني في ذلك. انظر ص (١٤٧).

ويدل على صحة قولنا قول الله سبحانه هُو الله وَالله والله والله والله والمعلم والناهرة والغلبة والقهر في جميع الأقطار على سائر الأديان بالدلائل والحجج الباهرة والغلبة والقهر في جميع الأقطار فما من أهل دين إلا وقد أثر فيهم الإسلام بالنكاية والإذلال، وقيل: أراد ليظهره على الدين كله في أرض الحجاز لأن النبي والله في الإسلام فلينظر الآن في الظاهر من مذاهب فرق الأمة، ولا شك عند من أنصف في النظر أن الظاهر منها في الأقطار والأمصار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة دون مذهب القدرية وغيرهم من أهل الأهواء، فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله بظهوره.

فإن قيل فبأي شيء استدللتم على ظهوره؟ قلنا: ظهوره بأمور: إن نظرت إلى الكثرة بالعدد وجدت أهل الدهماء في الآفاق من بلاد الإسلام جمع

<sup>(</sup>١) التوبة آية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه م. كتاب الإمارة (ب الناس تبع لقريش) (٣-١٤٥٣) د. كتاب المهدى الباب الأول . (٢٠٧/٢)، حم (٥/٨-٨٨-٨٩). كلهم من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه، واللفظ للإمام أحمد وجاء فيه «لا يزال هذه الدين ظاهراً على من ناوأه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي اثنا عشر أميراً كلهم من قريش».

<sup>(</sup>٣) ذكر القول الأول ابن جرير الطبرى والقرطبي ونسبه في الدر المنثور إلى ابن عباس رضى الله عنه. أخرجه عنه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه.

وقال جابر بن عبىدالله وأبو هريرة رضى الله عنهما: إن ذلك حين خروج عيسى عليه السلام، أما القول الثاني فذكره القرطبي ولم ينسبه إلى أحد.

وفي الآية تفسير ثالث وهو أن المراد به إظهار الرسول ﷺ على الدين كله حتى لا يخفي عليه منه شيء، وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك، قال بذلك ابن عباس رضي الله عنه، كما أخرجه عنه ابن جرير وابن مردويه والبيه قى انظر: تفسير ابن جرير (١١٦/١٠)، تفسير القرطبى (٨/١٦)، المدر المثور (٤/ ١٧٥).

الله همهم على البياع أئمة مشهورين بالعلم أفنوا أعمارهم بجمع أقوال الصحابة والتابعين، وعلموا أدلتهم من الكتاب والسنة والقياس واجتهدوا فيما اختلفوا فيه فما أدى اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهباً ونصره وهم الشافعي ومالك وأبوحنيفة (۱)، وأحمد وداود (۲)، فتبعهم الخلق لما أبانوه من طرق الاجتهاد، ولم يشذ عنهم إلا من لا علم عنده بذلك وإنما أفنى عمره بعلم الفلاسفة والمتكلمين وهم القدرية والزيدية وغيرهم من أهل الأهواء، ولا يعتد بخلافهم إذ لا نظر لهم بها، وهؤلاء الأئمة مجمعون على أصول التوحيد ومذاهب أهل الحديث وإن اختلفوا في المسائل الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين الصحابة والتابعين، والقدرية والزيدية منهم جزء لا ينسب. الخلاف فيها بين الصحابة والتابعين، والقدرية والزيدية منهم جزء لا ينسب. وإن نظرت إلى ظهورهم بالعلم وجدت فيهم من أفني عمره بجمع القراءات المروية عن النبي عليه اللغات السبع التي قال النبي عليه «أنزل القرآن على سبعة أحرف» (۱)، وهم القراء السبعة (۱)، ومن روي عنهم.

<sup>(</sup>١) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي مولى بنى تيم الله بن ثعلبة الإمام فقيه الملة عالم العراق ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة. رأى أنس ابن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يشبت له حرف عن أحد منهم توفي سنة (١٥٠هـ). سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٩٠)، تذكرة الحفاظ (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي. قال الذهبي: الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت المعروف بالأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر، وقال الذهبي فيه أيضاً: بصير في الفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم، له ذكاء خارق وفيه دين متين، وأثر عنه أنه قال في القرآن أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي بين الناس فمخلوق وذكر صالح ابن الامام أحمد أنه انتفي من ذلك وأنكره. توفي سنة الذي بين الناس فمخلوق وذكر صالح ابن الامام أحمد أنه انتفي من ذلك وأنكره. توفي سنة (٣/٧٠)، ميزان الاعتدال (٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. فضائل القرآن (ب «انزل القرآن على سبعة أحرف (١٥٢/٦)، م. كتاب صلاة المسافرين (ب بيان ان القرآن أنزل على سبعة أحرف (١/ ٥٦٠) من حديث عمر رضيي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) القراء السبعة هم: نافع بن عبدالرحمن بالمدينة، وعبدالله بن كثير بمكة، وعاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي بالكوفة، وعبدالله بن عامر بالشام، وأبو عمرو بن العلاء بالبصرة. انظر:=

ووجدت منهم من جمع في السنن المروية عن النبي ﷺ وعن أصحابه ما لا تجده في غيرهم، فلذلك سموا أهل الحديث، وكذلك في الفقه وحصر أقوال العلماء، ولا تجد عند أحد من الزيدية وأهل الأهواء مثل ذلك، وإنما عندهم خطب وأشياء يضيفونها إلى أهل البيت لو طولبوا بسندها لم يقدروا إلا بالاختراص والادعاء.

وإن نظرت إلى ظهور الكلمة لم تجد القائم بالجمع والأعياد والمناسك إلا منهم، ولا تقرع المنابر في الأمصار في مكة والمدينة إلا بكلامهم وبما تقتضى مذاهبهم، ولو أن خطيباً من القدرية خطب بمكة بما يقتضى مذهبهم بأن يقول الحمد لله الذى لم يسبق الأشياء في الوجود الذى ليس له سمع ولا بصر ولا إرادة ولا كلام ولا حياة ولا قدرة الذي لا يتم ما أراده من خلقه ويتم ما أراده إبليس منهم الذى لا يغفر للمذنبين ولا يعلم ما يكون حتى يكون ولا يقدر على أفعال خلقه، ويعدد ما يقتضيه مذهبهم الفاسد من إبطال الشفاعة والتكذيب بعذاب القبر والميزان والصراط، وكون الجنة والنار غير مخلوقين وغير ذلك، فهل يقع لكل عاقل إلا أن السيوف تسبق إلى حز رقبة هذا الخطيب، وإن كان هو المستولى على البلد قبل الرد عليه بالكلام، فعلم بذلك صحة قولنا، وفي هذا ما يبطل قول هذا المخالف الموضوع للأذى وهو قوله: إن هذا القائل في بلد أهله بحكم الموتى إلى آخر كلامه الذي لا معنى تحته إلا قلة الحياء والعلم.

وقد احتجت القدرية وغيرهم من أهل الأهواء: أن القلة فيهم تدل على الصابتهم للحق بقوله تعالى ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُم﴾(١).

<sup>=</sup> العنوان في القراءت السبع، ص. ٤ وليس المراد بالقراءت السبع ما ذكر المصنف، فقد ذكر ابن حجر الأقوال وليس فيها قول المصنف هنا ونقل عن أبي شامة أنه قال: ظن قوم، ان القراءت السبع الموجودة الآن هي التي أريدت بالحديث وهو خلاف اجماع أهل العلم قاطبة. فتح الباري ٩/ ٣٠.

(١) سورة ص - آية (٢٤).

والجواب عن هذا من وجوه.

أحدهما أن نقول: يجوز أن تكون «ما» هاهنا للنفي فيكون المعنى ﴿إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُم اللَّهُ أي ما هم قليل (١)، فيسقط احتجاجهم.

والثاني: أن الآية واردة على سبب وهو قوله ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ أَي يزيد بأخذ أكثر من حقه ويظلم خليطه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يبغون على خلطائهم وقليل من لا يبغى على خليطه (٢) ، بل الغالب من الخلطاء أن كلا يريد أخذ أكبر من حقه، ولم يرد أنهم قليل في كون قولهم غير ظاهر أو عددهم في الأمة قليل لأن هذا يخالف قوله تعالى ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه ﴾ (٣).

# والجواب الثالث: يجوز أن يكون عددهم قليلاً مع يأجوج ومأجوج (١٤)،

- (١) لم أجد من العلماء من قال إن «ما» هنا نافية إضافة إلى أن سياق الآية يأبي ذلك، وذلك أنه قدم أن أكثر الخلطاء يبغى بعضهم على بعض، ثم استثنى منهم الذين امنوا وعملوا الصالحات والمستثنى غالباً يأتى أقل من المستثنى منه.
- (۲) المراد هنا أن «ما» تكون موصولة بمعنى «الذي» والموصوف بالقلة هنا هم الذين لا يبغون من الخلطاء على غيرهم، لأن القليل منهم الذي لا يبغى على خليطه بهذا لا يكون فيها وجه لاستدلال المعتزلة وأهل الأهواء بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم القليل في الناس مع أن الاستدلال بها لهذا باطل لأنه يمكن لكل نحلة فاسدة أن تستدل بهذا، فيمكن للباطنية والروافض والخوارج والصوفية وغيرهم أن يستدلوا بأنهم قليل بالنسبة إلى غيرهم، فعلى هذا يكونون أهل الحق بزعمهم. والآية هنا ظاهرة الدلالة على صنف واحد من الناس وهم المؤمنون الذين صدقت أقوالهم أعمالهم ولا يكون ذلك إلا للمتبع للشرع، فأما المبتدع فليس من ذلك في شيء، وقد أورد ابن جرير والقرطبي أن «ما» هنا على معنيين إما أن تكون زائدة فيكون المعنى «وقليل هم» أو تكون موصولة، وهم مبتدأ وقليل خبر فيكون المعنى «الذين هم قليل» وهذا مروي عن ابن عباس رضى موصولة، وهم مبتدأ وقليل خبر فيكون المعنى «الذين هم قليل» وهذا مروي عن ابن عباس رضى الله عنهما. انظر تفسير ابن جرير (٢/ ١٤٥)، تفسير القرطبي (١٧٩/١٥)، فتح القدير للشوكاني (٢١/٥٤).
  - (٣) التوبة آية (٢٣).
- (٤) يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: "يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال، يقول: "أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟=

وناسك ومنسك (١)، على ما ثبت في الأخبار الواردة ولم يرد أن عدد المخلصين من أمة محمد عليه أقل من عدد المبطلين (٢).

= قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة تسعون فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل، ثم قال: والذي نفسي في يده إنى لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، قال: فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذى نفسي في يده إنى لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار». أخرجه خ. كتاب الرقاق (ب. قوله تعالى ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعةِ شَيْءٌ عَظِيمٍ ﴾ (٨/ ٩٤)، م. كتاب الإيمان (ب قوله يقول لأدم أخرج بعث النار (١/ ٢٠١).

(۱) روي الحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفاً في قوله في يأجوج ومأجوج «ولا يموت رجل إلا ترك ألفاً من ذريته فصاعداً ومن بعدهم ثلاثة أمم تاويس وتاويل وناسك أو منسك» شك شعبة قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. المستدرك، كتاب الفتن والملاحم (٤/ ٤٩٠)، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً قال الهيثمي: رجاله ثقات مجمع الزوائد (٨/١) ولم أجده في المطبوع من المعجم، وذكره ابن كثير في النهاية وقال: هذا حديث غريب وقد يكون من كلام عبدالله بن عمرو، النهاية (٢/١)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ص النهاية (٢/٢)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ص

فعلى هذا يكون تاويس وتأويل ومنسك ثلاث قبائل غير يأجوج ومأجوج لهم أيضاً عدد لا يعلمه إلا الله، وقد ورد في حديث ابن مسعود «أن من ورائهم أنما ثلاثاً منسك وتاويل وتاويس لا يعلم عددهم إلا الله» وهذا يخالف ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله «ناسك ومنسك»، لأن ذلك روي على الشك من قول شعبة، والأرجح هو منسك لأن الروايات الأخرى لم تذكر إلا منسك.

(٢) إن كون أهل الحق والإيمان أقل من أهل الباطل والكفر عدداً معلوم من الشرع والواقع، قال الله عز وجل ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُوكَ وَجِل ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الأنعام آية (١١٦).

﴿قَالَ أَرَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كُرَمْتَ عَلَيْ لَئِنْ أَخَرْتُنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنكَنَّ ذُرِيَّتُهُ إِلاَ قَلِيلا﴾ الإسراء آية (٦٢). فهذه الآيات وغيرها كثير يدل على أن أهل الباطل والكفر أكثر بكثير من أهل الحق والأيمان. وهذه الأمة لا شك أن أهل الخير والصلاح والإيمان فيها كثير، إلا أن أهل الباطل والفسق فيها أكثر ولو غلب أهل الخير والصلاح أهل الفسق عدداً لتغير حال الأمة، وقول الله جل وعلا ﴿وَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِي الشَّكُور﴾ دليل على هذا فإن هذا وصف أهل الصلاح والخير ومقام الشكر من أعلى المقامات، ولا =

= شك أن القرون المفضلة الثلاثة هي أفضل القرون ولم تفضل إلا لأن أهل الخير والسصلاح والإيمان غالبون وظاهرون عدداً ثم بدأ الأمر في النقصان حتى أصبح أهل الخير والتقى قلة في الأمة في هذه الأزمان المتأخرة بالنسبة لأهل الفساد والباطل - والأمر ولله الحمد كما قال المصنف، فإن أهل السنة ظاهرون بحمد الله على أهل البدعة والانحراف بالحجة والقوة والعدد ولم يكن في وقت من الأوقات الظهور لأهل البدعة على العموم، بل قد يغلب أهل البدعة كالروافض أو الخوارج على ناحية من النواحى أو على الحكم كما هو الحال في زماننا هذا في إيران ولكن ذلك قليل بالنسبة لمجموع الأمة والحمد لله.

أما الاست دلال بالقلة على أنهم أهل حق فهذا است دلال باطل لأن لكل طائفة قليلة أن تدعي ذلك لنفسها. أما كون الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأقل فهذا ظاهر بالنسبة إلى غيرهم وهم في واقعهم ليسوا قليلاً، ولكنهم إذا قيسوا بغيرهم صاروا قليلا لأنهم النخبة الممتازة والفئة الصالحة، ومعلوم أن الدين فيه إحسان وإيمان وإسلام والناس في مقابل ذلك محسنون ومؤمنون ومسلمون. ولا شك أن المحسنين أقل من المؤمنين، لأن شروط الإحسان أعلى من شروط الإيمان، وأن المؤمنين

ولا شك أن المحسنين أقل من المؤمنين، لأن شروط الإحسان أعلى من شروط الإيمان، وأن المؤمنين أقل من المسلمين لأن شروط الإيمان أعلى من شروط الأسلام، لأن وصف الإسلام يطلق على كل الإيمان أن المؤمنية أن أن من شهد أن لا إله إمحمداً رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهذا كثير في هذه الأمة والمسلمون بالنسبة لغيرهم قليل كما تقدم بيانه من قول الله عز وجل وقول رسوله ﷺ، الله أعلم.

قال هذا المخالف: اسم القدرية يلزم أصحاب الحديث وأهل السنة، لأنهم يقولون إن المؤمن يقدر على الخير ولا يقدر على الشر، والكافر يقدر على الشر ولا يقدر على الخير فلذلك سمو قدرية.

والجواب: أن هذا دعوى لا برهان عليها، ومخالف لما فسره النبي عَلَيْهُ لما سئل عن الله والشر من الله والشر من الله والشر من الله والشر من الله ومن أنفسهم (١)، فبطل أن يكون المعنى هو ما فسره المخالف.

وبعد هذا: فإنا لا نقول إن المؤمن يقدر على الخير ولا يتقدر على الشر ولا الكافر يقدر على الشر ولا يقدر على الخير كما قالوه، وإنما نقول القدرة وهي الاستطاعة التي خلقها الله في العبد تصلح للخير والسر فإن اراد الله منه الخير وفقه فآثر بها فعل الخير على الشر، فوقع ذلك وهو مختار لوقوعه، وإن حرمه الله التوفيق وخذلة آثر بتلك الاستطاعة عمل الشر على عمل الخير، فوقع ذلك وهو مختار لوقوعه وهذا هو الكسب الذي قال الله تعالى: ﴿جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ﴾(٢). وإنما التبس على القدرية معرفة ذلك، فهم لا يفرقون بين مذهب المجبرة وبين مذهب أهل الحديث فيرموننا بمذهب المجبرة (٣)، ونسبتنا لهم إلى قول المجبرة أحق وهم به أليق وذلك أن أسلافهم وشيوخهم من المعتزلة يقولون: إن الاستطاعة في الفاعلين ينعدم وجودها قبل الفعل، وأفعالهم توجد منهم باستطاعة لا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه \_ ص (١٥١) وبيان أنه حديث موضوع لا يثبت.

<sup>(</sup>٢) التوبه – آية (٨٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم النقل عـن عبد الجـبار المعتـزلي في شرح الأصول الخـمسـة في بيانه للجبـرية وأنهم عندهم طائفتان الجهمية وأهل السنة، وفي رده على الجبـرية يذكر ما يلزم من قول الجبرية ويجعل ذلك رداً على أهل السنة أيضاً وهو ليس من قولهم ولا يلزمهم. انظر ص (١٤٧) التعليق.

يوصفون على إحداثها حال الفعل فصاروا مجبرين على الفعل(١).

وأهل الحديث يقولون: إن الاستطاعة لا توجد في الفاعل إلا في حال الفعل، ولا يوصف بالقدرة عليه قبل الفعل بل يخلق الله كل جزء من الاستطاعة في الفاعل حين فعله(٢) فثبت أنهم يرمون أهل السنة بالقدر

(۱) المعتزلة أجمعوا على أن الاستطاعة قبل الفعل وهي قابلة للضد أي أنه قادر على الفعل وعلى ضده، وأحال أكثر المعتزلة أن تكون الاستطاعة قدرة على الفعل في حال الفعل، لأن الفعل عندهم محتاج إلى الاستطاعة أو القدرة فيجب على هذا أن تتقدمه لا أن توافقه، وزعموا أن القعرة في حال الفعل هي وجود الفعل وضربوا لذلك مثالا: من قدر على طلاق امرأته لا يخلو إما أن يكون قادراً على ذلك قبل وقوع الطلاق فهو على ذلك قبل وقوع الطلاق أو حال وقوع الطلاق، فإن قدر على ذلك قبل وقوع الطلاق فهو الاستطاعة والقدرة التي يقولون بها، وإن قدر عليه حال وقوع الطلاق فالطلاق على هذا واقع لا يحتاج الى القدرة. وقد جعل المصنف رحمه الله قولهم بأن الفعل يوجد باستطاعة متقدمة وأن الناس لا يوصفون بالاستطاعة على الفعل في حال حدوثه جبراً، حيث عدموا القدرة على الفعل في حال حدوثه فصاروا مجبرين على الفعل في حال حدوثه الاسلاميين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، شرح الأصول الخمسه ص (٣٩٠، ٣٩٠)، مجموع الفتاوي (٨ - ٢٧١).

(۲) هذا القول وهو أن الاستطاعة هي التي توجد في الفاعل حال الفعل حكاه الأشعري في مقالات الإسلاميين في ذكره لقول أصحاب الحديث وأهل السنة وهو قوله في اللمع، وذكره القاضي أبويعلى في المعتمد في أصول الدين، ونسبه شيخ الإسلام إلى طوائف من المنتسبين إلى السنة من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة كأبي الحسن وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلي وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم. انظر في ذلك مقالات الاسلاميين (١/ ٣٤٦)، اللمع ص (٥٤)، المعتمد في أصول الدين ص (١٤٢) مجموع الفتاوي (٨/ ٢٩٩)، شرح الطحاوية ص (٨٨٤).

والذي عليه أهل السنة هو التوسط في ذلك وهو ما حكاه الطحاوي رحمه الله في عقيدته فقال: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى: ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إلا وسعها ﴾، وبين هذا القول وتوسع فيه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك شارح الطحاوية فمما ذكر شيخ الاسلام في هذا قوله بعد أن فيه شيخ الاسلام أي هذا قوله بعد أن ذكر القولين السابقين عن المعتزلة وعن مثبتة القدر من الأشاعرة ومن وافقهم، قال ما مفاده: والصواب ما دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له.

والإجبار وهم منهما مبرأون، وأنهم بذلك أحق فهم الداخلون تحت قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيهِ عَلَمَ أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيعًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبينًا ﴾(١).

\* \* \*

= فالأولى وهي المتقدمة على الفعل هي المصححة للفعل وهي الاستطاعة الشرعية حيث هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس، والدليل عليها قوله تعالي ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج الا على من حج، وأن كل أمر علق وجوبه في الكتاب والسنة على الاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان أوجب الله الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عن من لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور.

أما الثانية وهي المقارنة للفعل فهي الموجبة للفعل وهي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل وذكروا فيها قوله تعالى ﴿اللّذِينَ كَانَتْ أَعْينهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَستَطيعُونَ سَمْعًا ﴾ فالاستطاعة المنسوطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون. وقال: إن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فاطلاقه مخالف للكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها كاطلاق القول بالجبر، ثم قال: فقد منع من هذا الاطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج وأبي العباس القلانسي وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه وهو مقتضى قول جميع الامة.

انتهی بـتصرف من مـواضع في مجـموع الفـتاوي انظر: (۸/ ۱۲۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۷۲، ۳۷۲، ۳۷۲). ۳۷۳) وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۰ – ۲۲)، شرح الطحاوية ص (۶۸۸ – ۶۹).

<sup>(</sup>١) النساء آية (١١٢).

ومما استدللت به في الرسالة على أن الله خلق أفعال العباد في الخير والشر قوله تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلِّ وَالشَر قوله تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) في آي كثيرة، وأفعال العباد أشياء فوجب أن تكون داخلة في جميع المخلوقات.

فأجاب القدري المخالف عن ذلك وقال لاحجة لهذا المستدل بهذه الآية لعنيين أحدهما: أن افعال العباد متنازع فيها فعليه أن يدلل على أنها مخلوقه كسائر المخلوقات.

والثاني: - أن الآية وان كانت عامة فإنا نخصصها بالعقل ونخرج أفعال العباد من جملة الأشياء المخلوقة بالعقل، كما خصصنا جميعاً ذات الله سبحانه وإن كانت شيئا من جملة الأشياء المخلوقة، وكما خصصتم أنتم صفاته كعلمه (٣) وإرادته وقدرته وحياته وسمعه وبصره وكلامه من جملة الأشياء المخلوقة. هذا نكتة قوله التي يعتمد عليها ولا معنى لذكر ما أورده مع ذلك من الأذية التي استحسنها لنفسه ولا تليق بالعلماء.

والجواب عن الفصل الأول من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الله قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٤)، وحركات العباد داخلة في العمل وآثار عملهم في الأعيان المعمول فيها تسمى أعمالاً لهم فثبت أنها خلق لله (٥).

<sup>(</sup>١) القمر آية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية (١٠٢)، الرعد آية (١٦) الزمر آية (٦٢)، غافر آية (٦٢).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل كلمة غير ظاهرة وكتبها في (ب) لعلمه ولعل صوابها كعلمه.

<sup>(</sup>٤) الصافات - آيه (٩٦).

<sup>(</sup>٥) قوله جل وعلا ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ استدل بها بعض السلف على خلق الأعـمال، فقد روى البخاري في خلق أفعال العـباد بسنده إلى حذيفة رضـي الله عنـه، قـال، قـال النبي ﷺ «إن الله =

1/11

والثانى: أن أعمال العباد تسمى شيئاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ

والثالث: أن أفعالهم صفات لهم كألوانهم، فلما كانت ألوانهم خلقاً لله كانت أفعالهم خلقاً الله كانت أفعال العباد وإن كانت أشياء فإنها مخصوص كما خصصنا ذاته وصفاته، قلنا عن ذلك أجوبة:

أحدها: أن نقول له: جمعت بين الله وبين صفات الخلق في نفي الخلق عنها من غير علة جامعة بينهما وهذا لايجوز.

انظر تفسير القرطبي (٩٦/١٥)، تفسير ابن كثير (١٣/٤) شفاء العليل ص (١١٠).

<sup>=</sup> يصنع كل صانع وصنعته " وتلا بعضهم عند ذلك ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . خلق أفعال العباد - ص (١٧).

وقد ذكر القرطبي وابن كثير أن «ما» في الآيه يحتمل أن تأتي على معنيين: إما أن تكون مصدرية فتكون معنى الآية: «والله خلقكم وعملكم»، فتكون دليلا على خلق الأعمال بطريق النص. واستحسن هذا المعنى القيرطبي وإما أن تكون بمعنى الذي فيكون المعنى: «والله خلقكم والذي تعملون» فيكون المراد بالمعمول هنا هو الأصنام، وهذا ما رجحه ابن القيم. وعلى هذا يمكن الاستدلال بها على خلق الأعمال من ناحية اللزوم، فإن الصنم اسم للشيء الذي وقع عليه العمل المخصوص وهو النحت، فإذا كان مخلوقاً لله كان خلقه متناولاً لمادته وصورته، وهذا هو ما قال به المصنف هنا حيث اعتبر «ما» بمعنى الذي فيكون الصنم مخلوقاً ويدخل فيه حركات العباد التى عملته.

الكهف آية (٧٤).
 الكهف آية (٧٤).

<sup>(</sup>٣) الكهف آيه (٧١). (٤)

<sup>(</sup>٥) أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله وعقد له باباً فى شفاء العليل فقال: الباب السادس عشر (فيما جاء في السنة من تفرد السرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم). شفاء العليل ص (١٠٩).

والثاني: أن يقال له: شبهت الله بصفات خلقه بكونهما غير مخلوقين لله(١) وقد قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾.

والثالث: أن يقال له ولأهل مذهبه: إذا كانت أفعال العباد مساوية لله ولصفاته في عدم الخلق فسموها آلهة وأرباباً كما ألزمتمونا هذا الالزام في قولنا إن لله صفات قديمة هي علمه وحياته وقدرته وإرادته وكلامه وسمعه وبصره (٢).

والرابع: أنا علمنا انتفاء الخلق عن الله وعن صفاته بمقتضى العقل الذي لا يجوز ورود الشرع بخلاف، لأنه لو أخبرنا نبي أن الله خلق ذاته أو خلق صفاته لاستحال في العقل صدقه (٣) لأن المخلوق معدوم الوجود قبل الخلق والخالق له موجود حال الخلق فكيف يوصف الشيء الواحد بأنه معدوم موجود بحالة واحدة؟

وهذا المعنى لايتصور في أفعال العباد، فإن النبي عَلَيْ لو أخبرنا أو أخبرنا الله بنص القرآن الذي لا يحتمل التأويل بأن الله خلق أفعال العباد في الخير والشر لوجب قبوله، لأن ذلك غير مستحيل ولا مؤد الى المحال فبطل الجمع بينهما(٤).

<sup>(</sup>١) يعني بذلك قول المخالف: «نخرج أفعال العباد من جملة الأشياء المخلوقة بالعقل كما خصصنا جميعاً ذات الله سبحانه - وان كانت شيئاً - من جملة الأشياء المخلوقة» حيث جعل أفعال العباد ليست مخلوقة لله كما أن ذات الله ليست مخلوقة له جل وعلا وهذا فيه تشبيه.

<sup>(</sup>٢) المعتزلة يزعمون أن الله لا يوصف بالصفات الذاتية لمعان قديمة، لأن ذلك يلزم فيه مماثلة الله جل وعلا في القدم، لهذا أنكروا أن يكون الله موصوفاً بهذه الصفات، وقالوا: إنه عالم بعلم هو هو وقادر بقدره هي هو انظر شرح الأصول الخمسة ص (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) قول المصنف رحمه الله «لأنه لو أخبرنا نبي....» لا يمكن في الحقيقة أن يخبرنا نبي بأمر يحيله العقل والشرع لأن إخباره بمثل ذلك يطعن في نبوته.

<sup>(</sup>٤) يعني بذلك أن ادعاء أن الله خلق صفاته محال، وقول إن الله خلق أفعال العباد غير محال ولا يؤدي الى المحال فالجمع بينهما في حكم واحد باطل.

والخامس: أن يقال لما كانت أفعال العباد ملكاً لله ويوصف الله بالقدرة عليها وبإقدار غيره عليها لم يستحل وصفه سبحانه بأنه خالق لها وموجد لها وليس كذلك ذاته وصفاته فإنه لا يوصف بأنه مالك لذاته وصفاته ولا بأنه موصوف بأنه يقدر على ذاته وصفاته (١) ولا باقدار غيره عليها فبطل الجمع بينهما.

والسادس: أن يقال: لما كانت ذات الله سبحانه ليست من جنس المخلوقات من الجواهر والأجسام والأعراض، ولا يفتقر وجوده إلى مكان وزمان (٢) لم يجز وصفه بأنه مخلوق وليس كذلك أفعال العباد فإنها أعراض فيهم ويفتقر وجودها إلى زمان ومكان فلم يستحل وصفها بأنها مخلوقه لله كسائر الأعراض، وعلى الجملة من بلغ به العمى الى أن يشبه ذات الله بأفعال العباد ويساوي بينهما في أنهما غير مخلوقين ويسأل الفرق بينهما، هذا كفانا المؤنة في الكلام وأبان شناعة قوله بلسانه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي لايقال هذا بالنسبة لله لأن الذات والصفات هي الله جل وعلا وهو القادر وهو المالك.

<sup>(</sup>٢) الكلام هنا في بيان مفارقة الخالق للمخلوق في الصفات ونفي افتقار الله جل وعلا إلى شيء من الأشياء.

قال هذا المخالف بكتابه الدامغ له: لو كانت أفعالنا خلقاً لله لم تقف على أحوالنا فتوجد بحسب قصودنا ودواعينا وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا، متى أردناها وجدت ومتى كرهناها لم توجد، مع سلامة الأحوال كما لا يجب ذلك في ألواننا وصورنا وطولنا وقصرنا.

والجواب أن نقول: ما قدر الله من وقوع أفعالنا المكتسبة ما ننكر أن ذلك وقع بقصدنا واختيارنا، وعلى هذا القصد والإختيار وقع المدح والذم والثواب والعقاب، إلا أن الله هو الخالق لقصدنا ومشيئتنا لأنها شيء وقد قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) ومشيئتنا وقعت بمشيئة الله. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَن يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ (١).

وأما قوله: متى أردناها وجدت ومتى كرهناها لم توجد فغير مسلم، فإن الإنسان قد يريد بقلبه وقوع أفعال منه من الخير أو الشر ويحب ذلك، فإذا لم يرد الله وقوع ذلك منه لم يقع منه بالجملة أو يقع بعضها إذا أراده الله وقوع وقضاه، بدليل أن الإنسان قد يريد الجماع ويحبه، وإذا لم يرد الله وقوع ذلك منه لم يقدر عليه، ولهذا قال النبي عليه الله النبي عليه الم يقدر عليه، ولهذا قال النبي عليه الله الله الله العجز والكيس (٤).

الزمر أية (٦٢).
 الإنسان آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) أي غير مسلم إطلاق ذلك وإلا إذا توفرت دواعي الأمر وارتفعت الموانع وقع الفعل ويكون واقعاً بإرادة الله جل وعلا حيث لو لم يرد وقوعه لجعل دونه مانعاً يحول بينه وبين وقوعه كقوله جل وعلا ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ﴾.

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كتاب القدر (ب - كل شيء بقدر) (٤/ ٢٠٤٥)، حم (٢/ ١١٠)، ط.ب النهي عن القول بالقدر - ص (٧٨٥)، والبخاري في خلق افعال العباد ص (١٧) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٤/ ٥٨٠) كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وليس في شيء منها قوله (بقضاء)، ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل العجز عن الأمر الذي يريده الانسان بقدر، وهذا ظاهر في المراد.

ثم نعارض هذا القول ونقول: لو كانت أفعالنا خلقاً لنا ومنفردين بايجادها لكنا عالمين بعدد حركاتنا وكيفية وقوعها منا قبل الفعل وبعده لأن الله أخبر أن الخالق يعلم ما خلق بقوله تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾(١).

وأما استدلال هذا المخالف على معناه الذي أورده بقوله: لما كانت ألواننا وصورنا خلقاً لله لم تقع تحت إرادتنا وقصدنا، فالجواب عنه أن نقول:

ليس امتناع ألواننا وصورنا بحسب إرادتنا كونها خلقاً لله، وإنما العلة بامتناع وقوعها حسب إرادتنا وقصدنا كونها غير كسب لنا(٢)، ألا ترى أن جماعنا لما كان كسباً لنا إذا قضى الله وقوعه منا يقع بقصدنا واختيارنا ونثاب عليه إذا وقع بما يحرم، والولد المخلوق من الجماع لما لم يكن كسباً لنا ولم يقدرنا الله عليه، بل قد يقصد الغني الجماع ليكون منه الولد فلا يكون، وقد يجامع الفقير فيعزل كراهة الولد فيكون منه الولد فلم يقع بحسب إرادتنا وقصدنا(٣).

<sup>(</sup>١) الملك آية (١٤).

<sup>(</sup>٢) الأولى في هذا أن يقال: إن هذا مثال مع الفارق لأن الألوان والصور هي من خلق الله وليست كسباً للعباد وقد قال الله عز وجل ﴿ هُو الله يُصور كُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء ﴾ آل عمران - آيه (٦)، فالتصوير فعل الله عز وجل وخلقه وله فيه المشيئة المطلقة وليس للإنسان في ذلك أي كسب، وهذا بخلاف أفعال العباد فانها خلق لله وكسب للعباد.

<sup>(</sup>٣) قول المصنف هنا «والولد المخلوق من الجماع لما لما يكن كسباً لنا ولم يقدرنا الله عليه... » يرده قول النبي على من حديث عائشة رضي الله عنها «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم» أخرجه ت. كتاب الأحكام (٣/ ٦٣٩)، د. كتاب البيوع (١٠٨/٢)، حم (١/٨٤) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فجعل النبي على الله الله الله عن كسب أبيه، لأن الأب هو الذي تزوج ثم جامع فاذا ارتفعت الموانع حصلت النبي الله وهي الولد، وهو في هذا مثل التجارة والزراعة فإن الانسان يتخذ الأسباب ويجتهد في ذلك وقد تربح التجارة وقد تخسر وقد يظهر الزرع وقد لا يظهر، فربح التجارة وظهور=

= الزرع من كسب التاجر والزارع وهو باذن الله، أما إذا لم تربح التجارهةولم يظهر الزرع فذلك لأن الله لم يرد ذلك حيث صارت هناك موانع منعت من حصول النتائج المرجوة لأن تحقيق النتائج المرجوة من الأعمال بيد الله عز وجل ومشيئته، وقد جعل الله لكل شيء سبباً وقول المصنف "إن الفقير قد يعزل كراهة الولد فيكون منه الولد وأن ذلك واقع بغير إرادتنا عير صحيح، لأن هذا واقع بكسبنا وعملنا حيث فعلت الأسباب ولو لم تفعل الاسباب لم يأت الولد، إلا أن تحقيق النتائج المرجوة من العمل هي بيد الله عز وجل وإرادته القاهرة لكل شيء لهذا لما سئل النبي علي العزل قال: "لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة إلا ستكون اخرجه م. كتاب النكاح (٢/ ١٦٠١) من حديث أبي سعيد وعنه أيضاً مرفوعاً: "ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء) م. (٢/ ١٠٦٤) فهذا يدل على أن الله عز وجل إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه والحمل بالولد لا يكون إلا بعمل وتهيئة أسباب وهي من قبل العد.

قال المخالف بكتابه المنقلب عليه: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله سبحانه لم يحسن الأمر بشيء منها ولا النهي عنها ولا الذم ولا المدح ولا الثواب ولا العقاب، كما لا يحسن ذلك منه في ألوانهم وصورهم فثبت بذلك أن أفعالهم خلق لهم لأنه أمرهم بخلق شيء منها ومدحهم وأثابهم عليها، ونهاهم عن خلق شيء منها وذمهم وعاقبهم عليها.

والجواب أن نقول: هذا الإلزام لا يتوجه علينا الجواب عنه، وإنما يلزم ذلك المجبرة الذين نتبرأ عنهم (١) ونرد عليهم، وقد بينا أن مذهب المعتزلة القدريه بمذهب المجبرة أليق(٢)، ثم يقال لهذا المستدل: ولم قلت إذا قلنا إن أفعال العباد خلق لله لم يحسن الأمر منه بشيء ولا النهي عن شيء منها، وما المعنى المقتضى لذلك لنجيب عنه، فإن قال كما لا يأمرهم بخلق ألوانهم وصفاتهم ويمدحهم ويذمهم ويعاقبهم ويثيبهم عليها.

قلنا: قد بينا الفرق بين الألوان والأفعال فلا معنى لاعادته (٣).

ثم نقول له: وما حجتك ودليلك أن الله أمر العباد بخلق شيء من أفعالهم ومدحهم وأثابهم عليها ونهاهم عن خلق شيء منها وذمهم وعاقبهم عليها فهذا نفس الحكم المتنازع فيه لأن الخلق مستحيل من المخلوق، وما ننكر أن الذي أمر الله العباد به هو اكتساب شيء من الأفعال، ومدحوا وأثيبوا عليه ونهوا عن اكتساب أفعال وذموا وعوقبوا عليها، وجعل الله هذا الاكتساب علماً على من أراد ثوابه أو عقابه، ولو جعل ألوانهم وصفاتهم سبباً أو علماً للثواب والعقاب بأن يقول من خلقته أبيض فهو علم على أنه

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهي كذلك في (ب) ولعل الصواب (منهم).

<sup>(</sup>٢) انظر ص (١٦٥) في كلامه على الاستطاعة.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل السابق.

من أهل الجنة ومن خلقته أسود فهو علم على أنه من أهل النار لم يخرجه ذلك عن الحكمة والعدل<sup>(۱)</sup> كما أنه جعل طول العمر سبباً وعلماً لكثرة الأعمال التي يقع عليها الثواب والعقاب، وقصر العمر سبباً وعلماً لقلة الأعمال التي يقع عليها الثواب والعقاب ولم يخرجه ذلك عن الحكمة والعدل.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أفعال الله عز وجل كلها إنما تصدر عن حكمة بالغة عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ولو قال الله عز وجل ما ذكر المصنف هنا من الافتراض فإنه لايكون إلا لحكمة بالغة وعدل كامل وليس معنى هذا أنه يعذب أهل الصلاح والإيمان وينعم على أهل الكفر والفجور، فإن هذا ليس من الحكمة ولا العدل وقد نزه الله عز وجل نفسه من فعله فقال: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتّقِينَ كَالْفُجّار ﴾ فنفى في هذه الآيات المساواة بينهما ومن باب أول نفى تعذيب الصالحين وتنعيم الكافرين.

قال هذا المخالف بكتابه: لو كان الله سبحانه خالقاً لأقوال العباد وأفعالهم لكان ساباً لنفسه ومكذباً لرسله بخلقه قول من قال ذلك، ولكان قائلاً بأنه ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله كما قالت النصارى، وأن عزيراً ابن الله وأن يده مغلولة كما قالت اليهود، ومع ذلك فقد مدح نفسه وأثنى عليها بكتابه فإذا كان الجميع منسوباً اليه فيجب أن يستوي جميع ما أخبر به في الصدق فيكون ممدوحاً مذموماً واحداً ثالث ثلاثة، وهذا كله متناقض في الصدق غيره من العباد لا خلقه، هذا نكتة قوله.

1/17

# والجواب عن ذلك من وجوه:

أحدها أن نقول: لو كان قولنا بأن الله يكون بخلقه لقول من سبه أو كذب رسله يكون ساباً لنفسه ومكذباً لرسله لكان قولنا جميعاً بخلقه القدرة(١) لمن سبه أو كذب رسله مع علمه أنه يكون ذلك إذ يكون موصوفاً بالقدرة على سب نفسه وتكذيب رسله، ونحن لا نصفه بذلك وإن كان على كل شيء قدير.

والجواب الثاني: وهو أن نقول أليس الله خالفاً للسيوف التي قاتل بها أعداؤه أنبياءه، وعلم أنهم يقتلونهم بها قبل أن يخلقها، وخلق ألسنتهم التي كذبوا بها رسله وسبوه، ولا يقال: إنه أعان على قاتل أنبيائه وذم نفسه وتكذيب رسله بما خلق لهم من الآلة التي علم لا محالة أنه يكون منهم بها ما وقع، كما أن في الشاهد أن من أعار كافراً سيفاً وعلم بخبر نبي أنه يقتل به نبياً فإنه يكون معيناً على قتله.

<sup>(</sup>۱) القدرة والاستطاعة عند بعض المعتزلة هي الصحة والسلامة وتخليتها من الآفات وهو قول بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس وغيلان. وقال ابو الهذيل ومعمر والمردار هي عرض وهي غير الصحة والسلامة. انظر مقالات الاسلاميين (۱/ ۳۰۰) شرح الاصول الخمسة ص (۳۹۲). وعلى كلا القولين هي مخلوقه الله.

والجواب الثالث: أن يقال: إذا منعتم خلقه لأقوالهم لسب الله وتكذيب رسله لأنه يستحيل منه سب نفسه وتكذيب رسله فجوزوا خلق الله لأقوال عباده في مدحه وتصديق رسله لأنه موصوف سبحانه بذلك، فاذا سلمتم ذلك لزمكم القول بخلق أقوالهم في الجميع لأن أحداً لم يفرق بينهما.

وقد أورد هذا المخالف بكتابه الدامغ له كلاماً موه به في الإستدلال على من لابصر له بأن القدرية هم أصحاب الحديث الذين يقولون أفعال العباد خلق لله، منها أنه قال روى أن النبي عَلَيْكُ قال: «القدرية مجوس هذه الأمه»(١) قال وهم هؤلاء الحشوية(٢).

واستدل عليه بأن رجلاً جاء من أرض فارس فقال له النبي عليه أخبرنا بأعجب شيء رأيته، فقال: رأيت قوماً ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويقولون هذا قضاء الله علينا، فقال عليه السلام: أما إنه سيكون في آخر هذه الأمه قوم يقولون بمثل مقالتهم أولئك مجوس أمتي»(٣).

والجواب أن هذا الخبر لم يذكره أحد من علماء الحديث ولا ذكر في شيء من الصحاح، وانما وضعته الزيدية على وفق مذهبهم وإلا فليسندوه ولا تقوم المذاهب بالاختراص، ونعارضه بالأخبار المذكورة في الصحاح(٤) التي قيل للنبي عليه من القدرية؟ قال: «الذين يقولون الخير من الله والشر من ابليس ومن أنفسهم»، وهذا الخبر مما تلقته الأمة وعلماء الأمصار

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذه الكلمة وشرح شيخ الاسلام لها وبيانه من هو أحق بها، وكذلك قول أبي حاتم الرازي «وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر انظر: ص (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من خرجه ولا من ذكره.

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ فيه تَجُوز كما ذكرنا فان الصحاح هما صحيح البخاري ومسلم ونحوهما وتقدم بيان ذلك ص (١٤٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج هذا التفسير فقد ورد في أثرين أحدهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً - وهو حديث موضوع - انظر ص (١٥١). وورد من حديث رافع بن خديج ووصفه الذهبي بأنه موضوع. انظر ما تقدم ص (١٥٢).

بالقبول(١) ولم يرده الا من لا يعتد بخلافه.

قال هذا المخالف: ولأن عند هذا القائل وأهل مذهبه أن العبد يثاب ويعاقب ويذم ويمدح بما لم يفعل، لأن الطاعات والمعاصى خلق غيرهم وهذا نفس قول المجوس، وحكى أنهم يأخذون عنزاً ويدفعونها من شاهق ويضربون رأسها فإذا ماتت أكلوا لحمها وقالوا: عصت الله، هذا عمدة قوله.

والجواب أن هذا جهل منه بمذهب أهل السنة على ما مضى من رميه لهم بمذهب المجبرة الذي قولهم أشبه بقولهم (٢)، ولسنا نقول: إن افعال العباد من الله دون العباد ولا من الله ومن العباد على حد واحد، لأنها لو كانت من الله دون العباد لعذبهم على غير ذنب ولم يصف نفسه بذلك، ولو كانت من الله دون العباد دون الله لشاركوا الله في الخلق، وقد قال الله تعالى: ﴿هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله ﴾(٣) ولو كانت من الله ومن العباد على حد واحد لاشتبهت صفات الخالق بالمخلوق، وقد قال الله تعالى: ﴿خَلَقُوا كَخَلُقُهِ فَتَشَابَهَ الْخَلُقُ عَلَيْهِم ﴾(٤). وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنها من الله خلقاً وتقديراً، ومن العباد عملاً واكتساباً.

<sup>(</sup>۱) لعل المقصود بذلك معناه، أما الخبر فهو باطل أما المعنى فان السلف وصفوا القدرية بأنهم مجوس هذه الأمه وأنهم الدي يقولون ان العباد يخلقون أفعالهم أو إن الله لايخلق المعاصي وقد عنون اللالكائي رحمه الله فصلاً بذلك في كتابه فقال: «سياق ما روي في أن القدري الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليهم ويكذب بخلق الله لها وينسب الافعال إلى نفسه دونه» وروي في ذلك عن يحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي ونحوه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. انظر شرح أعتقاد أهل السنة (٤/ ٤/ ٤ - ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم بیان هذا \_ ص (۱٤٧).

<sup>(</sup>٣) فاطر آية (٣).

<sup>(</sup>٤) الرعد آية (١٦).

وأما ما ادعاه من أن أهل السنة يشابهون المجوس بما ذكر فغير صحيح. لأن أكثر ما قالوا إن افعالهم أشياء وسماها الله أشياء وقد قال: ﴿اللَّهُ خَالِقُ ١/ب كُلِّ شَيْءٍ ﴾(١)، وإنما المشابه لهم هم القدرية لأنهم يقولون: إن الله سبحانه يريد الخير ويقدر عليه ولا يريد الشر ولا يقدر عليه (٢) وإبليس لايريد الخير ولا يقدر عليه ويريد الشر ويقدر عليه، وهذا كما قالت المجوس: من أن النور يريد الخير ويقدر عليه، ولا يريد الشر ولا يقدر عليه، والظلام لا يريد

أما قول المصنف عنهم إنهم يقولون: «أن الله لا يقدر على الشر» فإنهم في هذا قسمان، قسم: قالوا إن الله تعالى موصوف بالقدرة على مالو فعله لكان قبيحاً وبه قال أبو الهذيل وأكثـر المعتزلة وهو الذي نصره القاضي عبد الجبار.

والقسم الأخر ومنهم النظام وأبو علي الأسواري ذهبوا الى أن الله تعـالى غير موصوف بالقدرة على مالو فعلمه لكان قبيحاً. فقال النظام: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف صلاحهم، ووافقه الأسواري على هذا وقال محمد بن عبدالله الإسكافي منهم: إن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الاطفال والمجانين ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء، فعلى هذا فقول القدرية في الإرادة يشبه قول المجوس في أن النُّــور يريد الخير والظلمة يريد الشَّــر، أما القدرة على الخير وعــدم القدرة على الشر فإن هذا المقسم من المعتزلة وهم النظام وأبو على الأسواري هم الذين يصدق عليهم مشابهة المجوس في زعمهم أن النور يريد الخير ويقدر عليه ولا يريد الشر ولا يقدر عليه. وقد شبه الإسفرائيني قول النظام في هذه المسأله بقول المانوية. انظر شــرح الأصول الخمـــة-ص (٣١٣)، مقالات الإسلاميين(١ - ٢٧٥)، الفرق بين الفرق ص (١٣٣، ١٣٤، ١٥١، ١٦٩).

<sup>(</sup>١) الرعد آيه (١٦).

<sup>(</sup>٢) هذا يحتاج إلى تفصيل فإن المعتزلة يقولون في أفعال العباد إذا كانت حسنة فهي على ضربين، إما أن تكون مباحة وهذه لا يجوز أن يكون الله مريداً لها، وإما أن تكون واجبة أو مندوبة فالله تعالى يكون مريداً لها، وأما إن كانت قبيحة فإن الله لا يريدها البته ولا يجوز أن يريدها.

وهم يجعلون الإرادة والمحبة والرضا من باب واحد، ولا يفرقون بين الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة، ولا بين الإرادة الدينية الشرعية التمي يتعلق بها الحب والرضا، لهذا أجمعوا على أن الله لا يريد المعاصي أي أن مـا وقع منها وقع بغير مـشيئة، وهذا خلاف نص القـرآن الصريح في قوله تعالى: ﴿وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُو﴾ وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ الآيات في هذا كثيرة. انظر: شرح الأصول الخمسة (٤٣١، ٤٥٧، ٤٦٤)، مقالات الاسلاميين (١/ ٢٩٩).

الخير ولا يقدر عليه ويريد الشر ويقدر عليه (۱)، فنقلت القدرية صفة النور الى الله وصفة الظلام إلى ابليس، فلذلك سماهم النبي علي «مجوس هذه الأمة» (عبد المعنى فسر ابن عباس هذا الحديث على ما نقله عنه أهل النقل (۳).

ومما موه به هذا القدري المخالف على العامة في الإستدلال أن ادعى أن خصمه يقولون: المعصية من اثنين أحدهما محمود عليها وهو الله، والآخر مذموم عليها وهو العبد، وهذا مثل مذهب المجوس في قولهم إن العالم من صانعين أحدهما محمود والآخر مذموم، هذا نكتة قوله.

والجواب عن ذلك أن يقال له: قولك المعصية من اثنين غير مسلم أنها تسمى معصيه في حق الله سبحانه، وإنما هي معصية في حق العبد، ووجودها من أحدهما غير وجودها من الثاني على ما مضى قبل هذا(٤)، فقولنا إن كون الفعل خلقاً لله وكسباً للعبد لا يقتضي مشابهته لقول المجوس، وإنما يشبه قول المجوس من يقول إنه مريد الخير غير مريد الشر

<sup>(</sup>١) انظر الملل والنحل بهامش الفصل (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث في ذلك - ص (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) روى اللالكائي باسناده عن ابن عباس قوله من كلام له طويل في القدرية "إن المجوس زعمت أن الله لم يخلق شيئاً من الهوام والقذر ولم يخلق شيئاً يضر إنما يخلق المنافع وكل شيء حسن وإنما القذر هو الشر والشر كله خلق ابليس وفعله. وقالت القدريه: إن الله لم يخلق الشر ولم يبتلي به وإبليس رأس الشر كله وهو مقر بأن الله خالقه، قالت القدرية إن الله أراد من العباد امراً لم يكن وأخرجوه عن ملكه وقدرته وأراد ابليس من العباد أمراً كان» شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (١٩٤٤).

واسناده ضعيف فإن فيه شعيب بن بكار، قال الازدي ضعيف. انظر. الميزان (٢ - ٢٧٥). وفيه ثلاثة مجاهيل وهم شيخ شعيب بن بكار مهاجر البرذعي وشيخه محمد بن سليمان الأزدي وشيخه سحيم بن العلاء العبدي لم أجد من ترجمهم، وكذلك ايضاً أفاد محقق الكتاب الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي.

<sup>(</sup>٤) أي قوله ـ ص (١٧٩) "إنها من الله خلقاً وتقديراً ومن العباد عملاً واكتساباً".

ومن يقول إن للعباد صانعاً ولحركاتهم في الأفعال صانعاً غيره وهم القدرية في فقد جعلوا لله شريكاً في الخلق وقد كذب الله من ادعى له شريكاً في الخلق.

ومما موه به هذا القدري على العامة والضعفاء بالإستدلال على أن القدرية هم أهل السنة بقوله: لأنهم يقولون لكل ما وقع منهم من الله وقدر فقد لهجوا بذلك ومن لهج بشيء ينسب اليه.

وقال: نحن ننفي عن الله القضاء بالباطل ولايقضي إلا بالحق، وقد قال الله تعالى بكتابه: ﴿وَاللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾(١) ولا شك أن المعاصي باطل، قال فإذا ثبت أنهم يثبتون لله ما ينفيه وتلهج ألسنتهم به كانوا أولى بهذا الاسم لأن المثبت للشيء هو أولى بأن يشتق له اسم منه دون من نفاه. ألا ترى أن الثنوي اسم لمن أثبت لله ثانياً، والمشبه اسم لمن أثبت التشبيه لله لا لمن نفاه، وكذلك ينسب الشي الى من لهج به فيسمى التمري(٢) من يلهج به هذا نكتة قوله.

# والجواب عن هذا من وجوه:

أحدهما: أن تفسير النبي عَلَيْهِ في القدرية أولى من تفسير غيره، وقد قال عَلَيْهُ «القدريه هم الذين يقولون الخير من الله والشر من ابليس ومن أنفسهم»(٣).

وهذا كاف في جميع ما أورده المخالف من التمويهات في كتابه، ولكني مع هذا لا آلو جهداً في إبطال ما أورده من طريق المعاني التي أوردها، فأقول في الجواب الثاني عن قوله: إن أهل السنة أولى باسم القدرية لأنهم

<sup>(</sup>۱) غافر – آیه (۲۰).

<sup>(</sup>٢) قال في الدامغ الباطل ورقة (٧/ أ) «ولهذا يقال فلان تمرى وفلان لبني للذي يلهج به».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه \_ ص (١٥١).

يثبتون القدر لله في جميع أفعال العباد، ونحن ننفي ذلك عن الله فكانوا أولى بالاسم أن يقال: هذا المعنى غير صحيح لأنك علقت على العلة ضد مقتضاها ومقتضى العلة أن اسم القدرية أولى أن يقع على من يثبت القدر لنفسه على جميع الأفعال وينفيه عن الله فنسبة الشيء إلى من يدعيه لنفسه وينفيه عن غيره أولى من نسبته إلى من ينفيه عن نفسه ويثبته لغيره، ألا ترى أنه لا يقال النحوي واللغوي إلا لمن وجد معه نحو ولغة، وكذلك الخارجي لا يقال إلا لمن خرج على على على رضى الله عنه، والرافضي لمن رفض الصحابة وكذلك الثنوي(١) إنما سمى ثنوياً لأنه أثبت لله ثانيـاً يشاركـه في الإلهية، فيجب على هذا أن يسمى القدري من أثبت لله من يشاركه في القدر. وألسنة القدرية لهجة بأن لهم قدراً وقدرة على أفعالهم دون الله فهم 1/١٣ أولى بتسميتهم قدرية.

وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾(٢) ولا شك أن المعاصي من الباطل وأراد بذلك أن الله لا يقضى بالباطل.

والجواب على ذلك أن يقال: القضاء في القرآن ينصرف الى وجوه (٣) كثيرة وكذلك لفظة «الحق» تنصرف في القرآن الى معان كثيرة (٤) ولا تكون

<sup>(</sup>١) الثنوي نسبة إلى الثنوية وهم فرقة من المجوس، ومن الفرق بينهم وبين المجوسية الأصلية أن الثنوية يقولون باثبات أصلين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد يسمون أحدهما النور والثاني الظلمة.

أما المجوسية الأصلية فإنهم يقولون بالأصلين إلا أنهم يقولون لايجوز أن يكون الأصلان قديمان بل النور أزلى والظلمة محدثة. انظر الملل والنحل بهامش الفصل (٢/ ٧٢ - ٧٣).

<sup>(</sup>٢) غافر آية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ في الفتح (٨/ ٣٨٩) في (قضي) تسعة عشر معنيٌّ.

<sup>(</sup>٤) ذكر فيها الراغب الاصفهاني أربعة أوجه:

الأول: أن الحق يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو «الحق». الثاني: يقال للموجّد بحسب مقتضى الحكمة لهذا يقال فعل الله تعالى كله حق.

الآيه حجة على مذهبه إلا إن صرف لفظة القضاء إلى الإرادة، فيكون المعنى والله يريد الحق، ولم يقل أحد إن القضاء يعبر به عن الإرادة بالجملة، ولا يتوجه المعنى بالحق على هذا، وإن حمل على هذا كان مجازاً واتساعاً كان ذلك استدلالاً منه بدليل الخطاب وهو عمن لا يقول به.

وإن صرف لفظ القضاء إلى الخلق فهو مما ينصرف اليه القضاء في القرآن لقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾(١) أي خلقهن في يومين (٢) وقالوا: أراد به لم يخلق الباطل من أفعال العباد، قيل: فعلى مقتضى هذا أن يكون خلق ماليس بباطل من أفعالهم وهم لايقولون بذلك (٢)، فعلم أن هذا الاستدلال منه تمويه لايعلم معناه، ومع هذا فقد قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْء ﴾(٤) فأخبر أن الذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً من أفعالهم، فتكون الآيه حجة عليه لا له لأن لفظة الذين جمع لما يعقل وذلك ينصرف إلى ما كانوا يعبدون من الملائكة والجن لا إلى الأصنام (٥) وعلى أن المراد بهذه الآية غير ما أراد من ذلك، والمعنى لا إلى الأصنام (٥)

<sup>=</sup> الثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنه والنارحق.

الرابع: للفعل الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حق وقولك حق. المفردات ص (١٢٥).

<sup>(</sup>١) فصلت آية (١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن جرير (٢٤/ ٩٩)، وانظر اللسان في مادة قضي (٥ – ٣٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) لأن المعتزلة ينكرون أن الله يخلق أفعال العباد سواء الطاعة او المعصية.

<sup>(</sup>٤) غافر آيه (٢٠).

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام من المصنف في مقابل ما ادعاه المعتزلي من إنكار أن الله يخلق أفعال العباد لأن فيها المعاصي وهي من الباطل الذي لا يقضي الله به على زعمه على ضوء قوله تعإلى: ﴿وَاللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾، فأبان المصنف هنا أن آخر الآية يرد عليه إذا فسر هذا التفسير وهو أن الله وصف الآلهة من دون الله أنها لا تقضي بشيء، أي لا تخلق أفعالها فيكون الله خالقها، وهذا كله في مقابل قول المعتزلي وإلا الصواب فيها أن «لا يقضون» «لا يحكمون» كما سيأتي.

فيها: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾ أي يحكم بالعدل(١) هي كقوله تعالى: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾(٢).

ومما موه به هذا القدري على العامة أن ادعى أن الذين نهى النبي عَلَيْهُ عن مجالستهم (٣) هم أصحاب الحديث لمعان ادعاها لا معنى لإعادة أكثرها لكثرة ترداده لذكرها في الاستدلال أو وقوع الجواب عنها.

فمنها: أن قال لأن قولهم يؤدي إلى أنه لا فائدة في بعثة الرسل، وأن ذلك يؤدي إلى ختم باب التوبة لأن المذنب إذا علم أن الله هو الخالق لفعله في المعصية قال لا سبيل لي إلى توبة عمّاً لم أفعله.

ولأن ذلك يؤدى إلى سوء الظن بالله لأنه يعذب العبد على ما لم يفعله. وهذا نكتة ما طول بذكره بذلك.

والجواب أن هذا منه إلزام لايلزم إلا المجبرة الذي قوله بقولهم أحق وهم بهم أليق على ما مضى (٤)، وأما قوله: إن ذلك يؤدي إلى سبوء الظن بالله فقوله بذلك أيضاً أولى لأن عنده إن الله لا يغفر الذنوب الكبيرة ولو تاب المذنب منها (٥) رداً لقول الله تعإلى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي (١٥/ ٣٠٣)، تفسير ابن كثير (١٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) الزمر آيه (٦٩).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» وقد تقدم تخريجه ص (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) سيفرد المصنف رحمه الله فصلاً في الرد على المعتزلة في دعواهم إن الله لا يغفز لأصحاب الكبائر.

<sup>(</sup>٦) الزمر آية (٥٣).

## ٢٣ - فصل

قال هذا القدري المخالف بكتابه: لو كان الله هو الخالق لما يوجد من العباد من الطلم والجور والكذب لوجب أن يسمى ظالماً وكاذباً وجائراً ويتعالى الله عن ذلك.

والجواب عن ذلك أن يقال: هذا استدلال صدر ممن يجهل حد الظلم والخواب عن ذلك أن الظلم في اللغة هو: مجاوزة الحد(١)، ولهذا قيل في المثل: «من أشبه أباه فما ظلم»(٢) أي لم يجاوز الحد.

وقال النبي عَلَيْكُ فيمن زاد على الثلاث في الوضوء "فقد أساء وظلم" (٣).

فإذا تقرر هذا فالظالم هو: من حد له حد فجاوزه، وليس فوق الله سبحانه من يحد له الحدود فيجاوزها.

وجواب آخر وهو أن يقال بالاجماع إن الله قد خلق لهم الاستطاعة أنهم والسنطاعة ألتي وقع بها منهم الظلم والكذب والجور مع علمه أنهم يظلمون بها فيلزمكم على اعتلاكم (٥) هذا أن يسمى بذلك ظالماً ومعيناً على الظلم.

وجواب آخر أن يقال: إن كان بخلقه الظلم يسمى ظالماً فينبغي أن يكون بخلقه حركة الاضطرار يسمى متحركاً وبخلقه السقم سقيماً، وإذا لم يلزم ذلك عليهم لم يلزم علينا.

<sup>(</sup>١) انظر اللسان (٢٧٥٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأمثال للميداني (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) اخرجه د. في كتاب الطهار (ب الوضوء ثلاثاً (١/ ٢١)، جه. كتاب الطهاره وسننها (ب ماجاء في القصد في الوضوء (١/ ١٤٦)، ن كتاب الطهارة (ب الاعتداد في الوضوء (١/ ١٨)، حم (١/ ١٨٠) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم قال الزيلعي: قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وهذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الاسناد إلى عمرو. نصب الراية (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان قول المعتزلة في الاستطاعة وأنها الصحة والسلامة وهي مخلوقه لله انظر ـ ص (١٦٥).

<sup>(</sup>٥) أي ما ذكرتموه من علة لنفيكم خلق أفعال العباد.

## ۲٤ - فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا اللَّهِ تَعْمَلُونَ﴾ (١) وأخبر سبحانه أنه خلقهم ونفس أعمالهم، كما أخبر أنه يجازيهم على نفس أعمالهم بقوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢)، فانصرف ذلك الى حركاتهم في العمل وصار التقدير «خلقكم وعملكم».

فأجاب القدري المخالف وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآية، لأن المراد بالآيه والله خلقكم والحجارة التي تعملونها أصناماً بدليل قوله تعالى: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ (٣) وأراد الأصنام لأنهم عبدوها ولم يعبدوا أعمالهم، هذا نكتة قوله.

ولنا عن ذلك أجوبه أحدها: أن يقال هذا صرف للكلام عن ظاهره وتبديل لاتأويل، والتصريف يشهد لصحة ما قلنا وذلك أنه يقال: عمل يعمل عملاً فهو عامل، والعين معمول فيها، فالعمل هو المصدر وهو اسم العمل وهو حركته بالعمل أو آثار عمله، فاسم العمل يقع على ذلك حقيقة فمن حمل العمل عليه صرفه إلى الحقيقة، والعين المعمول فيها وهي الأخشاب والأحجار المنحوتة لاتسمى عملاً وإنما تسمى معمولاً بها وتسمى معمولاً بها مجازاً لا حقيقة لأنه لا يعملها حقيقة (٤).

جواب ثان: أنه يصح نفي العمل عن العين المعمول بها ولا يصح نفي العمل عن حركات العامل ولا عن آثار عمله بأن تقول: ما رأيت بناء زيد ولا نحته، وإنما رأيت الأحجار والأخشاب التي بنى بها ونحتها بعد زوال بنائه ونحته، ويصح أن تقول: رأيت عمل زيد ونحته إذا رآه يتحرك بالبناء والنحت وإن لم ير العين التي بنى بها ولا أثر نحته، ولا يصح أن تقول:

<sup>(</sup>١) الصافات آية (٩٦). (٢) السجدة آية (١٧).

<sup>(</sup>٣) الصافات آية (٩٥)

<sup>(</sup>٤) مراده هنا بـ (لا يعملها حقيقة) أي لا يخلقها بايجادها من العدم.

ما رأيت عمله إذا رأي حركته في العمل أو آثار عمله، وإن رأي العين بعد زوال عمله بها.

جواب ثالث: أن المشركين إنما كانوا يعبدون من الأخشاب والأحجار أوثاناً وأصناماً، فالأوثان: ما نحتوه على مثال ما ليس له صورة، والأصنام على مثال ما له صورة (١) فقوم ابراهيم عليه السلام إنما عبدوا تلك الأوثان والأصنام لأجل نحتهم وتصويرهم الذي نحوه وصوروه تعظيماً للنحت والتصوير لا للأعيان (٢) بدليل أنهم كانوا لايعبدونها قبل ذلك، ولما كسرها إبراهيم عليه السلام وأزال تصويرها ونحتها بطلت عندهم أن تكون آلهة، فرد الله عليهم ذلك وأخبرهم أن هذا النحت والتصوير الذي عبدوها لأجله لايقتضى كونها معبوده لأنه الخالق له فقال: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون﴾ أي خلقكم وخلق عملكم ويدل على هذا التأويل أن الصنعة في الأعيان تدل على حكمة الصانع لها ولهذا قال: ﴿إنّ فِي خَلْقِ السّمَواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ على الله وعلى الله وعلى

<sup>(</sup>١) انظر النهاية لابن الأثير (٥/ ١٥١)، اللسان (٤/ ٢٥١١) (٦/ ٥٧٦٥).

وقد ورد فيها غير ما ذكر المصنف وهو أن الوثن: ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فيضة ينحت ويعبد. والصنم: الصورة بلا جثة.

<sup>(</sup>٢) عبادة المشركين للأصنام منها ما يكون تعظيماً لمعظم لديهم فينحت الصنم على هيئته ويعبد كما هو الحال في (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً)، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيهم «أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنستخ العلم عبدت» خ كتاب التفسير، تفسير سورة نوح (٦ - ١٣٣).

ومنها ما كانوا ينحتونه لمجرد العبادة فيعبدون الصورة المنحوتة كما ذكر ابن اسحاق أن الناس في الجاهلية اتخذ كل أهل دار صنماً في دارهم يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب وإذا قدم من سفر تمسح به . انظر البداية والنهاية (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) آل عمران آية (١٩٠) وسقط من الأصل قوله تعإلى: ﴿وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾.

حكمته وعلمه بآثار صنعته في الأعيان، وكذلك المشركون إنما عبدوا الأصنام لأجل الصنعة فيها.

جواب رابع: وهو أن قول القائل نحت كقوله ضرب وذلك يشتمل على ستة أشياء: على الفاعل، وعلى المصدر وهو الضرب والنحت وهو المفعول حقيقة، وعلى المفعول به وهو المنحوت والمضروب وليس بمفعول للفاعل حقيقة وإنما فعل الفاعل فعلاً أوقعه فيه فيسمى مفعولاً له مجازاً، والفاعل لها هو الله(۱)، وعلى ظرف الزمان وظرف المكان وهما مفعول فيهما حقيقة (۲)، وعلى الحال وهو مفعول فيه أيضاً حقيقة (۳) فإذا كان الله هو الخالق للخمسة الأشياء وجب أن يكون خالقاً للسادس وهو المصدر.

جواب خامس: أن النبي عَلَيْهُ قال: «إن الله صانع الخزم وصانع كل صنعة»(٤)، وهذا نص في موضع الخلاف يؤيد ما ذهبنا اليه من تأويل الآية. فاعترض هذا المخالف على هذا بثلاثة أمور أحدها أن قال: هذا الخبر غير موثوق بسنده.

<sup>(</sup>١) قوله هنا «يسمى مجازًا مفعولاً له» من ناحية أن الإنسان ليس خالقاً للمضروب أو المنحوت والفاعل له أي الخالق له حقيقة هو الله.

<sup>(</sup>٢) المراد بظرف الزمان أي وقت حدوثه وظرف المكان أي مكان حدوثه وهو الحجر في مثل نحت زيد الحجر، وعلى هذا يكون ظرف الزمان مفعول فيه من ناحية وقوع الفعل فيه وظرف المكان هو الواقع عليه الفعل مفعول فيه بحدوث النحت أو الضرب فيه.

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك - «ضربت المذنب قائما» - فقائماً حال وهو مفعول فيه حيث وقع عليه على تلك الحال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص (١٧)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٥٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣٣١)، والحاكم في المستدرك (١ - ٣١)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٥٣٨) كلهم من طريق أبي مالك الأشبعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة مرفوعاً ولفظه عندهم «أن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» وبعضهم يورده «ان الله خالق...» الحديث. والحديث صححه الحاكم وقال: هو على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: حديث صحيح. فتح الباري (١٩٨ / ٤٩)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحه (٤/ ١٨٣) وورد ذكر=

الثاني: قال هذا من أخبار الآحاد فلا يستدل به في الأصول.

الثالث: قال هو عام فيكون مخصوصاً بما قدمنا.

والجواب عن اعتراضه على السند أن يقال: هو مذكور في الصحاح التي اتفق أئمة الأعصار على الاحتجاج بالمذكور فيها ورواه ابو عبيد القاسم ابن سلام<sup>(۱)</sup> في غريب الحديث<sup>(۲)</sup> عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه<sup>(۳)</sup>.

وأما الجواب عن قوله إنه من أخبار الآحاد فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول

<sup>=</sup> الخزم في كلام حذيفة رضي الله عنه موقوفاً أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بسنده ص (١٢٧) وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كما يذكر المصنف في غريب الحديث (١٤/ ١٢٧).

والخزم هو شبيه بالخوص وليس بخوص انظر غريب الحديث (٤/ ١٢٧) وقال في اللسان: شجر له ليف تتخذ من لحائه الحبال. اللسان (٢/ ١١٥٣).

<sup>(</sup>١) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه صاحب المصنفات. قال اسحاق بن راهويه: الله يحب الحق أبو عبيد أعلم مني وأفقه، وقال: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج الينا. توفي رحمه الله سنة (٢١٤هـ) بمكة. انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٣٠٤)، تذكرة الحفاظ (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث لأبي عبيد مدحه العلماء والأئمة، فروي الخطيب عن الإمام أحمد أنه استحسن الكتاب وقال: جزاه الله خيراً، وقال عبد الله بن طاهر حين عرض عليه الكتاب: إن عقلاً بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش.

وقال أبو عبيد عن كتابه: كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنه وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة. انظر تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۰۵ – ۲۰۷).

وقد طبع الكتاب في أربعة مجلدات بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند. وجعل في آخره فهرسًا لغريب اللغة، والجدير بالذكر أن النسخة التي اعتمد عليها في طبع الكتاب منسوخة عن نسخة رويت عمن قرأها على أبي الطيب طاهر بن يحيى بن أبى الخير العمراني المتوفى سنة (٥٨٧هـ) الذي قرأها مراراً على أبيه الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني رحمه الله. انظر مقدمة كتاب غريب الحديث ص(١).

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ١٢٧) وأخرجه أيضاً البخاري في خلق أفعال العباد ص (١٧) واستدل أبو عبيد رحمه الله بهذا الأثر على خلق الأعمال وأيده بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وقال: ألا ترى أنهم كانوا ينحتون الأصنام ويعملونها بأيديهم ثم قال لهم: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا وَمَعْلُونَ ﴾.

ويوافق ظاهر القرآن فجرى مجرى أخبار التواتر، وعلى أنه إذا جاز الإستدلال بأخبار الآحاد في جلد الإنسان وضرب الرقاب وتحليل الفروج وتحريمها جاز الإستدلال بها في الأصول(١).

وأما الجواب عن قوله إنه عام فيكون مخصوصاً بما قدمناه: فإن هذا جهل من المخالف بصيغة العموم والخصوص وكيفية الاستدلال بهما، وذلك أنا لا ننكر أن قول النبي عَلَيْ «إن الله صانع كل صنعة» عام في جميع الصفات والأعمال في الخير والشر، وعلى مذهب هذا المخالف ان الله لم يصنع شيئاً من الصنع الموجودة من العباد لا في الخير ولا في الشر فيحمل عليه الخبر، وقد اعترض هذا المخالف على قولى: «فأخبر أنه خلق نفس أعمالهم الخبر، وقد اعترض هذا المخالف على نفس أعمالهم بقوله تعالى: ﴿جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ "(٢). وقال: هذا دليل على المستدل بأن الجزاء من الله هذا لايكون يعملون ألا على شيء أتواهم به فأما ما خلقه الله فلا يجازون به.

والجواب عن هذا أن يقال له: هذا شرح لمذهبك فهو غير مسلم، ونحن

<sup>(</sup>۱) هذا هو المذهب الحق في أخبار الأحاد وهي أنها تفيد العلم إذا تلقتها الأمة بالقبول عملاً وتصديقاً لها، وهو قول جمهور العلماء، بل نقل ابن عبد البر عليه الإجماع، وخالف في ذلك طائفة تابعوا بعض أهل الكلام. ومتى أفادت العلم وجب قبولها في العقائد وغيرها إذ لا فرق بين الاستدلال بها على الحدود وسائر الأحكام الشرعية وبين الأمور الإعتقادية مثل صفات الله جل وعلا وأشراط الساعة والقيامة والحساب والجنة والنار وغيرها، وقد جعل المتكلمون سواء في ذلك المعتزلة ومن تابعهم من الأشاعرة وغيره هذا أصلا في رد أحاديث الصفات وما خالف قواعدهم العقلية، أعني قولهم في كل خبر أرادوا رده وابطاله «هذا حديث أحاد لاتثبت به العقائد»، وقد رد ابن القيم رحمه الله هذا الكلام وأبطله في كتابه مختصر الصواعق المرسلة وأبان أنه لا فرق بين قبول خبر الواحد في الإعتقاد أو الأحكام الشرعية انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٥١)، مختصر الصواعق المرسلة (٢ في الإعتقاد أو الأحكام الشرعية انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٥١)، مختصر الصواعق المرسلة (٢ المحاوية ص في الإعتقاد أو الأحكام الشرعية انظر: مجموع الناضر، للشيخ محمد الامين الشنقيطي ص (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) السجدة آية (١٧).

نقول: إن الثواب والعقاب من الله على اكتسابهم لأعمالهم في الخير الذي وفقهم لاكتسابه وفي الشر الذي لم يتفضل عليهم بالتوفيق بضدها.

وأما قوله: لا يجازيهم بما خلقه فيهم فينتقض بما خلق فيهم من زيادة الهداية وزيادة الضلال عند هذا المخالف بأنه يجازيهم على ذلك في الآخرة على قول المخالف وإن كان ذلك من خلقه(١).

استدل المخالف على صحة تأويله في الآية بمسئلة فقهية فقال:

لو كان لرجل عبد مستأجر على نسج ثوب فقال: أنا مالك لهذا الغلام ولما يعمل فإن الذي يسبق إلى أفهام السامعين أنه أراد مالك لهذا العبد ولهذا الثوب الذي يعمله.

والجواب أن يقال له: سلكت في هذا طريقاً متوعراً عليك لجهلك به فيوشك أن تبقى منقطعاً فيه، فأنت اذاً المراد بقول الشاعر:

دع المكارم لاتنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي(٢)

ثم يقال له: أما قول القائل هذا العبد الناسج وما يعمله ملك لي فإنه خبر والخبر: ما دخله الصدق أو الكذب ولا يتعلق بقول هذا حكم إلا معرفة صدقه أو كذبه، وقوله وما يعمل هو كقوله وعمله، (وعمله)<sup>(٣)</sup> حقيقة هو حركته بعمل الثوب في النسج فيكون منصرفاً إليه ولا ينصرف إلى الثوب إلا بتفسير منه أنه أراده (٤) فيكون معمولاً له مجازاً على ما مضى (٥).

<sup>(</sup>١) سيأتي زيادة ايضاح لذلك حيث عقد فصلاً خاصاً في مسألة الهدى والضلال انظر فصل رقم (٤٤) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للحطيئة من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر. انظر ديوان الحطيئة ص (٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل هكذا (وعمله حقيقه) فأضفت (وعمله) الثانية لأنه لا يتضح الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٤) هذا ينطبق على ما ذكر العمراني وهو قوله: «العبد الناسج وما يعمله ملك لي» أما قول الزيدى «لو كان لرجل عبد مستأجر. . . » الخ فلا ينطبق عليه هذا الكلام لأن الثوب ملك للمستأجر وليس لسيد الغلام فلا يصح له أن يستثنيه .

<sup>(</sup>٥) انظر ما مضى ص (١٨٧).

واسمع الآن الالزام الصحيح من الفقه عند أهل النظر والتحقيق فيه: أنه لو حلف رجل بطلاق امرأته ثلاثاً أو بعتق عبده أن لاينظر إلى عمل زيد فنظر إلى حركات زيد في العمل أو إلى أثر عمله فان امرأته تطلق وعبده يعتق، وإن لم ينظر العين التي عمل بها، ولو نظر إلى العين التي عمل بها زيد بعد زوال عمله بها لم يحنث باليمين في الطلاق والعتق.

وكذلك لو قال رجل: أوصيت لفلان بعمل عبدي فان ذلك وصية بعمل العبد ولا يكون وصية بعموالة (١)، وكذلك لو قال رجل لآخر: بعتك عمل عبدي أو أجرتك عمله بكذا وكذا من مدة، فان ذلك عقد على عمله وهو حركاته بالعمل، ولا يكون عقداً على الأعيان التي عملها العبد، وهذا لا إشكال فيه عند ذوى القرائح المستعملة في الفقه دون المتطفلين عليه.

استدل هذا المخالف على صحة تأويله في الآية بأن قال: لو كانت أعمال العباد خلقاً لله سبحانه لكانت الحجة لقوم إبراهيم عليه السلام، لأنه إذا كان التقدير والله خلقكم وعبادتكم للأصنام لكان لهم أن يقولوا: فما جرمنا ولأي معنى جئت مبعوثاً الينا، أتريد منا أن لا يخلق الله فيناً شيئاً من عبادتنا فذلك ليس إلينا منه شيء، أم تريد أن تغير خلق الله فينا فتكون الحجة لهم على إبراهيم.

# ولنا عن هذا أجوبة:

أحدها: أن نقول لهذا المخالف: عدمت التمييز بين مذهب أصحاب الحديث ومندهب المجبرة فأنت في استدلالاتك تخبط في عشوى، وهذا الإلزام يلزم المجبرة الذين يقولون لاينسب إلى العباد شيء من أعمالهم وهم كالخامة من الزرع تذهب بها الريح مرة هكذا ومرة هكذا "كالخامة من الزرع تذهب بها الريح مرة هكذا ومرة هكذا "كالخامة من الزرع تذهب بها الريح مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا "كالخامة من الزرع تذهب بها الريح مرة هكذا ومرة هدا كلاكثر وكلاكثر وك

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك أن العبد لو كان خياطاً فان الوصية تتعلق بأجرته وكسبه، أما العين المعمول بها فليست داخله في الوصية لأنها ليست للعبد.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان مذهب الجبرية ص (١٥٣).

القدرية أشب بمذهب المجبرة لقولهم إن الاستطاعة لاتوجد مع العمل وإنما هي متقدمة الوجود والأعمال تتولد منها(١).

وأصحاب الحديث يقولون بخلاف هذين المذهبين فلا يلزمهم الجواب عن هذا الالزام.

والجواب الثاني: أن عبدة الأصنام أكثرهم ليسوا قدرية، بل يقرون إن الله خلقهم وبذلك أخبر الله عنهم (٢) وإنما يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله (٣) ومن يقول إن الله خلقه فانه يقر أن جميع حركاته خلق لله، لأنها من سائر صفاته كلونه وسمعه وبصره وسائر الأعراض فيه، ولم يخالف بذلك الا القدرية، وعبدة الاصنام منزهون عن قولهم (٤).

والجواب الثالث: أنه لو تصور أن يكون قوم إبراهيم قدرية وخاطبوه بهذا

<sup>(</sup>١) انظر ـ ص (١٦٥) في بيان قول المعتزلة في الاستطاعة ووجه كونهم جبرية.

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾. لقمان آية (٢٥).

وقوله تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ٢٨) سَيَقُولُونَ لِلَّه ﴾ الآية المؤمنون آيه (٨٥).

<sup>(</sup>٣) يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ الآية الزمر اية (٣).

<sup>(</sup>٤) إلا أن عبدة الأصنام لهم قول في القدر قبيح وهو القول بالجبر وإنكار الأمر والنهي فنسبوا إلى الله عز وجل كل ما يكون من شركهم وفسقهم قال الله تعالى: ﴿ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ الانعام آية (١٤٨) وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونه من شَيْء ﴾ النحل آية (٣٥).

فاثبتو هنا القدر ومشيئة الله جل وعلا وجعلوها حجة في إنكار الأمر والنهي، لهذا بين الله ضلالهم واستحقاق الذين من قبلهم العذاب بسببه فقال بعد آية الانعام ﴿ كُذُلِكُ كُذَبُ اللّهِ مَنْ عَلْم فَتُخْر جُوهُ لنَا إِن تَتَبعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ أَنتُم إِلاَّ تَخْرُصُون ﴾ وقول قبلهم حتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عندكُم مَنْ علم فَتُخْر جُوهُ لنَا إِن تَتَبعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ أَنتُم إِلاَّ تَخْرُصُون ﴾ وقول المشركين شر من قول المعتزلة لإبطالهم الأمر والنهي ونسبتهم القبائح إلى محبة الله ورضاه، أما المعتزلة فإنهم يعظمون الأمر والنهي إلا أنهم ينكرون القدر ظناً منهم أن بين القدر والأمر والنهي تعارض. وللاستزادة من هذا المعنى انظر كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (٨/ ٩٩ - ١٠٠).

الخطاب لأجابهم بنص القرآن وهو أن يقول قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ ﴾(١) أمرني الله بالبيان وقد فعلت ما أمرت به والهداية والتوفيق اليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة آية (٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم آية (٤).

<sup>(</sup>٣) النحل آية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) البقرة آية (١٢٨).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم آية (٤٠).

## ۲٥ - فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُم ﴾ (١)، واختلاف الألسن هي اللغات في الكلام (٢).

فاعترض القدري المخالف على هذا الاستدلال وقال: اختلاف الألسن المراد به: اللغات التي عرفهم الله إياها والأسماء التي علمها الله آدم وليس فيها دليل أن اعمال العباد خلق لله، قال: ولعل هذا المستدل ظن الإختلاف في الألسن<sup>(٣)</sup> معطوف على السموات والأرض وأنه مخلوق كالسموات والأرض، ولو كان كذلك لكان الاختلاف مجروراً، وهذا يدل على جهل هذا المستدل بالعربية.

هذا نكتة قوله ومعتمده دون ما شابه من الأذيه.

يقال لهذا المعترض قبل الجواب على ما أورده: قد قيل في المثل «لا تهرف قبل أن تعرف» (٤) وقال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الله كُر إِن كُنتُم لا تعلَمُونَ ﴾ (٥) وكان ينبغي له ان يسأل أين موضع الحجة من الآيات إذا لم يكن في فهمه ما يؤديه إلى علمه قبل السؤال، ولكن حمله قلة الحياء والدين والعلم على الكلام فيما لا يليق بالعلماء، ولا يخفى على المستدل أن الاختلاف ليس بمعطوف على السموات والأرض، ولكنه معطوف على

<sup>(</sup>١) الروم آية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي (١٤/ ١٨)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الآياتُ) وهو خطأ ولعله من الناسيخ وفي الدامغ الباطل ورقة (٢٦/ب) قال «اللهم إلا أن يكون هذا المستدل ظن أن الإختلاف معطوف على السموات والأرض».

<sup>(</sup>٤) يضرب هذا المثل لمن يتعدى في مدح الشيء قبل تمامه. ذكر هذا الميداني في مجمع الأمثال، وللمثل صيغة اخرى وهي (أتهرف بما لا تعرف). انظر مجمع الامثال (٣/ ١٦٤)، لسان العرب (٦/ ٤٦٥٤).

<sup>(</sup>٥) النحل آية (٤٣).

قوله (خلق) فيكون التقدير: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اَخْتلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُم﴾ قال أهل التفسير: لولا أن الله فرق بين الصور في الألوان وبين الألسن في اللغات والنغمات والأصوات لبطلت العلامات في الشهادات والمداينات، ولما عرفت والدة ولدها ولا ولد أمه ولا زوج زوجته (۱) فتعلقنا من الآية لو كان اختلاف ألسنتهم وهي لغات في كلامهم خلقا لألسنتهم كما قالت القدرية ألم أمرهم بالاستدلال بها عليه، لأن الصنعة لاتدل على غير صانعها، فلما أمرهم بالاستدلال بذلك عليه دل على أن ذلك خلقه، كما أمرهم بالاستدلال عليه بما هو خلق له بالإجماع وهو منامهم بالليل والنهار وخلق السموات والأرض.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر نحو هذا في كلام ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن ص (١٩٤).

### ٢٦ - فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة قول الله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلُكُمْ أُو اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلُكُمْ أُو الْجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ ١٤ ﴾ (١١). فأخبر سبحانه أنه يعلم الجهر والسر من القول لأنه خلقه.

فاعترض القدري المخالف على هذا وقال: لا حجة (٢) لهذا المستدل بهذه ١/ب الآية، وقال: هذا يدل على إفلاسه من العربية وفقد التمييز بين العبارة عمن يعقل وعمن لا يعقل فان قوله: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق ﴾ (٣) عبارة عن العقلاء من خلقه و (ما) عبارة عما لا يعقل، وأفعال العباد مما لا يعقل فلا تدخل تحت قوله: ﴿مَنْ خَلَق ﴾ هذا نكتة قوله، ولا فائدة في إعادة سائر قوله من السفه والسخف الذي لا يلحق إلا بمن لا دين له ولا علم.

والجواب: إنى وهذا المعترض كما قال الشاعر:

علي نحت القوافي من معادنها وما علي وذا لم تفهم البقر(٤)

مع أنه لم يكن مقصوداً بالرسالة وإنما حمله الفضول على تكلف ما لا يقوم به، ولم يفهم موضع الحجة من الآيه، وذلك أنه ذهب إلى أن «من» في موضع نصب مفعول(٥)

<sup>(</sup>١) الملك آية (١٣ - ١٤).

<sup>(</sup>٢) من هنا ابتداء النسخه اليمانية للكتاب وهي نسخة الأستاذ محمد بن يحيى الحداد رحمه الله من مكتبته في بيته في مدينة اب، وقد استقبلني في بيته أحسن استقبال وفتح لي المكتبة وأذن لي في البحث والنظر وتصوير ما يصلح لي منها، فرحمه الله رحمة واسعه حيث توفى بعد رجوعي من البحث بعدة أشهر وذلك سنة (٧٠ ١٤هـ) وجزاه عني خير الجزاء وسأرمز لهذه النسخه بحرف (ح) نسبة لصاحبها.

<sup>(</sup>٣) في كلا النسختين (من يعقل) وهو خطأ ولعله سبق قلم من المؤلف.

<sup>(</sup>٤) البيت للبحتري. انظر أخبار البحتري للصولى ص (١٦٠).

<sup>(</sup>٥) في ح (من يعلم).

يعلم (١)، وهو مذهب لم أذهب اليه ولا ذهب إليه أحد من أهل الحديث، وإنما الذي نذهب اليه أن «من» في موضع رفع ليكون فاعلا ليعلم، وخلق فعل ماض فاعله مضمر فيه يعود على من (٢)، فالعالم بما في الصدور من الكلام هو الله الخالق له فتكون من لمن يعقل، ويكون هذا كقول القائل كلمني من كلمك، ولا يكون كما توهم هذا المسكين، من الخطأ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يكون معنى الآية (ألا يسعلم الله من خلق أو خلقه) وقد عـزا هذا القول القرطـبي إلى أهل المعاني وكذلك ذكره ابن كثير ايضاً، إلا أنه رجح اعتبار من في محل فاعل كما سيأتي.

 <sup>(</sup>۲) فيكون التقدير (الا يعلم الخالـق) ذكر هذا القرطبي وابن كثير والشوكاني ورجحه ابن كثير لقوله تعالى بعدها ﴿وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ﴾ وهو الاولى في المعـنى والله أعلم. انظر تفسير القرطبي (۱۸/ ۲۱۲). تفسير ابن كثير (٤/ ٣٩٧)، فتح القدير (٥/ ٢٦٢).

### ۲۷ - فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿(١)، وقد كانوا يعبدون الجن والملائكة، فأخبر سبحانه أنهم لا يخلقون شيئاً.

فأجاب هذا القدري المخالف عن هذا وقال: لم يرد بذلك إلا الأصنام لأنه قال: ﴿لا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ وهذا صفة الأصنام لا صفة الملائكة والجن، على أن ذلك لو كان عاماً في كل معبود لكان المراد أنهم لا يخلقون شيئاً من أجسادكم ولا(٢) من أغذيتكم ولا(٣) أموالكم ولا من ضروب النعم التي أنعم الله بها عليكم.

والجواب: أن هذا يدل على إفلاس هذا المعترض من العربية وعلى جهله بها كما رمى خصمه.

ونقول: بل المراد بذلك جميع ما يعبدونه من الملائكة والجن والأصنام، لأن العرب إذا جمعت بين ما يعقل، وما لا يعقل غلبت حكم ما يعقل، وعلامة الجمع لما يعقل في هذه الآية في أربعة أحرف.

أحدها: قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ﴾(٤)، وذلك لما يعقل، لأنه لو أراد الأصنام وحدها لقال والتي تعبدون أو ما يعبدون.

والثانى: أنه قال ﴿لا يَخْلُقُون﴾ في هذا ضمير ما يعقل، ولو أراد ما لايعقل قال ﴿لا يَخْلُق﴾.

1/4

<sup>(</sup>١) النحل آية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) في ح «ولا من أموالكم».

<sup>(</sup>٣) «٤١» ساقطة من الأصل وهي مثبتة في ح.

<sup>(</sup>٤) في ح قال «والذين - مـن» وجعل (من) في الحاشية وليـست في الأصل مع أن ايرادها هنا خطأ لأنها ليست موصولة هنا حتى تعتبر دالة على ما يعقل.

والثالث: قوله ﴿وَهُم﴾ لو أراد ما لا يعقل لقال وهي.

والرابع: قوله ﴿ يُخُلقُون ﴾ ومثل هذا الجمع قوله تعالى ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿ 10 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُون ﴾ (١) ، فأخبر أن الأصنام والغاوين يكبكبهم في جهنم ، والدليل على أن الأصنام مرادة بهذا قوله تعالى في أول الآية : ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكَفِين ﴾ (٢) ، فهذا الجمع بقوله ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه دَيْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه حَصَبُ جَهَنَم أَنتُم لَهَا وَارِدُون ﴾ (٣) ، لما لم يجمع الأصنام مع من يعقل أخبر عنها بر (ما) ، لأنها لما لا يعقل ، ولهذا قال ابن الزبعرى (٤) : لأخصمن محمداً بهذه الآية ، فقال : يا محمد قد عبدت الملائكة وعبد عيسى أفيدخلون النار ؟ فقال النبي عَلَيْ الله سبحانه وتعالى قال ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُون ﴾ (ومن تعبدون) وأنزل الله سبحانه وتعالى مصدقاً لنبيه عَلَيْ ﴿ إِنَّ الَّذِيلَ سَبَقَت لَهُم مِنّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُون ﴾ يعنى الملائكة وعيسى (١) .

<sup>(</sup>١) الشعراء آية (٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٢) الشعراء آية (٧١).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء آية ((٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن الزبعرى بكسر الزاى والباء وسكون العين بعدها راء مقصورة ابن قيس بن عدي القرشي السهمي كان من أشعر قريش، وكان شديداً على المسلمين، ولما فتح النبي على مكة هرب إلى نجران ثم عاد مسلماً معتذراً، وقال في النبي على مدحاً كثيراً يكفر به ما مضى من هجائه. انظر الاستيعاب بهامش الإصابة (٦/ ١٨١) الإصابة (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) في ـ ح ـ ﴿وما تعبدون من دون الله﴾.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على من ذكر ذلك، أعني ما ذكر من قول النبي على القد أنساكم كفركم لغتكم... " وإنما القصة رواها ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرى وغيرهم، وليس فيها أن النبي على رد عليه وإنما نزلت الآية تستثنى الملائكة وعيسى وعزيرا إلا رواية أخرجها ابن جرير عن ابن اسحاق وهي منقطعة، أن النبي على قال له: «نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنما يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته». فأنزل الله فإن الذين سَبقت ... الآية انظر تفسير ابن جرير (١٧/ - ٩٦)، الدر المنثور (٥/ ٩٧) وقد استنكر ابن جرير جعل قول من قال فإن الذين سَبقت ... الآية، واعتبرها كلاما مستأنفا. لأن الله عبر عن المعبودين من دونه الذين هم حصب جهنم به (ما) وهي مختصة بما لا يعقل.

فأما الجواب عن قول هذا المخالف: أنهم لا يخلقون شيئاً من أجسادهم ولا من أغذيتهم إلى آخر كلامه فمن وجوه:

أحدها: أن نفي المنكرات يقتضى العموم كقولك: لا شيء في الدار، يقتضى نفي جميع الموجودات في الدار، كذلك قوله تعالى ﴿لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ يقتضى نفي خلقهم لجميع الموجودات من أفعالهم وأقوالهم وجميع الأجسام والجواهر.

والثانى: أن الله تعالى أخبر عن وضعهم وعدم اقتدارهم على خلق شىء من الأشياء وقطع عذر من يعبدهم، فلو كانوا يخلقون أفعالهم وأقوالهم لقال الكفار هم يخلقون أفعالهم وأقوالهم التى يجلب بها النفع ويدفع بها الضر فتكون لهم الحجة على الله، والله يقول ﴿فَلِلّهِ الْحُجّةُ الْبَالِغَة﴾.

الثالث: أنه قال سبحانه ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ وهذا يعم خلقه لأجسامهم وجميع صفاتهم والأعراض التي فيها وهي الألوان(١)، والسمع والبصر، وحركاتهم في الأفعال والأقوال من جملة أعراضهم فتكون داخلة في المخلوقات.

وأما استدلال المخالف على أن المراد بالآية الأصنام لا غير بقوله تعالى ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ وهذه صفة الأصنام لا صفة الملائكة.

قلنا عن هذا جوابان، أحدهما: إن سلمنا أن المراد بقوله ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ هي الأصنام لم يمتنع أن يكون أول الآية عاماً لجميع ما يعبدون من الملائكة وعيسى والأصنام، وقوله «أموات غير أحياء» خاص للأصنام، وهذا كقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن ﴾ (٢). وهذا عام للمطلقات البائنات والرجعيات، وقوله

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ قال: (الألوان والحياة والسمع).

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (٢٢٨).

في آخر الآية ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك. . ﴾ خاص في الرجعيات.

والجواب الثانى: أنه يحتمل أن المراد بقوله ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴿ هم الكفار ، المخاطبون فخاطبهم في (١) أول الآية خطاب المواجهة وأخبر عنهم في هذا بلفظ الإخبار عن الغائب، وهذا كقوله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهُم بِرِيحٍ طَيِّبَة ﴾ (٢). فإنما أخبر عنهم بأنهم أموات لقلة انتفاعهم بما جاءهم به النبي عَلَيْ وهذا كما قال الله تعالى ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلا تُسْمِعُ الصَّمَ اللهُ عَاءً ﴾ وأراد به الكفار، وكقوله ﴿وَمَا يَسْتُويَ الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوات ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ وَيدل على أن المراد بهذا الكفار قوله تعالى ﴿أَمْوات عَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ وَيدل على أن المراد بهذا الكفار قوله تعالى ﴿أَمْوات عَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ وهذا الوصف راجع إلى الكفار لأنهم هم الذين لا يشعرون أيان يبعثون (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (في أن أول) وأن هنا زائدة لا معنى لها هنا.

<sup>(</sup>٢) يونس آية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) النحل آية (٨٠).

<sup>(</sup>٤) فاطر آية (٢٢) وقد كتبت الآية في النسختين (ولا يستوى...) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن جرير والقرطبي والشوكاني في المراد بقوله تعالى ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءُ﴾ قولين: القول الأول: ان المراد بها الأصنام وعبر الله عنها بعبارة ما يعقل في قوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعُنُونَ﴾ لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل وتعلم وتشفع لهم فجرى خطابهم على ذلك.

وقيل: المراد به الكفار وأن الكلام مستأنف من عند قوله ﴿أَمُواَتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ..﴾ انظر تفسير ابن جرير (٩٣/١٤)، تفسير القرطبي (١٠/٩٤)، فتح القدير (٣-١٥٦).

## ۲۸ - فصل

ومن الأدلة المذكــورة في الرسـالة لنا قــول الله تعـالي ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ ﴾(١)، وقوله تعالى ﴿هَلْ منْ خَالِق غَيْرُ اللَّه ﴾(١) فأثبت الله لنفسه الخلق ونفاه عن (٣) غيره، كما أثبت لنفسه أنه إله ورازق، فلما استحال أن يكون غيره إلها ورازقاً استحال أن يكون غيره خالقاً.

فأجاب(٤) هذا القدري عن قوله تعالى ﴿ هَلْ منْ خَالِقِ غَيْرُ اللَّه ﴾ .

وقال: أراد بهذه البدائع العجيبة من السموات والأرض وما بينهما، ثم النعم التي تقتضي وجوب شكره عليها ولهذا قال ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرَ اللَّهِ ٣/ب يَرْزُقُكُم».

والجواب: أن الآية عامة في نفي الخلق عن غيره في جميع الأشياء كما أثبت الخلق لنفسه، والإلهية(٥)، لجميع الأشياء، وأيضاً فإن الكلام من البدائع العجيبة، ولهذا جعل الله كلام عيسى في المهد من المعجزات، وجعل كلام الذراع المشوية(٦)، وحنين الجذع(٧)، وتسبيح الحصا في كف النبى ﷺ (٨)، معجزة له وأمر الله خلقه بالاستدلال عليه باختلاف

<sup>(</sup>١) الأعراف آية (٥٤).

<sup>(</sup>٢) فاطر آية (٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (من) وفي - ح - كما أثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (فأجاب عن هذا) وفي -ح- كما أثبت.

<sup>(</sup>٥) قوله (والإلهية) ساقطة من -ح-.

<sup>(</sup>٦) سيأتي الحديث في ذلك \_ ص (٥٦٩،٥٦٩).

<sup>(</sup>٧) روى البخـاري بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهمـا قال: «كان النبي ﷺ يخطب إلى جــذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه"، كما روي أيضاً نحوه عن جابر. انظر: خ. كتاب المناقب (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجـه البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٦٤) عن الوليد بن سويـد السلمـي عن أبـي ذر ومـرة رواه =

لغاتهم (۱)، لأن الله يخلق العبارة في الكلام في قطعة لحم عن مرادات مختلفة تتقدم على الكلام (۲)، فالصنع العجيب في الكلام كالصنع العجيب في السموات والأرض وسائر الأجسام، فيجب أن يكون مساوياً للأجسام في كون الخالق لها واحداً.

وأما قوله: أراد البدائع التي تقتضي وجوب شكره عليها (٣)، فإن الكلام من البدائع التي تقتضي الشكر الله عليه، ولهذا امتن الله تعالى على أن

= الوليد عن رجل من بني سليم عن أبي ذر رضى الله عنه قال: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته، كنت رجلاً اتبع خلوات رسول الله ﷺ فرأيته يوماً جالساً فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست اليه، فجاء أبو بكر فسلم عليه وجلس عن يمين رسول الله ﷺ ثم جاء عـمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، ثم جاء عشمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر، وبين يدي رسول الله ﷺ سبع حصيات أو قال تسع حصيات فأخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن فـخرسن ثم تناولهن فوضعهن في يد عـمر فسبحن حـتي سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن، فقال النبي ﷺ هذه خلافة النبوة» وبهذا الإسناد أخرجه أيضاً البزار. انظر: كشف الأستار (٣/ ١٣٥)، وهذا إسناد ضعيف فإنه من طريق صالح بن أبي الأخضر اليمامي وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب ص (١٤٨)، والوليد بن سويد مجهول الحال، فقد ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يـذكر فيه حرجاً ولا تعديلاً. الجرح والتعديل (٩/ ٦٥)، وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢/ ٥٥٥) أخبصر من رواية البيه في حيث ذكر التسبيح في يد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعشمان، ولم يذكر وضع الحصي وسكوتهن، وقد أخرجه عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه.

ورجال اسناده ثقات، وأخرجه البزار ايضاً (٣/ ١٣٥) بإسناد لا بأس به عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الوليد بن عبدالرحمن به.

1/17

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ الـــــــَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْعَالِمِينَ ﴾ - الروم آية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) قوله «عن مرادات مختلفة تتقدم على الكلام» مراده بذلك ما يتهيأ في النفس من الكلام مما يسبق النطق به.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (عليه) والأنسب (عليها) كما ورد في قول المخالف.

الإنسان جعل له السمع والبصر والكلام فقال ﴿أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلَسَانًا وَسَفَتَيْنِ ﴾ (١) ، فتكون كسائر نعمه التي خلقها الله فيهم قال الله تعالى ﴿ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةً فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (٢) .

ويدل على أن أقوال العباد وأفعالهم خلق لله تعالى قوله فيما أخبر من خلود أهل النار لما شهدت عليهم جلودهم (٣)، قالوا ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (٤)، وحقيقة الإنطاق من الله أن خلق النطق فيهم.

ويدل على خلق الأفعال قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (٥)، وقولمه «يسير» على وزن يقلِّب الليل والنهار، وهو خلقه لاختلاف الليل والنهار فتكون يسير أي يخلق السير فيهم (١)، والقدرية لا يقولون إن الله أنطق الخلق ولا أنه سيرهم بل هم الخالقون لنطقهم وسيرهم، وهذا رد منهم للقرآن الذي ختم الله على قلوبهم وجعل عليها أكنة أن يفقهوه.

قال المخالف: أما قول المستدل كما أنه لا إله ولا رازق إلا الله كذا لا خالق للأشياء إلا الله فهذا جمع بغير علة ويجوز أن يقال لمن وهب لغيره شيئاً رزقه. قال الله تعالى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ (٧)، وقوله تعالى ﴿وَاللّهُ خَيْرُ الرّازقينَ ﴾ (٨).

والجواب أن قوله: جمع من غير علة خطأ، بل العلة المقتضية للجمع

1/2

البلد آیة (۸ ـ ۹).
 النحل آیة (۵۳).

<sup>(</sup>٣) في -ح- قال "ألسنتهم وأيديهم» وهو خطأ وفي الأصل كـما أثبت وهو موافق للفظ الآية ﴿وَقَالُوا لَجُلُوهُمْ لَمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنِ﴾.

<sup>(</sup>٤) فصلت آية (٢١) (٥) يونس آية (٢٢).

<sup>(</sup>٦) ذكر هذه الآية ابن القيم رحمه الله في الاستدلال لخلق أفعال العباد، وقال: فالتسيير فعله والسير فعل العباد وهو أثر التسيير. شفاء العليل ص (٥٨).

<sup>(</sup>٧) النساء آية (٨). (٨) الجمعة آية (١١).

بينهما أنه لا يجوز إطلاق اسم الرزاق، والخالق بالتعريف إلا على الله، ولهذا لو حلف حالف وقال: والخالق والرازق انصرف ذلك إلى الله وانعقدت يمينه ولم ينصرف إلى غيره، فإن أطلق هذا الإسم على (١) غير الله فإنما هو بتقييد لا ينصرف إليه الإطلاق فيصير مجازاً في غيره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (إلى) وما أثبت من -ح-.

### ۲۹ - فصل

ذكر القدري بكتابه في التشنيع على من خالفه فقال: وزعموا أن ما يحدث في العالم من المخازي والفضائح والمعاصي والخبائث والقبائح فالله خالقه ومبتدعه والكفار مبرؤون من ابتداع الكفر والضلال، بل نهاهم عن شيء أوجده فيهم وعذبهم على أمر حتمه عليهم، كأنهم لم يسمعوا الله يقول ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴾ (١).

فأخبر الله تعالى أنه ما بدأ بتغيير حتى بدأواهم فغيروا ما بأنفسهم فبدلوا نعمة الله كفراً، ولو كان الله هو الذى ابتدأهم بخلق الكفر فيهم لكان قد بدأهم بأشد التغيير.

والجواب عن تسميت الأفعال العباد في المعصية قبائح وخبائث ومساوى المن يقال له: هل سُميت هذه الأفعال بهذه الأسماء لعين الأفعال أو لمعنى المرابعا المعنى المرابعا المرابعات المراب

فإن قال: سُميت لأعيانها بهذه الأسماء. قلنا: فليزمك على هذا أن تسمي هذه الأفعال معاصى وخبائث ومساوىء وقبائح قبل ورود الشرع<sup>(۲)</sup> بتحريمها، كما تسمى أجساماً وأعراضاً قبل ورود الشرع، وإذا كانت كذلك استغنى الخلق بعقولهم عن بعث الرسل بتحليل الحلال وتحريم الحرام وهذا نفس اعتقاد القدرية وقد مضى بيانه<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأنفال آية (٥٣).

<sup>(</sup>٢) المعتزلة يقولون بأن الحــسن والقبح صفة ذاتية في الأفعال والشــرع كاشف عن تلك الصفات. انظر شرح الأصول الخمسة، ص (٣١٠)، الفتاوي لشيخ الإسلام (٨/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان بأن المعتزلة يزعمون أن معرفة الله وجبت بالعقل ولو لم يبعث الرسل لكان فى العقل ما يدل على الله انظر ص (١١٧) والمعتزلة يرون أن الأفعال يعرف قبحها وحسنها بالعقل، وأن الرسل يجب بعثهم حتى يبينوا وجه المصلحة والمفسدة فى الأفعال، وإن كان قد تقرر فى العقل حسنها وقبحها فيأتى الرسل بتفصيل ما تقرر فى العقل. انظر شرح الأصول الخمسة ص (٥٦٤).

وإن قال: بل سميت بهذه الأسماء لمعنى غيرها قلنا: فذلك(١) المعنى الذى سماها معاصى وخبائث وقبائح هو الشرع، هذا مذهب أهل التوحيد أن القبيح ما قبحه الشرع، والحسن ما حسنه الشرع(٢)، وإذا كان كذلك بطل

(١) في الأصل (فلذلك) وفي -ح- (فذلك) وبها يستقيم الكلام.

(۲) هذا القول هو قول الأشاعرة ومن وافقهم من أهل السنة أن الحسن والقبيح لا يعرف إلا باالشرع، والحق في ذلك أن الحسن والقبيح منه ما يعرف بالعقل وهذا أمر ظاهر والأدلة عليه من القرآن كثيرة منها قوله تعالى ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيَبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴾، فين القرآن هنا أن النبي عَلَيْ لله الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فالشارع أبان عن الحل والحرمة أما وصف كونها طيبة أو قبيحة فإنه ثابت في الفعل ومنها قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَمُ رَبِي الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإِثْمَ وَالْبُغي بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾. قال ابن القيم والبُغي بغير الْحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه مَا لَمْ يُنزِل بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تعلمون ﴾. قال ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش وحرم الخبيث لكونه خبيثاً وأمر بالمعروف لكونه معروفاً، والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه وكونه خبيثاً هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال.

ومن هذا قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾ فعلل النهي بكون المنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلاً للشيء بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا، لأنه يقول لكم لا تقربوه فإنه منهى عنه. مفتاح دار السعادة (٧/٢).

قال شيخ الإسلام: للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: أن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم رسولا، وهو قول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي جنيفة وحكوه عن أبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب وغيره.

الثانى: لا قبح ولا حسن ولا شر فيها قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل الفعل أو ما اذن فى فعله، وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبى يعلى وأبي الوليد الباحى والجوينى وغيرهم.

الثالث: أن ذلك شر وقبيح قبل مجىء الرسول ولكن العقوبة تستحق بمجىء الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وانتصر له. انظر: مجموع الفتاوى (١/ ١٧٦- ١٨٣)، وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (٨/ ٢٧٨)، وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (٨/ ٢٨٨)، اللمع ص (٧١)، المعتمد في أصول الدين ص (١٠٦)، الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص (٢٢٨)، المواقف في علم الكلام ص (٣٢٢)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٢٨٦- ٢٨٨).

أن تسمى هذه الأفعال في حق الله تعالى قبائح ومعاصى وخبائث مساوىء وإن كان الخالق لها، وإنما تسمى بذلك في حق من حرم عليه فعلها(١)، وفي حق الله حسنة في الصنع والتدبير كما أن وجه القرد واسته (٢) قبيحان ١٦/ب في المنظر في حقنا، وهما حسنان في صنع الله وتدبيره وقد قال الله سبحانه ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ (٣) الإِنسَانِ مِن طين ﴾ ويدل على صحة هذا

(١) تقدم أن العقل له أثر في التقبيح والتحسين وأن التقبيح والتحسين ليس من الشرع فقط، لهذا فهذه الأفعال إنما سميت قبيحة وخبيثة في حق من قامت به أو اتصف بها كما يوصف الإنسان بالجوع والعطش بسبب قيام الجوع والعطش به، والله عزو وجل لا يوصف بهذه الأفعال وان كان خالقاً لها لأنها لا تقوم به ولا يتصف بها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه على الخلق والمخلوق والفعل والمفعول: وأكثر المعتزلة على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله مع أنهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول. وأما من قال: خلق الرب تعالى لمخلوف اته ليس هو نفس مخلوقاته، قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات، ولم يقل: إنها نفس فعل الرب وخلقه، بل قال إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعـلاً له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتـصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قـد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقاديروالحركات وغير ذلك، فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعما مراً أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مـذموم مستقبح لم يكن هو متصفاً بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة، ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلها وسببأ لذمه وعقابه وجالبة لألمه وعذابه وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به، لا على الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره، يوضح هذا أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعـاً وعطشاً كان العبد هو المريض الجائع العطشان فضرر هذه المخلوقـات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه لا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك، فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية، وهذا معنى كونها سيئات وقبائح، أي أنها تسوء صاحبها وتضره، وقد تسوء أيضاً غيره وتضره، كما أن مرضه ونتن ريحه قد يسوء غيره ويضره. انتهى بتصرف. مجموع الفتاوي (٨/ ١٢٢-١٢٤).

<sup>(</sup>٢) في - ح - (وأشباهه).

<sup>(</sup>٣) السجدة آية (٧) وفي النسختين كتبت الآية هكذا (الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى) وهو خطأ.

المعنى أن النبي عَلَيْ قال «الخمر أم الخبائث»(۱)، وقال عَلَيْ «الكلب خبيث خبيث خبيث خبيث أن النبي عَلَيْ قال «الخمر والكلب خبيثن والله سبحانه خلقه ما ويسميان في خلق (١) الله وتدبيره حسنين (٥) وقال الله تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ (١)، وأراد به ما حرم أكله من الميتة والخنزير والدم، ومعلوم أن الله خلق ذلك كله.

ويدل على صحة هذا المعنى أن الله سبحانه أخبر عن النصارى أنهم قالوا المسيح ابن الله، والله ثالث ثلاثة، وأخبر أن اليهود قالوا(٧) عزير ابن الله ويد الله مغلولة، وقول الله في ذلك صدق وحق، وقول اليهود والنصارى بذلك كذب وباطل.

ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً «الخمر أم الفواحش» المعجم الكبير (١١/ ١٠٥ - ٢٠٣) وفى إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. انظر: التقريب ص (١٠٣) وعبدالكريم بن أبى المخارق أبو أمية وهو ضعيف أيضاً. انظر التقريب ص (٢١٧).

قال الحاكم: هذا حديث رواته كلهم ثقات فإن سلم من يوسف بن خالد السمتي في انه صحيح على شرط البخاري. قال الذهبي في التلخيص: يوسف واه المستدرك (١/ ١٥٥). ولبعضه شاهد صحيح وهو ثمن الكلب، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضى الله عنه عن النبي عليه قال «ثمن الكلب في الحديث، م. كتاب المساقاة (ب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (٢/ ٩/ ١١٩).

1/0

<sup>(</sup>٤) ذكره على المتقي الهندي في كنز العمال، ونسبه إلى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ولم أقف عليه في مجمع الزوائد بهذا اللفظ. انظر: كنز العمال (٣٤٩/٥)، وذكر الهيثمي عن الطبراني في الأوسط نحوه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً ولفظه «الخمر أم الفواحش» وقال فيه شيخ الطبراني سباب بن صالح لم أعرفه. مجمع الزوائد (٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من -ح-.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أخرج الحاكم نحوه بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً
 «ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه».

<sup>(</sup>٤) في -ح- (صنع). (٥) في -ح- (حسنان).

<sup>(</sup>٦) الأعراف آيه (١٥٧). (٧) في -ح- (وأخبر عن اليهود أنهم قالوا).

وأما الجواب عن قوله: إن الكفار مبرأون من ابتداع الكفر والضلال فنقول: هم غير مبرئين عن اكتسابه، بل وقع منهم باختيارهم غير مجبرين عليه، والأمر والنهى والذم ينصرف إلى اكتسابه(۱) الذى أقدرو عليه، وأما ابتداعه وخلقه فهم يعجزون عما لم يقدرهم الله عليه ولم يرده منهم، كما يعجزون عن خلق أجسامهم وألوانهم، وما وقع من كسبهم بذلك فبارادة الله وقع ذلك منهم قال الله سبحانه ﴿ولَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾(١).

وأما قوله: نهاهم عن شيء أوجده فيهم، فنقول: نهاهم عما لم يجبرهم على إيجاده فيهم وعما لا يستحيل منهم تركه بتوفيقه لهم، ولكن التوفيق منه لهم بالترك تفضل منه وانعام غير واجب عليه فعله، وله ترك التفضل والأنعام، ولا يسمى بترك ذلك بخيلاً ولا جائراً، لأن البخيل من ترك فعل ما توجب عليه، والجائر من فعل غير ما أمر به وحد له.

وأما قوله: عذبهم على أمر حتمه عليهم، فنقول له: إن أردت بقولك حتمه عليهم أمرهم به أو<sup>(٣)</sup> أوجبه عليهم فلسنا نقول ذلك، وإن أردت بذلك كتبه وقدره عليهم فكذا نقول، ولم نقل إلا كما قال الله سبحانه ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَم كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِ وَالإِنس﴾ (٤) الآية، ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من غير عمل منهم لم يكن ظالماً لهم ولا مستحقاً اسم الجور ولا خارجاً عن الحكمة، كما أنه خلق اطف الأ وخلق فيهم آلاما وعاهات، الجذام (٥)، وقطع أوصالهم بذلك من غير ذنب سبق منهم، وكان قادراً

<sup>(</sup>١) في -ح- (اكتسابهم).

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) (أمرهم به أو) ساقطة من -ح-.

<sup>(</sup>٤) الأعراف آية (١٧٩).

<sup>(</sup>٥) الجذام: مرض معد مزمن منه ما يكون على شكل أورام صغيرة على الجسم وخاصة الوجه ومنه ما يكون بقع على سطح الجلد لونها أفتح من لون بشرة المريض وتتميز بفقدانها الإحساس. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص (٦١٦).

<sup>(</sup>٦) البرص: مرض يصيب الجلد فيغير لونه إلى البياض. انظر المعجم الوسيط (١/ ٤٩).

بذلك من غير ذنب سبق منهم، وكان قادراً على أن يعافيهم ويعطيهم المنزلة الرفيعة في الآلام والأسقام والآفات ٥/ب ولكنه محكم بمماليكه وعبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون(١).

(۱) قول المصنف رحمه الله «ولو خلقهم وعذبهم ابتداءاً من غير عمل. الخ» يحتاج الى توضيح، فإن قوله: «لو خلقهم وعذبهم ابتداءا من غير عمل لم يكن ظالما ولا مستحقاً اسم الجور ولا خارجا عن الحكمة» فرض باطل، لأن هذا لا يكون لأنه من الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه في آيات عديدة منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِظَلاّم للْعَبِيد ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا اللّه يُرِيدُ ظُلْماً للْعَالَمِين ﴾ وقوله ﴿ وَنَضِعُ الْمُوازِيـــن الْقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن السّب صَالِحات وهُو مُؤمن فلا يَخاف ظُلْماً ولا هَضْما ﴾ قال ابن جرير في تفسيره (٢١/١٦) «فلا يخاف من الله ان يظلمه حسناته فينقصه ثوابها» وأسند هذا التفسير عن ابن عباس وقتادة والحسن وغيرهم وكذلك قوله ﷺ في الحديث القدسي «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» أخرجه م. كتاب البر (٤/١٩٩٤) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا القول عائد الى معنى الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه فإن للناس فيه ثلائة أقوال.

القول الأول: قـول أكثر أهل السنة أن الظلم هو وضع الشيء في غـير موضعه، وقـد نفى الله عز وجل أن يظلم الناس شيئاً أو أنه يضع عليهم سيئات لم يعملوها ولا يبخسهم من حـسناتهم شيئاً وأدلتهم في ذلك الآيات المتقدمة.

القول الثاني: قول المعتزلة القدرية أنهم جعلوا كل ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون من الله عز وجل ظلماً وقبيحا فقاسوا أفعال الله بأفعال خلقه – وهذا باطل فان الله عز وجل الرب الغني القادر والخلق هم الفقراء المقهورون، كما أن هذا القول أدخلهم في أقوال باطلة كثيرة منها: زعمهم أن الله يجب أن يفعل لعباده الأصلح ولو لم يفعل ووقع من العباد كفر وفسق فعذبهم عليه كان ظلماً لهم، ونحو ذلك مما تقدم بعضه من كلام القدري، مما هو في الحقيقة داخل تحت تفضل الله ورحمته وليس داخلا تحت الواجب عليه الذي إن أخل به فهو مقصر فيما يجب عليه، وذلك مثل الهداية والتوفيق إلى الخير فإنها من فضل الله ورحمته وله المشيئة التامة في التفضل بها أو منعها، كما أن له الحكمة البالغة في ذلك والحمد ايضاً، ولهذا القدرية لا يحمدون الله على ما أنعم به على العباد، إذ يرون ذلك من الواجب عليه والإخلال به قبيح، كما أنهم يرون أنه من باب العوض المستحق، أما أهل السنة فإنهم يرون ذلك غير واجب عليه بل هو تفضل وإنعام منه فيحمدونه الحمد كله عليه ويسألونه الفضل والزيادة.

= القول الثالث: -قول من زعم أن الظلم بالنسبة للخالق هو كل ما لا يدخل تحت القدرة، وكل ما يدخل تحت قدرته فليس فعله ظلماً، وقالوا أيضاً: الظلم التصرف في ملك الغير، وهذا القول عزاه شيخ الإسلام وغيره إلى طائفة من مثبتة القدر من المتقدمين والمتأخرين من الجهمية وأهل الكلام وبعض الفقهاء وأهل الحديث، وهذا القول في مقابل قول القدرية الذين جعلوا كل ظلم من العباد هو ظلم من الله، فقابلهم هؤلاء بأن الظلم ما لا يدخل تحت القدرة، وكل ما يدخل تحت القدرة فله أن يفعله ولا يكون ظلماً كتعذيب الصالحين واثابة العاصين، ونحو ذلك مما توصل به كثير منهم الى نفي الحكمة ومخالفة صريح القرآن بأن الله لا يساوي بين الفريقين: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الله الصالحات كَالْمُفْسدينَ في الأَرْض أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَّارِ ونحوها من الآيات.

واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: «إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» وقد تقدم تخريجه \_ ص (١٤٣).

فظن هؤلاء أن هذا يكون من غير استحقاق منهم للعذاب، والصحيح أن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لم يكن ظالماً لهم لعظم حقه عليهم، وعدم قيام الخلق بما له جل وعلا عليهم من الحقوق، وعظيم سابق النعمه والفضل الذي لا يستطيعون شكره والقيام بحقه إما عجزاً أو جهلاً وإما تفريطاً وإضاعة لحقه أو تقصيراً منهم في شكر المنعم ولو من بعض الوجوه ، لهذا قال عليه في حديث أبي هريرة «لن يُنجي أحداً منكم عمله»، قال رجل: ولا إياك يارسول الله؟ قال: «ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا انحرجه خ. الرقاق، م. كتاب صفات المنافقين (٤/٢١٦). فدل على أنه لو عذبهم لكان ذلك عن استحقاق، لأن عملهم لا ينجيهم من النار كما في بعض روايات الحديث عند مسلم عن جابر «لا يُدخلُ أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله و عند مسلم عن جابر «لا يُدخلُ أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله » فلا يسع الخلق الا رحمة الله عز وجل وتفضله ونعمته.

والمصنف العمراني رحمه الله يوافق أصحاب القول الشالث وقياسه هذا القول على ما يصيب الله عز وجل به الأطفال من العاهات والأمراض من غير عمل منهم ولا ذنب، قياس مع الفارق، لأن هذا يتعلق بحالهم في الدنيا، والدنيا دار ابتلاء وامتحان فيبتلي الله عز وجل هؤلاء الأطفال امتحاناً لذويهم وأهلهم، وقد يكون في بعضه عقوبة لأهليهم، كما أن في هذه الأسقام والأمراض إنفاذاً لشيئة الله في وقوع الآجال بالموت بهذه العلل، كما أن كثيراً من هذه الأمراض له أسباب معروفة وفي كثير من الأحيان يكون سببها فعل بني آدم أنفسهم كتناول طعام مضر أو الإهمال ونحو ذلك. وقول المصنف: ولكنه محكم في مماليكه وعبيده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، علة قوله السابق، وقوله محكم في مماليكه. الخ قول حق، الا أن المصنف وأصحاب القول الثالث لا يثبتون له الحكمة التامه في افعاله كلها بناءً على هذا القول، أما كثير من أهل السنة فمع إثبات هذا يثبتون له

وأما قوله هذا المخالف في احتجاجه على مذهبه: - كأنهم لم يسمعوا الله يقول: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى (١) يُغَيِّرُوا مَا بَأَنفُسهمْ ﴾ (٢) .

فالجواب عن ذلك وعن جميع ما أورده من الاحتجاج بالقرآن ان نقول له: أهذا قول الله حقيقة فيلزمنا الجواب لك، أم ليس هو بقول الله حقيقة؟

فإن صرح بحقيقة مذهبه الفاسد الذي لا يخفى على خصمائه وقال: ليس بقول الله حقيقة ولا يجوز وجود القول منه.

قلنا: فلم قلت: قال الله وتصفه بمالا يليق وصفه به عندك، ولا جواب له إلا أنه أراد ألا يخالف جميع أهل التوحيد في أن لله قولا احتج<sup>(٦)</sup> به فيوافق قولهم في الظاهر لئلا ينفر السامعون عنه، وإلا فحقيقة مذهبه الذي لو صرح به أن القرآن الذي يتلوه ويحتج به قوله حقيقة وقوله خلق له كسائر أقواله أن ولذلك نهى النبي عَلَيْكُ عن مجالسته ومجالسة أهل مذهبه أن وعند ذلك نقول: لايلزمنا الجواب عن تأويل قوله لأنه ليس بحجة.

<sup>=</sup> جل وعلا الحكمة البالغة في كل فعل فهو لا يفعل جل وعلا ما يخالف الحكمة والعدل علمه من علمه من جهله، وكل أمر نص الله عزوجل على أنه لا يفعله لايعنى ذلك أنه غير قادر عليه، بل له جل وعلا القدرة المطلقة وإنما لا يفعله لأنه ينافى الحكمة والعدل، والله أعلم.

انظر الفتاوى (۸/ ٥٠٥)، جامع العلوم والحكم ص (٢١١)، شــرح العقيدة الطحاوية ص (٥٠٧ – ٥١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل الآيه إلى قوله (حتى) وهي في - ح - كما أثبتها.

<sup>(</sup>٢) الأنفال آية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) في - ح - (يحتج).

<sup>(</sup>٤) أي أن المعتزلة يقولون بخلق القرآن وأنه ليس كلام الله حقيقة، وهم يقولون أيضاً إنهم يخلقون أفعالهم فصار بهذا ما يتلونه من القرآن على زعمهم خلق لهم، وسيأتي مزيد إيضاح في الفصل الخاص بالرد على المعتزلة في مسأله الكلام والقرآن.

<sup>(</sup>٥) تقدمت الأحاديث في هذا، انظر (١٤٦).

1/7

وإن خاف الفضيحة من السامعين وقال: ليس هذا القول خلق لي، ولا بقول لي، بل هو قول الله حقيقة، فقد رجع عن مذهبه الفاسد الى ما عليه أهل التوحيد في ذلك، وقلنا لاحجة لك في أن الله سبحانه لم يخلق أفعال العباد وإنما العباد يخلقون أفعالهم بقوله (١) تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا .... ﴾ الآيه، إنما أخبر الله في هذه الآيه أنه لم يغير نعمة أنعمها على قوم بالعذاب وإزالة تلك النعمه حتى كفروا به واشركوا (١)، فنسبه اليهم لكونهم محلا لخلق الله له وكونه كسباً لهم، وقد قال الله سبحانه في الأرض: ﴿ فَإِذَا أَنسِزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهيجٍ ﴾ (٣).

فوصفها بالإهتزاز والربو والإنبات لكونه محلاً لخلق ذلك فيها، وإن كانت لا يوجد منها خلقاً ولا كسباً، وعلى أنه إن كان التغيير المذكور عنه في الآية هو خلقهم للكفر ابتداءًا بأنفسهم فقد أخبر سبحانه أنه غير (٤) ذلك بأنفسهم بعد تغيرهم فيكون كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴿ (٥) وعند فأخبر أنه سبحانه خلق التغيير في الكفر والزيغ بحال من الأحوال (٢) ، وعند المخالف أنه لا يخلق بحال من الأحوال ونقول: لو شاء الله ما أشركوا كما أخبر سبحانه (٧) وقد اخبر سبحانه بآخر الآية فقال ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا

1/10

<sup>(</sup>١) في الأصل (لقوله) وما أثبت كما هو في - ح - وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) ذَكَر هذا المعنى القرطبي رحمه الله وقال: نعمة الله على قريش الخصْبُ والسعة والأمن والعافية، قال الله عـز وجل: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الـــــنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾. تفسير القرطبي (٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) الحج آية (٥).

<sup>(</sup>٤) في - ح - (انهم غيروا).

<sup>(</sup>٥) الصف آية (٥).

<sup>(</sup>٦) يقصد المصنف هنا أن الله خلق فيهم الكفر والزيغ بأمر من الأمور التي استحقوا بها ذلك.

<sup>(</sup>٧) في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ الأنعام آيهة (٧٠).

مَرَدً لَهُ ﴿(١) ولا سوء أعظم من الإضلال وعدم الهداية، ونقول له: قوله خَلْقُ الكفر فيهم ابتدءًا أشد التغيير، غير مسلم، بل هو ترك الإنعام والتفضل عليهم بالايمان، والإنعام والتفضل ليسا بواجبين عليه سبحانه لخلقه.

<sup>(</sup>١) الرعد آية (١١) وليس هذا آخر الآية السابقة لأن تلك في الأنفال وهذه في الرعد، وأولها قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعْقَبَاتٌ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ السلَّهِ إِنَّ السلَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادُ اللَّهُ بَقَوْمٌ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ . . . . ﴾ الآية .

والجواب أن يقال: إنه (٢) لا حجة لك في الآية إن أقوال العباد في الكذب خلق للعباد وليس بخلق لله، لأن الذي لووا اليهود ألسنتهم فيه هو بعث النبي على النبي على لانهم غيروه وبدلوه، وقالوا هذا من عند الله أي أنزله الله في التوراة على موسى فأكذبهم الله بأنه أنزله كما قالوا فقال: ﴿هُو مِنْ عِندِ اللّهِ أي ما أنزله على موسى (٣)، ولم يرد سبحانه أنه أنطقهم بالكذب بل ذلك معلوم من قوله ﴿أنطقنا اللّه الّذِي أنطق كُلّ شَيْءٍ ﴿(١)، فخلقه سبحانه النطق فيهم حق وحسن في الصنع، وهو كذب وباطل منهم، كما أن قول الله سبحانه ألله الله عن قولهم: ﴿هُو مِنْ عِندِ اللّه حق وصدق وهو بالاضافة اليهم كذب وزور وباطل، فكذلك الكلام في سائر الكلام الباطل والكذب، وكلمة (عند) ليست بصريحة في العبارة عن الخلق، بدليل أن رجلاً لو قال: عندي لفلان عبد أو قال: فلان عند الأمير، لم يدل على انه

٦/ ب

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (٧٨).

<sup>(</sup>٢) انه - ساقطة من - ح -.

<sup>(</sup>٣) الآية عامة في ذكر تحريف السيهود لكتابهم، كما روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قال بها «هم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله مالم ينزل الله». ونحو هذا روي عن مجاهد وقتادة وابن جريج. انظر تفسير ابن جرير (٣/٣٢٣)، الدر المنشور (٢/ ٢٤٩) وليس في شي منها بيان أن التحريف كان في بعث النبي ﷺ خاصة.

 <sup>(</sup>٤) فصلت آية (٢١).
 (٥) ليست في الأصل وهي في - ح -..

خلق العبد، والأمير خلق من عنده، بل المراد ها هنا ظرف المكان، وقوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ﴾(۱)، أي ما معكم من الأموال، وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَان بِهَذَا ﴾(٢) أي ما معكم، ولو قال قائل: أشهد أن مسيلمة ليس من عند الله لم يحكم بكفره، بل يسبق إلى الفهم أنه ليس برسول من الله، وإن كان الله سبحانه خلقه، ولأن الله سبحانه أخبر: إن سلام الخلق على بعضهم من عنده وأمرهم بذلك فقال: ﴿ فَإِذَا دَخَلتُم بُيُوتًا فَسَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسكُم ْ تَحيَّةً مِنْ عند الله فينبغي أن يكون كلامهم على بعض (٤)، فإذا كان سلامهم على بعضهم من عند الله فينبغي أن يكون كلامهم بذلك خلقاً (١) لله سلامهم على بعضهم من عند الله فينبغي أن يكون كلامهم بذلك خلقاً (١) لله خَلَق كلامهم بالسلام لزمكم أنه (١) الخلاف في كلامهم بالسلام لزمكم أنه (١).

٧/ ب

<sup>(</sup>١) النحل آية (٩٦). (٢) يونس آية (٦٨). (٣) النور آية (٦١).

 <sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كـــثير فقد نقل هذا المعنى عن سعــيد بن جبير والحسن البــصري وقتاده والزهري.
 تفسير ابن كثير (٣٠٥/٣).

<sup>(</sup>٥) النساء آية (٢٩).

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك ابن جرير ورجحه - وقال القرطبي: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذا الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي الى التلف، ويحتمل ان يقال: «ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي. انظر: تفسير ابن جرير (٥/٥٥)، تفسير القرطبي (٥/٧٥).

<sup>(</sup>٧) في - ح - (خلق الله).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (أن) وما أثبته من – ح – وهو الصواب لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٩) المصنف رحمه الله يرد في هذا الكلام استدلال القدري بقول تعالى: ﴿ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللَّه ﴾ بأن الكلام الباطل والكذب ليس خلقاً لله حيث وصفه بقوله: ﴿ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللَّه ﴾ ، فرد عليه العمراني بأن كلمة عند لا تدل على الخلق كما في الآيات المذكوره، ثم ألزمه بنحو استدلاله بأن قوله تعالى في السلام: ﴿ تَحِيّةً مَنْ عِندِ اللَّه ﴾ يدل على أن السلام من عنده، فإذا كانت تدل على الخلق فعلى القدري أن يسلم بأن السلام من خلق الله واذا سلم بذلك لزمه التسليم بالجميع بأنه خلق الله.

واستدل المخالف على أن العباد يخلقون أفعالهم بقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١) ، وهذا نص في أنهم يخلقون أفعالهم (٢) . وبقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مَنَ الطّين كَهَيْئَة الطّيْر ﴾ (٣) .

والجواب أنه (٤) يقال له: - خطؤك في رد التنزيل أعظم من خطئك بالتأويل، فإن كنت مصراً على رد التنزيل وأنه ليس بقول الله حقيقة فلا جواب لك في بيان التأويل، وإن صدقت بالتنزيل أنه كلام الله حقيقه أوضحنا لك المراد بالتأويل وهو: أن الخلق في اللغة ينقسم إلى: التقدير، وإلى الإنشاء والإبداع (٥) فالمراد بقوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ وبقوله: ﴿تَخُلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيرِ ﴾ التقدير، فكأنه أراد أحسن المقدرين (٢)، وكذلك

<sup>(</sup>١) المؤمنون آية (١٤).

<sup>(</sup>٢) مراد القدري في الاستدلال في قوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِين﴾ أن الله وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين، فدل على أن هناك خالقين غيره هو أحسنهم وأن هولاء الخالقين هم العباد الذين يخلقون افعالهم.

<sup>(</sup>٣) المائدة آية (١١٠).

<sup>(</sup>٤) (أنه) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب (٢/ ١٢٤٤) ، المفردات ص (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك ابن القيم في شفاء العليل ص (٥٣)، وشارح الطحاوية ص (٤٩٦)، والشوكاني في فتح القدير (٣/ ٤٧٧).

ويجوز أن يكون المراد هنا بالخلق الصنع فإن الإنسان له صنع يصنعه فعلى هذا الاعتبار يكون قوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينِ﴾ أحسن الصانعين، كما قال ذلك ابن جرير ورجحه ونقله عن مجاهد وقاله أيضاً القرطبي، وذكر ابن جرير في المعنى قولاً آخر وهو أنه قيل ذلك لأن عيسى بن مريم عليه السلام كان يخلق فأخبر جل ثناؤه أنه يخلق أحسن مما يخلق ونقل ذلك عن ابن جريج انظر تفسير ابن جرير (١٨/ ١١) القرطبي (١١/ ١١).

وأولى الأقوال في ذلك القول الأول والـثاني، أما الخلق بمعنى الإيجاد من العـدم فهذا لا يكون إلا لله عزوجل. انظر تفسير القرطبي (١٢/ ١١٠).

عيسى عليه السلام (١) قدر وصور من السطين كهيئة الخفاش الذي هو لحم يطير بغير ريش، ونفخ فيه الروح فكان طيراً باذن الله كما أخبر سبحانه (٢)، والله سبحانه خالق المُقدِّر وتقدير المُقدِّر وإنما أضاف التقدير إليهم لأنه كسب لهم، وأما الخلق الذي هو الانشاء والإبداع فلا يوصف به غير الله، بل نفى الله ذلك عن غيره وأثبته لنفسه بقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ السلّه ﴿٣) وأكذب من ادعى (٤) أنه يخلق كخلقه فقال سبحانه: ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالسّنُورُ أَمْ جَعَلُوا للله شُركاء خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتَسَابه الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ السلّه خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ أَمْ هَلُ الله شُركاء خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتَسَابه الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ السلّه خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ أَمْ هَلَ الله مَا الله الله الله الله على الإنسان اسم فقد أكذب الله في خبره، ولو كان كذلك لكان يطلق على الإنسان اسم الموجود الشيء، وفي اختصاص ذلك بالله سبحانه كاشتراكهما في اسم الموجود والشيء، وفي اختصاص ذلك بالله سبحانه دليل على انه لا يوصف غيره بالإنشاء والإبداع.

<sup>(</sup>١) في - ح - (ﷺ).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٢٧٥، ٢٧٦)، الدر المنثور (٣/ ٣١٤ – ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) فاطر آية (٣).

<sup>(</sup>٤) في - ح - (يدعي).

<sup>(</sup>٥) الرعد آية (١٦).

احتج المخالف على أن العباد يخلقون أفعالهم أن الله سبحانه نسب ١/٥ أفعالهم إليهم في آي كثير من القرآن بقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ (١) وبقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ السلَّهُ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿يعلمون ما تفعلون ﴾ (٣) وما في هذا القبيل (٤) من القرآن كثير فصح أن ذلك خلق لهم.

الجواب: أن وصف الله سبحانه باختراع (٥) أفعال العباد وإنشائها لايخرج أفعالهم عن كونها مقدورة لهم على سبيل الاكتساب، فالله خالق القدرة ومقدورها والعبد موصوف (١) بالحركة في فعله، فلذلك نسب الفعل اليهم في كل ما كان من القرآن من ذلك، والله موصوف بخلق الحركة في العبد وقد نسب الفعل الى ما خلق فيه الفعل من الجمادات التي لا كسب لها فيه لكونها (٧) محلاً لخلق الله المفعول (٨) فيها فالعباد بذلك أولى (٩)، والدليل على ما ذكرته قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْفُلْكُ مَواخرَ فيه هـ (١٠) وقوله تعالى:

القمر آية (٥٢).
 البقرة آية (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) الانفطار آيه (١٢) وهي في - ح - هكذا ﴿ يُقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴾ وهي من سورة الشعراء آية (٢٢٦) ولعلها تحريف من الناسخ، لأن دلالة الآية الأولى على المعنى المراد أظهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في – ح – (التفصيل)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في - ح - (بالاختراع).

<sup>(</sup>٦) في - ح - (ومقدرها في العبد والعبد موصوف) وما في الأصل هو الصواب وما في - ح - زيادة وتحريف، لأن مراد المصنف بيان أن الله خالق القدرة الموجودة في العبد وكذلك خالق مقدورها وهي الأمور الداخلة في مقدور العبد وفعله وهو أثر القدرة، أما قوله: «ومقدرها في العبد» فلا معنى له إلا أنه خلق القدرة وقدرها في العبد، وهذا لايناسب المعنى المقصود من خلق الافعال.

<sup>(</sup>۷) في - ح - (كونها).(۸) في - ح - (الفعل).

<sup>(</sup>٩) لأن العباد لهم إرادة واختيار فنسبت الأفعال اليهم من باب أولى، ولا يدل ذلك على عدم خلق الله كما أنه لم يدل على عدمه في نسبة الفعل إلى الجمادات حيث قد دلت الأدلة على ذلك.

<sup>(</sup>١٠) النحل آية (١٤).

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لِهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٍ ﴾ (١) وقوله في الأرض: ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ (٣) فأخبر عنه بالفعل في هذه القراءة، وفي القراءة الأخرى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ (٤) فأخبر أنه سبحانه يفعل الغشيان، وهذا (٥) القبيل كثير، فبطل احتجاجه أن نسبة الفعل اليهم تقتضي نفي خلق الله عن فعلهم (٦).

<sup>(</sup>١) يس آية (٣٨) وفي - ح - أتم الآية إلى قوله: ﴿ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

<sup>(</sup>٢) الحج آية (٥). (٣) الأنفال آية (١١).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن جرير في قوله تعالى: ﴿ يُغَشِيكُم ﴾ ثلاث قراءات: ﴿ يُغَشِيكُمُ النَّعَاس ﴾ بضم الياء وتخفيف الشين ونصب النعاس من اغشاهم الله النعاس فهو يغشيهم، وهي قراءة عامة قراء اهل المدينه، وقُرئت ﴿ يُغَشِيكُم ﴾ بضم الياء وتشديد الشين وغشاهم الله النعاس فهو يغشيهم، وهي قراءة عامة قراء الكوفيين. وقرئت: ﴿إِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ بفتح الياء ورفع النعاس بمعنى غشيهم النعاس فهو يغشاهم، وهي قراءة بعض المكيين والبصريين - تفسير ابن جرير (٩/٤١٥).

<sup>(</sup>٥) وفي - ح - (ومن هذا).

<sup>(</sup>٦) القدرية الذين أنكروا أن الله يخلق افعال العباد يستدلون بالآيات التي نسب الله فيها الفعل إلى العباد. والجبرية الذين يقولون ان العباد لا تنسب أفعالهم إليهم إلا كما تنسب إلى الجمادات وجعلوا حركتهم حركة اضطرارية لا اختيار لهم فيها، استدل هؤلاء بالآيات التي تنسب الفعل الى الله عز وجل كقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكُى ﴾ ونحوها من الآيات. وكلا القولين فاسد لأخذهم ببعض النصوص وتركهم البعض الآخر، فالقدرية تركت النصوص الدالة على خلق الله للأفعال والجبرية تركت النصوص الدالة على نسبة الأفعال الى العباد وأن لهم فيها إرادة واختيار.

أما أهل السنة فجمعوا بين الآيات وأخذوا بجميع القرآن فكانوا على الاستقامة، فقالوا الآيات التي تدل على نسبة الفعل إلى العباد فالمراد بها خلقه لها، والآيات التي تدل على نسبة الفعل إلى العباد فالمراد بها قيام الأفعال بهم أو أنهم المكتسبون لها بارادتهم واختيارهم.

ذكر القدري المخالف كلاماً كثيراً نكته، هل خَلْقُ الله المعاصي هل<sup>(۱)</sup> هو نفس المعصية أم غيرها؟ وهل كسب العبد فيها هي المعصية أم غيرها؟ وهل كسب العبد في المعصية هو خلق الله لها أم غيرها؟ فإن قلتم إن كسب العبد هو خلق الله فهو قول المجبرة، وكذلك إذا قلتم إن الخلق أو الكسب هو نفس المعصية رجعتم إلى شيء واحد، وإن قلتم إن الكسب غير الخلق رجعتم الى قولنا.

والجواب أن المعصية هي فعل العبد المنهي عنه، وخلق الله الذي هو إنشاؤه وإبداعه لها هو غيرها كما، أن نهيه عنها هو غيرها وعلمه لها هو غيرها، وعلى أن اسم الخلق يقع ايضاً على المخلوقات قال الله: ﴿هَذَا خَلْقُ الله ﴾(٢) أي مخلوق الله، فالخلق مشترك بين الإنشاء والشيء المخلوق.

وأما قوله: هل كسب العبد لها هو نفسها أم غيرها.

فانا نقول له: خلق العبد للمعصية على قولكم هل هو نفس المعصية أو غيرها؟ فكل جواب لهم عن هذا وهي خلق للعبد عندهم هو جوابنا لهم عن ذلك وهي كسب للعبد عندنا(٣).

واما قوله: هل خلق الله لها هو كسب العبد لها أو غيره؟ فإنا نقول: الله

1/1

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهو كذلك في نسخة – ح – وهي زائدة لا معنى لهــا لأن السؤال عن خلق الله للمعاصي هل هو نفس المعصية أم غيرها، وانظر الجواب.

<sup>(</sup>٢) لقمان آية (١١).

<sup>(</sup>٣) زعمت المعتزلة أن خلق العبد لفعله هو: إيجاد الفعل بحواسهم وجوارحهم، فاذا كان هذا الفعل واقعاً وفق أمر الله وشرعه فهو طاعة وإذا كان مخالفاً له فهو معصية وهذا هو قول أهل السنة في أن الكسب هو ما يفعله العبد بجوارحه فإن وافق الأمر فهو طاعة وإن كان مخالفاً للأمر فهو معصية، فعلى هذا كسب العبد الفعل هو نفس الطاعة إذا كان موافقاً للأمر وهو نفس المعصية إذا كان مخالفاً للأمر.

1/١٨ سبحانه موصوف بذلك بصفة لا يوصف بها العبد، والعبد موصوف بذلك بصفة لا يوصف بها الله، وإن كان المعنى الذي وصفناً به لأجله واحداً فيوصف الله بأنه خالق لفعل العبد أي أنه أنشأه واخترعه وأراده وعلمه وقدره بارادة قديمة وعلم قديم وقدرة قديمة أنه ولا يوصف سبحانه بأنه مكتسب للفعل والعبد موصوف بأنه مكتسب لفعله، ولا نصفه بأنه خالق له كما أنه موصوف بأنه متحرك بفعله ومباشر له، ولا يوصف الله سبحانه بأنه متحرك فيما فعل (٢) ولا مباشر له (٣) وينفصل عن قول المجبرة، لأن المجبر هو: المقهور، والمكتسب هو: من يقع الفعل منه وهو مختار لوقوعه ومؤثر لوقوعه على تركه.

والمجبر على الفعل هو: المضطرب برعدة الحمى والفالج ، ولا يلزمنا القول بالخلق، لأن الخالق<sup>(3)</sup> هو: المنشيء للشيء بقدرة قديمة على ما مضى ويوصف بالعلم بما خلق قبل الفعل وبعده، ويقدر على إعادة الخلق، وبهذا نبه الله على خلقه للأشياء بقوله تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْخَبِيرِ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أُوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (١) ووصف العباد بالكسب بقوله تعالى: ﴿جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَ رُهِينَة ﴾ (٥) وقوله خبراء بِم كَسَّبًا ﴾ (٥) وكل ما أخبر الله عنهم بالعمل

(٦) الأنبياء آية (١٠٤).

۸/ ب

<sup>(</sup>۱) قول المصنف بإرادة قديمة وعلم قديم. الخ. هو من كلام أهل الكلام الباطل الذي لم يدل عليه دليل بل الدليل دل على أن الله جل وعلا يريد بارادة تتعلق بما يشاء وقت ما يشاء قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ فإرادته جل وعلا تتعلق بما يريد ايجاده في وقته، وكذلك الكلام في القدرة فهو موصوف بها في الأزل وكل ما أراد خلقه فإنما يخلقه بقدرته فخلق السموات والأرض وكل شيء بقدرته، والسموات والأرض والمخلوقات حادثه وليست قديمة.

<sup>(</sup>٢) في - ح - (فعل ذلك).

<sup>(</sup>٣) يعنى (فيما فعل العبد ولا مباشر لفعل العبد).

<sup>(</sup>٤) في - ح - (الخلق) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الملك آية (١٤).

<sup>(</sup>٧) التوبة آية (٨٢).(٨) المدثر آية (٣٨).

<sup>(</sup>٩) المائده آية (٢٨).

والفعل فالمراد حقيقته لكونه كسباً لهم لا لأنهم خلقوه، فهذا هو الفرق بين الخلق والكسب لا يعقله إلا من نور الله بصيرته وهداه الى الحق ولم يضله عن سبيل الهدى.

ثم يعارض هذا بما هو أقوى منه ويقال لهم: إذا قلتم إن العبد يخلق أفعاله هل خلقها بإرادة أم بغير إرادة، فإن قلتم: خلقها بغير إرادة لم يكن وجود الفعل منه على الصفة التي وجد عليها بأولى من وجوده على خلاف ذلك، وجوز في العقل وجود الصناعات المحكمة (۱) ممن لا إرادة له من البهائم والجمادات، وإن قلتم خلقها (۲) بإرادة، قلنا لهم: فهل تلك الإرادة خلق للعبد، قلنا: فهل خلق تلك الإرادة بإرادة غيرها أم بغير إرادة، فإن قلتم خلقها بغير إرادة. قلنا: يجوز أيضاً أن يكون خلق الفعل بغير إرادة، وإن قالوا: خلقها (۱۳) بإرادة غيرها، قلنا: فتلك الإرادة تفتقر إلى إرادة مخلوقة له وتسلسل إلى غير نهاية، وما قلنا: فتلك الإرادة تفتقر إلى إرادة مخلوقة له وتسلسل إلى غير نهاية، وما الخالق لكل شيء من جنسها ومن غير جنسها، ويقال لهم: كيف يكون الحيوان موصوفاً باختراع الخلق وإنشائه ونحن نشاهد العنكبوت والنحل وسائر الطيور يصدر منها من لطائف صناعات يتحير في كيفيتها عقول ذوي الألباب، وكيف انفردت هي بذلك دون الله وهي غير عالمة بتفاصيل ما يصدر منها!؟.

<sup>(</sup>١) في - ح - (المحكمات).

<sup>(</sup>٢) في - ح - (بل خلقها).

<sup>(</sup>٣) في - ح - (بل خلقها).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (انه) ولا معنى للهاء هنا وما أثبته من - ح - .

ذكرت في الرسالة من الإستدلال لنا: أن أفعال العباد خلق لله وليست بخلق العباد لأن أفعال العباد تقع منهم على صفات محكمة وحقائق ثابتة وإعداد في الفعل، والفاعل لها من الخلق لايعلم تلك الأوصاف(۱) وأعداد الحركات فيها قبل وجودها منه، بل تقع منه وهو ساه أو نائم وتقع من الصبيان والمجانين، فلما لم يعلم ذلك قبل الفعل ولا بعده دل على أنه غير خالق لها لأن الخالق يعلم خلقه قبله وبعده، وقد نبه الله بذلك على الخالق بقوله تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾(٢).

ويدل على أنه لا يعلم خلقه أن رجلين لو ثرد (٣) كل واحد منهما رغيفاً ثم جمعا ما ثردا لم يقدر أحدهما على تمييز ما ثرده عما ثرده الآخر ولا يقدر على ذلك، ولا يعلم عدد حركات المكتسبين وصفة ذلك قبل الفعل وبعده الا الله سبحانه الذي خلق كل شيء وقدره تقديرًا، فعلم أنه الخالق لهما ولما ثرداه ولما فعلاه في الشرد، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٤).

فأجاب هذا المخالف عن ذلك بكلام منحوله(٥) وحاصله:

١٨/ب أن علم الله بما فعل لايدل أن كل فاعل يجب أن يعلم ما فعل، ألا ترى أن العباد مكتسبون لهذه الأفعال عند هذا المستدل وهم غير عالمين بما اكتسبوا

<sup>(</sup>١) في - ح - كتبت هكذا ثم صححت الى (الصفات).

<sup>(</sup>٢) الملك آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان: الثرد السهشم، والثرد الفت ثرده يثرده ثرداً فهو ثريد وثردت الخبز ثرداً كسرته - اللسان (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) الصافات آية (٩٦).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، وهي غير منقوطة ، ولعل مراده بها من النحلة: وهي الدعوى فيكون معناه دعواه به وحاصله. انظر اللسان (٦/ ٤٣٦٩)، المعجم الوسيط (٢٦٦)، وفي \_ ح \_ نقطها هكذا متخوله بتاء وخاء من خال الشيء \_ أى ظنه. انظر المعجم الوسيط (٢٦٦). وما في الأصل أقرب للصواب، والله أعلم.

من ذلك قبل الفعل وبعده، فلما لم يخرجهم عدم علمهم بما اكتسبوا عن كونهم مكتسبين لأفعالهم فكذلك لا يخرجهم عدم علمهم بما خلقوه عن كونهم خالقين لها، ولا يلزم علم الله بما خلق لأنه عالم بجميع المعلومات الجلي منها والخفي، والعباد يعلمون بعلوم محصورة، وعدم العلم لا يمنع من وجود الأفعال من غير العالم بها وإنما يمنع من وجودها محكمة، لأن كون الفاعل عالماً شرط(۱) لوقوع فعله محكماً، وعلمه باحكامها ايضاً لا يمنع أن يجهل التمييز بينها وبين غيرها بعد وجودها عند الالتباس وإنما الذي يحيل وجود الأفعال عدم القدرة فينا، هذا تحرير كلامه.

والجواب: إن قول هذا المخالف: إن علم الله بما فعل لا يدل على أن كل فاعل<sup>(٢)</sup> يجب أن يكون عالماً بما فعل غير صحيح، بل وجود الفعل يدل على وجود أمور في الفاعل هي شرط في كونه فاعلاً، وعدمها يقتضي عدم الفعل.

أحدها: كون الفاعل موجوداً.

الثاني: كونه حياً.

الثالث: كونه عالماً بما فعل.

الرابع: كونه قادراً على ما فعل.

إذ لو لم يكن وجوده شرطاً لتصور وجود الفعل من المعدوم، ولو لم تكن حياته شرطاً لتصور وجود الفعل من الميت والجمادات، ولو لم يكن علمه شرطاً لتصور وجود الكتاب ممن ليس بكاتب والنساجة والتجارة ممن ليس بنساج (٣) ولا تاجر، وكون الفعل محكماً يدل على تزايد علمه (٤) بما فعل.

۹/ب

<sup>(</sup>١) في - ح - (بشرط).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (عالم) وهو خطأ وصوابه ما أثبت وانظر كلام المخالف.

<sup>(</sup>٣) في - ح - بناسخ.

<sup>(</sup>٤) هكذا في - ح - وهي في الأصل (علمه) ولا يستقيم الكلام بها.

1/1.

وقول المخالف: عدم العلم لا يمنع من وجود الأفعال، لايصح لما بينته (۱) وأما قوله: الذي يحيل وجود الأفعال عدم القدرة فصحيح ولكن يشترط وجود القدرة ووجود العلم (۲) من الفاعل كما اشترطت حياته، وترتيب أفعال الفاعل في التقديم والتأخير يدل على أن له إرادة لما فعل.

فاذا تقرر بما ذكرت كون العلم شرطاً لوجود الإختراع ووجدنا الحركات التي تصدر من الإنسان وغيره من الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصيلها<sup>(٣)</sup> لم يكن عنده خبر منها، ووجدنا الصبي حين يولد يقصد إلى ثدي أمه ويمص اللبن، والهرة حين تولد تدب إلى ثدي أمها وهي مغمضة عينيها، والعنكبوت ينسج من البيوت أشكالاً غريبة، وكذلك النحل تعمل بيوتها على شكل يعجز المهندسون عن معرفة كيفية أشكالها، علم (٤) أن الصانع لها هو الله الخالق لكل شيء العالم بهذه الأشكال والتصويرات.

وأما قول المخالف: لما لم يخرج العباد عدم علمهم بأفعالهم عن كونهم مكتسبين لها عندكم لم يخرجهم عدم علمهم عن كونهم خالقين لها عندنا، فغير صحيح، لأن الخلق الذي هو: الإختراع والإنشاء اسم مدح تسمى به الله سبحانه فاختص بذلك بوصف مختص به زايد على ما يوصف به غيره، وهو الكسب وهو كونه عالماً بما اخترعه وأنشأه قبل الاختراع وبعده، وقد نبه الله تعالى (٥) على ذلك بقوله: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ (٢) ولم يقل

<sup>(</sup>١) في - ح - يثبته.

<sup>(</sup>٢) في – ح – (يشترط مع وجود القدرة وجود العلم).

<sup>(</sup>٣) في - ح - وعن تفاصيلها.

<sup>(</sup>٤) في - ح - وقد علم.

<sup>(</sup>٥) ليس في - ح - لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٦) الملك آية (١٤).

ألا يعلم من كسب، فلم يُحمل أحدهما على الآخر بالوصف، وقد أخبر الله بضلال من سوى بين الله وبين خلقه بشيء، فقال تعالى إخباراً عن أهل النار: ﴿ تَالَـلُهُ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴿ ﴿ إِذْ نُسويَـكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)، ومن سمى غير الله خالقاً لشيء من الأشياء فقد سوى غير الله بالله، وقد قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء ﴾ فثبت (٢) ما قلنا وبطل ما قالوه.

<sup>(</sup>١) الشعراء آية (٩٧ – ٩٨) وقد كتبت الايه في النسختين: (لقد كنا في ضلال مبين) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في - ح - (بما).

قال القدري: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله لما مدحهم الله بشيء منها ولا ذمهم على شيء منها.

والجواب أنا نقول: إن الله لم يمدحهم ولا ذمهم على خلقه لها فيهم 1/١٩ وانما مدحهم على كسب ما أمرهم به وذمهم على كسب ما نهاهم عنه، وقد نسب إلى نفسه شيئاً من أفعالهم خلقاً له، ونسبه إليهم كسباً فمدحهم على شيء منها، وذمهم على شيء منها، ومصداق ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأُنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ١٣٥ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيا ﴾ (١) ، فأخبر سبحانه عن إضحاكه وإبكائه لهم بالصيغة والتنبيه (٢) التي أخبر بها عن إماتته وإحيائه لهم، فلما كان إحياؤه وإماتته لهم هو خلقه للحياة والموت فيهم، بدليل قوله تعالى في آية آخرى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ (٣) دل على أن إضحاكه وإبكاءه لهم هو خلقه الضـحك والبكاء فيهم لقـوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَديثُ تَعْجَبُونَ وَتَضْحُكُونَ وَلا تَبْكُونَ ﴾(٤)، ونسب الضحك اليهم لكونه كسبأ لهم وذمهم عليه، وقوله تعالى في آية آخرى: ﴿وَكُنِـتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ (٥)، ونسب البكاء اليهم لكونه كسباً لهم، ومدحهم عليه بقوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ للأَذْقَان يَبْكُونَ ﴾ (٦) ، وبقوله تعالى: ﴿خَرُوا سُجَّدًا وَبُكيًّا ﴾ (٧) ، وذمهم على ترك البكاء بقوله تعالى: ﴿ وَلا تَبْكُونَ ١٠٠٠ وأَنتُمْ سَامدُون ﴾ (٨) وإذا ثبت أنه

<sup>(</sup>١) النجم آية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وفي - ح - صححت كما في الاصل ولعلها (والنسبة) فإنها أقرب إلى المعنى المراد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الملك آية (٢). (٤) النجم آية (٥٩ – ٦٠).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون آية (١١٠). (٦) الإسراء آية (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) مريم آية (٥٨). (٨) النجم آية (٦٠ – ٢١).

الخالق للضحك والبكاء فيهم فهو خالق لهما فيهم في الطاعة والمعصية، فمن بكى من خشية الله أوبكى على فوت (١) امرأة أراد الزنا بها، فالله هو الذي أبكاه، وكذلك من ضحك في وجه أخيه المسلم لإظهار السرور له (٢)، أو ضحك عامداً في الصلاة فالله الذي أضحكه (٣). والقدرية يقولون العبد هو الخالق للضحك (١) والبكاء لنفسه رداً منهم لقول الله سبحانه فيما أخبر به بكتابه.

<sup>(</sup>١) في - ح - (فوات).

<sup>(</sup>٢) له ليست في - ح - .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ضحكه وفي - ح - كما أثبت وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٤) في الاصل الضحك وفي - ح - كما أثبت وهو الأنسب.

قال القدري: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله(١) لم يأمر العباد بشيء منها ولا نهاهم عن شيء منها.

والجواب أنا نقول(٢): إنما يأمرهم(٣) بكسب أفعالهم ونهاهم عن كسب أفعالهم، وقد وصف الله سبحانه نفسه بخلق شيء من أفعالهم ونسب ذلك اليهم لكونه كسباً لهم فقال سبحانه: ﴿وَقَدَّرْنَا فِيها السَّيْرَ سِيرُوا فِيها ﴾(٤) والتقدير الخلق، وقوله تعالى: ﴿هُوَ(٥) الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ﴾(٢)، فقوله يسيركم على وزن يصوركم في الأرحام، فلما كان قوله تعالى: ﴿يُصُوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ ﴾(٧) المراد به (٨) يخلق تصويركم كان قوله: ﴿يُسَيِّرُكُمْ أَي يخلق تسييركم (٩)، ثم أمرهم باكتساب ما أخبر أنه يخلقه فيهم وهو السير فقال سبحانه: ﴿سيرُوا فِي الأَرْض ﴾(١١) في آية آخرى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْض ﴾(١١) في آية آخرى: ﴿قُلْ سيرُوا فِي الأَرْض ﴾(١١) لهم في البر والبحر للطاعة والمعصية هو الله، وعند القدرية أن المسير لهم في البر والبحر للطاعة والمعصية هو الله، وعند القدرية أن المسير لهم في البحر هو أنفسهم برفعهم الشراع للريح، فإذا ساروا في البحر

<sup>(</sup>۱) في - ح - أشار إلى الحاشية وقال (لما مدحهم لشيء منها ولا ذمهم على شيء منها) وهو ليس في الاصل.

<sup>(</sup>۲) في - ح - أشار إلى الحاشية وقال (إن الله لم يمدحهم ولا ذمهم على خلقه لها منهم وإنما مدحهم على كسب ما أمرهم به وذمهم على كسب ما نهاهم عنه (وقد) - هكذا استطعت قراءتها نسب إلى نفسه شيئاً من أفعالهم) وهو ليس في الأصل وهو مطابق لما تقدم في الفصل قبله.

<sup>(</sup>٣) في - ح - كما أثبت وهو الأوضح، وفي الأصل بأمر، ولعل صوابها (أمرهم) لتتفق مع نهاهم.

<sup>(</sup>٤) سبأ آية (١٨) وقوله (فيها) في الآيه ساقطة من – ح –.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (وهو) وفي - ح - بدون الواو وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) يونس آية (٢٢).(٧) آل عمران آية (٦).

 <sup>(</sup>A) في - ح - المناديه.
 (A) في - ح - المناديه.

<sup>(</sup>١٠) سبأ آية (١٨). (١١) العنكبوت آية (١٩)

لمعصية فإن الشيطان هو الذي يسيرهم (١) وهذا غير صحيح، لأن الله أخبر في الآيات (٢) أنهم إذا خافوا الغرق تضرعوا إلى الله سبحانه بأن ينجيهم بقوله تعالى: ﴿جَاءَتُها (٣) ريـــــحُ عاصفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمُ بقوله تعالى: ﴿جَاءَتُها (٣) ريـــحُ عاصفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين (٤) الآية . ومعلوم أن الكفار والفسقة إذا ركبوا في البحر لمعصية وخافوا الغرق يدعون إلى الله سبحانه بالنجاة ولا يدعون إلى الله سبحانه بالنجاة ولا يدعون إلى الله سبحانه والمغرق لهم يدعون إلى الشيطان (٥) ، فدل على أن الله تعالى هو المسير لهم والمغرق لهم والمنجي لا شريك له بشيء من ذلك .

<sup>(</sup>۱) لعل مراد المصنف رحمه الله بقوله عن المعتزلة «فإذا ساروا في البحر لمعصية فإن الشيطان هو الذي يسيرهم» يعني هو الذي يريد منهم هذا السير، وسيأتي قول المصنف عنهم أن الله اراد منهم الخير وأن الشيطان أراد منهم الشر ص (٢٥٥) أما خلق التسيير على ما يظهر من معنى الكلام هنا فإن المعتزلة لا يقولون إن الشيطان هو الخالق للمعصية، بل يجعلون العبد هو الخالق لافعاله في الطاعة والمعصية ولا يفرقون بينهما من ناحية الخلق وإنما يفرقون بينهما من ناحية الإرادة، فيجعلون الله مريداً للخير والشيطان مريداً للشر. انظر كلام عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول على خلق الافعال ص (٣٢٣ – ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) في - ح - (الآية).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (جاءتهم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يونس آية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الموضعين في النسختين والأصوب (يدعون الله سبحانه بالنجاة ولايدعون الشيطان).

ومن الدليل على صحة قولنا قوله تعالى: ﴿وَمِعْنْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَرَحْمَةً وَاللَّهِ اللَّهُ والرحمة (١) والجعل هاهنا خلقه للرأفة والرحمة (١) في قلوب الخلق من بني آدم والبهائم والطير، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية ن تصيبه، والطير تخرج ما في حواصلها (٥) لأولادها، والأم من بني آدم تسهر الليالي من الرحمة التي في قلبها إذا خافت عليه، ولو كانت الأم من بني آدم هي الخالقة للرحمة في قلبها لولدها، أفترى البهائم والطير تخلق من ذلك ما يضربُها؟ كذب الجاحدون لذلك فضلوا ضلالاً بعيداً.

\* \* \*

(٢) الروم آية (٢١).

/١/ب

<sup>(</sup>١) الحديد آية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) في - ح - (قلوب الخلق). (٤) في - ح - (الرأفة).

<sup>(</sup>٥) في - ح - (ما بحواصلها).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لم) ولا يستقيم بها الكلام، إلا أن يكون هناك سقط أو خلل. وفي - ح - أقرب ما تكون في كتابتها كما أثبت الا أنها غير منقوطة ولعلها الأقرب للصواب، ويكون المراد بها ثم إن هذه المخلوقات تخلق من الرحمة ما يضر بها كتألم الوالدين لتألم ولدهما والسهر معه والخوف عليه، وكذلك إخراج الطير ما في حواصلها لفراخها، والله أعلم.

## ۳۸ \_ فصل

ومن الدلالة المذكورة لنا في الرسالة: أن العبد لو كان هو الفاعل لإبانة ١١/ب غصن الشجرة منها وأن القاتل هو الفاعل للموت في المقتول لكان قادراً على إعادته لأنه من جنسه(١)، ومن قدر على فعل شيء قدر على مثله، وقد أخبر الله سبحانه بذلك وأمرنا بالإستدلال عليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَهَا أُوّل مَرَّة ﴾ (٢) الاية إلى قوله ﴿أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ الّذِي أَنشَأَهَا أُوّل مَرَّة ﴾ (٢) الاية إلى قوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيدُهُ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيدُهُ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيدُهُ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ

فأجاب القدري عن ذلك وقال: أما القطع فإنه تفريق ولا يحتاج فيه إلا الى استعمال الآلة الصالحة للتفريق، فأما(١) الإعادة فهو تأليف لطيف بين أجزاء الأصل وأجزاء الفرع، وهو يحتاج إلى أجزاء من الرطوبة وأجزاء من اليبوسة، وأجزاء من العود متغايرة مقدرة بمقادير معلومة، وذلك مما لا يهتدي إلى معرفته العباد، فلذلك امتنع عليهم إعادة الغصن كما كان، هذا كلامه في الغصن.

والجواب عنه: أنا لا ننكر أن الفعل المنسوب إلى العبد بالاكتساب للقطع هو حركت باستعمال الآلة، وأما الإبانة للغصن المقطوع فليس من فعله بل من خلق الله وبإرادته وقوع ذلك، بدليل أن الإنسان قد يضرب بالآلة القاطعة غصناً ضربة أو ضربات يبين بها في العادة، فإذا لم يخلق الله

<sup>(</sup>١) أي الإحياء والإعادة من جنس الإماته.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ أكمل الآية.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ ابتدأت الآية من هنا.

<sup>(</sup>٤) يس آية (٧٨ ـ ٨١).

<sup>(</sup>٥) الروم آية (٢٧).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (وأما).

# إبانته بذلك لم تقع به(١) إبانة(٢)، وأما انفصاله عن إلزامنا

(١) (به) ساقطة من \_ ح \_.

(٢) هذه المسألة تتعلق بما يسمى المتولدات وهي آثار الأفعال، كإبانة الغصن بالضرب فالضرب هو الفعل والإبانة هي أثر الضرب، وقد اختلف المتكلمون في محدثها، فقال الاشاعرة ومن وافقهم: إن الإنسان لا يكون فاعلاً في غير محل قدرته فلهذا قالوا: إن الأمور التي تقع بأثر الفعل هي من خلق الله وإرادته وليس للعبد فيها فعل وهو قول المصنف هنا.

أما المعتزلة فلهم في ذلك أقوال: فقال النظام ومعمر: إنها تحصل بالطبع في المحل أي المحل الواقع عليه الفعل، وقال الجاحظ: إنها تحصل بالطبع في أفعال الجوارح، وقال ثمامة بن أشرس منهم: أنها حوادث لا محدث لها، وقال عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة: انها من فعل العبد بواسطة.

والناظر في هذه الأقوال يستبين له خطأ بعضها وقصور بعضها عن الحق، فإن المعتنزلة وإن أجاز بعضهم نسبتها إلى العبد فإنهم ينفون خلق الله عزوجل للفعل وأثره.

أما الأشعرية فإنهم يمنعون أن ينسب الأثر الواقع بفعل الإنسان إليه، والصحيح أن الفعل وأثره ينسبان إلى الله خلقاً وإيجاداً، وينسبان إلى العبد فعلاً وكسباً فقد اشترك في وقوعه الإنسان والسبب المتصل به ولم يستقل كل واحد منهما بالفعل، وقد نسبه الله عزوجل إلى الإنسان فقال عز من قائل: ﴿ وَمَن يَقْتُل مُؤْمنًا مُتَعْمَداً ﴾ وقال: ﴿ مَا قَطَعْتُم مَن لَي نَة أَوْ تَرَكّتُمُوها قَائِمةً عَلَى أُصُولِها فَإِذْن الله والله وقال: ﴿ وَتَنْحُونَ مِن الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِين ﴾ والقتل لايكون إلا بواسطة في وقال: ﴿ وَتَنْحُونَ مَن الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِين ﴾ والقتل لايكون إلا بواسطة في الغالب إلا أن يكون خنقاً ونحوه وكذلك القطع والنحت، وقد نسبه الله عزوجل إلى الإنسان باعتبار أنه من فعله وكسبه لهذا فإن الإنسان يجازى على فعله وعلى أثر فعله، قال عزوجل: ﴿ إِنّا نَحْنُ نُحْنِي الْمَوْنَىٰ وَنَكُنُ مُا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾. وقال عنه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعى الى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً اخرجه م. كتاب العلم (ب من سن سنة حسنة ٤/٢٠٠٠).

والله عزوجل خالق فعل العبد وخالق السبب والمسبب، ولو شاء لجعل من الموانع ما يمنع من أثر الفعل مع وجود سببه، كما هو الحال في النار التي ألقى فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، وفي الذي مر علي قرية خاوية فأماته الله مائة عام فقد حفظه الله من أن تأكله الأرض ونحو ذلك. أما قول المصنف: إنه لو كان العبد هو الفاعل لإبانة الغصن والموت في المقتول لاستطاع اعادة الغصن وبث الحياة في المقتول. فالواقع أن العلة في ذلك أن الغصن وكذلك الإنسان المقتول هو من صنع=

له الإعادة بما(١) ذكر من التأليف اللطيف، فلا حجة له عليه ولا سبيل له إلى العلم بذلك، ولا لأحد من الخلق وقد أكذب الله سبحانه من ادعى العلم بذلك فقال: ﴿مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِم ﴾ وقد خلق الله اشياء من غير شيء، فإذا ثبت عجزهم عن إعادة خلق الغصن المقطوع دل على عجزهم عن خلق إبانته.

قال القدري: وأما الموت فقد اختلف فيه (فمنهم من قال)(٢): إنه معنى من جملة الأعراض، ومنهم من يقول: إنه ليس بمعنى وإنما هو عدم الحياة(٣).

فمن قال: إنه معنى لا يقدر عليه إلا الله، والقتل هو: تخريب البنية إذ حصل بسببه الموت، والموت معنى سوى ذلك، فلا يلزم من قدر على شيء أن يقدر على غيره لاسيما إذا كان من غير جنسه، والموت من غير جنس الحياة فلا يلزم علينا هذا الالزام.

والجواب: أن يقال لهذا المخالف: المشهور من مذهب أكثر القدرية القول بأنهم يقدرون على أن يخلقوا في محل الحياة ضداً ينافى الحياة (٤)، وضد الحياة الموت فشاركوا بذلك قول نمروذ ﴿أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ ﴾(٥)، ومن قال هذا

1/17

<sup>=</sup> الله عزوجل وخلقه، وليس هو من صنع الإنسان ولا فعله لهذا إذا أفسده فلا يعيده كما هو إلا الذى خلقه، أما ما كان من صنع الإنسان كالبناء والخياطة ونحوها فإنه إذا أفسده فإنه يمكنه أن يرجعه ويصلحه وهو مع ذلك من خلق الله تعالى، والله أعلم انظر الأقوال في: الارشاد للجويني ص (٢٠٦)، أصول الدين للبغدادى ص (١٣٧ \_ ١٣٨)، شرح الأصول الخمسة ص(٣٨٧ \_ ٣٩٠)، درء تعارض العقل والنقل (١/ ٣٤١)، مجموع الفتاوى (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل (١١) وفي ـ ح ـ كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) (فمنهم من قال) ساقطة من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأقوال أبوالحسن الاشعري في المقالات ولم ينسبها. مقالات الإسلاميين (٢ ـ ٩ - ١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر مقالات الإسلاميين (٢/ ١٠٨ \_ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) البقرة آية (٢٥٨).

لا شك في كفره لقوله تعالى: ﴿اللّهُ يَتُوفّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِها﴾ (١) ، ويزعمون مع ذلك أن الواحد إذا كان في علم الله بقى من أجله خمسون سنة يقدرون على أن يقطعوا أجله (٢) إذا قتلوه (٣) ، فيلزمهم على هذا إذا كان في علم (٤) الله أنه يتزوج في الخمسين الباقية امرأة أو أكثر ويولد منهن أولاداً أن يعطوا (٥) النساء والأولاد حقوقهم ، وإن (٢) كان في معلوم الله أنه يرتد في السنين الباقية فلا يورثوا ورثته من المسلمين ، ويدفن في غير مقابر المسلمين ، أو كان في معلوم الله أن يكون في أو كان في معلوم الله أن الكافر يسلم في الخمسين الباقية يجب أن يكون في الجنة ، ويلزم على أصلهم إذا بقي من أجل رجل في معلوم الله خمسون سنة فقتل رجلاً (٧) بقي من أجله في معلوم الله يوم أو شهر أن لا يقتل سنة فقتل رجلاً (٧) بقي من أجله في معلوم الله يوم أو شهر أن لا يقتل به (٨) . ولا شك أن هذا المخالف إستشنع قول أسلافه: إن القاتل يقطع

<sup>(</sup>١) الزمر آية (٤٢).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (يقدرون أن يقطعوا ذلك من أجله).

<sup>(</sup>٣) السلف يقولون: إن المقتول مات بأجله المقدر له الذي لا يتعداه بأي حال، والله خالق الأسباب والمسببات فخلق الحياة والموت وخلق أسبابها، والمعتزلة لهم في المقتول لو لم يقتل ثلاثة أقوال: القول الأول: أبوالهذيل قال: إنه لو لم يقتل لكان يموت قطعاً.

القول الثاني: البغدادية منهم: إنه لو لم يقتل لكان يعيش قطعاً.

القول الثالث: قول آخرين منهم شارح الأصول الخمسة: إنه يجوز أن يحيا وأن يموت ولا يقطع بأحد الأمرين.

فيظهر من هذا أن أصحاب القول الثاني والثالث يقولون: إن الميت مقطوع أجله فيلزمهم ما ذكر المصنف هنا من اللوازم. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص(١٤٩)، مقالات الإسلاميين (١/ ٣٢١). شرح الأصول الخمسة (٧٨٢)، شرح المواقف ص(٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (معلوم).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (فقطعوا).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (وإذا).

<sup>(</sup>٧) في \_ ح \_ (فقتل رجل رجلاً).

<sup>(</sup>٨) معنى ذلك أنه لا يقتل به لأنه يقتل قبل أجله، أما المقتول فإنه قتل في الوقت القريب من أجله.

الأجل وأنه يخلق الموت في المقتول(١) لئلا ينفر عنه من يريد استدراجه من ١/١٠ العامة، فاختار اظهار قول الفرقة القليلة منهم الموافقة لقول أهل التوحيد(٢) والمشهور عنهم ما قدمناه، والدليل على فساد قولهم قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾(٣)، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾(٤) ولم يفرق في ذلك بين الميت والمقتول.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبى الهذيل السابق ذكره انظر ص (٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) ق آية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف آية ٣٤.

# ٣٩ ـ فصل

دليل لنا مذكور في الرسالة يقال للقدرية أجمعتم معنا أن القدرة في العبد على الفعل خلق لله (١)، فإن ادعيتم أن الفعل الموقع بهذه القدرة مخلوق (٢) لكم، قلنا: يستحيل وقوع فعل واحد بقدرة قديمة وقدرة محدثه، كما يستحيل وقوع فعل واحد من (٣) فاعلين، وإن ادعيتم الاستبداد بخلق الفعل كله وليس لله فيه اختراع ولا خلق توجه على قولكم أن خلقكم الضعل كله وليس لله فيه اختراع والأعمال المستحسنة أحسن من خلق أحسن من خلق الأعيان، وأدى إلى تكذيب قوله تعالى فيما مدح به نفسه بأنه أحسن الخالقين (٤)، وقوله: ﴿ أَفُمَن يَخُلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ كَمَن لا الله ومنكم بالقدرة المحدثه كنتم مدعين لمشاركة الخالق وقد كذبكم الله بقوله: ﴿ أَمْ جَعَلُوا (٧) لله شُرَع عَلَو عَلَيْهِم قُلُ الله عَلَيْهِم قُلُ الله عَلَيْهِم قُلُ الله عَلَيْه مَا وقع بقدرة الله سَيْء ﴾ (٨) وطالبناكم بتمييز ما وقع بقدرتكم المحدثه، عما وقع بقدرة الله القديمة، لأن الخالق يعلم ما خلق وهذا لا محيص لهم عنه.

<sup>(</sup>۱) عند المعتزلة أن القدرة والقوة والإستطاعة والطاقة شيء واحد، فمنهم من قال: هي عرض وهي غير الصحة والسلامة وهم أبوالهذيل ومعمر والمردار وبهذا قال شارح الأصول الخمسة، ومنهم من قال: هي السلامة وصحة الجوارح وتخليها من الأفات وهم بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس وغيلان، وهذا لا ينكر المعتزلة أنه مخلوق لله عزوجل انظر مقالات الإسلاميين (١/ ٢٩٩ \_ ٢٩٠٠)، شرح الأصول الخمسة ص٣٩١ \_ ٣٩٣، المواقف ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (مخلوقة)

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (بين).

<sup>(</sup>٤) وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فاطر آية (٣) وفي \_ ح \_ ذكر قوله تعالى: ﴿يَرْزُلُكُم﴾.

<sup>(</sup>٦) النحل آية (١٧).

<sup>(</sup>V) في الأصل و \_ ح \_ (وجعلوا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) الرعد آية (١٦).

فأجاب المخالف عن هذا وقال: لا شك أن القدرة التي في العبد من فعل الله ومن أجل نعمه على خلقه، وأما قول هذا(١) المستدل أن الفعل الواحد لايكون إلا بقدرة قديمة وقدرة محدثة فإن هذا مبني على أصل فاسد وهو أن الباري له قدرة قديمة وذلك باطل عندنا، بل لا يحتاج إلى قدرة قديمة ولا إلى علم ولا حياة(٢) ولا إرادة ولا سمع ولا بصر بل هو قادر بذاته(٣) على جميع المقدورات وعالم بذاته وهو مستغن عن كل شيء، وصرح بأنه لا كلام له وإن القائلين باثبات هذه الصفات لله كالقائلين بالتثنية من المجوس وبالتثليث من النصاري، هذا نكتة قوله.

والجواب أن يقال: شرح القولين في القدرة المخلوقة في العبد مختلف فيه، فقول أهل التوحيد والسنة: إن الاستطاعة في العبد صفة قائمة به لا تبقى زمانين، بل يخلق الله كل جزء منها فيه حال حدوثه، واستطاعته في كل جزء غير استطاعته بالجزء الآخر(٤)، والله خالق كل جزء، والعبد غير

1/17

<sup>(</sup>١) (هذا) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (ولا إلى حياة).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (لذاته).

<sup>(</sup>٤) ما ذكر المصنف رحمه الله هنا من أن الاستطاعة في العبد صفة قائمة لا تبقى زمانين يعني بذلك حركة الإنسان بالفعل وهي القدرة في حال الفعل، وهي بهذا عرض من الأعراض، وهي لا تبقى زمانين عند الأشاعرة ومن وافقهم. انظر الأرشاد للجويني ص١٩٦٠.

أما المعتزلة فإن قولهم في الاستطاعة إنها قبل الفعل والأكثر منهم على أنها تبقى وبعضهم قال لا تبقى. انظر مقالات الإسلاميين (١/ ٣٠٠).

أما الأعراض فقد اختلف في بقائها على تفصيلات، فمنهم من خص بعض الأمور بالبقاء كاللون والطعوم والروائح، ومنهم من قال بعدم بقاء الأعراض كلها وعمن قال بهذا الأشاعرة وظاهر قول المصنف أنه على هذا القول. انظر المقالات (١/٤٦)، وقد تقدم بيان القول الحق في الاستطاعة وأنها تطلق على القدرة التى تكون قبل الفعل وأنها مناط الأمر والنهى الشرعي، كما أنها تطلق على القدرة مع الفعل وهى الموجبه للفعل وخلق الله متعلق بالنوعين. انظر ما تقدم.

أما التفصيل المذكور بخلق أجزاء الفعل فباعتبار أن الله خالق الفعل، وهذا الخلق يقع على كل جزء من أجزاء الفعل أعني الحركة بالفعل.

<sup>(</sup>١) يعني بذلك القدرة في حال الفعل أما القدرة قبل الفعل فإن الإنسان يوصف بها وإن لم يقم بالفعل كما أن لها معنى يعلم ويعرف وهي الصحة وسلامة الجوارح.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (وغير) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (إليه).

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم ـ ص (١٦٥).

<sup>(</sup>٦) ليس في شيوخ المعتزلة من اسمه هشام بن الحكم، وإنما هو من الروافض ومن القائلين بالتشبيه حيث حكى عنه الأشعري وغيره أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق وأنه كاللؤلؤة المستديرة وأنه ذو لون وطعم إلى آخر ضلالاته. انظر مقالات الإسلاميين (١/ ١٠٦)، الفرق بين الفرق ص٦٥. ولعل مراد المصنف هنا هشام بن عمر الفوطي أحد شيوخ المعتزلة وقد عده صاحب طبقات المعتزلة في أخر الطبقة السادسة وقال عنه: هو شيباني من أهل البصرة كان عظيم القدر عند الخاصة والعامة. انتهى وتنسب إليه فرقة الهشامية من المعتزلة، ويؤيد هذا أنه هو الذي ذكر عنه أنه منع من قول (حسبنا الله ونعم الوكيل). انظر فرق وطبقات المعتزلة ص(٢١٤)، الفرق بين الفرق بين الفرق (١٥٩).

<sup>(</sup>٧) هذا القول لم أقف على من ذكره من قول هشام الفوطي، والذي ذكر عنه الأشعري أنه يقول بقول أكثر المعتزلة: أن الإنسان حي مستطيع والحياة والاستطاعة هما غيره، وهذا خلاف المذكور هنا عنه. والله أعلم. انظر المقالات (٢٩٩/١).

وكذا قال إبراهيم النظام (١) منهم: إن الإنسان هو الروح وهو مستطيع ١٧٠ لنفسه (٢)، فيوؤل قولهما إلى معنى واحد، فأثبتا أنفسهما قادرة مستغنية عن الله خالقة مصورة، وكان هشام هذا لا يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على أصله هذا (٣)، وإذا ثبت من قولهم أن الاستطاعة تبقى قبل الفعل ولا تبقى مع الفعل فهم متبعون لأصحاب الطبائع، وعبروا عن قول أصحاب الطبائع بهذه العبارة لأن أصحاب الطبائع يقولون: أصول العالم أربعة: الحرارة، والبرودة، والرطوبة واليبوسة، وسائر الحوادث كلها تتولد من هذه الأصول، والمعتزلة والقدرية قالوا: إن الفاعل يقدر على فعله حال الفعل ولا يحتاج إلى القدرة ولا يخل بالفاعل عدمها (٤).

فت جويز فعلهم ممن ليس بقادر كتجويز أصحاب الطبائع الحوادث من الموات وهي الطبائع (٥) من غير فاعل بل يتولد منها.

وأما قول المخالف في القدرة القديمة، وأن المستدل بنى كلامه بذلك على أصله الفاسد في إثباته لله سبحانه صفات قديمة وهي القدرة والعلم والحياة

۲۰/ ب

<sup>(</sup>۱) هو أبوإسحاق إبراهيم بن سيار النظام من المعتزلة، عده صاحب طبقات فرق المعتزلة من الطبقة السادسة، وسمى النظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، وله ضلالات عديدة بسبب كثرة مطالعته لكتب الفلاسفة الملحدين وغيرهم، توفي ما بين سنة (۲۲۱) وسنة (۲۲۳هم). انظر فرق وطبقات المعتزلة ص (٥٩)، الفرق بين الفرق ص (١٣١).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول عنه وعن علي الإسواري من المعتزلة الأشعري في مقالاته. انظر (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) هذا القول أثبته الله عزوجل في القرآن ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَّانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ﴾ وإنما أنكره هذا الرجل لغلوه في إنكار القدر حتى منع اطلاق ما أضاف الله إلى نفسه من فعله بالعباد مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُم ﴾ فقد قال فيه: إن الله لا يؤلف بين قلوب العباد.

ومثله أيضاً قوله تعالى: ﴿ حَبَّ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم ﴾ قال: لا يحسب إليهم الإيمان ولا يزينه في قولوبهم انظر: الفرق بين الفرق ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم \_ ص (١٦٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (وأهل الطبائع) وهي لا تتفق مع العبارة والصواب ما أثبت كما هو في ـ ح ـ.

والإرادة والسمع والبصر والكلام فيقال له: رميت خصمك بذنبك، وليس من بنى قوله على كتاب الله وسنة رسوله على أصل فاسد، بل من بنى قوله على خلافهما(۱) ومتابعة قول جهم(۲) وأضرابه(۳) فهو الأصل الفاسد، فنحن وهم(٤) كما قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوّىٰ مِنَ اللّهِ وَرِضُوانَ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ (٥) فَانْهَارَ بِه فِي نَارِ جَهَنَّم ﴾ (٦)، وقد مضى الكلام عليهم في الصفات (٧)، وأنا أعيد الكلام ها هنا بذلك ليتقرر بطلان مذهبم (٨) ويتضح أساسهم الذي بنو عليه ليحذر منهم من لاخبرة له بمذهبهم فأقول: (٩)

اعلم، أن جهماً ومن تابعه قالوا: لا قدرة لله ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، فقيل (١٠) لجهم: أتقول إن الله شيء؟ فقال: لا أقول إنه شيء لأن معنى شيء معنى محدث مخلوق ومعنى مخلوق معنى شيء معنى شيء (١١)، وهذا كفر ظاهر لا يخفى على أحد، لأن الله

1/12

<sup>(</sup>١) في الأصل (من بني على خلافها) وما أثبت من \_ ح \_ وهو أقوم للعبارة.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وبيان مذهب الجهميه ص (١٥١).

<sup>(</sup>٣) في ـ ح ـ كما أثبتها وفي الأصل (وأحزابهم) ولا يستقيم بها الكلام.

 $<sup>(\</sup>xi)$   $\delta = - - (\delta = 0)$ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (هير) وهي في ـ ح ـ كما أثبتها وهو رسم المصحف.

<sup>(</sup>٦) التوبة آية (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: ص (١٣٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>۸) فی \_ ح \_ (مذهبه).

<sup>(</sup>٩) كتب في \_ ح \_ في الهامش عنوان (اثبات الصفات).

<sup>(</sup>١٠) في ـ ح ـ (فنقول).

<sup>(</sup>۱۱) ذكر الأشعري والشهرستاني عن جهم إنكاره أن يقول إن الله شيء لزعمه أن في ذلك تشبيها ، وأنكر سائرصفات الله احترازاً من التشبيه ولم يثبت لله من الصفات إلا: قادر \_ موجد \_ فاعل \_ محي \_ مميت، على اعتبار أن هذه تختص بالله ولا يوصف المخلوق بها، وذلك لأنه أنكر أن يكون الإنسان قادراً أو فاعلاً على الحقيقة إنما ذلك مجاز. وقد تقدم هذا عنه. انظر ص (١٥١): مقالات الإسلاميين (١/٣٨)، الملل والنحل بهامش الفصل (١/٩١)، الفرق بين الفرق ص (٢١١).

سمى نفسه شيئاً فقال: ﴿قُلْ(١) أَى شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّه ﴿٢)، ولان معنى شيء معنى موجود فكل شيء موجود وكل موجود شيء والموجود ضد المعدوم، فلما كان الباري غير معدوم سمى موجوداً أو شيئاً. فلما ظهرت(٣) شناعة قول جهم بذلك وخالف قوله بذلك قول العلماء قبله وخافت المعتزلة والقدرية السيوف إن أظهروا القول بقوله قالوا: إن الله قادر حي عالم مريد سميع بصير، ولكن ليس له قدرة ولا حياة ولا علم، ولا إرادة، ولا سمع، ولا بصر، بل هو موصوف بهذه الصفات لذاته(٤)، إلى أن قال أبوالهذيل العلاف من رؤسائهم(٥): إن علم الله هو الله(٢)، فقيل له فيلزم على قولك أن يقول الإنسان في الدعاء «ياعلم اغفر لي وارحمني» فأبى على قولك لما علم تناقض قوله فيه.

وقولهم يرجع بالتحقيق إلى قول جهم(٧) لأن حقيقة الموصوف أن يكون

<sup>(</sup>١) (قل) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية ١٩.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (ظهر).

<sup>(</sup>٤) انظر كلام القاضى عبدالجبار المعتزلي في ذلك \_ شرح الأصول الخمسة \_ ص (١٦٧، ١٨٣، ١٨٨، ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الهذيل العلاف. عده صاحب فرق وطبقات المعتزلة رأس الطبقة السادسة من المعتزلة المقدمين لمعرفت في الجدل ودقائق الكلام، توفى سنة (٢٢٧هـ)، وذكر له الاسفرائيني أقوالاً فاسدة كثيرة منها: قوله إن أهل الجنة يفنى نعيمهم وكذلك أهل النار يفنى عذابهم، وقوله بطاعات كثيرة لا يراد بها الله عزوجل وأن علم الله هو هو ـ انظر طبقات وفرق المعتزله ص ٥٤ الفرق بين الفرق ص ١٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر مقالات الإسلاميين (١/ ٢٥٤)، وانظر شرح الأصول الخمسة ص١٨٣. وجعل القاضى عبدالجبار قول أبي الهذيل كقول الجبائي منهم (إن الله عالم لذاته) إلا أن أبا الهذيل لم تتلخص له العبارة، وقال: ألاترى أن من يقول: إن الله تعالى عالم بعلم، لا يقول: إن ذلك العلم هو ذاته تعالى، انتهى.

له صفة موجودة به، وحقيقة الصفة أن لا تتعرى عن الموصوف، وهذا اسم حرره أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم، فلا يسمون الأحمر إلا لما فيه حمرة ولا الأسود إلا لما فيه سواد، فكذلك لا يسمون القادر إلا لمن له قدرة، والعالم إلا لمن له علم، والحي إلا لمن له حياة، وكذلك الكلام في السمع والبصر والإرادة، ويستحيل وجود قادر لا قدرة له، وعالم لا علم له، كما يستحيل وجود قدرة ولا قادر ووجود علم ولا عالم ووجود حياة ولا حي، ولأن القدرية وصفوا الله بهذه الصفات وجعلوها ألقاباً لاحقيقة لها، لأنه إذا كان لا قدرة له ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر كانت هذه الصفات له هي قول الواصفين(٢) له وعباراتهم فلا يكون موصوفاً بهذه الصفات عند عدم الواصف له بذلك، فيؤدي عدم وصفه بذلك إلى وصفه بضدها وهي العجز والجهل والموت والصمم والعمى وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وقد صرحوا بذلك حيث قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنها قول القائلين

۱٤/ ب

<sup>=</sup> كَمثْله شَيْءٌ ﴾ الشورى آية (١١). ﴿ وَهُو اللّه فِي السَّمُواتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ الانعام آية (٣). ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارِ ﴾ الانعام آية (١٠٣) فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله ﷺ وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسول الله ﷺ كان كافراً وكان من المشبهه، فأضل بكلامه بشراً كثيراً وتبعه على قوله: رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية. الأن الرد على الجهمية ص٦٦ ضمن عقائد السلف) فهذا ظاهر منه انتساب المعتزلة إلى الجهمية، لأن عمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة المتقدمين في زمن الحسن البصري وهم يقولون بقول جهم في نفي الصفات وخلق القرآن، ولهذا كان السلف إذا صنفوا في إثبات الصفات يبينون أن ذلك رد على الجهمية وسمى بعضهم كتبهم به الرد على الجهمية و ويقصد بذلك المعتزلة ومن هذه الكتب (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل) للإمام البخارى. والرد على الجهمية لعثمان بن العيد الدارمي، والرد على الجهمية لابن منده ـ وهي كتب مطبوعة ومتداولة.

<sup>(</sup>١) في الأصل (الواصفون) وهي في ـ ح ـ كما أثبت وهو الصواب لأنها مضاف إليه.

وأنا إذا قلنا الله فهو غير الإله والرحمن والرحيم وإنما هي أقوالنا(۱) وهذا رد لنص(۲) القرآن، قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهَ أُو ادْعُوا اللّهَ عَالَى قَدْعُوا اللّهَ اللّه سبحانه أن له علماً وقدرة تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (۳)، وقد أخبر الله سبحانه أن له علماً وقدرة وكلاماً(٤) بكتابه فقال سبحانه ﴿أَنزَلَهُ بعلمه ﴾(٥)، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنصَتَىٰ وَلا تَضَعُ إِلاَّ بعلمه ﴾(٦)، وقال تَعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ هُو اللّهِ وَاللّهُ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ ﴾ (٩) وقال : ﴿ وَقَالَ نَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

وقال في موضع آخر: وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هي أقوال وكلام فقول الله إنه عالم قادر هي أسماء لله وصفات له وكذلك أقوال الخلق، ولم يثبتوا له صفة علماً ولا صفة قدرة، وكذلك قولهم في سائر صفات النفس. مقالات الإسلاميين (٢٧٣,٢٥٣/١). فإذا كانت مجرد أقوال هي وصف الواصفين وتسمية المسمين، فعلى هذا تكون أسماؤه مخلوقة للعباد لأنها من أفعالهم وهي مخلوقة لهم على قول المعتزلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، «الذي كان معروفاً عند أئمة السنة أحمد وغيره الانكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق، وهولاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء». مجموع الفتاوي (٦/ ١٨٥ ـ ١٨٦).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الأشعري عنهم ويوافقهم الخوارج في ذلك أن أسماء الله وصفاته هي الأقوال وهي قولنا: الله عالم الله قادر وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>٢) في ـ ح ـ (نص).

<sup>(</sup>٣) الإسراء آية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (علم وقدرة وكلام) وما أثبت كما في . - - وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) النساء آية ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) فاطر آية ١١.

<sup>(</sup>V) الذاريات آية ٥٨.

<sup>(</sup>٨) فصلت آية ١٥.

<sup>(</sup>٩) التوبة آية ٦.

ويقال لهم: لم قلتم إن الله عالم، فإن قالوا لأنه قال: ﴿وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴾ (١) قيل لهم: فما يمنعكم (٢) أن تثبتوا له علماً بقوله تعالى: ﴿أَنزَلُهُ بِعُلْمِهِ ﴾ ويقال لهم: لو قال قائل إن الله آمر (٣) وناه وقائل ولا أمر له ولا نهي ولا قول أليس يكون قوله متناقضاً، فلا بد أن يقولوا: نعم، فقيل لهم: فكذلك من يقول إنه قادر أو عالم أو حي ولا قدرة ولا علم ولا حياة فإنه يكون مناقضاً لقوله.

وأما قول المخالف: لو أثبتنا له هذه الصفات قديمة لأدى إلى (٤) أن تكون آلهة (٥) كهو (٦) فغير صحيح، لأن الصفة لا تساوي الموصوف بها حتى تكون كهو ألا ترى أن صفات الإنسان تساويه في كونها محدثة كهو ولا تساويه في كونها إنساناً كهو.

قال هذا المخالف: ولأن ما قال هذا المستدل من استحالة وقوع الفعل بقدرتين قديمة ومحدثة غير لازم، لأن عنده وعند أهل مذهبه أن الفعل من العبد يقع بقدرة قديمة من الله وبكسب من العبد، فنقول له: هذا لا يلزم لأن كسب العبد وقع بقدرة قديمة من الله، فالعبد لا يشارك الله سبحانه في الخلق وإنما يسمى كسباً للعبد بخلق الله فيه الإختيار وإرادة وقوع الفعل فتقع منه الحركة في الفعل المختار بخلاف الحركة منه في حالة الضرورة كالرعدة من الحمى والفالج.

1/10

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ فمنعكم.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (أمر بعلمه).

<sup>(</sup>٤) (إلى) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (الأهه) وهي في ـ ح ـ كما أثبتها وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٦) انظر قول عبدالجبار المعتزلي في زعمه أن اثبات الصفات يلزم منه اثبات أزلي مع الله عزوجل شرح الأصول الخمسة ص١٩٥٠.

والعجب من القدرية في فرقهم بين هاتين الحركتين وهما في الضرورة سواء، فجعلوا الحركة الضرورية خلقاً لله والحركة الإختيارية خلقاً للعبد، ولا يلزم على قولنا، فرقنا بينهما في الثواب والعقاب، فإن الثواب تفضل من الله سبحانه، لا يستحقه العباد بأعمالهم، والعقاب عدل منه واستحقاقه للوصف به لذاته لا لفعله، فلو أثاب على الأفعال الضرورية لكان متفضلاً بذلك كما(١) هو في الأفعال الإختيارية، ولو عاقب على الأفعال الضرورية لم يخرج بذلك عن كونه عدلاً وحكيماً(١) لأنه لا مانع له ولا ناهي له عن ذلك يكون بفعله(٣) له مخالفاً.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (فيما هو).

<sup>(</sup>۲) مثل هذا التعبير غير لائق اضافته إلى الله جل وعلا، فإن الله عدل كريم فهو يثيب بسبب وبغير سبب لكنه لا يعاقب إلا بذنب، وهذا لازم عدله جل وعلا يدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مَن مُصِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (فعله).

#### ٤٠ \_ فصل

دليل لنا مذكور في الرسالة يقال لهم: خلق الله أحسن أم خلقكم، فإن قالوا: خلقنا، بان كفرهم وكانوا محجوجين بقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ مِن الْخَالَقِينَ﴾(١) وبقوله تعالى: ﴿الّذِي أَحْسَنَ كُلّ شَيْء خَلَقَهُ وبَداً خَلْق الإنسسان مِن طين﴾(١) وإن قالو: خلق الله، أحسن من خلقهم، قيل لهم: فالعذرة والقردة أحسن من إيمان محمد عَلَيْهُ ومن إيمان الملائكة وسائر المؤمنين، لأن العذرة والقردة من خلق الله، وإيمان النبي والملائكة والمؤمنين من خلقهم على زعمكم، وهذا كفر من أي وجه صرفوه.

فأجاب هذا المخالف وقال: إن اراد المستدل بالحسن ها هنا وفي الاستدلال قبله (٢) جمال الصور واتساق التركيب فلا شك أن أفعال العباد لا تشارك أفعال الله بذلك وكيف تساويه أو تزيد عليه، وإن اراد بالحسن هاهنا ما يضاد القبيح من أحكام الأفعال فلا شك أن طاعات العباد حسنة والحسن هاهنا لايتزايد (٤).

والجواب أنا نقول لهذا المخالف: يكفينا في الإلزام موضع واحد، فإن قلنا أردنا أحسن في التصوير واتساق التركيب فكيف يكون التصوير والتركيب في العذرة والقردة أحسن من التصوير والتركيب من صلاة النبي

۱۵/ ب

<sup>(</sup>١) المؤمنون آية (١٤).

<sup>(</sup>٢) السجدة آية (٧) وهذه الآية في الأصل وفي - ح - ﴿قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ وهو خطأ ولعل المصنف رحمه الله أخطأ في ايراد هذه الآية وتابعه عليها النساخ وقد مرت فيما سبق هذه الآية بنفس اللفظ المغلوط فتكون اشتبهت بآية سورة طه ﴿قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ آية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) يقصد بذلك ما أورده في أول الفصل السابق من عند قول المصنف (وإن ادعيتم الاستبداد بخلق الفعل كله \_ إلى قوله وأدى إلى تكذيب قوله تعالى فيما مدح به نفسه بأنه أحسن الخالقين).

<sup>(</sup>٤) يقصد هنا أن يقول إن طاعات العباد حسنة وكذلك خلق الله حسن وأن الحسن مرتبة واحدة ليس فيه ما هو أعلى وأدنى.

والملائكة(١) ومن نطقهم بقول «لا إله إلا الله» فإذا وجدنا على مقتضى قولكم للعذرة(٢) والقردة مزية على صلاة النبي على وقوله بالشهادة وتلاوته للقرآن على قولكم كان ذلك شنيعاً ومقتضياً لكفر(٣) قائله.

وإن حملنا ذلك على الحسن في التصوير وعلى ما يضاد الحسن من القبيح في الفعل لم يتناف الكلام فيه (٤).

وقول هذا المخالف: إن الحسن لا يتزايد خطأ وخلف من (٥) الكلام، لأنه يقال: قول (٦) فلان أحسن من قول فلان أي في المعاني فقد اجتمعا في الحسن وأحدهما أكثر حسناً في اللسان قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالِحًا ﴾ (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (النبي والملائكة عِلَيْ).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (بالغذرة).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (لتكفير).

<sup>(</sup>٤) يعني أننا إذا قلنا المراد حسن التصوير من الخلق وحسن الفعل من العباد فإنه لا فرق بينهما من أنه يجب بيان أيهما أحسن، خلق الله للأعيان أو خلق العباد للأفعال، وهذا الزام ظاهر يلزم القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، إلا أن المخالف هنا لم يجب به سوى أن الطاعات حسنة وأن الحسن مرتبة واحدة - فرد عليهم المصنف بفساد هذا.

<sup>(</sup>٥) في - ح - (في الكلام).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (وقول).

<sup>(</sup>٧) فصلت آية (٣٣).

1/17

#### ٤١ \_ فصل

وقد اعترض المخالف علي قولنا في صفات الله سبحانه أنها ليست هو ولا هو هي ولا هو غيرها ولا هي غيره.

فقال: هذا متناقض لأنها متى (١) لم تكن إياه كانت غيره، ومتى لم تكن غيره كانت إياه وإلاصار هذا القول كمن يقول هي هو وليست هو. والجواب أنا نقول لهذا المخالف: هذا الإعتراض صدر ممن لايعرف حقيقة الغيرين والمثلين.

۲۱/ ب

وحقيقة الغيرين: ما جاز وجود احدهما مع عدم الآخر، وصفات الله ليست بغير الله لأنه لم يزل موصوفاً بصفات الكمال إذ لا يجوز عليه النقص والآفات(٢).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ ان.

 <sup>(</sup>۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (لفظ الغير) يراد به المغاير للشيء، ويراد به ما ليس هو إياه. مجموع الفتاوى (۱۷/۱).

وقال شارح الطحاوية: لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له.

لهذا كان أثمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره وأنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، فإذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات زائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة كلاً على حده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفه فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فانها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً يتصور هذا وحده، وهذا وحده،

شرح العقيدة الطحاوية ص ١٢٩، وانظر مجموع الفتاوى (٣/ ٣٣٥ ـ ٣٣٧)، الصفات الالهية في الكتاب والسنة ص ٣٤١.

وحقيقة المثلين: ما جاز على كل واحد منهما ما جاز على الآخر، ولهذا قلنا إن الصفة للقديم والمحدث ليست هي الموصوف لأنها(١) لا تسد مسده فلا تسمى صفة الإنسان إنساناً وانما تماثله في التسمية بالحدث، وكذلك(٢) صفات الله لا تساويه في كونها آلهة، وليس ذلك كقول القائل هي هو ليست هو فإن القول الثاني نفي الإثبات في الأول.

ونقول للمخالف: التناقض في قولك هو عالم بلا علم وقادر بلا قدرة هو الظاهر، لأن حقيقة الموصوف من له صفة، وحقيقة الصفة معنى في الموصوف كالوجود صفة لموجود موصوف بالوجود.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (بأنها) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) في ـ ح ـ في الحدث فكذلك.

## ٤٢ \_ فصل

ذكرت في الرسالة أن الله سبحانه أراد من العباد ما وقع منهم من خير وشر، وذهبت المعتزلة والقدريه إلى أن الله أراد منهم الخير ولم يرد منهم الشر وإنما المريد الشر (١) إبليس (٢)، والدليل على صحة قولنا قول الله

(١) في \_ ح \_ (الشر منهم).

(٢) المعتزلة ينكرون صفة الإرادة لله، ويقولون إن الله مريد بإرادة محدثة لا في محل وينفون أن تكون هذه الإرادة عامة لكل ما هو حادث من أفعال العباد، بل يجعلون الإرادة متعلقه بنوع واحد من أفعال العباد وهي الأفعال الواجبة والمندوبة فقط، أما ما عداها فمنها مالا يريده ولا يكرهه كالمباحات، ومنها مالا يريده البتة بل يكرهه ويسخطه وهي المعاصي والقبائح، فمجعلوا الإرادة مستلزمة للأمر، والأمر دليل على الإرادة، وكل ما أراده الله أحبه ورضيه. انظر شرح الأصول الخمسة ص(٤٥٠، ٥٥٧)، المغنى في العدل والتوحيد (١/ ٢١٨).

فعلى هذا أنكر المعتزلة أن يكون ما يقع من العباد من المعاصى واقعاً بإرادة الله.

والحق في ذلك أن الله سبحانه موصوف بالإرادة، وأن الإرادة الواردة في القرآن الكريم على نوعين: النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية: وهي بمعنى المشيئة لا يخرج عنها شيء من أفعال العباد سواء كان طاعة أو معصية خيراً أو شراً وهي متعلقه بتقديره جل وعلا وخلقه وهي دليل كمال ربوبيته وسيادته ولاتستلزم الحب والرضا، فقد تكون مما يحب الله ويرضى كالطاعات الواقعة من عباد الله الصالحين، وقد تكون مما لا يحب ولا يرضى بل يسخط ويكره كالمعاصى والكفر ونحوها الواقعة من العبا، د ومن هذا النوع قوله جل وعلا ﴿ فَمَن يُرد اللَّهُ أَن يَهْديهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرد أن يُضلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ للإسلام ومَن يُرد أن أن يُهْديهُ يَشْرَحْ صَدْرة للإسلام ومَن يُرد أن أن يُهلك قَرْيةً أَمَّونا مُترفيها فَفَسَقُوا فيها ﴾. وقوله تعالى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِذَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

النوع الثانى: الإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بإلوهيــته وشرعه وهي مستلزمة لأمره والأمر دليل عليها وهي المتعلقة بحبه ورضاه.

عليها وهي المعلمه بحبه ورضه. والدليل عليها قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ ﴾ وقوله ﴿ ووَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

فعلى هذا ما كان من أفعال العباد وهو طاعة وقربة إلى الله جل وعلا فإنه متعلق بنوعي الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية، وما كان من أفعال العباد وهو معصية وكفر وفسق فهو متعلق بالإرادة الكونية القدرية، وليس متعلقاً بالإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لأمره وحبه ورضاه، فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب الخائنين. انظر مجموع الفتاوي (٨/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦)، شفاء العليل (٢٨٠) شرح العقيدة الطحاوية ص(١١٥ ـ ١١٧)، لوامع الأنوار البهية (١٩٥١ ـ ٣٣٨).

تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُردِ اللَّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ (١).

فأخبر (٢) سبحانه أنه أراد فتنة قوم ولم يرد تطهير قلوبهم.

والقدرية يقولون: إن الله سبحانه لم يرد فتنة أحد وأراد تطهير قلوب جميع العباد<sup>(٣)</sup>، وهذا خلاف ما أخبر الله عنه<sup>(٤)</sup>.

فأجاب هذا القدري عن هذا وقال: الفتنة في القرآن منقسمة إلى معان أحدها: الحريق والعذاب بدليل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (١٦) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾(٥) أي يعذبون.

<sup>=</sup> فهذا يرد على المعتزلة القائلين بأن كل ما أراده الله أمر به وكل ما أمر به فهو يحبه ويرضاه، فعليه لزمهم أن يكون في ملك الله ما لا يريده وهي المعاصي الواقعة من العباد، بل أكثر أفعال العباد على هذا واقعة بغير إرادة الله جل وعلا، وهذا فيه الطغن في ربوبية الله وسيادته على خلقه، كما أن قبول السلف فيه الرد أيضاً على الجهمية ومن تابعهم من الأشاعرة في عدم تفريقهم بين الإرادة والحب والرضى، فجعلوا كل ما أراده الله فهو لا يكرهه، ويلزمهم على هذا أن الله لا يكره الكفر والفسق، وهذا باطل مخالف لنص القرآن. انظر قول الجهمية والأشاعرة في مجموع الفتاوى (٨/ ٤٧٥)، اللمع ص(٢٠٩)، الإبانة ص(١٢٦)، المواقف للأيجى ص (٣٢٠).

وقول المصنف هنا (وإنما المريد منهم الشر إبليس) يعنى أن على رأيهم أن الداعى والآمر بالشر هو إبليس، وهذا صحيح بهذا الاعتبار لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإنما الآمر بها ابليس. قال الله عزوجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيبَ نَ آمَنُوا لا تَتَبِعُوا خُطُواتِ السَشَيْطَانِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُواتِ السَشَيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرَ ﴾؟.

<sup>(</sup>١) المائدة آية (١١).

<sup>(</sup>٢) في ـ ح ـ (وأخبر).

<sup>(</sup>٣) سيذكر المصنف بعد هذا علة هذا القول عند المعـــــــــــــــــزلة وانظر كلام الزمخشري على هذه الآية، وانظر التعليق عليه: الكشاف (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (عنهم).

<sup>(</sup>٥) الذاريات آية (١٣).

والثاني: الامتحان والتشديد في التكاليف بدليل قوله تعالى: ﴿ اللَّمْ ۚ ۞ أَحَسِبَ السِّنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيسِنَ مِن قَبْلُهُمْ ﴾ (١).

والثالث: الإضلال بدليل قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ (٢) أي لا يضلنكم الشيطان.

فإذا تقرر هذا فيجوز أن تحمل (٣) هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ اللّهُ فَتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾(٤) على العقاب والإهلاك، فيكون كقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلَمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِدُ مَن فِي النَّارِ﴾(٥) ولا يجوز أن تحمل الفتنة هاهنا على الإضلال، لأن ذلك قبيح، والله تعالى لا يأتى بالقبيح لعلمه بقبحه وغناه عن فعله وعلمه باستغنائه عنه (٦)، ولا شك أن من كان بهذه الصفه (٧) لا يفعل القبيح، قال: وأما قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُم ﴾ فمحمول على أحد معنيين:

إما أن يريد بتطهير القلوب الزيادة في التوفيق والتسديد والهداية، فإن الزيادة في ذلك تختص بالمؤمنين الذين اهتدوا بأصل الهداية العامة للمؤمن والكافر، فإن من اهتدى منهم بذلك زاده الله هدى وتوفيقا كما قال الله

<sup>(</sup>١) العنكبوت آية (١ ـ ٢ ـ ٣).

<sup>(</sup>٢) الأعراف آية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (أن لاتحمل) وهو خطأ ظاهر فإنه لا يستقيم به المعنى.

<sup>(</sup>٤) المائدة آية (٤١).

<sup>(</sup>٥) الزمر آية (١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر قول عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص (٤٦١) فقد علل انكار إرادة غير الحسن في عرفهم بهذا التعليل.

<sup>(</sup>٧) في \_ ح \_ الصفات.

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾(١) وقال: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴾(٢) وقال: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴾(٢) فيكون المراد بطهارة القلوب هذه الزيادة، وسماها تطهيراً لأنها احدى الدواعي والمقويات على حصول التطهير.

وإما أن يريد بالتطهير للقلوب هو: الحكم بطهارتها، كما ثبت قبله في ١/١٧ التزكية والتعديل والتفسيق، فإن الحكم المزكي بزكاة غيره وشهادته بذلك يسمى تزكية ولهذا قال الله تعالى: ﴿هُو الَّذِي بَعْثُ فِي الْأُمّيِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِي هِمْ (٣) أي يحكم ويشهد لهم بذلك، فكذلك الحكم بالعدالة يسمى تعديلاً، والحكم بالفسق يسمى تنفسيقاً فكذلك الحكم بالطهارة يسمى تطهيراً، هذا تحقيق جوابه.

فيقال له ولأهل مذهبه قبل هذا: هذه الآية التي استدللنا بها وردت في قوم من اليهود، وذلك أن رجلاً وامرأة من عظماء أهل خيبر زنيا وكانا محصنين وعندهم بكتابهم على المحصن الرجم فشق عليهم (٥) رجمهما، وقالوا لبعضهم: اذهبوا إلى هذا الرجل الذي بيثرب فاسألوه عن هذا فإن كان رسولاً كما زعم فليس له (٦) الرجم بكتابه بل الجلد فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فاحذروه، والقصه بذلك طويله فأنزل الله فيهم فخذوه وإن أمركم بالرجم غن مواضعه الى قوله: ﴿ وَمَن يُرِد اللّه فَيْهَم فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيّعًا أُولئِكَ الّذيب نَ لَمْ يُرِد اللّه أن يُطهِر قُلُوبهُم ﴾ (٧) فأخبر

1/11

<sup>(</sup>١) سورة محمد ﷺ آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) مريم آية (٧٦).

<sup>(</sup>٣) الجمعة آية (٢).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (عليهما).

<sup>(</sup>٥) (له) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٦) أخرجه م ـ كتاب الحدود ب رجم اليهود وأهل الذمه في الزنى (٣/ ١٣٢٦) من حديث البراء ابن عازب رضى الله عنه.

سبحانه أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم، وأخبر الله سبحانه في أهل بيت النبي عَيْكِيا بقوله في آية أخرى ﴿لِيَذْهبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿(١) أخبرونا: هل ساوى الله سبحانه بين هؤلاء(٢) اليهود الذي أنزل في شأنهم هذه الآية، وبين أهل بيت النبي ﷺ في تطهير القلوب من الشرك(٣) واللطف والهداية. كما يساوي بينهم في الدعاء إلى الإسلام، أم(٤) خص الله أهل بيت النبي ﷺ بخصيصة بتطهير قلوبهم من الشرك، وفضلهم ١٧/ب بشيء لم يخص به هؤلاء اليهود وغيرهم ممن هو أعلى من اليهود ودون أهل البيت من المسلمين؟ فإن قالوا: لم يساوهم بل خص الله أهل بيت النبي ﷺ بتطهير قلوبهم من الشرك والرجس وجعل لهم مزية وفضلهم على هؤلاء اليهود وعلى سائر المسلمين.

قلنا لهم: هذا هو الحق وأنتم الآن المصدقون لخبر الله بكتابه بقوله تعالى: ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ (٥)، وبقوله: ﴿ ذَلكَ فَضْلَ اللَّه يَوْتيه مَن يَشَاءُ ﴾ (٦)، وأي فضل أفضل من الهداية إلى الإسلام والعصمة من فتنة الشيطان، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الـشَّيْطَانَ إِلاًّ قَلِيلاً ﴾ (٧)، وقال سبحانه: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى السبكَلَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضَّلالَةُ ﴾ (٨) وكان حقيقة التخصيص لأهل بيت النبي ﷺ في هذه الآية على

<sup>=</sup> ولم ينص على أن الرجلين من خيبر وإنما ورد ذلك من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أنهما من يهود فدك ذكر ذلك القرطبي والسيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن المنذر وابن مردويه انظر تفسير القرطبي (٦/ ١٧٧)، الدر المنثور (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>١) الأحزاب أية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (هذا) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ الشك.

<sup>(</sup>٤) قوله (أم) في \_ ح \_ وليست في الأصل ولا يستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٦) المائدة آية (٥٤). (٥) آل عمران آية (٧٤).

<sup>(</sup>٨) النحل آية (٣٦). (٧) النساء آية (٨٣).

اليهود أن خلق التطهير في قلوبهم ولم يخلقه في قلوب اليهود، وإذا أثبت ذلك وفهم استغنينا عن إبطال ما أورده هذا المعترض من التأويل في الفتنة والتطهير.

وإن قال هذا المعترض وأهل مذهبه: بل ساوى الله بين أهل البيت وهؤلاء اليهود فيما خلقه بقلوبهم من ذلك، ولم يجعل لأهل بيت<sup>(۱)</sup> النبي مزية عليهم ولا خلق في قلوبهم التطهير من الرجس، وإنما هم الذين خلقوا بقلوبهم التطهير من الرجس وليس لله فيه صنع، وتطهير الله الذي أخبر أنه طهرهم إنما<sup>(۱)</sup> هو زيادة في التطهير أو شهادة لهم بالتطهير الذي خلقوه بأنفسهم، واليهود لم يخلقوا ذلك بأنفسهم بل خلقوا التكذيب والكفر، وهذا حقيقة مذهبهم.

قلنا لهم: فهذا يؤدى إلى رد إخبار الله سبحانه أنه طهر قلوب(٣) أهل البيت ولم يرد تطهير قلوب اليهود ويؤدى إلى إسقاط تخصيص الله لأهل ١/١٨ البيت وتفضيلهم على غيرهم، لأنهم إذا كانوا هم الخالقين(٤) لتطهير قلوبهم دون الله فلا منة لله عليهم، والمنة لله عليهم وعلى سائر المؤمنين بقوله: ﴿بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ﴾(٥).

وأما زيادته لتطهير (٦) قلوبهم بعد أن طهروها (٧) فليس لله فيه كبير منة، لأنهم قد بلغوا بتطهيرهم قلوبهم (٨) إلى الحد الذي يجب لله عليهم، وكذلك شهادته لهم بالتطهير لا منة لله عليهم به.

<sup>(</sup>١) (بيت) ساقطة من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وإنما) وفي ـ ح ـ بدون الواو وهو الأصوب ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) في ـ ح \_ قلوبهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الخالقون وفي ـ ح ـ كما اثبت وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) الحجرات آية (١٧).

 <sup>(</sup>٦) في - ح - وتطهير.
 (٧) في - ح - (طهر وها هم).

<sup>(</sup>A) في \_ ح \_ (لقلوبهم).

أفترى هذا كان خفياً على النبي عَلَيْهُ حين رد عليهم الكساء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين اذهبت عنهم (١) الرجس وطهرتهم تطهيرا»(٢) فهلا حقق النبي عَلَيْهُ فعل أهله، وقال الذين خلقوا في قلوبهم (٣) التطهير وزدت في طهارتهم أو شهدت لهم بالتطهير، معاذ الله أن يتصور صحة هذا من (٤) له أدنى فطنة إلا من ختم الله على قلبه، ثم نرجع إلى إبطال ما ذكره (٥) هذا المخالف من (٦) التأويل في (٧) الفتنة والتطهير فنقول له:

لا ننكر أن الفتنة المذكورة في القرآن تنقسم على أقسام، فمنها الغلو في التأويل المظلم كتأويلاتك كلها قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ وَلَيْعًا لَمْ الله عَالَى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُوبِلِهِ ﴿ (^) ، والفتنة في كلام (٩) العرب الإبتلاء والإختبار من قولهم: «فتنت الفضة» إذا أدخلتها في النار لتميز بين

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (بهم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت كتاب المناقب، ب فضل فاطمة رضي الله عنها (١٩٩/٥)، حم (٢٩٢/٦، ٢٩٨، ٢٩٨، ٤٠٠) كلهم من حديث أم سلمه رضي الله عنها ولفظه عند الترمذي، ورواية أحمد نحوه «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب، واخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢/٦)، والحاكم في المستدرك (١٤٦/٣) من حديث أم سلمة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما نحوه، وقال الحاكم عن حديث أم سلمة: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وقال عن حديث واثلة: صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي هو على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (أنفسهم).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (ممن).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (ما قاله).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (أن).

<sup>(</sup>٧) في ـ ح ـ (من).

<sup>(</sup>٨) آل عمران آية (٧).

<sup>(</sup>٩) في \_ ح \_ تأويل.

جيدها ورديئها(١)، والفتنة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيدَ فَيَوَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ ﴾(٢)، أي حرقوهم في الأخدود الذي ذكر الله في كتابه(٣)، الفتنة بقوله تعالى: ﴿(٤) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾(٥)، أي يختبرون بالشكر على النعم والصبر على المحن(٢)، والفتنة بقوله تعالى: ﴿أَلا فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُوا ﴾(٧) أي في الاثمر(٨) ومنه قوله: (٩) ﴿اللهُ فَي وَلا ١٨/ب تَفْتَنِي ﴾(١٠) أي ببنات(١١) الأصفر(٢١)، قاله استهزاءاً، والفتنة الإزاله عن الرَّاي بقول ه تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتُنُونَكُ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾(١٢) أي ليزيلوك، والفتنة التحريق بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتُنُونَ ﴾(١٤)، أي

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (٥/ ٣٣٤٤)، المفردات للراغب ص (٣٧١) في تعريف الفتنة.

<sup>(</sup>٢) البروج آية (١٠).

<sup>(</sup>٣) أي قوله عزوجل: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ﴾ البروج آية (٤)، وانظر تفسير ابن جرير (١٣٧/٣٠) في معنى الآية فقد ذكر المعنى المذكور هنا عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ـ وانظر تفسير القرطبي (١٩٥/١٩).

<sup>(</sup>٤) في - ح - (الم، أحسب).

<sup>(</sup>٥) العنكبوت آية (٢).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن جرير (٢٠/ ١٢٨)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) التوبة آية (٤٩).

<sup>(</sup>٨) ذكر هذا القول ابن جرير عن قتادة، وذكر عن ابن عباس أنه قال: «في الحرج سقطوا» تفسير ابن جرير (١٠/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٩) في \_ ح \_ «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني».

<sup>(</sup>١٠) التوبة آية (٤٩).

<sup>(</sup>۱۱) في ـ ح ـ (في بنات).

<sup>(</sup>۱۲) المقصود بهذا نساء الروم والآية نزلت في الجد بن قسيس حينما استأذن النبي ﷺ في عدم الخروج الله على تسلم الله على عدم الخروج الله على تبوك واعتذر بخشية الفتنة فأنزل الله فيه هذه الآية ـ انظر تفسير ابن جرير (۱٤٨/١٠).

<sup>(</sup>١٣) الإسراء آية (٧٣) وانظر معنى (يفتنونك) في تفسير القرطبي (١٠/ ٣٠٠) فقد نقل المعنى المذكور هنا عن الهروي.

<sup>(</sup>١٤) الذاريات آية (١٣).

يحرقون (١)، والفتنة الإضلال بقوله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ (٢)، أي بَصْلِينَ ﴿ (١) ﴿ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ قال الحسن البصري: ﴿ إِلاَ مَن سبق في علمي أنه يصلى الجحيم ﴾ (٤)، قال ثعلب (٥): لا تقدرون أن تضلوا أحداً إلا من قضى الله عليه دخول الجحيم » (٢).

وزاد هذا المعترض من كيسه: إلا من المعلوم أنه يصير إلى الجحيم وإن كنا نعلم (٧) أنه لا يصير إليها إلا بسوء اختياره (٨)، وهذا على وفق مذهبه (٩) لا يُنقَل عن أحد من المفسرين.

وروى ابن جرير بسنده هذا المعنى عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وذكر القرطبي عن النحاس أنه قال: أهل التفسير مسجمعون فيما علمت أن المعنى، ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدَّر الله عليه أن يضل انظر تفسير ابن جرير (٢٣/ ١٠٠). الشريعة للآجري ص(١٥٨)، السنة للالكائى (٣/ ١٥٧)، تفسير القرطبي (١٥/ ١٣٥).

- (٥) هو العلامة المحدث شيخ اللغة والعربية أبوالعباس أحمد بن يحيي بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المعروف بثعلب قال الخطيب: كان ثعلب حجة ديناً وصالحاً مشهوراً بالحفظ قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. قال الذهبي: توفي سنة (٢٩١هـ) تاريخ بغداد (٢٠٤/٥)، تذكرة الحفاظ (٢/٢٦٦).
  - (٦) ذكر هذا القول عنه ابن منظور انظر لسان العرب (٥/ ٣٣٤٦).
    - (٧) في \_ ح \_ (إلا نعلم).
- (A) لم يذكر المصنف هذا الكلام من قول المعترض في ذكره لمعنى الفتنة فيما سبق ـ ص (٢٥٦) فلعله سما عنه.
  - (٩) أي انكار المعتزلة أن يكون الله جل وعلا يضل أحداً انظر ما تقدم ص (٢٥٧).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا المعنى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم انظر تفسير ابن جرير (٢٦/

<sup>(</sup>٢) الصافات آية (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا المعنى ابن جرير، انظر تفسير ابن جرير (٢٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير بسنده عن حميـد قال سألت الحسن عن قول الله عزوجل ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتَنِينَ ﴾ فذكره نحوه، وأخرجه اللالكائي والآجري عن خالد الحذاء عنه.

والفتنة بقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ اللّهُ فَتْنَتُهُ ﴾(١)، فقيل: كفره، وقيل: اختباره ، وقيل: عذابه (٢). فإن كان المراد بها عذابه أو كفره فالحجة لنا ثابتة لأن إرادة الله في الخلق قديمة قبل أن يخلق الله الخلق، وقد كتب ماهو كائن إلى يوم القيامه، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ﴿(٣). ويروى في الصحاح أن ابن مسعود قال: حدثنا النبي وهو الصادق المصدوق (إن أحدكم يجمع خلقه نطفة في بطن أمه أربعين (٤) يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي (٥) أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع (١) ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار ١١٥ فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا فراع (١) ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار عنيه وبينها إلا فراع (٧) ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل أهل الجنة فيدخلها» (٨).

فإذا تقرر هذا وحملنا هذه الآية على ما قال المخالف: على العقاب

<sup>(</sup>١) المائدة آية (٤١).

<sup>(</sup>۲) ذكر هـذه المعاني ابن منظور في لسـان العرب (٥/ ٣٣٤٦) والذي نقل عـن ابن عباس وذكـره ابن جرير والقرطبي أن فتنته هنا «ضلالته». انظر الأسمـاء والصفات للبيهقي سص(١٩٨)، تفسير ابن جرير (٦/ ٢٣٨)، القرطبي (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) الحبح آية (٧٠) والآية في الأصل هكذا ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابٍ ﴾ وهو خطأ وهي في ـ ح ـ هكذا إلا أنها مصححه وزاد وذكر فيها قوله تعالى: «إن ذلك على الله يسير».

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (أربعون).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (شقى) بدون الواو وهي في \_ ح \_ كما أثبت وهي كذلك في الصحيحين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ذراعاً) وفي \_ ح \_ كما أثبت وهو الصواب لأنها اسم كان.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (ذراعاً) وهي في ـ ح ـ كما أثبت.

<sup>(</sup>A) أخرجه \_ خ \_ كتاب القدر ب الـقدر (٨/ ١٠٣)، م. كتاب القـدر، ب كيفية الخلق الأدمي (٤/ ٢٠٣٦).

والإهلاك يكون كـقوله(١) ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلَمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَن ـ تَن قَي فِي النَّار ﴾ (٢) فنقول له: الحـجة ثابتة (٣) عليك مع هـذا لأنه إذا أراد عـقابه أو هلاكه فإرادته بذلك قديمة على ما مضى، وعندك أن الله لم يرد عذاب أحد إلا بعد أن عصاه (٤)، والإرادة عندك محدثة (٥) وهذا كفر، لأن ذلك يقتضى إحداث إرادة قبلها لتـحدث عنها الإرادة إلى مالا يتناهى (٢)، والله لـيس بمحل للحوادث (٧).

وأما احتجاجك بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلَمَةُ الْعَذَابِ ﴾ (٨)، فهي حجة عليك لا لك، لأن معنى قوله: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلَمَةُ الْعَذَابِ ﴾ أي: أفمن سبق عليه القول، أو أفمن وجب عليه في علم الله أنه يدخل النار ينجو أو يتخلص فحذف ينجو ويتخلص (٩) وهي كقوله: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ ينجو

<sup>(</sup>١) كقوله من \_ ح \_ وليست في الأصل ولابد من اثباتها لتستقيم الجملة.

 <sup>(</sup>۲) الزمر آیة (۱۹).
 (۳) فی - ح - الثابتة.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ عصيانه .

<sup>(</sup>٥) تقدم قول المعتزله في الإرادة \_ انظر التعليق ص \_ (٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ ما يتناهي.

<sup>(</sup>٧) مراد المصنف رحمه الله هنا بقوله: (والله ليس بمحل للحوادث) أي بمحل للمخلوقات لأن المعتزلة ينفون أن يكون لله إرادة تتعلق به جل وعلا، بل يزعمون أن الله مريد بإرادة حادثة أي مخلوقة يخلقها لا في محل كما قالوا في كلامه جل وعلا أنه يتكلم بكلام يخلقه، وهذا عائد لنفيهم الصفات عن الله عزوجل، ونفي حلول الحوادث بالله عزوجل لفظة مجملة قد يراد بها نفي الأفعال عن الله عزوجل التي يفعلها الله في الوقت الذي يشاء كالكلام والنزول والاستواء والرضا والغضب ونحوهما، فيكون هذا معنى باطلاً وهو الذي يقصده أكثر المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من هذه الجملة، وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على أن الله يفعل به الحوادث على هذا المعنى ومن انكر ذلك لا دليل شرعي عنده ولا عقلي صحيح، وقد يراد بها معنى صحيحاً وهو نفي حلول المخلوقات بذات الله عزوجل كما هو مراد المصنف بها هنا، وهذا معنى صحيح فإن الله عزوجل بائن من خلقه لا تحل به المخلوقات ولا يحل بها.

<sup>(</sup>٨) الزمر آية (١٩).

 <sup>(</sup>٩) ذكر هذا القول القرطبي، وفي الآية تقدير أخر هو (أفأنت تنقذه) انظر تفسير الـقرطبي (١٥/
 ٢٤٤، ٢٤٥).

1/١٩

أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (١) أي وجب القول بالسخط على أكثرهم فهم لا يؤمنون في علم الله.

وأما قـول المخالف: فـلا يجوز أن يحمل الآية عـلى الإضلال لأن ذلك قبيح والله تعالى لا يأتي بالقبيح.

فيقال: هذا أصل مذهب القدرية الفاسد الذي بنوا عليه قولهم، وهو أنه لا يجوز من الله إلا ما يجوز (٢) من المخلوقين من الأفعال فما كان قبيحاً منا من أفعالنا كان كذلك من أفعاله، وهذا خطأ لأن القبيح إنما كان قبيحاً منا بمخالفتنا للأمر والنهي، فالشرع هو الذي قبح القبيح وحسن الحسن (٣)، وليس فوق الله سبحانه من يأمره وينهاه فيكون فعله بمخالفة ما أمر به قبيحاً يتعالى الله عن ذلك. والقدرية يسمون القبيح قبيحاً لقبحه في العقل والحسن حسناً لحسنه في العقل، وهذا خطأ لأنه لو كان كذلك(٤) لم يوجد شيء من جنسه إلا وكان قبيحاً (٥) وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحاً إلا بعد ورود الشرع بتحريمه وتقبيحه، وكذلك تزويج الأمهات يسمى قبيحاً إلا بعد ورود الشرع بتحريمه وتقبيحه، وكذلك تزويج الأمهات والأخوات وذوات المحارم غير قبيح في العقل وإلا فما الفرق بين العمة وابنتها والخالة وابنتها في العقل، لولا الشرع قبح القبيح وحسن الحسن منه، ويوجد الزنا من المجنون ولا يعد قبيحاً منه، ويقبح شكر المنعم إذا نهاه عنه

لمعنى(٦) قصده ويحسن كفره إذا أمر به لمعنى قصده، فهذا يبطل(٧) كل ما

1/24

<sup>(</sup>١) يس آية (٧).

<sup>(</sup>٢) في ـ ح ـ (ما لا يجوز).

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان الحق في هذه المسألة والتعليق عليها انظر ص (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ذلك) وهي في \_ ح \_ كما أثبتها وهي أقوم للعبارة.

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا التعليل الجويني في الأرشاد انظر ص(٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (بمعنى) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب ليستقيم الكلام.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل الجملة هكذا (إذا أره به بمعنى قصده بهذا يبطله) وهي في \_ ح \_ كما أثبت وهو الأصوب
 لاستقامة الكلام.

# أورده هذا المخالف بكتابه وتسمية خلق الله للمعاصي قبائح وخبائث(١).

(١) تقدمت الاشارة إلي القول بالحسن والقبح العقلي وبيان الراجح منه ص (٢١٠) ولابد هنا من بيان
 بعض الأمور المتعلقة بكلام المصنف.

فإن قوله: "وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحاً إلا بعد ورود الشرع بتحريمه وتقبيحه". هذا كلام باطل ولا يمكن في الواقع اثبات أن الزنا والقتل والظلم والخيانة واللواط وسائر الفواحش كانت قبل ورود الشرع حسنه أو أنها لم تكن قبيحة، بل أدنى نظر لوضع الجاهلية قبل الإسلام يبين فساد هذا القول، وهل كانت البنات يوأدن إلا خوف العار الذي تجلبه على أهلها وقبيلتها بزناها أو سبيها وهل كانت الحروب الدائرة بين العرب إلا أثر من أثار رفع الظلم أو الانتقام والثأر لدم أو رفع عار، وقد خاف أبوسفيان في سؤال هرقل له عن النبي على أن يؤثر عنه كذبة مع رغبته في التشنيع على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبوسفيات ويحرم علينا الخبائث في قوله تعالى: ﴿ وَيُحلُّ لَهُمُ الطّيباتِ ويُحرِّمُ على النبي المرع وأكنت على الإمور التي أحلها الإسلام والتي حرمها ثابت لها عليها الشرع وأكتفي بالإجمال فيها مع أنه يندرج تحتها أصناف كثيرة، ولو كان كما زعموا لكان الشرع قد أتى بالحرج والتضييق على الناس، إذ أن الأمور متساوية قبل مجيئه ثم ضيقها وفصل فيها فجعل طيبات وخبائث وأحل الطيبات وحرم الخبائث، وهذا خلاف الحق فإن الله نص على رفع فجعل طيبات وخبائث وأحل الطيبات وحرم الخبائث، وهذا خلاف الحق فإن الله نص على رفع الحرج وأنه يضع عنا الأصر والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا.

وقول الله جل وعلا في الزنا ﴿ وَلا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ هذا الوصف ظاهر فيه أنه لازم لهذه الفعلة وأنه العلة في تحريمه، حيث لم يذكر علة أخرى لتحريمه أما وجه فحشه وفساده وأضراره فأكثر من أن تحصى.

أما قول المصنف «وكذلك تزويج الأمهات وذوات المحارم غير قبيح في العقل. إلخ» فهذا الكلام في الغاية من الفساد بل هو قبيح في العقل إلى الغاية، حتى أن الإنسان ينفر من تصوره فضلاً عن أن يقول عنه إنه حسن أو ليس قبيحاً.

ولا شك أن هناك بعض الأمور لا يظهر للناس خبثها وفسادها أو مصلحتها وفائدتها إلا بالشرع كالجمع بين الأختين والأخوات من الرضاعة والربائب في النكاح ونحو ذلك، فهذه قد تخفى على الناس المصلحة وأوجه الفساد في فعلها وينبه الشارع إليها وهذا لقصور العقل عن الإحاطة والإدراك لجميع الأمور، أما الخبائث الظاهرة والقبائح المعروفة فهذه لا يختلف إثنان من الناس في قبحها وفسادها، وأن الشرع جاء بما يوافق فطرة الإنسان وجبلته، وهذا دليل من الدلائل الدالة على صدق النبي عليه فيما دعى إليه، أما قول المصنف: «ويوجد الزنا من المجنون ولا يعد قبيحاً» فإن الزنا من المجنون وغيره قبيح إلا أنه لا تلزمه العقوبة عليه لأنه مسلوب العقل والتمييز ومما يدل على قباحته أن الناس لا يتركونه لو اطلعوا عليه، بل يمنعونه لقباحته وإنما لا يعاقبونه بخلاف المدرك

ثم قال هذا المخالف: إن الله لا يفعل القبيح لغناه عن فعله ولعلمه بقبحه.

فنقول له: هذا خلف في الكلام، هو<sup>(۱)</sup> مستغن عن الحسن والقبيح وهو مستغن عن الدنيا والآخرة وما فيها وقد خلقهما الله، ويلزمك على هذا أن تقول إنه يخلق<sup>(۲)</sup> الأفعال الحسنة لأنه عالم بحسنها<sup>(۳)</sup>.

وأما الجواب عن قوله: إن التطهير يحمل على الزيادة في التسديد والتوفيق (٤)، فغير صحيح، لأنه لا دليل له على أن الزيادة في التوفيق تسمى تطهيراً في اللغة ولا في الشرع، وإنما حمله على وفق مذهبه وهذا تبديل لا تأويل، لأن الطهارة في القرآن على وجوه منها: الطهارة عن الجنابة بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا﴾(٥)، والطهارة تقع على انقطاع دم الحيض لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ ﴾(٦) قرىء بالتخفيف أي دم الحيض لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ ﴾(٦) قرىء بالتخفيف أي حتى ينقطع (٧) دمهن، وقرىء بالتشديد فيكون المراد به التطهير بالماء (٨) كقوله فيهن ﴿فإذا بطهرن ﴾ أي بالماء ﴿فأتوهن ﴾.

والطهارة تقع على الطهارة من أنجاس بني آدم من الغائط والبول والحيض

1/4.

<sup>=</sup> المميز فإنه مع المنع يعاقب. أما قوله «ويقبح شكر المنعم.. إلخ» فالشكر حسن كما أن كفر المنعم قبيح بالذات إلا أنه صار هنا غير قبيح لأوصاف وتقييدات أخرى دخلت عليه، فتغير الحكم حسب الوصف، ألا ترى أن القتل قبيح والكذب قبيح إلا أنه إذا كان القتل في سبيل الله يتغير الحكم وكذلك الكذب إذا كان في الإصلاح فإنه لا يكون كذباً قبيحاً فالأوصاف والتقييدات تغير الحكم. حسب الوصف أو الوضع، أما الفعل في حد ذاته فإنه موصوف بالحسن أو القبح لذاته وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذه المسألة وأورد أدلة النفاة للحسن والقبح العقلي ورد عليها وأطال وأفاد في كتابه مفتاح دار السعادة (٢٣/٢ - ٤٢).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (وهو). (٢) في \_ ح \_ (لا يخلق).

<sup>(</sup>٣) هذا القول لابطال استدلال المخالف لأنه ينكر أن يكون الله خالقاً لشيء من أفعال العباد سواء كان حسناً أو قبيحا.

<sup>(</sup>٤) في ـ ح ـ في (التوفيق والتسديد). (٥) المائدة آية (٦).

<sup>(</sup>٦) البقرة آية (٢٢٢). (٧) في \_ ح \_ (انقطع).

<sup>(</sup>۸) انظر تفسیر ابن جریر (۲/ ۳۸۰).

وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فِيهَا(١) أَزْوَاجٌ مُطَهُّرَة﴾(٢) والطهارة تقع على الطهارة من الشرك بقوله تعالى: ﴿طَهِّرا بَيْتِي للطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾٣)، والطهارة تقع على التنزه من الذنوب وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهِّرِ﴾[٤) فبعض الناس حمل هذه الآية على طهارتها من الأنجاس، وبعضهم قال(٥): عبر عن الجسم بالثياب يعنى لا تلبس ثيابك على فجور ولا غدر(٢) قال امرؤ القيس(٧):

ثياب بني عوف طهارى (٨) نقية وأوجُهُهم بيضُ المسافِرِ (٩) غران (١٠) وقال آخر:

لا هُمَّ ان عامر بن جهم أَوْذَمَ (١١) حجاً في ثياب دُسْم (١٢)

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (لهم فيها). (٢) النساء آية (٥٧).

<sup>(</sup>٣) البقرة آية (١٢٥) وفي النسختين كتب الآية هكذا (وطهر بيتي).

<sup>(</sup>٤) المدثر آية (٤).

<sup>(</sup>٥) (قال) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>٦) قال بالقول الأول: وهو أن المراد طهارة الثياب من الأنجاس ابن سيرين وابن زيد، وقال ابن جرير: وهو أظهر المعاني فيها. وقال بالقول الشاني ابن عباس وعكرمه وابن زكريا وغيرهم، قال ابن جرير جرير: وهو الذي عليه أكثر السلف، وذكر القرطبي في الآية ثمانية أقوال انظر تفسير ابن جرير (١٤٧/٢٩)، تفسير القرطبي (١٤٧/٢٩).

<sup>(</sup>٧) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي صاحب المعلقة. كان بأعمال الشام وهو من الجاهليين مات قبل الإسلام. انظر البداية والنهاية (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٨) في الأصل وفي \_ ح \_ (طهار) والصواب ما أثبت كما هي في ديوان امرىء القيس.

<sup>(</sup>۹) ويروى (المشاهد).

<sup>(</sup>۱۰) غران جمع أغر وهو الأبيض، والبيت من ضمن أبيـات يمدح فيها غوير بن شجنة بن عطارد من بنى تميم. انظر ديوان امرىء القيس ص(٧٦).

<sup>(</sup>١١) أوذم أوجب. انظر المعجم الوسيط ص ١٢٠٣

<sup>(</sup>١٢) ذكره في اللسان عن الراجز ولم يعين قائله ومعنى البيت أنه أحرم بالحج وهو مدنس بالذنوب. انظر اللسان (٤٨٠٦/٦).

فإذا تقرر هذا كان حمل هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿أُولْئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿(١) على تطهيرها من الشرك والذنوب على ما تقرر في هذه الآيات(٢) أولى.

وأما حمل الآية (٣) على المعنى الثاني: وأنه أراد بالتطهير الحكم بطهارتها أي يشهد لها بالطهارة كنحو التزكية وغيرها مما ذكر، فإن هذا تعسف في التأويل، وهل يجد حجة على قوله إلا (٤) أن التطهير على وزن التعديل والتفسيق ليصرف الكلام عن ظاهره المستعمل فيه وهو التطهير عن الذنوب والإشراك (٥) لما خالف ذلك مذهبه، والمذاهب تتبع الأدلة والأدله لاتتبع المذاهب، وإنما قصده بذلك التمويه على الطغام والعوام ومن لاخبرة له بحقيقة مذهبه، وإن صح في التطهير أنه الحكم بتطهير قلوبهم فإن الحكم هو القضاء بتطهير قلوبهم فيكون حجة لنا أيضاً.

وأما قول المخالف: إن الزيادة في الهدى تختص بالمؤمنين الذين اهتدوا بالهدي العام (٢) كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ (٧)، وقوله: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴾ (٨) ف لا نسلم له أنهم اهتدوا قبل الزيادة بأنفسهم، بل الله الذي هداهم ثم زادهم هدى لقوله (٩) تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) المائدة آية (٤١). (٢) في \_ ح \_ (في الألي).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (هذه) بدل قوله (الآية).

<sup>(</sup>٤) في - ح - أو الاشراك.

<sup>(</sup>٦) يعن بالدلالة والإرشاد العام لكل الخلق.

 <sup>(</sup>٧) سورة محمد ﷺ آية (١٧).

<sup>(</sup>A) مريم آية (٧٦).(A) في - ح - كقوله.

<sup>(</sup>١٠) الأعراف آية (١٧٨). (١١) القصص آية (٥٦).

## ٤٣ \_ فصل

ومن الدليل لنا(١) قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا(٢) قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ﴾(٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فَتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾(٥).

فأجاب القدري وقال: المراد بقوله: ﴿فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ شددنا عليهم التكليف بالامتناع عن عبادة العجل وامتحناهم بمخالفة السامري ولم يرد أضللناهم بل قال: ﴿وأَضَلَهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾.

وأما قوله: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ فالمراد به امتحناك بما كلفناك من القيام بأمر النبوه.

والجواب: إن الفتنة وإن أريد بها الإختبار والإمتحان والإبتلاء في بعض الآيات، فالحجة لنا فيها على القدرية، لأن عندهم أن الله سبحانه لا يفعل بالعباد إلا ما فيه الصلاح لهم(١) ولا مصلحة لهم في أن يبتليهم ويمتحنهم بما يشاء ويعرضهم للمخالفة لأمره(٧) فيعاقبهم على ذلك مع علمه أن كثيراً منهم يخالفه(٨) في فعل ما نهاه عنه، فلما ثبت ذلك علم أنه يفعل بعباده ما شاء ولا يخرج بذلك عن الحكمة والعدل(٩).

1/11

<sup>(</sup>١) أي من الدليل علي إثبات أن ما وقع من العباد من خمير أو شر إنما وقع بمشيئة الله وإرادته وليس كما يزعم المعتزلة أنه وقع بغير مشيئة الله عزوجل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي ـ ح ـ هكذا (ولقد فتنا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) طه آية (٨٥). (٤) الأعراف آية (١٥٥). (٥) طه آية (٤٠).

<sup>(</sup>٦) هذا قول جمهور المعتزلة \_ انظر مقالات الإسلاميين (١١٣/١).

<sup>(</sup>٧) هكذا في \_ ح \_ وهي في الأصل (بأمره).

<sup>(</sup>A) في الأصل (بمخالفت) وفي \_ ح \_ (يخلفه) وصححت في الحاشيه بخط مختلف (لمخالفته) ولعل صوابها (يخالفه) كما أثبت لأنه بها يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٩) بل الله جل وعــلا لا يفعل إلا مـا هو غاية في الحكمـة والعدل إذ هذا مـعنى اتصافـه جل وعلا بصفتى العدل والحكمة.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر هارون عليه السلام بالسامري وهو يصنع العجل فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضر، ٢٣/ب فقال: اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسه فخلق الله فيه الخوار فكان إذا خار سجدوا \_ والخوار من دعوة هارون \_ فلما رجع موسى ﷺ قال: يارب من صنع لهم العجل فقال: صنعه السامري فقال: يارب فمن خلق فيه الخوار، فقال له الله: أنا، فقال موسى: «يارب إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ١١٠١).

فأضاف موسى ﷺ إلى الله(٢) الفتنة والإضلال والهداية، وهو أعلم بما يجوز على الله من القدريه.

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وفِتناكِ فتونا﴾ قال: «من الفتون إلقاؤه في البحر وهُمّ فـرعون بقتله وقتله النفس وخروجـه خائفاً يترقب»(٣) وكل هذا لا مصلحة لموسى فيه، فدل على أن الله يفعل بالعباد ما فيه لهم المصلحة وما لا مصلحة لهم فيه(٤)، وكذلك قال الله تعالى ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَّةِ

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الأثر القرطبي قال: وروى حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره، ولم يعزه إلى كتاب انظر تفسير القرطبي (١١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلاله (الله) ليس في \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك عنه ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عنه في قـصة طويلة، وروى ابن جرير ذلك أيضاً عن مجاهد. انظر تفسير ابن جرير (١٦٦/١٦).

<sup>(</sup>٤) قول المصنف «وما لا مصلحة لهم فيه» إن عنى أنها لا تظهر لهم في ذلك وجه المصلحة فهذا صحيح فقد تظهر للعباد الحكمة من الفعل والأمر وقد لاتظهر، أما في واقع الأمر فإن الله لا يفعل ولا يأمر ولا يستلي إلا لحكمة بل غاية الحكمة في فعله وأمـره، يدل على هذا وصفـه جل وعلا (الحكيم) في أي كشيرة من الـقرآن الكريم، فإن هـذا الوصف يلزم منه أن جمـيع أفعـاله وأوامره ونواهيه لا تصدر إلا عن حكمة بالغة، كما أن وصفه بالعليم والخبير وسائر صفاته يلزم منها كمال العلم وأنه الخبير بكل شيء، وإن أنكرنا ذلك عـطلنا هذه الصفات وكـذلك وصف (الحكيم) من أنكر أنه يفعل (لحكمة) فإنه معطل لهذه الصفة، وهي من صفات كماله جل وعلا، بل نص الله في القرآن في مواضع كثيرة بلام التعليل التي تدل على الغاية من الأمر والفعل، مثل قوله جل=

# فِتْنَةً لَّهُم ١١٠ قيل بلية لهم ليعلم أيطيعون الله بها أم بعصونه، ومعنى لنعلم

= وعـــلا ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الـــلَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (كَتَنَ وَلِيعْلَمَ اللَّذِيــنَ نَافَقُوا وَقِيـــلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَو ادْفَعُوا ﴾ ؟ والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله «وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمـر والنهي بطريقة جدلية كلامية، لا يتـصور بناء الأحكام عليها، ولا يمكن فقيهاً أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه، كيف والقرآن وسنة رسول الله ﷺ مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة، فتارة يذكر لام التعليل الصريحة، وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقتصود بالفعل، وتارة يذكر (من أجل) الصريحة في التعليل وتارة يذكر اداة كي، وتارة يذكر الـفاء وأن، وتارة يذكر أداة لعل المتـضمنة للتـعليل المجرده عن مـعني الرجاء المضاف إلي المخلوق، وتارة ينبه على السبب وذكره صريحاً، وتارة يـذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها، وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثاً وسدى، وتارة ينكر على من ظن أنه يسوى بين المختلفين الذين يقتضيان أمرين مختلفين، وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها، وتارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده ،كما يستدعى منهم التـفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح، وتارة يذكـر منافع مخلوقاته منـبها بها علي ذلـك وأنه لا إله إلا هو، وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها، والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه، ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معانى القرآن انكار ذلك، انتهى انظر مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٢/ ٢٣).

وقول المصنف "وكل هذا لا مصلحة لموسى فيه" غير صحيح فإن لموسى عليه السلام مصالح في ذلك وأظهرها وأوضحها أنه بهذا الإبتلاء يتبوأ المرتبة العليا عند الله جل وعلا، ولا يتميز أهل الصلاح من غيرهم إلا بتجاوز الإمتحانات والاختبارات التي يختبرهم الله بها وقد قال عليه السلام حين سئل: أي الناس أشد بلاءاً قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل". أخرجه .ت. في الزهد (١٠٢/٢) وقال حسن صحيح .حم. (١٠٢١، ١٧٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. وذلك ليرفعهم الله عنده درجات، وأي مصلحة أعظم من هذه المصلحة، وإن عني المصنف بقوله: "وما لا مصلحة لهم فيه" الرد على المعتزلة القائلين بأن الله يجب عليه فعل الأصلح لعبادة، فهذا حق لا مرية فيه، لأن الواقع يكذب قوله المعتزلة، والله عز وجل لايجب عليه إلاما أوجبه على نفسه، ولا يوجد دليل في القرآن أو السنة أن الله أوجب على نفسه فعل الأصلح لعباده فيكون كلام المعتزلة تخرص وقول على الله بلا علم بعباده من كلام الله أو كلام رسوله والم الله وقول على الله وقول عليه بغير علم.

(١) القمر آية (٢٧).

بالمشاهدة والوقوع الذي تقع به الحجة عليهم، فأي مصلحة لهم في ذلك(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ بذلك.

#### ٤٤ \_ فصل

قال المخالف: ولا حجة لهذا المستدل بقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴿(١)، فإن الضلال ينقسم إلى معان: منها(٢) العقاب بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ ﴾(٣)، أي في عذاب، ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي السنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ...﴾(٤)، والثاني: الهلاك بدليل قوله تعالى: ﴿أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾(٥) أي هلكنا، والثالث: إلى بدليل قوله تعالى: ﴿الله على الله على إهلاكهم وعذابهم أعْمَالَهُمْ ﴾(١)، فيحمل كل ما نسب الإضلال إلى الله على إهلاكهم وعذابهم وعلى إبطاله لأعمالهم (٧).

فأما الهدى فإنه ينقسم إلى ثلاثة معان:

أحدها: الدلالة والبيان بدليل قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لَلنَّاس﴾ (٨) أي بيان.

والثاني: زيادة في التوفيق والتسديد بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُتَدُواْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فاطر آیة (۸).

<sup>(</sup>٢) في النسختين قال «منها إلى العقاب» وإلى زائدة لامعني لها.

<sup>(</sup>٤) القمر آية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) القمر آية (٤٧).

<sup>(</sup>٥) السجدة آية (١٠). (٦) سورة محمد ﷺ آية (١).

<sup>(</sup>٧) ذكر الأشعري في مقالاته اقواله المعتزلَّةُ في الضلال وفيها زيادة على ما ذكر أن الإضلال تسمية العبد ضالاً، أو الاخبار عنهم بذلك، أو ترك احداث اللطف والتسديد الذي يفعله بالمؤمنين. انظر القالات (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) البقرة آية (١٨٥).

<sup>(</sup>٩) سورة محمد ﷺ آية (١٧).

1/44

والشالث: الشواب في الجنة(١) بدليل قوله تعالى: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾ (٢).

فأخبر أنه يهديهم بعد القتل، والهداية بعد القتل لا تكون إلا ثواباً، والهدى الذي هو والهدى الذي هو الثواب والزيادة لا تكون إلا للمؤمنين، والهدى الذي هو الإرشاد عام لجميع المكلفين، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ (٣)، فأخبر أنه هدى الكفار وأنهم استحبوا العمى على الهدى، هذا نكتة قوله وعمدته.

والجواب: أنا لا ننكر توارد المعانى المختلفة واشتراكها في اللفظه الواحدة في لغة العرب.

والضلال في لغة العرب: سلوك عن القصد يقال: ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه(٤).

وأما إطلاق الضلال في الشرع فأصله من قولهم (٥): ضل عن أمر الله إذا ضيعه، ومنه قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا السَّالِينَ﴾(٦) ومنه قوله: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذّبِينَ الضَّالِينَ﴾(٧).

والإضلال في القرآن على وجوه كثيره لأدلة دلت عليه، فورد والمراد (^) به الإغواء في قوله تعالى اخباراً عن إبليس ﴿لأضلنهم ﴾ (٩) يعني لأغوينهم عن الهدى فيكفروا (١٠)، وكذلك في قوله:

(١) ذكر هذه الأقوال عنهم الاشعري في مقالاته، وأضاف إليها أن معنى هدى الله المؤمنين: أي سماهم مهتدين. المقالات (٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ﷺ آية (٥) وفي \_ ح \_ ذكر قوله تعالى: «عرفها لهم».

<sup>(</sup>٣) فصلت آية (١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مختار الصحاح \_ ص (٣٨٣)، المفردات ص (٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) في - ح - من قوله. (٦) الفاتحة آية (٧).

<sup>(</sup>۷) الواقعة آية (۹۲).(۸) في - ح - المراد.

<sup>(</sup>٩) النساء آية (١١٩). (١٠) انظر تفسير القرطبي (٥/ ٣٨٩).

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا ﴾ (١) يعنى أغواهم (٢)، ومثله ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكُثُرُ الأَوَّلِينِ ﴾ (٣) يعنى غوى (٤).

وورد والمراد به الصد بقوله تعالى: ﴿ لَهُ مَّت طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضلُّوك ﴾ (٥) أي يصدك، يصدونك (٦)، ومثله ﴿ وَلا تَتَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّه ﴾ (٧) أي يصدك، وورد والمراد به الحسارة وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلال ﴾ (٨) أي في خسارة (٩)، ومثله قوله: ﴿ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلالٍ مُبِينَ ﴾ (١٢) أي في حبه ليوسف وتقديمه خساره (١١) ومثله ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينَ ﴾ (١٢) أي في حبه ليوسف وتقديمه علينا ولم ينسبوه إلى الضلال عن الدين (١٣)، وورد في القرآن والمراد به الشقا والعناء وهو قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِير ﴾ (١٤) يعنى في شقاء وعناء (١٥).

وورد والمراد به الخطأ وهـو قـوله تعـالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

<sup>(</sup>۱) يس آيه (٦٢). (۲) انظر تفسير القرطبي (٩/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) الصافات آيه (٧١). (٤) في - ح - اغوي. (٥) النساء آية (١١٣).

<sup>(</sup>٦) قال الفراء (أن يضلوك) يخطئوك في حكمك) معانى القرآن (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) ص آیه (۲٦).(٨) غافر آیة (٢٥).

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير القرطبي (١٥/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>١٠) يس آيه (٢٤) وفي كلا النسختين كتبت الآية هكذا «انا لفي ضلال مبين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۱) انظر تفسير القرطبي (۱۸/۱۵). (۱۲) يوسف آية (۸).

<sup>(</sup>١٣) قال القرطبي في معنى الآية «لم يريـدوا ضلال الدين إذ لو أرادوه لكانوا كـفاراً، بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير، وقال، وقيل: لفي خطأ بين بإيثاره يوسف وأخيه علينا ـ تفسير القرطبي (٩ / ١٣١).

<sup>(</sup>١٤) الملك آيه (٩).

<sup>(</sup>١٥) في \_ ح \_ زيادة ليست في الأصل وهي قوله (في شـقاء وعناء طويل ومثله قوله ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضلال وسُعُر ﴾ أي في شقاء وعناء.

<sup>(</sup>١٦) الفرقان آية (٤٤).

ومثله ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُون (١) حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾(٢) يعنى أخطأ طريقاً (٣).

وورد(٤) والمراد به النسيان وهو قوله تعالى: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾(٥)، أي تنس احداهما(٦).

وورد والمراد به إبطال العمل وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُم﴾ (٧) أي أبطل أعمالهم (٨) ومثله قوله: ﴿فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُم﴾ (٩) ومثله قوله: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (١٠) يعني بطل عملهم (١١) في الحياة الدنيا.

فإذا تقرر هذا فلا يجوز أن يحمل كل إضلال للعباد ورد في القرآن على غير ضلال عن الدين بغير دليل لاسيما الإضلال المقابل بالهدى كقوله عيالي: ﴿إِنَّ السلَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذيينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذيينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (١٦) الَّذينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدَ

/ ٢ ٤

<sup>(</sup>١) في الأصل (وسيعلمون) وفي \_ ح \_ (فسيعلمون) وكلاهما خطأ فإن الآية كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الفرقان آية (٤٢).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي «يريد من أضل ديناً أهم أم محمد ﷺ تفسير القرطبي (١٣ ـ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) (وورد) ليست في الأصل وهي في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٥) البقرة آية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي (٣/ ٣٩٧)، المفردات ص (٢٩٨).

 <sup>(</sup>٧) سورة محمد ﷺ آية (١).

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير القرطبي (١٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٩) سورة محمد ﷺ آية (٤).

<sup>(</sup>۱۰) الكهف آية (۱۰٤).

<sup>(</sup>١١) في الأصل (أعمالهم) وهي في ـ ح ـ كما أثبت وهي أقوم للعبارة.

۲۲/ ب

مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ (١).

فلا يجوز أن يحمل الإضلال ها هنا علي الإهلاك والعقوبة في الآخرة، بل قد أخبر أنه أراد به الإضلال في الدنيا بالمثل لكثير من اليهود(٢)، لأن الله ضرب الأمثال(٣) والأشباه للخلق وجعلها للقلوب كالمرايا للوجوه، وأمرهم أن يستدلوا بها على ما غاب من أبصارهم، وذلك عام لجميعهم لتثبت الحجة له عليهم وجعل الهداية منه بها خاصة(٤) للمؤمنين فقال: ويضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ونسب الإضلال والهداية إليه، وقال في آية أخرى ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُها للنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُها إلاَّ الْعَالِمُون (٥) فنسب في هذه الآية عقل الأمثال إليهم لكونهم مكتسبين عقلها، ولما حرم الكفار الإهتداء والعقل في الأمثال المضروبة وخلق فيهم ضده سماه(٢) إضلالاً، ولا يجوز والعقل في الأمثال المضروبة وخلق فيهم ضده سماه(٢) إضلالاً، ولا يجوز الأعمار الأعمال المذكور في الأعراف بقوله تعالى: (٧) ﴿مَن يُضْلِ اللّهُ فَلا وكذلك الإضلال المذكور في الأعراف بقوله تعالى: (٧) ﴿مَن يُضْلِ اللّهُ فَلا على إبطال العمل ولا على العقوبة في الآخرة لأنه قال في آخر الآية: على إبطال العمل ولا على العقوبة في الآخرة لأنه قال في آخر الآية:

<sup>(</sup>١) البقرة آية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) يعني بذلك قوله عزوجل: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (٣٦) الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْد مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الـــلَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾ وذكر القرطبي في المراد بهذه الآية خمســة أقوال منها أن المقصودين بها هم أهل الكتاب. تفسير القرطبي (١ ـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ في الأشياء.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ خاصاً.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت آية (٤٣).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ وسماه .

<sup>(</sup>۷) (بقوله تعالى) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>٨) الأعراف آية (١٨٦).

﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ووذره لهم في طغيانهم إنما يكون في الدنيا، ولأنه قال قبل هذا: ﴿وَالَّذِيكَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مَّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ.. إلى قوله: ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ﴾ (١). فذكر أنه يستدرجهم بالنعم ويملي لهم في الإنظار ثم قال: ﴿ أُولَمْ يَسْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ (٢) فذمهم على عدم التفكر ثم قال بعده: ﴿مَن يُضْلُل اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ﴾ أي لو هداهم ووفقهم للنظر في ملكوت السموات والأرض لكان منهم ذلك، والهداية منه والتوفيق إنعام وإفضال، وله ترك الإنعام والإفضال ولايكون(٣) ذلك منه جوراً ولا بخلاً. ويدل على صحـة قولنا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم (٤) أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾ (٥)، والمراد بهذه الآية ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة في الإسلام، ولكن يضل من يشاء عن الإسلام فيحرمه التوفيق والتسديد إليه، ويهدى من يشاء أي يوفقه ويسدده إلى الإسلام، فقيد الإضلال والهداية لمن يشاء ولم يقيد بعمل من عامل استحق(٦) الإضلال أو الهداية بعمله(٧) وليس كذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ (٨) فإن ذلك إخبار عن قوم بأعيانهم كفروا وصدوا عن سبيله فأضل أعمالهم، ويدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا . ﴾ الآيات إلى قوله ﴿ وَمَن (٩) يَهْد اللَّهُ فَهُو َ الْمُهْتَد وَمَن يُضْلَلْ فَلَن تَجدَ لَهُمْ أَوْلَيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشَرَهُمْ يُومُ الْقِيَامَة على وجوههم ١٠٠).

(٢) الأعراف آية (١٨٥).

<sup>(</sup>١) الأعراف آية (١٨٢ ـ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ فلا يكون.

<sup>(</sup>٤) في كلا النسختين (لجعلهم) وهو خطأ. (٥) النحل آية (٩٣). (٦) في \_ ح \_ استحقوا.

<sup>(</sup>٧) في النسختين (بعملهم) والأصوب ما أثبت لاستقامة الكلام.

 <sup>(</sup>٨) سورة محمد ﷺ آية (١). (٩) في كلا النسختين (من) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١٠) الإسراء آية (٩٠ - ٩٧).

<sup>1/14</sup> 

وهذا يدل على أن المراد بالضلالة هاهنا الإضلال في الدين لا في إبطال العمل ولا في العقوبة والهلاك، لأنه أخبر أنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفعل لنا كذا وكذا، ثم قال بعده ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ (١) الْهُدَىٰ إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ السلَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾ (٢) وأمره أن يبين لهم ما المانع (٣) من أن يبعث ملكاً وهو أنهم ليسوا بملائكه فيبعث(٤) إليهم من جنسهم، ثم أخبر أنه لو هداهم أي وفقهم إلى الإسلام لاهتدوا ، ولكنه أضلهم فليس لهم أولياء من دونه، ثم أخبر أنه يحشرهم بعد ذلك فدل على أن الهداية والإضلال في الدنيا لا في الآخرة ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿مَن يَهْدِ الــــلَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضَّلَلْ فَلَن تَجدَ لَهُ وَلَيَّا مُرْشَدًا﴾(٥) والمرشــد إنما يكون في الدنيا إلى طريق الدين، ولا يكون مرشداً في الآخرة، ويدل على الإضلال في الدين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ يعنِي بالقرآن ﴿صُم ﴾ لا يسمعون الهدى ﴿وَبُكُمُّ ١٠) لا يتكلمون به ﴿في الظُّلُمَاتِ لَهِ يعني ظلمات الشرك ﴿مَن يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ﴾ أي عن الهدى، نزلت في بني عبدالدار بن قصى: ﴿ وَمَن يَشَأُ يَجْعُلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدِم ﴾ (٧)، يعني على طريق مستقيم وهو الإسلام، نزلت في علي بن أبي طالب والعباس وحمزة وجعفر عليهم (٨) السلام (٩)، فأخبر سبحانه أنه فاضل بين الفريقين، وأنه جعل

۲۶/ب

<sup>(</sup>۱) (إذ جاءهم الهدى) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) الإسراء آية (٩٠ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) (ما) هنا اما أن تكون زائده أو موصوله ـ مع أن المعنى بدونها أقوم.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (فيبعث الله).

<sup>(</sup>٥) الكهف آية (١٧) وفي \_ ح \_ هكذا وردت (من يهد الله. . الآية إلى قوله مرشداً).

<sup>(</sup>٦) في كلا النسختين (بكم) بدون الواو والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) الأنعام آية (٣٩).

<sup>(</sup>٨) في \_ ح \_ رضى الله عنهم اجمعين.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على من ذكر سبب النزول المذكور هنا.

أحدهما على صراط مستقيم وذلك لا يمكن حمله إلا على اختصاصه لهم في الدين، فدل على أنه لم يجعل ذلك لمن أضله، لأن المفاضلة في الشيئين إلما يكونان من جنس ليكون(١) أحدهما ضد الآخر كقوله تعالى: ﴿ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ ﴿ (٢) ، وكقوله تعالى: ﴿ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُذلِّ مَن تَشَاءُ ﴾ (٣) ، ويدل على ثبوت الإضلال في الدين بالدنيا قول الله: ﴿ أَفَمَن رُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِ ﴾ (٤) يقول شبه له سوء عمله ﴿ فَرآه حسنا ﴾ يعني ما زين له الشيطان وحسنه عنده ، وقيل ﴿ فَرآه حسنا ﴾ يعني ما زين له الشيطان وحسنه عنده ، وقيل ﴿ فَرآه حسنا ﴾ يعني الله يضل من يشاء عن دينه فلا يهديه إلى الإسلام ويهدي من يشاء لدينه ، وهذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام (٧) ، ويقال في العاص بن وائل السهمي والأسود بن عبدالمطلب (٨) وفيها محذوف لعلم السامع والتقدير : ﴿ فَإِنَّ اللّهُ أَمْن يَشَاء كَمَن هذاه الله (٩) يدل عليه قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللّه أَمْن رَين له سوء عمله كمن هذاه الله (٩) يدل عليه قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللّه أَمْن يَشَاء وَيهدي مَن يَشَاء ﴾ (١) ويدل على ما قلنا قول الله تعالى : ﴿ فَهَا لَهُ وَيهدي مَن يَشَاء ﴾ (١) ويدل على ما قلنا قول الله تعالى : ﴿ فَهَا لَهُ وَيهدي مَن يَشَاء ﴾ (١) ويدل على ما قلنا قول الله تعالى : ﴿ فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَتَيْن وَاللّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوا أَتُويدُونَ أَن تَهدُوا مَنْ أَصَلُ اللّهُ وَمَن

<sup>(</sup>١) في - ح ـ ويكون. (٢) آل عمران آية (١٢٩).

<sup>(7)</sup> آل عمران آية (77). (3) فاطر آية (A).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرطبي (١٤/ ٣٢٥).

<sup>(7)</sup> النمل آية (٢٤). (V) في - - - (لعنة الله).

<sup>(</sup>٨) ذكر هذا القرطبي عن الكلبي، وذكر في الآية ثـلاثة أقوال أخـرى وهي أنهـا نزلت في اليهـود والنصارى والمجوس، وقـيل: المراد الخوارج، وقيل: الشيطان، ورجح القرطبي ما ذكر عن الكلبي وعنده أن المراد بها كفار قريش. تفسير القرطبي (١٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٩) ذكر هذا التقدير القرطبي ونسبه الشوكاني إلى المزجاج ورجحه، وفي الآية تقدير أخمر ذكره القرطبي ورجمحه وهو قول الكسائي إن المعنى «أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ذهبت نفسك عليهم حسرات» انظر تفسير القرطبي (٢٤/ ٣٢٥) فتح القدير (٢٩/٤).

<sup>(</sup>۱۰) فاطر آية (۸).

يُضْلُلِ اللّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلاً ﴿(١). وهذه الآية نزلت في تسعة من المنافقين منهم مخرمة بن زيد القرشي هاجروا من مكة إلى المدينة فندموا فرجعوا إلى مكة بغير إذن النبي على وكتبوا إلى النبي على إلى بلادنا وإخواننا وأهلنا، ثم خرجوا تجاراً إلى الشام، واستبضعهم أهل مكة بضائع وقالوا: أنتم على دين محمد فلا بأس عليكم من أصحابه، فبلغ أمرهم إلى المسلمين فقال بعضهم: نخرج إليهم فنقاتلهم ونأخذ ما معهم لأنهم تركوا دار الهجرة وصاروا عدواً لنا وقال بعضهم: ما حلت لنا دماؤهم ولا أموالهم، والنبي على ساكت فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية الكفر وأتريدُون أَن تَهْدُوا مَن أَضلَ اللّه وَمَن يُضلل اللّه عن دينه وفكن تجد له سيسلاً (٨٠٠) وهذا يدل على إضلال الله لهم في الدين بالدنيا، لأن المسلمين أرادوا هدايتهم في الدين بالدنيا، لأن المسلمين أرادوا هدايتهم في الدين بالدنيا، الله عنهم أنهم ودوا كفر(١) المسلمين وهذا كله في ذلك عليهم وأخبر(٥) الله عنهم أنهم ودوا كفر(١) المسلمين وهذا كله في الدين بالدنيا.

وأما قول المخالف بقوله ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ ﴾ (٧) أنه أراد (٨) به العقاب في الآخرة فغير مسلم، ولم يقل أحد من أهل اللغة ولا من المفسرين أنه أراد بالإضلال هاهنا العقوبة، بل قالوا: إنهم في ضلال بالدين ويقال: في شغل وعناء (٩)، ونزلت في المكذبين في القدر. وروى ابن زرارة

۲۶/ ب

<sup>(</sup>١) النساء آية (٨٨).

<sup>(</sup>٢) روى ابن جرير بسنده عن مجاهد نحـو هذا إلا أنه لم ينص على اسم أحد من المنافقين ولا عددهم ولا انهم كتبوا إلى النبي ﷺ انظر تفسير ابن جرير (١٩٣/٥).

 <sup>(</sup>٣) النساء آية (٨٩).

 <sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ فأخبر.
 (٦) (كفر) ليست في الأصل وأثبتها من \_ ح - .

<sup>(</sup>٧) القمر آية (٤٧).(٨) في - ح - وارد.

 <sup>(</sup>٩) ذكر القول الأول القرطبي، والقـول الثاني ذكره ابن جرير عن قتادة. انظر تفـسير القرطبي (١٧/
 ١٤٧)، تفسير ابن جرير (٢٧/ ١٠٩).

الأنصاري عن أبيه عن النبي على الله الله الله الله الله الله الله هذه الآية في أناس يكذبون بقدر الله الله الله هذه الآية في أناس يكذبون بقدر الله الله الله هذا العذاب، بل في وم بسخبون في السنار عكن وجُوههم في الآخرة على ضلالهم بالدين في الدنيا، نقول: إنه أخبر في عذابهم في الآخرة على ضلالهم بالدين في الدنيا، فيكون بهذا زيادة فائدة غير ما ذكر المخالف، ويدل على إضلال الله بالدين في الدنيا قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلّهُ اللّهُ عَلَىٰ علم وَخَتَم عَلَىٰ في الدنيا قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلّهُ اللّهُ عَلَىٰ علم وَخَتَم عَلَىٰ مَا هُي الدنيا قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُ وَمَا يَهُدُيهُ مَن بَعْد اللّه أَفَلا تَذَكّرُونَ (٢٢) وقَالُوا ما هي إلا حَياتُنا الدُنْيَا نَمُوتَ وَنَعْيَا وَمَا يُهلكُنَا إِلا اللّه أنه أضلهم أي حرمهم التوفيق قوم هووا الأوثان (٢٢) فعبدوها (٤)، فأخبر الله أنه أضلهم أي حرمهم التوفيق والتسديد على ما سبق في علمه أنه يخلقهم ضلالاً، وأخبر أنه ختم على معهم (٥) فلا يسمعهم (٥) فلا يسمعون الهدى، وعلى قلوبهم فلا يعقلون الهدى، وجعل على أبصارهم غشاوة يعني الغطاء، فمن يهديهم يعني يرشدهم من بعد على أبصارهم غشاوة يعني الغطاء، فمن يهديهم يعني يرشدهم من بعد الله، ثم أخبر عن قولهم في الدنيا ﴿ وَقَالُوا (٢٢) مَا هِي إلاَّ حَياتُنَا الدُنْي ﴾ وهؤلاء ومرف للقرآن عن ظاهره على وفق مذهبه، وسأبين ذلك إن شاء الله (٧).

ويدل على إضلال الله لهم في الدنيا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء﴾

1/40

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانى في الكبير (٥/ ٢٧٦)، وذكره ابن كثير ونسبه إلي ابسن أبي حاتم وذكر اسناده، وذكره ابن حجر فى الاصابه ونسبه إلى ابن شاهين وابن مردوية وابن منده. انظر تفسير ابن كثير (٤/ ٢٧٦)، الاصابة (٤/ ١٣٧) وسنده ضعيف فإن مدار هذه الروايات على سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة. هو مسجهول، فقد ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. الجرح والتعديل (٤/ ٤٩)، وذكره الهيثمى فى المجمع وقال: وفيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد (٧/ ١١٧).

 <sup>(</sup>۲) الجاثية آية (۲۳ \_ ۲۲).
 (۳) في \_ ح \_ أوثاناً.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن جرير (٢٥/ ١٥٠) تفسير القرطبي (١٦٧/١٦).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ سمعه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (قالوا) وفي ـ ح ـ كما أثبت.

<sup>(</sup>۷) انظر ما سيأتي ص (٣٦٢).

يعني شبهاء ﴿قل﴾ لهم يا محمد ﴿سَمُوهُمْ أَمْ تُنبِئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضَ بَأَن معه شريكاً، ﴿أَم بِظَاهِر مِن القول ﴾ يقول بل بأمر(١) باطل وكذب ﴿بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٢) يقول: من يضلل الله منهم بحرمانه التسديد فما له من هاد أي (٣) من مرشد قال: في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أشق الخبر سبحانه أن الذين أضلهم يعذبهم في الدنيا(٤) بالقتل ببدر ﴿ولعذاب الأخره اشق ومالهم من الله من واق ﴾ (٥) يقيهم عذابه في الأخرة.

وأما قول المخالف: إن(٦) الهدى على أضرب، فلسنا ننكر اشتراك المعاني في لفظة الهدى، فقد ذكر الله الهدى في القرآن في مائتين وستة وثلاثين موضعاً(٧)، وهو على أوجه(٨)، فمنه ما ورد والمراد به التأييد والتوفيق وهو

1/40

<sup>(</sup>۱) في الأصل (بأمره) وفي \_ ح \_ (أمره) والأصوب حذف الهاء كما أثبت ليوافق قول قتادة والضحاك، فقد ذكر القرطبي عن قتادة أنه قال في الآية «معناه بباطل من القول» وقال الضحاك: «بكذب من القول» انظر تفسير القرطبي (٩/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) الرعد آية (٣٣). (٣) (أي) ليست في - ح - .

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ زيادة (بعد علم) وليست في الأصل ولا معنى لها هنا.

<sup>(</sup>٥) الجاثية آية (٣٤). (٦) (إن) ليست في - ح - -

 <sup>(</sup>٧) وردت كلمة الهدي وتصريف اتها في القرآن أكثر مما ذكر المصنف حيث بلغت ثلاثمائة وعشرة مواضع تقريباً حسب عدها من المعجم المفهرس الألفاظ القرآن.

<sup>(</sup>٨) بين ابن القيم رحمه الله أن مراتب الهدى في القرآن أربع مراتب.

المرتبة الأولى «الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم مرتبة والدليل عليها قوله تعالى: «اعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وقوله: «الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى».

المرتبه الثنانية: الهدى بمعنى البينان والدلالة والتعليم والدعوة إلى منصالح العبد في منعاده، وهذا خاص بالمكلفين والدليل عليها قوله تعالى: ﴿وَإِمَا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا العمي على الهدى﴾، وقوله تعالى: ﴿وَإِمَا مُسْتَقِيمُ﴾.

المرتبه الثالثه: الهداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق ومشئية الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى والقدرة عليه للعبد وهذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله عزوجل، ودليلها قوله تعالى: ﴿انْكُ لا تهدى من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ ﴿يهدى من يشاء ويضل من يشاء ﴾.

المراد بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (١) أي ليس عليك توفي قهم وتأييدهم، ولكن الله يؤيد ويوفق لذلك من يشاء، فعلقه على من يشاء، فعلى عير عمل سبق منهم (٢)، ومنه ما ورد والمراد به الدعاء والدلالة وهو المراد بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٣) أي لتدعوا، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ (٤) أي دليل، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١) أي دليل، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلهُ اللّهُ وَلهُ اللّهُ وَلهُ اللّهُ وَلهُ على الحق وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلهُ إِلَىٰ هَا اللّهُ وَلهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الرحمة فكر المتقين: أي إنما ينتفع بالبيان المتقون الذين سبقت لهم من الله الرحمة ذكر المتقين: أي إنما ينتفع بالبيان المتقون الذين سبقت لهم من الله الرحمة ذكر المتقين: أي إنما ينتفع بالبيان المتقون الذين سبقت لهم من الله الرحمة فكر المتقين: أي إنما ينتفع بالبيان المتقون الذين سبقت لهم من الله الرحمة فكر المتقين: أي إنما ينتفع بالبيان المتقون الذين سبقت لهم من الله الرحمة في المناه الرحمة في المناه المرحمة في الله الرحمة في المناه المرحمة في المناه المرحمة

<sup>=</sup> المرتب الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى الجنة والنار. دليلها قوله تعالى ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقوله تعالى: ﴿والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ﴾ شفاء العليل \_ ص (١٥، ٧٩، ٨٠، ٨٤).

البقرة آية (۲۷۲).
 البقرة آية (۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) الشوري آية (٥٢).(٤) الرعد آية (٧).

<sup>(</sup>٥) الصافات آية (٢٣).(٦) الإسراء اية (٩).

<sup>(</sup>٧) الليل آية (١٢).

<sup>(</sup>٨) في كلا النسختين (والله يهدى للحق) وهو خطأ والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) يونس آية (٣٥). (١٠) طه آية (١٠).

<sup>(</sup>١١) في الأصل (فأما) وفي ـ ح ـ كما أثبتها وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٢) فصلت آية (١٧). (١٣) السجدة آية (٢٦).

<sup>(</sup>١٤) البقرة آية (٢). (١٥) في ـ ح ـ (أي بيان ورشد).

وإن كان الخطاب للجميع وهو كقوله تعالى: ﴿أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ﴾(١) فعم الناس بالإنذار، وأخبر أنه لا ينتفع بالإنذار إلا البعض، فقال: ﴿إِنَّمَا تُنذَرُ مَن اتَّبَعَ الذَّكْرَ﴾ (٢) وكقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ (٣) مُنذرُ مَن يَخْشَاهَا ﴾ (٤) وكقوله تعالى: ﴿ وَذَكَّرْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى النَّمُو منينَ ﴾ (٥) فالدعوة من الله على ألسنة الرسل والبيان والدلالة عامة لجميع الخلق، ولم يجعل الله إلى الرسل إلا ذلك ولا أقدرهم ولا أمرهم إلا بذلك، وأما الهداية الذي هو التأييد والتسديد والتوفيق(٦) وتنوير القلوب فالله تعالى(٧) يختص به من يشاء من عباده ولم يجعل إلى الرسل منه شيئاً، وهو المراد بإخباره تعالى عن نبيه محمد عَلَيْقٍ: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ السِّلَّهَ يَهْدي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ ﴾ (٨) ، وذلك أن أبا طالب بن عبدالمطلب قال عند موته: يامعشر بني هاشم أطيعوا محمداً وصدقوه تصلحوا وترشدوا، فقال له(٩) النبي ﷺ: ياعم تأمرهم بالنصيحة وتدعها لنفسك قال: فما تريد يابن أخي، قال: أريد منك كلمة واحدة فإنك(١٠) في آخر يوم من أيام حياتك أن تقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فقال: يابن أخي قد علمت أنك صادق ولكني أكره أن يقال جزع(١١) عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بـني أبيك غضـاضة ومسبة بعدي لقلتها، ولأقررت عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ٢٥/ب ونصحك، ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ عبدالمطلب وهاشم ٢٦/ب

(١) يونس آية (٢).

<sup>(</sup>٢) يس آية (١١) وفي الأصل أضاف (وخش) وما أثبت كما في ـ ح -.

 <sup>(</sup>٣) في - ح \_ (انما تنذر).
 (١ النازعات آية (٤٥).

<sup>(</sup>٥) الذاريات آية (٥٥). (٦) في - ح - في التوفيق.

<sup>(</sup>٧) في النسختين (قال الله تعالى) ولا يستقيم بها الكلام ولعل صوابها كما أثبت.

المالية المستوى (حدد المالية) والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

 <sup>(</sup>A) القصص آية (٥٦).
 (P) (له) ليست في - ح - ·

<sup>(</sup>۱۰) في ـ ح ـ وابك. (۱۱) في ـ ح ـ خرج.

وعبدمناف، فأنزل الله ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية (١) يقول: إنك لا تؤيد ولا توفق إلى الإسلام، خصت أبا طالب وعمت، ولكن الله يوفق ويؤيد إلى الإسلام من يشاء ، خصت (٢) العباس (٣) وعمت غيره ﴿وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ مَن قدر له الهدى، ولا يجوز أن يراد بهدى النبي على هاهنا الدعوة ولا الدلالة، لأنه قد دعى الجميع وبين الله للجميع، ولا يجوز أن يراد بهداية النبي على هاهنا ثواب الجنة الذي قال المخالف، لأن احداً من أهل اللغة والتفسير لم يذكر أن الهدى يراد به (٤) الثواب وإنما ذلك تعسف في التأويل.

وأما قول الله تعالى: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾(٥) فقيل سيهديهم للعمل الصالح في الدنيا ويصلح بالهم في الدنيا(٦)، وأما استدلاله على(٧) ذلك بقوله تعالى: ﴿والذين قتلوا في سبيل الله ﴾؟، فقد قرى، (قَاتلُوا في سبيل الله) فإن تعلقت(٨) بقراءة (قُتُلُوا) تعلقنا بقراءة (قَاتلُوا)(٩).

<sup>(</sup>۱) لم أجد من ذكر هذه القصة على نحو ما ذكر المصنف هنا، وأصلها في الصحيحين فقد أخرج قصة وفاة أبى طالب وعرض النبي ﷺ عليه الإسلام، البخاري كتاب فضائل الصحابة، ب قصة أبى طالب (٥٤/١)، م \_ كتاب الإيمان، ب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت..) (١/٥٤) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في ـ ح ـ وخصت.

<sup>(</sup>٣) ذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن أبى حاتم أخرج عن قتادة ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ يعني آبا طالب ﴿وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ قال العباس. الدر المنثور (٦/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ يريد.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ﷺ آية (٥).

 <sup>(</sup>٦) هذا ما رجـحه ابن جرير في تفـسيره ورجح أيـضاً قراءة من قـراً (قَاتلُوا) تفسيـر ابن جرير (٢٦/
 ٤٤).

<sup>(</sup>V) في \_ ح \_ عن. (A) في \_ ح \_ تعلق.

<sup>(</sup>٩) قرأ (قتلوا) أبو عمرو و(قاتلوا) يقرأ بها عامة قراء الحجاز والكوفة وهي التي رجح ابن جرير \_ انظر تفسير ابن جرير (٤٣/٢٦).

وقيل: سيهديهم في القبور إلى القول بالحق الذي قال الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١) ، وهو عند مسألة الملكين له في قبره (٢) الذي وردت به الأخبار في الصحاح مما ينكره القدرية (٣).

وأما قوله تعالى: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ﴾ فلا دليل له أن الهداية في الجنة هو الثواب، بل ادخاله الجنة لهم هو لثواب هدايته لهم في الدنيا إلى الأعمال الصالحة.

وأما قول المخالف في قوله تعالى ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ أي أراد هدايتهم العامة وهي التأييد والإسلام فاستحبوا العمى على الهدى وارادوا الكفر، فيقال هذا غير صحيح لأنا قد بينا أن الهدى قد يراد به البيان والدعوة (٤)، وهذا هو الهدى الذى عم الخلق به، فكيف يصح لك أيها المخالف أن تحمل الآية على موضع النزاع والخلاف، ويدل على بطلان قولك، قوله تعالى: ﴿مَن يَهْدُ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي ﴾ (٥) فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي، ولا يجوز أن يراد هاهنا من يدخل الله الجنة أو من يثيبه فهو المهتدي أي فهو الداخل (١)، هذا ما لا يقبله عقل عاقل.

وأما قوله: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَى﴾ فنقول: لا ننكر أنه نسب استحباب العمى إليهم لكونه مكتسباً لهم ولذلك أخبر أنه عاقبهم بكسبهم

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية (٢٧).

 <sup>(</sup>۲) ذكر هذا القول القرطبي ونسبه إلى ابن زياد وفي الآية قول ثالث: وهو سيهديهم إلى الجنة وهذه على قراءة أبي عمرو (قتلوا) انظر تفسير القرطبي (١٦/ ٢٣٠)، شفاء العليل ص (٨٥).

<sup>(</sup>٣) سيفرد المصنف لذلك فصلاً في أواخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ص (٢٨٦) وانظر تفسير القرطبي عند هذه الآية من سورة فصلت (١٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) الأعراف آية (١٧٨).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ تقديم وتأخير حيث العبارة هكذا \_ قوله تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو َ الْمُهْتَدِي﴾ أي فهو الداخل، فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي ولا يجوز أن يراد هاهنا من يدخل الله الجنة أو من يثيبه فهو المهتدي).

لذلك بقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾. فأخبر الله أنه عاقبهم على كسبهم لذلك لا على خلق ذلك فيهم، وكذلك الجزاء في آي كثيره انما ذكره الله على الكسب ولأن استحسانهم كان بمشيئتهم لذلك ومشيئتهم متعلقة بمشيئة الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيمًا ﴿ وَمَا يَدْكُرُونَ (٢) إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ اللّهَ كَانَ عَلَيمًا ﴿ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ (٢) إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقُونَ وَ وَهُ له تعالى: ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ (٢) إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقُونَ وَ وَهُ له تعالى: ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ (٢) إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَّقُونَ وَ وَهُ له وَهُ لهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُ وَهُ لهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وأما قول المخالف في الهدى إنه الزيادة في الهدى(٤)، وكذلك قوله في التطهير فيما مضى(٥) في قال له: إذا وافقت ان الله تعالى يخلق الزيادة في التوفيق(١٦) والتأييد في قلوب المهتدين والمؤمنين الذين خلقوا الإيمان والهدى في قلوبهم أولا، فقد وافقت على أنه خلق(٧) شيئاً من أفعال عباده زيادة في ما في ما خلقوه أولاً في نفوسهم، ويكون ذلك ثواباً لهم وجزاء على ما خلقوه بأنفسهم، فلا يمتنع أن يبتدئهم ويخلق التوفيق والتسديد والتأييد لهم إلى الإسلام والإيمان قبل أن يخلقوه في أنفسهم، ويكون متفضلاً منعماً عليهم ولا يكون ذلك مستحيلاً منه، ولا يستحيل خلق ضده في قلوب عليهم ولا يكون ذلك مستحيلاً منه، ولا يستحيل خلق ضده في قلوب أخرين فلا يكون ذلك جوراً وظلماً لهم، ولا يكون قبيحاً منه، كما أخبر في إعطائه وتفضله عليهم في الدنيا لمن يشاء ومنع ذلك عمن يشاء بقوله في إعطائه وتفضله عليهم في الدنيا لمن يشاء ومنع ذلك عمن يشاء بقوله تعالى: ﴿قُلُ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكُ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَذرعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَذري اللَّهُ مَن تَشَاءُ وَتَذري اللَّهُ مَن تَشَاءُ وَتَذري اللَّهُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَذري اللَّهُ مَن تَشَاءُ وَتَذري اللَّهُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَذري اللَّهُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ مَلْكَ الْمُلْكَ عَلَى كُلُ شَيْ مَا لَكُ الْمُلْكَ مَن لَيْهم اللَّهُ الْمُلْكَ الْمُنْ اللّه اللّه المُلْكَ الْمُلْكَ عَلَى كُلُ شَيْ اللّه اللّ

1/17

<sup>(</sup>١) الإنسان آية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وما تشاؤن) وهي في \_ ح \_ مصححه كما أثبتها.

<sup>(</sup>٣) المدثر آية (٥٦). (٤) انظر \_ ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٢٥٧). (٦) في ـ ح ـ والتوفيق.

 <sup>(</sup>٧) في \_ ح \_ (لم يخلق).
 (٨) (فيما) معناها هنا (في الذي).

<sup>(</sup>٩) آل عمران آية (٢٦).

آتى الملك من شاء أليس ذلك يعد تفضلاً منه عليهم؟ ونزعه ممن يشاء منهم هل يعد أنه ظلمهم أم يقال منعهم(۱) ما لا يستحقونه عليه؟ وأعز من شاء بفضله وأذل من شاء بعدله بيده الخير، أي(۲) خير أفضل وأكثر من الأعمال التي ينال بها الخير الدائم في الآخره، وأي عز أعز من العز الدائم في الجنة، وأي ذل أعظم من الذل الدائم في النار.

ويدل على إضلال الله لهم في الدنيا عن الدين قوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (٣) الآية.

وسبب نزول هذه الآية أن عينة بن حصن الفزاري دخل على رسول الله عنده وسبب نزول هذه الآية أن عينة بن حصن الفزاري دخل على رسول الله غيره وبيد سلمان خوص يشقه وعليه شملة وهو(٤) يوم حار، فجعل عينة يشير إلى سلمان أن(٥) تنحى عن البساط، وجعل سلمان يتنحى وعيينة ينحيه حتى أرحله(٦) عن البساط ثم قال عيينة: يا محمد لو كنت إذا دخل عليك رؤساء قومك وأشرافهم نحيت مثل هذا وأضرابه كان أسرع لهم(٧) فيما تحب، أما يؤذيك ريحه لقد آذاني ريحه، إن نُسلم يسلم الناس بعدنا، والله ما يمنعنا من الدخول عليك ولا اتباعك إلا هذا وأضرابه فأنزل الله تعالى: ﴿وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي﴾(٨) \_ إلى قوله: ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ ذَكْرُ فَا له (٩) فأخبر الله تعالى أنه أغفل قلبه عن ذكره وهو

1/47

في \_ ح \_ (أنه منعهم).
 في \_ ح \_ (وأي).

<sup>(</sup>٣) الكهف آية (٢٨). (٤) في ـ ح ـ (في يوم).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (أي).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل وفي - - - (10 - 10) ووردت في الدر المنشور (٥/ ٣٨٠) من حديث سلمان عند عبد بن حميد «فقال تنح حتى القاني عن البساط».

<sup>(</sup>٧) (لهم) ليست في - ح - ٠

<sup>(</sup>٨) في \_ ح \_ اضاف إليها (يريدون وجهه).

<sup>(</sup>٩) في \_ ح \_ أضاف إليها (واتبع هواه).

القرآن، فقال النبي على الله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه» وكان النبي على إذ رآهم قال: «مرحباً بمن عاتبني ربي فيهم» (١) وهو سلمان الفارسي وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعامر بن فهيره وبلال ونحوهم من فقراء المسلمين، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (٢)، قال أهل التفسير: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان قاله سعيد بن جبير (٣)، وعن الضحاك (٤): يحول بين المؤمن والمعصية وبين الكافر والطاعة (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج سبب النزول ابن جرير وأورد القصه نحو ما ذكر هنا عن سلمان رضي الله عنه تفسير ابن جرير (۱۸ ۹۲۳۲ وفي اسناده سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما في التقريب ص (۱۳۵) وقد أخرج أبوداود قوله على «الحمد لله الذي جعل في أمتي..» الحديث من حديث أبي سعيد الحدري وليس فيه ذكر سبب النزول د. كتاب العلم، ب في القصص (۲/۷۲) وفي اسناده العلاء بن بشير وهو مجهول انظر التقريب ص(۳٦۸) وليس في شيء من روايات الحديث التي اطلعت عليها قوله: «مرحباً بمن عاتبني فيهم ربي».

<sup>(</sup>٢) الأنفال آية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير عنه بسنده واخرجه أيضاً عنـه عن ابن عباس رضي الله عنه ـ تفسـير ابن جرير (٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (وقال الضحاك).

 <sup>(</sup>٥) أخرجـه عنه ابن جرير بسنده وروى نحـوه أيضاً عن ابن عبـاس وغيره ـ انظـر تفسيـر ابن جرير
 (١٥/٩).

## ٤٥ \_ فصل

ومن الأدله المذكورة لنا في الرسالة(١) قوله الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا ﴾ (٢)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣) ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ (٤)، ومثله قوله تعالى: ﴿ولو شاء ربك (٥) ما فعلوه ﴾ (٢)، ﴿ولَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴾ (٧).

وعند القدرية: إن الله شاء إيمان جميع من في الأرض، وآتى كل نفس هداها وشاء هداهم ولم يشأ شركهم ولا(٨) اقتتالهم، وهذا تكذيب لما أخبر الله عنه بكتابه.

فأجاب القدري عن ذلك كله وقال: المشيئة تنقسم إلى معنيين: مشيئة تمكين واختيار ومشيئة قهر وإجبار، فالله قد شاء الطاعات والإيمان من المكلفين باختيارهم(٩) وعلى ذلك تحمل الآيات المقتضية أنه أراد منهم الصلاح، وأما مشيئة القهر والإجبار، وهو أن يخلق فيهم الطاعة جبراً ويشاء ذلك منهم جبراً، فلم يشأ ذلك منهم، ولو شاء ذلك منهم لوقع لا محالة، ولكن تبطل فائدة التكليف وعليه نحمل قوله تعالى: ﴿وَلُو شَاءَ رَبُّكَ مَحَالَة، ولكن تبطل فائدة التكليف وعليه نحمل قوله تعالى: ﴿وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَمُن مَن في الأَرْض كُلُهُمْ جَمِيعًا ﴾ وما أشبهها من الآيات (١٠).

1/41

<sup>(</sup>١) أي من الدليل على أن ما وقع من الـناس من شر إنما وقع بمشيئـة الله ولو أراد الله لم يقع ولكنه شاء وقوعه جل وعلا.

<sup>(</sup>٢) يونس آية (٩٩). (٣) النحل آية (٩).

<sup>(</sup>٤) السجدة آية (١٣).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (ولو شاء الله) وهي في الأنعام آية (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) الأنعام آية (١١٢). (٧) البقرة آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>۸) في \_ ح \_ (ولا قتالهم).(۹) في \_ ح \_ (في اختيارهم).

<sup>(</sup>١٠) هذا ما يعلل ويرد به المعتزله بعض آيات اثبات المشيئة، فانظر كلام عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول ص٤٨٥، وكذلك كتابه المغني (٢٦٣,٢٦٢/٤)، وقول المخالف هنا، وأيضاً ما ذكره عبدالجبار المعتزلي أن المشيئة بالنسبة لله تنقسم إلى معنيين تقسيم غير مقبول لأن قولهم مشيئة تمكين واختيار هو عين المسألة المختلف فيها وهو قولهم في أن الله لا مشيئة له نافذه في أفعال خلقه، =

والجواب أن يقال له: قد تقدم القول منك أن الله ليس له مشيئة وهي الإرادة(١)، فكيف تقول: إنها تنقسم إلى معنيين؟ فإما أن ترجع إلى مذهبك الفاسد وتقول: ليس لله مشيئة، فيفسد عليك التأويل في مشيئة الاختيار أو القهر، وإما أن ترجع إلى مذهب أهل التوحيد أن لله مشيئة شاء بها

= فلابد أن يقيموا الدليل على اثبات أن الله لم يشأ إيمان المؤمنين، ولم يشأ كفر الكارفين، وأن وقوع ذلك منهم خلاف مشيئة الله فيهم، ولن يستطيعوا أن يقيم وا على ذلك دليلاً واحداً لا من القرآن ولا من السنه، بل القرآن والسنة يدل على خلاف قولهم حيث بينت الآيات الكثيرة المتنوعة والأحاديث الصحيحة أن الله له المشيئة النافذة في خلقه، وأن ما وقع من الطاعات والمعاصي إنما وقع بمشيئة الله لذلك، ولو شاء أن لا تقع لم تقع وأن مشيئته هي الموجبة لوقوع الفعل. قال الله تعالى ﴿وَلَوْ شَئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا﴾ ﴿سَتَجدُني إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ ﴿وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعلٌ ذَلكَ غَدًا \* إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ وَلَل لاَّ أَمْلكُ لنفسي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ ﴿ مَن يَشَأَ اللَّهُ يُضَلِّلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ فَيُضلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ ﴿ وَيُضلُّ اللَّهُ الظَّالمينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَلَكَنَّ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، وغير هذه الآيات كثير. ولا يمكن أن يتم لهم القول في هذه الآيات أن المشيئة المراد بها مشيئة الالجاء والإكراه، فقد ربط الله جل وعلا وقوع الفعل بمشيئته سواء في ذلك ما يتعلق بمصير العبد في الآخرة، أعنى بذلك الهداية، أو الضلال أو سائر أفعاله، فهذا دليل على أن ما وقع من الأفعال أنما وقع بمشيئة الله، وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله لم يشأه، سواء في ذلك الطاعة أو المعصية أو ما ليس بطاعة ولا معـصية من المباحات، والمشيئة عند أهل السنة لايلزم منها الحب والرضا وإنما تتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج شيء في الوجـود عنها سواء كان طاعة أو معصية، فإذا كان الفعل طاعة فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وبحب ورضاه وإذا كان معصية فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وعدم حبه ورضاه لذلك. انظر للاستزادة من الأدله والتوضيح: شفاء العليل لابن القيم رحمه الله (٤٣ ـ ٤٩) فبهذا يتضح أن قول المخالف القدري هنا في تقسيم المشيئة قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلاف وأن الآيات التي ذكرها وذكرها القاضي عبدالجبار إذا كان يمكن فيها تقدير عدم مشيئة الإلجاء والإكراه في مثل قوله تعالى: ﴿وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن في الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ فما عساهم أن يقولوا في مثل قوله تعالى : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿مَن يَشَأَ الــلَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ حيث لا يمكن تقدير أن المشيئة هي مشيئة الإلجاء والإكراه، ولكن المعتزلة يأخذون ببعض الكتاب ويردون بعضه، وأهل الحق يدينون لله بالقرآن كله لأنهم أهله وانصاره.

(١) قول المصنف «وهي الإرادة» أي عند المعـتزلة، لأنهم لا يفرقــون بين الإرادة والمشيئة، خــلاف قول أهل السنة انظر ص ( ٢٥٥).

الاختيار من العباد أو القهر والاجبار فيكون الاختيار في الفعل راجعاً إلى صفات العباد في أفعالهم(١)، وأما القهر والإجبار فلا يتصف به إلا فعل الله لأنه هو القاهر(٢) والمجبر ، والخلق مقهورون مجبورون(٣). وأما المشيئة التي

(٣) قال شيخ الإسلام: ولفظ الجبر فيه إجمال: يراد به اكراه الفاعل بدون رضاه كما يقال: ان الأب يجبر المرأه على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار.

ويراد بالجبر: خلق ما في النفوس من الإعتقادات والإرادات، كقول محمد بن كعب القرظي: «الجبار: الذي جبس العباد علي ما أراد». وكما في الـدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه «جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها».

فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق اثباته أو نفيه مجموع الفتاوى (٨/ ١٣٢).

وفي كتاب الإيمان للأمام أحمد روايات عديده عن السلف في انكار لفظ الجبر، فمن ذلك مارواه الحلال عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: رجل يقول ان الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول وأنكر هذا، وقال: ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ يعني بذلك أنه يقال أضله الله وهداه الله ولا يقال جبره على المعصيه أو الطاعة.

وروى باسناده عن عبدالرحمن بن مهدي قال: أنكر سفيان الثوري جبسر وقال: الله عزوجل جبل العباد. قال أبوبكر المروذي: أظنه أراد قول النبي على: «لأشج عبدالقيس» يعني بذلك قول النبي على: «إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة، قال: يارسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما، قال: بل الله جبلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني عليهما، قال: سل الله جعلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله ورسوله أخرجه د. كتاب الآدب ب قبلة الجسد (٢٠٦/٤)، حم (٢٠٦/٤).

وروى أيضاً بسنده عن بقية بن الوليد قال: سألت الزُبيّدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحمه.

وقال الأوزراعي: ما أعـرف للجبر أصلاً من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقـول ذلك، ولكن القضاء والقدر والحلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) يعني بذلك أن العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم لها لهذا وقع عليهم الثواب والعقاب وطولبوا بالقيام بالواجبات وترك المنهيات.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (والحالق).

الإرادة فلا تتصف بذلك(١).

ثم يقال لهذا المخالف: لسنا ننكر أن الله سبحانه لو شاء أن يجبر العباد على أفعال الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً عليه لأنه لا يعجزه شيء أراده.

وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله تعالى: ﴿إِن نَشَأُ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (٢)، ونقول مع ذلك: إن الله سبحانه لو شاء أن يؤمن جميع أهل الأرض باختيار منهم بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم فيطيعوه ويخلق فيهم الرغبة إلى ثوابه، ويكره إليهم الكفر (٣) والعصيان ويخلق في قلوبهم الرهبة والخوف من (٤) عذابه لكان قادراً على

<sup>=</sup> وروى بسنده أيضاً عن الأمام مالك أنه قال: «لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير». الإيمان للأمام أحمد ورقه (٨٩ ـ ٠٩/ب) وأورد بعض هذه الآثار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١٠٣/٨).

فقول المصنف هنا "والخلق مقهورون مجبورون" يحتمل الجبر في ألوانهم وهيآتهم مما ليس لهم إرادة فيه وهذا حق، ويحتمل أفعال العباد التي خلق الله لهم فيها اختيار وإرادة وهذا لا يصح إطلاق لفظ الجبر عليه كما تقدم نقله عن السلف لما في لفظ الجبر من الايهام بالمعنى الباطل وهو الجبر الذي لا يكون للعبد فيه إرادة واختيار وهو نظير الإكراه.

والمصنف لا يقصد هذا النوع من الجبر لأن كلامه الآتي يدفعه ويرده، وكذلك ما سبق من كلامه انظر ص (۱۷۱ ـ ۱۷۲).

<sup>(</sup>۱) لعل المصنف رحمه الله يقصد هنا بالإرادة الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لمحبة الله ورضاه، لهذا قال: إنها لا تتصف بذلك، أي لا تتصف المشيئة بهذا المعنى أي مشيئة الاختيار ومشيئة القهر والإجبار. فعليه يقال: إن المشيئة لم ترد في القرآن الكريم إلا على معنى الإرادة الكونية القدرية التي لابد من وقوعها كما سبق بيانه ص (٢٥٥).

وتقسيم المصنف رحمه الله للمشيئة بناءًا على كلام القدري غير وارد، حيث لم أر من قسمها إلى هذا التقسيم، بل المشيئة شيء واحد وهو أنها الموجبة لكل فعل وقع، كما دل على ذلك الشرع أما الإختيار والإرادة للعبد فهى ثابتة بالشرع والعقل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الشعراء آية (٤). (٣) في - ح ـ أضاف (والفسوق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (عن) وما أثبت من ـ ح ـ.

ذلك ولا يسمى ذلك إجباراً أو قهراً، وقد أخبر(١) عن تفضله بذلك على المؤمنين فقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإَيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أُولِكِنَّ اللَّهَ حَبَّ الرَّاشِدُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّه وَنعْمَةً ﴿(٢)، وقال في آية أخرى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ويُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾(٣). فهذا ما أخبر عن لطفه بالمؤمنين وتنوير قلوبهم وتأييدهم بالإيمان مع ما أخبر الله عن فعله ضد ذلك بقلوب الكفار والمنافقين(٤) كقوله ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾(٥)، قوله(٦) تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾(٨).

وسأبين فساد تأويله في الختم والطبع في موضعه إن شاء الله(٩).

ويقال في تقريب هذا الدليل للقدري: هل يقدر الله على فعل يفعله بالعبد يختار العبد لأجله الإيمان على الكفر والطاعة على المعصية؟ فإن قالوا: نعم يقدر على ذلك، رجعوا إلى قولنا وقول جماعة الموحدين ما شاء الله كان(١٠) وفارقوا قولهم الفاسد، وإن قالوا: لا يقدر، قلنا: فأنتم

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (أخبر الله).

<sup>(</sup>٢) الحجرات آية (٧).

<sup>(</sup>٣) المجادلة آية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) في النسختين هنا «بقلوبهم» وهي مكررة ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٥) التوبة آية (٧٧).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (إلى قوله تعالى).

<sup>(</sup>٧) البقرة آية (٧).

<sup>(</sup>٨) النحل آية (١٠٨) سورة محمد ﷺ آية (١٦) والآيات في الطبع على قلوب الكافرين كثيرة بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) انظر الفصل - ٦١.

<sup>(</sup>١٠) المراد هنا أنه إذا كان قادراً على هذا اللطف فلا يبقى هناك حائل بينه وبين وقوعه إلا المشيئة، فإذا شاءه كان وإذا لم يشأه لم يكن وهذا قول أهل السنة.

محجوجون بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديلٌ ﴿(١)، وبقوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَادِهِ لَبَغُواْ فِي الْأَرْضِ ﴿(٢)، فَأَخبر سبحانه أنه لو بسط الرزق للعباد لبغوا في الأرض وخالفتم قول جماعة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن(٣).

ويقال للقدري: إذا كانت المشيئة عندكم تنقسم إلى مشيئة الاختيار ومشيئة القهر والإجبار، وقلتم: إن الله قد شاء من جميع العباد الإيمان مشيئة و٢/١ الاختيار منهم ولم يشأ منهم الإيمان مشيئة القهر والإجبار، ولذلك لم يكن خبر الله بخلاف مخبره بقوله: ﴿ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾(٤)، فما يقولون لو أجبرهم على الإيمان وشاء ذلك منهم مشيئة الاجبار؟(٥) أيكون خبر الله في هذه الآية بخلاف مخبره أم لا؟

فإن قلتم يصير خبر الله بخلاف(٦) مخبره، قيل لهم: فما يؤمنكم من قائل يقول إنه لا يصير كذلك ويقول أراده مشيئة الإختيار لا مشيئة الإجبار(٧)، فإن قلتم: لا يقبل منه هذا التأويل لأن المشيئة عامة في المعنيين، قلنا لهم: ونحن لا نقبل منكم هذا التأويل لأن المشيئة عامة في المعنيين(٨)، ولهذا لو قال رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن شئت من عبدك أن يدخل

البقرة آية (٢٨٤).
 الشورى آية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه المسألة الأشعري في مقالاته وقال: قالت المعتزلة كلها غير ابن المعتمر: إنه لا لطف عند الله لو فعله بمن لا يؤمن لآمن، ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم ذلك لم يكن مريداً لمنفعتهم فلم يصفوا ربهم بالقدرة على ذلك \_ تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. المقالات (٢/ ٧٤٧).

 <sup>(</sup>٤) يونس آية (٩٩).

 <sup>(</sup>٦) في - ح - فيها بخلاف.
 (٧) (لا مشيئة الاجبار) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>A) يعني بذلك أنه يستوي التقديران في الآية بأن تقول ﴿ لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ﴾ قهراً وجبرا، أو تقول ﴿ لو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا ﴾ باختيارهم ورغبتهم فلا مانع من التقديرين من ناحية لفظ المشيئة.

الدار(۱)، فقالت لعبدها: شئت أن تدخل الدار ولا أجبرك عليه، فإنها تطلق باجماع الفقهاء، ولو أجبرته حتى دخل الدار وحملته بغير اختياره فدخلت به الدار كان في وقوع الطلاق خلاف بين العلماء(٢)، فدل على أن إطلاق المشيئة إنما ينصرف إلى إرادة المأمور باختياره وأن إجباره على الفعل لا تنصرف إليه المشيئة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (أن يدخل الدار ويدخل) وفي \_ ح كـما أثبت \_ ولا مـعنى لكلمـة (ويدخل) هنا والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لعل مراده بهذا المثال أن لفظ المشيئة يصدق فيه معنى الاختيار والرغبة والإرادة أكثر من معنى القهر والاجبار، فله ذا إذا قالت لعبدها شئت دخولك الدار صار هذا دالاً على المشيئة التى أوقع عليها الطلاق به فتطلق، أما إذا أدخلته الدار قهراً فلا يكون دالاً على المشيئة منها لانها قد تكون أدخلته الدار وهي كارهةإدخاله لضرورة أو لحاجة، فلهذا لا يصدق القهر والإجبار على المشيئة كما يصدق عليها الاختيار والرغبة، وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن الآيات التي نص الله عزوجل فيها على أنه لو شاء لفعل خلاف ما وقع مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاّمَن مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُم جَمِيعًا وقوله: ﴿ولو شئنا لاّتينا كل نفس هداها حيث زعموا أن المراد لو شاء إجبار الناس وإكراههم على الهداية والإيمان لفعل، ليصلوا بذلك إلى إنكار واقع الحال من أن الناس مرتبطة مشيئتهم بمشيئة الله عزوجل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فزعموا أن الله عزوجل ترك للناس الاختيار فلا مشيئة له ولا قضاء نافذ فيهم، بل ما شاؤه كان وما لم يشاؤه لم يكن، فخالفوا بذلك نص القرآن في قوله عزوجل ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله كان وما لم نقولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن، فغلفوا بذلك نص لشيء إني فاعل ذلك غدًا \* إِلاَ أَن يَشَاءَ اللّه ﴾ وخالفوا جماعة المسلمين بقولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

# ٤٦ \_ فصل

استدل القدري المخالف على أن الله سبحانه أراد من أفعال العباد الخير، ولم يرد منهم ما وقع منهم من شر ومعصية(١) بقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلا يُريدُ بكُمُ الْعَسْرَ ﴾ (٢) قال: واليسر: اسم جنس يدخل تحته كلما يسمى يسراً، ولا شك أن النفع يسر والطاعات من ذلك، والعسر: اسم جنس يستغرق كل عسر ولا شك أن العسر هو النضرر وأعظم المضار النار وما يؤدي إليها، هذا نكتة قوله.

والجواب أن يقال لهذا المستدل: قد رددت التنزيل وأخطأت التأويل، أما ردك للتنزيل فإنك زعمت أن هذا القول ليس بقول الله حقيقة، فإن لم يكن ٢٩/ب قوله حقيقة، وإنما هو حقيقة قولك وخلقك فلا دليل لك فيه ولا تأويل.

وإن قلت: إنه قول الله حقيقة أجبناك عن تأويلك هذا، وقلنا: الذي دعاك إلى هذا الذي ذكرت جهلك بلغة العرب وبتفسير القرآن، أما لغة العرب فإن أحداً من أهل اللغة ما ذكر أن اليسر: اسم لما ينفع من أعمال الطاعات ولا العسر اسم لما يضر من أفعال المعاصى، وإنما قالوا اليسر: اسم للغنى والرخاء والسعة(٤). والعسر: اسم للفقر والشدة والضيق(٥) قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٦).

وروى أن النبي ﷺ قال لأصحابه «ابشروا لن يخلب عسر يسرين ويسران

<sup>(</sup>١) انظر قول المعتزلة في الإرادة ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة اية (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب (٦/ ٤٩٥٨) وذكر من معانى اليسر السهولة أيضاً.

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب (٢٩٣٨/٤) وزاد من المعاني الصعوبة.

<sup>(</sup>٦) ألشرح آية (٥ ـ ٦).

يغلبان عسرا»(۱)، وقال ابن مسعود: لو أن العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يستخرجه لن يغلب عسر يسرين(٢).

وتفسير ذلك أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها منكرة فهي غيرها، وإذا ذكرت نكرة ثم أعادت ذكرها بالألف واللام فهي الأولة بعينها، تقول: إذا كسبت درهما فأنفق درهما، فالثاني غير الأول، ولو قال: إذا كسبت درهما فأنفق الدرهم، فالثاني هو الأول، فلما ذكر الله العسر معرفاً بالألف واللام ثم أعاد ذكره معرفاً بالألف واللام علم أن الثاني هو الأول، ولما ذكر اليسر بغير ألف ولام ثم أعاد ذكره أيضاً علم أن اليسر الثاني غير الأول، فلذلك قيل: «لن يغلب عسر يسرين» فهذا المذكور في لغة العرب، وأما اليسر والعسر المذكوران في الآية التي احتج بها فأراد باليسر السعة في الرخصة بترك الصوم للمسافر والمريض لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ وَلا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير والحاكم عن الحسن مرسلاً ولفظه عند ابن جرير "قال الحسن: لما نزلت هذه الآية ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ قال رسول الله ﷺ «ابشروا اتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين»، وأخرجه عنه بلفظ آخر وهو رواية الحاكم أيضًا "خرج النبي ﷺ يومًا مسروراً فرحاً وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً» وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلاً أيضاً انظر تفسير ابن جرير (٣٠/ ٢٣٦)، المستدرك (٢٨/٢٥) وليس في شيء من ألفاظه التي رأيت "ويسران يغلبان عسراً».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه (٣٠/ ٢٣٦)، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً (١٠/ ٨٥)، وفي إسناده أبومالك النخعي عبدالملك بن حسين، ضعفه أبوزرعة والدارقطني، وقال ابن معين: ليس بشيء. ميزان الاعتدال (٢/ ٦٥٣)، وأخرجه الحاكم والبزار مرفوعاً من حديث أنس، وقال البزار: لا نعلم رواه عنه إلا عائذ بن شريح، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحديث كعائذ. المستدرك، كتاب التفسير (٢/ ٢٥٥)، كشف الاستار (٣/ ٨١).

بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (١) حين رخص للمسافر في ترك الصوم ﴿وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ ﴾ حين لم يجعل الصوم عليهما متحتماً وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢) أي ضيق (٣) فبطل تعلق المخالف بهذه الآية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة اية (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الحج آية (٧٨).

<sup>(</sup>٣) ذكر نحو هذا القرطبي. انظر تفسيره (٢/ ٣٠١).

### ٤٧ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ ﴿(١)، ومعنى «نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ(٢) الْمَلائِكَة» كما سألوا في الفرقان «﴿لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَة ﴾(٣) ومعنى ﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى ﴾ لأن كفار قريش قالوا: - يا محمد ابعث لنا موتانا فنسألهم عما تحدثنا به انه يكون بعد الموت(٤)، ومعنى ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلا ﴾ يعنى عيانا(٥) ويقال (قُبُلا)(٢) يريد جماع القبيل(٧)، أي ضروب العذاب(٨) ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ يعنى ليصدقوا جماع القبيل(٧)، أي ضروب العذاب(٨) ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ يعنى ليصدقوا

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عليهم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) الانعام آية (١١١).(٣) الفرقان آية (٢١).

<sup>(</sup>٤) يؤيد هذا ما حكاه الله عنهم في قوله عز وجل ﴿ إِنَّ هَوُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتُتُنَا الأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينِ فَأْتُوا بِآبَاتِنا إِن كُنتُمْ صَادِقِين ﴾ الدخان آية (٣٤ – ٣٦) – وقد ذكر ابن جرير في تفسيره باسناده عن ابن عباس طلبهم إحياء آباءهم ومنهم قصي بن كلاب وكذلك مطالب أخرى ارادوا بها تعجيز النبي على والتعنت عليه عند قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿وقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُر لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ... ﴾ الآيات إلى قوله ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾، تفسير ابن حرير من الأَرْضِ يَنْبُوعًا ... ﴾ الآيات إلى قوله ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾، تفسير ابن حرير

<sup>(</sup>٥) هذا على قراءة من قـرأ (قبلا) بكسـر القاف وفتح البـاء وهى قراءة قراء أهل المدينة فـيكون معناها معاينة. انطر تفسير ابن جرير (٨/ ٢).

<sup>(</sup>٦) في - ح - (جمعا) وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ذكر ابن جرير أن (قُبُلا) بضم القاف والباء وهي قراءة عامة الكوفيين والبصريين لها ثلاثة أوجه، الوجه الأول: - جمع قبيل مثل رُغُف جمع رغيف ومعناه الضمناء والكفلاء. الوجه الثانى: بمعنى المقابلة والمواجهة من قول القائل أتيتك قبلاً لا دبراً، إذا أتاه من قبل وجهه. الوجه الثالث: أن تكون جمع قبيل الذي هو قبيله فتكون قبلًا جمع الجمع ومعناه صنفا صنفا وجماعة جماعة. تفسير ابن جرير (٨/٢).

<sup>(</sup>٨) هذا المعنى يرجع إلى معنى (قبلا) في قوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَمَا مَنعَ السَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهَدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُ سُمُ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً﴾، وانظر تفسير القرطبي (١٤/٤).

﴿إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ لهم الإيمان فدل على أن الله لم يشأ لهم الايمان.

فأجاب هذا القدري المخالف وقال: المراد بالمشيئة ها هنا مشيئة الإجبار والقهر ولم يرد مشيئة الاختيار (١١)، لأنه لو أراد ذلك لما كان عليهم لوم ولا توبيخ.

والجواب: ما قدمناه أن لله تعالى مشيئة (٢)، والاختيار والاجبار يرجعان إلى صفة العبد لا إلى مشيئة الله، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره، وإذا ثبت أنه أراد من الكافر الذى لم يؤمن الإيمان ومن العاصى الطاعة مشيئة الإختيار وقع خبر الله بخلاف مخبره، لأنه يقع عليها اسم المشيئة (٣) وكان ذلك مخالفا لقول جميع أهل التوحيد «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأيضا فلو كان عند رجل لآخر (٤) دين حال وهو موسر به فطالب من له الدين بدينه اليوم فقال من عليه الدين: امرأته طالق ثلاثا أو حلف بالله ليقضيه حقه هذا اليوم إن شاء الله، ف مضى اليوم ولم يقضه، فإن جميع الفقهاء قالوا: لا يحنث بيمينه في الطلاق ولا بالله تعالى، وقضاء الدين الحال واجب، وعلى مذهب القدرية أن الله تعالى لا يوصف بأنه لا يشاء قضاءه لأن تأخير القضاء (٥) معصية (١)، ولو كان الأمر كما ذكروه لحكم عليه

<sup>(</sup>١) تقدم قول المخالف هذا والتعليق عليه انظر ص (٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) أي مشيئة مطلقة في كل ما يشاء، ولا دليل على تقييدها بالمعنيين المذكورين.

<sup>(</sup>٣) المراد هنا أن القول بأن الله شاء من عباده أن يؤمنوا وشاء من عباده أن يكفروا بمشيئة الإختيار أي باختيارهم هم الذي لا مشيئة لله فيه ولا نفوذ له عليهم فيه على حسب قوله انظر القدرية يكون هذا بخلاف ما أخبر الله به من عموم مشيئته التي لا تخرج عنها شيء في الوجود، ومنه قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها وقد مر جملة من الآيات في هذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله وقد مر جملة من الآيات في هذا صر (٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) في - ح - لرجل آخر.

<sup>(</sup>٥) في - ح - (عن ذلك اليوم) وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم من قول المعتزلة في أن الله أراد من العباد الطاعات ولم يرد المعاصى والمشيئة والطاعة عندهم بمعنى واحد انظر ص (٢٩٣/٢٥).

بالطلاق وبالكفارة باليمين بالله، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، بل قالوا جميعًا لا يحكم عليه بالطلاق ولا بالكفارة، لما روي أن النبي عليه قال «من حلف يمينا وقال ان شاء الله كانت له ثنياه»(١).

ولأن مشيئة الله سبحانه لا تعلم، فاذا وجد القضاء علمنا أن الله شاء القضاء، وإذا لم يوجد القضاء علمنا أن الله لم يشأ القضاء إذ لو شاءه لوقع لأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن.

وأما قول المخالف: إذا قلتم: إن الله سبحانه لم يشأ ممن لم يؤمن الإيمان فلا لوم عليهم ولاتوبيخ، غير صحيح لأن الذم والتوبيخ والعقاب على مخالفة المأمور للأمر، والأمر لا تعلق له بالمشيئة، لأن الأمر يعلمه بمجرد القول لمن هو دونه «إفعل»(٢) ومشيئة الله لوقوع الفعل المأمور به لا تعلم الافى ثاني الحال، فإن وفق الله العبد المأمور ولطف به وأعانه على فعل ما أمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت. كتاب النذور والإيمان، ب الاستثناء في الإيمان (١/ ١٨٠) نحوه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على (أن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. .) الحديث، وأخرجه الحاكم من حديث كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا، مثله وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي المستدرك، كتاب الايمان والنذور (٤/ ٣٠٣) وأخرج ابو داود والترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه» قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.

وقد رواه عبيد الله ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا، وهكذا روى سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني ثم قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي علم أفيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الشوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبدالله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق انظر د. كتاب الإيمان والنذور، ب الاستثناء في اليمين (٢/ ٧٥)، ت. كتاب النذور والايمان، ب الاستثناء في اليمين (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أفعال) وفي - ح - كما أثبت وهو الصواب.

به(۱) وفعله علمنا أن الله شاء منه وقوع ما أمر به فهو المحمود على فعل ما أمر به، ونعلم أنه أراد إثابته، وإن لم ينعم عليه ويتفضل بالإعانة على فعله ولم يفعله علمنا أنه لم يشأ منه فعل ما أمر به،، وعلمنا أنه أراد عقابه وعليه يدل قوله تعالى ﴿ونُقلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَةً وَنَذَرُهُمْ في طُغْيَانهمْ يَعْمَهُون ﴿(٢).

وكذلك قوله تعالى ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (أمر به) وهي في - ح - كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الانعام آية (١١٠)، وذكر القرطبي في معناها ثلاثة أقوال:-

القول الأول : أن المعنى: نقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر كما لم يؤمنوا فى الدنيا "ونذرهم" فى الدنيا أى نمهلهم ولا نعاقبهم في عضص الآية فى الآخرة وبعضها فى الدنيا.

القول الشانى : أن المعنى : ونقلب فى الدنيا أى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة لما دعوتهم وأظهرت المعجزة.

القول الثالث : ونقلب أفئدة هؤلاء كيلا يؤمنوا كما لم يؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما اقترحوا من الآيات تفسير القرطبي (٧/ ٦٥ – ٦٦) ويوافق قول المصنف هنا القولين الآخيرين.

<sup>(</sup>٣) البقره آية (١٥).

## ٤٨ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة قوله تعالى ﴿ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١) في آي كثيرة، وقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (٢) وهذا عام فيما أراده من فعل نفسه وفعل عباده، ولو لم يتم ما يريد من ذلك لحقه الوصف بالعجز ويتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

فأجاب القدري المخالف وقال: لا حجة لهذا المستدل لأن أفعال العباد غير مخلوقة لله فتخرج بجريانه (٣) عن عموم قوله تعالى ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم والعجز يلحقه إذا لم يتم ما أراد (٤) من فعل نفسه، فأما إذا لم يتم ما أراد (٩) من فعل غيره فلا يلحقه بذلك الوصف بالعجز، لأنه لم يرد مغالبتهم بل أراد فعلهم للطاعة باختيارهم وأمهل من عصى منهم إلى اليوم الموعود، فإقدامهم على ما لم يرد لا يدل على عجزه، كما أن السيد إذا قال لعبده: أعمر هذه الدار في هذا الشهر، فإن فعلت ذلك اعتقتك، وإن لم تفعل ذلك عاقبتك بعد الشهر، فاذا لم يفعل العبد ما أمر به السيد لم يدل ذلك على عجز السيد عن الانتقام منه بل يدل على حلمه، وعلى هذا (٢) المعنى نبه قوله تعالى (٧) ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرّحْمَةُ لَوْ

والجواب عما أورده في ثلاثة فصول:-

<sup>(</sup>١) هود آية (١٠٧) البروج، آية (١٦).

<sup>(</sup>٢) الحج آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين والمعنى يستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٤) في -ح- (ما أراده).

<sup>(</sup>٥) في -ح- (ما أراده).

<sup>(</sup>٦) في -ح- (وهذا على).

<sup>(</sup>V) في كلا النسختين (الغني) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) الكهف آية (٥٨).

أحدها: قوله: لا خلق لله ولا فعل له في أفعال العباد، فنقول له: هذا غير مسلم بل أفعال العباد صفات لهم وأعراض فيهم، والله خالق للعباد ولصفاتهم وأعراضهم كما خلق ألوانهم وتركيبهم بدليل قوله تعالى ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءَ ﴾ (١) ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) وقد مضى بيان ذلك وإبطال تأويل المخالف فيه (٣).

الفصل الثانى: - قوله: إن العجز إنما يلحقه إذا لم يتم فعل نفسه ولا يلحقه إذا لم يتم فعل غيره، فنقول: هذا غير صحيح، لأنه ذكر ذلك على سبيل المدح لنفسه وأخبر بذلك عباده فلا يخرج شيء من إرادته عن امتداحه بتمامها(٤) ولا يقع خبره بخلاف مخبره كما لا يخرج عن علمه بقوله ﴿وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ ﴾. وأما قوله: إنما يلحقه العجز إذا لم تتم إرادته من أفعالهم إذا أراد مغالبتهم، فأما(٥) إذا لم يرد مغالبتهم لم يلحقه عجز، فغير صحيح، ولو كان ذلك دليلا على ما ذكرت لجاز أن يخرج شيء من الخلق أو من أفعالهم عن ملكه إذا لم يرد مغالبتهم، فلما لم يخرج شيء من الأشياء عن ملكه وسلطانه لم يجز أن يقع شيء في ملكه وسلطانه نما لا يريد وقوعه، لأن ذلك يلحقه الوصف بالعجز. ألا ترى أن الملك من العباد لأجل(٢) محله يلحقه النقص إذا وقع في ملكه وسلطانه شيء من الأمور بغير تدبيره وإرادته، فكيف مالك السموات والأرض(٧) وما فيهن؟!.

<sup>(</sup>١) الأنعام آية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الصافات آية (٩٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان المصنف وإثباته لخلق الأفعال والرد على القدرى في إنكاره ذلك في فصول عديدة ابتدأت من الفصل الثامن عشر حتى الفصل الأربعين.

<sup>(</sup>٤) وذلك في الآيات المتقدمة وهي قوله تعالى ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُريدُ ﴾ ﴿يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في -ح- (فإذا لم يرد).

<sup>(</sup>٦) في -ح- (لأهل).

<sup>(</sup>٧) في -ح- والأرضين.

وأما الجواب عن الفصل الثالث: وهو ما أورده من إمهاله لهم وضرب المثل بالعبد، فيقال له: هذا لا يعود إلى ما نحن فيه من وصفه بالعجز إذا لم تتم إرادته، وإنما يلحقه ذلك لو أراد أن يعاقبهم في الدنيا ولم يتم ما يريد من العقوبة، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول: لم يرد منهم(١) ما لم يقع منهم من الإيمان والطاعة(٢) ولم يرد عقوبتهم على ذلك في الدنيا، بل أراد تأخير عقوبتهم إلى اليوم الموعود فبطل تعلله(٣) بما ذكرناه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في -ح- (نقول لهم يريد منهم).

<sup>(</sup>٢) المراد بذلك أنه لم يشأ وقوع ما لم يقع من الإيمان والطاعه.

<sup>(</sup>٣) في -ح- تعلقه.

# ٤٩ \_ فصل

استدل القدري المخالف بقوله تعالى ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَاد ﴾ (١)، وبقوله تعالى ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢) .

وهذا يقتضى نفى إرادته لكل ظلم منه او من غيره لأنه ادخل حرف النفى وهو «ما» على نكرة فاقتضى (٣) استغراق الجنس كقول القائل «ما فى الدار رجل»، فإنه يقتضى نفي كل من يقع عليه اسم رجل. هذا نكتة قوله ومعتمده (٤).

<sup>(</sup>١) غافر آية (٣١).

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) في -ح- (نفي) وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص (٢١٣) قول المعتزلة في الظلم المنفي وقول القدري هنا من جنس قولهم.

<sup>(</sup>٥) في -ح- (والجواب أن يقال ليس بصريح).

<sup>(</sup>٦) في ح- (وانما صرح).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (العذاب) وما أثبت من -ح- وهي الأنسب للعباره.

<sup>(</sup>٨) النساء آية (٤٠).

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾(١) (٢) وحمل الآية على أنه لـم يرد وقوع الظلم منهم صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل.

والدليل على صحة هذا التأويل أنك تقول: علمت الظلم من زيد ورأيت الظلم من زيد إذا علمته أو رأيته يظلم غيره بنفسه، ولا تقول علمت الظلم لزيد ولا رأيته لزيد (٣) إلا إذا رأيت أو علمت(٤) الظلم من غيره له.

ويقال للخصم: إذا ادعيت العموم بقوله تعالى ﴿وَمَا اللّهُ يُرِيدُ فُلْمًا لِلْعَبَادِ﴾ قابلك خصمك بالعموم بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٥) وبقوله ﴿فَعَالٌ مَا يُرِيد ﴾(٥) وبقوله ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيد ﴾(٦)، فلو أراد ممن لا يؤمن الإيمان أو من العاصى الطاعة لكان يعاضده(٧) أن الكافر أراد الكفر والعاصى أراد المعصية وإرادتهم متعلقة بإرادة الله تعالى بدليل قوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله هَالَهُ ﴿٨)، والقرآن لا يتناقض بل يعاضد بعضه بعضا(٩) ، قال الله تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ يتناقض بل يعاضد بعضه بعضا(٩) ، قال الله تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ

<sup>(</sup>١) يونس آية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٢١٣) أن هذا هو الظلم المنفي عن الله عز وجل، وأن هذا هو قول أكثر أهل السنة وتقدم بيان أن المصنف رحمه الله يوافق القائلين بأن الظلم هو كل ما لا يدخل تحت القدرة، وكل ما يدخل تحت القدرة فليس ظلما، وهذه الآيات والتفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا يبين بطلان هذا القول حيث نفى الله عز وجل إرادته للظلم ووصف التعذيب على غير ذنب وتحميل العبد من السيئات ما لم يعمل أو إضاعة حسناته ظلما مع أنه قادر جل وعلا على ذلك.

<sup>(</sup>۳) (لزید) لیست فی -ح-.

<sup>(</sup>٤) في -ح- (وعلمت).

<sup>(</sup>٥) الحج آية (١٤).

<sup>(</sup>٦) هود آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسختين ولا معنى لها هنا ولعلها (يعارضه) لأنه بها يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٨) الإنسان آية (٣٠)، التكوير آية (٢٩).

<sup>(</sup>٩) مراد. بهذا أن القول بأن الله أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر يؤدى إلي تناقض القرآن، لأن الله قد ذكر إن ارادتهم ومشيئتهم تابعة لمشيئته جل وعلا في قوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن بَشَاءَ اللَّهِ﴾.

لُوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافًا كَثيرًا ﴾ (١) والقدرية يسقطون أكثر الآي بعقولهم الفاسدة وهو قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدِ ﴾ ، وقوله ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ (٢) ، وقوله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّه ﴾ ، وأهل السنة يأخذون بالجميع ويقدمون الكتاب والسنة على أدلة العقل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء آية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) النحل آية (٩٣).

#### ۰۰ \_ فصل

استدل المخالف القدري على أن أفعال المعصية مكروهة عند الله بقوله تعالى ﴿وَلا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة ﴾ تعالى ﴿وَلا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة ﴾ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق ﴾، ثم قال بعد ذلك ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها ﴾ (٣)، واذا كان مكروها عند الله فكيف يريده لأنه يستحيل أن يكون مريدا للشيء كارها له.

والجواب: أن ما(٤) يستحيل ويتناقض أن لو قلنا إنه أمر به وأوجبه أو استحب وقوعه وكرهه(٥) ، وأما إذا قلنا بل نهى عنه وحرمه وجعله سيئة ومكروها في حق المنهى عنه(١) وأراد(٧) مع النهي عنه فلا يتناقض ولا يستحيل، كما أنه أراد خلق الكفار وإبليس وعلم أنهم يخالفون أمره فهو(٨) يبغضهم ولا يحبهم، فإذا لم يستحل إرادته لخلقه لهم مع بغضه لهم لم يستحل إرادته لأفعالهم مع كراهيته لها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في -ح- (ان) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الإسراء الأيات (٣١-٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي -ح- أن ذلك إنما.

<sup>(</sup>٤) قوله «أو أستحب وقوعه وكرهه» يقصد بذلك أن يجمع في الفعل بين الحب والكراهة.

<sup>(</sup>٥) هكذا فى النسختين ولعلها (واراده) والمراد هنا بالإرادة إرادة الخلق والتكوين والإيجاد، لأن الله قد بين لنا فى آيات عديدة أنه لا يأمر بالفحشاء، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضاه، وقد تقدم بيان أن الارادة فى كتاب الله نوعان إرادة كونية قدرية وإراده دينية شرعية انظر ص (٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) في -ح- (وهو).

# ٥١ - فصل

استدل القدري بقوله تعالى ﴿وَالسلّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَاد﴾ (١)، والمحبة والإرادة واحدة لأنه لا يجوز نفي أحدهما وإثبات الأخرى (٢)، فلا يجوز أن يقول قائل: أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله، ولا أن يقول : أحب أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله، ولو قال ذلك لعد متناقضا وصار بمنزلة من قال: أريد أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله.

والجواب: أنا لا نسلم له أن المحبة هي الإرادة بدليل قوله تعالى ﴿فَإِنَّ (٣) اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِين ﴾ (٤)، ومعلوم أنه أراد وجودهم وخلقهم، وإنما معني أنه لا يحبهم أي لا يرضى عملهم أو لا يغفر لهم (٥)، فيكون معني قوله ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ أي لا يرضاه دينا كقوله ﴿وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْر ﴾ (٦) أي لا يرضاه لهم دينا وإن أراد وقوعه منهم.

وأما قول هذا القائل: لا يجوز أن يقول: أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله، فغير صحيح، فإن الإنسان قد يريد أكل طعام يبغضه(٧)، ولا يحبه لعلة لا يقفها أكله(٨)

<sup>(</sup>١) البقرة آية (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان أن المعتـزلة لا يفرقون بين الإرادة والمحبة ويجعلون الإرادة مسلتـزمة للأمر، والأمر دليل على الإرادة وكل ما أراده الله أمر به وأحبه ورضيه انظر ما تقدم ص (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في كلا النسختين (أن) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) آل عمران آية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) هذا إذا ماتوا وهم كفار فإن الله لا يغفر لهم.

<sup>(</sup>٦) الزمر آية (٧).

<sup>(</sup>٧) في -ح- من يبغضه.

<sup>(</sup>٨) هكذا فى الأصل وفى نسخة -ب- كتبها (لا يفقهها) وفى -ح- (لايقفها الا أكله) ولم يتبين لى المراد منها ومعنى الكلام فى الجملة واضح وهو (أنه قد يريد الأنسان أكل طعام لا يحبه لمرارته وإنما أكله لقول الطبيب الحاذق).

ذلك الطعام لقول(۱) الطبيب الحاذق، ولا يحب أكله لمرارته أو معنى فيه، فكلما مضغه رجع من حلقه فيقول: أريد أكله ولا أحب أكله بل أبغضه. ويتصور (۲) مثل ذلك فيمن عنده طعام يحتاج إليه لنفسه فيقول له:السلطان أو القاهر له إما أن اقتل ولدك أو تُطعم هذا الطعام، فيرى أن بذله للطعام أهون من قتل ولده، فتوجد منه الإرادة لأكل القاهر له الطعام لسلامة ولده مع محبته ألا يأكله لحاجته إلى طعامه، فثبت أن الإرادة غير المحبة وقد تقع الآكل (۳) في أنملة انسان ويقال له: لا ينفعك إلا قطعها فيقول للطبيب: اقطعها، فقد أراد قطعها ولا يحبه ويكرهه فدل ذلك على بطلان ما أورده (٤).

\* \* \*

(٤) الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة فليس كل ما أراده الانسان أحبه وليس كل ما أحبه أراده، وإن كان الأغلب الأعم أن الإراده بالنسبه للإنسان تتبع المحبة، والمحبة تتبعها الإرادة ولا يختلف هذا إلا في الاضطرار أو الاكراه أو القصور عن تحصيل الشيء، وما ذكره المخالف من المثال ليس فيه تناقض، بل قد يقول الإنسان لاحد من الناس أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله لحاجتي اليه، أو يضمر ذلك في نفسه ونحوا من ذلك، إلا أن الأمر بالنسبه لله ليس كما هو الحال بالنسبة للإنسان، فإن الله لا مكره له ولا تقصر قدرته عن شيء وقادر على أن لا يكون في هذا الوجود إلا ما أراده وأحبه ورضيه، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة وغايه هو أرادها جل وعلا، حيث خلق الخلق لعبادته وأراد بذلك أن يبلوهم لينعم على المحسن بجنته، ويعاقب الكافر بالعذاب الأليم جزاءا وفاقا. ولما كان هو السيد المطلق والرب القادر على كل شيء لم يخرج شيء في هذا الوجود عن هذه السيادة والربوبية والقدرة المطلقة، ولما كانت سلعته جل وعلا الجنة لم يتركها سلعة مبذولة يتمكن منها الطيب والخبيث، بل جعل الله أمرها ومفتاحها بيده ينعم به على من يشاء من خلقه فضلا ومنة وكرمًا، أعنى بمفتاحها الهداية إلى صراطه المستقيم فأمر جل وعلا بأوامر أرادها وأحبها ورضيها وأراد وجودها من أناس من خلقه ففعلوها فنالوا رضاه، ونهى عن نواهى يكرهها ولا يحبها ويغضها وأراد وجودها من أناس من خلقه ففعلوها باختيارهم وإرادتهم التي لا تخرج عن إرادة الله ويلا وعلا، فأذاقهم بفعلهم العذاب الأليم وهو العادل المطلق وله الحكمة البالغة، جل وعلا.

<sup>(</sup>١) في -ح- كقول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فيتصور) وما أثبت من -ح- وهو الأنسب للعبارة.

<sup>(</sup>٣) الآكله: داء يقع في العضو فيأتكل منه. اللسان (١٠٢/١).

# ٥٧ \_ فصل

ومن الدليل لنا أن الله سبحانه أمر بما لما يرد وقوعه: وهو(١) أن الله أمر نبيه إبراهيم عليه أبنه للبيه إبراهيم عليه بذبح ولده(٢) بدليل قوله إخبارا عن ولد إبراهيم لأبيه(٣) أفعل ما تؤمر لأنه أمره به في المنام ثلاث ليال(٤)، ولم يرد منه الذبح، اذ لو أراد منه الذبح لوقع عندنا(٥) ولما نهاه عنه عند(١) القدرية لأنه لا يجوز أن ينهاه عن الحسن عندهم(٧).

فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال : لا يأمر الله إلا بما يريد وقوعه، وأما إبراهيم قد اختلف فيما أمر به.

فمنهم من قال: إنما أمره الله بمقدمات الذبح ولم يأمره بنفس الذبح، بل

<sup>(</sup>١) (وهو) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>٢) الآيات الدالة على هذا قوله تعالى في سورة الصافات ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامِ حَلِيمِ (١٠٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتَ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (٢٠٠) فَلَمَّا أَسُلُما وَتَلَّهُ لَلْجَبِينِ (١٠٠) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٠) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٠) إِنَّ هَذَا لَهُو البَّلَاءُ الْمُبِينُ (٢٠٠) وفَدَيْنَاهُ بذبُح عَظيم الهِ الهُ (١٠١ - ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (بأنه) وهي في -ح- كما أثبتها وهي الأصوب لاستقامة العباره.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا القرطبي عن مقاتل - انظر تفسير القرطبي (١٠١/١٠).

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا القول القرطبي وابن كثير وانتصرا له واعتبرا أن الأمر كان الذبح، الا أنه نسخ قبل الفعل وذكره ابن القيم واعتبره من باب النسخ قبل الفعل، وأن المراد بالأمر تحقق وهو امتحان ابراهيم الخليل عليه السلام في شدة حبه لله وتقديمه هذه المحبة على كل ما سواه، فلما تم الامتثال وعزم على الفعل نسخ الحكم حيث تم المراد منه، وقول المصنف هنا (إذ لو أراد الذبح لوقع) أي لوجب وقوعه لأنه لا يتم امتثال الأمر إلا به. انظر تفسير القرطبي (١٥/ ١٠٢) مفتاح دار السعادة (٢/ وقوعه لأنه لا يتم المتثال الأمر إلا به.

<sup>(</sup>٦) في -ح- وعند.

 <sup>(</sup>٧) لأن القدرية يرون أن كل ما أمر به أراده وأن الإرادة متعلقه بالواجبات والمندوبات فقط انظر ص(٢٥٥).

صار إبراهيم مستشعرا لورود الأمر بالذبح ولذلك قال الله ﴿قَدْ صَدَقْتَ الرُّءْيَا﴾.

ومنهم من قال: إنما أمره بالذبح وأن إبراهيم رضى الله عنه كان كلما فرى المذبح من جانب التحم ما فراه فعلى كلا الأمرين، فقد(١) فعل إبراهيم ما أمر به(٢)(٣).

والجواب: عن القول الأول من أوجه.

احدهما: انه خلاف القرآن، لأن الله أخبر عنه أنه قال ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبُحُكُ ﴾ (٤) ، وروي أن الله لما بشره باسـحاق قال هو إذا لله ذبيـحا(٥)

<sup>(</sup>١) في -ح- (القولين قد).

<sup>(</sup>٢) في -ح- (ما أمره).

<sup>(</sup>٣) هذان القولان يقول بهما المعتزلة دفعا لاثبات النسخ قبل الفعل وما يلزم من ذلك وهو أنه أمر بما لم يرد وقوعه، وقد ذكر القول الأول القاضى عبد الجبار والزمخشرى فى تفسيره، اما القول الثانى، وهو الذى بين أن ابراهيم الخليل عليه السلام قد فعل ما أمر به ذكره القرطبى ولم ينسبه إلى معين. انظر المغنى لعبد الجبار (١٦/ ٣٠٣ - ٣٢٢)، المعتمد فى اصول الفقه (١/ ٥٥) الكشاف (/ ٣٠٩) تفسير القرطبى (١٠٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) في -ح- بزياده (فانظر ماذا ترى).

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في الذبيح من هو فقال جماعة : إن الذبيح هو اسحاق عليه السلام وممن روى عنه هذا القول من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابن عباس في رواية وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم، وهو قول جماعة من التابعين، وممن قال به الامام مالك وهو اختيار ابن جرير الطبري، وهو قول المصنف.

القول الثانى: - إن الـذبيح هو اسماعيل عليه السلام، وروي هذا عن جماعة من الصحابة هم أبو هريرة وعامر بن واثله ورواية عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم، وبه قال من التابعين سعيد ابن المسيب والشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظى وعلقمة والحسن البصري وابى عمرو بن العلاء وهو الثابت عن الامام احمد وهو الذى رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وقال بعد أن ذكر القائلين بأنه اسحاق: وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة =

فلما بلغ معه السعى قال: وقت العمل، وقيل: المشي(١) إلى الجبل، رأى في المنام ثلاث ليال متتابعات أنه يذبحه، فلما دخل معه الشعب قال: يا ١/٣٤ أبت (٢) أين قربانك الذي تتقرب به إلى الله، قال: يا بني أنت قرباني إني رأيت في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال: يا أبت افعل ما تؤمر (٣).

والوجه الثاني: أنه لو كان المأمور به هو مقدمات الذبح لما قال ﴿ستجدني إِن شَاءَ اللَّهُ مِن الصَّابِرِين ﴾ .

وروى أنه قال : يا أبت اقذفني للوجه كيـلا تنظر إلى فترحمني وانظر أنا إلى الشفرة فأجزع ولكن أدخل الشفرة من تحتى وامض لأمر الله واربط يدى إلى رقبتي(٤).

وروي أنه لما أراد ذبحه أخذالشفرة والرسن(٥) وذهب باسحاق، قال ابن

<sup>=</sup> عن كعب الأحبار فانه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضى الله عنه عن كتبه قديما فربما استمع له عمر رضى الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده وتقبلوا ما عنده غشها وسمينها، وليس لهذه الامة والله اعلم حاجة الى حرف واحد مما عنده. وقد ذكر شيخ الاسلام في مجموع الفستاوي الأدلة على أنه اسماعيل عليه السلام، وقال: إنه الذي يجب القطع به وهو الذي عليه الكتاب والسنه والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي في أيدى أهل الكتاب، ثم ذكر الأدلة على ذلك. فتراجع القول الثالث: الوقف في ذلك لعدم الدليل المرجح، وبه قال الزجاج ومال اليه الشوكاني في فتح القدير. انظر تفسير ابن جرير (٢٣ / ٧٦ -٨٦)، تفسير القرطبي (٥/٩٩ - ١٠١) تفسير ابن كثير (١٧/٤ - ١٨) فتح القدير (٤٠٣/٤ - ٤٠٤) مجموع الفتاوي (٤/ ٣٣١، ٣٣٦) البداية والنهاية (١/ ١٧٤, ١٧١).

<sup>(</sup>١) في ـ ح ـ السعى وفي الأصل كما أثبتها وهو الأصوب إن شاء الله، لأن ابن جرير ذكر فيها قولين القول الأول: أنه بلغ مع أبيه وقت العمل وهو الذي رجحه، والقول الثاني: أن معناها لما بلغ معه المشى وهو قول قتادة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يا أبت أفعل ما تؤمر) وهو في ـ ح ـ كما أثبت وهو الموافق للرواية عند السدي.

<sup>(</sup>٣) أورد هذا ابن جريـر بسنده عن السدي إلا أنه لم يذكـر قوله: (دخل مـعه الشعـب) وإنما ذكر أنه (ذهب به بين الجبال) والشعب لا يكون إلا بين الجبال انظر تفسير ابن جرير (٢٣/٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير بسنده عن عكرمة (٢٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) الرسن: الحبل انظر اللسان (٣/ ١٦٤٧).

عباس هو إسماعيل(۱) ، فلقى إبليس اسحاق فقال: أفتدرى ما يريد بك؟ قال: لا، قال: يريد أن يذبحك، قال: ولو، قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: هو أهل أن يطيع ربه، فتركه وأتى سارة فقال: يا سارة أين ذهب اسحاق؟ قالت: أمره أبوه أن يتبعه، قال فما أخذ، قالت: الشفره(۲) والرسن، قال: أفتدرين ما يريد؟ قالت: لا، قال: يريد أن ينجه، قالت ولم؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك(۲) ، قالت: هو أهل أن يطيع ربه.

فلما أراد أن يذبحه قال له: أي أبت أوثقنى لا أجد حر السكين على خلقه وملك يقلبها حتى عرف فأضطرب، فأوثقه فجعل عمر السكين على حلقه وملك يقلبها حتى عرف الله منه الصدق فنودي بالفداء، فأوحى الله إليه أن يا اسحاق: إن لك بما صبرت للذبح دعوة، قال: يا أبت ائذن لى أن أدعو بها، قال: بل أخرها إلى يوم القيامة، قال: يا أبت ائذن لى أن أدعو بها(٤) قال: ادع بها، قال: اللهم لا يلقاك أحد مخلصا بأنه(٥) لا اله إلا أنت إلا أدخلته الجنة(١) ، فقال النبى عليه على سبقنى بها اسحاق(٧).

<sup>(</sup>۱) ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في الذبيح أنه إسحاق، وروي كذلك عنه أنه إسماعيل انظر تفسير القرطبي (۹۹/۱۵ ـ ۱۰۰)، تفسير ابن كثير (٤/ ١٧ ـ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ أخذ الشفرة.

<sup>(</sup>٣) (بذلك) ليست في ـ ح ـ .

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ زيادة (قال بل أخرها).

 <sup>(</sup>٥) في - ح - بأنك.

 <sup>(</sup>٦) أخرج نحـو هذا الحاكم عن كعب الأحبـار، وقال: اسناد صحـيح لا غبار عليه، ووافـقه الذهبي.
 المستدرك ـ كتاب التاريخ (٢/ ٥٥٧) وانظر الدر المنثور (٨ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٧) أخرج الديلمي باسناده عن مقاتل بن سليمان الأزدي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قلما فدى الله عزوجل إسحاق من الذبح أتاه جبريل فقال يا إسحاق أنه لم يصبر أحد من الأولين والآخرين مثل ما صبرت وأن لك عند الله دعوة مستجابة أدع بها فقال: «اللهم أيما عبد لك من الأولين والأخرين يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له «سبقني أخي إسحاق إلى =

والوجه الثالث: أنه لو كان المأمور به هو مقدمات الذبح الذي فعله لما احتاج إلى الفداء.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ وأما قوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ﴾ أي اطلع الله على صدق إرادتك وقوة عـزيمتك على الذبح فكافأه الله على ذلك وفداه بالذبح.

وأما الجواب عن قـول من قال: إنه قد قطع حلقه ولكن كلما قطع شـيئاً التحم.

أن يقال: لا يستحيل ذلك بقدرة الله تعالى، ولكن لو كان ذلك كما ذكر لأخبر الله عنه لأنه من الآيات الباهرة، فقد أخبر عن صبر إبراهيم وولده وهذا أولى بالإخبار، وأيضاً فلو كان كذلك لما احتيج معه إلى الفداء، لأنه قد فعل ما أمر به(١).

ويدل على أن الله سبحانه أمر بما لم يرد وقوعه ما روي في الصحاح أن النبي عَلَيْ قال: «فرض الله على أمتي ليلة المعراج خمسين صلاة، فلما لقيت موسى بن عمران قال: ما فعل معك ربك؟ قلت(٢): فرض على أمتي خمسين صلاة، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فنقص منهم خمساً فما زلت أتردد بين ربي وبين موسى حتى جعلها خمساً فقال موسى: ارجع إلى ربك(٣) فاسأله التخفيف فإن أمتك لا جعلها خمساً فقال موسى: ارجع إلى ربك(٣) فاسأله التخفيف فإن أمتك لا

1/49

<sup>=</sup> الدعوة " هكذا في فردوس الأخبار انظر (٣/ ٤٧١)، ومقاتل بن سليمان اتهم بالكذب انظر المجروحين لابن حبان (٣/ ١٤)، ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً وقال ابن كثير: هذا حديث منكر، \_ وعبدالرحمن بن اسلم ضعيف الحديث تفسير ابن كثير (١٦/٤).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي (۱۰۲/۱۵) فقد ذكر هذه الأوجه المذكورة هنا على نحو ما ذكره المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (قال: قلت).

<sup>(</sup>٣) (إلى ربك) ليست في \_ ح ...

تطيق ذلك. فقال: إنى استحي من ربي، فإذا النداء من عند الله: «ألا إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد»(١).

وهذا الخبر إنما يؤمن به من يؤمن بمعجزات النبي ﷺ القرآن والإسراء، فأما القدرية فإنهم يردون الإسراء وما فيه من الأحاديث، كما ردوا المعجزة في القران بأنه ليس من كلام الله(٢).

ومما يدل على أن الله سبحانه أمر بما لم يرد وقوعه هو أن الله سبحانه أمر الناس بالجهاد والخروج إلى غزوة تبوك، فقال ﴿انفرُوا خفَافًا وَثَقَالاً ﴾ (٣) الآية، ثم أخبر عن المنافقين واستئذانهم للنبي ﷺ في التخلف لما بعدت عليهم الشقة إلى قوله: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكن كَرِهَ السلّهُ انبعاتهم أنشَاهُم فَنَبَّطَهُم والتثبيط: ردك للإنسان عن الشيء يفعله (٤) ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ النّقَاعدين ﴾ (٥) أي ألهموا ذلك في قلوبهم (٦).

فأجاب القدرى المخالف عن هذا وقال:

1/40

<sup>(</sup>۱) هذا قطعة من حديث المعراج وقد اخرجه خ، كتاب الصلاة (ب. كيف فرضت الصلوات) (۱/ ٢٦)، كتاب الانبياء (ب. ذكر ادريس عليه السلام) (١٠٩/٤) كتاب التوحيد (ب. وكلم الله موسى تكليما) (١٠٩/٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما وأخرجه م كتاب الإيمان (ب الأسراء وفرض الصلوات الخمس (١٤٥/١) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) سيفرد المصنف رحمه الله فصولاً في إثبات الإسراء والمعراج وكذلك في إثبات الكلام لله عزوجل ويرد على المعتزلة في ذلك.

<sup>(</sup>٣) التوبة آية (٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) الآيات في التوبة من (٤١ ـ ٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن جرير (١٠/ ١٤٤) ووجه الاستدلال هو أن الله أمر أمراً عاماً في أول الآيات وهو قوله تعالى: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثَقَالاً﴾ ثم بين أنه جل وعلا لم يرد وقوع هذا الأمر من طائفة من الناس.

لاحجة بهذه الآية (١)، لأن الله سبحانه إنما ثبطهم وكره انبعاثهم لأن خروجهم لم يكن للجهاد، وإنما كان غرضهم المعاندة والفساد، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ...﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً﴾ (٢).

والجواب: أنا نقول: الحجة لنا في أن الله أمرهم بالخروج ولم يرد خروجهم لأنه ثبطهم عنه ولم يقدرهم عليه، وإن كان المعنى الذي ثبطهم لأجله هو ما ذكرت(٣) من خروجهم للفساد فقد حال بينهم وبين ما أمرهم به بتثبيطه لهم، وهذا موافق لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءُ وَقَلْبِهِ ﴾ (٤). وهذا كقوله تعالى: ﴿ قَالُهُ عَلَيْهُمْ فِي غَطَاءٍ عَن ذَكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ (٦).

استدل المخالف على أن الله لا يأمر إلا بما يريد وقوعه: أن صيغة الأمر ٥٥/ب وهو قوله: افعل، قد يرد والمراد به(٧) الأمر، ويرد والمراد به التهديد، ويرد والمراد به الإباحة، وترد والمراد بها التصغير والتحقير كقوله ﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيها وَلا تُكلِّمُون﴾ (٨). ولا بد من مخصص يقتضي كون هذه الصيغة أمرا وليس ذلك إلا كون الآمر مريداً لحدوث المأمور به(٩).

 <sup>(</sup>١) (بهذه الآية) ليست في \_ ح \_.
 (٢) التوبة آية (٤٦ \_ ٤٧).

 <sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ ما ذكره.
 (٤) الأنفال آية (٢٤).

<sup>(</sup>٥) الكهف آية (١٠١).

<sup>(</sup>٦) هود آية (٢٠) وفي ـ ح ـ أكمل الآية ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُون﴾.

<sup>(</sup>٧) في ـ ح ـ (بها) هنا وفي المواضع الثلاثة الآتيه.

<sup>(</sup>٨) المؤمنون آية (١٠٨) وقوله (ولا تكلمون) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٩) هذا مذهب المعتمزلة القدرية في أن الأمر دليل على الإرادة وأن صيغة الأمر لا دليل عليها إلا إرادة الآمر وقوع الأمر. انظر كلام أبي الحسين البصري المعتزلي في المعتمد في اصول الفقه (١/ ٤٩ ـ ٥٦).

والجواب: إنا لا نسلم أن الأمر إنما يتميز عن هذه الصيغ بإرادة الأمر، وإنما صار أمرًا باست دعاء الفعل ممن هو دونه، وهذه الصيغ المخالفة لصيغة الأمر في المعنى إنما علمنا أنها ليست بأمر بدلائل دلت على أنه لم يرد استدعاء الفعل بها(۱)، (۲) ولو كانت الإرادة من الآمر بحدوث المأمور به شرطاً في كونه أمراً لم يحسن التصريح بالأمر مع(۳) التصريح من(٤) الآمر بأنه لا يريد حدوث المأمور بأن يقول لعبده: اسقني الماء وإن كنت لا أريده، فكذلك لو قال لعبده: إذا أمرتك بدخول الدار فأنت حر، ثم قال له: وكذلك لو قال لعبده: إذا أمرتك بدخولك فإنه لا خلاف بين الفقهاء أنه يعتق، لأنه قد أمره بدخول الدار، فلو كانت الإرادة شرطاً في كونه أمراً لم يعتق كا ذكرناه، وهذا انفصال عما قال المخالف لو كان الأمر أمراً لما جاز (٥) أن

<sup>(</sup>١) (بها) ليست في - ح - .

 <sup>(</sup>٢) هذا القول هو الذي عليه الأكثر من مثبتة القدر ، وهو أن الآمر لا يشترط في كونه آمراً الإرادة ولكن
 إذا كان على صيغة الأمر وتجرد عن القرائن الصارفة كالتهديد أو الدعاء ونحوها دل على الأمر.
 والحق في ذلك أن الأمر نوعان ديني وكوني قدري:

فالأمر الديني الشرعي يستلزم الإرادة الدينية الشرعية ولا يلزم منه الإرادة الكونية القدرية، فقد يأمر الله بما لا يريد وقوعه كوناً وقدراً كأمره أبا جهل وأبا لهب ومن علم أنه لا يؤمن بالإيمان، ومنها أمره إبراهيم بذبح ولده ونحو ذلك، فهذه لو أراد الله وقوعها لوقعت بدليل قوله تعالى: ﴿وَلُو شُنْنَا لاَتُيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاها ﴾ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ ومن قال إن ابا جهل وأبا لهب ونحوهم لم يكونوا مأمورين بالإيمان فقد ضل عن الحق وخالف صريح القرآن والسنة المستفيضة في دعوته على ذلك.

أما الأمر الكوني القدري فهو هنا بمعنى الإرادة الكونية القدرية، فيسلتزم وقوع المراد بها ودليلها، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قُرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَعَتَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾، فالأمر هنا بمعنى الإرادة انظر المستصفى للغزالي (١/ ٤١٥ \_ ٤١٦)، روضية الناظر مع شرحها (٢/٧٢)، شفاء العليل ص(٢٨)، مذكره في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) (مع) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>٤) في ـ ح ـ في .

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ لجاز

تكون الصيغة أمراً وإن كره المأمور به(١).

وأما قوله: يكون الأمر تهديداً والتهديد(٢) أمراً فغير صحيح، لأنا قد قلنا الأمر(٣) هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند من قال: إن المندوب ليس مأموراً(٤) به(٥)، والتهديد ليس باستدعاء الفعل فبطل ما قاله.

استدل المخالف: أن العقلاء متى سمعوا أو علموا أن الواحد أمر بشىء من الأشياء علموا أنه مريد لحدوثه.

والجواب: أنا لا نسلم، بل قد يحسن من الإنسان الأمر بالشيء ولا يريد حدوثه. ألا ترى أنه لو كان لرجل عبد وكان لا يطيعه فيما يأمره به فعاقبه على ذلك وشكاه العبد إلى قاهر له أو صديق له فقال له: لم عاقبت عبدك

<sup>(</sup>۱) ما ذكره الشيخ هنا يتعلق بالأمر الذي يلزم منه المحبة، فقد يأمر الإنسان بأمر لا يحبه لسبب من الأسباب الطارئة عليه، وهو دليل على أن الأمر قد يفارق الإرادة بالنسبة للإنسان الذي قدرته وطاقته محدودة لا يستطيع أن يأمر بكل ما يريد ولا يوقع كل ما أراد، أما بالنسبة لله عزوجل فإنه إذا أراد شيئاً وقع، وإذا قضى قضاءاً نفذ، إلا أن حكمته اقتضت أن يمتحن العباد بالأوامر والنواهي ليسعد بعضهم بطاعته ويشقى بعضهم بمعصيته، فأمرهم بأوامر شرعيه أحب وقوعها منهم، ونهاهم عن نواهي كره وقوعها منهم، فهذا النوع من الأمر يلزم منه الإرادة التي هي مستلزمة للحب والرضا وعلى هذا تحمل جميع الأوامر الشرعية، ثم إنه جل وعلا له الأمر النافذ والإرادة التامه المستلزمة لوقوع الفعل من عباده بالنسبة للطاعة والمعصية، فمن أراد منه الطاعة وقعت لا محالة وهذا يصدق فيه أنه أمره بأمر شرعي أراد وقوعه منه قضاء وقدراً وأحبه ورضيه، ومن أراد منه المعصية وقعت لا محالة وهذا يصدق محالة وهذا يصدق عليه أنه نفذ فيه أمر الله الذي لا يتخلف، وأنه أمره بأمر شرعي لم يرد وقوعه منه وهذا هو الذي ينكره المعتزلة مع ظهوره ووضوح الدلالة عليه من القرآن والسنة كما هو ظاهر في كلام الشيخ رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ أو التهديد.

<sup>(</sup>٣) (الأمر) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ بأمر به.

<sup>(</sup>٥) أنكر الكرخي والرازي والجصاص أن يكون المندوب مأموراً به، والأكثر على أن المندوب مأمور به فعلى هذا يقسمون الأمر إلى أمر ايجاب وأمر ندب. انظر نزهة الخاطر العاطر (١١٤/١).

قال لأنه لا يطيعني، قال فما الدليل، قال: أريك ذلك مشاهدة، فاستدعى عبده بحضرة من عاتبه عليه وأمره بأمر ليقرر عذره عند من عاتبه على عقوبته، فإنه يحب أن لا يفعل المأمور به ليكون صادقاً عند من عاتبه، فلو كانت إرادة المأمور به شرطاً في الأمر لما تمهد عنده عذره لأنه يقول له أمرته بفعل ذلك وأنت لا تريد وقوعه منه(١) فبطل بذلك ما تعلق به المخالف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكر هذا المثال الغزالي في المستصفى (١/ ٤١٥). وابن قدامة في روضة الناظر ــ انظر (٢/ ٦٨).

### ٥٣ \_ فصل

استدل المخالف على مذهبه بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيــنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَوْ اللَّهِ اللَّ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا ﴾ (١).

قال: ولا شك أن ضلالهم شر وقد أراده(٢)، فأي لوم على من أضاف إلى الشيطان ما أضاف الله إليه من الشر.

والجواب: أنا لا ننكر أن الشيطان يريد الشر ولا يريد الخير، وإنما الخلاف بيننا أن الله أراد كل كائن من الخلق من خير وشر، فنقول: إن الله أراد الشيطان وخلقه وأراد إرادته وخلقها فيه، وأراد اغواء(٣) إبليس فأغواه، ولهذا قال ابليس: ﴿رَبِ بِمَا أَغُويْتَنِي لأَزْيَنَ لَهُمْ ﴾(٤) فنسب الإغواء إلى الله، وليست الآية حجة له أن الله لم يرد إرادته، بل قد دل على ذلك بآية آخرى وهي قوله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء آية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) المراد بهذا الشيطان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (غوى) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٤) الحجر آية (٣٩) وفي ـ ح ـ كتبت (لأزينن لهم في الأرض).

<sup>(</sup>٥) الإنسان آية (٣٠).

# ٥٤ \_ فصل(١)

استدل المخالف بقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لَيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلُكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيُولِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَتُوبُ مَنْهُمُ المِلْ عَن اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيُولُولُونُ مَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيُعْلِمُ وَيُولُولُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيُعْلِمُ وَيُولُونُ اللّهُ وَيْعُلُولُ وَيُعْلِمُ وَاللّهُ ولِي اللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والجواب: أنه لا حجة للمخالف بما ذكر، لأنا لا ننكر أن الذين يتبعون الشهوات يريدون الميل عن الحق، ولكنا نقول إن الله تعالى أراد وجودهم وخلقهم وأراد إرادتهم وخلقها بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ (٣)، وإرادتهم صفة لهم، وصفاتهم مخلوقة لله كألوانهم وهيآتهم.

وبيان معنى الآية أن الله سبحانه لما بين المحرمات في النكاح، وبين لهم من يحل لهم نكاحه من الإماء قال بعده ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبيّنِ لَكُم ﴾ (٤) يعني ليبين لكم حلال النكاح وحرامه ويعرفكم العدد (٥) في تزويجكم الإماء إذا لم تقدروا على تزويج (٦) الحرائر، ثم قال ﴿ وَيَهْدِيكُم سُنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُم ﴾ أي يرشدكم سنن (٧) الأنبياء والذين من قبلكم من المؤمنين أي شرائعهم ﴿ ويتُوب عَلَيْكُم ﴾ يعني يتجاوز عنكم من نكاحكم إياهن قبل التحريم، ﴿ وَاللّهُ عَلِيم ﴾ في جميع ذلك ما يدخل في الأمور المحظورة التي بين أمرها ﴿ حَكِيم ﴾ في جميع ذلك ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوب عَلَيْكُم ﴾ يعني من نكاحكم (٨) إياهن قبل التحريم، وهذا

1/rv

<sup>(</sup>١) في هامش \_ ح \_ عنوان (من هنا فصل الهداية).

 <sup>(</sup>۲) النساء آیة (۲۱ ـ ۲۷).
 (۳) الإنسان آیة (۳۰).

<sup>(</sup>٤) (ليبين لكم) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين والمراد بها هنا غير واضح.

<sup>(</sup>٦) التزويج: الاقتران ومنه قوله عزوجل: «أو يزوجهم ذكراناً واناثاً» انظر اللسان (٣/ ١٨٨٦).

<sup>(</sup>٧) (سنن) ليست في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٨) في \_ ح \_ نكاحهم.

التكرار للأطناب والتشديد(۱) ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ﴾ يعني الزنا، وذلك أن اليهود زعموا أن نكاح بنت الأخت من الأب حلال(۲) وذلك(۳) ﴿ أَن تَمِيلُوا ﴾ عن الحق ﴿ مَيْلاً عَظِيماً ﴾ في استحلال بنت الأخت من الأب ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخفّفَ عَنكُمْ ﴾ في تزويج الأمة إن لم تجدوا طولاً للحره ﴿ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ لا يصبر عن الجماع(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ولعلها (والتأكيد).

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن جرير في تفسيره (٧/ ٢٨) عن اليهود أنهم يجيزون نكاح الأخت لأب، وكذلك نقله السيوطي في الدر المنثور (٤٩٣/٥) عن ابن أبي حاتم بسنده عن مقاتل بن حيان، والذي في كتابهم تحريم الأخت لأب، فقد ورد عندهم «عورة اختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتها» سفر اللاوبين الاصحاح الثامن عشر الفقره التاسعة، وورد عندهم في سفر التنية الاصحاح السابع والعشرين «ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه» ولم يرد في كتابهم الموجود تحريم بنت الأخت لأب ولا الشقيقة، والله أعلم. وقد ذكر ابن جرير في الذين يتبعون الشهوات ثلاثة أقوال، فقيل: إنهم الزناة، وقيل اليهود والنصارى، وقيل: هم كل متبع شهوة في دينه وهو الذي رجحه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فكذالك) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٤) ذكر نحو هذا ابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٦ ـ ٣٠)، والقرطبي في تفسيره (٥/ ١٤٧ ـ ١٤٨).

## ٥٥ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضاً لتوحيده»(١).

وصدق رضي الله عنه، فإنه لا يصح للقدري القول بالتوحيد إلا وناقضه، لأن الله سبحانه نبه على وحدانيته بقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (٣).

ومعنى قوله ﴿لفسدتا﴾ لوقع الخلاف والتضاد كما نرى ذلك في الشاهد في ملوك الدنيا، ولكان إذا اراد أحدهما شيئاً أمكن الآخر خلافه فيفسد التدبير(٤) وحقق الموحدون التغالب(٥) والتمانع(١) في المعنى المراد بقوله: ﴿إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (٢/ ٤٢٢)، واللالكائي في السنة (٤/ ٦٢٣ ـ ١٧٠) والآجري في الشريعة (٢١٥)، ونسبه في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط. المجمع (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء آية (٢٢). (٣) المؤمنون آية (٩١).

<sup>(</sup>٤) المعنى الذي ذكره المصنف هنا لا دليل عليه من الآية، لأن الآية نصت على إثبات الفساد لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله، لأنه لا يصلح شأن السموات والأرض إلا الله عزوجل، فهى دليل على اثبات وحدانية الله بالعبادة وهذه الوحدانية تتضمن الوحدانية في الخلق والإيجاد والقدرة التامة والإرادة الكاملة. انظر تفسير ابن جرير (١٣/١٧)، درء تعارض العقل والنقل (٩/ ٣٦٩ \_ ٣٧٧) مفتاح دار السعادة (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (الغالب).

<sup>(</sup>٦) التغالب والتمانع بمعنى أنه لابد أن يتغالبا ثم إذا تغالبا امتنع أن يكون المغلوب المقهور إلهاً، فلابد أن يكون الأله واحداً والآية قررت اثبات الوحدانية المتضمن للربوبية بطريقة واضحة ظاهرة وهي، أنه لو كان في السموات والأرض آلهة للزم من ذلك أمران:

فقالوا(۱): لو كانا اثنين لم يخل اما أن يتم ما يريدان، أو لا يتم ما يريدان أو يتم ما يريدان أو يتم ما يريدان أو يتم ما يريدان أو يتم ما يريدان أدى إلى اجتماع الشيء وضده إذا أراد أحدهما إحياء شيء وأراد الآخر موته، أو أراد أحدهما وجود شيء وأراد الآخر عدمه، وإن لم يتم ما يريدان أدى إلى تناهي قدرتهما وعجزهما، والعاجز لا يكون إلها، وإن تم ما يريد أحدهما دون الآخر كان من تمت إرادته هو المستحق للالهية، فثبت القول بأن الإله واحد لا شريك له (۱).

فالقدريه لا يتم ما يريد إلههم، لأنه أراد الإيمان من الكافر والطاعة من العاصي، وأراد ابليس من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية، فلم يتم ما أراد الله وتم ما أراد ابليس، فعلى مقتضى قولهم أن المستحق للإلاهيه هو إبليس دون الله ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وإنما شبه النبي ﷺ القدريه بالمجوس (٣) لأن المجوس قالوا: النور يريد الخير ولا يريد الشر(٤).

۳۷/ ب

<sup>=</sup> الأمر الأول: أن يذهب كل اله من الآلهة بخلقه الذي خلقه.

الأمر الثاني: أن يعلو بعضهم على بعض فيتغالبوا فيسقط الضعيف ويبقى القوي هو الاله.

فالشركة في الالهية غير ممكنة عقـلاً بهذا الدليل الواضح \_ انظر تفسير ابن جرير (٤٩/١٨)، تفسير القرطبي (١٤٦/١٢)، الصواعق المرسلة لابن القيم (٢/ ٤٦٣) تحقيق علي بن محمد الدخيل الله.

 <sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (فإن قالوا).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذا الاستدلال في كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (٩/ ٣٥٤ - ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر الحديث وتخريجه ص (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم كلام الشيخ عن ذلك والتعليق عليه ص (١٨٠). والأثر عن ابن عباس يبين أن الأيمان بالقدر والتوحيد متلازمان، فمن أنكر القدر فقد نقض ما يدعيه من التوحيد، فبين الشيخ هنا أن المعتزلة نقضوا ما يدعونه من توحيد الربوبية بانكارهم للقدر، وذلك لانكارهم الانفراد بالخلق وكذلك عموم الإرادة والمشيئة فلم يتم لهم بناء على ذلك اثبات توحيد الربوبية وهو الإرادة والتصرف المطلق من جميع النواحي، بحيث لا يخرج شيء في هذا الوجود عن ملكه وقدرته وتصرفه، ومشيئته وارادته فيه نافذة ليكون بذلك ملكه وتصرفه ملكاً وتصرفا تامًا، وهذا هو توحيد الربوبيه الذي ينقضه المعتزلة بانكارهم القدر. وتوحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الألوهية، فما دام هو الرب الخالق المالك =

فأجاب المخالف عن هذا بأن قال: لا حجة بهذا لأن التكذيب بالقدر(١) يقتضي نقض التوحيد: هو الذي يقتضي نسبة فعل الله إلى غيره، ولم يثبت أن المخازي فعل الله حتى يكون من نفاها عنه ناقضاً لتوحيده، بل قد ثبت بالأدله التي(٢) مضت(٣) أن المخازي والمعاصي من أفعال العصاة والفسقة، وإنما يكون نافياً لقدر الله من نفي عنه شيئاً من أفعاله في النعم والخيرات من الحياة والعافية، أو في المحن التي يبتليهم بها من المرض والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس(٤) لأن هذه الأمور لا يتولاها غيره، ولذلك لم يصح أن يأمر بها أحداً من عباده ولا أن ينهاه.

والجواب أن يقال له: لهجك بتسمية الأفعال مخازي ومعاصي وخبائث لا يقر ذلك صحة المذهب ولا إبطال قول خصمك بأن الله له يخلقها، فقد سمى النبي عَلَيْ الكلب خبيثاً (٥)، ولا يدل ذلك على أن الله لم يخلقه، وقد بينا فيما مضي(٦) أن هذه الأفعال إنما تسمى معاصي وخبائث ومخازي في حق من حرم عليه فعلها وهم العباد المكتسبون لها، ولاتسمى بذلك في حق الله وإن كان خالقها، وأيضاً فإن كانت العلة التي تقتضي نفي خلق الله لأفعال المعاصي في العباد كونها خبائث وقبائح، فإن هذه العلة غير موجودة في أفعالهم (٧) بالطاعات، بل تسمى بضد هذه الأسماء فيقتضى أن الخالق لها هو الله لأنها طاعة حسنة جميلة، وإذا ثبت خلق الله لها لزمكم أن

<sup>=</sup> المتصرف فيلزم من ذلك أن يكون هو الإله المعبود وحده، فمن انتقض عليـه توحيد الربوبيه فقد انتقض عليه أيضاً توحيد الألوهية لما بينهما من التلازم.

<sup>(</sup>١) هكذا العبارة في كلا النسختين ولعل فيها سقطا وهو (الذي) فتكون العبارة (لأن التكذيب بالقدر (الذي) يقتضى نقض التوحيد.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ قد مضت.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ والأنفس والثمرات. (٥) تقدم تخریجه ص (۲۱۱).

<sup>(</sup>٦) انظو ص (٢٠٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٢٠٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) في \_ ح \_ أفعاله .

يكون الله خالقاً لأفعالهم في المعاصي والمباحات لأن أحدًا لم يفرق بينهما، وأما قوله: إنما يكون نافيًا لقدر الله من نفي عنه (١) أفعاله في النعم في الحياة والعافية أو في المحن وهي الابتلاء بالخوف والجوع، فغير صحيح، لأن أجل النعم التي أنعم الله بها على العبد الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، فينبغي أن يكون الله خالقاً لتصديق العبد بذلك ولأعمال الطاعات مثل أفعال الصلاة والحج والجهاد، وقد أخبر بذلك بقوله: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ ﴿(٢) فتكون هذه النعمة من جنس النعم (٣) عليه بالعافيه والحياة، وأعظم المحن والابتلاء المحنة بالمعاصي، فينبغي أن يكون الله خالقاً لأفعاله فيها لأنها أعراض في العبد فتكون مخلوقه فيه كالأعراض التي فيه من الجوع والخوف.

وأما قول المخالف: بأن الحياة والعافية والجوع إنما كانت خلقاً لله لأنه لا يصح الأمر بها ولا النهي عنها، فغير صحيح. لأن الأمر والنهي والمدح /٣٠ والذم إنما لا يصح في هذه الأشياء، لأن الله لم يقدر العبد عليها ولا جعلها من كسبه، وهذه الأفعال أقدر الله العبد عليها وتنسب إلى العبد، والحركة من العبد في الأفعال الإختيارية في المشاهدة كالحركة في الأفعال المضطر إليها كرعدة الحمى والخوف، فإذا ثبت أن الله خالق لحركة العبد في الإضطرار كان خالقاً لحركته في الإختيار.

وأجاب المخالف: على أن امتناع مراد الله إنما يلحقه العجز بذلك إذا أراد الجاء عبد على فعل فامتنع منه، وأما إذا لم يرد إلجاء ولا مغالبته لم يلحقه العجز بامتناع ما أراده من غيره، وكذلك إذا امتنع ما أراده من فعل نفسه فلم يتم، لحقه العجز وبغير هاتين الصورتين لا يلحقه النقص، هذا تحقيق قوله.

۳۸/ ب

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (نافياً لقدر الله من نفى عن نفسه).

<sup>(</sup>٢) الحجرات آية (١٧). (٣) في ـ ح ـ حسن النعم.

والجواب أن يقال: إذا وقع في ملكه وسلطانه ما لم يرده أو ما ليس في تدبير لحقه العجز (۱) كما يلحق ذلك المالك المملك من العباد وإذا أراد شيئاً من غيره فلم يتم له ما أراد لحقه العجز كما يلحقه ذلك إذا أراده من فعل نفسه لعموم قوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِما يُرِيد ﴿(٢)، وقوله: إذا لم يرد إلجاء الفاعل ولا مغالبته، غير صحيح، لأن ذلك لو كان علة لما ذكر لجاز أن يخرج شيء من الأعيان عن ملك الله، أو عن أن يكون معلوماً لله أو مقدوراً لله، أو عن إدراك الله له، وهو أنه لم يرد مغالبة ذلك الشيء ولا مكابرته، ولما لم يجز أن يخرج شيء من الكائنات المكونات عن ملك الله ولا عن علمه ولا عن إدراكه لها ولا عن اقتدار الله عليه (٣) لم يخرج عن أن يكون مراداً لله ولا عن أن يكون خلقاً له.

ثم قال هذا المخالف: ودلالة التمانع عندنا هو أن نقول: لو كان مع الله قديم آخر لوجب أن يكون حياً قادراً عالماً بذاته كما أن الله سبحانه حي، قادر، عالم بذاته، لأنه إذا شارك الباري في أخص أوصافه وهو كونه قديماً وجب أن يكون مشلاً له، ومن حق المثلين أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر، شم قال بعد ذلك: ودلالة التوحيد في هذا التمانع لايمكن هذا المستدل وأهل مذهبه القول به لوجهين.

أحدهما: أنهم سدوا القول بالتوحيد على أنفسهم لأنهم أثبتوا مع الله صفات (٤) كثيرة قديمة وسموها صفات لله(٥)، وقالوا مع ذلك ليست حية

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ النقص.

<sup>(</sup>٢) البروج آية (١٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين.

<sup>(</sup>٤) في الدامغ الباطل ورقة (٥٣/ب) «ذوات» بدل كلمة صفات.

<sup>(</sup>٥) ما ذكره المخالف هنا هو من أصول قولهم في إنكار صفات الباري جل وعلا، حيث زعموا أن اتصافه بالصفات يلزم منه إثبات التعدد، لهذا نفوا عنه جل وعلا سائر الصفات وسموا لذلك =

ولا قادرة ولا عالمة مع أنها مساوية لذات الباري في القدم(١)، فلا يمكنهم أن يقولوا بأنه واحد، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾(٢) وقال: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحد ﴾(٣).

والوجه الثاني: أن تقدير (٤) تمانعها لو كانا اثنين قادرين مبني على ما يعقل بالشاهد من تمانع القادرين، فيتوصل بذلك إلى نفي ثان للقديم، وقد سدوا على أنفسهم هذا الباب بقولهم ليس في الشاهد قادر يحدث الأفعال ويتمكن من غلبه سواه أو مساويه (٥). يحقق هذا أن الطريق الذي به يعلم أن الواحد منا قادر هو صحة الأفعال منه ووجودها من جهته وعندهم أنه لا

<sup>=</sup> أنفسهم أهل التوحيد، ومرادهم بذلك أنهم هم الذين حققوا وصف الله بالواحد بنفي الصفات، وهذا انحراف عن الحق فاثبات الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات، بل هي ذات واحدة لها صفات الكمال المطلق التي هي من لوزام الذات الكاملة العلية، وهذا أمر في الشاهد دليله، ولله المثل الأعلى فالإنسان موصوف بالصفات ولا أحد يقول إن هذه الصفات ذوات مستقلة لها استقلال الذوات بل هي من لوزام الذات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلو ذات عن الصفات، فلا بد إذا كانت موجودة أن تكون موصوفة ولو بصفة الوجود فقط لهذا لا مفر للمعتزلة ولا غيرهم من أن يثبتوا ذاتاً موصوفة بالصفات، وهم أثبتو كما هو ظاهر هنا صفة الوجود الأزلي وهو ما يعبرون عنه بالقديم وهذه صفة للذات وليست هي الذات، وقد وصف الله جل وعلا نفسه بالصفات في كتابه ووصفه النبي عليه الحق وتنكب الصراط المستقيم. انظر ما تقدم ص (١٧٣) وما بعدها فقد تقدم النقل عن عبدالجبار المعتزلي في قولهم في نفي الصفات ورد المصنف عليهم.

<sup>(</sup>۱) لما زعم المعتزلي أن اثبات الصفات معناه إثبات ذوات مستقلة استنكر علينا أننا لا نصف هذه الصفات بصفات تجعلها مساويه للباري جل وعلا، وهذا من خبط المعتزلة وانحرافهم، فإن الصفة لازمة للذات وليست مساوية لها ولا استقلال لها دون الذات، فعليه أن يشبت أن الصفات ذوات مستقلة وأنى له ذلك.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص آية (١).(٣) البقرة آية (١٦٣).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ تقدم.

<sup>(</sup>٥) في الدامغ الباطل ورقة (٥٣/ب) (أو مساواته).

يوجد من العباد(١) شيء من الأفعال وإنما هي مخلوقة من الله(٢) فلا يمكنهم أن يعلموا أن في الشاهد قادراً فلا يصح منهم تقدير التمانع.

والجواب عن اعتراضه الأول وهو أن يقال له:

تشنيعك على أهل السنة باثباتهم لله ما أثبته لنفسه هو أكبر الشناعة عليك ونفيك عن الله ما أثبته لنفسه (٣) هو كاثباتك لله ما نفاه عن نفسه وهي الصاحبة والولد، وما أغناك عن أظهار هذا القول المتناقض وهو قولك: إن الله حي ولا حياة له وإن الله قادر ولا قدرة له وإن الله عالم ولا علم له، وهل هذا إلا كقول من أثبت الحياة لغير حي وأثبت القدرة لغير قادر وأثبت العلم لغير عالم فإن استقام قول من قال هذا(٤) استقام قولك، وإن لم يستقم قول من قال هذا(١٤) استقام قولك، وإن لم يستقم قول من قال هذا أن هذا المخالف استدل بهذا الفصل على أن الله ليس له قول حقيقة ولا حياة ولا قدره ولا علم بقوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلّهُ قدره ولا علم بقوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلّهُ فَلِيسَ بواحد، فيقال له:

1/21

إن كان لله قول حقيقة فقد اعترفت بصحة ما أنكرت على خصمك، وإن لم يكن لله قول حقيقة فلا حجة لك على قولك بما ادعيت من هذا(٦)، ثم يقال: إنه لا يلزمنا(٧) ما زعمت، لأنا لا نقول: إن هذه الصفات آلهة كما أن صفات الإنسان ليست بإنسان مثله، وإنما الشناعة تلزمك وأهل مذهبك،

۲۹/ ب

<sup>(</sup>٦) (هو) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>١) في - ح - من أحد من العباد.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لا يلزم أهل السنة لأنهم لا ينكرون فعل العبد ولا قدرته وقد تقدمت الأدلة على ذلك.

<sup>(</sup>٣) (ما أثبته لنفسه) ليست في الأصل وأثبتها من \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٤) (هذا) في \_ ح \_ وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (هكذا).

<sup>(</sup>٦) تقدم تفصيل هذا الرد ـ انظر ص (١٣٦).

لأن على قولك: إنكم لا تعبدون الله الرحمن الرحيم الإله الخالق، لأن هذه الأسماء خلق لكم إذا سميتموها، وهذا كفر صريح لا يخفى على أحد من ذوي العقول السليمة(١).

واما الجواب عن الوجه الثاني الذي زعم المخالف. فإنا نقول له:

قولك: بأنا إذا قلنا: إنه لا خالق لشيء من الأفعال إلا الله يسد علينا الباب في تمانع الخالقين غير صحيح، بل حقيقة التمانع وإثبات القول بالواحد لا يكون إلا على قولنا، لأنا نفينا أن يكون مع الله خالق يخلق في الجملة، إذ لو كان كذلك لأدى إلى التضاد والتغالب، فلما لم يوجد ذلك دل على أن الخالق واحد، وهذا لا يوجد على قول القدرية لأن العباد كلهم وسائر الحيوان من البهائم والطير كلها خالقة لأفعالها، وقد نفى الله أن يكون معه خالق بقوله ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿أَم (٣) جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهم ﴾ (٤).

ولا تعلق لهذا المخالف بجميع ما أورده في هذا الفصل على ما يقول إلا الشهادة منه على نفسه بفساد مذهبه وبطلان قوله في نفى الصفات وإثبات المشارك لله في الخلق، وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

\* \* \*

<sup>(</sup>٧) في \_ ح \_ (يقال له ما يلزمنا).

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر قولهم في الصفات والرد على ما ذكر هنا بتفصيل وكذلك بيان أن تسميتهم لله يلزم منها أن اسماء الله مخلوقة \_ انظر \_ ص (٢٤٤ \_ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) فاطر آية (٢).

<sup>(</sup>٣) في كلا النسختين (وجعلوا) وهو خطأ.

#### ٥٦ \_ فصل

ومن الأدله المذكورة لنا في الرسالة ما روى أن النبي ﷺ قال: «لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس»(١).

فيقال للقدريه: إذا قلتم إن الله لم يخلق الشر ولا أراد كونه فقد خلق إبليس وهو رأس الشر(٢).

فأجاب المخالف القدري بقوله: لا حجة بهذا، لأن جسم إبليس ليس بشر بل خَلْقُ الله له إنعام منه عليه ويستحق عليه الشكر والعبادة وهو من جملة الجن(٣)، وخَلَقه الله للعبادة، وإنما الشر من فعل إبليس والله لم يخلق فعله ولا كفره، وإنما إبليس هو الخالق لفعل نفسه ووسوسته في صدور الخلق، هذا نكتة قوله ومعتمده.

والجواب أن يقال له:

القرآن يشهد على بطلان قولك: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ شُرَّ الدُّوابِّ عِندَ اللَّهِ

(٣) في \_ ح \_ الخلق.

<sup>(</sup>٤) الرعد آية (١٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وسي قال لابي بكر، فذكره السنة للالكائي (٢١٩) وإسناده ضعيف فيه شعيب بن بكآر. ذكره الذهبي في الميزان وقال: قال الأزدي ضعيف ـ الميزان (٢/ ٢٧٥) وفيه إسماعيل بن عبدالسلام الراوي عن عمرو بن شعيب، لم أجد له ترجمة، وروى ابن الجوزي في الموضوعات نحو هذا الحديث من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في قصة طويلة وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك والمتهم به يحيي أبوزكريا قال يحيي بن معين: هو دجال هذه الأمة قال ابن عدي كان يضع الحديث ويسرق ـ الموضوعات (١/ ٢٧٤) وروى هذا القول من كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أخرجه عنه الآجري في الشريعة ـ ص(١٥٨) واللالكائي في السنة (٣٠/ ٥٦٦) وسيورده المصنف فيما يأتي. (٢) هذا الكلام من المصنف رحمه الله دليل والزام تام صحيح فلا حاجة لهذه الرواية المذكورة وقد ورد هذا المعنى عن السلف ف قد روى المطبري بسنده في تفسيره عند قوله عزوجل (إني أعلم ما لا تعلمون) عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي على هذا بالمبي أعلم ما لا تعلمون» يعني من شأن إبليس وعن مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها ـ تفسير الطبري (١٢٢١).

الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) وقال في آية آخرى ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمِ ﴾ (٢).

فجعل اجسامهم شراً وإبليس منهم، وأيضاً فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستعيذ منه فقال: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٣).

وأما قول المخالف لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾ (٤) فهل عصاه أحد من الخلق بمثل (٥) معصية إبليس له فلم يخلقه إلا للنار وللمعصية التي فعلها (١).

وأما قول المخالف: إن إبليس خلق فعل نفسه ولم يخلقه الله فقول إبليس أقوم (٧) من قول هذا المخالف القدري لأن الله أخبر عنه أنه قال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي ﴾ (٩) ولم ينكر الله عليك ذلك، بل قول إبليس بهذا موافق لقول نوح عليه السلام فيما أخبر عنه بقوله: ﴿وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّه يُريد أَن يُغُويكُمْ ﴾ (١٠) فما أحد من الخلق نفى عن الله الخلق والتدبير في شيء من ملكه (١١) وسلطانه إلا القدريه ولهذا نهى النبي عَلَيْهُ عن مجالستهم وحذر منهم (١٢).

\* \* \*

الأنفال آية (٥٥).
 الأنفال آية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) النحل آية (٩٨). (٤) الأعراف آية (١٧٩).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (من الجن بأعظم من معصية).

<sup>(</sup>٦) قول المصنف (وأما قول المخالف. . إلخ) كلام مقـحم فلم يتقدم من كلام المخالف وسيورد المصنف كلام المخالف في الآية المذكورة ويرد عليه بتفصيل انظر \_ ص(٤٢٨).

<sup>(</sup>٧) في النسختين «استقام» وهي غير مستقيمة ولعل صوابها (أقوم) كما أثبت.

<sup>(</sup>٨) الحجر آية (٣٩). (٩) الأعراف آية (١٦).

<sup>(</sup>١٠) هود آية (٣٤). (١١) في ـ ح ـ (مما في ملكه).

<sup>(</sup>١٢) تقدمت الاشارة إلى ذلك ص (١٤٦).

## ٥٧ \_ فصل

ومن الأدلة لنا أن يقال لهم: هل يوصف الله بأنه يعلم لما خلق إبليس وأقدره على إضلال الضالين منهم أن يضلهم أولا يعلم ذلك. فلا بد أن يقولوا نعم: يعلم ذلك(١).

وقد قال بعضهم إنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون(٢) إلا أن هذا المخالف صرح(٣) بذلك.

ونقل النووي عن القاضي عياض قوله في هؤلاء الغلاة: إنهم كافرون بلا خلاف ـ شرح مسلم (١٥٦/١) وقال ابن القيم: اتفق السلف على كفر هؤلاء الغلاة من القدرية وحكموا بقتلهم ـ شفاء العليل ـ ص(١٨٧).

وذكر شيخ الإسلام أن هذا المذهب كان عليه غلاة القدريه قديماً وهم قليل اليوم (أي زمن الشيخ) ـ مجموع الفتاوي (١٤٧/٣)، وذكر ابن حجر عن القرطبي: أن هذا المذهب قد انقرض ولا يعرف أحد ينسب إليه من المتأخرين. فتح الباري (١١٩/١).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ جعل سهماً وكتب في الهامش (أو لا يعلم ذلك) وهي لا معنى لها هنا.

<sup>(</sup>٢) هذا القول وهو إنكار العلم السابق بالأشياء قبل كونها أنكره غلاة القدرية، وهم القدرية المتقدمون وهم المعنيون في الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه عن يحيي بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من اصحاب رسول الله على فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبدالله بن عمر داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبأ فأنضقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر حديث جبريل - م، كتاب الأيمان - ب الإيمان والإسلام (١ - ٣٦). وهذه الفرقة هم القدرية الغلاة وقد كفرهم الأئمة وتكفيرهم مروي عن الأمام أحمد وغيره، قال أبوبكر المروذي: سمعت أبا عبدالله يقول إذا جحد العلم قال إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون أستتيب فإن تاب وإلا قتل - كتاب الإيمان للأمام أحمد (مخطوط) ورقه الشيء حتى يكون أستتيب فإن تاب وإلا قتل - كتاب الإيمان للأمام أحمد (مخطوط) ورقه الشيء

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (لم يصرح).

1/81

فيقال لهم: فهل كان يقدر على منعه عن إضلالهم أو لا يقدر؟

فإن قالوا: لا يقدر نسبوه إلى العجز وبطل مدحه لنفسه بأنه على كل شيء قدير، وإن قالوا: يقدر ولكنه لم يمنعه.

قلنا لهم: فترك منعه عن ذلك مع قدرته عليه إرادة(١) منه إضلالهم.

فأجاب هذا القدري عن هذا بكلام لا يفهم منه إلا الأذى وضمنه معنين:

أحدهما: أن إبليس لم يخلقه الله إلا للعبادة ولم يرد الله منه إلا ذلك.

والثاني: أن ترك المنع منه ليس بإرادة منه لإضلالهم، فأما الأذى فلا جواب له عنه إلا الإضراب عنه.

وأما قوله: إن الله لم يخلق إبليس إلا للعبادة فقد مضى الجواب عن ذلك (٣) في الفصل قبل هذا(٤)، ويقال له: لو خلقه الله للعبادة ليسرها له كما روى عن النبي عليه أنه قال: «كل ميسر لما خلق له»(٥).

وأما إنكاره لقولنا: إن تركه لمنع إبليس عن إضلالهم مع قدرته على ذلك إرادة منه لإضلالهم فدفع للعيان(٦) ألا ترى أن ترك الحركة من المتحرك سكون وترك السكون منه تحريك وكذلك ترك الإعدام من الله ايجاد، وترك الإيجاد منه إعدام، وكذلك ترك الهداية منه إضلال وترك الإضلال منه هداية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (اراد) وهي في ـ ح ـ كما أثبتها وهي الأنسب.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ هذا. (٣) انظر ص (٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ـ خ ـ كـتاب التفسير سـورة الليل (٦/ ١٤٢) كتاب القدر ـ ب وكان أمر الله قـدراً مقدوراً (١٠٥/٨) من حديث على رضى الله عنه.

وأخرجه م كتاب القدر (ب ـ كيفية الخلق الآدمي. . ) (٤/ ٢٠٤٠ ـ ٢٠٤١) من حديث علمي وعمران بن الحصين رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (منه للعيان).

#### ٥٨ \_ فصل

ومن الأدله المذكوره لنا أن يقال لهم: من أولى بالإلاهية؟

من لا يكون منه شيء إلا يعلمه ولا يعزب(١) عن علمه شيء؟ أو من يكون منه ما لا يعلمه ويغيب عن علمه أكثر الأشياء؟

فمن قولهم وقول كل قائل: إن من لايكون منه شيء إلا يعلمه ولا يغيب عن علمه شيء أولى بالإلاهيه.

قيل لهم: فكذلك من لايريد كون شيء إلا كان، ولا يكون شيء إلا ما يريد، ولا يعزب عن إرادته شيء أولى بالإلاهية ممن يكون ما لا يريد ويريد كون شيء فلا يكون، وعلى ذلك أجمع الناس مسلمهم وكافرهم وجميع أهل الملل بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا قال بعض رجاز أهل الجاهلية:

تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر (٢) وقال لبيد (٣):

إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل وقال بعض أهل الجاهلية:

هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطا القدر(٤)

۱ ۶/ ب

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ لا يغيب.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا البيت اللالكائي عن أحمد بن يحيي ثعلب في استشهاده بأن العرب تشبت القدر في الجاهلية \_ اللالكائي في السنة (٤/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي الصحابي وهو الشاعر المشهور توفي سنة ٤١هـ الاصابة (٩/٦).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا البيت والبيتين قبله اللالكائي في السنة (٤/ ٥٠٧).

وهذه أقوال أهل الجاهلية قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام على ذلك، فدل على أن القدرية مخالفون لجميع الخلق وأهل الملل والأديان(١) بقولهم.

فأجاب القدري عن هذا الاستدلال بنكت منها أن قال:

جمعت بين العلم والإرادة من غير علة جامعة بينهما وكل قياس بين أمرين بغير علة جامعة بينهما فهو باطل.

والجواب أن يقال له: قولك من غير علة جامعة بينهما نفي للعيان، والعلة الجامعة بينهما لا تخفي على أحد، وهو أن كونه عالماً من صفات كماله لينتفى عنه الجهل وكذلك كونه مريداً من صفات كماله(٢) لأنه لو لم يكن مريداً لم يكن تقدم ما وقع من المكونات بأولى من تأخرها(٣)، وليس هناك مخصص لذلك إلا كون الله مريداً لتقديم ما تقدم وتأخير ما تأخر فهذه العلة المقتضية للجمع بينهما.

ثم قال هذا المخالف في جوابه عن هذا:

إنما كان العالم بجميع المعلومات أولى بالإلاهية ممن لا يعلمها لأن إلاله لا يكون إلا قديماً، والقديم يجب أن يكون عالماً بذاته ممتنعاً بذاته عن علم يعلم به، ومن حق العالم للذات أن يكون عالماً بجميع المعلومات إذ لا اختصاص لذاته بمعلوم دون معلوم، فلذلك كان عالماً بجميع المعلومات وأولى بالإلاهية من غيره.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (وأهل الأديان).

<sup>(</sup>٢) في النسختين "وهو أن كذلك" ولا معنى لها والأولى أن تكون العبارة (وكذلك كونه) كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة وكذلك التي قبلها كتبت في الأصل (كاملة) وهي في ـ ح ـ كما أثبتها إلا أنه صححها في ـ ح ـ كما في الأصل ولا معنى لها مناسب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (لم يكن تقدم ما وقع والا تأخر ما تأخر منها أولى تقدمها من تأخرها) وما أثبت من ـ ح ـ وهو أخصر وأقوم.

والجواب عن هذا أن يقال لهذا المجيب:

هذا كلام لا فائدة تحته إلا لتوجد(١) أتباعك أنك قد أجبت، وإنما الجواب عما يقع منه فائدة وتعلق بالمعنى المراد بيانه، وعلم الإله بجميع الموجودات(٢) لم يجب لكونه قديماً، ولا لأنه عالم لذاته وإنما أثبتنا له العلم لننفى عنه ضده وهو الجهل ووصفناه بأنه قديم لئلا يسبقه شيء في الوجود.

وأما قوله: إنه عالم لذاته مستغن عن علم يعلم به، فغير مسلم له على ما مضى (٣) وليس لما ذكره هاهنا تعلق بما نحن فيه إلا شهادته على نفسه باظهاره مذهبه الفاسد في نفي صفات الكمال عن الله سبحانه التي أثبتها لنفسه وما أغناه عن ذلك، إلا أن الله أنطقه بما يوجب تصديق قول النبي بالتحذير عن مجالسته والأخذ منه.

ثم قال بعد ذلك: فأما من يريد المخازي والفضائح والقبائح(١) فلا يصلح أن يكون ولياً لليتيم ولا شاهداً في درهم فكيف يكون إلها، وانحا أراد تعالى الطاعات والخيرات وإن لم يوجد كثير منها، لأنه أراد أن يحصل باختيار المكلفين ولم يرد المعاصي والقبائح(٥) وإن وجد كثير منها، ولم يمنع منه لأن المنع ينافي التمكين، ولا يدل تركه المنع على إرادته لها ولا على عجزه عنها بل على حلمه، ولهذا امتن الله عليهم بقوله ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللّهُ مِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللّهُ مِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللّهُ مِكْمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللّهُ مِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ولعل صوابها (لتوهم).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (المعلومات).

<sup>(</sup>٣) تقدم الرد على المعتـزلة في قولهم في العلم وزعمهم أن الله مسـتغن بذاته عن كل شيء ـ انظر ما تقدم ـ ص (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (المخازي والخبائث). (٥) في \_ ح \_ (والخبائث).

<sup>(</sup>٦) البقرة آية (١٨٥).

٤٢/ب

والجواب أن يقال له:

لهجك(١) باطلاق القول بأن هذه الأفعال خبائث وقبائح لا يوجب صحة مذهبك لما تقدم بيانه من أنها خبائث وقبائح ممن حرمت عليه(٢) وولى اليتيم والشاهد ممن حرم عليه فعلها، ولا يتوجه ذلك في حق الله تعالى.

1/41

وأما قولك: إنه أراد الطاعات من جميع العباد ولم يرد من واحد منهم المعصية، فهذا غير مسلم له، فكيف تحتج بمذهبك على مذهبك، وهذا يدل منك على عدم (٣) الرواية والاستدلال، وأما قولك: عدم المنع منه لا يدل على إرادته، واحتجاجه بالآيه فقد مضى الجواب عن ذلك كله بما يغني عن إعادته (٤)، ثم قال هذا المخالف: أما قول المستدل: باجماع الناس مسلمهم وكافرهم على القول: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يصح لأن هذه اللفظه من إطلاقات المجبرة على أصلهم المنهار، ولو صح الإجماع على إطلاق هذه اللفظة فإن المقصود بها ما شاء الله من فعله كان، وما لم يشأ لم يكن (٥) لأن غرض المكلفين بذلك مدح الله بأحسن المدائح والثناء عليه بأبلغ المحاسن وليس من الثناء الحسن ولا من المدح البليغ بأن يصفوه بأنه مريد المخازي والخبائث والمعاصي، وإنما يصح المدح إذا تعلق ذلك بأفعاله تعالى لأنه ينبيء عن عظيم الاقتدار، وقد روينا عن أجلاء الصحابة والتابعين (٦) نفي هذه الخبائث عن الله فدل على بطلان الإجماع بما ذكر.

<sup>(</sup>١) في الأصل (اهجاوك) ولا معنى لها هنا وهي في \_ ح \_ كما أثبتها.

<sup>(</sup>٢) انظر \_ ص ( ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (لا عدم) وهي في \_ ح \_ كما أثبتها وهي الأصوب.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ ص (٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر كلام القاضى عبدالجبار في هذا في كتابه المغنى (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) في النسختين (على) ولا معنى لها.

والجواب أن يقال له: إنكارك الإجماع بذلك جحد للضرورة، فإن هذه الكلمة جارية على ألسنة الخاصة والعامة، وينقل ذلك كل خلف عن سلفهم كنقلهم بعث النبي عليه وهجرته إلى المدينة وموته هنالك، ويعلم وقوع ذلك كل مسلم وكافر وموافق ومخالف، وإنكار القدرية للنقل والإجماع على مقتضى هذه الكلمة لا يؤثر في صحة العلم بها كما لا يؤثر خلاف السوفسطائية(۱) للعلوم الضرورية بادعاء النبي عليه للنبوه بمكة وتكذيب قومه له وهجرته إلى المدينة وموته بها.

وأما قول المخالف: لو صح الإجماع على هذه اللفظة يكون المراد(٢) بها ما شاء الله من فعله كان وما لم يشأ من فعل نفسه لم يكن دون ما شاء من فعل غيره وما لم يشأ منه، غير صحيح، بل الدليل الذي دل على تمام إرادته من فعل نفسه هو الدليل الذي دل على تمام إرادته من فعل غيره وهو عدم وصفه بالنقص، ولأنه(٣) موصوف سبحانه بالاقتدار على غيره ولا يوصف بالاقتدار على نفسه(٤)، ومن كمال صفته بالاقتدار على غيره تمام إرادته من غيره وإلا كان موصوفاً بإرادة ما لم يتم من فعل غيره بالتمني، كما وصف النبي عليه إرادته لإسلام أبى طالب وغيره بمن كان يحب إسلامه

<sup>(</sup>۱) هذا الأسم مأخوذ من السفسطة: وهي قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم للتعريفات للجرحاني ص (۱۱۸)، وقال السكسكي: السوفسطائية هم القائلون بأن الأشياء لاحقيقة لها وأن جميع الأشياء عندهم على التوهم كالحلم وأنكروا العلم رأساً. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان \_ ص (۲۲).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ لكان القصد بها.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ وهو .

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا يوصف بالاقتدار على نفسه) هذا من كلام المتكلمين الباطل الذي لا وجه له لأنه لا يتصور دخول ذاته فلا يحتاج إلى اخراج ومثل هذا قول صاحب تفسير الجلالين عند قوله تعالى: 
﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَديرٍ ﴾ المائدة (١٢٠) وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. انظر تفسير الجلالين بهامش تفسير البيضاوي (١/١).

ولم يسلم فإن إرادته لذلك تعود إلى معنى التمني، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾(١) فأخبر أنه لو شاء ما اقتتلوا ولكنه فعل ما أراد من ذلك وهو ما أراده من فعل غيره، فإن قالوا لو شاء لأجبرهم (٢) على ترك القتال. قلنا: فعلى قولكم أنه أجبرهم على القتال(٣) لأنه أخبر أنه أراد قتالهم.

وأما قول المخالف بجوابه: إن غرض المكلفين بذلك مدح الله بأحسن المدائح إلى آخر كلامه، فيقال له (٤): مدحهم لله بأحسن المدائح يقتضي أن يتم ما يشاء من فعله وفعل غيره، وعلى أن هذا الكلام الذي أورده في هذا لا تعلق له بما نحن فيه (٥) وإنما يليق إيراد هذا احتجاجاً لأهل السنة إذا قيل لهم: لم لا تقولون ياخالق الزنا ياخالق المعاصي كما تقولون ياخالق السموات والأرض؟ فيقولون: أمرنا الله بأن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا(٢) فقال: ﴿وَللّه الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٧).

وقال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ﴾ (٨).

/٤٣ ب

<sup>(</sup>١) البقرة آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) في - ح - لو أراد أجبرهم.

<sup>(</sup>٣) في - ح ـ بعد قوله: (القتال) جعل سهماً للهامش وكتب (لا يصح) وليست في الأصل ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل غير واضحة تماماً والأظهر أنها (لهم) وهي في ـ ح ـ كما أثبتها.

<sup>(</sup>٥) مراده بكلام المخالف قـوله: "وليس من الثناء الحـسن ولا من المدح البليغ بأن يصفوه أنه مريد المخازي والخبائث والمعاصى) انظر \_ ص (٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (الحسني) وهي في \_ ح \_ كما أثبتها وهي الأصوب.

<sup>(</sup>V) الأعراف آية (١٨٠).

<sup>(</sup>٨) الأعراف اية (٥٥).

فيقال: ياخالق الشمس والقمر ويامنزل الأمطار ويامنبت الأشجار ومخرج الثمار ولا يقال: ياخالق القردة والخنازير والعذرة، وإن كان خالقاً للجميع(۱)، وكذلك لا يقال: ياخالق المعاصي وإن كان خالقاً لها، وعلى هذا يحمل قول النبي عليه (والشر ليس إليك»(۱) أي ليس يتقرب به إليك، أولا يدعى بأنك خلقته وإن كنت خلقته (۳)، ولهذه العلة قال إبراهيم عليه

ولم يرد في الكتاب والسنة إضافة الشر إلى الله عزوجل مطلقاً بل ورد داخلاً في مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَق مِن شَرِ مَا خَلَق﴾ فما هاهنا موصولة أو مصدرية، والمصدر بمعنى المفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر مخلوقه.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ لها وللجميع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه م. صلاة المسافرين (ب الدعاء في صلاة الـليل وقيامه (۱/ ٥٣٤) د. كتاب الصلاة (ب. ما يستفتح به الصلاة من الدعاء) (۱/ ٣٧٠) مختصر السنن ـ ن. كتاب الصلاة (ب. الدعاء بين التكبير والقراءة) (۲/ ١٣٠) كلهم من حديث علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ذكر النووي في شرح مسلم (١/ ٥٩) عن الخطابي خمسة أقوال في معنى الحديث منها هذان القولان ونسب القول الأول للخليل بن أحمد والنضر بن شميل واسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبوبكر بن خزيمة والأزهري، أما الثاني فحكاه الشيخ أبوحامد عن المزني، والقول الثالث: إن الشر لا يصعــد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصــالح، قلت وهو بمعنى القول الأول، والقول الرابع:إن الشـر ليس شرأ بالنسبـة إليك فانك خلقته بحكـمة بالغة، وإنما هو شر بالنسـبة للمخلوقين. والقول الخامس: حكاه الخطابي إنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو وصفوه معهم ـ انظر أيضاً معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود (١/ ٣٧١)، وهذا الحديث يحتاج إلى توجيه وتوضيح أكثر مما ذكر لما يتبادر في الذهن من أن الله غير خالق للشر وقد أجمع السلف على أن الله خالق كل شيء وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، وقد فصل هذا الأمر شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، قال ابن القيم في شفاء العليل ما مختصره: إن الشر لا يضاف إلى الله عزوجل لا في اسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا خلقه وإنما يدخل الشر الجـزئي الإضافي في المقضى المقـدر ويكون شرأ بالنسبـة إلى محل وخيراً بالنسـبة إلى محل آخر، كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إليهم وخير بالنسبة إلى غيرهم، كما أن قضاء الله وقدره عليهم خير وحكمة وعدل فعليه يكون هذا المقبضي المقدر شراً بالنسبة إلى المحل الذي قام فيه، وقد يكون خيراً له من وجه آخر كما إذا أفضى إقامة الحد إلى التوبة أو أفضى المرض إلى رفع الدرجات وتكفير السيئات.

السلام فيما أخبر الله عنه ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ \* وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

\* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ فنسب إلى الله الإطعام والسقي والشفاء من المرض والإماتة والإحياء، ونسب إلى نفسه المرض وإن كان لايمرض نفسه، وإنما ذكرت هذا ليعلم أن هذا المجيب يضع الدليل على مالا متعلق له فيه.

وأما ما ذكره عن(١) الصحابة والـتابعين فلا حجة لما ذكـر، وسأبين ذلك 1/٤٤ في غير هذا الفصل إن شاء الله.

قال هذا المخالف: وأما ما ذكره من أبيات الشعر التي تتضمن ذكر القدر فلا حجة فيها، لأن الشعر الصحيح لا يحتج به إلا في تصحيح الألفاظ اللغوية لا في إبانة الحقائق العقلية.

والجواب أن يقال لهذا المجيب: انكارك الاحتجاج بالشعر بهذا(٢) جهل منك بحكم الشعر في الألفاظ والمعاني، فقد قال علي (إن من الشعر لحكماً»(٣) والحكم لا تكون إلا معنى.

وقال عليه «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح

كما ورد بحذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن ﴿وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيهُ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ وقد نسبه إلى محله القائم به كقول الخليل إبراهيم عليه السلام ﴿ الَّذِي خَلَقنِي فَهُو يَهْدين \* وَالَّذي هُو يُطْعَمُني وَيَسْقين \* وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفين ﴾.

ومن أراد الاستزادة فليراجع شفاء العليل لابن القيم فقد أطال وأجاد رحمه الله من الباب الحادي والعشرين ـ ص (١٧٨)، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٧٨)، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٨/١٤).

- (١) في (عن) النسختين الأصوب ماذكر.
  - (٢) في \_ ح \_ (فهذا).
- (٣) أخرجه خ. كتاب الأدب ب. ما يجوز من الشعر..) (٨/ ٢٩) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ولفظه عنده (حكمة)، وأخرجه ت. كتاب الأدب (ب. ما جاء أن من الشعر لحكمه) من حديث ابن مسعود مثل رواية البخاري.

ورواه من حديث ابن عباس بلفظ (حكماً) وقال الترمذي حسن صحيح (٥/١٣٧).

۳۲/ ب

الكلام»(١) ولا يكون حسناً وقبيحاً إلا لحسن معانيه وقبحها وعلى أنا إنما احتججنا بالشعر هاهنا لنبين أن أحداً من الخلق في الجاهلية والإسلام لم ينكر أن المقادير كلها جارية من الله حتى جاءت القدرية.

ثم قال: وإن كان فيه حجة فالقدر قد ورد في القرآن واللغة على معان منها: ما يراد به الخلق.

ومنها: ما يراد به الإخبار بدليل قوله تعالى: ﴿إِلاَّ امْرَأَتَهُ (٢) قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (٣) أي أخبرنا بحالها.

ومنها: مالمراد به الكتابة كما قال العجاج(٤):

اعلم بأن ذا الجلال قد قدر \* في الصحف الأولى التي كان سطر \* أمرك هذا فاجتلب منها النتر(٥).

فليس لهم ان يحملوا القدر على ما يوافق مذهبهم إلا ولخصمهم أن يحمله على غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد \_ ص (۲۹۰) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى إلا بهذا الاسناد \_ مجمع الزوائد (۸/ ۱۲۲).

وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال ابن حجر في التقريب ص(٢٠٢) عنه ضعيف في حفظه، وقال أيضاً في فتح الباري (١٠/ ٥٣٩) سنده ضعيف، وأخرج الحديث أبويعلى الموصلي في مسنده (٨/ ٢٠٠) من حديث عائشه رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله عنها الشعر فقال: «هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح»، واسناده ثقات ما عدا عبدالرحمن بن ثابت العنسي فقد قال فيه ابن حجر في التقريب ص(١٩٩): صدوق يخطيء، واخرج البخاري في الأدب المفرد \_ ص(٢٠٠) عن عائشة موقوفاً أنها كانت تقول: «الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ بالحسن ودع القبيح». ورجاله ثقات ماعدا جابر بن إسماعيل الحضرمي قال عنه ابن حجر مقبول \_ التقريب \_ ص(٥٩).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (إلا أمرأة لوط) وهو خطأ. (٣) النمل آية (٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو رؤية بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة كان رأساً في اللغه توفي سنة (١٤٥هـ)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر ديوان العجاج (٧٣/١ ـ ٧٤) وهو من قصيدة يمدح فيها عـمر بن عبيدالله بن معمر أحد قواد عبدالملك بن مروان الأموي.

والجواب أن يقال لهذا المخالف: أما ورود القدر على معنى الخلق فلا ننكره، وأما على معنى الإخبار واحتجاجك بقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا ٤٤/ب مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿ فغير صحيح في المعنى ولا مسلم، واحتجاجه بهذا يدل على جهله بالنحو وإفلاسه منه، لأن ضمير المرأة هاهنا في موضع النصب، وإذا كانت مخبراً عنها كانت في موضع جر، ولو أراد ذلك لقال: قدرنا عنها أوبها، ولم يقل أحد من أهل التفسير هذا الذي ذكر المخالف، وإنما قال ذلك برأيه على ما يوافق مذهبه، وقد قال النبي عَلَيْ ( من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (۱). والذي قال أهل التفسير في هذا: قدرناها أي قدرنا هلاكها مع الغابرين (۲).

وأما احتجاجه ببيت العجاج فهو حجة عليه لا له، لأنه إذا كتب في الصحف شيئاً وقدره فهل يتوهم عاقل أن الله أراد وقوع شيء قد كتب وقوع ضده، وإنما يحسن هذا على قول من قال من القدرية إن الله لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما كان(٣) ولكن لم يصرح هذا المخالف بهذا في دامغه بل «عَنْ صَبُوح تُرَقِقُ»(٤) ولو صرح به كما صرح به أسلافه لاختطفته

<sup>(</sup>١) أخرجه حم (٢٣٣/١٠) عن وكيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن سعيـد بن جبير عن ابن عباس قال، قال رسول الله ﷺ: "من قال في القرآن بغير علم. . " الحديث.

وأخرجه - ت كتاب التفسير (ب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه) عن ابن عباس مثل رواية الأمام أحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه من طريق أبي عوانة عن عبدالأعلى به ولفظه «من قال في القرآن برأيه...» قال الترمذي هذا حديث حسن (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح القدير للشوكاني (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر هذا القول \_ انظر ص (٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) في النسختين "عن صبوح ترقق عنه" ولا معنى لإيراد (عنه) في المثل، ولم تذكر في كتب الأمثال، والصبوح ما يشرب صباحاً والغبوق ضده، وترقيق الكلام تحسينه وترتيبه وهذا مثل يضرب لمن كنى عن شيء وهو يريد غيره وأصل هذا المثل أن رجلاً اسمه جابان نزل بقوم ليلاً فأضافوه وغبقوه فلما فرغ قال إذا صبحتموني كيف آخذ في طريقي وحاجتي؟ فقيل له: عن صبوح ترقق فكأنه قيل له "عن صبوح تكنى" انظر مجمع الأمثال للمسداني (٢/ ٣٤٨)، وفي هامش \_ ح \_ تعليق على ذلك قال: "يقال رققه فرق ورقق الكلام أي حسنه وفي المثل «أعن صبوح ترقق؟».

السيوف بهذا الصقع قبل المناظرة له(١) ممن يريد استتباعه وجدعه بالكلام، ومن صرح منهم بهذا القول الشنيع فهو محجوج بقوله تعالى في آي كثيرة ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ﴾ (٢).

والغائب ما غاب، وقد أخبر الله سبحانه عما لم يكن قبل أن يكون، وعما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فقال تعالى إخباراً عن أهل النار فيا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَدِّبَ بِآياتِ رَبِّنَا ، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْه ﴾ (٣) فأخبر سبحانه عن تمني أهل النار الرد إلى الدنيا قبل أن يكون، وأخبر سبحانه عما لايكون أن لو كان كيف كان يكون وهو تكذيبهم لو ردوا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (له فيه).

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الوصف لله عزوجل في ثلاثة عـشر موضعاً في القرآن منها الأنعـام آية (٧٣)، التوبة آية (١٠٥) الرعد آية (٩٤).

<sup>(</sup>٣) الأنعام آية (٢٧ ـ ٢٨).

## ٥٩ \_ فصل

استدل المخالف القدري على صحة قوله: بقوله تعالى فيما أخبر عن المشركين ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ المشركين ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ (١) الآية، قال: وهذا صريح بمذهب المجبرة، واستدل على ذلك بأن الله رد عليهم ذلك بقوله: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾، وأذاقهم البأس وجعلهم من الخراصين (٢).

والجواب أننا لا ننكر أن الله ذمهم ووبخهم ولنا عن هذا أربعة أجوبة، أحدها: أنهم لم يعبروا بالمشيئة هاهنا التي تقول إنها الإرادة، وإنما عبروا بالمشيئة هاهنا عن الأمر فادعوا أن الله أمرهم وأمر آباءهم بعبادة الأصنام، وأنه أمرهم بتحريم ما حرموا من الحرث والأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونظيرها في النحل(٣) فأكذبهم الله بما ادعوه من أنه أمرهم فقال: ﴿كَذَلِكَ كَذَب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ رسلهم ﴿حَتَىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عندكم من عبروا بنا الله أمركم(٤). والدليل على أنهم لم يعبروا بالمشيئة عن الإرادة لأن الله أكذبهم فقال: ﴿فَلُو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ﴾ وقال في آية أخرى ﴿وَلُو شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ (٥)، وقال في آية أخرى ﴿وَلُو شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ (٥)، وقال في آية أخرى ﴿وَلُو شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ (٥)، فأخبر أنه ما شاء منهم الإيمان مشيئة

<sup>(</sup>١) الأنعام آية (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الاستدلال القـاضي عبدالجبار نحو ما ذكـر هنا انظر المغني (٦/ ٢٤٦)، وانظر أيضاً شرح الأصول الخمسة \_ ص (٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) أية النحل قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذيبُ نَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ السَّلَهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلكَ فَعَلَ اللَّذينَ مِن قَبْلَهِمْ فَهَلْ عَلَى الرِّسُلُ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبَينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الوجه شارح الطحاوية ـ انظر ـ ص (١٥٤) من شرح الطحاوية.

<sup>(</sup>٥) الأنعام آية (١٠٧) والآية كتبت في النسختين هكذا «لو شاء الله ما اشركوا ولا آباؤهم» وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) يونس آية (٩٩).

٥٤/ ب

اختيار ولا إجبار، لأن الخبر عام ولا معنى لتخصيص مشيئتة بالإجبار(١) على ما يدعى المخالف فقد مضى الدليل على إبطال دعواه لذلك(٢).

والجواب الثاني أن نقول لهذا المخالف: وما تنكر أن يدعي خصمك أنهم أرادوا ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ أي ما أجبرنا على ذلك، ولكنه أجبرنا على ذلك فأكذبهم أنه ما أجبرهم ولا اضطرهم إلى ذلك، ولكن وقع الشرك منهم بخلقه له (٣) وإيثار واختيار منهم له، ونقابل ما ادعيت أن مشيئة هدايته لهم مشيئة إجبار بما ادعاه المشركون من أنه أجبرهم، وكل جواب لك عن هذا فهو جوابنا لك عن مشيئة الهداية أنها إجبار.

والجواب الثالث: أن يقال إنهم (٤) لم يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، مصدقين بالله وبمشيته، ولكنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتكذيب للنبي عَلَيْلَةً، كما قالوا لما أمرهم بالإنفاق مما في أيديهم ﴿أَنَطْعُمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ أَطْعُمهُ ﴿ وَ فَكُذَبِهُم الله على ذلك بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَبُ اللّهُ على ما قالوه في الأطعام بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلاّ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴾؟.

والجواب الرابع: أن يقال: إنما ذمهم الله ووبخهم على إشراكهم وتكذيبهم للرسول ولم يذمهم على قولهم «لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا» لأن الله قد قال في آية أخرى ﴿وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ (٦) والدليل على هذا أنه قال: ﴿كَذَلِكُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ وكذلك في النحل ﴿كَذَلكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ وكذلك في النحل ﴿كَذَلكَ فَعَلَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ وكذلك في النحل ﴿كَذَلكُ مَا اللَّهُ مَا فَعَلَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ وكذلك في النحل ﴿كَذَلكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١)وذلك لأن القدرى يدعى أن قـول الله عز وجل ﴿فَلُو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أن معناها: فلو شاء الله لأجبركم على الهداية ولكنه لم يشأ ذلك وإنما أراد منهم أن يختارواهم الإيمان بأنفسهم. انظر كلام القدرى في الدامغ الباطل ورقة ٣٧/أ.

 <sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ص ().
 (۳) في - ح - بخلقه لهم له.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ لهم. (٥) يس آية (٤٧).

<sup>(</sup>٦) الأنعام آية (١٠٧). (٧) النحل آية (٣٣).

أَشْرَكْنَا﴾، لقال: كذلك قال الذين من قبهم، كما أخبر عن مشركي العرب فقال ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّه﴾ أى هلا يكلمنا الله فنسمع كلامه ٤٦/ أ ﴿أُو تأتينا آية﴾ فقال الله توبيخا لَهم وذما ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم﴾(١)، يعنى اليهود حيث قالوا لموسى ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً(٢)﴾(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة آية (١١٨). (٢) النساء اية (١٥٣).

<sup>(</sup>۱) ذكر المصنف رحمه الله أربعة اجوبة في بيان هذه الآية، وذلك أن الآية ظاهرها يوهم الاشكال حيث وصف الله قولهم ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا﴾ بأن هذا كذب وخرص وأن هذا اسلوب السابقين من الكفار، وعاب عليهم هذا القول وصع ذلك فقد قال عقبها ﴿قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ وهذا تعقيب وتأكيد على قولهم السابق، لهذا ذكر العلماء عدة أقوال في بيان الأمر الذي عابه الله على المشركين، منها هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها هنا المصنف وأقوال اخرى منها: - ما ذكره الطبرى من أنهم جعلوا مشيئة الله لهذا الشرك وعدم منعه لهم دليلاً على رضاه وجه لهم فكذبهم الله بذلك. وقولاً آخر ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو أن الله أنكر عليهم رد الشرع وأمر الرسل لهم بتوحيد الله وعبادته بالاحتجاج بالمشيئة، فهو قول حق أريد به باطل كما يحتج بذلك كل صاحب هوى أو باطل مصر على هواه وباطله ولا يريد أن يقلع عنه فيحتج بالقدر، فلهذا قال الله تعالى ﴿كَذَاكُ كَذَّابُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم ْحَتَىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ وذلك باصرارهم على الكفر وردهم لدعوة الرسل.

انظر تفسير الطبرى (٨/ ٧٨) شفاء العليل - ص (١٥) شرح الطحاوية (١٥٤).

### ۲۰ \_ فصل

خلق الله الخلق فجعلهم على بنية يصح منهم قبول التكليف، وهو البلوغ والعقل، وسوى بين المسلم منهم وبين(١) الكافر بذلك، ودعاهم جميعا إلى الإيمان به(٢) والطاعة، وسوى بينهم بذلك، ثم وقع منه التخصيص لبعضهم في الهداية فخلق فيهم لطفا آثروا بـ الإيمان والطاعة على الكفر والمعصية، وخالفوا أهواءهم والشيطان، ولم يخلق الله ذلك اللطف فيمن كفر به ولا فيمن عصاه بل طبع على قلوب الكافرين به وجعل صدورهم ضيقة حرجة بالإسلام فآثروا بذلك الكفر على الإيمان، وكذلك العصاة من المسلمين لم يجعل في قلوبهم من التنوير والإيمان ما جعل في قلوب المطيعين.

وعند القدرية: أن الله ساوى بين المسلم والكافر والمطيع والعاصى في الهداية والتسديد واللطف والتنوير وشرح الصدور، ولم يطبع على قلوب الكافرين ولا ختم عليها عن الإيمان به، ولكن غلب عليهم الهوى والشيطان.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من ذلك قول الله تعالى ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَة ﴾ (٣) ومثله قوله تعالى في آي كثيرة ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ (٤) ومثله قوله ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةَ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرَا ﴾ (٥).

فمن قال: إن الله لم يطبع على قلوب الكفار فقد كذب الله في خبره فاعترض هذا المخالف القدري على مواضع من هذا الفصل منها:

<sup>(</sup>٢) (به) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>١) (بين) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>٤) النحل آية (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) البقرة اية (٧).

<sup>(</sup>٥) الاسراء آية (٤٦).

إن قال: أما قولك إنه جعلهم على بنية يصح معها قبول التكليف لا يصح اطلاق هذا لأن من لا عقل له لا يدخل فيه.

والجواب أن يقال: قد قلت: وجعلهم على بنية يصح معها قبول التكليف والمراد بها بنية البلوغ والعقل فلا اعتراض على هذا.

ثم قال بعد هذا: التكليف لا يتصور على قول من يقول: إن الله خلق جميع أفعال العباد، فإن التكليف لا يكون على أصلهم معنى معقول لأنها تجرى مجرى ألوانهم.

فالجواب أن يقال له: جمعت بين ألوانهم وأفعالهم في استحالة تكليفهم بغير علة جامعة بينهما إلا بكونهما مخلوقين لله، وهذا غير صحيح، لأن ألوانهم لا تدخل تحت مقدورهم ولا توصف بأنها كسب لهم فلذلك لا يتصور التكليف فيها وأفعالهم أقدرهم الله عليها وتوصف بأنها كسب لهم فلذلك صح التكليف فيها.

وقول المخالف: إن قولنا أن الكسب عبارة فارغة لا معنى تحتها. غير صحيح بل المعنى فيها واضح لمن جعل الله له حظا من الهداية، وهو خلق الله فيهم إيثار الإيمان على الكفر والطاعة على المعصية ووقوع ذلك منهم باختيارهم بقدرة محدثة فيهم من الله سبحانه وتعالى(١).

ويقال له أيضا: - استحالة التكليف إنما يتصور على أصول القدرية الفاسده وذلك أنهم قالوا: معرفة الله وطاعته وجبت بالعقل لا بالشرع(٢) والمحسن والمقبح هو العقل دون الشرع(٣) فهم مستغنون بما في عقولهم

<sup>(</sup>١) تقدم تفصيل ذلك - انظر \_ ص (٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم بیان ذلك · انظر \_ ص (۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر هذا والتعليق عليه انظر ص (٢٠٨ ـ ٢١١).

٣٣/ ب

عن(١) إرسال الرسل ونزول الكتب من الله - وليت شعرى - ما فى العقل مما يدل على أن الصبح ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات وأمثال ذلك فى الشرع كثير(٢).

ثم أجاب المخالف القدرى عن قولنا: إن الله خص بالهداية بعضهم بأن قال: - الهداية منقسمه إلى معان تقدم ذكرها(٣) منها: الهداية بمعنى البيان والدلالة فهذا عام لجميع المكلفين، وفي ذلك ورد قوله تعالى ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ (٤) فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَى ﴾ (٥).

وهداية بمعنى النزيادة فى التوفيق والتسديد وهى تختص بالمهتدين بأنفسهم (٦) لأنها مشروطة بتقدم الاهتداء منهم كما قال تعالى ﴿وَاللَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًّى ﴾ (٧).

وكذلك التي هي بمعنى الثواب فإنها تختص بالمستحقين(٨).

والجواب عن ذلك أن نقول: لا ننكر أن الهداية تصح بمعنى البيان والدلالة وهى المراد بقوله تعالى ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُم ﴾ اي بينا لهم ودللناهم، فتكون الآية حجة لنا ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَى ﴾ ونسبت

<sup>(</sup>١) في النسختين (من) والتعبير بـ (عن)أوضح.

 <sup>(</sup>۲) قوله «والمغرب ثلاث ركعات وامثال ذلك في الشرع كثير» ساقط من / ح.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم - ص (٢٧٥) في بيان قول المخالف في معنى الهداية.

<sup>(</sup>٤) الآية في -ح- إلى (فهديناهم).

<sup>(</sup>٥) فصلت آية (١٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لأنفسهم) وما أثبت من -ح- وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد ﷺ آية (١٧) والآية في -ح- آية سورة مريم ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَّى﴾ آية (٧٦).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (المستحقين) وهي في -ح- باثبات الباء - وهو الأصوب.

استحباب العمى إليهم لأنه كسب لهم، ولأنهم محل لخلق ذلك فيهم، ولم يرد الهداية التي هي اللطف والتسديد، لأنه لو هداهم لا هتدوا كما أخبر في قوله ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَد ﴾ (١) .

وأما قوله: الهداية التي هي بمعنى الزيادة والتسديد وهي تختص بالمهتدين، فاذا وافقت أن الله يخلق الهداية في قلوب المهتدين ويكون ذلك إنعاما منه عليهم وتفضلاً لاهتدائهم أولاً بأنفسهم، قلنا لك: فلا يمنع أن ينعم الله عليهم أولا بخلق الهداية في قلوبهم، لأن الموصوف بالهدايه في الاستدامه والانتهاء كان موصوفا بابتداء الهداية لهم، ونقول: لولا هداهم الله أولاً لما اهتدوا لقوله تعالى «﴿مَن يَهْد(٢) اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي﴾(٣) ويريد بالهداية ها هنا اللطف في (٤) التسديد والتأييد الذي يختص بالمؤمنين، ويدل على صحة قولنا قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَات بَيّنَات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدي مَن يُريد﴾(٥) ولا يمكن استعمال هذه الهداية على البيان والدلالة، بل هداية الإرشاد والتوفيق فقد خص بها من يريد.

/٤٧ ب

وأما قوله: في الهداية التي بمعنى الشواب في الآخرة فلادليل له على ذلك، ولا نسلم له احتجاجه على ذلك بقوله ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُم ﴾ (٦) أنه اراد الثواب، بل المراد به: الإرشاد والتسديد بدليل قوله ﴿وَيُصْلِحُ بَالَهُم ﴾ وهذه صفة انعامه عليهم في الدنيا، وقوله ﴿ويدخلهم الجنة ﴾ إخبار عن إنعامه عليهم في الآخرة، والنعم على العبد في الدنيا والآخرة من الله يختص بها من يشاء من عباده كما قال تعالى ﴿ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةً فَمِنَ السلّه ﴾ (٧) وقال هي يختص بها من يشاء من عباده كما قال تعالى ﴿ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةً فَمِنَ السلّه ﴾ (٧) وقال هي يختص بها ويختص برحمته من يشاء ﴾ (٨) ولو كانت الهداية التي هي التوفيق والتسديد

<sup>(</sup>١-) الكهف آية (١٧). (٢) في النسختين هكذا (يهدي) بالباء وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأعراف آية (١٧٨). (٤) في -ح- (والتسديد).

<sup>(</sup>٥) الحج آية (١٦). (٦) سورة محمد ﷺ آية (٥).

<sup>(</sup>٧) النحل آية (٥٣). (A) آل عمران (٧٤).

عامة لجميع الخلق كما يدعى القدرية لما خصها وعلقها بمن يشاء له ذلك، ويدل على هداية الله للمؤمنين في الدنيا هداية التسديد قوله تعالى في الحج إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهار... (١) الآية، ثم قال بعدها ﴿وَهُدُوا إِلَى السَطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ الطيب من القول: الشهادتان (٢) ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيد ﴾، وهذا لا يمكن حمله على ثواب الآخرة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحج آية (٢٣ - ٢٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا ابن جرير الطبري رحمه الله ورواه باسناده عن ابن زيد وأخرج عن ابن عباس ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيْبِ منَ الْقُولُ﴾ الهموا، وذكر السيوطي في الدر المنتثور روايات أخرى منها: –

ما أُخرَجه ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك، قال ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَيّبِ مِنَ الْقُولْ﴾ الإخلاص ﴿وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَميد﴾ الاسلام، واخرج ابن المنذر عن اسماعيل بن أبى خالد ﴿وَهُدُوا إِلَىٰ الطّبرى (١٧/ إِلَى الطّبِيبِ مِنَ الْقُولُ﴾ القرآن ﴿وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَميد﴾ قال: الاسلام. انظر تفسير الطبرى (١٧/ ١٤) الدر المنثور (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) قد تقدم الرد على قول المخالف في الهدى بأوسع من هذا، انظر \_ ص (٢٨٥).

## ٦١ \_ فصل

قال المخالف القدري: وأما الطبع والختم الذي أوردناه في الاحتجاج فهو العلامة على الشيء، كما يقال: طبع فلان الدينار والدرهم معناه أظهر فيهما من العلامات والنقوش ما يتميزان به عن غيرهما، ومعنى هذا أنه علم على قلوبهم علامة تظهر للملائكة يعرفون بها ما هم عليه من الكفر الذي يضمرونه. أو يعلمون بها منزلتهم (۱) في استحقاق الذم واللعن لينزلوهم (۲) منزلتهم من ذلك، ويكون في ذلك للملائكة ولمن علم به من المكلفين (۳)، لأنهم متى علموا أنه من أضمر شيئا من المعاصى ظهرت على قلبه علامة تشهد به (٤) وتدل عليه كان أقرب إلى توقي الخبائث، هذا معتمد قوله ونكتته في الطبع واحد وهو العلامة (٥).

القول الأول: قال قائلون منهم: - إن الختم من الله سبحانه والطبع على قلوب الكفار هو الشهادة والحكم أنهم لا يؤمنون، وليس ذلك بمانع لهم من الايمان، والقول الثانى: - قال قائلون آخرون منهم: - الختم والطبع هو السواد فى القلب كما يقال «طبع السيف» إذا صدى من غير أن يكون ذلك مانعا لهم عما أمرهم به وقالوا: جعل الله ذلك سمة لهم تعرف الملائكة بتلك السمة فى القلب أهل ولاية الله سبحانه من أهل عدواته، مقالات الاسلاميين (١/ ٣٢٣)، وذكر الزمخشرى فى كلامه على قول الله عز وجل ﴿خَتَمَ اللّه عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ البقرة آية (٧) أن الختم والغشاوة مجاز وليس بحقيقة ومنع أن يكون الختم وجعل الغشاوة على الابصار من فعل الله زعماً منه أن ذلك قبيح والله منزه عن فعل القبيح لعلمه بقبحه وغناه عنه وذكر فى الآية خمسة تأويلات، الأول: - أنه استعارة وتمثيل، أما الاستعارة فإن إعراضهم عن الحق فلا يخلص إلى قلوبهم واستكبارهم عن قبوله واعتقاده وأن أسماعهم تمجه وتنبوا عن عن الحق فلا يخلص إلى قلوبهم واستكبارهم عن قبوله واعتقاده وأن أسماعهم تمجه وتنبوا عن الإصغاء اليه وتعاف سماعه كأنها مستوثق منها بالختم، وأما التمثيل: فإن هذه الأعضاء حيث لم =

<sup>(</sup>١) في الأصل (في منزلتهم) وهي في -ح- كما أثبتها وهي الأصوب فان (في) لا معني لها هنا.

<sup>(</sup>٢) (لينزلوا لهم) هكذا في -ح-.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين والكلام غير تام وانما يتم باضافة كلمة (علامة).

<sup>(</sup>٤) في -ح- (عليه).

<sup>(</sup>٥) ذكر الأشعري في المقالات عن المعتزلة في معنى الختم والطبع قولين: -

والجواب: أن حمل الطبع والختم على القلوب على العلامة عليها من التأويل الذي قال الله تعالى ﴿ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويله ﴾(١) ومن الجدل في التأويل الذي قلم ولا هدى ولا كتاب منير لأنه لا دليل على ذلك في لغة

ينتفع منها بالأغراض الدينية التي خلقوا من أجلها فإنها مثل أشياء ضرب حجاب بينها وبين
 الاستنفاع بها بالختم والتغطية.

الثاني: - أن يكون هذا مثلا يضرب لمن تجافي عن الحق بمن ختم على قلبه.

الثالث: - أن الختم أسند إلى الله مجازا وهو لغيره في الحقيقة وهو الشيطان أو الكافر نفسه ونسب إلى الله مجازا لأنه الذي أقدره ومكنه منه.

الرابع: - أنه لما كانوا لن يؤمنوا على القطع و لا تغني عنهم الآيات والنذر فلن يؤمنوا إختيارا وطوعا لم يبق طريق إلى إيمانهم إلا القسر والالجاء ثم لم يقسرهم ولم يلجئهم إلى الايمان لأن هذا ينافى الغرض من التكليف عبر عن ترك القسر والالجاء بالختم.

الخامس: - هو أن يكون حكاية لما كان الكفره يقولون تهكما بهم من قولهم ﴿قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب﴾ انتهى بتصرف - انظر الكشاف (١/ ٢٦/ ٢٨).

وهذا الكلام من الزمخشرى ظاهرمنه تحميل الآية من التأويلات الباطلة ما لا تحتمل هروبا من القول بأن الله بيده هداية الخلق واضلالهم، وأن الله له المشيئة والتصرف المطلق بخلقه، فقوله إن هذا مجاز وليس بحقيقة قول باطل فما المانع أن يكون حقيقة، ولايلزم أن يكون الختم والغشاء على القلوب من جنس الأشياء المحسوسة فان هذا منسوب إلى الله جل وعلا، والله لا يعجزه شيء في السموات والأرض فيجعل عليها غشاء وختما يناسبها، أما قوله إنها استعارة وتمثيل أو مثل فليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك، وأما قوله إنه اسند إلى الله مجازا والفاعل على الحقيقة هو الشيطان أو الكافر فهذا باطل من ناحية لفظ الآية كما أن الشيطان ليس من فعله الختم ولا يقدر عليه فان عمله هو التزيين والدعوة والوسوسة كما حكى الله عز وجل عنه ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى وقوله عز وجل على لسان إبليس ﴿ولأزين لهم في الأرض وقوله عز وجل ﴿ الوسواس الخناس ﴾ وغير ذلك.

أما أن يكون الكافر هو الذى فعل الطبع ونسبه الله إلى نفسه مجازا فهذا لا يصح على مذهب القدرية ولا يتأتى، لأنهم ينكرون أن يكون الله له دخل فى فعل العبد واختياره ومشيئته، أما خلق الله له الإستطاعة والآلة التى يعمل بها فهذه لا تصحح نسبة الفعل إلى الله على هذا الاعتبار فقط، وأما قوله إنه عبر عن ترك قسرهم وإلجائهم بالختم فغير صحيح فإن ترك القسر والإلجاء لا يسمى ختماً. وليس فى الآية ما يدل عليه، وأما قوله إنه حكاية عن قول الكفار فهو تأويل بعيد لا دليل عليه من الآية، انظر شفاء العليل لابن القيم رحمه الله - ص (٨٥ - ٩٠) فقد ذكر عنهم عدة أقوال فى تأويلاتهم وأجاب عنها اجابة مطولة.

(١) آل عمران آية (٧) في كلا النسختين كتب الآية (إلا ابتغاء» هو خطأ.

العرب ولا في الشرع، ولا يقبل ذلك إلا من أعدمه الله العقل وأغفله عن ذكره.

والدليل على بطلانه أن العلامة في اللغة تسمى السيما(١) ولهذا قال الله في علامة المؤمنين ﴿ سيماهُمْ في وجُوهِهم مَنْ أَثَرِ السَّجُود﴾(٢) وقال سبحانه في علامة الكفار يوم القيامة ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيدَ مَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّواصِي وَالأَقْدَام﴾(٣)، وسيماهم اسوداد في وجوههم وزرق في أعينهم (٤)، وقال في علامة الفقير ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيماهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾(٥) يعنى بعلامة الفقر، فاذا صح في السيما وهي العلامة أن تسمى بهذه (١) المعانى مع اختلافها في بجوز على مقتضى هذا أن يسمى أثر السجود في وجوه المؤمنين طبعا وختما، لأن حقيقة الاسم لا يتغير ولا يختلف لاختلاف المحل المسمى به، وهذا لا يقوله أحد، ويقال لهم: - اذا صح في اللغة والشرع أن يحمل الختم والطبع على قلوب الكافرين على علامة على قلوبهم يعرفهم (٧) بذلك الملائكة ليستعملوا فيهم ما هم له أهل من اللعن والذم وينزلوهم بمنزلتهم التي يستحقونها فما المانع أن تسمى الهداية (٨) والتنوير في قلوب المومنين طبعا وختما، ويحمل ذلك على أن الله جعل ذلك علامة على قلوبهم والدعاء ليعرفهم بها الملائكة ليستعملوا بهم ما ندبوا إليه من الصلاة عليهم والدعاء ليعرفهم بها الملائكة ليستعملوا بهم ما ندبوا إليه من الصلاة عليهم والدعاء

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (٤/ ٣٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) الفتح آية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) الرحمن آية (٤١).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الطبرى ونسبه إلى الحسن وقتادة انظر تفسير ابن جرير (٢٧/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) البقرة آية (٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) في -ح- (يسمى بها هذه).

<sup>(</sup>٧) في -ح- (ليعرفهم).

<sup>(</sup>٨) في -ح- (الهدى).

سیمه ۱۸/ب

لهم، ويستوى المسلم والكافر فى هذه التسمية كما استويا فى اسم السيما وهى العلامة على ما مضى وهذا لا يقبله عاقل(١).

وأما استدلال المخالف على تأويله هذا بقوله: طبع الدينار والدرهم إذا جعل عليه علامه فلا يسلم له (٢)، بل يقال: طبع الدينار والدرهم إذا ختم عليه بالطابع المنقوش عليه ويسمى الطابع والخاتم، والطبع والختم معنى واحد، وهو: التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتي لا يدخله شيء، ومنه يسمى ختام الكتاب: خاتمة لتغطيته ما في باطنه وصيانته عن نظر الناظرين إلى باطنه (٣).

والدليل على أن الطبع يستعمل في معني الختم، ما روى أن النبي على قال «من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك، كتب في رق ثم طبع عليه بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة»(٤).

ومعناه ختم على الكتاب بخاتم.

والطبع في اللغة: الوسخ والدنس يغشيان السيف ثم يستعمل فيما يشبه (٥) الوسخ من الآثام والأوزار (٦) ومنه الحديث

<sup>(</sup>۱) قول المخالف إن الختم علامة تظهر للملائكة يعرفون بها العصاة وكذلك المكلفين قول لابد له من دليل يثبت به ذلك وإلا فيكون من باب الخرص والتخمين في الآية فإن هذا لا يعلم إلا من ناحية الوحى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (لهم) وهي في -ح- كما أثبتها وهو الأصوب لأن الخطاب للمخالف.

<sup>(</sup>٣) بين ذلك ابن منظور في لسان العرب مادة ختم (٢/ ١١٠١) ومادة طبع (٤/ ٢٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم عن أبى سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا وقال عن المرفوع: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى - انظر المستدرك (١/ ٥٦٤) (٤/ ٥١١)، كما عزا الحديث الهيثمى في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد (١/ ٢٣٩) وصحح إسناد الطبراني أيضا المنذري في الترغييب والترهيب (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في -ح- (ما يسغه).

<sup>(</sup>٦) الطبع بفتح الطاء والباء: أنظر ما يؤيد كلام المصنف هنا في لسان العرب (٤/ ٢٦٣٥).

عن النبى ﷺ «استعيذوا(۱) بالله من طمع يهدى إلى طبع»(۲) . أى الى دنس.

وفى الحديث عن النبى ﷺ «كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب» (٣) أى يخلق عليها، ويدل على أن الختم هو التغطيه والسد على الشيء قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْواهِمِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾ (٤) الشيء قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْواهِمِمْ وتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾ (٤) أى تغطى أفواههم ويسد عليها، ولو كان الختم في اللغة هو العلامة لكانت العلامة على أفواههم هاهنا لا تمنعهم عن الكلام ويدل عليه قوله تعالى ﴿قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بِهِ ﴿ ٥) أفترى يحسن استعمال العلامة على الختم على قلوبهم ها هنا.

وكذلك قوله تعالى ﴿فَإِن (٦) يَشَأُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِك ﴾ (٧) أى يربط على قلبك فلا تدخله المشقة لأنه شق على النبي ﷺ تكذيب قومه (٨) وهو قوله

وقد روى موقوف على سعد بن أبى وقاص رواه ابن أبى شيبة فى الإيمان -ص (٢٧) وقال الالبانى فى تعليقه على الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) في الأصل (استعيذ بدون الواو، وفي -ح- كما أثبت وهو كذلك في الأصول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه حمم (٥/ ٢٣٢ - ٢٤٧)، الحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٣) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٩٣) والبزار أنظر كشف الأستار (٤/ ٦٤) كلهم من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه. قال الحاكم: فذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ورمز له بالصحه في الجامع الصغير - انظر فيض القدير (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه -حم- (٥/ ٢٥٢) وابن أبي شيبة في الإيمان -ص (٢٧) وابن أبي عاصم في السنة (٣/ ٥٣) كلهم من حديث الأعمش قال: حدثت عن أبي امامة رضى الله عنه وهو منقطع وله شواهد ضعيفة.

<sup>(</sup>٤) يس آية (٦٥)

<sup>(</sup>٥) الأنعام آية (٤٦).

<sup>(</sup>٦) في كلا النسختين (ان) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الشورى آية (٢٤).

<sup>(</sup>٨) انظر هذا المعنى في تفسير القرطبي (١٦/ ٢٥) وذكر في الآية معان أخرى.

يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى السلّهِ كَذِبًا ﴾ (١) حين زعم ان القرآن من عند الله، فهل يحسن (٢) استعمال العلامه في شيء من هذا أو يقبله عقل؟.

ويدل على أن المراد بالطبع على قلوبهم هو سدها وتغطيتها عن الهداية والاسلام قوله تعالى ﴿فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (٣) فأخبر أن الطبع أورثهم عدم الفهم، وهذا المعنى لا يوجد في العلامة على القلوب.

ويدل على صحة قولنا: ما روى أن قوما من المنافقين حضروا خطبة النبى على يوم الجمعة فلما خرجوا من المسجد قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا؟ يعنون الساعة(٤) وقد سمعوا قول النبى على ولم يفقهوه، فأخبر الله عن أن المعنى الذى أورثهم عدم تفقههم(٥) قول النبي على الذى أورثهم عدم تفقههم الله أى في الكفر، وهذا كقوله تعالى الذين طبع الله على قُلُوبهم واتبعوا أهواءهم أى في الكفر، وهذا كقوله تعالى فولا تُطع مَن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه (٧)، فنسب إغفال قلوبهم إليه، كما نسب الطبع على قلوبهم إليه، واتبعوا لذلك أهوائهم ونسب اتباعهم لأهوائهم اليهم لأنه كسبهم ولأنهم محل لخلق الله ذلك فيهم.

ويدل على صحة قولنا قوله تعالى ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) الشورى آية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يحصل) وما أثبت من .ح.

<sup>(</sup>٣) المنافقون آية (٣).

<sup>(</sup>٤) المراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات اليك قاله القرطبي - انظر تفسير القرطبي (١٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) (تفقههم) غير موجودة في كلا النسختين وهي في نسخة (ب) فلعلها على هامش الأصل وهي غير ظاهرة في الصورة.

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ٥١) وانظر تفسير القرطبي (١٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٧) الكهف آية (٢٨).

<sup>(</sup>٨) القرة آية (٧).

أَبْصارِهِمْ غِشَاوَةَ ﴿(١) وقد قرأ بعض القراء (غشاوة) بالنصب فيكون تأويل الآية غطاءاً على قلوبهم فلا تفقه (٢) وعلى أسماعهم فلا تسمع وعلى أبصارهم غشاوة (٣) فلا تبصر (٤)، ولو كان المراد بالختم ها هنا: العلامة، لكانت العلامة على آذانهم وعلى أعينهم مشاهدة يدركها كل أحد كما يدرك العلامة على وجوههم وعلى أبصارهم يوم القيامة ويشاهدها كل أحد، فبطل أن يكون الختم والطبع هو العلامة.

واستدل المخالف على تأويله بقوله تعالى ﴿ بَل (٥) طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾(٦) فأخبر أن الإيمان بعد الطبع يحصل من قليل منهم(٧) .

والجواب: أن هذه الآية حجة عليه، وأن الطبع: هو السد (٨) والتغطية لأن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم قالوا ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ يعنون قلوبنا في أكنة: أي عليها الغطاء فلا نفقه ولا نفهم ما يقول محمد عليه الله ﴿بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا ﴾ أي ختم عليها بكفرهم: أي جعل ذلك مجازاة لهم على كفرهم، وقيل: لما سبق في علمه بكفرهم، وأما قوله ﴿فلا يؤمنون إلا قليلا ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه القراءة الطبرى والقرطبى ورجحا قراءة الرفع حيث غـشاوه مبتدأ مؤخر، أما النصب فعلى تقدير (جـعل) فيكون المعنى (وجـعل على ابصارهم غـشاوة) تفسير الطبـرى (۱/ ۱۱٤) تفسير القرطبى (۱/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) (غشاوة) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يقول (وجعل على أبصارهم غشاوة فلا تبصر) على تقدير النصب لغشاوة.

<sup>(</sup>٤) (بل) ليست -ح-.

<sup>(</sup>٥) النساء آية (١٥٥).

<sup>(</sup>٦) مراد المخالف بذلك أن الطبع لو كان هو التغطية والختم عليها فلا يدخل اليها الهداية لما حصل الإيمان لقليل منهم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (الشد) وفي -ح- كما أثبتها وهي الأصوب فلم يرد أن الشد من معاني الطبع - انظر ما تقدم من معنى الطبع ـ ص(٣٦١).

يقول ما أقل ما يؤمنون فإنهم لا يؤمنون البته، ويجوز أن يكون المراد فلا يؤمنون الا قليلا ممن أراد الله منه الإيمان فأزال الطبع عن قلبه (١) لأنه قال ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاء ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر فى معنى هذه الآية تفسير ابن جرير (٦/ ١٠) تفسير القرطبى (٨/٦) فتح القدير (١/ ٥٣٤)، وقول المصنف رحمه الله هنا فى معنى «فلا يؤمنون الا قليلا» يعنى ما أقل ما يؤمنون فانهم لا يؤمنون البته، لم أر من ذكره.

أما القول الثانى فذكره الشوكانى، وذكر ابن جرير معنى آخر وهو أنهم لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم وذلك أنهم صدقوا ببعض الأنبياء وببعض الكتب وكذبوا ببعض، والمكذب ببعض الكتب مكذب بجميعها لأن بعضها يصدق بعض فصار بذلك إيمانهم إيمانا قليلا - انتهى بتصرف، وذكر نحوه القرطبي.

<sup>(</sup>٢) التوبة آية (١٥).

# ٦٢ \_ فصل

يقال للقدرية: زعمتم أن الله سبحانه سوى بين قلوب الخلق في اللطف بالإيمان والهداية فهل ساوى بين قلوب هؤلاء الذين قال فيهم: ﴿أُولُّئِكَ كَتُبَ في قُلُوبهمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوحٍ مَّنْهُ ﴾(١) ومثلها قـوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَ أَنزَلْنَاهُ آيات بينات وأنَّ اللَّه يَهْدي من يُريدُ (٢)، وهذه هداية التوفيق والتسديد لا هداية البيان والدلالة فهل ساوى بينهم وبين من قال فيهم: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ (٣) وَأُولْئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿ (٤) سواء كان الطبع على ما قلنا أو على ما قلتم، لأن هذه العلامة إذا أورثتهم الغفله وعدم الفهم علم أن معناها غير معنى التأييـد وكتب الإيمان في الآية(٥) الأخرى، وكذلك هل يتصور عاقل أن الله سبحانه سوى بين قلوب الذين قال الله: ﴿ فَأَعْفَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (٦) وبين قلوب الذين قال الله فيهم: ﴿ وجعلنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾(٧) في العطية والإنعام، وهل يتـصور عاقل أن الله ساوى بين قلوب الذين قال الله فيهم: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُو َ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّه فَوَيْلٌ لَلْقَاسِيَة قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴿ (٨) وبين قلوب الذين قال الله فيهم: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مَّواضعه ﴾ (٩). وهل يتصور عاقل

<sup>(</sup>١) المجادلة آية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) الحج آية (١٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وعلى سمعهم وعلى أبصارهم) وهو خطأ وفي \_ ح \_ (طبع الله على قلوبهم وعلى أبصارهم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) النحل آية (١٠٨). (٥) (الآية) ساقطة من \_ ح \_.

 <sup>(</sup>۲) التوبة آية (۷۷).
 (۷) الحديد آية (۲۷).

<sup>(</sup>A) الزمر آية (۲۲).(P) المائدة آية (۱۳).

أن الله سوى بين قلب من قال فيه: ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾ (١) وبين قلب من قال الله فيها وهي أم موسى ﷺ: ﴿لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)، ومثلها قوله تعالى في أهل الكهف: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلْبِهَا قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَنَا رَبُ السسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (٣) وهل يتصور التسوية بين من قال الله فيهم: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (٤) وبين من قال فيهم: ﴿وَاللهَ اللهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٦).

ويقال للمعتزلة والقدرية: قلتم إن الله لم يخص أحداً بالعلم والإيمان ولكنهم آمنوا بأنفسهم فأين أنتم من قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ وَلكنهم آمنوا بأنفسهم فأين أنتم من قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ﴾ (٨)، وقال: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٩)، وقال: ﴿الرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْآنَ ﴾ (١٠)، وقال: ﴿عَلَّمَ الْإِنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ (١١)، وقال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ (١٢) فلو كان الإنسان علم نفسه، أو لم يخص أحدا بإيتاء الإيمان والحكمة، أو سوى بين الخلق بذلك لم يكن لذكر تخصيص الله بمن ذكر ممن ذكر معنى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكهف آية (٢٨). (٢) القصص آية (١٠).

<sup>(</sup>٣) الكهف آية (١٤). (٤) المائدة آية (١٤).

<sup>(</sup>٥، ٦) الأنفال آية (٦٣). (٧) الروم آية (٥٦).

<sup>(</sup>V) لقمان آية (١٢). (٩) البقرة آية (٢٦٩).

<sup>(</sup>١٠) الرحمن آية (١ ـ ٢). (١١) العلق آية (٥).

<sup>(</sup>١٢) النساء آية (١١٣) وفي الأصل و ـ ح ـ خطأ في الآية حــيث وردت هكذا "وعلمك الـكتــاب والحكمة" وصوابها ﴿وَأَنْوَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَم﴾.

# ٦٣ \_ فصل

يقال للقدري: إذا قلتم إن الله سبحانه لم يخص أحداً بالهداية إلى الإيمان والمعرفة، فهل سوى بين النبي على وبين أبي جهل وأبى لهب بهذه المنزلة؟ أو هل سوى بين موسى عليه السلام وفرعون بهذه المنزلة؟! فمن المنزلة؟ أو هل سوى بين موسى عليه السلام وفرعون بهذه المنزلة؟! فمن أصلهم الفاسد أن(١) يقولوا: نعم سوى الله بينهم فيقال لهم قال الله: ﴿وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النّبيّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (٢) قال على في يوم لا أزداد فيه علما» (٣)، وقال الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ (٤)، وهل درجة أفضل من المعرفة بالله، وهل فاضل الله بين الأنبياء بشيء أفضل من المعرفة بالله، وهل فاضل الله بين الأنبياء بشيء أفضل من المعرفة به سبحانه، وعلى قدر درجاتهم بالمعرفة بالله في الدنيا تكون درجاتهم في الآخرة (٥) بالجنة، فكيف يتصور عاقل أن الله سوى بين أنبيائه وبين أعدائه في الهداية واللطف والتوفيق لمعرفته، ولو حلف حالف بطلاق نسائه ثلاثاً ما سوى الله بين أنبيائه وبين أعدائه في اللطف

<sup>(</sup>١) (أن) ليست في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٢) الإسراء آية (٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبونعيم في الحلية من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه "إذا أتي على يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم» قال أبونعيم: غريب من حديث الزهري تفرد به الحكم، الحلية (٨/ ١٨٨) وأخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦/١)، وأخرجه ابن عدي من حديث عائشة أيضاً إلا أنه قال فيه "لم أزدد فيه خيراً...»، وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن الزهري غير الحكم، وقال هذا حديث منكر المتن ـ الكامل (١/ ٥١١) والحكم هو ابن عبدالله بن سعد الأيلي. قال ابن حبان عنه: يروي الموضوعات عن الأثبات ـ وقال الأمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبدالله كلها موضوعة ـ المجروحين (١/ ٢٤٨) انظر الميزان (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) الزخرف آية (٣٢) وهذه الآية ليست في الأنبياء، وإنما هي عامة في تفضيل بعض الناس ورفعهم درجات، أما الآية الخاصة بالأنبياء فهي قوله تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات﴾ البقرة آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) (في الآخرة) ليست في ـ ح ـ .

والهداية إلى الإيمان به(١) لم يحكم أحد ممن له أدنى فطنة في الفقه بطلاق امرأة(٢) من حلف، بل الذي لا شك فيه ولا مرية عند من له فهم ودراية في الفقه أن رجلاً لو قال: امرأته طالق ثلاثاً لقد فضل الله من يقول إن الله لم يساو بين الخلق في الهداية والإيمان على من قال إنه ساوى بينهم بذلك لم يحكم عليه بطلاق امرأته لأن على ذلك أدلة قطعية من الكتاب والعقل.

ولو حلف بطلاق امرأته ثلاثاً أن القدرية هم الذين يقولون: إنهم يخلقون أفعالهم دون من يقول إن الله خلق أفعالهم لم يحكم بطلاق امرأته على قول جميع الأئمة الذين جعل الله جميع أهل الأرض تابعين لهم وجمع هممهم على ذلك وهم الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وأهل الظاهر ولم يخرج عن هؤلاء إلا من لايعد قوله خلافا.

استدل المخالف بقوله تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ السِّيَطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهَ ﴾ (٣).

والجواب: أن نقول لا شك أن الله سبحانه قدر أفعال الشرعلى يد إبليس وخلقه سبباً للشر، وقال على الله أزاد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس (٤) وروى في الخبر عن النبي عَلَيْ أنه قال «قال الله عزوجل: أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخير والشر وقدرته على يدي من يكون فطوبى لمن خلقت الخير على يديه وويل لمن خلقت الشرعلى يديه (٥).

ومن أشنع ما شهد به هذا المخالف على نفسه قوله:

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (بالإيمان) وليست فيها (به). (٢) في \_ ح \_ (نساء).

<sup>(</sup>٣) المجادلة آية (١٩) والمراد هنا أن المخالف استـدل بهذا على أن الشـيطان هو الذي يغـوي الإنسان ويضله ويصرفه عن الحق وأن الله لا يضل أحداً ولا يصرف أحدا عن الحق.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج هذا الحديث \_ انظر \_ ص (٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) نسبه في كنز العمال إلى ابن النجار. عن أبي أمامة كنز العمال ــ ص (١٢٤) وأخرجه الآجري= =

إن الله خلق إبليس للعبادة(١).

فيقال له: قل إن الله خلق إبليس لما خلق له جبريل وميكال ولما خلق له النبي عَلَيْكُ من العبادة ولطف به في الهداية إلى معرفته وطاعته كما لطف بهؤلاء، ولم يفضلهم عليه إلا بالنبوة.

وهذا قول يشهد على قائله بالشناعه، فليت شعري من المراد بقوله(٢) ١٥/ تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنس﴾(٣)، إن كان إبليس لم يخلق لجهنم؟! وأما تمويهه بتأويل(٤) هذه الآية فلا يقبله من أنعم الله عليه بشيء من العقل وسيأتي بيان فساده(٥).

\* \* \*

عن وهب بن منبه موقوفاً عليه قال: «أجد في التوراة أو في الكتاب: انا الله لا إله إلا أنا خالق الحلق خلقت الخير والشر أو خلقت من يكون الخير على يديه فطوبي لمن خلقته ليكون الخير على يديه وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه الشريعة/ ص(٢٣٧).

<sup>(</sup>١) انظر قول المخالف فيما سبق \_ ص (٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) في - ح - (إذا بقوله).

<sup>(</sup>٣) الأعراف آية (١٧٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (تأويل) وما أثبت من ج

<sup>(</sup>٥) أفرد المصنف رحمه الله للرد على المخالف في تأويله لهذه الآية فصلاً فيما سيأتي ص (٤٢٨).

## ٦٤ \_ فصل

قال المخالف القدري: واما استدلال المستدل بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَن يَفْقَهُوه﴾(١).

فقد اختلف في تفسيره فمنهم من قال: إن الكفار كانوا إذا سمعوا تلاوة النبي عَلَيْ للقرآن في صلاة الليل في الحرم أيام كان بمكة في أول الإسلام رجموه وآذوه فأراد الله منعهم من ذلك فألقى عليهم النوم والأمور المانعة من السماع للكلام والفهم له فسمى ذلك حجاباً مستوراً ووقراً في الآذان وأكنة على القلوب وهو قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرة حِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً ﴾ (٢).

ومنهم من قال: إنما ذكر الله ذلك على جهة التمثيل ممن هو على هذه الصفة كما سماهم عمياً وبكماً وصما، وإنما أراد أنهم (٣) بمثابة من هو كذلك، وإلا فقد علمنا أنهم لم يكونوا كذلك حقيقة بل كانو يبصرون ويسمعون ويعقلون أكثر الأشياء فعلى أي التأويلين حملنا ما أورده (٤) المستدل لم يكن فيه حجة.

والجواب أن يقال لهذا المخالف: صحة قولك في التأويل فرع على صحة قولك في التنزيل، فإذا كان قولك في التنزيل غير صحيح وهو أنك لا تقر بأن هذا القرآن كلام الله حقيقة وإنما تطلق ذلك في احتجاجك لتغر العوام أنك تحتج بكلام الله وأن لك تأويلاً صحيحاً، وحقيقة قولك الذي تعتمد

<sup>(</sup>١) الأنعام آية (٢٥) الإسراء آية (٤٦) انظر ما سبق ـ ص (٣٥٦).

 <sup>(</sup>٢) الإسراء آية (٤٥ ـ ٤٦) وأول الآية الثانية هو ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوه وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا
 وَإذَا ذَكُوتُ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين (هم) بدون الألف والنقطة ولعل صوابها ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (ما أورده فيهم).

عليه أنه لا كلام لله حقيقة فكيف يقبل منك التأويل، ثم يقال: عمن تروي هذا الاختلاف في التأويل من أهل التفسير، والمشهورون في تفسير القرآن من الصحابة علي وابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود، ومن التابعين أبوالعالية(۱) ومجاهد وعكرمة(۲) وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار (۳) مولى بني أسد (٤) وطاوس (٥) وعلى بن عبدالله بن عباس (١) وأبوالجوزاء أوس بن عبدالله الربعي (٧) وأبو مالك الغفاري (٨). قال مجاهد: «قرآت القرآن على عبدالله الربعي (٧) وأبو مالك الغفاري (٨).

- (٢) هو أبوعبدالله البربري المدني مولى ابن عباس رضي الله عنه العلامه الحافظ المفسر. قيل لسعيد بن جبير: تعلم احداً أعلم منك قال: نعم عكرمة. توفى بالمدينة سنة (١٠٧هـ) وقيل غير ذلك \_ انظر تذكرة الحفاظ (١/ ٩٥) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٢).
- (٣) عطاء بن يسار أبومحمد المدني الامام الرباني مولى أم المؤمنين ميمونة الفقيه الواعظ اخو الفقيه سليمان وعبدالله وعبدالملك توفى سنة (١٠هـ) ـ انظر تذكرة الحفاظ (١/ ٩٠) سير أعلام النبلاء (٤٤٨/٤).
- (٤) هكذا في كلا النسختين وفي نسخة (ب) (بني أمية) والذي في كــتب التراجم أنه مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية وهي من بني هلال ولم أر من نسبه إلى بني أسد.
- (٥) طاووس بن كيسان أبوعبدالرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الفقيه القدوة عالم اليمن الحافظ توفى بمكة حاجاً يوم الترويه سنة (١٠٦هـ) وصلى عليه الخليفة هشام بن عبدالملك ـ سير أعلام النبلاء (٣٨/٥) تذكرة الحفاظ (١/٩٠).
- (٦) على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي المدني قال عنه ابن سعد: ثقه قليل الحديث وكان يدعى بالسجاد لكثرة صلاته وهو جد خلفاء بني العباس ولد ليلة قتل على رضي الله عنه سنة (٠٤هـ) وتوفى سنة (٨٧هـ) بالبلقاء من أرض الشام \_ سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٨٤) تهذيب التهذيب (٧/ ٢٥٧).
- (٧) أوس بن عبدالله الربعي أبوالجوزاء البصري من ربعة الأزد قال العجلي بصري تابعي ثقة، وقال ابن حبان: كان عابداً فاضلاً قتل في الجماجم سنة (٨٣هـ) ـ سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٧١) تهذيب التهذيب (١/ ٣٨٣).
- (A) غزوان أبومالك الغفاري الكوفي روى عن ابن عباس وعمار والبراء بن عازب وعبدالرحمن بن ابزي قال ابن معين: كوفي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات ـ انظر تهذيب التهذيب (٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۱) هو الفقيه المقري رفيع بن مهران أبوالعالية الرياحي البصري قرأ القرآن على أبي وغيره وروي ابنه عنه أنه قال: «كان ابن عباس يرفعني على سريره وقريش أسفل منه ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس الملوك على الأسرة» توفى سنة (۹۰هـ) انظر تذكرة الحفاظ (۱//۱).

ابن عباس ثلاثين مره من فاتحـته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية فـاسأله عنها وعمن نزلت فيه»(١).

وقال أبوالجوزاء: «أقمت بالمدينة ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فسألت ابن عباس عن كل آية في القرآن ظهرها وبطنها وفيمن نزلت»(٢).

وقال طاوس: «صحبت ابن عباس أربعين سنة وأدركت سبعين شيخاً من أصحاب النبي ﷺ إذا بدروا(٣) في أمر انتهوا فيه إلى قول(٤) ابن عباس»(٥).

وروى أن النبي ﷺ دعا لابن عباس وقال: «اللهم علمه التأويل والتنزيل وفقه في الدين واجعله من عبادك الصالحين»(٦) ولم يذكر في كتب

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه أبونعيم في الحلية من طريقين الطريق الأولى: عن أبان بن صالح عنه قال: "عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكسيف كانت" والطريق الآخرى: عن الفضل بن ميمون عنه قال: "عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة". الحلية (٣/ ٨٠٠) وانظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبونعيم في الحليه (٣/ ٧٩) نحوه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي \_ ح \_ (تذاكروا) ومعنى (بدروا) أي تسابق القوم أيهم يسبق إليه فيغلب، من بدرت إلى الشيء أبدر إليه بدوراً أسرعت انظر لسان العرب (٢٢٨/١)، وفي طبقات ابن سعد والاصابة وردت (تدارؤوا) ومعناها تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا من الدرء وهو الدفع \_ انظر لسان العرب (٢/٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (إلى رأي قول).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣٦٦) وانظر الاصابة (٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ وأنما أخرجه - م - في كتاب فضائل الصحابة (ب فضل عبدالله بن عباس) من حديث عبدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه (١٩٧/٤)، وأخرجه حم - من حديث سعيد بن جبير عنه ولفظه «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» المسند (١٦٢١ - ٣١٤ - ٣٢٨ - ٣٢٨ )، وأخرجه الحاكم من حديث سعيد عنه بمثل لفظ الأمام أحمد وأخرجه من حديث علي بن عبدالله بن عباس عنه ولفظه «اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين واجعله من أهل الإيمان» قال الذهبي: منكر - انظر المستدرك (٣/ ٣٥٥ - ٥٣٥)، وأخرجه الطبراني في الكبيس من حديث عمرو بن دينار عنه مثل حديث سعيد - انظر المعجم (١١٠/١١).

٥٢/ ب

هؤلاء(١) الأئمة شيء من هذه التأويلات التي أوردها هذا المخالف وانما ذلك من تخيلات المعتزلة والقدرية وتأويلاتهم الفاسدة التي يرومون بها صرف القرآن عن ظاهره الذي يشهد على بطلان مندهبهم الفاسد، والذي ذكره المفسرون المعتمد على تفسيرهم من الصحابة والتابعين أن الأكنة على القلوب: هي الغشاوة والأغطية عليها، وهي معنى الختم والطبع عليها عن الإيمان والهدى بدليل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وهذا يراد به عدم فقههم وفهمهم (٢) لمعاني القرآن المودعه في القرآن (٣)، ولو كان المراد به ما ذكره المخالف مِن منعهم من أذى النبي عَلَيْ للله كان لذكر فقههم معنى، ولقال: أن يسمعوه.

ويدل على بطلان تأويله أن النوم وغييره من الموانع عن أذى النبي ﷺ لا تسمى أكنة على القلوب ولا وقراً في الأذان، بل تسمى شاغلاً ومانعاً عن الأذى، وهذا المعنى الذي ذكره معلوم بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾(٤) وقد كان النبي ﷺ تحرسه أصحابه حتى نزلت هذه الآية ﴿وَاللَّهُ ٣٥/ب يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ فأخرج النبي عَلَيْة رأسه إلى أصحابه بالليل وقال: «يا أيها الناس انصرفوا(٥) فقد عصمني الله من الناس ١٦٥٠.

<sup>(</sup>١) (هؤلاء) ليست في \_ ح \_. (۲) (وفهمهم) لیست فی \_ ح \_.

<sup>(</sup>٣) انظر ما يوافق هذا من قول الطبري في تفسيره (٧/ ١٦٩) والقرطبي في تفسيره (٦/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) المائدة آية (٦٧).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (انصرفوا عني).

<sup>(</sup>٦) ورد هذا الأثر مرسلاً وموصولاً، فقد أخرجه ـ ت ـ كتاب التـفسير (ب تفسير سورة المائدة) مرفوعاً من حديث عبـ دالله بن شقيق عن عائشــة رضى الله عنها، وقال الترمــذي: حديث غريب، وروى بعضهم الحديث عن الجريري عن عبدالله بن شقيق ولم يذكروا فيه عائشة انظر ت (٥/ ٢٥١)، وأخرجـه الحاكم من نفس الـطريق وقال صحيح الإسناد ولم يخـرجاه ووافقـه الذهبي المسـتدرك (٣١٣/٢). وابن جرير الطبري من نفس الطريق مرفوعاً، تفسير ابن جريـر (٣٠٨/٦) قلت: في=

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّه يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿(١). ومعنى الآية أن الله يسمع الإيمان من يشاء من خلقه أن يفقههم ويفهمهم، وما أنت بمفقه (٢) الكفار الإيمان الذين هم بمنزلة من في القبور (٣) ومثل هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِ عِندَ اللّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ النّهُ لِي القبور (٣) ومثل هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِ عِندَ اللّهِ الصُّمُ النّهُ لَلْ اللّهِ العَلْمُ النّهُ اللّهُ العَلْمُ النّهُ اللّهُ العَلَم اللّه الله مَعْلُونَ (٢٠٠٠) ولَوْ عَلَمَ اللّه فِي علم الله أنهم لا يؤمنون.

<sup>=</sup> إسناده الحارث بن حجر صدوق بخطىء كثيراً. التقريب ـ ص (٦٠).

أما المرسل فأخرجـه ابن جرير عن عبدالله بن شقيق وســعيد بن جبير ومحــمد بن كعب القرظي. انظر تفسير ابن جرير (٣٠٧/٦).

<sup>(</sup>١) فاطر آية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تفهم) وما أثبت من.ح.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المعنى من كلام الطبري في تفسيره (٢٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) الأنفال آية (٢٢ \_ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) الذي ذكره المفسرون في هذه الآية هو «أن الله لو علم في هؤلاء الموصوفين خيراً لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره وحججه وأياته سماع تعقل وتفهم ينتفعون به «انظر تفسير ابن جرير (٣١٣/٩) تفسير القرطبي (٧/ ٣٨٨) فتح القدير (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) (هم) ليست في \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٧) أي فلا يصح اعتبار أن قوله ﴿وَجَعلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ ﴾ من باب التمثيل ـ انظر كـلام المخالف السابق ـ ص (٣٧٤).

لأنها كقوله ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ﴾ (١) وكقوله ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (٢) ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ (٣) ، فخلق كل قوم لما لم يخلق له الآخرين، فمن قال: إن الله لم يجعل على قلوبهم أكنة وإنما شبههم به فقد رد على الله خبره وصرف الكلام إلى غير ظاهره لغير ضرورة ولا معنى يدل على ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنبياء آية (٣٢).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء آية (٧٣).

<sup>(</sup>٣) القصص آية (٤١).

### ٦٥ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) وأخبر سبحانه أنه عم جميع الخلق بالدعاء إلى دار السلام (٢) وهي الجنة، وأخبر أن الهداية منه إلى إجابته خاصة لبعضهم (٣).

فأجاب المخالف القدري عن هذا الاستدلال وقال: لا عموم في هذا لأن قوله (يدعو) فعل مستقبل، والعموم أحد أقسام الأسماء ولا يدخل في الأفعال، وأما قوله: فإن الهداية إلى الإجابة خاصة لبعضهم فليس في الآية ما يدل على تخصيص بعض المكلفين بالهداية دون بعض، فإن أكثر ما فيها أنه يهدي من يشاء وليس فيها بيان من يشاء هدايتهم، فيحتمل أنه يريد الهداية العامة فيكون تخصيصاً للمكلفين جميعاً دون من لم يشأ تكليفه كالمجانين ومن شاكلهم، ويحتمل أنه يريد الهداية التي تختص بالمؤمنين وهي الزيادة في التوفيق والتسديد أو الثواب على ما مضي (٤).

والجواب أن يقال له: أما قولك بأنه لا عموم بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَّهُ يَدْعُو إِلَّهُ مَدْعُو اللَّهُ مَا العربيه وجهلك من العربيه وجهلك بأقسام العموم.

والمعنى فيما ذكرنا أنا لا ننكر أن قوله (يدعو) فعل مستقبل يتعدى إلى مفعول وهم الخلق المدعوون إلى دار السلام، والسلام: هو اسم من أسماء

<sup>(</sup>١) يونس آية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الإسلام) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن جرير (١٠٣/١١) تفسير القرطبي (٨/٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر \_ ص (٢٧٥)

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (فعل مستقبل).

<sup>(</sup>٦) الحشر آية (٢٣).

الله تعالى كقوله: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ ﴿(١) فهو يدعو عباده إلى داره وهي الجنة، ويجوز أن يكون سماها دار السلام لأن من صار إليها سلم من الآفات والعذاب(٢)، والدليل على صحة ما ذكرنا أن قولك: دعا يدعو من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول، فيفهم ذلك بالاطلاق كقولك ضرب وقتل، فلما حذف المفعول دل على أنه أراد دعاء جميع المكلفين(٣)، فلما قال بعده: ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، كان الظاهر أن الهداية منه إلى بعض من تقدم ذكره في الدعاء.

وأما قـول المخالف: إنه أراد بالهداية هاهنا الهـداية العامة فـتكون لبعض المكلفين وهم العقلاء والبالغون.

فالجواب أنه لا يصح حمل الآية على هذا لأن المجانين والصغار غير داخلين في التكليف، فهم غير داخلين في عموم المدعيين، لأنه لم يدع الخلق إلى دار السلام إلا بالتكليف، وهو: الإيمان به والشرائع، وهؤلاء غير داخلين في الخطاب العام، فيكون المكلفون مخصوصين بالهداية، وأيضاً فإن الهدى العام هو: البيان والدلالة، ولا يجوز أن يخص بالبيان والدلالة ٤٥/أ بعض الخلق دون بعض(٤)، وإذا بطل هذا ثبت أن المدعيين إلى دار السلام هم جميع المكلفين الداخلين في واجبات التكليف، وأن الهداية إلى الإجابة خاصة منه لبعضهم.

<sup>(</sup>١) الحشر آية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن جرير (١٠٣/١١) تفسير القرطبي (٣٢٨/٨) وذكر القرطبي قولاً ثالثاً وهو أن الله يدعو إلى دار التحية لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام وكذلك من الملائكة.

<sup>(</sup>٣) فالعموم هنا تعلق بالمدعوين وهم الخلق المكلف فالدعوة من الله جل وعلا إلى جنته عامة لجميع خلقه المكلفين، وهذه الدعوة مستمرة من الله جل وعلا إلى يوم القيامة، وكان الأنبياء قبل النبي محمد على يبلغونها إلى الناس ثم بلغها محمد على وهذه الدعوة لازالت مستمرة في الناس يدعوا إليها كتاب الله وسنه نبيه محمد على الآية بشارة بأن كتاب الله وهذا الدين باق إلى آخر الزمان لأن الله وصف نفسه بأنه "يدعوا إلى دار السلام" ويدعو فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار، فلا داع بعد وفاة النبي محمد الله وسنة نبيه محمد الله وسنة نبية الله وسنة نبية الله وسنة نبية الله وسنة نبية محمد الله وسنة نبية النبي محمد الله وسنة نبية الله وسنة نبية المدى الله وسنة الله وسنة نبية الله وسنة نبية الله وسنة نبية الله وسنة الله وسنة الله وسنة نبية الله وسنة الله وسنة نبية الله وسنة نبية الله وسنة الله وسنة الله وسنة نبية الله وسنة الله وسنة نبية الله وسنة وسنة وسنة الله وسنة الله وسنة الله وسنة الله وسنة الله و

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن البيان والدلالة جاءت على لسان الرسل عليهم السلام وفي كتب الله المنزلة وهذه ميسرة لكل من عقل وأدرك أن يطلع عليها فلا يجوز أن توصف بأنها خاصة.

وأما قوله: يحتمل أنه يريد بالهداية هي التي تختص بالمؤمنين من الزيادة في التوفيق والتسديد، فهذا غير صحيح لأنه على ذلك على من يشاء ولم التوفيق والتسديد، فهذا غير صحيح لأنه على ذلك على من يشاء إناثًا ١٣٦/ يخص به المؤمنين الذين اهتدوا فيكون كقوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾(١) لا يختص به المؤمنون ولا الكافرون(٢).

وأما قوله يحتمل أنه (٣) أراد بالهداية هاهنا الثواب في الآخرة غير صحيح، لأنا قد بينا أن حمل الهدى على الثواب لا يصح في اللغة ولا دليل عليه من الشرع (٤) وعلى أنه لو صح أن الهدى يحمل على الثواب لم يعلقه الله بمن يشاء لأن الثواب يكون للمطيعين، وعندكم أن الله لو لم يثب المطيعين لظلمهم فلا يجوز تعليقه على مشيئته، وأيضاً فإنه قال في الآية في المنتقيم من يَشَاءُ إِلَىٰ صِراط مُسْتَقِيم والصراط المستقيم قيل هو الإسلام (٥) وقيل هو كتاب الله (٦)، وقيل هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره (٧).

<sup>(</sup>١) الشوري آية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) أي لا يختص إعطاء الذكور أو الإناث بنوع من الناس بل يخص به أناسا من هؤلاء ومن هؤلاء، فكذلك الهداية لم يخصها بنوع من المؤمنين الذين هم مهتدون فتكون بمعنى الزيادة لهم، وإنما يخص بها من شاء من خلقه فالاختصاص في كلا الاثنين غير متوقف على صفة موجودة في الخلق، وإنما هو متوقف على مشيئة الله العدل الحكيم.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (أنه إذا).

<sup>(</sup>٤) انظر ما مضى \_ ص ( ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٥) روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي ﷺ رضى الله عنهم ـ تفسير ابن جرير (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) روى ذلك ابن جرير بسنده عن علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم ـ تفسير ابن جرير (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٧) روى ذلك عن ابن الحنفية انظر تفسير ابن جرير (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٨) روى عنه ابن جرير أنه قال: (هو الطريق). تفسير ابن جرير (١/ ٧٥).

والصراط الطريق بلغة الروم(١) وهذا كله يدل على أنه لا يمكن حمل الهدى هاهنا على الثواب في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) ذكــر ذلك القرطبي عن النقــاش ـ وقال ابن عطــية: وهذا ضــعيف جــداً ـ انظر تفســير القــرطبي (۱) ذكــر ذلك القرطبي وانظر لسان العرب (۲،۲۲۲).

### ٦٦ \_ فصا

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى: ﴿فَمَن يُرد اللَّهُ أَن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإِسْلام وَمَن يُردْ أَن يُضلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجها ﴿(١) فنسب الله ١٥٥ عـ/٥ سبحانه الإرادة في الهداية بشرح صدور المسلمين(٢) إليه، ونسب الإرادة في إضلالهم وجعل صدورهم ضيقة حرجة إليه، وهذا كله أدلة على القدرية لامخرج لهم عنها.

فأجاب المخالف القدري عن هذا الاستدلال وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآية وذلك لما بينا أن الهداية منقسمه إلى معان، أحدها: الثواب، والضلالة منقسمة إلى معان أحدها: العقاب(٣)، فمعنى الآية من يرد الله أن يثيبه من المؤمنين يقدم له شرح الصدر الذي من جملة الثواب العاجل وزيادة اللطف لأجل الإسلام الذي فعله هو، فيكون عند الشرح أقرب إلى الإستقامة على ما هو عليه من الإيمان، ومن يرد أن يعاقبه من العصاة يقدم له حرج الصدر الذي هو جار مجرى العقاب على كفره، فيصير صدره ضيقاً حرجاً بما هو عليه من الكفر ليكون أقرب إلى الإنتقال عن الكفر الذي هو سبب ذلك الحرج في الدنيا والعقاب، وقد دل على أنه أراد بذلك عقابهم بقوله تعالى في آخر الآية ﴿كَذَلكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمنُون ﴾. والرجس هو العقاب فأخبر أنه جعل عليهم الرجس لما لم يؤمنوا.

والجواب: أن الهدى يعود إلى معنيين.

أحدهما: هدى بيان ودلالة، وهذا هو الهدى(٤) لجميع المكلفين، وهو

<sup>(</sup>١) الأنعام آية (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (المؤمنين).

<sup>(</sup>٣) انظر كلام القدري في معانى الهداية والضلال ـ ص (٢٧٥) والمصنف في هذا الفصل يذكر شيئاً من استدلالاته السابقة كما سيأتي مما لم يذكره المخالف هنا ويرد عليه.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (الدال).

الهدى النه أخبر الله أنه هدى له ثمود، والهدى المضاف إلى الرسل. والهدى الثاني: هدى تأييد وتوفيق، وهو هدى الله للمؤمنين، وهو الهدى الذي لم يجعله الله إلى النبي ﷺ ولا إلى غيره من الرسل، بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ (١) وهو المراد بالهدى في هذه الآية التي نحن فيها، يشرح له الصدر: أي يوسعها ويفتحها للإسلام(٢). فأما مادعاه المخالف: من أنه قد ورد في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ١ سَيَهْديهمْ ﴾ (٣) والمراد به الثواب، وعلى هذا يحمل الهدى في هذه الآية فغير مستقيم في لغة ولا شرع، وقد قرىء ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وقرىء ﴿فُتِلُوا ﴾ بفتح القاف والتاء، أي قـتلوا غيرهم وهم أصحاب بدر ﴿سَيَهْدِيهِمْ ﴾(١) فيكون تأويل الآية على هذا: سيهديهم في الدنيا هداية التأييد والتوفيق(٥) بدليل قوله ﴿ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾ والبال هاهنا هو: سعة الرزق في الدنيا، وقيل عبر بالبال عن القلوب بدليل قول العرب: لم يخطر هذا على بالي(١) أي على قلبي، وتقول لغيرك: اجعلني واجعل حاجتي على بالك، أي على قلبك(٧) وأما قوله ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ فأخبر (٨) عما يفعل لهم في الأخرة بعد إخباره عما يفعل لهم في الدنيا، فيكون تأويلنا هذا أولى من تأويلهم، لأن ذلك

<sup>(</sup>١) القصص آية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من كلام المصنف في بيان معنى الهداية في القرآن ص (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ﷺ آية (٥).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (سيهديهم ويصلح بالهم).

<sup>(</sup>٥) تقدم كلام المصنف في هذا والتعليق عليه \_ انظر \_ ص (٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (لم يخطر ببالي).

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير ابن جرير (٢٦/ ٤٤) وانظر لسان العرب (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>A) في \_ ح \_ فإنه أخبر .

يفيد الإخبار عن إنعامه عليهم في الدنيا والآخرة، وعلى ما ذكره المخالف يكون مكرراً عن معنى واحد، لأن الشواب هو الجنة والجنة هي الشواب، ومتى أمكن حمل الكلامين على فائدتين محددتين كان أولى من الحمل على فائدة واحدة مكررة، وأما قراءة من قرأ ﴿وَالَّذِينَ قُتُلُوا ﴾ بالتخفيف، وقراءة من قرأ ﴿قَتُلُوا ﴾ بالتخفيف، وقراءة من قرأ ﴿قَتُلُوا ﴾ بالتشديد وهم قتلى بدر ﴿سَيَهْدِيهِمْ ﴾ فإن تأويل الآية على هذا: سيهديهم في القبور عند مسألة منكر ونكير إلى القول الثابت بالتوحيد، وهو كقوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

٣٦/ب الآخِرَة (١) والقول الثابت: قول لا إله إلا الله، وهذا مما يرده القدرية ويجحدونه وينكرون عذاب القبر ومسألة منكر ونكير، ويقولون إن الله لم يثبت الذين آمنوا وإنما هم ثبتوا أنفسهم.

والآية حجة عليهم (٢) وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله (٢).

ثم أخبر بما ينعم به عليهم في الآخرة وقال ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ قيل طيبها لهم(٤)، وقيل يعرفهم منازلهم فيها(٥) ويكون(٦) في هذا التأويل حمل

ەە/ ب

<sup>(</sup>١) إبراهيم آية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا من كلام المصنف \_ انظر \_ ص ( ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) سيفرد المصنف فصلاً فيما سيأتى - ص ( ) للكلام على عذاب القبر.

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي مأخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة ونسب القرطبي هذا القول إلى ابن عباس رضى الله عنهما، ولم أقف عليه مسنداً عنه ـ انظر تفسير القرطبي (١٦/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) هذا القول عليه أكثر المفسرين ويؤيده ما روى البخاري رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» خ الرقاق (ب/ القياصاص يوم القيامة) (٨/ ٩٤) وانظر تفسير ابن جرير (٢٦/ ٤٤) تفسير القرطبي (٢٢/ ٢٣) تفسير ابن كثير (٤٤/٢١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ليكون) وما أثبت من \_ ح \_.

الكلام على فائدتين محددتين على ما مضى(١).

وأما قـول المخالف إن الضلال قد يراد به العـقوبة(٢) واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلال وَسُعُرِ (٤٠) يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارِ عَلَىٰ وَجَوههم (٣) فغير مسلم له، بل نقول: المراد بهذه الآية أن المجرمين في ضلال من الدين، وسعر يعنى بعداً من الحق، وقيل في شغل وعنا، وروي أن النبي عَلَيْهُ قرأ هذه الآية فقال: «هذه الآية أنزلت في أناس يكذبون بالقدر»(٤) ويدل على صحة هذا التأويل إخبار الله عن ثمود وهم قوم صالح في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالــــنُّذُرِ (٣٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مَنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفي ضَلالُ وَسُعُرٍ﴾(٥) وأرادوا وصف أنفسهم في هذا الحال، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافَقِينَ هُمُ الْفَاسَقُونَ ﴾ (٦) وأراد وصف المنافقين بالفسق، وكقوله تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الطَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مَّبِينٍ ﴾ (٧) فأثبت الخلق لنفسه ونفى الخلق عن غيره ثم قال: ﴿ بَلِ الطَّالِمُونَ فِي ضَلالِ مُّبين﴾ فوصف من أثبت الخلق لغير الله سبحانه بالظلم وأنهم في ضلال ١/٥٦ مبين، وأراد في ضلال من الدين، مبين:أي بين، وهذا كوصف الله المجرمين أنهم في ضلال(٨) وسعر أي في عناء أو في بعد من الحق. وأما استدلاله على تأويله بقوله تعالى: ﴿ يُومْ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِم ﴿ ٩) فلا

<sup>(</sup>١) (على ما مضى) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عقوبة) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الأوضح.

<sup>(</sup>٣) القمر آية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه \_ ص (٢٨٤) كما تقدم ذكر هذه الأقوال في معنى (ضلال وسعر) والرد على المخالف بنحو ما ذكر هنا.

<sup>(</sup>٥) القمر آية (٢٣ ـ ٢٤). (٦) التوبة آية (٦٧).

<sup>(</sup>V) لقمان آية (١١). (A) في \_ ح \_ (ضلال من الدين).

<sup>(</sup>٩) القمر آية (٤٨).

يدل على أنه أراد وصفهم بالضلال يوم يسحبون وانما أخبر سبحانه عما يصنع بهم في الآخرة فقال: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِمْ ﴾ يقال لهم ﴿ فُوقُوا مس سقر ﴾ فحذف يقال لهم لدلالة الكلام عليه(١)، وهذا كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٢) أي يقال لهم: ﴿ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٢)

وأما قول المخالف: إن شرح صدور المؤمنين من الله من جملة الثواب على الإسلام الذي فعلوه فيه (٣)، فيقال لهم : هل شرح الله صدورهم قبل أن يسلموا أو بعد أن يسلموا؟ فإن شرح الله صدورهم قبل أن يسلموا فكيف أثابهم على فعل شيء لم يوجد منهم؟ وإن قلتم: إنه شرح صدورهم بعد أن أسلموا قيل لهم: فهل زاد إيمانهم بهذا الشرح أو لم يزد؟ فإن لم يزد إيمانهم بذلك فما أفاد هذا الشرح فائدة إذا لم تظهر له فائدة. وإن قلتم ازداد إيمانهم (٤) بهذا الشرح أدى ذلك إلى إبطال قولكم إن الإيمان لايزيد (٥).

ثم يقال لهم: أيشيبهم الله على هذه الزيادة التى كانت من الله لهم بشرح صدورهم أم لا؟ فإن قلتم: لا يشيبهم عليها، قلنا: فلا فائدة منها ولا وجه لامتنان الله بذلك عليها، وإن قلتم: بل يثيبهم الله عليها كما يثيبهم على ما خلقوه لأنفسهم قبل ذلك، قلنا لهم وكيف يثيبهم الله على شيء خلقه(١) فيهم كما لا يثيبهم على خلقه لألوانهم وصورهم؟ وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن

<sup>(</sup>١) تقدم نحو هذا من كلام المصنف \_ انظر \_ ص (٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) آل عمران : أية (١٠٦)

<sup>(</sup>٣) (فيه) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بذلك فما أفاد. . . إلى قوله . . . ايمانهم) ساقط من ـ ح ـ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (يزيد) وفي \_ ح \_ (لايزيد) وهو الصواب لأن القدريه ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه وسيعقد المصنف لذلك فصلاً خاصاً.

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ خلقوه .

يكون إيمانهم شيئاً واحداً بعضه خلقوه لأنفسهم، وبعضه خلقه الله فيهم وقد نفى الله أن يكون له شريك فيما خلق.

وأما قـول المخالف: إن بهـذا الشرح يكون المؤمن أقرب إلـى الاستقـامة ٥٦/ب على ما هو عليه من الإيمان، فيقال له: فهل علم الله أن هذا المؤمن يستقيم على إيمانه قبل الشرح لو لم يشرح صدره، أو علم أنه لا يستقيم؟ فإن علم أنه لا يستقيم لو لم يشرح صدره أدى ذلك إلى أنه أجبره على الإستقامه بالشرح وأدى إلى أنه لا يستحق الشرح(١)، وإن قلتم: بل علم أنه يستقيم قبل الشرح، قلنا: فلا فائدة بهذا الشرح، ثم يقال لهذا المخالف ولأهل مذهبه: إذا جاز في العقل والشرع أن يشرح صدور خلقه للإيمان ثواباً منه في الدنيا على ما كان منهم من الإيمان ويثيبهم على هذه الزيادة في الآخرة ١/٣٧ فما المانع لكم من أن تصفوه بأنه يبتديء الشرح في صدورهم للإيمان تفضلاً منه وإنعامـاً عليهم في الدنيا على غير عمل سبـق منهم ويثيبهم على ذلك في الآخرة، وتقولوا كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَة فَمنَ اللَّه ﴾ (٢) وكقوله تعالى: ﴿ ذَلكَ هَدَى اللَّه يَهْدي به مَن يَشَاءُ (٣) وَمَن يَضْلل اللَّه فَمَا لَّهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٤) وقال ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيم ﴾ (٥) وليس فضل أفضل من الإيمان، وقوله: ﴿ يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ (٦)، وهلا قلتم كما أخبر الله عن أهل الجنة إذ استقروا في منازلهم فقالوا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لَهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا الــــلَّهُ ﴿ (٧) وتأويله الـذي هدانا بالإسلام(٨) إلى هذا الخير ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي﴾ فنفوا عن أنفسهم الإهتداء لولا

<sup>(</sup>١) وذلك لأنه وضع الشرح في مكان لا يستفيد منه صاحبه فلا يستحقه.

<sup>(</sup>٢) النحل آية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) في كلا النسختين (من يشاء من عباده) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الزمر آية (٢٣) (٥) الحديد آية ٢١).

<sup>(</sup>٦) ال عمران آية (٧٤) في كلا النسختين (من يشاء من عباده) وهو خطأ.

<sup>(</sup>V) الأعراف آية (٤٣).

<sup>(</sup>A) في \_ ح \_ للإسلام.

أن هداهم الله، وهذا يرد قول القدرية، وبمثل هذا أخبر الله عن أهل النار بقوله: ﴿وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّعَفَاءُ ﴾، وهم الاتباع ﴿للّذِينَ اسْتَكْبُرُوا ﴾ وهم القادة ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّه ﴾ لدينه وطاعته ﴿لَهَدَيْنَاكُم ﴾ (٢) لدينه فنسبوا الهداية إلى الله سبحانه، والهدى في هذا كله لا يحتمل إلا التأييد والتوفيق إلى الإسلام.

وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: «علمني رسول الله عليه أن أدعو في الوتر (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. . .)(٣) إلى آخر الكلمات. وهذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول وعمل به الأئمة الأعلام(٤) وهو موافق لما أمر الله عباده أن يدعوه بقوله: ﴿اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾(٥)

<sup>(</sup>١) قوله: (وهم القاده إلى قوله قالوا) ليست في - ح - وفي كـلا النسختين خطأ في الآية حيث كتبت هكذا (من عذاب الله من شيء قال الذين استكبروا..».

 <sup>(</sup>۲) إبراهيم آية (۲۱) وانظر كلام القرطبي في الآيات حيث شرحها بمثل ما ذكر هنا تفسير القرطبي
 (۳۰۵/۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه \_ ت أبواب الوتر \_ ب ما جاء في القنوت من الوتر \_ وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ابي الجوزاء السعدي واسمه ربيعه بن شيبان سنن الترمذي (٢/ ٣٢٨) د. أبواب الوتر \_ ب القنوت في الوتر (١/ ٢٢٥) جه. كـتاب إقامة الصلاق ب ما جاء في القنوت في الوتر (١/ ٣٧٣) ن \_ قيام الليل/ ب الدعاء في الوتر (٢٤٨/٣) دي كتاب الصلاة \_ ب الدعاء في الوتر (٣/ ٢٤٨) حم (١/ ٣٧٣) حم (١/ ٢٤٨).

<sup>(3)</sup> قال الترمذي رحمه الله بعد ايراد حديث الحسن المتقدم «ولا نعرف عن النبي على في الوتر شيئاً أحسن من هذا \_ واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة \_ وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد \_ انتهى سنن الترمذي (٢٩/٣٢).

<sup>(</sup>٥) الفاتحة آية (٦).

أي أرشدنا الطريق وعرفناه وثبتنا عليه، وقيل معناه وفقنا وسددنا(١) فدل على أن الهداية من الله، وروى: أن النبي ﷺ كان ينقل التراب يوم أمر(٢) بحفر الخندق وهو يرتجز برجز عبدالله بن رواحة.

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام أن لاقينا(٣)

وهذا موافق لقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ ﴾(٤) ﴿يهدي به من يشاء من عباده ﴾(٥).

وأما تأويل المخالف لقول الله: «ومن يرد أن يضله يجعل صدره..» الآية بأنه أراد من يعاقبه من العصاة يقدم له حرج الصدر(١)، فقد بينا أن الإضلال لايستعمل في موضع العقوبة(٧) وإن سلمنا له ذلك تسليم جدل لا تسليم نظر، قلنا: فهل أراد عقوبته باحراج صدره قبل وجود الكفر منه أو بعد وجود الكفر منه؟

فإن قال: أراد ذلك قبل وجود الكفر منه، قلنا: فقد وافقت أن الله أراد العقاب والكفر الذي نهى عنه قبل وقوعه(٨)، وإن قال: أراد ذلك بعد

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن جرير (١/ ٧١) تفسير القرطبي (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) (أمر) ليست في \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه - خ - الجهاد - ب حفر الخندق (٤/ ٢١) القدر (ب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) (٣/ ١٤٣١) م. الجهاد والسير (ب غزوة الأحزاب) (٣/ ١٤٣١) كلهم من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) آل عمران آية (٧٣).

<sup>(</sup>٥) صدر الآية (ذلك هدي الله. .) الأنعام آية (٨٨) وفي كلا النسختين ربط هذه الآية بالتي قبلها بما يشعر أنها آية واحدة وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ـ ح ـ (في الصدر).

<sup>(</sup>٧) انظر ما تقدم ـ ص (٢٨٧).

<sup>(</sup>٨) هذا إلزام قوي ينقض قول المعتزلة في أن الله يجب عليه فعل الأصلح للعبد.

وجود الكفر من الكافر، قلنا لك: فقولك هذا يؤدي إلى أن الله خلق إرادته وأحدثها بعد أن(١) لم تكن، وهو سبحانه ليس بمحل للحوادث(٢)، ثم يقال له أراد تلك الإرادة بارادة قبلها أم بغير إرادة؟ فإن قال: بل بغير إرادة و لا يقول إن له إرادة بالجملة(٣) - قلنا: فيجوز وقوع الأفعال منه جميعاً وهو غير مريد لها فليس تقدم ما تقدم من الأشياء الحادثة بأولى من تأخرها، ومن قال: إن الله سبحانه خلق السموات والأرض ومن فيهن وهو غير مريد لخلقها أو لا إرادة له بخلقها يخرج من حيز العقلاء ويدخل في جملة البهائم والمجانين من بني آدم وقد سقط عنا جواب كلامهم فلا فائدة بالكلام معهم.

ثم نقول له مع ذلك: فهل بخلق الله الحرج في صدره ازداد كفره أو لم يزدد؟ فإن قالوا: لم يزدد، قلنا: \_ فلا عقوبة إذا، وإن قالوا: بل ازداد كفره قلنا: فقد وافقت(٤) أن الله خلق الكفر في صدور الكفار وهو كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبِهِم مّرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرضًا ﴿٥) وكقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبِهُم ﴾(٦) وقد وجد الكفر في صدر الكافر بعضه من خلق الكافر وبعضه من خلق الكافر وبعضه من خلق الله، فهل يقدر الكافر على تمييز ما خلق في نفسه من الكفر عما خلقه الله فيه من الزيادة فيه؟ فإن ادعى مدع أنه يقدر على ذلك ادعى البُهت وعلم خطؤه بذلك ضرورة، وإن قال: لا يقدر على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله، قلنا له: فهو الخالق للجميع بدليل قوله تعالى: ﴿أَلا يقدر عليه وله تعالى: ﴿أَلا

۰۷/ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل (بعد لم) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الصواب لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان معنى الحوادث ومراد المصنف فيها \_ ص (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان قول المعتزلة في الإرادة وأنهم ينكرونها ويزعمون أن الله مريد بارادة محدثة لا في محل وهذا ليس باثبات للإرادة لأن الصفة يجب أن تتعلق بالموصوف، وأما وصف الموصوف بصفة غير قائمة به فهذا باطل لا دليل عليه لا من الشرع ولا من العقل ـ انظر ما تقدم ـ ص (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ على أن. (٥) البقرة آية (١٠).

<sup>(</sup>٦) الصف آية (٥).

يَعْلُمُ مَنْ خُلُقٌ ﴾ (١) وأيضاً فيقال له: فهل يعاقبه الله على ما خلق في صدره من الزيادة والحرج في الكفر في الآخرة كما عاقبه في الدنيا بزيادة الحرج؟ ٣٧/ب فإن قال: لا يعاقبه عليه، فلا عقوبة هاهنا أيضاً، وإن قال: بل يعاقبه على تلك الزيادة كما يعاقبه على الكفر الذي خلقه الكافر بنفسه. قلنا: فقد وافقت أن الله عـذب الكافر على ما خلق فيه فـدخلت فيـما أنكرت على خصمك.

وأما قول المخالف: إنما عاقبه بذلك(٢) ليكون أقرب إلى الانتقال عن الكفر الذي هو سبب ذلك الحرج، فإن هذا كلام متناقض يشهد على قائله بقلة التمييز، فكيف يكون خلق الله الكفر بصدره سبباً داعياً له لانتقال الكفر؟ هذا كقول القائل: خلق الله الحركة في المتحرك علة أو سبباً للسكون أو خلق السكون علة للتحرك، وكان اللائق بمذهب المخالف وتمويهه أن يقول خلق الله الإيمان بقلب الكافر ليكون أقرب له إلى الانتقال عن الكفر الذي خلقه الله بقلبه ولكن لم يقبله قلبه، ولو قال هذا، قلنا: لو خلق الله الإيمان في قلبه لانتفى عنه الكفر لأنهما لا يجتمعان معا(٣)، مع أنهم لا يقولسون خلق شيئاً من أفعال العباد طاعة ولا معصية، وإنما يقولون أراد وقوع الطاعة لا غير.

وأما استدلال المخالف على تأويله(٤) هذا بقوله تعالى: ﴿كَذَلْكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمنُونَ ﴿ (٥) .

فالجواب: أنه لا حجة له بأنه جعل عليهم الرجس بعد أن لم يؤمنوا، وما تنكر أن يقول خصمك: بل جعل الرجس على قلوبهم فمنعهم عن

<sup>(</sup>١) الملك آمة (١٤).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (على ذلك).

<sup>(</sup>٣) (معاً) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٤) وهو تأويل المخالف للضلال بأنه العقاب \_ انظر \_ ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) الأنعام آية (١٢٥).

٥٧/ ب

الإيمان كما قال تعالى: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ (١) ، وكقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ (٢) ، وكقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم أَكِنَة ﴾ (٢) مع أن الرجس: اسم لكل ما استقذر من عمل (٣) ، ويقال: الرجس المأثم ومنه قوله تعالى: ﴿ فَرَادَتْهُمْ رَجْساً إِلَىٰ الْبَيْتِ ﴾ (٤) أي المأثم والكفر (٥) ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَزَادَتْهُمْ رَجْساً إِلَىٰ رَجْسِهُمْ ﴾ (١) والرجس: العمل الذي يؤدي إلى العذاب (٧) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (٨) يعني اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة (٩).

وإن حملنا الرجس في هذه الآية التي نحن فيها على المأثم والكفر وكلما استقذر من العمل فهو حجة على الخصم لا له، وإن حملناه على اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة فهو عقاب من الله على ما سبق بعلمه وتقديره عليهم من الإضلال وجعله لصدورهم ضيقة حرجة.

\* \* \*

البقرة آية (٧).

<sup>(</sup>٢) الأنعام اية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر المفردات للراغب ـ ص (١٨٨).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب آية (٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح القدير (٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>٦) التوبة آية (١٢٥).

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير القرطبي (٨/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٨) يونس آية (١٠٠) والآية في كلا النسختين وردت هكذا «ويجعل الله» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) انظر فتح القدير (٢/ ٤٧٥).

### ٦٧ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعِلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

فأجاب المخالف عن هذه بنحو أجوبته فيما مضى على أن المراد بالإضلال العقاب في الدنيا والآخرة(٢) وبالختم العلامة على القلب(٣).

والجواب عن هذا: ما مضى على أن الإضلال لايستعمل في موضع العقاب(٤)، ولا يستعمل الختم في موضع العلامة على القلب لما تقدم ذكره(٥).

ويقال له: هذه الآية(٦) نزلت في النضر بن الحارث السهمي، كان من المستهزئين(٧) وكان يعبد الأوثان، فإذا رأى وثنًا أحسن من الأول عبده وترك الأول(٨) فهذا معنى قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ السَّلَهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) الجاثية آية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم \_ ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر ما تقدم \_ ص (٣٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم \_ ص (٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم \_ ص(٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) (الآية) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٧) في ـ ح ـ المشركين.

<sup>(</sup>٨) ذكر هذا القرطبي في تفسيره (١٦٧/١٦) عن مقاتل إلا أنه سماه الحارث بن قيس السهمي، ولم أقف عليه بهذا الاسم والنضر بن الحارث هو الذي قـتله النبي على صبراً بعد غزوة بدر وأرسلت اخته قتيله بنت الحارث أبياتاً إلى النبي على في مقتل أخيها \_ وقد نسبه ابن هشام في السيره إلى عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى أما السهميون من قريش فهم أبناء عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى انظر سيرة ابن هشام (٧/٧) الأنساب للسمعاني \_ ص(٣١٩) البداية والنهاية (٣/٣٦).

علم (۱) أي أضله الله عن الدين على علم، أي على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه أنه ضال، وروى عن ابن عباس أنه قال: «علم قد علمه عنده» (۲)، وقيل: «على علم أنه لا ينفعه ولا يضره» (۳)، ﴿وَخَتَم عَلَىٰ سَمْعه عنده فلا يسمع (٤) الهدى، وعلى قلبه فلا يعقل الهدى ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه غَشَاوَةً فلا يسمع (٤) الهدى، وعلى قلبه فلا يعقل الهدى ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه غَشَاوَةً فلا يعني (٥) الغطاء ﴿فَمَن يَهْدِي بِه مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْللِ اللّه فَمَا لَهُ مَنْ هَاد (٢) وكقوله وَلَك هُدَى السلّه يَهْدي بِه مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْللِ السلّه فَمَا لَهُ مَنْ هَاد (٢) وكقوله تعالى: ﴿إِن يَنصُرُ كُمُ اللّه فلا عَالبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْده (٧) ويدل على صحة هذا التأويل أنه أراد به إضلالهم عن الدين في الدّنيا ما أخبر به عن قولهم بعد هذا (٨) فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ... (٩) الآية، أي وما يميتنا إلا طول العمر واختلاف الليل والنهار ولا نبعث، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا لَهُم بِذَلكُ مِنْ عَلْم ﴿ (١٠) أنهم لا يبعثون (١١) ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ أي ما يستيقنون (١٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (على علم وختم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (٧٥/ ١٥١) واللالكائي في السنة (٣/ ٥٦٦) نحوه.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره ولم ينسبه إلى قائل معين ـ تفسير القرطبي (١٦٩/١٦).

 <sup>(</sup>٤) في - ح - (أي طبع فلا يسمع).

<sup>(</sup>٦) الزمر آية (٢٣) وفي كلا النسختين كتبت الآية هكذا (يهدي من يشاء من عباده) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) آل عمران آية (١٦٠).

<sup>(</sup>A) أي بعد آية الجاثيه «أفرأيت من اتخذ. . . » الآية.

<sup>(</sup>٩) الحاثية آية (٢٤).

<sup>(</sup>١٠) في كلا النسختين (وما لهم به من علم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) في الأصل (لا أنهم لا يبعثون) وفي \_ ح \_ (إلى يبعثون) ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (لا) كما أثبت ويكون معناها: إن انكارهم للبعث قالوه بغير علم.

<sup>(</sup>۱۲) انظر تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۷۰ ـ ۱۷۲).

#### ٦٨ \_ فصل

ومن الأدله المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيَانَ وَزَيَّنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ ﴾(١).

(فامتن الله على المؤمنين بأنه حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان)(٢)، فلو كان فعل ذلك للكافر لم يكن لا متنانه بذلك على المؤمنين معنى.

1/41

فأجاب المخالف عن ذلك وقال: لا حجة لهذا المستدل بذلك لأن عامة ما في ذلك أنه ذكر المؤمنين ولم يذكر الكفار، فاغفال ذكرهم لا يدل على أن حكمهم مخالف لحكم المؤمنين إلا عند من لا بصيرة له ممن تمسك بدليل الخطاب وهو باطل عندنا(٣). وقوله: لو فعل ذلك للكافر لم يكن لامتنانه على المؤمنين معنى، بل فيه فائده من وجهين أحدهما: أن المؤمنين أعظم انتفاعاً به من الكافر، والثاني: أنه(٤) خصهم بالذكر تعظيماً لأمرهم، وإن كان الكفار قد شاركوهم في ذلك، لأن الله تعالى إنما زين الإيمان في قلوب المؤمنين بما علق به من الأحكام الشريفة(٥) والأسماء الحسنة والمدائح العظيمة في الدنيا، وبما وعد(٦) عليه من الثواب الجنيل، وقد اطلع الكفار على ذلك ورغب الجميع غاية الترغيب وحسنه عند الجميع، ولذلك أسلم على ذلك ورغب الجميع غاية الترغيب وحسنه عند الجميع، ولذلك أسلم

<sup>(</sup>١) الحجرات آية (٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من \_ ح \_ وليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه مثل قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الغنم «في سائمة الغنم زكاة» والجمهور على الاستدلال به، ورد الاستدلال به أبوحنيفة وأصحابه والباقلاني وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة \_ انظر نزهة الخاطر العاطر (٢/٣٠٢) الأحكام للآمدي (٢/٣١٣) الوصول إلى الأصول (١/٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) (أنه) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (الشرعية).

<sup>(</sup>٦) (وعد) ليست في ـ ح ـ.

كثير من الكفار، ولولا أنهم كانوا من جملة من حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ماكانوا من الراشدين، ومن أصر منهم على الكفر فليس لأن الله زين له ما هو عليه، بل زينه الشيطان كما قال ﴿وَإِذْ (١) زَيَّنَ لَهُمُ السَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِن النَّاسِ ﴾ (٢) وقال: ﴿وَزَيِّنَ لَهُمُ السَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ (٣)، هذا نكتة قوله ومعتمده.

والجواب أن يقال لهذا المخالف: طعنك على المستدل بدليل الخطاب بأنه لا بصيرة له طعن منك على الصحابة رضي الله عنهم، وهذا دأبك ودأب أهل مذهبك في الطعن عليهم، وهذا أدل دليل على قلة البصيرة من الطاعن (٤) عليهم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بدليل الخطاب، يروى عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر رضي الله عنهما: ما لنا نقصر الصلاة في السفر وقد آمنًا والله يقول ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ كَلَيْ مُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتنكُمُ الَّذيبَ نَكَفَرُوا ﴿ (٥)، فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عنه: عجبت منه فاقبلوا صدقته (٦). وهذا يدل ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته (٦). وهذا يدل أنهما عن تعليق القصد على حال الخوف بأنه لا يجوز القصر في

٥٩/ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل بدون (وإذ) وهي في \_ ح \_ كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الأنفال آية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) النمل آية (٢٤)، العنكبوت آية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ الطعن. (٥) النساء آية (١٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه م ـ صلاة المسافرين (ب. صلاة المسافرين وقصرها) (١/ ٤٧٨). ت. تفسير القرآن (ب من سورة النساء) (٢٤٣/٥) وقال: حسن صحيح.

د. الصلاة (ب صلاة المسافر) (١٨٧/١)، جه. اقامة الصلاة (ب تقصير الصلاة في السفر) (١/ ٣٣٩) حم (١/ ٢٥ \_ ٣٦).

<sup>(</sup>V) في \_ ح \_ على أنهما.

الأمن(١) وأقرهما النبي ﷺ على هذا الاستدلال.

وروى: أن ابن عباس رضي الله عنهما خالف الصحابة رضي الله عنهم في توريث الأخت مع الإبنة، واحتج بقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (٢) وهذا تعلق منه بدليل الخطاب وأنها لا تستحق مع وجود الولد(٣)، وهو ترجمان القرآن ومن فصحاء الصحابة وعلمائهم، ولم ينكر عليه أحد الاستدلال بدليل الخطاب، وإنما احتجوا عليه بما هو أقوى منه، وهو قوله عليه في «الأخوات مع البنات عصبة» (٤). فدل على أن المراد بهذه الآية الذكر (١)، وروي أن جماعة من الصحابة رضى

1/7.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ حالة الأمن.

<sup>(</sup>٢) النساء اية (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرج عبدالرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٥٥) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء ما بقى هو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟.. قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُورٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَلهُ ولَلهُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَاللهُ ابن عباس: فقلتم انتم لها النصف وان له ولد. وأخرجه الحاكم من طريقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي المستدرك الفرائض (١٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا من قول النبي عليه إنما هو من قول العلماء في ميراث الأخوات مع البنات، فقد بوب البخاري لذلك في كتابه (باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) وهو استنباط من قضاء النبي يليه في ذلك، فقد روى البخاري بسنده عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبوموسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول أبى موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأحبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم.

خ في الفرائض (ب ميراث ابنة ابن مع ابنة) (١٢٧/٨) وفي (ب ميراث الاخوات مع البنات عصبة) (٨/ ١٢٨)، وروى الدارمي بسنده عن خارجه بن زيد أنه قال: إن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقى» دي في الفرائض (ب في بنت واخت) (٣٤٧/٢)، ونقل ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن =

الله عنهم وهم سعد بن أبى وقاص، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي كعب ومعاذ بن جبل، وأبوسعيد الخدري، وأبو أيوب الأنصاري، قالوا في الاكسال: وهو ايلاج الذكر في الفرج من غير انزال، لا يوجب الغسل(٢) واحتجوا بقول النبي عليه «الماء من الماء»(٣)، وقال غيرهم من الصحابة: يجب الغسل(٤)، واحتجوا عليهم بقول النبي عليه «اذا التقى الختانان(٥) وجب الغسل(٤).

<sup>=</sup> ما فضل عن البنات، ثم قال: ولم يخالف في شيء، من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول للبنت النصف وما بقي للعصبه وليس للأخت شيء ثم قال: ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر فتح الباري (٢٤/١٢).

<sup>(</sup>١) في -ح- (أن المراد بالولد في هذه الآية للذكور) وقول المصنف هنا إن المراد بهذه الآية الذكر لأن الولد الذكر إذا وجد حجب الأخت فلم ترث معه، أما إذا كان الولد بنتاً فإنها ترث معها كما بينته السنة.

وقال ابن كثير: إن الآية نصت على فرض الأخت في هذه الصورة أما وراثتها بالتعصيب فقد بينته رواية البخارى لحديث ابن مسعود، وذكره انظر تفسير ابن كثير (١/٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر هذه الأقوال عنهم في المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٨٩- ٩)، والمصنف لعبدالرزاق (٢/ ١٥٩ - ٩٠)، والمصنف لعبدالرزاق (١/ ٢٥٣ - ٢٥٣) إلا أنهما لم يذكرا زيد بن أرقم، كما أن معاذ بن جبل رضى الله عنه ورد عنه أيضاً أنه قال: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. انطر حم (١/ ١١٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٨٧)، وقد نقل عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب رضى الله عنهما الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور انظر المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه -م- فى الحيض (ب إما الماء من الماء) (١/ ٢٦٩) د. فى الطهارة (ب فى الاكسال) (٣٣/١) جه - فى الطهارة (ب الماء من الماء) (١/ ١٩٩). حم (٣/ ٢٩) (٢٩/٥) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصارى رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) وممن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعشمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابس عمر ابن عباس وأبو مسوسى رضى الله عنهم وأكثر المهساجرين الأولين انظر المصنف لعبدالرزاق (١/٥٥-٢٤٩)، المصنف لابن أبي شيبة (١/٥٥-٨٩).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ فقد وجب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه م. كتاب الحيض (ب نسخ الماء من الماء) (١/ ٢٧٢) من حديث عائشة رضي الله عنها نحو، د. كتاب الطهارة (ب في الاكسال) (٣٣/١) من حديث أبي هريرة نحوه، ت. أبواب الطهارة (ب إذا التقى الختانان وجب الغسل) (١/ ١٨١) من حديث عائشة رضى الله عنها نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان) (١٩٩/١) من حديث عائشة =

وقالت عائشة رضي الله عنها: فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا(۱)، فأقرت الصحابة الأنصار على الاستدلال بدليل الخطاب(۲)، واحتجوا عليهم بالنص بالقول والفعل.

وكذلك العلماء احتجوا بأن المطلقة البائن الحائل (٣) لا نفقة لها على الزوج بقوله تعالى ﴿وَإِن كُنَّ أُولات حَمْلٍ فَأَنفقُوا عَلَيْهِن ﴾ (٤) ، وبأن شهادة غير الفاسق تقبل، واستدلوا عليه بقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (٥) فدل على أنه اذا جاءهم من ليس بفاسق أن يقبل قوله (٢).

فاذا تقرر هذا الاستدلال ممن ذكرنا من الصحابة والعلماء فكفي لهذا

<sup>=</sup> رضى الله عنها نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان) (١٩٩/) من حديث عائشة رضى الله عنها مثله، حم (١٧٨/٢) من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنها نحوه وفي (١٥/٥) وفي (٤٧/٦) من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) قوله هنا (فأقرت الصحابة الأنصار..) يريد بهذا المهاجرين، لأن هذا القول ورد عن أكثرهم، أما الأنصار فهم من تقدم في التعليق ذكرهم. وقد ورد في صحيح مسلم، كتاب الطهارة (٢٧١/١) عن أبي موسى رضى الله عنه أنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. الحديث، واستدلال الانصار بمفهوم المخالفة من حديث «إنما الماء من الماء» واضح ظاهر.

<sup>(</sup>٣) الحائل هي المرأة غير الحامل انظر اللسان (٢/١٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) الطلاق آيه (٦). وهذا استدلال من العلماء بمفهوم المخالفة، حيث نص هنا على أن النفقة للحامل، فغير الحامل لا نفقة لها. انظر تفسير القرطبي (١٦٧/١٨) ،المغنى لابن قدامة (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) الحجرات آية (٦).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي (١٦/ ٣١٢) فقد ذكر ما يوافق هذا القول.

المخالف نقصا انتقاصه لهم، ولم نسلك(١) طريقهم في الاستدلال بما ذكرنا ٣٨/ب على(٢) دليل الخطاب وإن كان دليلا صحيحا عندنا، وإنما استدللنا بما أخبر الله بكتابه، وبأنه (٣) أنعم على المؤمنين بما لم ينعم به على الكافرين، فقال فَى هذه الآية ﴿ وَلَكِنَّ الــــلَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ﴾. ووصفهم بأنهم الراشدون بما فعله لهم، فقال ﴿ أُولُّكِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾ وأخبرنا في(١) آية أخرى بتخصيصه لهم أنه لولا فضل الله عليهم ورحمته ما زكوا بقوله تعالى ﴿ وَلَوْلا فَصْلُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ منكُم مَّنْ أَحَد أَبَدًا وَلَكنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء ﴾ (٥)، ومثل هذا قوله تعالى ﴿ بَلِ السِّلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمَان ﴾ (١)، وكذلك قوله تعالى ﴿أُولْئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ (٧)، ومثل هذا قوله تعالى ﴿ تَاللَّه إِن كدتَّ لَتُرْدين \* ولَوْلا نعْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ منَ الْمَحْضَرين ﴾ (٨) ، وهي النعمة التي أنعم الله بها عليه بالإيمان. وأخبر (٩) الله أنه فعل بالكفار ضد ما فعل بالمؤمنين فقال ﴿كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِين \* لا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾(١٠)، وقال في آية أخرى ﴿كَذَلكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبِ الْمُجْرِمين ﴾(١١)

قال الحسن البصري: الشرك سلكه الله في قلوب المجرمين(١٢)، وقال

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ ولمن سلك.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين والأصوب لاستقامة الكلام أن يقول (بدليل) بدل (على دليل).

 <sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (لأنه).
 (٤) في ساقطه من الأصل.

<sup>(</sup>٥) النور آية (٢١). (٦) الحجرات آية (١٧).

 <sup>(</sup>٧) المجادلة آية (٢٢).
 (٨) الصافات آية (٥٦ ـ ٥٩).

<sup>(</sup>٩) في \_ ح \_ وقد أخبر.

<sup>(</sup>١٠) الحجر آية (١٢ \_ ١٣) وفي \_ ح \_ زاد فيها (حتى يرو العذاب الأليم) وهو خطأ حيث أن هذه في آية الشعراء أما آية الحجر ففيها ﴿لا يُؤْمُنُونَ بِه وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأُوَّلِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) الشعراء آية (۲۰۰)

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤/ ٩) و (١٩/١٥)، واللالكائي في السنة (١/ ٥٥٥).

مجاهد: يسلك التكذيب والضلال(١) أى يدخله فى قلوب المجرمين يقال سلكه وأسلكه لغتان يقال سلكت الخيط فى الإبرة إذا أدخلته فيها(٢)، قال الشاعر: \_

0.0 وقد سلكوك في أمر عصيب 0.0

ويدل على صحة ما قلنا قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٤) ، فأخبر سبحانه أنه زين للذين لم يؤمنوا أعمالهم وهو ضلالهم وكفرهم فهم لذلك يعمهون يترددون في ضلالهم(٥) ، وهذا بخلاف ما أخبر الله عن صنعه بالمسلمين (٢) بقوله تعالى ﴿والَّذِينَ اجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وأَنَابُوا إِلَى اللَّه ﴾ (٧) . والطاغوت الأوثان (٨) ، ﴿وأَنَابُوا ﴾ أي اللَّه ﴾ (٢) رجعوا عن عبادة الأوثان الى عبادة الله ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ﴾ يعني الجنة ﴿فَبشِرْ

(۱) ذكره القــرطبي عن ابن جريح عن مجــاهد ولم يذكر الضــلال. انظر تفسيــر القرطبي ــ(۱۰/۷)، وأسنده ابن جرير الى ابن جريج انظر (٩/١٤).

عِبادِ ﴾ أي بالجنة، ثم وصفهم فقال «الَّذينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْل» يعني القرآن

(٢) انظر لسان العرب (٣/ ٢٠٧٣).

(٣) هذا البيت لعدي بن زيد العبادي، وصدره:

وكنت لزاز خصمك لم أعرد. ذكره ابن جرير في تفسيره (١٤/٩).

(٤) النمل آية (٤). (٥) انظر تفسير القرطبي (١٥٥/١٥).

(٦) ف ـ ح ـ بالمؤمنين. (٧) الزمر آية (١٧) وفي ـ ح ـ زاد هنا (لهم البشري).

(٨) ورد في معنى الطاغوت عدة أقوال غير هذا القول منها ما رواه ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: الطاغوت والشيطان، ومنها الطاغوت الساحر وقيل الكاهن وهم الكهان الذين كان يتحاكم اليهم بعض القبائل.

وقال ابن جرير: والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر فيه لمن عبده، وإما بطاعة بمن عبده له انسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. انظر تفسير ابن جرير (٣/ ١٨ ـ ١٩)، تيسير العزيز الحميد ص (٣٣)

﴿ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ أى أحسن مافى القرآن من طاعة المطيعين لله ولا يتبعون المعاصى التي عملها من قبلهم من الأمم ﴿ أُولْ عَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطاعته ﴿ وَأُولَ عَلَى الدَّنيا (١) . ﴿ وَأُولُ عَلَى الدَّنيا (١) .

وقيل إن هذا الآية ونظيرتها في الأعراف نزلتا في ثلاثة نفر وهم:

زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ذر الغفارى، وسلمان الفارسي، كانوا فى الجاهلية يقولون لا اله الا الله لم يأتهم كتاب ولا نبي إلا أنهم استمعوا أقوال الناس فكان أحسنها قول لا اله الا الله فاتبعوه وتركوا أقوال من خالفه (٢).

وأما قول المخالف: إن الله قد زين الإيمان في قلوب الكفار وحببه اليهم كما حببه وزينه في قلوب المؤمنين إلى أخر كلامه، فغير صحيح، لأنه لو ساوى بينهم في الهداية لاهتدوا لقوله تعالى ﴿مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي﴾ (٣)، ولأنه لو صح أن يقال: هداهم فلم يهتدوا لصح أن يقال: قد حركهم فلم يتحركوا، وقد سكن جوارحهم فلم يسكنوا، ولأن الله قال في آخر الآية في الذين حبب اليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ﴿أولئك هم الراشدون》. ومعلوم أن الراشدين هم المؤمنين دون الكفار فكان نتيجة تحبيب الإيمان إليهم الرشد، كما أخبر عمن طبع على قلبه بأن نتيجة ذلك الغفلة والخسران بقوله تعالى ﴿أُولئكَ الذيبِ مَن طبع السلم على قلوبهم وسَمْعِهمْ وأَبْصارِهمْ وأَولئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ》.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير هذه الآيات في تفسير ابن جرير (٣٣/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦)، تفسير القرطبي (١٥/ ٢٤٣ ـ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير بسنده عن زيد بن أسلم (٢٠٧/٢٣) ولعل المراد بآية الأعراف هي قوله تعالى لموسى عليه السلام ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْء مَّوْعِظَةً وَتَفْصيلًا لَكُلِّ شَيْء فَخُذْهَا بِقُوَّة وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾. فقوله ﴿وَأَمُّر قُوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ هي نظير آية الزمر في المعنى كما ذكر ذلك القرطبي. أما سبب النزول الذي ذكره المصنف فلم أر من ذكره في آية الأعراف ولا يستقيم من ناحية سياق الآية.

<sup>(</sup>٣) الأعراف آية (١٧٨) (٤) النحل آية (١٠٨)

<sup>(</sup>٥) لعل المصنف يعنى آية الأعراف رقم (١٧٨) ﴿وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

وأما قول المخالف: بأن الله لم يزين للكافرين أعمالهم، وانما زينها لهم الشيطان، فقد بينا أن الله زين لهم أعدالهم بقوله تعالى ﴿زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١) ، ونسب (٢) ذلك الى الشيطان بأنه (٣) زينه لهم بوسوسة الشيطان، والشيطان ووسوسته خلق الله بدليل أن الله أمر نبيه عَيَّاتُهُ أن يتعوذ به (٤) من الشيطان ومن وسوسته بقوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴾ (٥) ، وقال ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ \* مَلكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ \* مِن شَمَا. شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴾ (١) ولولا أنهما خلق الله لما استعيذ به منهما.

وأما قـول المخالف: بأن التحـبيب هو التـرغيب بما وعـد في الجنة من النعيم، وقد اطلع الكفار على ذلك ولهذا أسلم خلق منهم.

فالجواب: أنا لاننكر أنه قد ساوى بينهم فى الدعاء إلى طاعته وفي الترغيب والترهيب، وانما المختلف فيه هو الخصيصة فى قلوب المؤمنين الذين قال الله فيهم ﴿ يَخْتَصُ بُرِحُمْتِهِ مَن يَشَاء ﴾ (٧)، وقوله تعالى ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللّه يُوْتِيهِ مَن يَشَاء ﴾ (٨)، فدل على أنه قد خص برحمته وفضله من يشاء من عباده، ولم يعمهم بذلك كما عمهم بالخلق والدعاء الى طاعته.

\* \* \*

1/49

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم \_ ص (٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (لأنه).

<sup>(</sup>٥) النحل آية (٩٨).

<sup>(</sup>٧) آل عمران آية (٧٤).

<sup>(</sup>۲) في ـ ح ـ (وليس).

<sup>(</sup>٤) (به) ليست في ـ ح.

<sup>(</sup>٦) الناس آية (١ \_ ٤)

<sup>(</sup>٨) المائدة آية (١٥).

# ٦٩ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُو عَلَىٰ نُورِ مِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ السَّلَمِ أَوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبين ﴾ (١)، ففرق الله في هذه الآية بين من شرح (٢) صدره للإسلام وبين من لم يشرح صدره بتوعده لهم بالويل وأخبر أنهم في ضلال مبين.

فأجاب المخالف القدري: بأنه لا حجة لنا في هذه الآية لأن الله نسب شرح الصدر اليه، وما نسب قسوة القلب اليه بل ذم عليها وتوعد (٣) أهلها وذلك يدل على أنها فعلهم.

والجواب: أن في الآية إضمارا وتأويلها «أفمن شرح الله صدره للاسلام» يعنى وسع قلبه وفتحه للتوحيد فهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته (٤).

وروي أن رجلا قال: يارسول الله ما معنى قول الله تعالى ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِن رَبّه ﴾، فقال النبى ﷺ إن النور إذا وقع فى القلب انشرح له الصدر، فقال الرجل: فهل لذلك من علامة تعلم. قال: نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والتأهب للموت قبل نزول الموت(٥).

ويدل على صحة قولنا، قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِه ﴾(١). فنسب الله جعل القساوة في قلوبهم اليه في هذه الآية، كما

1/74

<sup>(</sup>١) الزمر آية (٢٢). (١) في - ح - (شرح الله).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (تواعد) وهي في \_ ح \_ كما أثبت وهي الأصوب.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن جرير (٢٠٩/٢٣)، تفسير القرطبي (٢٤٧/١٥) فقد ذكرًا نحوا من ذلك.

<sup>(</sup>٥) ذكره في الدر المنشور (٢١٩/٧) وعزاه الى ابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله عنه نحوه، والحكيم في نوادر الأصول عن ابن عمر نحوه، وعبدالرحمن بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا نحوه.

<sup>(</sup>٦) المائدة آية (١٣)

نسب شرح صدور المؤمنين اليه في هذه الآية. مثل قوله تعالى ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾(١). وقد مضى بيان صحة(٢) تأويلنا فيها وفساد تأويل المخالف فيها(٣).

وأما استدلال المخالف بقول له لما ذمهم الله على قساوة القلوب وتوعدهم عليها دل على أن ذلك خلقهم لا من خلقه.

فالجواب أن يقال له: فقد مدحهم الله على انشراح صدورهم بالإسلام، ووعدهم الجزاء عليه، وأخبر أنه شرح صدورهم للإسلام، فإذا لم يمتنع أن يخلق فيهم الشرح في الصدر ويمدحهم عليه ويثيبهم عليه لم يمتنع أن يخلق فيهم القسوة ويذمهم عليها ويعذبهم عليها.

وأما إضافة القساوة إليهم فلكونها كسباً لهم وقعت باختيارهم، ولأنهم محل لخلق الله لها.

\* \* \*

۲۲/ ب

<sup>(</sup>۱) الأنعام آيه (۱۲۵) (۲) (بيان صحة) ليست في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل رقم (٦٦).

# ۷۰ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء ﴾ (١)، وقوله تعالى ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ (٢)، وعند القدرية أن الله جعل النور لجميع المكلفين فهذا رد منهم لخبر الله سبحانه.

فأجاب المخالف عن هذا وقال: قد سمى الله القرآن نورا والإسلام نورا والثواب فى الآخرة نورا، ولاشك أن بعض ذلك يخص المؤمنين وبعضه يعم المكلفين كنور القرآن والرسالة، وذلك متوجه الى المكلفين، فمن قبله نفع نفسه ومن حاول اطفاء نور الله فالله متم نوره.

والجواب: أن هذا تسليم من هذا المخالف لما أردنا أن الله سبحانه خص المؤمن بشيء من النور المذكور في القرآن، وهو النور في قلبه بمعرفة الله، لأن أصل النور هو الشيء الذي يبين الأشياء، فالله سبحانه نور. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣).

النور آیة (۳۵)
 النور آیة (۴۰)

<sup>(</sup>٣) النور آية (٣٥) وفي هذه الآية اثبات صفة النور لله عزوجل ، ودل على هذا أيضاً قوله عزوجل: «وأشرقت الأرض بنور ربها»، قال ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية: «فأضاءت الأرض بنور ربها يقال اشرقت الشمس، إذا صفت وأضاءت، وأشرقت إذا طلعت، وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه. وروى بسنده عن قتاده أنه قال في هذه الآية «فما يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه». تفسير ابن جرير (٢٢/٢٤).

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على أنه إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد نور السموات والأرض ولك الحمد..» الحديث خ، كتاب التهجد (٢/٣٤) واللفظ له، م. صلاة المسافرين (١/ ٣٤٥)، وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل الرسول على فقال: هل رأيت ربك فقال: هل التهان وفي رواية أخري قال: «رأيت نوراً». م. الإيمان (١/ ١٦١)، كما روي أيضاً عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي على قال: «حجابه النور يه ألنار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه» م. الإيمان (١/ ١٦٢). قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: «السبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره وهي =

فقيل معناه: منور السموات والأرض(١)، وقيل: هادي أهل السموات والأرض(٢)، ﴿مثل نوره﴾ أي الذي هدى به وأصاب سبيل الحق وأراد بقلب المؤمن(٣)، أي مثل نور الله في قلب المؤمن(٤) ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ وهي الكوة غير

= جمع سبحه. قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: «معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه» شرح مسلم (١/ ١٤)، وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله عزوجل خلق خلقه في ظلمه فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فكذلك أقـول جف القلم على علم الله» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٧٦)، ت الإيمان (٢٦/٥) وقال حديث حسن وروى الترمذي (٥/ ٣٩٥) عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «رأى محمد ربه: قلت: أليس الله يقول: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾ قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره»، وروى ابن جرير بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ قال: «فبدأ بنور نفسه فـذكره ثم ذكر نور المؤمن، فـقال: مثل نور من آمن به» وقـد صحح هذا الاسناد الحاكم ووافقه الذهبي حيث ذكر تفسير الآيات التي بعد الآية هذه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. أنظر في ذلك تفسير ابن جرير (١٨/ ١٣٥)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩٠)، المستدرك للحاكم (٢/ ٣٩٩). وذكر ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٩٠)، عن السدي أنه قال في الآية: فبنوره أضاءت السموات والأرض، قال ابن القيم رحمه الله: إن النور صفة كمال وضده صفة النقص، ولهذا سمى الله نفسـه نوراً وسمى كتابه نوراً وجـعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمـة ـ انظر مختصـر الصواعق المرسلة ص(٣٠٢)، وقد أثبت ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب هذه الصفة لله ورد على المخالفين من ص (۱۸۸ \_ ۲۰۰ ).

- (۱) عزا القرطبي هذا القول إلى ابن عرفة والضحاك والقرظي وبمعناه ما روى ابن جرير بسنده عن مجاهد وابن عباس أنهما قالا: يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما تفسير القرطبي (٢٥٧/١٢)، تفسير ابن جرير (١٣٥/١٨).
- (٢) روى ابن جرير بسنده (١٨/ ١٣٥) هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى بسنده أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن الهي يقول (نورى هداي) وهو القول الذي اختاره ابن جرير، وليس في هذين القولين ما يعارض اثبات أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة النور جل وعلا بدليل الآيات والاحاديث السابقة الذكر، وهو سبحانه أيضاً هادي أهل السموات والأرض ومنورهما.
- (٣) هكذا في النسختين ولعلهما توضيحيه، فيكون معناها أي النور في قلب المؤمن، ثم زادها توضيحاً في العباره بعدها.
- (٤) اختلف في الضمير في قوله تعالى: ﴿مثَلَ نُورِهِ﴾ القول الأول ما ذكره المصنف وهو قول ابي بن كعب وسعيد بن جبير والضحاك. والقول الثاني: أن الضمير عائد على النبي ﷺ وهو مروي عن=

نافذة (١) وقيل: المشكاة من المشكاة (٢) القائم في وسط القنديل الذي يدخل فيه الفتيلة (٣) ﴿ فيها مِصْبَاحٌ ﴾ والمصباح النور الذي في قلبه، ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ ﴾ وهي قلبه فقلبه مضيء كأنه كوكب دري وهذا المضيء (٤)، ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةً مِّبَارِكَةٍ ﴾ يعني شجرة الزيت، ﴿ لاَ شَرْقِيّةً وَلا غَرْبِيّةٍ ﴾. قال الحسن: والله ما هذه من شجر الدنيا، ولو كانت من شجر الدنيا لكانت شرقية أو غربية (٥)، وقال غيره: بل في قلعة مرتفعة تصيبها الشمس عند الشروق وعند الغروب فلم تخلص لأحدهما (١)، إلى قوله تعالى ﴿ يَهُدِي اللّهُ لِبُورِهِ ﴾ أي للإيمان به من يشاء (٧) وهذا موضع التخصيص، ويدل عليه أنه ضرب لكافر مثلا، فقال: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لِنُورِهِ فَهذا يَبطل ظُلُمَاتٌ بِعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهاً .. ﴾، ثم قال: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَوْرَا ﴾ أي في قلبه كما جعله في قلب المؤمن والكافر في تنوير القلوب.

= كعب الأحبار وسعيد بن جبير.

1/74

والقول الثالث: إن المراد بالنور هداية الله وبيانه وهو القرآن وهو مروي عن ابن عباس والحسن وابن زيد وزيد بن أسلم.

والقول الرابع: أن النور الطاعــة، وهو قول عن ابن عبــاس ــ انظر تفسيــر ابن جرير (١٨/ ١٣٦)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>۱) روي هذا القول عن ابن عباس ومـجاهد وسعيد بن جبير وعزاه القـرطبي إلى الجمهور. انظر الدر المنثور (۱۸/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) (من المشكاة) ليست في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٣) روي هذا القول عن محمد بن كعب وابن زيد ورجحه ابن جرير وابن كثمير. تفسيسر ابن جرير (٣) ١٩٩)، تفسيسر ابن كثير (٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر هذا في تفسير ابن جرير. الموضع السابق، وله تفاسيرأخرى ذكرها المفسرون. انظر المواضع السابقة في تفسير القرطبي وابن كثير.

<sup>(</sup>٥) روى ذلك عنه ابن جرير انظر تفسيره (١٤٢/١٨).

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا القول ابن جرير عن عكرمه ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن عباس وهو الذي رجحه ابن جرير، لأنه إذا كانت الشمس تشرق عليها وتغرب فهذا أجود لها. انظر تفسير ابن جرير (١٤١/١٨). تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٩١) وأورد في الاســـتدلال له وتوضيحه حديث عبدالله بــن =

وأما قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْواَهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾(١) فأراد به اليهود والنصارى الذين غيروا صفة النبي ﷺ وكتموها، والنور هاهنا دين الإسلام ﴿وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ يعني دين الإسلام يظهره ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ وهم اليهود والنصارى(٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أن الله عزوجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله» أخرجه حم (١٧٦/٢)، ت الإيمان ـ ب ماجاء في افتراق الأمة (٢٦/٥) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) الصف آية (٨).

<sup>(</sup>۲) العموم هنا أظهر من أن يكون مخصوصاً باليهود والنصارى كما هو قول ابن جرير والقرطبي، انظر تفسير ابن جرير (۸۸/۱۸)، القرطبي (۸۱/۱۸).

## ٧١ ـ فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنيسَرُهُ لليُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنيسَرُهُ لليُسْرَىٰ ﴾ (١). فأخبر سبحانه أنه الميسر لليسرى والعسرى، والتيسير: التهيئة.

فأجاب المخالف القدري وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآية لأنه أخبر أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره للجنة، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى يسره للنار، فلولا أن الأفعال من المحسن منهم ومن المسيء لل أستحق المحسن ثواباً ولا المسيء عقاباً، كما لا يثيبهم ولا يعاقبهم على ألوانهم التي هي خلق له.

والجواب أن يقال: إضافة الله التصديق والتكذيب إليهم لا يدل أن لا يكون (٢) ذلك خلقاً لله فيهم، لأنه اخبر أنه إذا أنزل الماء على الأرض اهتزت وربت وانبت، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنسزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَلَا تَربوا ولا تنبت بنفسها، وأنبَت مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج (٣) ومعلوم أنها لا تهتز ولا تربوا ولا تنبت بنفسها، وإنما يفعل الله ذلك كله، وقال الله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب (٤)، والله هو الممر لها وإن اضاف الفعل إليها، والتصديق والتكذيب منهم خلق لله وقع بمشيئة منهم لوقوعه، ومشيئتهم معلقة، بمشيئة والتكذيب منهم خلق لله وقع بمشيئة منهم لوقوعه، ومشيئتهم معلقة، بمشيئة الله قال الله تعالى: ﴿وَمَا بَكُم مِن نَعْمَة فَمِنَ السَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيْ مَنسَكُم مِّن أَحَد أَبَدًا ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِن نَعْمَة فَمِنَ السَّه الله الله عالى: ﴿وَمَا بَكُم مِن نَعْمَة فَمِنَ السَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيْ مَنسَكُم مِّن أَحَد أَبَدًا ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَسَاءَ اللّه عَالَى: ﴿وَمَا تَسْاءَ اللّه عَالَى: ﴿وَلُولًا فَصْلُ السَلّة عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيْ مَنسَكُم مِّن أَحَد أَبَدًا ﴾ (٧)،

۲۳/ ب

<sup>(</sup>١) الليل آية (٥ \_ ١٠). (٢) في \_ ح \_ (إلا أن يكون).

 <sup>(</sup>٣) الحج آية (٥).

<sup>(</sup>٥) الإنسان آية (٣٠).(٦) النحل آية (٥٣).

<sup>(</sup>٧) النور آية (٢١).

وقوله تعالى ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ السِلَهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ (١)، فأنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي عَلَيْتُهُ بالعتق (٢)، فأضاف الله الإنعام بالعتق إلى النبي عَلَيْتُهُ لأنه كسبه ووقع بقدرة محدثه من الله فيه، وموضع الحجة لنا من الآيات (٣): أن الله أخبر أنه يسرهم لليسرى: أي للأمر السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون، ويسرهم للعسرى والتيسير هو التهيئة، ومنه يقال يسرت الغنم للولادة إذا تهيأت لذلك وأنشد الفراء (٤):

هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا أن يَسَرَت غنماهما(ه) ١/٦٤ وقال الأعشى(٦):

وَيَسّرَ سَهْمًا ذاغرار (٧) يسوقُهُ أَمَينُ القُوى (٨) في صُلْبَة (٩) المَترنّم (١٠)

(١) الأحزاب آية (٣٧).

(٢) المنعم عليه بالعتق هو زيد من حارثة رضى الله عنه انظر تفسير ابن جرير (٢٢/٢١).

(٣) في \_ ح \_ (الآية). ويقصد الأيات أو الفصل

(٤) الفراء هو يحيي بن زياد بن عبدالله بن منظور أبوزكريا الفراء مولى بني أسد من أهل الكوفة. نزل بغداد قال الخطيب: كان ثقة إماماً وكان يقال النحو الفراء، والفراء أمير المؤمنين في النحو، وكان مؤدب ولدي المأمون توفى سنة (٧٠٧هـ)، وعمره (٦٣) سنة تاريخ بغداد (١٤٩/١٤ ـ ١٥٥).

(٥) انظر معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٧١)، وذكره في اللسان ونسبه إلى أبي أسيدة الدبيري وذكر قبله بيتا وهو: إن لنا شييخين لا ينفيعانيا

غنيين لا يجدي علينا غناهما

انظر اللسان (٦/ ٤٩٥٧).

- (٦) هو ميمون بين قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل كان أعشى العينين فلقب بالأعشى وذكر ابن هشام أنه خرج يريد الإسلام فقال ابياتاً بمدح النبي علم فلما قدم مكه أخبره القرشيون أن الإسلام يحرم الخمر، فقال انصرف وأتروى منها عامي هذا ثم أتيه فأسلم، فانصرف فمات من عامه وقد استنكر ابن كثير القصة لأن تحريم الخمر لم يكن إلا في المدينة، ثم إنه أشار في أبياته المذكوره في القصة أنه يقصد يثرب، والله أعلم \_ انظر سيرة ابن هشام (٢٦/٢) البداية والنهاية (١١١/٣).
- (٧) قال في اللسان ـ الغرار حد الرمح والسيف والسهم، وقال: \_ كل شيء له حد فحده غراره اللسان (٥/ ٣٢٣٥).
  - (٨) أمين القوى أراد به وتر السهم انظر حاشية الديوان ص (١٨٠).
    - (٩) في كلا النسختين (اضالة) والتصويب من ديوان الأعشى.
- (١٠) المترنم من الترنم وهو صوت وتر القوس عند الرمي انظر اللسان (٣/ ١٧٤٦) وهذا البيت من ضمن قصيدة طويلة يهجو بها الأعشى عمير بن عبدالله بن المنذر بن عبدان انظرها في ديوانه ص (١٨٠ ـ ١٨٥).

واليسرى هاهنا: الأعمال التي يستحقون بها الجنة، والعسرى: الأعمال التى يستوجبون بها النار في الآخرة. يدل على صحة ذلك ما روي في الصحاح عن على رضى الله عنه أنه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي على فقيع وفي وهو فأتى النبي على فقيع وفي وأسه وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، فقال رجل من القوم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل السعادة فيسرون لعمل أهل (١) السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل النبي على واتقى وصدق وأما أهل الشقاوة فيسرون العمل أهل الشقاوة فيسرون العمل أهل الشقاوة فيسرون العمل أهل الشقاوة فيسرون العمل أهل النبي على واتقى وصدق وأما من أعطى واتقى وصدق النبي على صحة قولنا.

ويقال: إن قوله ﴿أَعْطَىٰ وَاتَّقَى﴾ نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه. قال ابن عباس: نزلت في أبي بكر خاصة وهي بعد في الناس عامة، وذلك أنه اشترى سبعة من المسلمين كانوا في أيدي المشركين لله(٣)، فأنزل

<sup>(</sup>١) في الأصل أهل غير موجودة، وهي في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ \_ كتاب الجنائز (ب موعظة المحدث عند القبر) (٨٣/٢). م. القدر (ب كيفية الخلق الأدمى) (٢/٣٩/٤).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه الرواية عن ابن عباس، وإنما وردت روايات أخرى عنه وعن غيره فيها التصريح بأن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضى الله عنه، فقد روى ابن جرير في تفسيره (٢١١/٣٠) بسنده عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كان أبوبكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناساً ضعفاء فلو أنك اعتقت رجالاً جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك، فقال: يا أبت انما أريد «أظنه قال» ما عند الله قال: فصد ثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه ﴿أَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ..﴾ الآية، وأخرجه الحاكم في المستدرك نحوه (٢/ ٢٥)، وأخرجه مختصراً البزار. انظر كشف الاستار (٣/ ٨١)، وذكر السيوطي في الدر المنثور (٨/ ٣٥) أن أبا حاتم أخرج عن عروة أنه قال: إن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله، بلال وعامر بن فهيره والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عيسى وأمة بني المؤمل وفيه نزلت ﴿وَسَيُحَبُّهُا الْأَتْقَى﴾ إلى آخر السورة.

الله ﴿فأما من أعطى ﴾ من نفسه وماله ما كلفه(١) الله عن طاعته ﴿وَاتَّقَى ﴾ فيما كلفه من دينه ﴿ وَصَدَّقَ بالْحُسْنَى ﴾ أي الجنة(٢).

وقال الضحاك: بلا اله إلا الله(٣)، وقال ابن عباس: بالخَلَف من الله(٤) ﴿ فَسَنُيسَرِّهُ لِلْيُسْرَى ﴾ للحال اليسرى، ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْنَى ﴾ قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب بخل بماله واستغنى عن الله(٥) ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسَرِهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ أي للعمل بالمعاصى. فدل على أن الله هو الموفق للأعمال.

\* \* \*

1/2.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (ما يجب).

<sup>(</sup>۲) روی هذا التفسیر ابن جریر فی تفسیره (۳۰/ ۲۲۰) بسنده عن مجاهد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجـ ه ذلك عنه ابن جرير في تـ فسيـره (٣٠/ ٢٢٠) بسنده وهو رواية عن ابن عبـاس رضي الله
 عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذه الرواية عنه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٢٢٠) ورجحها وهو قول عكرمة.

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا السيوطي في الدر المنثور من رواية ابن عباس أخرجها عنه عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبى صالح عنه، ولا تصح فإن الكلبي كذاب، وروايته عن أبى صالح عن ابن عباس كذب قال أبوحاتم ابن حبان في كتابه المجروحين قال سفيان الثوري قال: قال الكلبي ماسمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، وذكر ابن حبان وغيره ان الكلبي كان سبئياً يقول بألوهية علي رضي الله عنه ورجعته قبل يوم القيامة وهؤلاء غلاة الرافضه: انظر الدر المنثور (٨/ ٥٣٦)، المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٥٣)، ميزان الاعتدال (٣/ ٥٥٦).

1/2.

## ٧٧ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: ﴿فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا﴾(١) فأخبر أنه ألهمهم الفجور والتقوى.

فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: لاحجة لهذا المستدل، لأنه أخبر أن الفجور والتقوى من أفعال العباد، لأن الإلهام هو: التعريف للفجور وللتقوى، فلولا أنها من فعلهم لما كان لتعريفهم معنى لذلك، لأنهم متى عرفوا منفعة التقوى حملوا أنفسهم عليه، ومتى عرفوا مضرة الفجور تجنبوه.

والجواب: أن إضافة الفجور والتقوى إلى النفس لا يدل أنها خلق لهم، لأن الله قال: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ (٢) فأضاف الماء والمرعى إلى الأرض، فلا يدل على أن ذلك من فعلها، بل أضافها إلى النفس لأنها (٣) محل لخلق الله ذلك فيها (٤) ولأنهما (٥) كسب لها (٢)، كما أنه أضاف الماء والمرعى إلى الأرض لأنها محل لخلق الله ذلك (٧) فيها. وموضع الحجة من الآية لنا أن كثيراً من أهل التفسير قالوا: ألهمها فجورها وتقواها أي جعل فجورها وتقواها أي جعل فجورها وتقواها أي الأسود الديلي (٩) فجورها وتقواها (٨)، واستدلوا على ذلك بما روي عن أبى الأسود الديلي (٩)

الشمس آية (٨).
 النازعات آية (٣١).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) في النسختين (لأنهما ـ فيهما) والصواب ما أثبت لأن الضمير عائد إلى النفس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ولأنها) والصواب ما أثبت كما هو في \_ ح \_ لأن الضمير يعود على الفجور والتقوى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لهما) والصواب ما أثبت لأن الضمير يعود على النفس ـ كما هو في ح.

<sup>(</sup>٧) (ذلك) ليست في ـ ح ـ.

 <sup>(</sup>A) ذكر ابن جرير في معنى الآية قولين، القول الأول: أن معنى ذلك بين لكل نفس الخير والشر وبه
 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك.

القول الثاني: أي جعل فيها فجورها وتقواها وبه قال ابن زيد ـ انظر تفسير ابن جرير (٣٠/ ٢١٠)، وانظر أيضاً تفسير ابن كثير (١٦/٤).

<sup>(</sup>٩) أبوالأسود الديملي ويقال الدؤلي البصري القاضي، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان من كبار التابعين، وهو مخضرم بمن أسلم زمن النبي ﷺ ولم يره، وهو أول من تكلم بالنحو توفى سنة (٣٩٣).

أنه قال: قال لى عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 1/10 فيه أشيء قصي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه وثبتت به الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضى عليهم فمضى فيهم فقال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال " ففزعت من ذلك فزعا شديداً، فقلت: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال: يرحمك الله إني لم أرد بمسألتك إلا لأحزر عقلك، إن رجلاً من مزينة أتى النبي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليهم ومضى فيهم العمل؟ فقال عليه «من كان فيما يستقبلون عليهم ومضى فيهم قال: ففيم العمل؟ فقال عليه «من كان خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها» وتصديق ذلك في كتاب الله عزوجل: خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها» وتصديق ذلك في كتاب الله عزوجل: حتمل غير ما قلناه.

وأيضاً فإن ثبت بأن الالهام المراد به التعريف، فلا يدل على أنهم خلقوا ذلك لأنفسهم بل هو كقول الله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (٢) أي الخير والشر(٣) وكقول الله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (٤)، أي بينا له ودللناه عليه. ويدل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى ابن عمر (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه م. في القدر (ب كيفية الخلق الأدمي. . ) (١/٤) وليس عنده قوله: «قــال ففيم العمل فقال عليه من كان الله خلقه لأحدى المنزلتين يهيئه لها»، وأخرجه حم (٢٣٨/٤) مثله، وابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) البلد آية (١٠).

<sup>(</sup>٣) روى ابن جرير بسنده هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ورواه عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلا انظر تفسيـر ابن جرير (٣٠/ ٢٠٠)، وذكر هـذا المعنى الفراء في معـاني القرآن (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) الإنسان آية (٣).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين وهذا الحديث يعرف بعبدالله بن عمرو بن العاص ولم أقف عليه عن ابن عمر.

رضي الله عنه ما أن النبي عَلَيْ قال: «فرغ الله من مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء»(١)، وروى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن نفراً من اليمن قالوا: أتيناك يارسول الله لنتفقه في الدين ونسألك(٢) عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال على الله ولم يكن شيء قبله(٣) وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>٦) أخرجه م. في القدر (ب كيفية الخلق الأدمي. .) (٢٠٤٤/٤)، ت في القدر (باب منه) (٤٥٨/٤)، حم (١٦٩/٣) من حديث عبدالله بن عمرو، وليس في رواية الترمذي والأمام أحمد «وكان عرشه على الماء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل (نسألك) بدون الواو ـ وأثبتها من ـ ح وهى الموافقه لرواية البخاري.

<sup>(</sup>٣) (قبله) ليست في الأصل وهي ملحقه في \_ ح \_ بخط مختلف وهي موافقه لرواية البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. في التوحيد (ب وكان عرشه على الماء) (٩/ ١٠٠)، حم (٤٣١/٤).

## ۷۳ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزًّا ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سُلُطَانٌ ﴾ (٤). خَلْفَهُمْ ﴾ (٣)، وقال في آية أخرى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ ﴾ (٤). وهذا يدل على أنه لم يساو(٥) بين المؤمنين والكافرين في ذلك.

فأجاب المخالف القدري عن الآية(٦) فقال: معنى إرسال الشياطين على الكافرين هو تخليته بينهم وبين الكافرين، ولم يحل بينهم كما حال بين الشياطين وبين المؤمنين.

والجواب: أن هذا هو الحجة عليه، لأنه اخبر أنه لم يعصم الكافرين منهم وإنما أرسلهم عليهم ومكنهم من غوايتهم بالوسوسة، كما يقال أرسل السلطان عبيده على الناس، إذا لم يمنعهم من مضرتهم، وليس كذلك المؤمنين فإنه عصمهم منهم وأخبر بذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴾ (٧) ومعنى الاستثناء: فإن لك عليهم سلطاناً، على (٨) من اتبعك من الغاوين، فنسب الإتباع إليهم لأنه كسبهم، سلطاناً، على (٨) من اتبعك من الغاوين، فنسب الإتباع إليهم لأنه كسبهم،

<sup>(</sup>١) مريم آية (٨٣).

 <sup>(</sup>٢) الزخرف آية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) فصلت آية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) الحجر آية (٤٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (لم يساوي) والصواب حذف حرف العله للجزم كما أثبت وفي ـ ح ـ عدلت فوقها بخط مختلف بحذف الياء.

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ عن هذه الآية الأولى.

<sup>(</sup>٧) الحجر آية (٤٢).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (إلا من) ولا يستقيم الكلام بها وفي ـ ح ـ كما أثبت وهو أصح للعبارة.

1/77

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِي لَا يَوْمَنُونَ ﴾ (١)، أي أرسلناهم وسلطناهم عليهم ليضلوهم، وأخبر عن ذلك بالمؤمنين (٢) فقال لنبيه عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ وَلِيّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ (٣)، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما (٤) مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٥). قال سفيان (٦) بقضاء الله (٧)، وقال غيره: إلا بعلم الله (٨) ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (٢٠٠٠) مَا أن سَمَّ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ (٢٠٠٠) إلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ

الْجَحِيم (١٠) أي بمضلين إلا من سبق في علم الله أنه يصلى الجحيم.

قال الحسن، ومحمد بن كعب (١١)، والضحاك، وثعلب: من قضيت عليه ذلك (١٢).

قال عمر بن عبدالعزيز: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلماً في كتاب الله جهله من جهله وعرفه من (١) الأعراف آية (٢٧).

- (٢) هكذا في النسختين ولعل صوابها (وأخبر عن المؤمنين).
  - (٣) الأعراف آية (١٩٦).
  - (٤) (منهما) ليست في كلا النسختين.
    - (٥) البقرة آية (١٠٢).
- (٦) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبوعبدالله الكوفي من ثورين عبد مناة ابن أد بن طابخة، سماه غير واحد من العلماء أمير المؤمنين في الحديث. قال النسائي: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، هو أحد الأثمة الذين أرجو أن يكون عمن جعله الله للمتقين إماما، كان مولده سنة سبع وتسعين، وتوفى بالبصرة سنة أحد وستين ومائة. انظر تهذيب التهذيب (١١٤/٤).
- (٧) في \_ ح \_ (إلا بقضاء الله وقدره) وما في الأصل أصوب لموافقة رواية ابن جرير عنه انظر تفسير ابن جرير (١/٤٦٤).
  - (٨) نسب هذا القول القرطبي إلى الزجاج انظر تفسير القرطبي (٢/٥٥).
  - (٩) في الأصل (وما تعبدون من دون الله) وهو خطأ والصواب ما أثبت وكما هو في (ح).
    - (١٠) الصافات : أنة (١٦١) ١٦٢)
  - (١١) محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني ثقه عالم توفي سنة (١٢٠هـ) التقريب. ص (٣١٦).
    - (١٢) تقدم ذكر هذه الأقوال ـ انظر ص (٢٦٣).

عرفه، قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنتُمْ عَلَيْه بِفَاتِنينَ (١٦٢) إِلاَّ مَنْ هُوَ صال الجحيم (١).

ثم قال هذا المخالف القدري: وأما قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذكر الرَّحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطًانًا فَهُو لَهُ قَرِينِ ﴾ فالمراد به من يعش عن ذكر الرحمن في الدنيا قيض له(٢) شيطاناً في النار وقرنه به، ولهذا قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾ (٣) .

والجواب: أن في الآية ما يدل على أنه أراد بأنه يقيض له شيطاناً أي يسهل له شيطاناً في الدنيا يزين له المعاصي، والدليل عليه من وجوه:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾(٤) أي سبيل الهدى وهذا لا يمكن حمله على السبيل في النار.

والوجه الثاني: قـوله تعالى: ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَنَّدُونَ﴾ يعني يظـنون أنهم ٢٦/ب على هدى، وهذا لا يكون إلا في الدنيا، فأما في النار فقد تيقنوا أنهم لم يكونوا في الدنيا على هدى، وفي هذا دلالة على أن الإنسان قد يفارق الحق ولا يعرف ذلك، وعلى أن المعرفة ليست اضطراراً، ومثل هذا قوله تعالى ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٥).

والوجه الثالث: الدال على أن القرين قيض له في الدنيا قوله تعالى:

مختصراً، وقد تقدم ايراد بعضه منسوباً إلى النبي ﷺ وفيه وضاع، انظر ما تقدم ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (الله).

<sup>(</sup>٣) الزخرف آية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) الزخرف آية (٣٧).

<sup>(</sup>٥) المجــادله آية (١٨) وأول الآية قوله عــزوجل: ﴿يَوْمَ يَبْعَنَّهُمُ اللَّهُ جَميــــعًا فَيَحْلَفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلَفُونَ لَكُمُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا ﴾ قد قريء بالتثنية في ضمير الفاعلين(١) ﴿ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَك ﴾ فعبر عن قوله: حشرناهما وبعثناها، بأنهما جاء وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا ﴾ (٢)، وكقوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنّة زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا ﴾ (٣). فلو كان ابتداء اتخاذ الشيطان إنما كان في النار لما جمع بينهما في المجيء، وأيضاً فإن خكل الله القرين معه ابتداءاً في النار، فكيف يعذب القرين على غير ذنب كان منه في الدنيا؟ وهذا لا يجيء على أصل القدرية (٤)، ولأنه قال ﴿ فَبِئْسَ الْقَرِين ﴾ ومعناء فبئس القرين كنت في الدنيا.

والوجه الرابع: عما يدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُومُ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿(٥). فأخبر انهم كانوا ظالمين في الدنيا، والمعنى ولن ينفعكم إذ ظلمتم الناس بأنكم في العذاب مشتركون، لأنكم مختلفون في العذاب(٦) لأن المبتلى في الدنيا إذا رأى من ابتلى بمثل بلائه تأسى به وسكن منه بعض ما هو فيه(٧)، قالت الجنساء(٨).

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي

<sup>(</sup>۱) قرأ بالتثنية عامة قراء الحجاز سوى ابن محيصن والمعنى: حتى إذ جاءنا هذا الذي عشى عن ذكر الرحمن وقرينه، وقرأ بالتوحيد عامة قراء الكوفه والبصرة وابن محيصن، والمعنى: حتى إذا جاءنا هذا الذي عِشى من بنى أدم عن ذكر الرحمن. انظر تفسير ابن جرير (۲۵/۲۵).

<sup>(</sup>٢) الزمر آية (٧١).

<sup>(</sup>٣) الزمر آية (٧٣).

<sup>(</sup>٤) وأيضاً هو لا يجيء على أصل أهل السنة فإن الله لا يعذب إلا من استحق العذاب.

<sup>(</sup>٥) الزخرف آية (٣٩).

<sup>(</sup>٦) قوله (لأنكم مختلفون في العذاب) ليست في الأصل وهي من (ح) ولا يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>۷) ذكر ابن جرير والقرطبي نحو هذا المعنى انظر تفسير ابن جرير (۲۵/۷۰)، تفسير القرطبي (۸۱/۱۳).

 <sup>(</sup>٨) في \_ ح \_ كتب اضافة بخط مـختلف (ترثي أخاها صخر بن . . . ) وفسر كلـمة الخنساء بأن معناها البقرة الوحشية .

وما يبكون مثل أخي ولكني أعزي النفس عنه بالتأسى(١)

ثم قال المخالف: وأما قوله تعالى: ﴿وَقَيَّصْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ١/٦٧ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴾ فقد قيل: هو كالأول، وتقدير الكلام وقرنا بهم في النار قرناء فزينوا لهم معصية الله(٢)، وهذا لا حجة فيه لأنه أورد ذلك مورد الذم للكفار وبين استحقاقهم للعقوبة على فعلهم، فلو كانت مخلوقة لله لما ذمهم عليها ولما عاقبهم عليها كما لا يحسن ذلك في ألوانهم.

والجواب: أن هذا من الكلام الغث الذي لا فائدة تحته ولا يساوي ما كتب فيه من بياض ومداد، والدليل على فساد قوله أن الله أخبر أن القرناء زينوا لهم: أي حسنوا لهم العمل بالمعاصي هما بين أيديهم وما خلفهم أي في ما قد عملوه وفيما يستقبلونه وزينوا لهم التكذيب بالبعث والنشور (٣) في عليهم القول أي العذاب لذلك في أمم، فهذا لا يمكن حمله على أنهم زينوا لهم في النار أعمالهم، لأن الله أخبر أنهم أعداء في النار بقوله والأخلاء يومئذ بعضهم لم لبعض عدو إلا المتقين (١) فأخبر أنهم يتكاذبون في النار ويختصمون قال الله تعالى: هال قرينه ربنا ما أطغيته. الى قوله تعالى: هال لا تختصمون قال الله تعالى: هال قرينه ربنا ما أطغيته. الله إلى قوله تعالى: هال لا تختصموا لدي وقد اللهم في النار.

وقول المخالف: وقرنا بينهم قرنا(٦) تفسيراً لقوله: قيضنا، فغير صحيح،

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الخنساء ص (٨٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول القرطبي بصيغة التمريض (قيل)، وكذلك ذكره الشوكاني ورجح أن تقييض القرناء أنما هو في الدنيا ـ انظر تفسير القرطبي (١٥/ ٨٥٣)، فتح القدير (٥١٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) هذا القول هو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، وهو الذي رجحه الشوكاني انظر تفسير ابن جرير (١١١/٢٤)، فتح القدير (٥١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) الزخرف آية (٦٧).

<sup>(</sup>٥) ق آية (٢٧ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (وقرناهم قرنا).

لأن معنى قيضنا: أي سببنا(١)، ومنه قوله ﷺ: «ما أكرم شاب شيخاً إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه»(٢) أي سبب الله له ذلك.

وأما قول المخالف: لما كانت المعاصي أفعالهم ذمهم الله عليها وعاقبهم عليها بخلاف ألوانهم، فقد مضى الجواب عن ذلك في مواضع كثيرة فلا معنى لإعادته (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكر هذا المعنى القرطبي ونحوه من المعاني وقال: «والتسقييض الإبدال ومنه المقايضة قايضت الرجل مقايضة أي عاوضته بمتاع وهما قيضان كما تقول بيعان» تفسير القرطبي (١٥٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت. كتاب البر والصله (ب إجلال الكبير) (٣٧٢/٤) من طريق يزيد بن بيان العقيلي عن أبي الرجال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعوفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان، وأبوالرجال الأنصاري آخر، انتهى وأخرجه ابن عدي في الكامل وذكر أنه منكر من حديث أبي الرجال ويزيد بن بيان. الكامل لابن عدي (٣/ ٨٩٨) و(٧/ ٣٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم فصل رقم : (٢٠)

#### ٧٤ فصل

ومن الأدله المذكورة لنا في الرسالة قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلَمَتُ ١٧/ب رَبِّكَ (١) عَلَى الَّذِيبِ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿(٢)، ومثلها قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُون ﴾(٣)، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ منِّي لأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْـنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾(٤)، ومثلها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٠٠ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾(٥)، ومثلها قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلَمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ﴾(١).

فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: لا حجة بهذا لأنه خبر عن قوم مخصوصين من الفساق والكفار علم أنهم (٧) لا يؤمنون، فأعلم نبيه على اللهم وليس ذلك يكون في كل فاسق (٨) وكافر (٩) ، لأن كثيراً منهم آمنوا وتابوا وكذلك قوله تعالى: ﴿لأملأن جهنم﴾ صحيح ولكن لا يدخل النار أحد إلا بعمله، وهذا يدل على بطلان مذهب المستدل أن أفعال العباد مخلوقة لله إذ لو كانت مخلوقة لله لم يذمهم عليها ولا عاقبهم عليها.

والجواب أن يقال لهذا المخالف: لا ننكر أن هذا خبر من الله عن قوم مخصوصين أنهم لا يؤمنون وأنه لم يرد به جميع المكلفين، وإنما الحجة لنا من هذه الآيات أن من لم يؤمن منهم إنما لم يؤمن بقضاء من الله سابق فيه

<sup>(</sup>۱) في \_ ح \_ (وكذلك حقت كلمة ربك) فزيادة الواو خطأ. أما قوله في الأصل (كلمات) على الجمع فهي قراءة نافع وابن عامر وقرأ الباقون بالأفراد (كلمة). انظر تفسير القرطبي (۸/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>Y) يونس آية (٣٣). (٣) يس آية (V).

<sup>(</sup>٤) السجدة آية (١٣). (٥) يونس آية ٩٦٠ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) الزمر آية (١٩). (٧) (علم أنهم) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>A) في \_ ح \_ وليس ذلك في كله فاسق.

<sup>(</sup>٩) في الأصل (ولا كافر) وما أثبت من ـ ح ـ وهو أفصح للعبارة.

وكتاب ثابت بأنه لا يؤمن لأنه قال: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يؤمنون، يُؤمنون القد وجب القول على أكثرهم بالعذاب فهم لا يؤمنون، فأخبر سبحانه أن الذين وجبت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا لا يؤمنون ﴿ولو جاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الأليم ليعني يوم القيامة، فإنه لا يمكنهم التكذيب.

ويدل على صحة ماذهبنا إليه ما روي في الصحاح عن مسلم بن يسار (١) أن عمر بن الخيطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَن فَلُهِمْ السّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ اللهَ عَنْ هَذَا غَافلينَ ﴿٢) فقال عمر رضى الله: سمعت رسول الله على سئل عنها فقال على الله خلق آدم عليه السلام ف مسح ظهره بيمينه فاست خرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، فقام رجل فقال يارسول الله: ففيم العمل؟ قال رسول الله على عمل يعملون، فقام رجل فقال يارسول الله: ففيم العمل؟ قال رسول الله على عمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل عمل أهل النار فيدخل النار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل عمل أهل النار فيدخل النار "٣).

1/17

<sup>(</sup>۱) مسلم بن يسار الجهني ذكره ابن حبان في الشقات، وقال العجلي: بصري تبابعي ثقة، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول من الشالئة انظر تهذيب التهذيب (۱۲/۱۰)، التقريب ص (٣٣٦)، وفي كلا النسختين كتبها (يسار بن مسلم) والصواب مأثبت كما في مصادر الروايه.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: أية(١٧٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت. كتاب تفسير القرآن، سورة الأعراف (٥/ ٢٦٦) د. كتاب السنة (ب القدر) (٢٧٣/٢) ط. كتاب الجامع (ب النهي عن القول في القدر) ص (٧٨٤)، حم (٤٤/١)، الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (٢٧/١) وفي كتاب التفسير (٢/ ٣٢٤ ـ ٥٤٤)، وابن جرير في تفسيره (٢٣٤/١٣) بتحقيق أحمد شاكر، والحديث من هذا الطريق منقطع لأن مسلم بن يسار لم يسمع عمر رضى الله عنه كما ذكر ابن حجر وغيره انظر التهذيب (١٠/ ١٤٢)، وروى موصولاً عند أبي داود وابن جرير من رواية مسلم عن نعيم بن ربيعة الأزدي عن عمر رضي الله عنه، ونعيم لا يعرف إلا بهذا الحديث وقد وثقه ابن حبان كما ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب انظر (١٠/ ٤٦٤). والحديث حسنه الترمذي وقال الحاكم مرة صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وخالفه الذهبي بأن فيه ارسالاً، عورة قال صحيح على شرط مسلم ومرة قال على شرط الشيخين وفي الموضعين وافقه الذهبي.

وروى أن عمر رضى الله عنه قال يارسول الله: «العمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه، فقال: بل في شيء قد فرغ منه فقال: ففيم العمل قال: ياعمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل قال: إذا نجتهد ١١٠٠٠.

وروى عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «خلق الله الخلق في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، قال عبدالله بن عمرو: فلذلك أقول جف القلم بما هو كائر ، ۱ (۲) .

وهذه الأخبار في الصحاح(٣) مروية عن الثقات وهي موافقة لهذه الآيات ٦٨/ب التي ذكرناها، وأماً قول المخالف: إنهم لم يدخلوا النار إلا بعملهم فقد مضى الجواب عنه في مواضعه فلا معنى لإعادته(٤).

وقال المنذري: إنه حـديث ليس اسناده بالقائم، لأن مسلم بن يســار ونعيم بن ربيعة جــميعاً غــير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى الحديث قد صح عن النبي ﷺ من وجوه ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر وغيره انظر مختصر السنن (٧/ ٧٣)، وقد أورد ابن كثير جملة كبيرة من هذه الروايات في تفسيره، وأورد عن علماء السلف ما يوافق معنى هذا الحديث مما يدل على قبولهم له واستشهادهم بمعناه ـ انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦١ ـ ٢٦٤).

<sup>(</sup>١) أخرجـه بهذا الـلفظ الآجري في الشـريعة ص (١٧٠)، وابن أبى عــاصم في السنة (١/ ٧٢) من حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه. قال الألباني في التعليق على كتاب السنة: حديث صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار فهو من رجال البخاري وحده مع ذلك ففيه كلام ولكنه لا بأس به في الشواهد. انتهى.

وأخرج نحوه من حديث عـمر ـ ت. كتاب القدر (ب ماجاء في الشقـاء والسعادة) (٤/٥/٤) وقال في الباب عن على وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن الحصين وهذا حديث حسن صحيح، حم (١/ ٢٩)، واللالكائي في السنة (٤/ ٢٠٠) والبزار انظر كشف الاستار (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت. كـتاب الإيمان (ب ما جاء في افـتراق هذه الأمة) (٥٦/٥) وقال: حـديث حسن، حم (١٧٢ ـ ١٩٧)، الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (١/ ٣١) وقــال: حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علـة، ووافقه الذهبي، وأخرجـه الآجري في الشريعة ص(١٧٥)، واللالكائي في السنة (٤/٤)، والبزار كشف الأستار (٣/ ٢١) وقال الألباني في حاشية المشكاة. إسناده صحيح (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) تقدمت الإشارة إلى أن هذا القول من المصنف فيه تجوز، لأن الصحاح في عرف العلماء هي صحيح البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) انظر ص (١٩١).

### ٧٥ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ...﴾(١) الآية، فمن ذرأه الله لجهنم فهل ذلك إلا لأن الله أراد كفره ولم يرد إيمانه.

فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: لا حجة لهذا المستدل، لأن الله أورد الآية مورد الذم لهم ولم يستحقوا الذم إلا بأعمالهم، وقد اختلف في معنى الآية فمن الناس من قال معنى قوله ﴿ فَرَأَنّا ﴾ أي ميزنا لجهنم، ومنه سميت الرياح الذاريات من حيث كانت تفصل بين كثير من الأشياء، وإنما ميزهم بعد أفعالهم بأسمائهم وأحكامهم، ومنهم من قال: بل المراد بالذرى هو خلقهم بالآخرة بعد الموت، ولاشك أنه يخلق في ذلك الوقت خلقاً على النار، ولكنه قد أعلمنا أنه لا يبعث من الخلق إلى النار إلا من مات مصراً على الكفر، يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا . . ﴾ الآية وقد علمنا أنهم لم يكونوا في الدنيا هكذا فيجري مجرى قوله تعالى: ﴿ وَنَحشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَىٰ وُجُوهِمْ عُمْيًا وَبُكُماً وَصُماً . . ﴾ (٢) الآية، ومنهم من قال: بل المراد خلقهم في الدنيا إلا أن هذه اللام هي لام العاقبة، ومعناها أنه خلق الخلق للعبادة، إلا أنه علم أن عاقبة كثير منهم العاقبة، ومعناها أنه خلق الخلق للعبادة، إلا أنه علم أن عاقبة كثير منهم

آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا ﴾ (٣)، ومتى حملت هذه الآية على أحد هذه الأوجه وافقت قوله عزوجل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لَيَعْبُدُونَ ﴾ (٤).

تصير إلى النار لكفرهم فصار كأنه ما خلقهم إلا لها كقوله تعالى ﴿فَالْتَقَطُّهُ

والجواب أن يقال لهذا المخالف: الآية وردت بلفظ الخبر وخبره لايكون

1/79

الأعراف آية (١٧٩).
 الإسراء آية (٩٧).

<sup>(</sup>٣) القصص آية (٨).

<sup>(</sup>٤) الذاريات آية (٥٦).

بخلاف مَخْبره وهي كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (١).

وقوله: إنهم لا يستحقون الذم إلا بأعمالهم إن سلمنا أن فيها ذماً فلا ننكر أنهم لا يستحقون الذم ولا العقاب ولا الثواب إلا بأعمالهم، وأعمالهم خلق لله وكسب لهم لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ (٤). وقد مضى بيان الفرق بين الخلق والكسب ولكن لا يعقله إلا من جعل الله له نوراً في قلبه (٥).

وأما قول المخالف: إن من الناس من قال معنى قوله: ﴿ ذُرَأْنَا ﴾ أي ميزنا لجهنم ومنه سميت الرياح الذاريات، لأنها تفصل بين كثير من الأشياء، فغير صحيح ولا قال أحد من أهل اللغة ولا من أهل التفسير أن (ذرأنا) معناه: ميزنا، واستدلاله على ذلك بالذاريات يدل على قلة علمه بالعربية، لأن الذاريات من قولهم ذرت تذروا بغير همز ذرواً فهي ذارية، والذاريات جمع ذارية وهي المفرقة للتراب(١)، وليس كذلك ذرأ فإنه مهموز يقال ذرأ يذرأ ذرءاً(٧) فهو ذاريء، والمراد به خلقنا(٨) ومنه قوله تعالى: ﴿ وهُو الّذِي

<sup>(</sup>۱) الإسراء آية (۷۰) ووجه المشابهة بين الآيتين في كلام المصنف هو أن هذه الآية وقع مدلول خبرها وهو التكريم لبني آدم برفعهم فوق سائر المخلوقات في الأرض وحملهم في البر والبحر، فكذلك الآية المذكورة ﴿وَلَقَدْ ذُرَأْنَا لَجَهَنَّم﴾ الآية لابد من وقوع مدلول خبرها.

<sup>(</sup>٢) الصافات آية (٩٦).

<sup>(</sup>٣) التوبة آية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) المائدة آية (٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم من بيان الفرق بين الخلق والكسب ص (٩٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر لسان العرب (٣/ ١٤٩٩).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (يذري) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الصواب، وانظره في لسان العرب (٣/ ١٤٩١).

<sup>(</sup>٨) انظر لسان العرب (٣/ ١٤٩١)، والمعنى المذكور هنا هو ما ذكره المفــسرون ولم يذكروا غيره ،وقد=

ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ (١) أي خلقكم في الأرض ﴿وَإِلَيْه تُحْشَرُونَ ﴿ أَي بعد الموت ومثلها قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنسَفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ في أرحام الأزواج(٣)، وقيل يكثركم بالتزويج(٤). وفي الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ﴿إني أظنكم آل المغيرة ذرأ النار (٥) أي خلقها، فهذا يبطل تأويله الأول.

وأما الدليل على إبطال تأويله الثاني وأنه أراد خلقناهم بعد الموت فمن وجوه.

أحدها: أنه أخبر قبل هذا(٦) بقوله: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولُكُ هُمُ الْخَاسِرُون﴾، ثم قال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً﴾ الآية. فأخبر سبحانه أن من يهديه فهو المهتدي، والمراد به من يوفقه ويسدده للإيمان به وطاعته فهو المهتدى لذلك، ولا يجوز حمله على الثواب، لأن الثواب لا يسمى هدى على ما مضى(٧) ولو جاز أن يسمى الثواب هدى لم يقل هاهنا ﴿فَهُو الْمُهْتَدِي﴾، وانما كان يقول فهو المهدي(٨)، فلما قال المهتدي نسب

۲۹/ د

<sup>=</sup> رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ١٣١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٢٤)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٨).

المؤمنون آية (۷۹).
 الشورى آية (۱۱).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا القول أبن جرير عن مجاهد والسدي. انظر تفسير ابن جرير (٢٥/١١).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا القول القرطبي عن الزجاج. انظر تفسير القرطبي (٨/١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الأثر أبوعبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٢٨) وهذا القول من عمر رضي الله عنه موجه لخالد بن الوليد «أنه بلغنى أنك دخلت لخالد بن الوليد «أنه بلغنى أنك دخلت حماماً بالشام وأن من بها من الأعاجم أعدولك دلوكاً عجن بخمر وأنى أظنكم آل المغيرة ذرأ النار».

<sup>(</sup>٦) (هذا) ليست في الأصل وهي في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٧) انظر كلام المصنف في معنى الهدى ص (٢٨٥).

<sup>(</sup>٨) المهدى هنا بضم الميم وسكون الهاء وفتح الدال بمعنى المعطي الهدى .

الإهتداء إلى المهدي(١) ثم قال: ﴿وَمَن يُضْلُلْ فَأُولْئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون ﴾ وأراد بالإضلال هاهنا ضد الهداية وهو الإضلال عن الدين ثم قال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّم ﴾ فأخبر أن الذين أضلهم في الدنيا عن الدين هم الذين ذرأهم لجهنم، فيحمل كل خبر على فائدة متجددة ولو حملناه على صنعه بهم(٢) في الآخرة لكان الخبران خبراً (٣) عن شيء واحد.

والوجه الثاني: مما يدل على أنه أراد بالذرء هو خلقهم في الدنيا أنه قال: ﴿كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالإِنس﴾ وكثيراً لفظه لفظ النكرة يدل على أنه لا يعود على نكرة متقدمة(٤)، فلو كان المراد به الذين ماتوا مصرين على الكفر لأخبر عنهم بلفظ المعرفة كقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾(٥).

والوجه الثالث: أنه وصفهم بأنهم ليس لهم قلوب يفقهون بها، بل ختم على قلوبهم عن الهدى وعلى أسماعهم فلا تسمع آذانهم الإيمان، وعلى أبصارهم، فقال: ﴿إِن هم إِلا كالأنعام﴾، لأن الأنعام ليس لها همة غير الأكل والشرب، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تبصر مضارها ومنافعها وهم لا يعلمون، وهذه الصفات لا تصلح إلا لمن هو من(٦) أهل الدنيا، فأما أهل النار فلا تضرب الأنعام مثلاً لهم لأنها ليست دار(٧)

<sup>(</sup>١) المهدى هنا بفتح الميم وسكون الهاء وكسر الدال بمعنى المعطى الهدى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (لهم) وهي في ـ ح ـ كما أثبت وهي أصوب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (لكان الخبر الآخر خبراً) وهي في \_ ح \_ كما أثبت وهي الأصوب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (تقدم) والمثبت من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٥) الزمر آية (٧١) ومراد المصنف هـنا أن الآية على قول المخـالف الأولى أن تكون هكذا لتـدل على مراده «ولقد ذرأنا لجهنم الذين كفروا من الجن والانس» كما هي في آية الزمر.

<sup>(</sup>٦) (من) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٧) في ـ ح ـ (ذات).

تكليف ولا ينفع فيها الإهتداء بالعقل(١) والسمع والبصر.

والوجه الرابع أنه قال: ﴿ أُولَكُ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ ولا يوصف بالغفلة إلا أهل الدنيا الذين غفلوا عن الإعتبار بما يدلهم من خلق الله على معرفته.

وأما قول المخالف: بأنهم لم يكونوا في الدنيا ليس لهم قلوب ولا سمع ولا بصر، فالجواب أنه أراد أنهم لما لم ينتفعوا بالإعتبار بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم صاروا كمن لا قلب له ولا سمع ولا بصر كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ السلَّه يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنست بِمُسْمِع مِن فِي الْقُبُورِ (٢)، فوصفهم الله بوصف من في القبور حيث لم ينتفعوا بما سمعوا من النبي عَلَيْ وقال سبحانه: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلا تُسْمِعُ الصَّمِّ الدُّعَاءَ (٣) فسماهم الله موتى مبحانه: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلا تُسْمِعُ الصَّمِّ الدُّعَاءَ (٣) فسماهم الله موتى وصما حين لم ينتفعوا بما سمعوا من النبي عَلَيْ وإن لم يكونوا كذلك وقال لنبيه عَلَيْ (تُسمعُ) ولم يرد نفي أسماعهم في آذانهم، لأنهم قد سمعوا ذلك بأذانهم ضرورة، وإنما أراد بغض اسماع النبي عَلَيْ لهم (٤) الهداية لهم (٥) بما أسمعهم بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنسَ بِهَادِي الْعُمْي عَن ضَلالتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَ أُسمعهم بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنسَ بِهَادِي الْعُمْي عَن ضَلالتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَ مُن يُؤمْنُ بَآيَاتِنَا فَهُم مُسْلُمُونَ ﴿(٢).

وأما استدلال المخالف بقوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا ..﴾ الآية، فلا ننكر أن الله يحشرهم عمياً وبكما وصماً يوم القيامة مجازاة منه على عماهم وصممهم في الدنيا عن الدين.

وأما تأويل المخالف الثالث بقوله: إن الله خلقهم في الدنيا للعبادة إلا أن

٧٠/ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل «للعقل» وهي في \_ ح \_ كما أثبت وهو الأصوب لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٢) فاطر آية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) النمل آية (٨٠).

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) لهم في الموضعين ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٦) النمل آية (٨١).

1/11

هذه اللام لام العاقبة، لأنه علم أن كثيراً منهم يصير إلى جهنم فصار كأنه ما خلقهم إلا لها.

والجواب: أن هذا تناقض لا يخفى على عاقل فساده، وذلك أن العبادة لكان ثوابها الجنة، كما أن الكفر جزاؤه جهنم ولو قلنا إنه خلقهم للعبادة لكان تقدير الكلام (ولقد ذرأنا للعبادة والجنة كثيراً منهم، فصار عاقبتهم إلى جهنم) وهذا يخرج من التأويل إلى التبديل الذي قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبدّلُوا كَلامَ اللّه﴾(١) ويدل على فساد هذا أنه قال: ﴿وَلَقَدْ ذُرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِن الْجَنِ وَالإِنس﴾، ليدل أنه لم يذرأ لذلك جميع المكلفين بل هو كقوله تعالى ﴿يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً﴾.

وعند القدرية: أن الله خلق جميع المكلفين للعبادة، وكان ينبغي على هذا أن يقال (ولقد ذرأناهم) فصار (٢) لجهنم كثيراً من الجن والأنس وهذه اللام تسمى لام الاختصاص، كقولهم الباب للدار (٣)، وكقول الله تعالى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ (٤) أَبْواب لِكُلِّ بَاب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ (٥). وإن وافقنا أنها لام العاقبة فالمراد أن الله خَلقهم للدنيا وليأمرهم بعبادته وقضى وعلم أن عاقبتهم ومالهم إلى جهنم، كما قال: ﴿إِنِي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ (١) أي أعصر ما يؤول خمراً لا في حال عصره، كذلك هذا، فصار كقوله تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا فِي النَّارِ ﴾ (٧).

وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) الفتح آية (١٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في \_ ح \_ وفي الأصل بعد قوله: (فصار) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (النار والدار) وفي ـ ح ـ كما أثبت وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (سبع) وهو خطأ وهي في ـ ح ـ كما أثبت.

<sup>(</sup>٥) الحجر آية (٤٤). (٦) يوسف آية (٣٦).

<sup>(</sup>٧) الحشر آية (١٧).(٨) القصص آية (٨).

فقال الفراء: هذه لام كي وقعت مكان التمليك. والمعنى ليكون لهم عدواً وحزناً في علم الله لا في علمهم(١).

وكذلك اللام في قول الشاعر:

..... الوالدة (٢)

أي للموت في علم الله لا في علمها.

ويدل على صحة ما ذكرناه من التأويل ما روى أبوصالح(٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الخلق أربعة، خلق للجنة لا يدخل النار منهم أحد وهم الملائكة، وخلق للنار لا يدخل الجنة منهم أحد وهم الشياطين، وخلقان بعضهم إلى الجنة وبعضهم للنار وهم الجن والأنس»(٤).

وروي في الصحاح عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله عليه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان(٥) الكتابان؟ فقلنا: لا يارسول الله إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم

فــــان يكن المـوت افنـاهم:

انظر: شرح أبيات مغنى اللبيب (٢٩٦/٤)

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا في معاني الـقرآن للفراء، وقد يكون في كتاب آخر والذي ذكره ابن جرير والقرطبي والشوكاني أن اللام هنا للعاقبة، لأنهم التقطوه راجين نفعه فصار عاقبة التقاطهم له أن صار عدواً وحزناً لهم. انظر ابن جرير (۲۰/۲۰) تفسير القرطبي (۲۵۲/۱۳)، فتح القدير (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) عزا هذا البيت في شرح أبيات مغني اللبيب إلى نهيكة بن الحارث المازني أو شتيم بن خويلد الفزاري وشطره الأول يقول فيه:

<sup>(</sup>٣) هو باذام ـ ويقال: باذان أبوصالح مولى أم هاني بنت أبي طالب، قـال ابن حجر في التقريب ص (٤٢): ضعيف مدلس.

<sup>(</sup>٤) لم اقف عليه.

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (ما في هذين).

أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم ١٤/ب وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبداً، فقال الصحابة: ففيم العمل يارسول الله إذا كان أمر قد فرغ منه؟ قال عَلَيْكَةً: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل: وإن صاحب النار يختم له يعمل أهل النار وإن عمل أي عمل، ثم قال: فَرَغَ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ١١٠٠).

وروى أنس رضى الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله، قيل: وكيف يستعمله يارسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت»(٢). وفي هذا من الأخبار المذكورة ما يضيق هذا المختصر عن ذكرها.

وأما استدلال هذا المخالف بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْكُ إِلَّا ليَعْبُدُونَ ﴿ ٣).

فالجواب عن هذا من وجوه:

إحداها: وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معناها إلا ليقروا له بالعبودية طوعاً وكرها(٤) مضاهاة لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسُلُّمُ مَن في

<sup>(</sup>١) أخرجه ت كتاب القدر (ب إن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار) (٤٤٩/٤) وقال: وفي الباب عن ابن عمر وهذا حـديث حسن غريب صحيح، وأخرجه حم (١٦٧/٢)، والآجـري في الشريعة ص(١٧٣)، وابن أبي عاصم في السنة (١/١٥٤) وقال الألباني: اسناده حسن. وهو منخرج في الأحاديث الصحيحه للألباني (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت كتابَ القدر (ب ماجاء إن الله كتب كتاباً لأهل الجنة) (٤/ ٤٥٠)، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه حم (١٠٦/٣) و١٧جري في الشريعة ص(١٨٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٧٥)، وقال الألباني: اسناده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>٣) الذاريات آية (٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه ابن جرير ورجحه. انظر تفسير ابن جرير (٢٧/٢١).

الـــسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ (١) ، ولقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظلالُهُمْ بِالْغُدُو وَالآصَالِ ﴾ (٢) ، وهذا كقوله تعالى ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٣) .

والوجه الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ أي إلا لآمرهم بالطاعة والعبادة وأنهاهم عن الكفر والمعاصي(٤).

والثالث: أن لفظه لفظ العموم والمراد به الخصوص وأراد بذلك الذين هداهم ووفقهم لطاعته وعبادته، يدل على هذا شيئان:

أحدهما: أن فيهم الأطفال والمجانين ومن خرج من عموم الآية.

والثاني: أنه قال: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والأنس» فأخبر بهذه الآية أنه خلق كثيراً منهم لجهنم، ومن خلقه الله لجهنم لم يخلقه للعبادة(٥)، والقرآن لا يتناقض بل يؤيد بعضه بعضاً قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيراً ﴾ (٦)، ولا ينتفي عنه الإختلاف إلا إذا حملت الآيتان على ما ذكرنا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (٨٣). (٢) الرعد آية (١٥). (٣) لقمان آية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) هذا القول ذكره شيخ الإسلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد والربيع بن أنس وقال: هو اختيار الزجاج، وهو الذي اختاره ورجحه شيخ الإسلام وأبان أنه لا يصح حمل الآية على غير هذا المعنى، لأن العبادة هي الخضوع للأمر والنهي، وهي في هذا مثل قول الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ لَيُطَاعَ بِإِذْن السلّهِ فهو لم يرسله إلا ليطاع، ثم قد يطاع وقد يعص، وتشبه قوله تعالى: ﴿وَلَتُكُمّلُوا الْعَدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا السلّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم ﴾. والذي ذكره شيخ الإسلام هنا هو الذي ذكره ابن كثير ورجحه أيضاً. انظر الفتاوى (٨/ ٣٩ \_ ٥٧) وقد أطال في بيان هذه الآية شيخ الإسلام، وانظر تفسير ابن كثير ابن التوحيد المرب النبر ابن كثير ابن التوحيد النبر ابن التوحيد المرب النبر ابن التوحيد المرب النبر المرب النبر المرب النبر المرب النبر المرب النبر المرب المرب المرب النبر المرب المرب

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا القول مع تعليله القرطبي ونسبه إلى الضحاك والكلبي وابن قتيبة والفراء والقشيري. انظر تفسير القرطبي (١٧/ ٥٥)، معاني القرآن (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) النساء آية (٨٢).

1/VY

2/٤٢

#### ٧٦ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا قول الله تعالى: ﴿رَبُّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (١) وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِيـــنَ آمَنُوا﴾ (٢) وكذلك قوله تعالى: ﴿اهْدنَا الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٣).

فأمر الله الخلق أن يسألوه بأن لا يزيغ قلوبهم، ولا يجعل في قلوبهم غلاً للذين آمنوا، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، ولا يجوز أن يسأل العبد من الله إلا ما يجوز وقوع ضده منه، كما أمرهم أن يسألوه المغفرة والرحمة والرزق لأنه يجوز وقوع ضد ذلك منه. ألا ترى أنه لم يأمرهم بأن يسألوا بأن لا يظلمهم لأنه لا يجوز وقوع ضده منه (٤).

فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال: لا حجة له بهذا، لأنه ليس فيما ذكر ما يقتضى نسبة شيء من هذه القبائح إلى الله، فكأنه يستدل بالشيء على عكس ما يدل عليه وهو غير صحيح.

والجواب أن يقال لهذا المخالف: قد قدمنا أن كون تسمية المعاصى معاصى وقبائح وخبائث من العباد لكونهم مكتسبين لها لا يجب تسميتها بهذه الأسماء في حق الله لكونه خالقا لها، ألا ترى أنه تعالى قال ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ﴾ (٥).

والخبائث هاهنا كلما حرم أكله كالميتة والدم والكلب والخنزير، وهذه الأشياء خلقها الله، وقد سمى النبى ﷺ الكلب خبيثا، وسمى ثمنه خبيثا(١).

<sup>(</sup>۱) آل عمران آية (۸). (۲) الحشر آية (۱۰).

<sup>(</sup>٣) الفاتحة آية (٥).

<sup>(</sup>٤) قد ذكرا للالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة فصلا في سياق ما روي من الأدعية المأثورة في إثبات القدر. انظر (٤/ ٦٤٧ - ٦٥٤).

<sup>(</sup>٥) الأعراف آية (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام عن هذيـن الحديثين ـ ص (٢٢١) كـما تقدم الرد علـى المخالف في قوله السـابق انظر ص (٢٠٩).

فعلم أن هذه الأسامي(١) إنما تنصرف اليها بحق العباد لا في حق الله، وقد أخبر الله عن يوسف عليه السلام أنه قال ﴿رَبِّ السَّبِّنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴿٢)، وسجن يوسف عليه السلام سفه منهم وليس بسفه منه، وان كان أحبه وأراد، وأخبر الله عن ابني (٣) آدم أنه قال لأخيه ﴿لَيْن بَسَطَت ٢٧/بِ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتُلْنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلُكَ إِنِي أَخَافُ السلّة رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٦) إِنِي أَوْل مِنْ أَصْحَابِ النَّار ﴾ (٤)، فأراد أخيه قتله ليكون القاتل له من أصحاب النار، ومعلوم أن قتله سفاهة من القاتل. ولا يقال إن المقتول سفيه لكونه مريدا لقتل نفسه، فثبت بذلك كله أنه ليس كل من أراد الظلم والسفه من غيره يسمى ظالما وسفيها. يؤيد ذلك أن الله يوصف بأنه بإداد الطاعة من العباد، ولا يوصف لذلك بأنه مطيع، ويوصف بأنه يخلق الموت في غيره، وبخلقه لأفعال المعصية من العباد والظلم منهم بإرادته المعصية من غيره وبخلقه لأفعال المعصية من العباد والظلم منهم والسفه لا يسمى ظالما ولا سفيها.

وأما قول المخالف: ليس في استدلالنا بقوله ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ وما أشبهها من الآيات ما يدل على وجود ضد ذلك من الله، غير صحيح، لأن الزيغ في القلوب وصرفها(٧ وإمالتها عن الهدى منه(٨)، وقد أخبر الله بذلك عن فعله بمن لم يؤمن بقوله ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ في

1/28

في -ح- الأشياء. (٢) يوسف آية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين ولعل صوابها (أحد ابني).

<sup>(</sup>٤) المائدة آية (٢٩).

<sup>(</sup>٥) (فلم) ليست في -ح- والجملة هكذا فيها (فيمتنع ذلك بأن بإرادته).

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين ولعل صوابها (أنه) ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٧) في -ح- هو صرفها، والصواب ما في الأصل لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>۸) (منه) ليست في -ح-.

1/44

1/٧٣

الأرض (۱)، ومعناه سأمنع قلوبهم وأدفعها عن العلم والتفكر في آياتي. وقوله ﴿اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ أَى الذين يرون أنهم أفضل الخلق، وأن لهم ما ليس (۲) لغيرهم وهذه الصفة لا تكون إلا الله، إلى قوله ﴿وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ﴾ ومثلها قوله تعالى ﴿ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفقهون ﴾ (٣)، فأخبر الله سبحانه أنه صرف قلوبهم عن فهم القرآن فلم يفقهوه لذلك، ومثل هذه الآية قوله تعالى ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ (٤)، فنسب الزيغ الأول إليهم لكونه كسبا لهم ووقوعه بمشيئتهم، ومشيئتهم متعلقة بمشيئة الله لقوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾ (٥)، ونسب الزيغ الأول إليهم ونسبه إليه لكونه خالقا له، والزيغ الواحد لا يجوز الزيغ (٦) الثاني إلى نفسه ونسبه إليه لكونه خالقا له، والزيغ الواحد لا يجوز أن يكون بعضه خلقا لهم وبعضه خلقا لله، لأنهم لا يقدرون على تمييز ما خلقه الله فيهم منه.

وأما قول المخالف: إن هذا الاستدلال بالعكس وهو غير صحيح، جهل منه بوجوه الاستدلال، والإستدلال به (٨) من محاسن السرع قال الله سبحانه وتعالى ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافًا كَثِيرًا ﴾ (٩)، وهذا الإستدلال بالعكس لأنه أخبر أن عدم وجود الإختلاف فيه دليل على صحة أنه من الله، وكذلك قوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ فَسَدَتا ﴾ (١٠) فعدم الفساد فيهما يدل على أن أن المدبر لهما واحد.

<sup>(</sup>٢) في -ح- (وأنهم لهم من الحق ما ليس).

<sup>(</sup>١) الأعراف آية (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) الصف آية (٥).

<sup>(</sup>٣) التوبة آية (١٢٧).(٥) الانسان آية (٣٠).

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين والأولى أن يقال (الإزاغة) لأنها مصدر (أزاغ).

<sup>(</sup>V) في -ح- (ما خلقوه من أنفسهم).

<sup>(</sup>٨) أي الاستدلال بالعكس (٩) النساء آية (٨٢). (١٠) الأنساء آية (٢٢).

ثم قال المخالف: وأما قول(١) المستدل إنه لا يسأل من الله الا ما يجوز وقوع ضده منه، فليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى قال ﴿قَال(٢) رَبِّ احْكُم بِالْحَق ﴾(٣)، فأمر نبيه أن يسأله أن يحكم بالحق وإن كان ضده الحكم بالباطل.

والجواب أن يقال: إن الله أمره أن يسأله تعجيل النصفة منه (٤) بما كذبوه فقال «قل رب احكم بالحق» أي عجل حكمك بالحق ولا تؤخره، لأن لله أن يقدم ذلك وله أن يؤخره، فقتلوا يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم أحد، ولم يسأله وهو شاك أنه يحكم بغير الحق، وإنما أمره الله أن يسأله بتعجيل ذلك منهم (٥)، كما أخبر عن نوح ﴿وَقَالَ نُوحٌ رّبٌ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٢)، وقد أخبر الله عن نوح أنه قال ﴿وَلا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً ﴾ (٧)، والزيادة في الضلال إنما تتصور في الضلال عن الدين، فدل على أنه يجوز وقوع ذلك من الله.

\* \* \*

۷۲/ ب

<sup>(</sup>١) (قول) ليست في الأصل وأثبتها من -ح-.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين بصيغة الأمر (قل) وهي قراءة الجمهور، كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأن حفص وحده قرأها بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي (قال). أضواء البيان (٤/ ٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء آية (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا والضمير يرجع إلى الله ولو كانت (منهم) لكان المعنى أتم وأوضح يعنى مشركي مكة.

<sup>(</sup>٥) يؤيد هذا ما روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى الآية «لا يحكم بالحق الا الله ولكن إنما استعجل بذلك فى الدنيا يسأل ربه على قومه». وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال: إن النبى على النبي على الله على الله

<sup>(</sup>٦) نوح آية (٢٦).

<sup>(</sup>٧) نوح آية (٢٤).

## ٧٧ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا أن يعال لهم: أمر الله إبليس بالسجود لآدم وأمر الكفار بالإيمان، أكان يعلم أنه يكون(١) منهم ما أمرهم به، أم كان علما بأنه لا يكون منهم ذلك مع إرادته لذلك منهم، فإن قالوا: كان غير عالم بأنه لا يكون منهم ذلك نسبوه إلى الجهل، وقد قال بذلك فرقة من القدرية(٢) وقد أكذبهم الله بقوله تعالى ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر..﴾(٣) الآية، وقوله تعالى ﴿وَلُو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴿ (٤) ، وإن قالوا: بل كان عالما بأنهم لا يفعلون ما أمروا به، قلنا لهم: فإرادته لوقوع ما يعلم أنه لا يكون تقع موقع تمنى الحمقى كمن(٥) يقول: ليت الله يجعلنى ما يعلم أنه لا يكون تقع موقع تمنى الحمقى كمن(٥) يقول: ليت الله يجعلنى نبيا وما أشبه ذلك.

فأجاب القدري عن ذلك وقال: هذا يدل على فقد المستدل للتمييز بين الإرادة والتمني، فإن الإرادة من المعاني التى تختص بالقلوب فى حق العباد، وليست من جنس الكلام، والتمني جنس من الكلام وهو قول القائل: ليت لي كذا وكذا، فكيف تكون إرادة ما لا يكون تمنيا، وعلمنا بأنه أمرهم بذلك إرادة منه لوقوع ما أمرهم به على ما مضى.

والجواب: أن يقال لهذا المخالف: هذه مغالطة لا يخفى فسادها على من له أدنى بصيرة، نحن قلنا: لو كان هذا(٦) لوقع موقع التمني من الحمقى والتمنى مستحيل وقوعه من الله سبحانه.

وأما قول المخالف: التمنى بالقول وهو قول القائل: ليت لى كذا وكذا،

1/48

<sup>(</sup>١) في -ح- (يعلم الله ما يكون).

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان القائلين بذلك وقول الأئمة فيهم أنظر ص (٣٤٠) والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) الانعام آية (٥٩) وفي النسختين سقطت الواو من قوله (ويعلم).

<sup>(</sup>٤) الانعام آية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) في -ح- (بل كمن).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ونحن لو قلنا هذا وما أثبت من -ح- وهو الموافق للرد.

فلا ننكر أن هذا من التمني، والتمنى يقع على هذا ويقع في اللغة على التلاوة (١)، ومنه قوله تعالى ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيُّ ﴾ (٢)، ويقع التمني على ما يتمناه الإنسان في نفسه ولا يتكلم به، ومنه يقال: تمنى فلان بنفسه أن يكون له كذا وكذا.

وقيل: إن النبي على كان يصلى يوما بمكة فتمنى بنفسه شيئا من الدنيا، وكان يقرأ سورة النجم ﴿أَفَرَايَتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَىٰ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأَخْرَى﴾(٣)، فألقى الشيطان على لسانه، فإنهن عند الله لمن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن (٤) لترتجى، والغرانيق الملائكة (٥). فوقعت هاتان الكلمتان في آذان المشركين واستبشروا وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دين قومه، فلما بلغ النبي كان آخر السورة سجد وسجد معه كل كافر ومسلم إلا الوليد بين المغيرة فإنه كان شيخا كبيرا فرفع ملء كفه ترابا وسجد عليه، ففشا ذلك في الناس وأظهرهما (٦) الشيطان حتى بلغتا (٧) إلى أرض الحبشة، فلما سمع عثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود ومن كان معهما هنالك من الصحابة أقبلوا مراعا ، وعظم ذلك على رسول الله بن أنى جبريل فشكى إليه، فقرأ عليه النجم فلما قرأ هاتين الكلمتين قال جبريل: معاذ الله أما هاتين ما أنزلهما ربي ولا أمرني بهما ربك، فلما رأى ذلك رسول الله على ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن الشيطان وشركني في أمر الله، فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن الشيطان وشركني في أمر الله، فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن الشيطان وشركني في أمر الله، فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن الشيطان وشركني في أمر الله، فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن الشيطان وشركني في أمر الله، فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن الشيطان وشركني في أمر الله، فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن السَّرِي الله مَنْ الله مَنْ الله مَا أَنْ الله مَنْ العَنْ الله مَنْ الله مَنْ السَّمْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ المَنْ السَّلْنَا مِنْ الله مَنْ الله الله مَنْ السَّلْمُ الله مَنْ الله ا

<sup>(</sup>١) انظر في هذا لسان العرب (٦/ ٤٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (٧٨) وذكر ابن جرير في معنى أماني أقوالا غير هذا، ورجح منها قول من قال إن المراد بالأماني هنا هو التخرص بالكذب والتقول بالباطل كذبا وزورا. انظر تفسير ابن جرير (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>T) النجم آیة (T). (۱) فی --- (شفاعتهم).

<sup>(</sup>٥) (والغرانيق الملائكة) ليست في -ح- (وأظهرها).

<sup>(</sup>٧) في -ح- بلغ.

رَّسُولٍ وَلا نَبِيَّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الـشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنـسَخُ الـلَّهُ مَا يُلْقِي الـشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾(١) .

(١) الحج أية (٥٢) وهذه الرواية هي المعروفة بقصة الغرانيق، وقد أخـرجها الطبري باسناده عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأبي العالية وسعيد بن جبير كلها مرسلة. تفسير ابن جرير (١٨٧/١٧)، وأخرجها البزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فيما أحسب أشك في الحديث أن النبي ﷺ كان بمكة فذكره. قال البـزار: لا نعلمه يروى باسناد متصل يـجوز ذكره إلا بهذا الاسناد، وأمية بن خالد ثقة مشهور، وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. كشف الأستار (٣/ ٧٢). قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. تفسير ابن كثير (٣/ ٢٢٩)، وقال ابن حجر بعد أن أورد من أخرج القصة وبين ضعف الروايات وانقطاعها، قال: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين، أحدهما ما أخرجه الطبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثاني ما أخرجه أيضًا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية ثم قال: وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع منها مما يستنكر وهو قوله (ألقى الشيطان على لسانه، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى) فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره، لأنه يستحيل على النبي عَلَيْهُ أَن يزيد في القرآن ما ليس منه، وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد «لمكان عصمته، ثم نقل عن القاضي عياض وأبي بكر بن العربي تأويلات العلماء لهذه القصة، وكان أحسن هذه التأويلات وأقربها إلى الدليل قول من قال إن النبي ﷺ كان يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها.

ويؤيد هذا التأويل ما ذكره البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما نفي تفسير قوله تعالى ﴿إِذَا تَمنَىٰ أَلْقَى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. وبين ابن حجر أن هذا التأويل الأخير هو الذى استحسنه القاضي عياض وابن العربى وأن الطبري حوم حول هذا المعنى - انظر فتح الباري (٨/ ٤٣٨ - ٤٤). وما استحسنه ابن حجر هنا هو أحسن ما قيل لو صحت الرواية وبما أنها لم تصح فلا حاجة إلى توجيه ذلك.

\* هكذا في فتح الباري ولا معنى لهذا التخصيص لأن العصمة في التبليغ حاصلة بكل الفاظ القرآن الكريم ، وهذا ظاهر من قوله تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ (٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ (٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل (٤) لأَخَذْنَا منهُ بالْيَمين (٤) ثُمَّ لَقَطَعْنَا منهُ الْوَتِينَ ﴾ .

وهذا يدل على (١) أن لفظة التمني مشتركة، وإنما يتبرأ جبريل من ذلك ونسبها إلى الشيطان دون الله لأن الله ما أمره بذلك ولا أنزله جبريل عليه وإن كان الله قد خلقه على لسان الشيطان.

ويقع التمني على السؤال أيضا، قال النبي على السؤال أيضا، قال النبي على السؤال أيضا، فال النبي على السؤال المنية «لا يتمنى أحدكم فليكثر فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته» (٣)، وقال على الله أحيني إذا كانت الحياة الموت لضيق نزل به فإن كان لابد متمنياً فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لى وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لى »(٤).

فأخبر النبى عَلَيْهُ أن الدعاء يسمى تمنيا، فعلم بذلك جهل هذا المعترض لانصراف لغة التمني إلى معان. فتصور ذلك في مسألتنا إذا أراد الله وقوع أمر يعلم أنه لا يكون وقوعه البتة صار بمنزلة من يقول اللهم اجعلني نبيا.

وأما قول المخالف: إذا أمر الله بأمر عُلمَ أنه أراد وقوعه فغير صحيح،

<sup>(</sup>١) (على) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وإذا) وفي -ح- بدون الواو وهو كذلك في روايات الحديث.

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما هو عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا "إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدرى ما يكتب له من أمنيته" (٣/ ٣٥٧ – ٣٨٧)، ونحوه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (٢٦٨)، وفي اسناده عمر بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد وثقه الإمام أحمد. قال: هو صالح ثقة إن شاء الله وضعف بعضهم، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء. انظر التهذيب (٧/ ٤٥٧)، التقريب ص (٢٥٤)، وبقية رجاله ثقات وقد رمز لتحسينه السيوطي في الجامع. انظر فيض القدير (١/ ٣١٩)، وروى نحوه الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي من حديث عائشة رضى الله عنهما قالت، قال رسول الله عليه الزوائد (١٠ / ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب المرضى (ب تمني المرييض الموت) (٧/ ١٠٤)، م. كتاب الذكر (ب كراهة تمني الموت لضر نزل به) (٤/ ٢٠٦٤) من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه «لضر نزل به» بدل «لضيق نزل به».

لأنا قد بينا أنه أمر بما لم يرد وقوعه وهو ذبح إبراهيم ﷺ ولده وغير ذلكي(١) فأغنى عن الإعادة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر الرد على المخالف في هذا وإثبـات عدم التلازم بين الأمر والإرادة على مـا يراه القدرية، فصل رقم ٥٢.

#### ۷۸ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قول تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلْكَ وَرَجِلْكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاد وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾(١) ، وَهذه صيغة الأمر ، وليس بأمر إيجاب ولا إباحة ولا ندب ، بل هو تسليط (من الله لإبليس على الكفار)(٢) كقوله تعالى ﴿أَلُمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًا ﴾(٣) ، ويدل(٤) على أنه تعالى ﴿إنَّ عِبَادِي لَيْسَ تسليط من الله لإبليس على الكافرين والعصاة قوله تعالى ﴿إنَّ عِبَادِي لَيْسَ اللهَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان ﴾(٥) . فمعنى قوله ﴿واَسْتَفْرِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتُك ﴾ أي استخف من استطعت منهم بدعائك ، ويقال: بالغناء والمزامير(٢) ﴿وأَجْلُب عَلَيْهِم بِخَيْلُك ﴾ يعنى اجمع عليهم بخيل المشركين، ويقال لكل راكب يسير في معصية الله أجلب. وقوله ﴿ورَجِلك ﴾ يعنى كل راجل يمشي في معصية من الجن والانس ، ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمُوال ﴾ كل مال حرام ، ﴿والأَوْلاد ﴾ كل من الجن والانس ، ﴿وَقُل ابن عباس رضى الله عنهما: وهم المختثون وأولاد ولد من غير حل . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: وهم المختثون وأولاد ولد من غير حل . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: وهم المختثون وأولاد الزنا(٧) ، ﴿وعَدْهُمُ ﴾ ومنّهم بالغرور أن لا بعث .

فأجاب المخالف القدري: إن هذا ليس بتسليط وإنما هو تهديد، هذا نكتة قوله ومعتمده.

1/40

<sup>(</sup>١) الإسراء آية (٦٤) وفي -ح- كتب الآية إلى قوله «ورجلك» وقال (الآية إلى قوله غرورا).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من -ح- وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) مريم آية (٨٣).

<sup>(</sup>٤) في -ح- (فدل).

<sup>(</sup>٥) الحجر آية (٤٢)، الإسراء آية (٦٥).

 <sup>(</sup>٦) روى القول الأول ابن جرير بسنده عن ابن عباس وقتادة، أما القول الثاني فرواه بسنده عن مجاهد.
 انظر تفسير ابن جرير (١٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عنه ابن جرير بسنده إلا أنه لم يذكر «المخنثون». انظر تفسير ابن جرير (١٥/ ١٢٠).

والجواب عنه من وجوه:

أحدهما: أن النقاش(١) قال: ليس بتهديد ولا أمر وإنما هو ذكر ما يفعله الشيطان مما لا يضر في الملك كقول القائل لمن قدر عليه: كدني بما قدرت.

والوجه الثانى: مما يدل على أنه ليس بتهديد أن التهديد الذي هو بصيغة الأمر هو ما يتبعه الوعيد من الله تعالى كقوله تعالى ﴿اعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا الأمر هو ما يتبعه الوعيد من الله تعالى ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا للظَّالمينَ نَارًا ﴾ (٢)، وقوله تعالى ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا للظَّالمينَ نَارًا ﴾ (٣) الآية.

والثالث: أنه قال بعدها ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ ﴾ وهذا صيغته صيغة الخبر، والمراد به منع إبليس من عباده الصالحين عن أن يستفزهم بصوته، أو يجلب عليهم بخيله ورجله ويشاركهم في الأموال والأولاد، فدل على أنه لم يمنعه من ذلك(٤) غير عباده الصالحين، بل أرسله عليهم ولم يعصمهم منه فيكون كقوله ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشّياطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًا ﴾.

\* \* \*

1/22

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي المقسرى المفسر ولد سبة (٢٦٦هـ)، وهو مصنف كتاب شفاء الصدور في التفسير، وغريب القرآن وغيسرها، قال الخطيب: في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة، وقال الذهبي: مع جلالته ونبله فهو متروك في الحديث، وقال اللالكائي: تفسيره إشقاء الصدور لا شفاء الصدور، وذلك لكثرة ما فيه من الموضوعات. توفي سنة (٣٥١ هـ). انظر تاريخ بغداد (٢/ ٢٠١)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) فصلت آية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الكهف آية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا العبارة في كلا النسختين و (ذلك) زائدة هنا لا معنى لها والكلام يستقيم بدونها.

# ٧٩ ـ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَالْخَيْرِ فَالْخَيْرِ فَتُنَّةَ﴾(١).

فأجاب المخالف القدري وقال: المراد بالشر هاهنا ما يصيبهم من مصائب الدنيا كالمرض والموت وذهاب الأموال والأولاد.

والمراد بالخير ما ينالهم من نعم الدنيا، كالخصب وسعة المال وكثرة الأموال والأولاد يدل عليه قوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالسَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾، والمراد بالفتنة الإمتحان.

والجواب: أن الشر اسم جنس يعم جميع الشر فى الأعمال وغيرها، والخير اسم جنس يعم جميع الخير فى الأعمال وغيرها، ويؤيد هذا قوله تعالى ﴿الَّذِي (٢) خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ﴾ (٣).

وجواب آخر وهو أن يقال للقدرية: عندكم أن الله لا يفعل بالعبد إلا ما فيه صلاح له (٤)، فإذا ثبت أنه ابتلاهم أي اختبرهم في الشر من المرض والمصائب في النفس والولد لينظر صبرهم، ويبتليهم بالخير بالنعم والخصب لينظر شكرهم، فأي مصلحة لهم في تعريضهم بأن لا يصبروا أو لا يشكروا فيستوجبوا منه العقوبة، فعلم أن الأمر بخلاف ما ذكرتم وأن الله يفعل بعباده ما شاء سواء كان لهم فيه مصلحة أو مضرة (٥) ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

<sup>(</sup>١) الأنبياء آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) في كلا النسختين (هو الذي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الملك آية (٢).

<sup>(</sup>٤) تقدمت الإشارة إلى هذ انظر ص (٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلا أن أفعاله وما يقضيه جل وعلا إنما هو صادر عن حكمة قد يعلمها الخلق وقد لا يعلمونها، وليس في أفعاله جل وعلا شر محض كما تقدم بيانه ص (٣٤٨).

### ۸۰ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقَ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾(١) فأمر الله نبيه بالإستعاذة من الشر فدل على أنه مخلوق.

فأجاب المخالف القدري: بأنه لا حجة بهذا لأنه لم يضف السر إلى خلقه، وإنما أضافه إلى مخلوق ونحن نقول: إن هذه(٢) الشرور صادرة من ٧٦/ ألمخلوقات.

والجواب: أن الحجة لنا من الآية من وجهين: -

أحدهما: أن ما لما لا يعقل، وما لا يعقل لا يتأتى منه الفعل بالشر ولا بالخير، فإذا أضيف الشر إليه وأخبر أنه خلق لله دل على أن الله خلقه، وما ينسب إليه من الشر يؤيده قوله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبِ﴾ (٣).

وروي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أخذ رسول الله ﷺ بيدي وأشار إلى القمر، وقال: «تعوذى بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب»(٤). تأويله أن شر القمر المتعوذ منه ما لحق قوما من الكفر من أجله، فنسب الشر إليه اتساعا وتجوزا في الكلام.

والوجه الثانى: أنه لما أمر نبيه عَلَيْكَ أن يتعوذ به من شر ما خلق دل على أنه الخالق لما يتعوذ به عنه كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجيم ﴾(٥) والله خالق المتعوذ منه، فكذلك هذا مثله.

<sup>(</sup>١) الفلق آية (١-٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (هذا) والتصويب من -ح-.

<sup>(</sup>٣) الفلق آية (٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت كتاب التفسير (ب من سورة المعوذتين) (٥/ ٤٥٢) وقال: حديث حسن صحيح، واخرجه حم (٦/ ٢١- ٢٠٦ - ٢٣٧)، الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (٦/ ٥٤١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) النحل آية (٩٨).

وروى الآجري عن يوسف بن سهل الواسطي(١) أنه قال: حججت فسمعت رجلا يقول في تلبيته «لبيك لبيك والشر ليس إليك»، فدخلت مكة فلقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت فما زادني على أن قال «قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في الشريعة ص (٢٣٧). وقد تقدم الكلام عن نسبة الـشر إلى الله ص (٣٤٨) وذكر كلام الأثمة في معنى قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح "والشر ليس إليك".

## ٨١ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة على أن العباد غير ممكنين ولا مخيرين في أفعالهم(١) لا كما قالت(٢) القدرية(٣) قوله تعالى ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخيرَةُ ﴾(٤) .

- (۱) المصنف رحمه الله أراد في هذا الفصل الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد له قدره وارادة مستقلة ليس لها تعلق بارادة الله وقدرته، لأنه قد تقدم كلامه في فصل رقم ٣٣ في اثبات قدرة العبد، وبيان الفرق بين قول السلف المثبتين لذلك، وبين قول الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد فعل، والمسلم لا يسعه إنكار قدرة العبد وإرادته فإنها ظاهرة من أدلة الشرع والعقل وقد تقدمت الأدلة على ذلك ص (٥١)، بل الأوامر والنواهي الشرعية مرتبطة بالإرادة والمشيئة والجزاء على الأعمال مترتب على ذلك، فمتى فقد الإنسان إرادته واختياره بحيث صارمكرها أو مضطرا فلا يعتبر مؤاخذا على فعله، إلا أن يكون سكرانا فهذا يؤاخذ لأنه هو الذي اكتسب هذا وفعله بنفسه، ومع هذا فإن السلف رحمهم الله أثبتوا ما ذكره الله في كتابه وذكره نبيه محمد على الأحاديث الصحيحة من أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله وإرادته، وأن أفعاله هي خلق لله عز وجل، وهذا الذي تنكره المعتزلة القدرية. فأورد المصنف رحمه الله هذا الفصل في الرد عليهم، فقوله "إن العباد غير محكنين ولا مخيرين في افعالهم" يقصد بذلك على الإستقلال بدون أن يكون تمكين وإختيار من الله عز وجل.
  - (٢) في النسختين (كما قال القدرية) بدون (لا) وهو خطأ لا يصح الكلام إلا بها كما أثبت.
    - (٣) في -ح-(القدرية والزيدية).
- (٤) القصص آية (٦٨)، واختلف المفسرون رحمهم الله في بيان المعنى من هذه الآية: ابن جرير رحمه الله يرى أن المراد بالخيرة هنا هو الإصطفاء والإختيار، وذكر أن (ما) في هما كان لَهُمُ الْخيرة وهم موصولة. والمعنى وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه من خبرتهم، وكذلك قال القرطبي ونقله عن ابن عباس ويحيى بن سلام والنقاش، وكذلك قال ابن القيم إلا أنهم خالفوا الطبري رحمه الله في أن (ما) ليست موصولة بل هي نافية ويكون المعنى بذلك أن الله يخلق ما يشاء ويصطفى منهم من شاء لطاعته ونبوته ولنصرة دينه وليس الإختيار إلى مشركي قريش، وهي على معنى قوله تعالى هوقالوا لؤلا نزل هذا القران على نافر رحمه الله فيرى أن رجل أمن القريتين عظيم أهم يقسمون رحمه الله فيرى ان راخيرة) هنا بعنى الإختيار والمشيئة، وأن الله منفرد بالخلق والإختيار وهي كقوله تعالى هوما كان (الخيرة) هنا بمعنى الإختيار والمشيئة، وأن الله منفرد بالخلق والإختيار وهي كقوله تعالى هوما كان رحمه الله هنا. إلا أن دلالتها على القول الأول أوضح وأظهر، وهو أن المراد بها الإصطفاء=

ومثلهما قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى السلَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمِ ﴿(١) .

= والإختيار لأن أول الآية وهـو قوله تعالى ﴿وَرَبُكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار﴾ معناه أن الله المنفرد بالإصطفاء، فيكون الكلام بعدها من باب تأكيد اختصاص الله بذلك، ونفي أن يكون للمشركين دخل في الإصطفاء والإختيار، كما أن اية الأحزاب ﴿وَمَا كَانَ لَمُوْمَنِ وَلا مُؤْمِنةً إِذَا قَضَى اللّه وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم للسلام لله لها نفي المشيئة والإختيار، إنما المراد منها نفي أن يكون للمؤمنين اختيار حيال شرع الله وقضائه، بل هم ملزمون بالأخذ به وعدم استبداله بغيره، فإن فعلوا ذلك وبدلوا شرع الله وامره فإنهم يكونون مخالفين وعاصين لله ورسوله. وهذا ظاهر في الآية أيضا من وصف المخاطبين بصفة الإيمان، ومن سبب نزول الآية في قصة زينب بنت جحش رضى الله عنها في زواجها من زيد بن حارثة رضى الله عنه. انظر تفسير الطبرى (٢٠/ ١٠٠٠)، تفسير ابن كثير (٣/ ٣٥٧)، تفسير القرطبي (٣١/ ٣٠٥) زاد المعاد (١/ ٣٩).

(١) الأحزاب آية (٣٦). وقد تقدم في الستعليق على الآية قبلها بيان أن هذه الآية لا تصلح دليلا لنفي المشيئة والإختيار عن الخلق، وقد تقدم إيراد المصنف رحمه الله أدلة كثيرة شرعية على إثبات المشيئة والإرادة لله خاصة وعامة، فالمشيئة الخاصة كقوله عز وجل في الهداية والاضلال ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام وَمَن يُردْ أَن يُضلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرُهُ ضَيَّقًا حَرَجًا ﴾ الأنعام آية (١٢٥)، وكـقوله تعالى ﴿ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدي مَن يَشَاءُ ﴾ المدثر آية (٣١). انظر ذلك في فصل (٦٥ - ٦٦). أما الآيات الدالة على إثبات المشيئة العامة لله عز وجل وأنه لا يخرج في هذا الكون شيء من مشيئته وإرادته فقوله تعالى ﴿وَلا تَقُولَنَّ لشَيْء إنِّي فَاعلٌ ذَلكَ غَدًا إلاَّ أَن يَشَاءَ السَّله ﴾ الكهف آية (٢٣ - ٢٤)، وقوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ الـلَّه﴾ الإنسان آية (٣٠)، ونحوها من الآيات، فهذا مثبت لما يتعلق بالأدلة جل وعلا من ناحية المشيئة والإرادة، أما ما يتعلق ببني آدم فقد دل الشرع والعقل على أن له إرادة واختيار فقال عز وجل ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةُ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ الإسراء آية (١٩)، ﴿ وَمَن يُردْ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه منْهَا ﴾ آل عمران آية (١٤٥)، ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفئُوا نُورَ اللَّه بأَفْواههم ﴾، التوبة آية (٣٢) ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لَمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾، الفرقان آية (٦٢) ﴿منكُم مَّن يُريدُ الدُّنْيَا وَمنكُم مَّن يُريدُ الآخرةَ ﴾ آل عمران (١٥٢) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ وغيرها كثير. فإذا جمع المسلم بين هذه الآيات تبين له الحق وظهر، وهو أن الله له المشيئة التامة في الخلق، وأن الخلق لهم مشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله عـز وجل وإرادته لأنه سيدهم وخالقهم وأمرهم بيـده. وقد جاء في القرآن الكريم خبر ذلك وتأكيده فلا يسع المسلم رده لشبه ووساوس كما هو حال المعتزلة، فالأدلة المتقدمة كافية في بيان الحق في هذا الأمر بدون ذكر هذه الآية.

قلنا: من الآية الأولة دليلان:

أحدهما: أن الله أخبر أنه يخلق ما يشاء(١) ومثلها قوله تعالى: ﴿وَمَنْهُم مَّن يَمْشي عَلَىٰ رَجْلَيْن وَمَنْهُم مَّن يَمْشي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ الـــلَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٢). والمشيئة والإرادة معنى واحد(٣)، وقد وافقت القدرية على أن الله أراد الطاعة من العباد، وقد أطاعه بعضهم، فيجب على هذا أن يكون الله هو الذي خلق أفعالهم في الطاعة، فإذا سلموا ذلك في أعمال الطاعة لزمهم ذلك في أفعالهم في المعصية لأن أحداً لم يفرق بينهما.

والدليل الثاني: منها ومن الآية بعدها، أنه أثبت الخيرة لنفسه ونفاها عن العباد. فأجاب القدري المخالف عن هذا وقال: يحتمل أن يكون المراد أن الله متى اختار خلق الإنسان على صورة الذكور أو الأناث أو السواد أو ١٤٤/ب البياض لم يكن للإنسان اختيار شيء في خلقه سوى ذلك.

(١) في ـ ح ـ(ما يشاء ويختار).

<sup>(</sup>٢) النور آية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) المشيئة والإرادة بمعنى واحد إذا كانت تتعلق بالإرادة الكونية القدرية كقوله تعالى: ﴿فَعَّالَّ لَمَا يُريدُ﴾ البروج أية (١٦)، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ الحج أية (١٦)، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة لأنها لا بمعنى تتخلف بل لابد من وقوعها، وهي على معنى قول المسلمين «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»، أما الإرادة الدينية الشرعية مثل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ و يُرِيدُ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَميلُوا مَيْلاً عَظِيمًا (٢٧ يُريدُ اللَّهُ أَن يُخْفَفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ صَعِيفًا ﴾ النساء آية (٢٧ \_ ٢٨)، ﴿مَا يُريدُ الــلَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيــدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ المائدة (٦)، فهــذه الإراة لا تأتى بمعنى المشيئة لتعلقها بالمحبة والرضا والشرع والدين، وهذا قد يقع وقد يتخلف وهي المقصودة بقول المسلمين لمن يفعل القبائح «هذا يفعل ما لا يريده الله» أي ما لايحبه ولا يرضاه، ولا يمكن أن يقال هنا «ما لا يشاؤه الله» لأن كل ما في الوجود إنما وقع لأن الله شاءه كقوله عزوجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتُلُوا﴾ البقرة آية (٢٥٣)، ﴿وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوه﴾ الأنعام آية ١٣٧)، وغيرها من الآيات. فهذا يدل على أن المشيئـة والإرادة ليستا بمعـنى واحد في الحالتين، وإنما هما بمعنى واحــد في الإرادة الكونية القدرية، والله أعلم. انظر شرح العقيدة الطحاوية (١١٥ ـ ١١٧)، وانظر ما تقدم ص (٢٥٥).

والجواب عن ذلك من وجوه:

أحدها: أن هذا الخبر عام فيما ذكر وفي غيره من أمرهم فلا يجوز حمله على البعض من غير دليل.

والثاني: أنه قال: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ﴾ وهذا ضمير المعرفة(١) يقع على الخلق في وجودهم على صفة يصلحون للإختيار وحال خلقهم للذكور والإناث والسواد والبياض لا يصلح منهم اختيار ولا يصلحون للإختيار(٢) عنها(٣).

والثالث: أنه قال: ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ وحقيقة الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وأضاف الأمر إليهم لأنهم المأمورون به وأراد به(٤) المأمور به، وكيفية صورهم لا تسمى أمراً حقيقة فلم يصح حمله عليه(٥).

استدل المخالف على أنهم ممكنون بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّنَاكُمْ فِي الأَرْضَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيسَهَا مَعَايِشَ. ﴾ (٦) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيسَمَا إِنَ مَكَنَّاكُمْ فِيهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا. . ﴾ (٧) الآية.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ مصححة (وهذا الضمير معرفة) والمراد بالضمير ضمير الغائب (هم) في (لهم).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (للإجبار).

<sup>(</sup>٣) الجملة تركيبها فيه خلل ما، ومراد المصنف رحمه الله أن يقول إن الضمير (هم) في قوله (لهم) يراد به الخلق وهذا بعد خلقهم فهم على صفة يصلحون أن يقع منهم الإختيار ولكنه نفى عنهم الإختيار وأثبته لنفسه. أما حال خلقه لهم وجعلهم ذكوراً أو إناثاً بيضاً أو سوداً فإن هذه الحال لا يصلح منهم الإختيار، كما أنهم لا يصلح أن يختاروا سوى ما قدره لهم فيها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (وإرادته).

<sup>(</sup>٥) وكذلك لا يصح حمله على المشيئة، انظر التعليق على الآية نفسها في أول هذا الفصل، والأمر في الآية بمعنى الشأن، لأن الأمر يأتي بمعنى الشأن ويأتي بمعنى الأمر الذي هو واحد الأوامر.

<sup>(</sup>٦) الأعراف آية (١٠).

<sup>(</sup>٧) الأحقاف آية (٢٦).

والجواب: أنه لم يرد به في الآيتين التحكن في الأفعال، بل أراد استخلفناكم بعد الماضين قبلكم بدليل قوله تعالى في الآية الأولة في الأرض ، وقال في الآية الأخرى (١) في فيما إن مَّكَنَّاكُمْ فيه أي فيما مكناهم فيه من الأموال و - أن - هاهنا زائدة (٢) ولو أراد به الأعمال لم يمكن أن تكون الأعمال التي مكن بها الأولين هي الأعمال التي مكن بها من بعدهم، لأن أعمالهم أعراض فيهم لا تقوم بغيرها، وإنما يمكن استعمالها في الأفعال بإضمار (مثل أعمالهم). ومتى أمكن حمل الكلام على الحقيقة من غير إضمار لم يحمل على ما لا يستقيم إلا بإضمار.

\* \* \*

(١) في \_ ح \_ (الثانية).

<sup>(</sup>۲) هكذا قال ابن قتيبة. وقال المبرد (ما) هنا بمعنى الذي و(أن) بمعنى (ما)، والتقدير ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه الذي ما مكناكم فيه دوقيل: شرطية جوابها محذوف، والتقدير (ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد). تفسير القرطبى (۲۰۸/۱٦).

# ٨٧ \_ فصل

خلق الله للعباد جائز غير واجب عليه، ولو لم يخلقهم أصلاً لم يظلمهم، وبعد أن خلقهم فبعثه الرسل إليهم أمر جائز منه ليس بواجب عليه، ولو لم يبعث إليهم رسلاً لم يظلمهم بذلك، وتكليفهم التكاليف أمر جائز منه ولو لم يكلفهم لم يظلمهم، والثواب على الطاعة أمر جائز غير واجب، ولو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن بذلك ظالماً(١).

(۱) عند أهل السنة إن الله جل وعلا السيد والرب المطلق والمالك لكل شيء، وهذه السيادة والربوبيه والملك المطلق لكل شيء لا يجعل لأحد أن يوجب عليه شيئاً ولا أن يلزمه بشيء، فلهذا قرر أهل السنة أن لا واجب على الله أصلاً وهذه قاعدة مطردة في كل شيء، وهذا ما قرره هنا المصنف بكلامه في خلق العباد وبعث الرسل والتكليف والثواب. والصحيح أن هذه الأمور ينطبق عليها ما قرر بعدم وجوب شيء على الله عزوجل، إلا أن الله سبحانه وتعالى تفضلاً منه ورحمه قد أوجب على نفسه في كتابه أموراً يفعلها وأموراً لا يفعلها مثل تحريم الظلم على نفسه جل وعلا بقوله في الحديث القدسي (إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً اخرجه م. كتاب البر والصلة (٤/ ١٩٩٤) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكُ بِظُلامٍ للْهَبِيدِ ﴾ فصلت آية (٤٦)، ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكُ أَحَدًا ﴾ الكهف آية (٤٩). فعليه نقول: إن الله لا يظلم بمعنى أنه لا يفعل الظلم مع قدرته عليه عدلاً وتكرماً منه سبحانه وتفضلا.

ومما أوجب سبحانه على نفسه:

أنه يثيب المطيعين ولا يضيع إحسانهم كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيضيعَ إِيَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَمَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ البقرة آية (١٤٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتَ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْما ﴾ طه آية (١١٢)، وأنه جل وعلا لا يجازي الإنسان إلا بعمله، ولا يحمله ما ليس من عمله وكسب، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُنبَّا بِمَا فِي صُحُفُ مُوسَىٰ آ وَ إِبْرَاهِيمَ اللّذِي وَفَىٰ اللّهَ اللّذِي وَأَنْ لَيْسَ للإِنسَان إلا مَا سَعَىٰ آ وَ وَأَن اللّهُ سَوْفَ يُرَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَى من مات مشركا وأنه لا يغفر له بقوله: ﴿ مَن يُشْرِكُ بِاللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الله على من مات مشركا وأنه لا يغفر له بقوله: ﴿ مَن يُشْرِكُ بِاللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْ نَفْسِه الرحمه فقال ﴿ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِه الرّحمة فقال ﴿ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِه الله على نفسه منها ما هو حتَىٰ نَبْعَتُ رَسُولاً ﴾ الإسراء آية (١٥)، وإنه لا يعذب إلا من بعث إليه رسولاً في قوله تعالى فوما كنّا مُعَذّبينَ وَفُولُ ومنها ما هو عدل، وإيجابه على نفسه يدل على أنه لا يفعل إلا موجبه ولا يفعل خلاف تفضل ومنها ما هو عدل، وإيجابه على نفسه يدل على أنه لا يفعل إلا موجبه ولا يفعل خلاف

وقالت المعتزلة: خلق الله للعباد وبعثه الرسل وتكليفه لهم أمر واجب لما فيه من المصلحة، ويجب عليه أن يثيبهم على الطاعة(١).

= موجبه فلا يظلم ولا يضيع عمل المحسن، ولا يضع عليه سيئات لم يعملها ولا يغفر للمشرك، فعلى هذا خلقه للخلق ابتداءاً تفضل وليس بواجب، وبعثه الرسل إليهم تفضل منه جل وعلا، وكذلك ما شرع لهم من الشرائع تفضلاً منه ونعمه وهو غير واجب عليه. أما إثابة المطيعين فكما أنه تفضل منه سبحانه فإن الله لا يفعل خلافه لأنه أوجب ذلك على نفسه سبحانه لا أن الخلق أوجبوه عليه، ولا أنه استحقاق للمطيعين كما زعم المعتزلة. لأن طاعاتهم وقعت بتوفيق منه وهداية، ثم إنه أعطاهم من النعم ما لا يوفي حقه عليهم عباداتهم طوال حياتهم من ولادتهم إلى مجاتهم.

أما قول المصنف هنا "أنه لو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالماً لهم" فهذا بالنسبة لمن نظر إلى أن الخلق وجميع ما في السموات والأرض ملك لله وتحت تصرفه، فعليه لو تصرف في ملكه بأي شكل فلا يقال عنه ظالم، لأن الظلم عند هؤلاء هو التصرف في ملك الغير بدون وجه حق، والخلق تحت ملكه وتصرفه فيهم واقع ضمن تصرف المالك في ملكه، وهو قول الأشاعرة ومن تبعهم، والصحيح أن هذا من الظلم الذي نفاه الله عزوجل عن نفسه وهو في الجزاء والحساب فلا يُحمَلُ من الصالحات وهو مؤمّن فلا يَحاف ظلماً ولا يضيع له حسنات عملها يدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعمُلُ من الصالحات وهو مؤمّن فلا يَحاف ظلماً ولا هضماً له طه آية (١١٢)، ﴿مَنْ عَملَ صَالحاً فَلنفسه وَمَنْ أَسَا الله على على الله على الله على الله الذي حرمه الله على نفسه تفضلاً ورحمة منه فلا يفعله، فعليه لا يصح أن يقال إنه لو لم يثب المطيعين لم يكن ظالماً لهم أما قوله "وأثاب العاصين لم يكن ظالماً»، فهذا داخل تحت تفضل الله ورحمته بعباده، فقد يفعله وقد لا يفعله، فإن فعله فلا يقال عنه ظلم لأن له أن يتفضل على من الظلم بترك عقوبته لأن عقوبة العاصي حق له جل وعلا فإن شاء عاقبه عدلاً وإن شاء تركه فضلاً، وهذا انما وهو في المعاصي دون الشرك، أما الشرك فإنه لا يغفره جل وعلا كما قال: ﴿إِنَّ اللّه لا يَغْفُرُ اللّه لا يَون ذَلِكَ لَمَن يَشَاء انظر الفتاوى لشيخ الإسلام (١٨/١٣ \_ ١٤٨)، مفتاح دار السعادة (٢/ ١٣٠ \_ ١٣٣)، لوامع الانوار البهية (١/ ٣٠٠ \_ ٣٣٣).

(۱) هذا القول من المعتزلة راجع إلى قولهم بالتقبيح والتحسين العقلين، وقد مرت الإشارة إلى الأقوال فيه ص (٢٠٩)، وتبين القول الراجح منه، وأن العقل له أثر في التقبيح والتحسين في الجملة، إلا أن المعتزلة عمسموا القول بالتحسين والتقبيح، وجعلوا العقل حاكماً في أفعال الله وشرعه وقاسوا أفعال الله على أفعال خلقه، فهم مشبهة الأفعال، فإنهم زعموا أن ما يحسن من المخلوق يحسن من الله عزوجل وما يقبح من المخلوق يقبح من الخالق، فعليه قالوا بايجاب أشياء على الله لم يوجبها على نفسه ومنعوا أشياء عليه وقالوا فعلها قبيح والله لا يفعلها، مع صراحة الشرع فيما هو مخالف على نفسه ومنعوا أشياء عليه وقالوا فعلها قبيح والله لا يفعلها، مع صراحة الشرع فيما هو مخالف

وقول من قال هذا يشهد على قائله بالشناعة، لأن الواجب إنما يكون واجباً بالأمر والنهى من الأعلى لمن هو دونه وليس فوق الله آمر ولا ناه.

إذا تقرر هذا وأن(١) الله سبحانه متفضل على العباد بالخلق وبعثة الرسل والتكليف فقد تفضل عليهم ولم يكلفهم من الأعمال إلا وسعهم وما لا يثقل عليهم لقوله تعالى: ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُكلّفُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ جَرَجٍ ﴾(٥)،

أما قولهم إنه يجب عليه أن يشيبهم على الطاعة فإن هذا راجع إلى ما زعموه من أن العبد مستحق للثواب إذا قام بالواجب استحقاق العوض عن المعوض عنه، وأنه إذا لم يفعل يكون بذلك ظالماً للعبد، وهذا قياس عقلي فاسد فإن الطاعة من العبد لا تفي بحق نعم الله على العبد في الدنيا فضلاً عن ثواب الآخرة، ومع ذلك يتبجج المعتزلة في مسألة استحقاق الشواب على الطاعة وعلى الآلام الحاصله في الدنيا. انظر أقوال المعتزلة في هذه المسائل في المغني في أبواب العدل والتوحيد الحاصله في الدنيا. انظر أقوال المعتزلة في هذه المسائل في المغني في أبواب العدل والتوحيد (١١٤ عـ ١٠٠ عـ ١٣٤)، شرح الأصول الخمسة ص(١٥٤ عـ ١١٤)، المواقف للأيجي ص(١٨٧ عـ ص(١١٤)، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص (١٥٤) مفتاح دار السعادة لابن القيم عص(١٠٤).

/٧٧ ب

<sup>=</sup> لقولهم كالشفاعة وإخراج الموحدين من النار وغير ذلك. ومن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عندهم قعدوا قاعدة أخرى وهي القول بوجوب الصلاح أو الأصلح على الله عزوجل، وبهذه القاعدة قالوا بوجوب خلق الله العباد لأن خلقه لهم فيه منفعة لهم وهو تعريفهم الثواب، ثم أنه لا يتم ثوابه لهم إلا ببعثه الرسل إليهم، وتكليفهم هو واجب عليه لأنه حسن وتركه قبيح، ومن هذه القاعدة في التحسين والتقبيح عندهم قالوا بوجوب اللطف من الله بالعبد، وهو عندهم كل ما يختار المرء عنده الواجب ويتجنب القبيح، ولأجل هذا زعموا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً، لأنه لو كان في قدرته لوجب عليه فعله وقبح تركه، وهذا كله افتراء وتحكم في الله عزوجل على حسب عقولهم وتشبيه للخالق بالمخلوق فيما يحسن منه ولا يحسن، والأدله الشرعية التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب ترد عليهم هذا القول وتبطله.

<sup>(</sup>۱) في \_ ح \_ (فإن). (۲) البقرة آية (۲۸٦). (۳) الطلاق آية (۷).

<sup>(</sup>٤) البقرة آية (١٨٥). (٥) الحج آية (٧٨).

وللمتفضل أن يترك التفضل بما تفضل به، فلو كلف الله العباد بما يثقل عليهم من العبادات وما لا طاقة لهم به كان ذلك جائزاً منه(۱) ولا يكون ظالماً لهم، وكذلك لو لم يثبهم على عمل الطاعة لم يكن ظالماً لهم، ولو أثاب من عصاه وأدخله الجنة لم يخرج بذلك عن الحكمة(۲)، ولكنه سبحانه قد أخبر أنه يشيب المطيعين بفضل منه ويعذب الجاحدين بعدل منه، فاستحقاقه للحكمة، لذاته لالفعله الحكمة(۳)، إذ هو موصوف بالحكمة قبل أن يفعل الحكمة، وقبل أن يخلق الواصفين له بها، وثبت له أن يتصرف بالعباد كيف شاء لأنهم ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

وقالت المعتزلة والقدرية: لا يجوز من الله في الحكمة إلا ما يجوز من الحكيم منا، ولا يجوز أن يوصف الله بتكليف العبد ما لا يطيقه، وقد خلق الله المكلفين تعريضاً للمنافع لهم ليصيروا إلى أسنى المنازل، ولا يفعل بهم إلا ما فيه لهم المصلحة، وإن فعل بهم غير ذلك فقد ظلمهم (٤).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (وما لا طاقة لهم به لم يكن ظالماً لهم وكان جائزاً منه).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على ذلك في التعليق على أول هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) (الحكمة) ليست في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٤) ما ذكر المصنف هنا من قوله وقول المعتزلة يعود إلى مسألة إختلفت فيها أقوال الناس، وهي مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله ومأموراته والمشهور فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول نفاة التعليل والحكمة الذين يقولون إن الله لم يخلق هذا العالم لغاية ولم يخلق شيئاً لشيء، وأوامره لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة والإرادة، وهذا قول الأشعري وأصحابه، وبه قال طوائف من أتباع الأثمة الأربعة منهم القاضي أبي يعلى الخنبلي وابن الزاغوني وغيرهم، ولهذا زعم هؤلاء أن جميع ما يفعله الله بالعباد لا علة فيه ولا حكمة سواء في ذلك من ناحية أمره وشرعه أو من ناحية فعله، فأجازوا من ناحية أمره أن يكلف العبد ما لا يطيق، وزعموا أن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح قبل ورود الشرع، لأن الشرع هو المحسن والمقبح للأفعال، كما أجازوا من ناحية فعله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي وينصر أعداءه ويخزي أولياءه وليس في ذلك خروج عن الحكمة ولا ظلم لأنه لاتوجد حكمة عندهم في الفعل، أما الظلم فإن الظالم عندهم من تصرف بما لا يملك بغير وجه حق ـ السموات والأرض وما فيهما ملك لله عزوجل فكيفهما تصرف فيها فلا ظلم ولا خروج عن الحكمة ـ وهذا قول باطل فاسد يدل على فساده الشرع والعقل والواقع، فقد نص الله جل وعلا على أنه الحكيم العليم الخبير في آيات =

= كثيرة، فإذا لم تكن الحكمة في أفعاله وأوامره يصبح وصف ب الحكيم اسماً على غير مسمى ووصفاً من غيـر صفة وهذا باطل، وهو تعطيل لأسماء الله وصفاته جل وعلا. وقول المصنف هنا «فاستحقاقه الحكمة لذاته لا لفعله الحكمة» قول باطل لا دليل عليه، وهو تعطيل لهذه الصفة، لأن الحكمة لا تظهر إلا في الفعل والأمر كالكريم والخالق، وهي صفات ذاتية فعلية فهو موصوف بأنه الخالق وأنه الحكيم والكريم قبل وجود الخلق والأمر الدال على الحكمة والكرم، كما أن هذا الكون بكل ما فيه من سماء وأرض وكواكب وحيوان يدل على الحكمة البالغة التي لا تعلوها حكمة في الخلق والتدبير، كما أن شرعه وأمره إنما هو عن حكمة ورحمة بالغـة، وهذا ظاهر في التشريعات الإلهية من صلاة وزكاة وحج وصيام، كما هي أظهر في الأمور التي تتعلق بحياة الناس وتنظيمها من الناحية الماليـة والناحية الإجتماعـية والجنايات والحدود، وغير ذلك ومـا خفي على الناس وجه الحكمة فيه فإن ذلك راجع إلى قصور الأذهان عن إدارك حكمته البالغة جل وعلا. أما قول هؤلاء إن الله قادر على أن يوجد العباد صالحين وأن يزيل أسباب الفساد وأن يدخلهم الجنة مباشرة بدون تكليف وما إلى ذلك من القول فـإن هذا حق من ناحية قدرته عزوجل فكما قـال عن نفسه: ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ وهي قدرة مطلقة لا يحدها شيء ولا يخرج عنها شيء، لكن الخلق خلقوا لغاية وهي كما قال: ﴿وَمَا خُلَقْتُ الْجِنُّ وَالإِنسَسُ إِلاَّ لَيْعَبُدُونَ ۞ مَا أُريسَدُ مَنْهُم مَّن رُزَّق وَمَا أُريسَدُ أَن يطعمون ﴾ وقد تقدم ذكر الأقوال في (ليعبدون) والقول الراجح، فهذا يدل على أن الخلق خلقوا للعبادة وهي عبادة مطلوبة بالإختيار لا بالإكراه، والحياة جعلت للإبتلاء ليظهر الصالح من الطالح كما قال عزوجل: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنَّ ﴾ فمن تصور هذه الغاية من الخلق وهى العبادة الواقعـة بالإختيار وأن الطريق إليها ضمن الإبتلاء بالأوامـر والنواهي ليظهر الصالحون ويتميزوا ويعرف غيرهم ويتميزوا، من أدرك هذا تمام الإدراك أدرك كثيراً من نواحى حكمة الله البالغة في خلقه الإنسان على هذه الكيفيه المناسبة لهذه الغاية، وأدرك الحكمة من خلق وإيجاد الأمور الموصلة للخيـر من بعث الأنبياء وإنزال الكتب وما إلى ذلك، كمـا يدرك الحكمة من إيجاد الأمور الموصلة إلى الشر من خلق إبليس والشهسوات والأهواء وما إلى ذلك وبهذا يتبين بطلان هذا القول.

القول الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم الذين قالوا إن هذا العالم إنما خلق لحكمة وعلة وهي حكمة وعلة تعود إلى المخلوق، وهذه الحكمة هي نفع الخلق والإحسان إليسهم، هكذا قال المعتزلة وأحسنوا بإثبات الحكمة وأخطأوا خطأ فاحشاً بتحديد الحكمة وأنها تعود إلى المخلوق وأنها النفع والإحسان إليه، وبناءاً على هذا القول انحرفوا في نواح كثيرة من مسائل القدر حيث زعموا أن الله ما دام خلق الخلق لينفعهم فإنه يجب عليه أن يفعل بهم كل ما يوصلهم إلى هذه الغاية، فقالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله عزوجل وأتوا بالطامات في هذا الباب، وشرعوا لله طريقاً زعموا أنه يجب عليه أن ياحية الصلاح والأصلح، ولتقرر هذا الأمر عندهم أنكروا عموم=

= قدرة الله عزوجل، فزعموا أنه لايقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتدياً، كما أنكروا عموم المشيئة وأن العبد هو الذي شاء الكفر أو الإيمان، ومشيئة الله لا تتعلق بهذا الأمر، وأنكروا عموم خلق الله لكل شيء، فقالوا إن العبد يخلق فعله، كما قرروا لأجل قولهم بهذه الغاية من الخلق قاعدة التحسين والتقبيح العقلى، فجعلوا كل ما يحسن في نظر العبد يحسن من الله عزوجل فيجب أن يفعله لأنه خلقه يفعله لأنه خلقه لينفعه، وكل ما يقبح في نظر العبد فأنه يقبح من الله فيجب أن لا يفعله لأنه خلقه لينفعه، ووقعوا بسبب هذا الانحراف في تشبيه فعل الله بفعل خلقه، إذ مدار التحسين والتقبيح عندهم على حسب الحال المشاهد من الإنسان، وهذا غاية في القبح والتحكم في أفعال الله عزوجل وكفي به انحرافاً وفساداً، كما أنه على القول بالتحسين والتقبيح العقلين عندهم أنكروا العفو عن المذنب في الآخرة أو إخراجه من النار بالشفاعة أو غيرها، لأن هذا في زعمهم إغراء بالمعصية قبيح لا يفعله الله عزوجل عندهم، وكل قول من هذه الأقوال يدل على انحرافهم في هذا الباب وفساد قولهم إذ الحق يجب أن ينسجم مع جميع لوازمه، وما يترتب عليه باطل فهو باطل.

وهذا القول من المعتزلة في الحكمة والتعليل وما أداهم إليه من الأقوال المخالفة لصريح الشرع هو الذي جعل الأشاعرة ومن تابعهم ينفون الحكمة عن الله عزوجل، ويقابلون المعتزلة في كل نقطة من نقاط انحرافهم مقابلة الضد، فأنكروا التحسين والتقبيح العقليين، ولم ينزهو الله عن فعل ولا أمر لعدم الحكمة والغاية في خلقه وأمره عندهم ولأن الجميع ملكه وفي تصرفه، ولو نظر كل فريق من هؤلاء إلى الشرع لدلهم إلى الحق الذي لا يلزم منه اللوازم الفاسدة المخالفة للعقل والشرع في كلا القولين.

القول الثالث: وهو قول أهل السنة الذين هم وسط في الأقوال فقالوا: بأن الله موصوف بأنه حكيم، فكل ما يصدر عنه جل وعلا إنما يصدر عن حكمة بالغة سواء في ذلك فعله أو أمره، وأن هذه الحكمة ترجع إليه جلّ وعلا، فهي صفة من صفات ذاته كما أقروا أن الخلق خلق لغاية ولم يخلق سدى ولا عبنا وهذه الغاية هي عبادته، وأقروا بعموم قدرة الله على كل شيء ومشيئته النافذة في كل شيء وأنه الخالق لكل شيء، فعليه نزهوا الله عن ايجاب شريعة عليه يلزمه الالتزام بها ولم يوجبوا عليه إلا ما أوجبه هو جل وعلا على نفسه، كما أقروا له بالحكمة في كل فعل وأنه لم يأمر جل وعلا إلا بكل ما هو حسن ولم ينه إلا عن كل ما هو قبيح، كما أقروا بأنه المحمود في كل فعل وأمر والأدلة على هذا القول ظاهرة بحمد الله في كل صغير وكبير من أمره وفعله.

وقد استقصى الأدله الدالة على الحكمة في الخلق والأمر وأنه المحمود في كل حال، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (شفاء المعليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) من ص (١٨٦ ـ ٢٠٦) ورد على النافين للحكمة بعد إيراد شبههم من ص (٢٠٦ ـ ٢٦٨)، وانظر مفتاح دار السعادة (1/ / 10 - 10 ) وانظر الأقوال في الحكمة والتعليل في مفتاح دار السعادة أيضاً (7/ 0 - 1 ) والفتاوى لشيخ الإسلام (1 / / 10 - 10 )، وانظر قول المعتزلة في العدل والحكمة من الله وأنه يجب أن يترك القبيح ويفعل الحسن العقلي على وفق ما هو واقع من الإنسان شرح الأصول الخمسة

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ ﴿(١)، وقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿(٢)، فأمر الله الخلق أن يسألوه بأن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، يدل (٣) على أن له أن يحملهم مالا طاقة لهم به.

فاجاب المخالف القدري عن الآية الأولة وقال: لا حجة لهذا المستدل فيها، لأنه اخبر أنه ما أعنت أحداً، لأن من كان قاعداً في المسجد لا يجوز أن يقول(٤) لو شئت الآن لقعدت في المسجد، وعند المستدل أن الله قد خلق الكفر في أكثر الخلق وهو يسوقهم إلى النار وهو من أعظم العنت.

والجواب أن يقال لهذا المجيب هرفت قبل أن عرفت<sup>(٥)</sup> فقلت: أخبر الله أنه ما أعنت أحداً، وهكذا قلنا إنه ما أعنت العباد فيما شرع من الشرائع، وإنما أخبر أنه لو شاء لأعنت جميعهم، أي لو شاء لكلفهم ما يشق عليهم أداؤه لأن العنت المشقة يقال: عنت الفرس، يعنت عنتاً إذا حدث في قوائمه داء لا يمكنه الجري معه، وأكمة عنوت شاقة المصعد، وفلان يعنت فلاناً إذا شدد عليه وألزمه المشقة<sup>(١)</sup>.

وأما قول المخالف: إذا(٧) قلنا إن الله قد خلق الكفر في الكافرين فقد أعنتهم.

/٧٨

<sup>=</sup> ص (٣٠١ ـ ٣١٣)، انظر قول الأشاعرة ومن وافقهم في المواقف للأيجى ص (٣٣١)، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص(١٠٧)، وانظر لوامع الأنوار البهية (١/ ٢٨٠ ـ ٢٩٠).

البقرة آية (۲۲۰).
 البقرة آية (۲۲۰).

<sup>(</sup>٣)  $\dot{\omega}_{\omega} = -(\dot{\omega}_{\omega})$  (٤)  $\dot{\omega}_{\omega} = -(\dot{\omega}_{\omega})$ 

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ كتب فوق هذا المثل (يقال لا تهرف مالا تعرف) شرح مقامات، وقد تقدم هذا المثل والتعليق عليه ص (١٩٦).

<sup>(</sup>٦) انظر لسان العرب (٤/ ٣١٢٠).

<sup>(</sup>V) (إذا) ليست في - ح -.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (لئلا).

فالجواب أنا نقول له: إن أردت أنا قلنا: إن الله خلق فيهم الكفر وألزمهم إياه إلزاماً لا محيص لهم عنه، فقد أعنتهم بذلك، فإنا لا نقول ذلك لأنه لم يجبرهم على ذلك، بل نقول وقع الكفر منهم باكتساب منهم وخلق الله ذلك فيهم ولم يعصمهم من الشيطان ولا خلق فيهم اللطف الذي خلقه في المؤمنين. وإن أردت أنا قلنا: إن الله أراد عنتهم وهلاكهم في الآخره بما خلق فيهم من الكفر بكسبهم له فكذا نقول: لأن التوفيق والثواب إفضال منه وإنعام وله ترك الإفضال والإنعام.

ثم قال المخالف: وأما استدلاله بأنه أمر الخلق بأن يسألوه ألا(١) يحملهم ما لا طاقة لهم به، فلا حجة لهم بذلك لأنه يجوز أن يأمر أن يسأله(٢) ما يعلم أنه لا يفعل خلافه، وهو قوله ﴿رَب(٣) احْكُم بِالْحَق﴾(٤).

والجواب: أنا قد بينا أن المراد بهذه الآية أنه أمره أن يسأله تعجيل النصر له عليهم بالحق الذي وعده إياه في الدنيا، ولم يسأله وهو شاك في أنه يحكم بغير الحق وهو الباطل(٥)(١).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (أن يأمرهم أن يسألوه).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ وهو كقوله (وقل رب). (٤) الأنبياء آية (١١٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على هذه الآية ص (٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) كلام المصنف هنا يتعلق بمسألة التكليف بما لا يطاق هل يجوز وقوعه عقلاً أم لا، على قولين:

القول الأول: إنه لا يجوز وقوعه عقلاً فلا يجوز أن يكلف الله العباد إلا ما هو في طاقتهم، وبه قال المعتزلة وتعليلهم لهذا القول هو ما ذكره المصنف عنهم من أن الله خلق العباد لينفعهم وأنه يجب عليه مراعاة الأصلح لهم، وهو قول ظاهر البطلان، إذ لو لم يجز وقوعه لم يتمدح الله بتركه في قوله ﴿ولو شاء الله لأعنتكم﴾ ولم يأمرنا أن ندعوه بقوله ﴿ولنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به﴾.

القول الثاني: أنه يجوز وقوع التكليف بما لا يطاق، للأدلة التي ذكرها المصنف هنا، ولما تقدم بيانه من مخالفة أهل السنة لقول المعتزلة في مسألة الحكمة والتعليل واللوازم منها، والقائلون بهذا هم أهل السنة ويوافقهم في هذا الأشاعرة، إلا أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في نقاط تتعلق بتكليف ما لا يطاق فإن مالا يطاق، أنواع:

استدل المخالف على أنه لا يجوز أن يفعل الله بعباده إلا ما فيه المصلحة لهم، لأنه قد ثبت عند كل عاقل أن المالك منا ليس له أن يتصرف في ملكه إلا على الوجه الحسن دون القبيح. ألا ترى أن أحداً لو بنى داراً فلما تمت

= النوع الأول: هو مالا يطاق لاستحالته كالجمع بين الضدين، وكأمر الأعمى نقط المصحف والأخرس بالتكلم ونحوه، فهذا لهم فيه قولان. بعضهم كالرازي قال بجوازه ووقوعه في الشرع، وضربوا لذلك مشلاً: أمر الله عزوجل أبا لهب بالإيمان وقد أخبر أنه لا يؤمن فهو أمره أن يؤمن بأنه لا يؤمن.

وهذا قول باطل، والمثال المضروب لذلك غير صحيح، لأن الخبر إنما كان موجهاً لمن كان يصدق بهذا وهو النبي على والمؤمنون، ويكون أبولهب بهذا الخبر وهو أنه ﴿سَيصْلَىٰ نَارا ذَاتَ لَهَب فيمن حقت عليه كلمة العذاب وفرغ منه فلا يطلب منه إيمان، ومن المستحيل أن يدعوه النبي على إلى الإيمان وتصديق كلام الله وقد جاء فيه ما جاء، لأن هذا من إضاعة الجهد في غير محله وفيه ما يدل على الشك في الخبر ومخالفة لقوله عزوجل ﴿ أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهُ كَلِمةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِدُ مَن فِي النَّار ﴾ وحاشا الرسول على أن يظن به هذا، فعليه فإن هذا المثال مثال باطل، ويصح لو ثبت عن النبي على أنه دعاه إلى التصديق والإيمان بعد نزول هذه الآية، وهو لا يصح لما تقدم بيانه.

النوع الثاني: ما لا يطاق لا لاستحالته وإنما لتركه والاشتغال بضده. بيان ذلك أن الأشاعرة يقولون إن الاستطاعة مع الفعل ولاتكون قبله، فإذا كلف العاصي بالطاعة حال معصيته فيكون هذا تكليفاً بما لا يطاق لاشتغاله بضد الطاعة وهي المعصية، ولا يمكن أن يجمع بين الضدين فصار هذا تكليفاً بما لا يطاق، وهذا النوع أجازوا وقوعه في الشريعة وهو واقع بالنسبة لكل من انشغل عن الطاعة بمعصية، وجمهورهم على هذا القول.

وقد تقدم الكلام في الاستطاعة وترجيح أن الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله ص (١٦٥) لا كما يزعم الأشاعرة ومن وافقهم أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فعليه يكون هذا النوع لا يعد على الصحيح من تكليف مالا يطاق، كما أن عده من التكليف بما لا يطاق واعتباره واقعاً في الشريعه مخالف للآيات الدالة على رفع الحرج وعدم التكليف بما لا يطاق.

النوع الثالث: ما لا يطاق لعدم القدرة عليه عادة كحمل جبل والطيران في السماء، فهذا أجازوا وقوعه عقلاً مع قولهم بأنه لم يقع في الشريعة، وعليه حملوا قوله عزوجل: ﴿رَبّنَا وَلا تُحمَلّنَا مَا لا طَأَقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ وهذا القول في الواقع راجع إلى قولهم بنفي الحكمة في الخلق والأمر. انظر هذه الأقوال في: التمهيد للباقلاني ص (٣٨٣ \_ ٣٨٤)، الاقتصاد للغزالي ص (١١٢ \_ ١١٣) الإرشاد للجويني ص (٤٠٠)، المواقف للآيجي ص (٣٣٠ \_ ٣٣١)، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص (١٤٠ \_ ٧٠)، الماتاوى لشيخ الإسلام (٨/ ٣٩٢ \_ ٣٠٢).

عمارتها أمر بإحراقها(۱) بغير علة موجبة ولا غرض صحيح فإن العقلاء يلومونه، ولو اعتذر إليهم أن ذلك ملكي لم يعذروه ولعد(۱) ذلك ذنباً آخر يستوجب عليه الملامة، وكذلك لو أخذ ماله فألقاه في البحر لغير مصلحة يجتلبها ولا مضرة يدفعها، فإن العقلاء يلومونه ولا يقبلون عذره «بأنه ملكي»، فإذا لم يكن للمالك في الشاهد أن يتصرف فيما ملكه كيف شاء إلا بشرط أن يكون هناك غرض صحيح ثبت أن تعليلهم(۱) بالملك تعليل باطل.

والجواب أن يقال لهذا المخالف: جمعت بين حكم ملك الله وبين حكم ملك العباد من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح، ثم يقال له: الله مالك العباد ولجميع ما خلق من غير مِمُلك ملكه إياه، فله أن يتصرف به كيف شاء.

والعقلاء مَمْلُوكون له وليس للمَمْلوك أن يعترض على مالكه بما صنع، وليس كذلك العباد فإن ملكهم صدر عن مالك لهم ملكهم أموالهم، وحد لهم فيها حدوداً ورسم عليهم فيها رسوما فإذا فعلوا فيها غير ما أذن لهم فيها مُملكهم لحقهم الذم والتوبيخ والتعنيف، والحسن والقبح يتصور في أفعالهم لأن لهم محسناً حسنها وهو ما أذن لهم فيه، ومقبحاً قبحها وهو ما لم يُؤذن لهم فيه (٤) فبان الفرق بينهما.

وأيضاً فإن المالك منا به حاجة إلى ما يملكه لاستقامة جسمه وقوام أمره، فلذلك لحقه اللوم والتعنيف إذا عمل فيه مالا مصلحة له، وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال(٥).

1/49

<sup>(</sup>۱) في \_ ح \_ (باخرابها).(۲) في \_ ح \_ (وبعد).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (تعليله).

<sup>(</sup>٤) هذا القول من المصنف يوافق فيه الأشعرية ومن وافقهم في أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح إلا بعد ورود الشرع، وقد تقدم الرد عليهم في هذا وبيان الحق في هذه المسألة ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) ورد هذا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إن الله عزوجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات وكره لكم ثلاثاً، قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال». أخرجه خ. كتاب الاستقراض (ب ما نهى عن إضاعة المال (٣/ ١٠٥)، م. كتاب الاقضية (ب النهى عن كثرة السؤال) (٣/ ١٣٤١).

والله سبحانه لا حاجة به (١) إلى ما ملك من العباد وأموالهم، فبطل أن يجريا في التصرف مجراً واحداً.

ويقال لهذا المخالف: أجريت الحكم من الله والحكمة من الحكيم منا مجراً واحداً، وجمعت بينهما في الحكم من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح وهذا دأب القدرية في أصولهم الفاسدة، لأنهم شبهوا أفعال المخلوقين وأقوالهم بالله بكونهما غير مخلوقين، وقد قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمثْله شَيْء﴾، وهذا يقتضي أنه لا يشبهه شيء بذاته ولا بصفاته، ثم يقال له: حكمة الحكيم منا تقع(٢) عن تجربة وعن مشاورة وعن تعلم، ولا يسمى حكيماً إلا بعد أن وجدت منه الحكمة، والله سبحانه حكيم لذاته لا عن تجربة ولا عن مشاورة، بل هو موصوف بالحكمة قبل وجود الحكمة منه، وقبل وجود الحكمة منه، وقبل وجود الواصف له بالحكمة.

وأما استدلال المخالف: بمن بني داراً ثم أمر بإحراقها.

فنقول له: لو كان هذا الوصف جارياً على حكم الله لما حسن منه أن يخلق ابن آدم ويصوره بأحسن من تصوير البناء في الدار، حتى إذا استكمل بنيانه خرب بناءه فيه وأماته، وقد يخلق الله ابن آدم في بطن أمه، فقبل أن يكمل خلقه يخرجه من بطن أمه، وقد يخرجه من بطن أمه كامل الخلق ميتاً، وقد يحييه المدة القريبة ثم يميته (٣)، والحكيم منا لو ابتدأ بناء دار فعمر

۷۹/ ب

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (له).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الحكمة الحكيم متى تقع) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الصواب لاستقامة إلعبارة.

<sup>(</sup>٣) هذا القول من المصنف راجع إلى نفي الحكمة عن الله عزوجل في فعله وأمره، وصا ذكر هنا من المثال على إماتة الجنين وهو في بطن أمه وغيره لا ينفي أن يكون لله في ذلك الحكمة البالغة التي يظهر منها بعض الأوجه ويخفى على الإنسان فيها أوجه كثيرة، فمن هذه الأوجه في هذا الأمر بالنسبة لمن لم ينفخ فيه الروح هو إجراء السنة الكونية في الخلق بالتقاء ماء الرجل والمرأة وزوال الأسباب المانعة من الخلق فيتخلق الجنين ويكون عمن لم يقض الله عزوجل أن ينفخ فيه الروح فلا يحيا ويخرج ميتاً، وفي ذلك حكمة بالغة لمن عقلها، كما أن الأم تبتلي بالحمل ومتاعبه، فإن عليها ويخرج ميتاً، وفي ذلك حكمة بالغة لمن عقلها، كما أن الأم تبتلي بالحمل ومتاعبه، فإن

شيئاً منها ثم خربه لغير غرض(١) للحقه الذم.

فإن قال المخالف: إنما وقع ذلك من الله تعالى لعلة ومصلحة علمها.

قلنا: هذا لا يصح لأن العلل والأغراض إنما تتصور في أفعال العباد، لأن منتهى العلل في مصالح أفعالهم موافقة إذن المُملك لهم وهو الله، وهذا لايوجد في أفعال الله(٢)، ولو كان فعل الله الشيء لعلة لاقتضى وجود تلك العلة علة أخرى إلى ما يتسلسل، فبطل أن أفعال الله لعلة مقتضية وجود الفعل منه (٣).

<sup>=</sup> كانت مسلمة أجرت على هذا البلاء والمشقة التي تلحقها بسبب الحمل، وإن كانت غير ذلك لم تؤجر على ذلك في الآخرة، وقد تؤجر في الدنيا وقد يكون هناك حكم أخرى بهذا من ابتلاء الأبوين بالسراء والضراء وما يترتب على ذلك من الجزاء والعقاب، أما إن نفخ فيه الروح ثم مات في البطن أو مات بعد الخروج فإن ذلك لا شك لحكمة. ومن أوجه الحكمة ابتلاء الأبوين بالسراء، أولا بفرحهما بهذا الجنين ثم ابتلاؤهما بالضراء بسبب موت ابنهما، وابتلاء أمه بالحمل وما تبعه من مشقة وابتلاؤها بالوضع وما يترتب عليه من آلام وأوجاع في أثنائه وبعده، ولله في ذلك أبلغ الحكمة كما أنه سيكون نافعاً لوالديه إذا كانا مسلمين في الآخرة بشفاعته لهما، فالله جل وعلا له الحكمة في كل أمر وفعل وقد تظهر وقد لا تظهر، والغالب أنه يظهر منها للعباد أوجه تزيد المؤمن إيماناً أما الكافر فلا ينظر ولو نظر لم ينتفع وتكون عليه حجة.

<sup>(</sup>١) في - ح - (لغير غرض صحيح).

<sup>(</sup>٢) لا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن يفعل الله عزوجل ويأمر لحكمة ترجع إليه جل وعلا، وكون الله جل وعلا العلي الأعلى الذي لا يوجد فوقه من يسعى إلى موافقة إذنه لايمنع أن يفعل لحكمة بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن الخبير لا يفعل إلا ما يدل على الخبرة، والعليم لا يفعل إلا ما يدل على الحكمة والمحمود لا يفعل إلا ما يدل على الحكمة والمحمود لا يفعل إلا ما يستحق عليه الحمد، والرحيم لا يفعل إلا ما يدل على الرحمة. فمقتضى هذه الأسماء يدل على أنه لا يعمل إلا لحكمة تعود إليه كمحبته أن يحمد ويثنى عليه جل وعلا لا كما يزعم المعتزلة القائلون إن الله يفعل لحكمة تعود إلى الخلق وهي منفعتهم فقط، وقد تقدم ذكر ذلك عنهم.

<sup>(</sup>٣) استدلال الأشاعرة ومن وافقهم في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عزوجل بأنه يلزم منه التسلسل غير صحيح، إذ مالمانع أن تكون هذه الحكم ترجع إلى حكم قبلها حتى تنتهي إلى المحبة، فتكون المحبة للفعل من قبل الله عزوجل هي الحكمة الأولى أو الإرادة والمشيئة المحضة. وقد ثبت عندنا في الصحيحين ما يؤيد هذا، فقد روي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قال سعد بن عبادة: لو=

ويقال(١) للقدرية: أليس الحكيم منا لو جمع بين عبيده وجواريه في دار وبيت، وعلم أن بعضهم يزني ببعض لا محالة، لخرج بذلك عن الحكمة ولحقه اللوم من العقلاء، فلابد أن يقولوا نعم(٢).

قيل لهم: فإن الله سبحانه قد جمع بين عبيده وإمائه في دار الدنيا وعلم لا محالة أن بعضهم يزني ببعض وكان قادراً على أن يفرق بينهم في المكان، فهل يعد بذلك سفيهاً (٣) أو يخرج بذلك عن الحكمة؟

فإن قالوا: إنما جمع بينهم ليعرضهم لفعل ما أمرهم به في اجـتناب ما حرم عليهم من الزنا ويدخلهم بذلك جنته(٤).

قلنا: فقد علم أن منهم من لايمتثل ما أمرهم به من ذلك وكان قادراً على

<sup>=</sup> رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول النبي الحب أغير من الله) (٩٩/٩)، م. (كتاب اللعان (١١٣٦/١)، فدل الحديث على أن الله يعمل لحكمة عائدة إلى ذاته جل وعلا، فمن أجل غيرته حرم الفواحش، ومن أجل حبه أن يعذر بعث الرسل، ولأجل حبه أن يمدح وعد المؤمنين الجنة، فما المانع أن تتسلسل الحكم إلى أن تنتهى الي إرادته المحضة أو محبته جل وعلا لفعل من الأفعال، وللمسلم أن يقول إن الله خلق الخلق لعبادته لحبه جل وعلا أن يمدح، وبه يظهر فساد استدلال الأشاعرة ومن وافقهم بهذا الدليل على نفي العلة والحكمة عن أفعال الله وأمره، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله بإجابات مطولة في هذا الأمر ورد على استدلالهم هذا بعشرة أجوبة فلتنظر في شفاء العليل ص (٢١٠ ـ ٢١٣).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (وقد يقال).

<sup>(</sup>٢) يقال: نعم يخرج عن الحكمة إذا لم يكن له غاية بذلك، أما إذا كان له غاية بهذا كأن يبتليهم ويمتحنهم ليؤهلهم إلى مقام أشرف وأعظم فيعلم من يصلح له ممن لا يصلح على وجه يعذر به.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً).

<sup>(</sup>٤) هذا جواب صحيح فإن الابتلاء بالأوامر والنواهي ليتميز الصالح من غيره وليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فالحكمة فيه ظاهرة إلا أنه يبين أيضاً فساد قول المعتزلة في أن الله يجب عليه أن يفعل بعباده الاصلح كما سيأتي من كلام المصنف.

أن يدخلهم جنته بغير تعريضهم لعصيانه ومخالفتهم أمره، فعلمنا بذلك أنه لا يجب عليه مراعاة الأصلح لهم.

ويقال للقدرية: أليس الحكيم منا لو دفع سيفاً إلى عبده فأمره أن يقتل به عدوه وأخبره ثقة لا يشك في صدقه أنه لا يقتل عدوه وإنما يقتل به ولده أو صديقه لا محالة أيخرج عن الحكمة بذلك أم لا؟ فلابد من قوله نعم.

قلنا لهم: فإن الله سبحانه قد خلق الكفار وخلق فيهم قدرة وخلق سيوفاً ملكهم إياها وأمرهم بالإسلام وأن يقتلوا بتلك السيوف أعداءه الذين خالفوا أمره، وهو يعلم أنهم يكفرون به ويقتلون بها أنبياءه وأولياءه. أفيخرج بذلك عن الحكمة، فبطل بذلك أن حكمة الله جارية(١) على حكمة المخلوقين(٢).

\* \* \*

1/1.

<sup>(</sup>١) في الأصل (غيـر جارية) وفي ـ ح ـ كتـبها مـثل الأصل ثم طمس كلمة (غيـر) وهو الصواب لأن المراد بيان أن حكمة الله ليست جارية على حكمة المخلوقين كما هو قول المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام صحيح من المصنف في أن هذا يدل على أن حكمة الله غير جارية على حكمة المخلوقين، ولو كان هذا تقرير المصنف لهذه المسألة لكان أخذ بالحق وترك الباطل، إلا أنه قرر أن الله لا يفعل لحكمة ولا غاية وهذا باطل كما تقدم، والمثال المذكور هنا لا يخرج فعل الله عن الحكمة، فإنه كما تقدم جعل الدنيا دار بلاء وامتحان وهو الطريق إلى الجنة، فناسبه التصارع فيها بين الحق وأهله والباطل وأهله، وقتال الكفار للمسلمين ومقاتلتهم لأولياء الله فيه حكم عظيمة من أظهرها أن فيه أموراً عظيمة ويحبها الله عزوجل، كالصبر وبذل النفس والمال في سبيله، كما أن في قتل المسلم بيد الكافر رفعة للمسلم عند الله عزوجل في الآخرة بحيث ينال به درجة لا ينالها بغيره، إلى غير ذلك من الحكم التي قد تظهر بعضها ويخفى على ابن آدم أكثرها لقلة علمه وإحاطته.

### ۸۳ \_ فصل

ومن الأدلة لنا أن لله أن يفرض على عباده مالا طاقة لهم به قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيبَ مُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ (١) ، ففرض الله على المؤمنين أن يقاتلو الكفار على الإطلاق والعموم أي (٢) عدد كانوا ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا السنبيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمنينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُم عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلُبُوا مَائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم مّائةٌ يَغُلُبُوا أَلْفًا ﴾ وهذا أمر بلفظ الخبر (٣) ، فأمر الواحد بقتال العشرة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ الآنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مّنكُم مّائةٌ صَابِرَةٌ يَغْلُبُوا مَائتَيْنِ وَإِن يَكُن مّنكُم مّائةٌ صَابِرَةٌ يَغْلُبُوا مَائتَيْنِ وَإِن يَكُن مّنكُم مّائةٌ صَابِرَةٌ يَعْلُبُوا اللهَ يَكُن مَنكُم مّائةٌ صَابِرَةٌ يَعْلُبُوا اللهَ الإثنين وَإِن يَكُن مَنكُم مّائةٌ صَابِرَةٌ يَعْلُبُوا اللهُ الإثنين وَإِن يَكُن مَنكُم مَائةٌ مَا الواحد بقتال الإثنين . والدليل على أنه أمر أن خبر الله لايكون بخلاف مخبره ، وقد يكون الواحد منهم يغلب العشرة منا (٥) ، وأيضاً فإنه قال: ﴿ الآنَ خَقْفَ اللّهُ عَنكُم فَاللّهُ عَنكُم فَاللّهُ عَنكُم والزم (٢) .

فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: هذا لا حجة فيه للمستدل بل الحجة عليه، لأنه لم يكلفهم إلا ما كانوا يستطيعونه في ذلك الوقت فلما علم ضعفهم فيما بعد خفف عنهم.

والجواب: أن الصحابة الذين نزل فيهم ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنَ ﴾ هم الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان وحالتهم واحدة في قوة

- (١) الأنفال آية (١٥).
- (٢) (أي) ليست في ـ ح ـ.
- (٣) هذا أمر بلفظ الخبر ولكن فيه أيضا وعد بشرط والوعد هو الغلبة والشرط هو الصبر. انظر تفسير القرطبي (٨/ ٤٤)
  - (٤) الأنفال آية ٦٥ \_ ٦٦).
- (٥) هذا صحيح أن خبر الله لا يقع بخلاف مخبره، وإذا وجد الشرط وهو الصبر لا يتخلف الوعد وهو الغلبة إذ هي بيد الله عز وجل.
  - (٦) في \_ ح \_ (التزم).

, . .

۸۰/ ب

أجسامهم وثباتهم على القتال، وما روي أنهم كانوا على حالة قوية فى الأجسام والثبات، ثم حدث عليهم ضعف، بل كان (١) ثباتهم يزداد فى القوة فيما أمرو، فدل على أن المراد بقوله ﴿وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ عن أن يقاتل الواحد أكثر من اثنين وقت افترض عليه أن يقاتل أكثر منهما (٢).

ويدل على صحة ما ذهبنا اليه أن الله أخبر بكتابه أن الله يأمر الخلق يوم القيامة بالسجود له، ولا يجعل للكافرين استطاعة على السجود له يومئذ، فقال سبحانه ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُود فَلا يَسْتَطيعُونَ ﴾ (٣)، فقوله تعالى ﴿ عَن سَاقَ ﴾ يعنى عن يوم القيامة لهولها وشدتها، فيستعار الساق عن الشدة ولهذا يقال: كشفت الحرب عن ساق أي عن شدة (٤).

وفي الخبر عن النبي ﷺ «إن الله يأمر الخلق له بالسجود فيسجد له كل

(١) في الأصل (كانت) وما أثبت من \_ ح \_.

(٢) ليس في هذه الآية ما يدل على التكليف بما لا يطاق، لأن الله جل وعلا قال ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ مَا آتاها﴾ فهذا يدل على أن في طاقتهم هذا الامر، ومع ذلك خفف عنهم فيما يعد رحمة منه وتفضلا، ثم إن المطلوب منهم كان المقاتلة وعدم الفرار من القتال أمام عشرة أضعافهم وهذا في إمكانهم، إذ لا يحتاجون فيه إلا الصبر والثبات وعدم الفرار، أما النصر والغلبة فإنها مضمونة ، وهي من الله عز وجل ولا تعزى الى قوتهم ولا إلى عتادهم وعددهم، وإنما متى صبروا وشبتوا نصرهم الله عز وجل على عدوهم.

(٣) سورة ن آية (٤٣)

(3) الصحيح اثبات الساق صفة لله عز وجل، فإن الله سبحانه في هذه الآية قال ﴿يَوْمُ يُكُشُفُ عَن سَاق﴾ وساق في الآية نكرة غير معروفة، إلا أن الحديث الصحيح جاء بتعريفها وإضافتها الى الخالق جل وعلا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه في حديث الرؤية الطويل قال: «قلنا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا فذكر الحديث عن الناس يوم القيامة ثم قال: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا اليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا اليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه أول مرة فيها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقي من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. . - الحديث، أخرجه خ كتاب التوحيد =

مؤمن ومؤمنة ينحنون له حنية رجل واحد، وتقصم (١) أصلاب المنافقين. قيل يجعل في أصلابهم مثل السفافيد (١) من الحديد فيبقى ظهره طبقا واحداً فلا

= (ب. قول الله تعالى ﴿وجـوه يومئذ ناضرة الى ربها نــاظره﴾(٩/ ١٠٥) واللفظ له، وأخرجه م. كتاب الايمان (ب معرفة طريق الرؤية (١/١٦٨). وفي الصحيح للبخاري في كتاب التفسير (٦/ ١٣٢) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قا: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيـذهب كيما يسجد فيعـود ظهره طبقا واحدا». فهذا التفسير الواضح في هذا الحديث الصحيح يجب المصير اليه في بيان المراد من قوله تعالى ﴿يوم يكشف عن ساق﴾. وقد روى القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات ورقة (٤٣) بسنده عن ابراهيم، قال: كان ابن مسعود يقول فيوم يكشف عن ساق، قال يكشف الرحمن عن ساقه، ورواه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات ص (٤٢٨)، واعلم أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الآية أن المراد بها شدة القيامة وهولها وفسر الساق بالشدة، روى ذلك عنه ابن جرير في تفسيره (٣٨/٢٩)، والبيقهي في الأسماء والصفات ص (٤٣٦) إلا أن ابن عباس رضي الله عنه لم يسند هذا التفسير إلى النبي ﷺ، وإنما أسنده كما في بـعض الروايات الى لغة العرب حيث تجعل كشف الساق كناية عن الشدة، وهذا مقبول في حالة عدم ورود أدلة أخرى شرعية تبين المراد، وقد جاءنا الحديث الصحيح يبين المراد بأن الله جل وعلا (يكشف عن ساقه يوم القيامة) فوجب المصير اليه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه مـن الحديث ووقفت من ذلك على ماشاء الله تعالى من الكتب الـكبار والصغار أكشر من ماثة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف إلا في مثل قوله تعالى ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ فروي عن ابن عــباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشــف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من المصفات فإنه قال ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ نكرة في الاثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. انتهى بتصرف. الفتاوى (٦/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥)، وانظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان (٢/ ١٢١).

(۱) هكذا في النسختين وليست في شيء من روايات الحديث إلا رواية إلا رواية أخرجها عبد بن حميد عن الحسن، وهي مرسلة ذكرها السيوطي في الدر المنثور (٢٥٦/٨)، وفي اللسان قال: القصم، دق الشيء وكسره حتى يبين. انظر اللسان (٣٦٥٦/٥). والذي ورد في الحديث عند البخاري ومسلم «فيعود ظهره طبقا واحدا»، أي تصبح فقار ظهره مطبقة على بعض لا يستطيع أن يحني ظهره للسجود. وفي المستدرك الحاكم (١/ ٥٩٠) عن عبدالله بن مسعود مرفوعا «ويبقى قوم ظهورهم=

يقدر على السجود (٢)، قال الله تعالى ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾ قيل فى التفسير: يدعون الى السجود فى الدنيا مع الجماعة وهم سالمون من السفافيد (٣)(٤)، ويدل على صحة ما ذهبنا اليه من ذلك قوله تعالى ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ (٥)، تعالى ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ (٥)، والمراد بذلك أعين القلوب لأنه قيل ما من إنسان إلا وله أربع أعين عينان فى رأسه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان فى قلبه يبصر بهما أمر آخرته ودينه. فإذا أراد الله بالعبد خيرا فتح العينين فأبصر بهما (٢) وما وعده الله بالغيب، وإذا أراد

1/11

<sup>=</sup> كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون». قال ابن الأثير "صياصي البقر» أي قرونها واحدتها صيصية». النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>۱) كتب فى - ح - تفسيرًا للسفافيد بخط مختلف - قال: «السفود العود الذي يخل به الشوي لطام (۱) كتب فى - ح - تفسيرًا للسفافيد بخط مختلف - قال: «السفود بفتح السين المشددة وضمها - حديده ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم وجمعه سفافيد. اللسان (۳/ ۲۰۲۶) وهذا التشبيه ورد فى حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه موقوفاً، قال «ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد» أخرجه عنه الطبري فى تفسيره (۲۹/ ۳۹)، والحاكم فى المستدرك مطولا (٤٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث أصله فى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه. أخرجه خ. فى كتاب التوحيد (ب قول الله تعالى وجوه يومشذ ناضرة) (٩/ ١٠٥) م. كتاب الإيمان (ب معرفة طريق الرؤية) (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا التفسير ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي. تفسير ابن جرير (٣) (٤٣/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يمكن أن يجاب عن هذا بأنه فى الآخرة وليس بتكليف عبادة بل تكليف عقوبة وتعجيز جزاءا لهم لعدم فعلهم ما كان فى طاقتهم كلفوا مالا طاقة لهم به فى الآخرة ليظهر خزيهم ويتضح نفاقهم وكفرهم.

<sup>(</sup>٥) الكهف آية (١٠١)

<sup>(</sup>٦) (بهما) ليست في \_ ح \_ .

به سوءا أعمى عيني قلبه (١). قال الله تعالى ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّتِي فِي الصِّدُور ﴾ (٢) قال الضحاك: «المؤمن له عينان في صدره بصيرتان يـؤديان الى العينين اللتين في الوجه، والكافر له عـينان في صدره مطموستان لا يؤديان الى عيني رأسه »(٣).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاط ﴾ (٤) فعندها يصلون (٥).

ويدل على صحة ما ذهبنا اليه من ذلك أن الله سبحانه قال ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ (٢) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (١) فيقال: أمر الله أبا لهب بالإيمان، وأخبر سبحانه أنه لايؤمن وأنه سيصلى ناراً ذات لهب فقد أمر أبا لهب أن يصدقه بجميع ما أخبر به وكأنه أمره أن يؤمن بأنه لايؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، وكأنه قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محال، وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالا وقوعه لذاته بل محالا لغيره، والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال

<sup>(</sup>١) أخرج الطبري في تفسيره (٢٦/ ٥٧) بسنده عن خالد بن معدان نحوه، ونحوه عزا أيضا القرطبي في تفسيره (٧٧/١٢) الى مجاهد.

<sup>(</sup>٢) الحج آية (٤٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عن الضحاك ورواية خالد بن معدان ومجاهد نحوها.

<sup>(</sup>٤) يس آية (٦٦).

<sup>(</sup>٥) لعل مراد المصنف رحمه الله هنا الاستدلال بهذه الآية على الأثر المذكور عن الضحاك، فقد ذكر القرطبي عن عطاء ومقاتل وقتادة ورواية عن ابن عباس أنهم قالوا «ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة الى الهدى فاهتدوا وأبصروا رشدهم وتبادروا إلى طريق الآخرة. تفسير القرطبي (١٥/ ٥٠) ولم أقف عليه مسندا

وهذه الآية أيضا لا دليل فيها على تكليف ما لا يطاق، فإنهم قادرون على الرؤية والسماع، وإنما كانوا يتعاملون ويتغافلون عن الحق وقبوله بدليل أنه خصص الغطاء على الأعين هنا عن الذكر فيكون أيضا المراد بالذي لا يستمعون اليه ولا يستطيعونه.

<sup>(</sup>٦) سورة المسد آية (١ ـ ٣).

لذاته، فمن قال إن الكافرين الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد جحد الشرع، ومن قال: كان الإيمان منهم متصورا فقد اضطر إلى القول بتصوير (١) مالا يتصور امتثاله (٢).

\* \* \*

(١) في \_ ح \_ (بتصور).

<sup>(</sup>۲) تقدم ذكر هذا المشال في التعليق وبيان أنه لا يصح ص (٤٦٤)، ويمكن أن يضاف إلى ما ذكر المصنف هنا أن يقال: أيضا من زعم أن الله قد كلف ما لا يطاق فقد خالف نص القرآن والصواب في ذلك أن هذا ليس فيه خطاب موجه إلى أبي لهب حتى يطالب بالإيمان بما هو مستحيل، لسبق علم الله فيه أو لخبر الله فيه أنه لا يؤمن، وإنما هذا خبر من الله عز وجل لنبيه وعباده المؤمنين ليصدقوا بمضمونه، أما أبو لهب فقد قضى عليه وحقت عليه كلمة العذاب بعد أن تقدم الله اليه عن طريق رسوله بطلب الإيمان والتصديق وقامت عليه الحجة به، وهذا ظاهر، وإدعاء أنه طلب منه الإيمان بأنه لن يؤمن قول فاسد لا يتصور وروده في شرع الله، إذ المطلوب الأساسي هو الإيمان بالله، فاذا لم يقم العبد بهذا الحق الذي يتفرع عنه كل أمر ونهي وخبر من الله لا يتصور من العبد القيام بما هو دونه، أما الكفار الذين لم يأت خبر خاص عنهم بعدم الإيمان، فالرسول وعلا فلا اطلاع من بعده يطالبونهم بالإيمان بالله ويدعونهم إليه لأن مافي علم الله متعلق به جل وعلا فلا اطلاع للمؤمنين عليه وهم عندنا يتصور منهم الإيمان مالم يأتنا دليل خاص بعدم إيمانهم، فإذا أتانا دليل خاص بذلك فلا يجوز لنا أن ندعوهم إلى الإيمان، لأن هذا فيه تكذيب لخبر الله أو شك فيه ومن المثال على ذلك المسيح الدجال فانه لا يدعى إلى الإيمان ولا يطلب منه ذلك بل يسعى إلى اكتفاء شره أو قتاله نصرة لله ولدينه، والله أعلم.

وانظر كلام شيخ الاسلام في الفتاوى (٣٠٢/٨)، فقد أشار إلى الرد على من زعم أن تكليف أبو لهب بالإيمان من التكليف بما لا يطاق.

### ٨٤ \_ فصل

ومن الأدله لنا أن الله سبحانه يفعل مايشاء في العبد وإن لم يكن للعبد فيه مصلحة (١) قوله تعالى ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لُهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لَيَزْدَادُوا إِثْمًا ﴾(٢).

فأخبر سبحانه أنه إنما أملى<sup>(٣)</sup> لهم ليزدادوا إثما، ولم يمل لهم لما فيه خير ٨١/ب وصلاح.

فأجاب المخالف القدري، وقال: لا حجة لهذا المستدل بهذه الآية، بل الحجة عليه منها، لأنها وردت مورد الذم للكفار والوعيد، بدليل قوله في آخر الآية ﴿ولَهُمْ عَذَابٌ مُهِين﴾ (٤) لا يذمهم ولا يعنبهم إلا على فعلهم، وحذرهم الاغترار بالإملاء. ولم يكن الإملاء لخير استحقوه عند الله، وإنما أملى لهم ليرجعوا أو يتوبوا في مدة الإملاء (٥)، فأما قوله ﴿لِيَزْدَادُوا إِثْما فإن هذه اللام لام العاقبة.

والجواب: \_ أنا لا ننكر أنها وردت مورد الذم والوعيد، ولكن لا يدل أنهم خلقوا أفعالهم في الإثم، بل أفعالهم خلق لله وكسب لهم (٢)على ما مضى، وأما قوله ﴿أَنَّمَا أُمْلِي لُهُم لِيَتُوبُوا﴾ فلا ننكر أنه أمرهم بالتوبة، ولكن

27/ ب

<sup>(</sup>١) يرد المصنف في هذا الفصل على المعتزلة في قولهم بوجـوب الأصلح. وقد تقدمت الإشارة اليه في التعليق ص (٤٥٧)، كـما أن في الآية المذكورة هنا والآيات التي يستـدل بها المصنف هنا للرد على المعتزلة دليل على إثبات الحكمة في أفعال الله.

<sup>(</sup>۲) آل عمران آیة (۱۷۸)

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (يملي).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (أليم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) هذا التصريح بالمخالفة من القدري يدل على انحرافه عن الأخذ من صريح القرآن، فإن الآية ظاهرة في التعليل بأن الإملاء إنما هو ليزدادوا إثما، ومع ذلك حرفها المخالف هنا بأن الإملاء إنما هو ليرجعوا ويتوبوا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (وكسبهم) وفي ـ ح ـ كما أثبت وهو الأولى.

لو قدر لهم التوبة وتفضل عليهم بالتوفيق لها لتابوا، وأما قوله إن اللام في قوله ﴿لَيَزْدَادُوا إِثْما ﴾ أنها(١) لام العاقبة كقوله ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ (٢) فغير صحيح، لأن الله قد علم أنهم لا يتوبون، وإنما علم أنهم يكفرون، وليس كذلك التقاط آل فرعون لموسى عليه السلام، فإنهم لم يعلموا أنه يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما قدروا في أنفسهم التقاطه ليكون لهم قرة أعينهم وقد علم الله أنه لايكون لهم (٣) إلا عدوا وحزنا.

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله يُرِيدُ الله يُرِيدُ الله الله يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٤)، وهذه لام كي تقديرها إنحا يريد الله تعذيبهم. وفي الآية تقديم وتقديرها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعنبهم بها في الآخرة، وهذا قول أكشر ١/٨٢ المفسرين (٥).

وقال بعضهم: أراد إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا لأنهم منافقون فهم ينفقون كارهين فيعذبون بما ينفقون. (٦).

ويدل على صحة ما قلنا ما أخبر الله عن موسى ﷺ أنه قال ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ وَيدل على صحة ما قلنا ما أخبر الله عن موسى ﷺ أنه قال ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاً فُرِيلَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ السَّدُنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ

<sup>(</sup>١) (أنها) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) القصص آية (٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (له) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٤) التوبة آية (٥٥).

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا القول الطبري عن قتادة وابن عباس رضى الله عنهما وذكره القرطبي عن النحاس وقال هو قول أكثر أهل العربية. تفسير ابن جرير (١٠٣/١٠)، تفسير القرطبي (١٦٤/٨).

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا القول القرطبي ولم يعزه الى معين، وذكر ابن جرير عن الحسن نحوه حيث قال ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾) قال يأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الل تعالى، انتهى. ورجح هذا القول الطبري واستحسنه ابن كثير والقرطبي تفسير ابن جرير (١٥٣/١٠)، ابن كثير (٢٣٣/٣) القرطبي (٨/ ١٦٤).

عَلَىٰ أَمْوالِهِمْ واشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرَوا الْعَذَابَ الأَلِيمَ \* قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَعْوَتُكُما ﴾(١) فأخبر الله عن موسى أنه قال إن الله ما آتاهم الزينة والأموال إلا ليضلوا عن سبيله، وهذه لام كي، وموسى أعلم بما يجوز على الله من القدرية. وأيضا فإنه دعى عليهم بأن يشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم الإيمان، فدل على أن الله شد على قلوب الكفار عن الايمان، فلم ينكر الله عليه (٢)دعاءه بل قال ﴿قَدْ أُجِيبَت دَعُوتُكُما ﴾ وذلك أن موسى عليه السلام دعا عليهم بذلك، وهارون يؤمن على دعائه (٣)ومثل هذا أخبر الله عن نوح عليه السلام أنه دعى على قومه فقال ﴿ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً ﴾ (٤)، ومعلوم أن زيادة الله في ضلالهم هو خلقه للضلالة فيهم، وأنه يعذبهم فيما خلق فيهم من زيادة الضلال، وهذا كله يبطل قول القدرية.

ويدل على صحة ما قلنا قوله تعالى ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالَ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلِ لاَّ يَشْعُرُون ﴾ (٥) وتأويلها، بل لاَ يشعرون أن الذي أعطيناهم من الأموال والبنين هو شر لهم كقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا ﴾ (٦) ، ومثلها قوله تعالى ﴿ ثُمَّ إِذَا (٧) خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيسَتُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ مَا فَتْنَة ﴾ (٩) .

۸۲/ ب

<sup>(</sup>١) يونس آية (٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عليهم) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب لأن الضمير يعود الى موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) روى ابن جرير هذا عن ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب وأبي العالية والربيع بن أنس. تفسير ابن جرير (١١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) نوح آية (٢٤).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون آية (٥٦).

<sup>(</sup>٦) آل عمران آية (١٧٨).

<sup>(</sup>V) في كلا النسختين (وإذا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (علم عندي) وهي في \_ ح \_ كذلك إلا أنه شطب على كلمة (عندي).

<sup>(</sup>٩) الزمر آية (٤٩).

#### ۸۰ \_ فصل

يقال للقدرية: وأي صلاح لابن آدم في خلقه وبلوغه التكليف وتعريضه لمخالفة الأمر فيستحسن العذاب الدائم.

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم تمنوا بأنهم لم يكونوا شيئا، فقالت عائشة رضي الله عنها: «ياليتني كنت حيضة في بطن أمي»(١).

وقال بعضهم: «يا ليتني كنت كبشا سمينا فذبحني أهلي وأكلوني»(٢).

وروي عن موسى عليه السلام أنه قال: «يارب ما كان خير لابن آدم؟ فقال: لو لم أخلقه. قال: فبعد إذ خلقته ما كان خيرا؟ فقال: أن يموت صغيرا، قال: فبعد أن لم يمت صغيرا ما كان خيرا له؟ قال: أن يموت شيخا كبيرا(٣).

فأجاب المخالف القدري عن هذا بجوابين أحدهما أن قال: قد علمنا حكمة الله بأفعاله ولولا ما ظهر لنا من أفعاله ما علمنا حكمته، فصح لحكمته وعدله أنه (٤) لم يخلقهم إلا لمصلحة ولا يضرنا ألا نعرف (٥) وجه المصلحة، كما نقول في طبيب (٦) حاذق في الطب أصابت ولده علة فدعاه إلى شرب دواء مر المذاق علم الوالد نفعه وصلاحه لتلك العلة وإن لم يعلمه (٧) الولد.

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذا اللفظ، وإنما أخرج ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية عنها أقوالا عديدة نحو هذا المعنى منها قولها "ياليتني كنت نسيا منسيا"، وقولها "والله لوددت أني كنت مدرة، والله لوددت أنى كنت مدرة، والله لوددت أن الله لم يكن خلقني شيئا قطا وغيره. انظر الطبقات (٧٤/٨)، والحلية (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) روي هذا عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عنه. أخرجه عنه ابن سعد في الطبقات (٢) (٤١٣/٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه. (٤) في \_ ح \_ (أنهم).

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (أما لا نعرف).

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (كما يقال في أب طبيب).

<sup>(</sup>V) هذا في \_ ح \_ وفي الأصل (يعلم هو الولد).

والجواب الثاني: أن وجه الصلاح في خلق الله للمكلفين ظاهر وهو أنه مكنهم من الخيرات التي يتوصلون بها إلى الثواب، وأراد منهم ذلك وأمرهم به، وساقهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد إلى ما فيه صلاحهم فكان معرضاً لهم لأجل المراتب(١) وإنما هلك منهم من هلك بسوء اختياره وإيثاره للمعصية.

والجواب: أن يقال للمخالف: الله موصوف بالحكمة والعدل بذاته قبل 1/٨٣ أن يخلق الأشياء التي علم بها العباد حكمته، لأن ذلك من صفات الكمال، فهذا الذي ادعيته غير مسلم.

وأما قوله إنه لم يخلقهم إلا للمصلحة وإن لم تعلم المصلحة واستدلاله 1/٤٧ بالأب الطبيب، فهذا موضع النزاع. ولا ننكر أن الله سبحانه أرحم بالعبد من الوالد لولده، وأن له عليه نعماً (٢) لا يحصيها ولا يقوم (٣) بشكرها، ومن نعمه الرحمة التي خلقها في قلوب الوالدين للولد، ولكن الإنعام منه بذلك وغيره تفضل وإنعام لايجب عليه، وله ترك الإنعام والتفضل، ولهذا يؤلم الأطفال في المهد ويقطع أعضاءهم بأصناف العلل من الجذام وغيره، ولا يعد ذلك قبيحاً ولا ظلماً من أفعاله، بخلاف الأب فإنه لا يملك الولد ولا يفعل بعبده الذي يملك (٤) رقبته إلا ما أذن له فيه مملكه، فبطل الجمع بين حكم الله في التصرف بعباده وبين حكم الوالد الطبيب.

وأما قول المخالف في جوابه الثاني: إن المصلحة في خلق المكلفين تمكينهم من الخيرات وإرادة الله منهم ذلك، فهذا موضع الخلاف ولا حجة له عليه غير مجرد الدعوى.

<sup>(</sup>١) تقدم بيان فساد هذا التعليل من المعتزله. انظر ص(٤٦٠)

<sup>(</sup>٢) في الأصل (نعم) وما أثبت من ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (ولا يقوم له).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (الذي لا يملك).

وأما قوله: إنه أمرهم وساقهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد إلى ما فيه الصلاح، فقول لامعنى تحته فإن أراد بقوله ساقهم كقوله: ﴿وَسِيقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ (١) فهو الإجبار الذي يرمي به خصمه وهم برءاء مما رماهم به، وقد اعترف على نفسه بما أنكره على غيره، وجميع ما أورده من هذا وما أشبهه قول فارغ من المعاني المفيدة لمن تدبره.

ثم قال المخالف: وأما ما حكاه عن الصحابة في تمنيهم أنهم لم يخلقوا ١٨٧ ب فلم يقولوه اعتراضاً على الله في فعله، ولو قصد أحد منهم ذلك فإنه عاص ضال لا يلتفت إليه، لأنهم يعلمون أن أحداً لا يهلك إلا بجنايته وإنما قصدوا بذلك مذمة النفس.

والجواب: أنا لا نقول إنهم قصدوا الإعتراض على الله، وإنما لما خافوا على أنفسهم العطب في التقصير عما أمروا به تمنوا ما تمنت مريم بنت عمران فيما أخبر الله عنها بكتابه بقوله: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنت نَسْيًا ﴿ مَن الله عَلَى الله ؟! .

ثم قال المخالف: وأما الخبر المروي عن موسى عليه السلام فلا حجة فيه، لأن إذا ثبت باسناد صحيح فهو خبر آحاد لا يؤخذ به، ويجب تأويله على (٣) ما يوافق أدلة العقل إن أمكن، وإلا لم يضرنا إطراحه، لأن الواجب علينا الأخذ بما دلت عليه العقول.

والجواب أن يقال له: وإن كان من أخبار الآحاد فإنه موافق لظاهر القرآن، وهو ما أخبر الله عزوجل عن مريم بنت عمران، وقوله: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً﴾، وجزاء الإثم العذاب، والعدم عن الدنيا خير من العذاب.

الزمر آیة (۷۱).
 الزمر آیة (۷۱).

<sup>(</sup>٣) (على) ليست في الأصل وهي في ـ ح ـ.

وأما قول المخالف: يبجب تأويله على ما يوافق العقل وإلا وجب الطراحه، فهذا حقيقة مذهبه في رد ظواهر القرآن التي دلت على خلاف مذهبه أنه يحملها على تأويلات لا دليل عليها، والمعمول عليه إطراحها عنده لمخالفتها عقولهم الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم، ولهذا نهى النبي عنده لمخالفتها عقولهم الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم، ولهذا نهى النبي عن مجالستهم(١)، لأن الله أمر باتباع الوحي وأمر باتباع أنبيائه ونهى ١/٨٤ عن اتباع الهوى، وعقل موسى عليه السلام أكمل من عقول القدرية، فكيف يجب إطراح قوله لما أوردته القدرية عن عقولهم!.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدمت الأحاديث في هذا ص (١٤٦).

# ٨٦ \_ فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة أنا نفرض الكلام مع القدرية في ثلاثة نفر خلقهم الله، فواحد منهم بلغ وآمن بالله وعمل العمل الصالح، وأطال الله عمره في العمل الصالح، فبحكم العدل عند القدرية أن الله يدخله الجنة ويرفع درجته فيها بقدر عمله.

والثاني لم يبلغ الحُلُم بل مات صغيراً لم يعمل شيئاً من الطاعات، فبحكم العدل عندهم أن الله يدخله الجنة ولا يعطيه من الدرجات ما يعطي الأول.

وأما الثالث: فإنه لم يؤمن بالله وأطال الله عمره فيدخله النار.

<sup>(</sup>١) في الأصل (لن) والصواب ما أثبت كما هو في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (خالفت) وفي ـ ح ـ كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هذه مسألة الثلاثة أخوة المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري في رده على المعتزلة، وقد ذكرها أبوحامد الغزالي في الإقتصاد في الإعتقاد ص (١٥١)، وأبومنصور البغدادي في أصول الدين ص(١٥١).

<sup>(</sup>٤) الأنعام آية (١٤٩).

<sup>(</sup>٥) في ـ ح ـ (بخلافه وأن الله).

فأجاب المخالف القدري عن هذا بجوابين:

أحدهما: قال: إنما أمات الله الصغير، لأنه علم أنه لو بقي لأفسد دين ١٨٤ غيره ممن يعلم أنه لولاه لما فسد، ولا يجوز في حكمته أن يبقي من هذه حاله(١) لأن فساده حينئذ يكون في حكم المضاف إلى الله ولم يعلم في بقاء الذي بلغ وكفر ومات على الكفر مفسدة لغيره وإنما فسد هو باختياره، قال: ١٤٧ بولا يلزم على هذا إبقاء ابليس وغيره من شياطين الجن والإنس، لأن الله علم أنهم لا يضلون إلا من كان يضل بنفسه لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦٠) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٠) إلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾.

والجواب الثاني: إن الله متفضل على الخلق بخلقه لهم وببعثه لهم وبتكليفه لهم، وله أن يتفضل بالقليل من ذلك والكثير، ولا اعتراض عليه لأن الإعتراض عليه بذلك جهالة (٢)، فإذا قال الصغير لم لم تبلغني درجة العامل؟ قيل له: لأنك لم تعمل، فإذا قال: لم يعمرني، قيل له: هو متفضل بذلك، والكافر إذا قال أبقاني مع علمه بأني أفسد. قيل له: كان يمكنك أن تؤمن فلم تفعل، هذا نكتة قوله ومعتمده.

والجواب عن جوابه الأول من وجوه.

أحدها أن يقال: يجب أن يكون كل صغير أماته الله من أولاد الأنبياء وغيرهم إنما ذلك لأن الله علم أنهم لو بقوا لأفسدوا دين غيرهم، وهذا يخالف ماروي أن النبي على الله على ابنه إبراهيم لأنه مات وهو ابن شهرين(٣) وقال النبي على إن أباك لنبي وإن جدك لنبي ولو بقيت لكنت

<sup>(</sup>١) في الأصل (الحاله) وما أثبت من ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل هكذا (ولا اعتراض عليه بذلك جهالة) وما أثبت من ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر أنه اختلف في عمره حين وفاته، فمنهم من قال: هو ابن سبعين يوماً، ومنهم من قال: كان ابن ستة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً. فتح الباري (١٠/٩٧٩).

1/10

نبيا ١١٠)، ولم يقل لو بقيت لأفسدت دين غيرك.

والجواب الثاني: أن يقال فكان ينبغي على هذا أن لا يميتهم حتى يقاربوا وقت الإفساد، وقد يميتهم حين يولدون ويميتهم في بطون أمهاتهم وفي ذلك تخريب لما عمر من غير معنى.

والجواب الثالث: أن يقال: أفكان الله قادراً على أن يباعد بينهم في المساكن، أو يحول بينه وبين الأفساد من غير إجبار، ويعصم المفسد عليه، ولا يميت هذا الصغير الضعيف لمصلحة هذا القوي الذي يقدر على الإمتناع من أفساد هذا الصغير.

والجواب الرابع: أن الإلزام الذي ألزم نفسه في إبقاء الله لإبليس وشياطين الجن إلزام صحيح، وجوابه عن ذلك بأنهم لا يضلون إلا من يعلم أنهم يضلون بأنفسهم غير صحيح. لأنه لو كان ما قاله من ذلك صحيحاً لما لحق إبليس وجنوده ذم ولا توبيخ ولا عقاب باضلالهم(٢) الكافرين والعاصين، لأنهم كانوا في علم الله يضلون بأنفسهم.

وأما الآية التي احتج بها فقد قلنا قبل هذا، إنما تأويلها ﴿إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ إلا من سبق عليه القضاء بالضلال(٣)، وعلى جميع هذه الإلزامات

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الذي ورد هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما مات إبراهيم ابن النبي على: قال: «إن له مرضعاً في الجنة ولو عاش كان صديقاً نبياً ولو عاش لعتقت الحواله القبط وما استرق قبطي»، أخرجه جه. كتاب الجنائز (ب ماجاء في الصلاة على ابن الرسول على) (۱/ ٤٨٤)، الديلمي في مسند الفردوس. انظر فردوس الأخبار (٣/ ٤٢٠) وفي اسناده إبراهيم بن عثمان أبوشيبة العبسي قاضي واسط كذبه شعبة، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال أحمد: ضعيف وقال النسائي متروك الحديث. انظر الميزان (١/ ٤٧)، وقال عنه ابن حجر: متروك التقريب: ص(٢٢). وقد روى البخاري بسنده عن عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنه أنه قال: «لو قضى أن يكون بعد النبي على عاش ابنه ولكن لا نبي بعده». كتاب الآدب. (ب من سمى بأسماء الأنبياء (٨/ ٣٧). وورد نحوه عن أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) في - ح - (واضلالهم).

<sup>(</sup>٣) أنظر ص (٢٦٣) .

فإن الكافر يقول: يارب إذا أمت هذا الصغير قبل أن يبلغ لمصلحة غيره، فيهلا يارب أمتني صغيراً لمصلحة نفسي، لأنك علمت أني لا أؤمن بك وموتي لمصلحتي أولى بالعدل من إماتة الصغير(١) لمصلحة غيره.

وأما قول المخالف في جوابه الثاني: إن الله متفضل على الخلق بالخلق والإبقاء والتكليف هذا مذهب أهل الحديث، وأما مذهب أسلافه من المعتزلة (٢) فقد مضى بيانه (٣)، ولكن إذا قال هذا المخالف: إن الله لا يفعل إلا ما فيه صلاح لهم ولا يتفضل عليهم إلا بما فيه صلاح لهم، فإن هذا الكافر الذي بلغ ولم يؤمن يقول يارب تفضلك على يارب بإماتتي صغيراً خير لي من إبقائك لي إلى البلوغ، وقد علمت أني لا أؤمن فتبقى له ١٥٠٠ الحجة، والله تعالى يقول: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة﴾ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (أماتني صغيرا)ً.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (وهم المعتزلة).

<sup>(</sup>٣) تقدم قول المعتزلة في هذا ص (٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) الأنعام آية (١٤٩).

#### ۸۷ \_ فصل

ومن الأدلة لنا على أن لله أن يفعل بالعباد ما شاء، وإن لم يكن لهم فيه مصلحة أنا نرى في الشاهد أن الله يؤلم الأطفال بالعذاب الدائم، ويصيبهم بالعلل التي تنقطع منها أوصالهم من غير جناية سبقت منهم، وكذلك الحيوان المسخر لبني آدم في الركوب والذبح والطبخ وكذلك جعل بعض بني آدم ملكاً لبعض، ولا يستحيل في العقل أن يكون المالك مملوكاً والمسخر له مُسخراً، هل في ذلك للعقل مجال إلا أن المالك محكم في ملكه يفعل فيه ما يشاء.

فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال: المصلحة في ذلك هو الإعتبار للمكلفين والإنعام عليهم بالركوب والذبح والتنبيه لهم بإيلام البهائم والأطفال، ثم هو يعوض المؤمنين على ما أصابهم من الآلام والمشاق أعواضاً تستحقر الآلام بجنبها، فبالاعتبار(١) تخرج الآلام عن أن تكون عبثا، وبالعوض يخرج عن أن يكون المرض ظلماً(١).

والجواب: أن يقال: خلق الله الألم في الأطفال والبهائم ليعتبر به المكلفون فينتبهوا به، لا مصلحة للأطفال والبهائم فيه بل المصلحة فيه لغيرهم، وعلى مقتضى قولكم إن الله يخلق في الدنيا ناراً كنار جهنم ويخلق أطفالاً وبهائم فيها ليراها المكلفون ويعتبروا بعذابهم وينبههم بذلك على عذاب جهنم في الآخرة، وأنتم لا تقولون بذلك.

وأما قول المخالف: إن الله يعوض الأطفال والبهائم على ذلك بالآخرة، فالجواب عنه من وجوه:

أحدهما: أن قولهم هذا يؤدي إلى أن كل ذرة أو بقة أو برغوت خلقه

1/11

<sup>(</sup>١) في الأصل في الكلمة زيادة (ل) هكذا (فبال لأعتبار) والصواب ما أثبت من (ح).

 <sup>(</sup>۲) عقد القاضي عبدالجبار المعتزلي في صلاً عن الآلام والأعواض في كتابه شرح الأصول الخمسة ص
 (٤٨٣) وعلل إيلام الأطفال والبهائم بما ذكر هنا.

1/17

الله ووطأتها الإبل في الطرق وقتلتها فإنه يجب على الله أن يبعثها في الآخرة على صورة يصل إليها الثواب ويجعلها في الجنة.

وهذا قول يرغب عنه كل عاقل، وقد ذكر المفسرون أن الله يحشر الطير وجميع البهائم ويقتص للجما من ذات القرن ثم يقول الله لها كوني تراباً، فعند ذلك يقول الكافر باليتني كنت تراباً(١).

والوجه الثاني: أن يقال إنكم اعترضتم على خصومكم وأنكرتم عليهم القول بأن الله يخلق في العباد أعمال الطاعات ويثيبهم عليها، فكيف ساغ لكم القول هاهنا بأن الله يخلق الآلام والآفات في الأطفال ويثيبهم على فعله بغير فعل منهم ولا بكسب.

والوجه الثالث: أن يقال من صفات الله الكرم والأفضال، وكان قادراً على على أن يجزل لهم العطية سن غير أن يبتليهم بألم ولا آفة، ولا يلزم على ذلك الثواب على الأفعال في التكليف، فإن الشواب على ذلك عندنا على كسبهم الأعمال وعندكم على خلقهم الأعمال.

والجواب الرابع أن يقال: فما المعنى الذي اقتضى أن تكون هذه البهائم وهؤلاء الأطفال المخلوق فيهم الألم والآفة ليعتبر بذلك غيرها من المكلفين، وتكون المؤلمة هي المستحقة للعوض، وما المانع أن تكون هي المستحقة للاعتبار بخلق الألم في المكلفين، ولم يخلق (٢) المكلفين بهائم وأطفالا(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً "يقضي الله بين خلقه الجن والأنس والبهائم وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا تراباً فعند ذلك يقول الكافر ياليتني كنت تراباً». تفسير ابن جرير (٣٠/٢٦) وهذا الحديث قطعة من حديث الصور الطويل، وقد ذكره ابن كثير في النهاية وتكلم عليه فليراجع في (١٧٢١ ـ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ولو لم يخلق للمكلفين) وما أثبت من \_ ح \_ وهو أصوب لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٣) في .. ح ـ (ولا أطفالاً).

وخلق فيهم الألم وخلق الأطفال مكلفين ليعتبروا بغيرهم، فعلم أن أفعال الله لا لعلة لازمة(١).

ثم قال المخالف: وما تمليك بني آدم لبعض فإن ذلك جعل جزاء للكفر وللتنفير عن الكفر.

والجواب: أن الولد قد يسلم وهو تابع لأمه في الملك، وقد يكون أبوه مسلماً حراً وكيف يعاقب الإنسان على ذنب غيره، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿(٢)، ومع هذا فلا ننكر أن أصل الرق إنما يشبت على الكافر، ولكن أي مصلحة لولد الولد وإن بعد أن يكون مملوكاً لآدمي مثله من طريق الدين؟! فعلم بذلك أن الله يفعل بعباده ما شاء سواء كان لهم بذلك مصلحة أو لم يكن(٣).

\* \* \*

۸/ ب

<sup>(</sup>۱) قد تقدم ص (٤٦٠) بيان أن الله حكيم في فعله وأمره ولا يصدر عنه إلا ما هو حكمة ولكن قد تعلم وقد لا تعلم فعدم العلم بها لا ينفي وجودها.

<sup>(</sup>۲) فاطر آية (۱۸).

<sup>(</sup>٣) اشتمال الأمر على حكمة أمر محقق وهو مشتمل على ما فيه مصلحة، فإن المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أعطاه الله أجره مرتين كما في حديث أبي موسى رضى الله عنه أن النبي على قال: «ثلاثة لهم أجران ـ وذكر منهم ـ والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه». أخرجه خ. كتاب العلم ب تعليم الرجل أمته وأهله، م. كتاب الأيمان ب وجوب الإيمان بالنبي على (١٣٤/١). وهذا الرد من المصنف رد صحيح ملزم للمعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح.

#### ۸۸ \_ فصل

ذكر اللالكائي في مسنده (١) عن أبي (العباس) سهل (٢) بن سعد رضي الله عنه قال: «تل رسول الله عَلَيْ هذه الآية: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٣)، وغلام جالس عند رسول الله عَلَيْ فقال: بلى والله يَالِيُ فقال: بلى والله يارسول الله إن عليها لأقفالها فلا يفتحها إلا الذي أقفلها، فلما ولي عمر رضى الله عنه طلبه ليستعمله، وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل (٤)».

وَعَنِ ابنِ عِبَاسِ رَضِي الله عنه في قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَنِدُهُ أُمُّ الْكَتَابِ﴾(٥) قال: الشقاوة والسعادة والموت»(٦).

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمة الـلالكائي وكذلك التعريف بكتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) ص (۹٦) ولم أقف على شيء من كتبه يسمى بالمسند فلعل هذه الكلمة محرفه هنا والمراد بها «السنة» وهو الكتاب المتقدم وقد يكون أن اطلاقه عليه بـ(المسند) لأن الأحاديث فيه مسندة.

<sup>(</sup>٢) في النسختين كتب «أبي سهل» وليس في الصحابة من يسمى أبوسهل ابن سعد، وعند اللالكائي عن سهل بن سعد الصحابي المعروف، فلعله سقط المضاف في الكنية وهو العباس فتكون عن أبي العباس سهل بن سعد كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ﷺ آية (٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٥١) واسناده ضعيف فإن فيه مقدام بن داود الرعيني ذكره الذهبي في الميزان وقال: قال النسائى ليس بثقة، وقال ابن يونس وغيره تكلموا فيه. ميزان الاعتدال (٤/ ١٧٦). وفيه أيضاً ذويب بن عمامة السهمي قال الذهبي: ضعفه الدارقطني وغيره. ميزان الاعتدال (٢٦/ ٣٠)، وأخرج الطبري نحوه في تفسيره (٢٦/ ٨٥) عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) الرعد آية (٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٥٢) هكذا وهو من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه، والمراد هنا أن الشقاء والسعادة والموت يرجع إلى قوله ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فلا محو فيها، فتوافق ما أخرج الطبري في تفسيره (١٦٦/١٣) من عدة طرق عن المنهال بن عمرو بسنده إلى ابن عباس قال: «يدبر الله أمر العباد فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والموت». فجميع الروايات عنه على استثناء الشقاوة والسعادة.

1/14

وعن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية ﴿نَا كُنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(١)، قال: «كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة والملائكة يستنسخون(٢) ما يعمل بنو آدم يوماً بيوم»(٣).

وعن عبدالله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (٤) قال: «نجد الخير ونجد الشر»(٥).

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا آَ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (٦) قال: «قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دسا لله نفسه فأضله» (٧).

وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ (٨) «قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها» (٩).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ وَقَالَ ابنِ عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿إِن الله قد(١١) خلق ابن عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ ﴾ (١٠) قال: ﴿إِن الله قد(١١) خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنٌ ﴾ (١٢)، ثم

<sup>(</sup>١) الجائية آية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (تستنسخ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٤٠)، وبنحوه أخرج الطبري في تفسيره (٢٥/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) البلد آية (١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنهما اللالكائي في السنة (٣/ ٥٤٥)، والطبري في تفسيره (٣٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) الشمس آية (٩ ـ ١٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٤٥) والطبري في تفسيره (٣٠/ ٢١١ ـ ٢١٢).

<sup>(</sup>A) البقرة اية (٣٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه اللالكائي في السنه (٣/٥٤٦) والطبري في تفسيره (١/٢١٢)، ورواه أيضاً عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) الأعراف آية (٢٩).

<sup>(</sup>١١) هكذا في النسختين (قد) وعند الطبري واللالكائي (بدأ) وما عندهما أنسب.

<sup>(</sup>١٢) التغابن آية (٢٠).

يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمن وكافر »(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾(٣) «يعني من كان كافراً ضالاً فهديناه، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ يعني بالنور القرآن من صدق به وعمل به، ﴿كَمَن مَّنَلُهُ فِي الظُّلُمَاتَ ﴾ يعني الكفر والضلال»(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ﴾ (٥)، قال: «إذا جاء القدر خلوا عنه» (٦).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ اللهِ عَنهما في قوله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ اللهِ عَنهما في قال: ﴿فريقينَ فريق رحم فلا يختلف وفريق لا يرحم مُختلف فمنهم شقي وسعيد (٨).

قال مالك في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾. قال: «ليكون فريق في الجنة وفريق في النار»(٩).

- (١) أخرجه عنه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٤٧)، والطبري في تفسيره (٨/ ١٥٦).
- (٢) في كلا النسختين والمطبوع من كتاب شرح السنة للالكائي (أفمن) وهو خطأ.
  - (٣) الأنعام آية (١٢٢).
  - (٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٤٧)، والطبري في تفسيره (٨/  $\Upsilon$ ٣).
    - (٥) الرعد آية (١١).
  - (٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٤٨)، والطبري في تفسيره (١١٥/١٣).
    - (٧) هود آية (١١٨ \_ ١١٩).
    - (٨) أخرجه اللالكائي (٣/ ٥٤٨)، والطبري في تفسيره (١٤٣/١٢).
    - (٩) أخرجه عنه اللالكائي (٣/ ٥٤٩)، والطبري في تفسيره (١٤٣/١٢).

ومعنى الآية على هذين القولين أن الله خلق الناس فريقان فريق مختلف وهم أهل الضلالة، وفريق لا يختلف وهم من رحم الله من أهل الهداية، ولذلك خلقهم يعني خلق فريق الاختلاف للإختلاف والضلالة، وفريق الرحمة للاتفاق والهداية. وورد في معنى الآية أقوال أخرى وما تقدم عن ابن عباس ومالك أرجحها، وهو الذي رجحه ابن جرير والقرطبي وعزا ابن كثير إلى أبي عبيد الفراء أنه اختاره والله أعلم. انظر تفسير ابن جرير (١٢٠/١٤٤)، تفسير القرطبي (١١٥/٩)، تفسير القرطبي (١١٥/٥)،

وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾، قال: إن الله ينزل كل شيء في ليلة القدر فيمحوا مايشاء من المقادير والآجال والأرزاق، الله الشقاء والسعادة فإنه ثابت»(١).

وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ (٢) قال: «رقم الله كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون لما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعل في عليين فهم يعملون (٣) بما رقم لهم في ذلك الكتاب» (٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَهُمْ بِينَ أَظْهِرِهُمْ حَتَى وَأَنتَ فِيهِمْ وَهُمْ بِينَ أَظْهِرُهُمْ حَتَى يَخْرِجُهُمْ، ثَمْ قال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾؟ يقول: ومن سبق يخرجهم، ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾؟ يقول ومن سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، ويقول للكافر ﴿مَا كَانَ (٦) ٢٨/ب اللّهُ لِيَذَرَ المُؤْمنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهُ حَتَّىٰ يَمِي نَ الْخُبِيثَ مِنَ الطّيبِ ﴾(٧) فيميز أهل السعادة من أهل الشقاوة »(٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٥٣)، والطبري في تفسيره (١٦٦/١٣).

 <sup>(</sup>۲) المطففين آية (۷).
 (۳) في - ح (عاملون).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) الأنفال آية (٣٣).

<sup>(</sup>٦) في كلا النسختين (وما كان) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) آل عمران آية (١٧٩).

 <sup>(</sup>A) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/٥٥٧)، والطبري في تفسيره (٢٣٧/٩) إلا أنـه لم يذكر قوله في
 آية آل عمران، وإنما قال بعـد قوله: (وهو الاستغفار) ثم قال: «وما لـهم ألا يعذبهم الله» فعذبهم
 يوم بدر بالسيف.

#### ٨٩ - فصل

ذكرت في الرسالة أن الصحابة بأجمعهم والتابعين وعلماء الأمصار كانوا يقولون إن افعال العباد في الطاعة والمعصية خلق الله، وإن الله أراد من الخلق ما فعلوه من طاعة ومعصية.

فأجاب المخالف القدري عن هذا بكلام مشوب بسفه لايليق ذكره إلا منه ومن أسلافه. ومعتمد قوله أنه نفى أن يكون هذا قولاً للصحابة رضى الله عنهم، وادعى أنهم قائلون بقول القدرية، واحتج بأخبار أضافها اليهم لا أصل لأكثرها ولا ذكرها أحد من العلماء الذين أرصدوا أنفسهم لجمع أقوال العلماء في الأصول والفروع، واختار تأويلها عليهم على وفق مذهبه وكل ذلك ليري عامة أهل السنة أن له تعلقاً بالأخبار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم منقولة مروية في أصول صحت روايتها عن الثقات، والكذب عليهم لا تقوم به حجة مع أن كل أحد (١) لا يجهل مذهب هذا المخالف وأسلافه من القدرية في الطعن على الصحابة فكيف يحتج بأخبارهم.

وأنا أبين من أقاويل الصحابة والتابعين في ذلك ما تقر به أعين من يحبهم، ويرى القدوة بهم ديناً لازماً، ويبطل به قول القدرية ومن يبغضهم.

ذكر اللالكائي في مسنده (٢) عن طاوس أنه قال: «أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله عليه عليه يقولون كل شيء بقدر» (٣).

وعن أيوب السختياني (٤) أنه قال: «أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضى وإن قدر» (٥).

في - ح - (واحد).
 قدم التعليق عليها ص (٩٠).

<sup>(</sup>٣) اللالكائي في السنة (٤/ ٦٦١) وأخرجه م. كتاب القدر (ب كل شي بقدر) (٤/ ٢٠٤٥) إلا أنه قال «أدركت ناساً».

<sup>(</sup>٤) هو الامام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة بن كيسان العنزي مولاهم البصري، ويقال مولى جهينة رأى أنس بن مالك رضي الله عن. توفى سنة (١٣١هـ) بالبصرة. انظر سير أعلام النبلاء (٦/٥) ، تهذيب التهذيب (٩٧/١).

<sup>(</sup>٥) اللالكائي في السنة (٤/٧٤٧).

1/11

وعن عبـدالله بن يزيد بن هرمز<sup>(۱)</sup> أنه قال: «لـقد<sup>(۲)</sup> أدركت ومـا بالمدينة متهم<sup>(۳)</sup> بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد»<sup>(٤)</sup>.

وقال أحمد بن يحيى بن (٥) ثعلب: «لا أعلم عربياً قدرياً قيل له: أيقع في قلوب العرب القول بالقدرة قال: معاذ الله ما في العرب إلا مشبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام وذلك في أشعارهم وكلامهم كثير»(١).

وعن عبد الملك (٧) عن (٨) عطاء (٩٠) قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع في زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه قلت له: قد تكلم في القدر فقال أوقد في غير أوقد: نعم، فقال: والله ما أنزلت هذه الآية إلا فيهم: ﴿ وُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٨٠) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ (١٠) ، أولئك شرار هذه الأمة (١٠) .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم. قال الذهبي: أحد الأعلام وقيل اسمه يزيد بن عبد الله، عداده في التابعين كان يتعبد ويتزهد توفى سنة (١٤٨هـ). انظر سير اعلام النبلاء (٦/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) (لقد) ليست في - ح - .

<sup>(</sup>٣) في - ح - (أحد متهم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجرى في الشريعة ص (٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين وكذلك في المطبوع من كتاب السنه للالكائي (بن ثعلب) والصواب (ثعلب) لأنه لقب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنه (٤/٤).

<sup>(</sup>۷) هو عبد الملك بن عـبد العزيز بن جريج الإمام الحافظ شـيخ الحرم أول من دون العلم بمكة المكرمة توفي سنة (۱۵۰هـ). توفي سنة (۱۵۰هـ).

 <sup>(</sup>٨) في كلا النسخـــتين (بن) وكذلك هو في شرح السنة للالكائي، وقد نبــه على ذلك المحقق وقد رواه
 اللالكائي في موضعين أحدهما قال (عن) والآخر قال (بن) وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٩) عطاء بن أبي رباح شيخ الاسلام ومفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم. توفي سنة (١١٥هـ). انظر سير أعلام النبلاء (٨٨/٥)، التقريب ص (٢٣٩).

<sup>(</sup>١٠) القمر آية (٤٩).

<sup>(</sup>١١) أخرجه اللالكائي في السنة في موضعين (٤/ ٦٤٣ - ٧٤٦).

قال الأوزاعي<sup>(۱)</sup>: «أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانياً فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد»<sup>(۲)</sup>.

ومما موه به هذا المخالف القدري على العامة احتجاجه بحديث رواه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال وقد سئل عن الكلالة؟ فقال: «أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك»(٣).

والجواب أنه لا حجة لهذا القدري بهذا الخبر بأن أبا بكر رضي الله عنه يقول إنه يخلق أفعاله، وانما أراد إن كان صواباً فمن الله أي فهو من دين الله، وما وفقني لإصابته وإن كان خطأ فليس من دين الله وإنما هو من كسبي ومن خطئي وأضاف ذلك إلى الشيطان على سبيل التنزيه لله (٤)، وإن كان الله خلقه، كما قال ابراهيم عليه السلام: ﴿الّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ (١٧) وَالّذِي هُو يُعْمِني وَيَسْقِينِ ﴾ (٥)، فأضاف جميع هذه الأشياء إلى الله إلا المرض فإنه أضافه إلى نفسه وإن (١) كان الله خالقاً للجميع فيه، وعلى أنه إن كان إضافة أبي بكر رضى الله عنه للخطأ إليه وإلى إبليس يدل على أنه الفاعل (٧)،

۸۸/ ب

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عـمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ابو عمرو الفقـيه ثقة جليل توفي سنة ١٥٧هـ. التقريب ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٧٥٠)، الآجري في الشريعة ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري عنه في تفسيره (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) وأيضاً أضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى الضلالة والإنحراف عن الصواب بالوسوسة ونحه ها.

<sup>(</sup>٥) الشعراء آيه (٨٨ - ٨٠).

<sup>(</sup>٦) (وإن) ليست في الأصل وهي في - ح - .

<sup>(</sup>٧) في - ح - ( فدل أنه الفاعل).

لذلك فقد أضاف الصواب الى الله، فيدل ذلك على أن الله هو الخالق للصواب من اجتهاده (١).

ثم نقول: المروي في الصحاح (٢) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رجلاً قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أرأيت الزنا بقدر؟ قال: نعم. فقال له الرجل: فالله قدره علي ثم يعذبني عليه؟ قال: نعم يابن اللخنا» (٣).

ومما احتج به القدري ما روي «أن كاتباً كتب لعمر رضي الله عنه: هذا ما أرى الله عمر قال: امحه واكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر (١٤).

وروي عنه أنه أتي بسارق فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله وقدره علي يا أمير المؤمنين، فقطع يده وضربه عشرين درة وقال: قطعت يدك بسرقتك وضربتك بكذبك على الله (٥).

<sup>(</sup>١) هذا رد ملزم لأن القدرية لا يقولون بأن الله يخلق شيئاً من أفعال العباد لا الصواب ولا الخطأ.

<sup>(</sup>٢) تقدم أن هذه الكلمة من المصنف رحمه الله فيها تجوز.

<sup>(</sup>٣) اللخن هو نتن الريح عامة، ويقال اللخناء هي التي لم تختن. اللسان (١٨/٥) وفي المطبوع من شرح السنة (يا ابن الخنا) والخناء هو الفحش ولعلها تحرفت عن (اللخنا)، لأن المصنف أعاده عن ابن عمر ابن عمر (يا ابن اللخنا)، اخرج هذا الأثر اللالكائي في السنة (٦٦٣/٤)، وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما في (٦٩٨/٤) وفيه زياده أن أبا بكر رضي الله عنه قال: «أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ انفك».

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في الميزان في ترجمة حيان بن عبد الله أبو جبلة الدارمي قال الفلاس: كذاب، وكان صائغاً فسمعت عمراً الأنماطي يقول سمعته يقول حديثاً أن الحسن قال: أتى عمر. فذكره ولم يذكر قوله: (قطعت يدك. . . الخ). انظر الميزان (١/ ٦٢٢). فالرواية على هذا غير ثابتة من طريق صحيح.

والجواب عن الأول أنه كره اضافة الرأي الى الله، لجواز أن يكون أخطأ برأيه على ما مضى (١).

وأما حديثه الثانى: فلم يذكره أحد من أصحاب الحديث المشهورين فيجب إثبات سنده (٢)، وإن صح عنه ذلك فإنه محمول على أن السارق أنكر على عمر قطع يديه مع كون ذلك بقضاء الله وقدره (٣)، إذ لو لم يكن بقضاء الله سبحانه لاستحق القائل به أكثر من ضرب العشرين (٤)، والذى رواه أصحاب الحديث الصحاح عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «اللهم إن كنت كتبتنى في السعادة فأثبتنى فيها، وإن كتبتنى على الشقاوة فامحنى منها وأثبتني في السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعنده أم الكتاب» (٥).

وروي أن عمر رضى الله عنه خرج من المدينة إلى الشام ومعه جماهير الصحابة من المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق، فأخبر أن الطاعون وقع بالشام، فخاف عمر أن يتقدم بأصحاب النبي ﷺ، فاستشار الصحابة بذلك

<sup>(</sup>١) على ما مضى من الكلام على قول أبي بكر رضى الله عنه ص ( ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) ولم يصح كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) وهذا الاحتجاج من السارق باطل لأن احتجاجه بالقدر على المعصية من جنس احتجاج المشركين بالقدر الذين عابهم وكذبهم بقوله عزو وجل ﴿ سَيقولُ اللّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا آبَاؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِن شَيْء كَذَلِك كَذَّب اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لعل مراد المصنف بهذا أن السارق لو كان منكراً للقضاء والقدر لقتله عمر رضى الله عنه لأنه سيأتى قوله للجاثليق ص (٥٠٠) لما أنكر أن يضل الله أحد: أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى فى تفسيره (١١٨/١٣)، واللالكائي فى شرح اعتقاد أهل السنة (١١٤/٤).

وهذا القول من عمر رضى الله عنه يدل على أنه يرى أن المحو يكون حتى للشقاوة والسعادة، وهو خلاف ما روى عن ابن عباس مما تقدم ص (٤٩٠) من أن المحو لا يدخل على الملائكة من الكتب، أما ما فى اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل وهو المراد بقوله ﴿وَعِندُهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ والله أعلم.

فاختلفوا عليه، وكان أول من دعى المهاجرين، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون: إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ لا نرى أن تقدم بهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عنى فارتفعوا عنه، ثم أمر أن(١)، يدعى له الأنصار فدعوا فاستشارهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان(٢)، وقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم بهم على هذا الوباء، فأذن عمر بالناس إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين: أفراراً من قدر الله: فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها وادياً له عدوتان أحدهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت بالخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت بالجدبة رعيت بقدر الله(٣)، فجاء عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان مغيباً في بعض حاجاته فقال: إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه فحمد الله عمر ثم انصرف(٤)، وخطبهم على باب الجابية ليقص عليهم ويعرفهم سبب انصرافه، وقال في خطبته «من يضلل الله فلا هادي لــه ومن يهدي الله فلا مضل له، فقال جاثليق<sup>(٥)</sup>، النصراني: إن الله لا يضل أحداً، مرتين أو ثلاثاً

<sup>(</sup>١) في كلا النسختين (أمر فدعي) ولا يستقيم الكلام بدون (أن)

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين والذي في الرواية أن الانصار اختلفوا عليه كما اختلف عليه المهاجرون، ثم إن عمر رضى الله عنه قال «ادع لي من هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء». فلعله سقط من النسخة جواب الأنصار ودعوة مسلمة الفتح.

<sup>(</sup>٣) في - ح - (رعيتها بقدرة الله وإن رعيتها بالجدبة رعيتها بقدرة الله).

<sup>(</sup>٤) أخرجه إلى هناخ. كتاب الطب (ب ما يذكر في الطاعون (١١٢/٧)، م كتاب السلام (ب الطاعون (٤/ ١٧٤١)، من حديث ابن عباس رضى الله عنه عنهما.

<sup>(</sup>٥) قال في القاموس: الجائليق بفتح الثاء المثلثة هو رئيس النصاري في بلاد الإسلام ويكون تحت يد بطريق انطاكية. القاموس المحيط (٣/ ٢٢٤).

فأنكر الصحابة عليه، فقال عمر رضى الله عنه لأصحاب النبى عَلَيْكُ : ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحداً، فقال عمر: كذبت بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء، أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان»(١).

والوكث: هو العهد الذي ليس بمحكم ولا مؤكد (٢).

ومما موه به القدري أنه قال: روي أنه لما حصر عثمان رضى الله عنه فى الدار كان القوم يرمونه ويقولون: الله يرميك، فقال عثمان: كذبتم لو رماني الله ما أخطأني. والجواب أن يقال له: هذا لا يعرف فى مسند. على أنا نحمله إن صح على أنهم أرادوا الله يرميك أى يبلغ السهام ويصيبك (٢) بها، فقال لهم عشمان رضى الله عنه: لو رماني الله ما أخطأني: أي لو بلغ سهامكم إلي ما أخطأني. وهذا كقوله تعالى ﴿وَلَكِنَ اللّه قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّه قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ لَمْ رَمَيْتُ وَلَكِنَ اللّه قَتَلَهُم أن المؤمنين لما رجعوا من بدر جعل رجل منهم يقول قتلت وآخر يقول قتلت فأنزل الله تعالى ﴿وَلَكِنَ اللّه قَتَلَهُم أن المؤمنين لما صافوا لم النبي عَلَيْهُ يُومُ بدر دعى النبي عَلَيْهُ بثلاث قبضات من حصى الوادي ورمله فناوله علي بن أبي طالب رضى الله عنه فرماها في وجوه العدو، وقال: «اللهم ارعب قلوبهم وزلزل أقدامهم» فملأ الله وجوههم وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه (٥)، فانهزموا عند الرمية وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه (٥)، فانهزموا عند الرمية وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه (٥)، فانهزموا عند الرمية وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه (٢)، فانهزموا عند الرمية وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه (٥)، فانهزموا عند الرمية وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه (٥)، فانهزموا عند الرمية وأبصارهم من الرمية ولم يبق أحد منهم حتى أصابه (٥)، فانهزموا عند الرمية وأبية وسيق أحد منهم حتى أصابه (٥) ما الم وموهم ويقول قبلاث ويقول ويقول

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (٥/ ٤٩١٢).

<sup>(</sup>٣) (الواو) ليست في الأصل وإنما في -ح.

<sup>(</sup>٤) الأنفال آية (١٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا في كلا من النسختين والأصوب (إلا أصابه) وهو الموافق لما عند الطبري.

الثالثة فتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، فأنزل الله ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنَّ اللَّهَ رَمَيْ (١).

أي أن الله خلق الرمي بيـدك يا مـحــمـد، وتولى إيصــال ذلك إلى أبصارهم، فـأضاف الله ذلك للنبى ﷺ إذ وقع كسـباً له وأضافه إلى نفـسه لكونه مخلوقاً له، وانفرد بإيصال التراب إليهم وهذا حجة لنا على القدرية.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكر الطبرى فى تفسيره نحو هذا بسنده عن محمد بن كعب القرظي وعن قتادة والسدي وابن زيد وابن عباس رضى الله عنهما وليس فى شىء منها ذكر الدعاء. انظر تفسير الطبرى (۹/ ۲۰۵).

## ۹۰ – فصل

استدل القدري بدامغه بخبر لا يعرف سنده عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه يظن أنه حجة له وهو حجة عليه، وهو أنه قال:

«روي أن عليا رضى الله عنه لما سأله الشيخ الشامي عن مسيره إلى الشام أكان بقـضاء الله وقدره؟ فـقال علي رضى الله عنه: والذى فلق الحـبة وبرأ النسمة ما قطعنا وادياً ولا علونا أكمة وتلة إلا بقضاء وقدر، فقال الشيخ: عند الله(١)، أحتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئاً. فقال علي عليه السلام: بل أيها الشيخ قد عظم لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون وعلى منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين، فقال الشيخ : وكيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كانا مسيرنا، فقال على رضى الله عنه: لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً حتما لو كان ذلك كـذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمـر والنهي من الله ولما كانت تأتي من الله محـمدة لمحسن ولا مذمة لمسيء، ولما كان المحسن بثواب الإحسان أولى من المسيء، والمسيء بعقوبة الذنب أولى من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخصماء الرحمن. إن الله أمر تخييرا، ونهى تحديراً، وكلف يسيراً، ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل هزلا، ولم ينزل القرآن عبثاً، ولم يخلق السموات والأرض وعجائب الأمور باطلاً، فويل للذين كفروا، فقال الشيخ: ما القضاء والقدر اللذان ما وطئا موطئا إلا بهما؟ فقال على رضى الله عنه: الأمر من الله والحكم، فنهض الشيخ وهو مسرور (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في النسختين (عندي) ولا معنى لها وما أثبت من المنية والأمل لابن المرتضى.

<sup>(</sup>۲) ذكر في نهج البلاغة (۱۷/٤) طرف من هذا عند وقوله (لعلك ظننت...) إلى قوله ولم يخلق السموات والأرض وعجائب الأمور باطلا) مع اختلاف في بعض الألفاظ وذكرها بطولها ابن المرتضى في المنية والأمل انظره ضمن كتاب فرق وطبقات المعتزلة ص (۲٤٠)، كما ذكرها =

والجواب: انا نقول للمخالف هذا الخبر كله حجة لنا وحجة عليكم الا قوله «أمراً تخييراً» فإن الله تعالى قال: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيرَة﴾(١) وقد مضى بيان فساد قولهم إن العبد مخير (٢)، ولكن قد أثبت على رضى الله عنه القدر والقضاء على ﴿ وَلَقضاء ينصرف إلى الخلق لقوله تعالى ﴿ وَفَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتَ ﴾(٦)، وقوله تعالى ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر﴾(١)، وقوله تعالى ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر﴾ (١)، والمخالف لا يقول إن مسيرهم وانصرافهم كان بقضاء من الله وقدر، وإنما يقول هو بخلقهم وإنما ظن الشيخ أن علياً أراد (٥) أن الله أجبرهم على المسير والانصراف فلذلك قال: «ما أرئ لي من الأجر شيئاً»، فأنكر علي رضى الله عنه ذلك وأثبت لهم المسير والإنصراف بقضاء الله وقدره وقال (٢): لم وقال: «وكيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا «يريد أنهما ساقانا سوقاً لا امتناع وقال: «وكيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا «يريد أنهما ساقانا سوقاً لا امتناع لنا عنه، فنفي علي رضى الله عنه ذلك وأنهم ليسوا بمجبرين، فقال: «لعلك طننت قضاء لازماً وقدراً حتماً» أي إنما وقع ذلك باختيار منكم ولو كنتم مجبرين لبطل الثواب والعقاب إلى آخر كلامه، وهذا كله حجة لنا، لأنا لا مجبرين لبطل الثواب والعقاب إلى آخر كلامه، وهذا كله حجة لنا، لأنا لا محبورين لبطل الثواب والعقاب إلى آخر كلامه، وهذا كله حجة لنا، لأنا لا محبورين لبطل الثواب والعقاب إلى آخر كلامه، وهذا كله حجة لنا، لأنا لا

<sup>=</sup> صاحب كتاب مستدرك على نهج البلاغة لمؤلفه: الهادى كاشف الغطا ص (٥٥) وعزاه في كنز العمال (١/ ٣٤٤) الى ابن عساكر عن محمد بن زكريا العلائي عن العباس بن بكار عن أبي بكر الهذلى عن عكرمة، وقال: والعلائي وشيخه كذابان.

<sup>(</sup>١) القصص أية (٦٨)

<sup>(</sup>٢) قد تقدم كلام المصنف على هذه الآية في فصل مستقل من رقم ٨١. وكذلك تقدم التعليق هناك بأن المراد إبطال قول المعتزلة الذين يقولون إن للعبد إختياراً دون إرادة الله ومشيئته. وقوله هنا «أمر تخييراً» أي أن الله لم يجبر العباد لأن الله جعل للإنسان إرادة في سلوك الطاعة أو طريق المعصية، إلا أن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لإرادة الله ومشيئته كما أخبر جل وعملا بذلك في قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾.

<sup>(</sup>٣) فصلت آية (١٢).

<sup>(</sup>٤) القمر آية (٤٩).

<sup>(</sup>٥) (أن علياً أراد) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (قالوا).

نقول بالجبر وبطل أن يكون للمخالف علينا بذلك حجة، ولكن حمله على ذلك قلة بصيرته بالمذاهب وعدم البصيرة في وضع الحجج مواضعها.

ثم نقول: المروي عن علي رضى الله عنه فى الصحاح أنه مر بقوم فقال له رجل منهم: يا أمير المؤمنين إن هذا يزعم أنه يصنع ما يشاء، فأقبل علي رضى الله عنه على الرجل فقال له: هل ملكك الله شيئاً فأنت تملكه فقال: ملكني صلاتي وصومي وعتق رقبتي وطلاق امرأتي وحجي وعمرتي وما افترض علي فقال له علي: هذا الذي تزعم أنك تملكه أتملكه من دون الله أو تملكه مع الله؟ قال له الرجل: ما أدري ما تقول، قال: أكلمك بلسان عربي، وتقول ما أدري ما تقول، فأعادها علي عليه فلم يجبه الرجل، فقال له علي: إن زعمت أنك تملكه من دون الله فقد جعلت نفسك مع الله شريكاً ومالكاً وإلا فالملك لله الواحد القهار»(۱).

وكذلك روي عن علي رضى الله عنه أنه قال: الأعـمال ثلاثة: فرائض، وفضائل، ومعاصى، وقد مضى بيانه، وأن جميعها خلق لله سبحانه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) تقدم بطوله ص (١٥٣) ولم أقف عليه.

# ٩١ - فصل

وروي عنه أنه قال: «لعن الله قوماً يحملون ذنوبهم على الله».

وروي عنه أنه قال: «قاتل الله قوماً يعملون بالمعاصى ثم يزعمون أنها من الله».

والجواب: أن هذه الأحاديث لم يذكرها علماء الحديث في الأصول التي اتفق علماء الأمصار على صحتها والاحتجاج بها، فيجب على من احتج بها إثبات السند فيها، وعلى أنا نحمل هذه الأخبار على أنه لعن قوماً قالوا إن الله أجبر الخلق على أعمالكم وهلك من قال ذلك(١).

والذى ذكر أصحاب الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه ما قدمنا ذكره عنه. وروى عنه مجاهد أنه قيل لابن عباس: إن أناساً يـقولون فى القدر، فقال: يكذبون بالقرآن لئن أخذت بشعر أحـدهم لأنصونه (٢)، إن الله عـز

<sup>(</sup>۱) قوله (وهلك من قال ذلك) ليست في الأصل وإنما في -ح- ولكلام ابن عباس رضى الله عنه إن صح عنه معنى صحيح، وهو أن المراد به الذين يعملون المعاصى وينسبونها إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل عن المشركين ﴿ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ السَسَلَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ فعملوا المعاصى واحتجوا لها بالقدر، فهذا من الفجور والكذب، فقد قال الله عز وجل بعد الآية السابقة ﴿ كَذَلُكَ كَذَب الله عَن مِن قَبْلهم ﴾ وقد تقدم بيان ذلك.

ويحمل أيضاً قوله «من أضاف إلى الله ما تبرأ منه وتنزه عنه فقد افترى على الله» أى من يضيف إلى الله الأمر بالمعاصى أو محبتها فهذا ما تبرأ الله عز وجل منه فى قوله ﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يُعْبُ الْفَحْشَاء وقال عز وجل ﴿وَاللّهُ لا يُحبُ الْفَسَادَ ﴾، ﴿لا يُحبُ الْخَائنين ﴾ وما أشبهها فهذا الذى تبرأ الله منه ، أما خلق المعاصي وتقديرها فهذا قد مرت الأدلة على أن كُل ما في السموات والأرض فمن خلق الله وتقديره.

<sup>(</sup>٢) لأنصونه: أي لآخذن بناصيته. انظر اللسان (٦/٤٤٤).

وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إنما يجرى الناس على أمر قد فرغ منه (١).

وقال ابن عباس: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها»(٢).

وقال عطاء بن أبي رباح: كنت عند ابن عباس، فجاء رجل فقال يا ابن عباس: أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة والردى ألا تراه قد ظلمنى؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى شيئاً كان لك عنده فمنعك فقد ظلمك، وان كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك، قم لا تجالسني»(٣).

وروي عن أبى يحي مولى بنى عفراء (٤)، قال: أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يكذبون بالقدر وينكرونه، فقلت: يا ابن عباس ما تقول في القدر فإن هؤلاء أتوك ليسألوك عن القدر إن زنا وإن سرق وإن شرب، قال: فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه فقال يا أبا يحي (٥)، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم، إن زنا فبقدر وإن سرق (٢) وإن شرب الخمر فبقدر» (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٢٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الأثر وتخريجه ص (٢٥٣) وهو بها اللفظ عند اللالكائي في السنة (٤/ ٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٧٠)، ونحوها المناظرةالتي حكاها السبكي في طبقاته (٢٦١/٤) بين أبي اسحاق الإسفرائيني وعبدالجبار المعتزلي حيث انقطع عبدالجبار المعتزلي.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) في -ح-(يا باغي).

<sup>(</sup>٦) (وإن سرق) ليست في الأصل وثبتها من -ح- وهي ثابتة في مصدر الرواية.

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٧١)، وعبدالله بن الامام أحمد في السنة (٢/ ٤٢٥).

وروى عكرمة قال: «كنت جالساً عند ابن عباس فجاء رجل فقال: يا ابن عباس أخبرني من القدرية فإن الناس قد اختلفوا عندنا بالمشرق. فقال ابن عباس: القدرية قوم يكونون في آخر الزمان دينهم الكلام، يقولون ان الله لم يقدر المعاصى على خلقه ويعذبهم على ما قدر عليهم، فأولئك هم القدرية، وأولئك هم مجوس هذه الأمة، وأولئك ملعونون على لسان النبيين أجمعين فلا تقاولوهم(١) فيفتنوكم، ولا تجالسوهم ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، أولئك اتباع الدجال لخروج الدجال أشهى إليهم من الماء البارد، فقال رجل: لا تجد على يا ابن عباس فإنى سائل مبتلى بهم قال: قل، قال(٢): كيف صار في هذه الأمة مجوس وهذه أمة مرحومة، فقال ابن عباس أخبرك لعل الله ينفعك، فقال افعل، قال: إن المجوس زعمت أن الله لم يخلق شيئا من الهوام والقذر، ولم يخلق شيئاً يضر، وإنما يخلق المنافع وكل شيء حسن (٣)، وإنما القذر (١) هو الشر، والشر كله خلق إبليس وفعله، وقالت القدرية: إن الله لم يخلق الشر ولم يبتل به، وإبليس رأس الشر وهو مقر بأن الله خلقه. وقالت القدرية: إن الله أراد من العباد أمراً لم يكن وأخرجوه من ملكه وقدره، وأراد إبليس من العباد أمراً فكان إبليس عند القدرية أقوى وأعز، فهؤلاء القدرية، فكذبوا أعداء الله. إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلي وهو غير ظالم، لايسأل عما يفعل، وبمن ويثيب وهو فعال لما يريد، ولكنهم أعداء الله ظنوا ظناً فحققوا ظنهم عند أنفسهم، وقالوا: نحن العالمون والمثابون والمعذبون بأعمالنا ليس لأحد علينا منَّة وذهب عليهم المن من الله والخذلان. قال سويد بن سعيد(٥): لا إله إلا

<sup>(</sup>١) في -ح (فلا توالوهم) وما في الأصل يوافق ما عند اللالكائي ومعناه (لا تكلموهم).

<sup>(</sup>٢) (قال) ساقطة من الأصل وهي في -ح- وهي عند اللالكائي أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (حسناً) وما أثبت من اللالكائي.

<sup>(</sup>٤) في النسختين والمطبوع من شرح السنة (القدر) بالدال ولعل صوابها كما أثبت (القذر) بالذال.

<sup>(</sup>٥) سويد بن سعيد بن سهل أبو محمد الهروي الحدثاني الأنباري، قال ابن حجر: صدوق في نفسه =

الله ما أوحشه من قول، وإن الله هو الهادي والمضل الراحم المعذب(١).

قال عطاء، قال ابن عباس: «كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلال».

قال ابن عباس: «لا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وفوضوا أمورهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره»(٢).

وروي أن ابن عباس رضى الله عنه مر على قوم يتنازعون فى القدر فقال: لا تختلفوا فى القدر فإنكم إن قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا من مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم فقد أوهنتم الله بأعظم ملكه، وإن قلتم إن الله جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها قلتم إن الله ظلمهم»(٣).

قال الأوزاعي بلغني عن ابن عباس أنه ذكر عنده قولهم في القدر فقال: ينتهى بهم رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراً كما أخرجوه عن أن يكون قدر شراً (٤).

وروي في الصحاح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن تقال موسى عليه السلام: يا رب أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم عليه السلام فقال له: أنت أبونا آدم؟ قال: نعم، قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته

<sup>=</sup> إلا أنه عمى فـصار يتلقن مـا ليس من حديثه. وأفـحش فيه ابن مـعين توفى سنة (٣٤٠هـ). انظر التقريب ص (١٤٠)، وانظر ميزان الاعتدال (/٢٤٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٩٤).

فسجدوا لك؟ قال: نعم، قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى، قال: أنت نبيّ بني إسرائيل الذى كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه قال: نعم، قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق قال: نعم، قال: فلم تلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل أن أخلق، قال النبيّ عليه فحج آدم موسى»(۱).

استدل القدرى بما روي عن ابن عمر أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، قيل: منهم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: الذين يعملون بالمعاصي ويزعمون أنها من الله».

والجواب: أن على هذا المستدل أن يثبت هذا بسند صحيح، ولم يذكره أحد من أصحاب الحديث. وعلى أنا نحمله على أنه أراد الذين يزعمون أن الله يجبرهم على المعاصى ولا حجة له علينا بذلك.

ثم نقول: الذي ذكره أصحاب الحديث عن ابن عمر أن يحي بن يعمر  $^{(7)}$  قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر فنلقى قوماً يقولون لا قدر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم برىء وهم منه برآء ثلاث مرات  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه د. كـتاب السنة (ب القدر) (۲/۳۲٪) وأخرج البخـاري من حديث أبى هريرة رضى الله عنه نحوه، كتاب القدر (ب تحاج آدم وموسي عند الله) (۱۰۷/۸). م. كتاب القدر (ب حجاج آدم وموسى عليهما السلام) (۲۰٤۳/٤).

<sup>(</sup>٢) يحى بن يعمر أبو سليمان العدوان البصري قاضي مرو يكنى أبا عدي. قال الذهبي: كان من أوعية العلم وحملة الحجة، وكان ذا لسن وفصاحة أخذ ذلك عن أبي الأسود الدؤلي، توفي قبل التسعين من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء (٤١/٤)، تقريب التهذيب ص (٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه م. كتـاب الإيمان (١/ ٣٦) ومعـه حديث جـبـريل وهو حديـث الدين، وأخرجـه حم (١/ ٥٢)، واللالكائي في السنة (٤/ ٦٧٢).

وروى نافع (۱) «أن رجلاً قال لابن عمر: يا أبا عبدالرحمن إن قوماً يتكلمون في القدر بشيء، فقال ابن عمر: أولئك يصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة، فمن زعم أن مع (۲) الله قاضياً أو قادراً أو رازقاً أو مالكاً لنفسه ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياة أو نشوراً لعنه الله وأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل صلاته وصيامه هباءاً منثوراً قطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار»(۳).

وروى نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال" يا أبا عبدالرحمن الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: نعم بابن الله علي ويعذبني به؟ قال: نعم بابن اللخنا(٤)، لو كان عندى إنسان لأمرته أن يجا أنفك»(٥).

وعن عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب (7)، عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه وقد ذكر عنده يوماً (7) القدر، فأدخل يصبعيه السبابة والوسطى فى فيه فرقم باطن يده فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا فى أم الكتاب(7).

وروي أن رجلاً قال لعلي بن أبى طالب: ما تقول يا أمير المؤمنين فى القدر؟ فقال: ويحك أخبرنى عن رحمة الله أكانت قبل طاعة العباد أم لا؟ فقال: بلى. فالتفت على إلى الصحابة وقال: أسلم صاحبكم بعد أن كان

<sup>(</sup>۱) نافع مـولى ابن عمـر أبو عبـدالله المدني الإمـام المفتي راوية ابن عـمـر رضى الله عنه، توفي سنة (۱۱۷هـ). انظر سير اعلام النبلاء (٥/٥٥)، تهذيب التهذيب (۲/۱۱).

<sup>(</sup>٢) في -ح- (ان يكون مع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان معناها ص (٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٩٨) وتقدم مثله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ص(٤٩٧).

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. انظر تعجيل المنفعة ص (٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) (يوماً) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>٨) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٦٦)، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (٢/ ٤٣٢)، والآجري في الشريعة ص (٢/ ٢).

كافراً، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين أليس بالمشيئة الأولى التى أنشأنى بها وقوم خلقى حتى أنا أقوم وأفعل وأقبض وأبسط وأفعل ما أشاء، فقال له على: إنك بعد فى المشيئة، أما إنى أسألك عن ثلاث فإن قلت فى واحدة منهن لا كفرت، وإن قلت نعم فأنت أنت، فمد القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقول، فقال له الرجل: هات يا أمير المؤمنين. فقال على رضى الله عنه: أخبرنى (١)، هل خلقك الله كما شاء أو كما شئت قال: بل كما شاء، قال: فخلقك الله لما شاء أو لما شئت، فقال الرجل: بل لما شاء، فقال اله عنه يوم القيامة بما شاء أو بما شئت، فقال بل بما يشاء، فقال له: قم فلا مشيئة يوم القيامة بما شاء أو بما شئت، فقال بل بما يشاء، فقال له: قم فلا مشيئة

وروي أن علياً رضى الله عنه خطب يوماً وذكر قاتله، فقال: ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا<sup>(٣)</sup> فقالوا<sup>(٤)</sup>: يا أمير المؤمنين أما إذ عرفته فأرناه نفعل به كذا، فامتنع، قالوا: فما تقول لربك إذا قدمت عليه<sup>(٥)</sup> قال: أقول وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم حتى توفيتنى، وهم عبادك إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم»<sup>(٢)</sup> وهذا كله يبطل قول القدرية.

<sup>(</sup>١) (اخبرني) ليست في -ح-.

<sup>(</sup>٢) أخرج الآجري في الشريعة ص (٢٠٠-٢٤) هذا الأثر إلا أنه لم يذكر فيه صدر الرواية إلى قوله ... أسلم صاحبكم بعد أن كان كافراً. والمراد بالمشيئة المنفية هنا في قوله "قم فلا مشيئة لك" مشيئة مستقلة عن مشيئة الله لأن الله أثبت للإنسان مشيئة في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) المراد بقوله: "فيخضب هذه من هذا" أى يخضب لحيته من دم رأسه كما جاء مصرحاً به في إحدى الروايات عند ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (فقال) وما أثبت من -ح- وهو يوافق ما عند اللالكائي.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين ويوجـد هنا سقط لا يتضح الخبر إلا به وهو أنهم قــالوا له: «استخلف علينا، قال لا ولكن اترككم إلى ما ترككم اليه رسول الله ﷺ، قالوا فما تقول لربك...» الخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٦٤)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤). وإسناد هذه الرواية فيه=

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «لأن أعض على جمرة أو أقبض عليها حتى تبرد أحب إلى من أن أقول بشيء قضاه الله ليته لم يكن»(١).

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد عَلَيْكُ ، وشر الأمور محدثاتها، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره»(٢).

وعن ابن الديلمي قال: «أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه وقع في قلبى شيء من القدر فحدثني بشىء لعل الله أن يذهبه عنى فقال: إن الله عز وجل لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وإن ما أخطأك لم يكن ليحيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار. قال ثم أتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك، ثم أتيت حذيفة فحدثني بمثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني بمثل ذلك عن النبي

وروي ان عبادة بـن الصامت رضى الله عنه لما حضرته الوفــاة قال له ابنه

<sup>=</sup> عبدالله بن سبع، قال عنه ابن حجر: مقبول. التقريب ص (١٧٥).

وقد اخرج ابن سعد فى الطبقات عن عملي رضى الله عنه فى إثبات أنه كان يعلم أنه سيقتل ومكان مقتله عدة روايات بأسانيد جيدة، وفى أحد الروايات صرح علي رضى الله عنه أن مقتله بهذه الصفة عهد النبى على الله على يدل أنه على أخبره بذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج بعضه خ. كتاب الاعتـصام (ب الاقتداء بسنة النبى ﷺ (٩/ ٧٥)، وأخـرجه جه. من كلام طويل له. المقدمة (ب اجتناب البدع والجدل (١٨/١). واللالكائي في السنة، مثل اللفظ المذكور هنا (٦٦٧/٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الحديث وتخريجه ص (١٤٣).

عبدالرحمن: أوصنى، فقال: أجلسونى، فأجلسوه ثم قال: يا بنى اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبى على الله يقول: القدر على هذا من مات على غير هذا أدخله الله النار»(١).

وبمثل هذا المعنى روي عن عمرو بن العاص، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي الدرداء، وعمران بن الحصين، وسلمان الفارسى، وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٧٣) والآجري في الشريعة-ص (١٨٦)، وابن أبى عاصم في السنة (١/ ٥٢) مثله من حديث الوليد بن عبادة. قال الألباني في تعليقه على كتاب السنة: حديث صحيح رجاله ثقات غير عثمان بن أبي العاتكة فيه ضعف لكنه يتقوى بما سأذكر فذكر الطرق الأخرى عند الامام أحمد وغيره، وهي في المسند (٥/ ٣١٧) من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن الوليد نحوه وإسناده حسن.

ومن طريق يزيد بن حبيب عن الوليد بن عبادة نحوه وفيه ابن لهيعة، وأخرجه د. كتاب السنة (ب القدر) (٢/ ٢٧٢) ورجال إسناده ثقات ما عدا أبي حفصة حبيش بن شريح ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. انظر التقريب ص (٦٤)، والتهذيب (١٩٤/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرج اللالكائي الروايات عن هؤلاء الصحابة وفيها اثبات القدر، فروى بسنده عن عمرو بن العاص أنه قال: «انتهى عجبى إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى فى عين أخيه القذاه فيعيبها، ويكون فى دابته الصعر ويقومها جهده، ويكون فى نفسه الصعر فلا يقومها». شرح اعتقاد أهل السنة (٤/ ٦٧٤).

أما الرواية عن عبدالله بن عـمرو فهى أنه قال بعد أن ذكر أحوال الجنين فى بطن أمه وكتابة أجله ورزقه وشقي أو سعيد قـال: «فوالذى نفسى بيده لا يـنال من الدنيا إلا ما قسم له فـإذا أكل رزقه قبض» السنة (٤/ ٦٧٥).

أما الرواية عن أبي الدرداء أنه قال «ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضاء بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب». السنة (٤/ ٦٧٦).

وأما الرواية عن عمران بن الحصين رضى الله عنه أن أبا الأسود الدؤلي قال: «سألت عمران بن الحصين رضى الله عنه عن باب القدر فقال: لو أن الله عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحم أهل السموات والأرض لكانت رحمته أوسع من ذلك، ولو أن رجلاً له=

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار»(١).

وروي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: «كنت ردف النبى على الله فأخلف يده ورائى وقال «يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله جرى القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً لم يعطك الله لم يقدروا عليه ولو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا، فاعبد الله بالصبر مع اليقين، وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا»(٢).

وروى على رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر»(٣).

<sup>=</sup> مثل احد ذهبا ينفقه في سبيل الله ولا يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. السنة (١٧٦/٤).

أما الرواية عن سلمان رضى الله عنه فهي أن أبا الحجاج الأزدي، قال: سألت سلمان ما الإيمان بالقدر؟ فقال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك». السنة (٦٧٧).

أما الرواية عن جابر رضى الله عنه فهى قوله «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه». السنة (٦٧٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجـه اللالكائي (٤/ ٦٧٨)، وأخرجـه الإمام احمـد في المسند (٦/ ١٠٧ – ١٠٨) عنهــا مرفــوعاً ورجال اسناده ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي بهذا اللفظ شرح اعتقاد أهل السنة (۱۱۶/۶)، وأخرجه ت. في الصلة (ب منه) (۶/ ۲۱۷) نحوه وليس فيه قوله: «فأخلف يده ورائي» ولا قوله «فاعبد الله بالصبر ... الغ»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه حم (۲۹۳/۱–۳۰۳–۳۰)، وقد أفرده ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة سماها (نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ﷺ لابن عباس) وهي رسالة قيمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت. كتاب القدر (ب الإيمان بالقدر خيره وشره (٤/ ٤٢٥) قال المباركفوري: رجاله رجـال=

وروى سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال «من سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله(١).

\* \* \*

<sup>=</sup> الصحيح. تحفة الأحوذي (٣٥٨/٦)، جه. في المقدمة (ب السقدر) (٣٢/١) نحوه، الحاكم في المستدرك (٣١/١) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي واللالكائي في السنة (3/ - 17).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت. في كتاب القدر (ب في الرضا بالقضاء) (٤/ ٤٥٥) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال له أيضا حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وأخرجه حم (١٦٨/١) وفيه محمد بن أبي حميد المتقدم.

واللالكائي في السنة (٤/ ٦٢٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مليكة قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال ابن حجر ضعيف. انظر التهذيب (١٤٦/٦) التقريب ص (١٩٩). ولفظه عند اللالكائي يدل على الانقطاع بين عبد الله بن أبي بكر وإسماعيل بن محمد بن سعد، لأن عبد الله قال: يذكر عن إسماعيل، فلعل بينهم محمد بن حميد وقد تقدم قول الترمذي: لا يعرف إلا من حديث محمد بن أبي حميد.

### ۹۲ \_ فصل

استدل القدري بدامغه بأخبار أضافها إلى الفقهاء المشهورين من التابعين وغيرهم، مثل عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي<sup>(۱)</sup> ومالك ابن دينار<sup>(۲)</sup>، وقتادة<sup>(۳)</sup> وغيرهم، ممن لا ينكر فيضلهم أحد وهم بُرءاء مما أضافه إليهم. ولو طولب بسند خبر من ذلك لم يقدر عليه إلا بالتخرص.

ولكن روى اللالكائي بسنده عن الحكم بن عمر الرعيني قال: أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالجيزة أسأله عن مسائل، فكان فيما سألت قلت أخبرني عن قول الله ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ا﴾ هم مشركوا العرب، قال: ﴿لا ولكنهم الزنادقة الذين جعلوا لله شركاء في خلقه فقالوا إن الله يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على الشيطان قدرة». السنة للالكائي (١٩٩/٤).

والحكم بن عمر قال عنه الذهبي في الميزان (١/٥٧٨) قال يحيى: ليس بشيء لايكتب حديثه، وقال النسائى: ضعيف. فهذه الرواية لا تقوى على معارضة ما ذكره الأثمة وأثبتوه من أن قادة اتهم بالقدر.

وعندنا والله الحمد لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، فمن قال بالحق قبل ومن خالفه رد عليه، وقتادة من الأثمة الكبار حتى قال فيه الإمام أحمد: كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء ثم وصفه بالحفظ واطنب في ذكره وقال: قلما تجد من تقدمه. وقال سفيان: =

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد الله ذي كبار قيل: من أقيال اليمن الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، ولد لست سنوات من خلافة عمر رضي الله عنه، توفى سنة (١٠٥هـ). انظر سير أعلام النبلاء (٢٩٤/٤).

 <sup>(</sup>۲) مالك بن دينار أبو يحيى البصري الزاهد معدود في ثقات التابعين، توفى سنة (۱۳۰هـ) وقيل غيرها. سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٦٢)، التهذيب (١٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الضرير، كان حافظ العصر وقدوة المفسرين والمحدثين ولد سنة (٦٠هـ،) وتوفي سنة (١١٨هـ) وقد ذكر عنه الأثمة أنه يقول بالقدر واتهموه به. لهذا روى اللالكائي عن طاووس أنه كان يفر من قتادة إذا أتاه وقال وكيع كان سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون قال قتادة كل شيء بقدر إلا المعاصي. سير أعلام النبلاء ومسام اللالكائي في السنة (١٩٩/٤).

وأنا أذكر ما ذكره عنهم أصحاب الحديث في الأصول المشهورة عند علماء الأمصار.

يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لو أن الله كلف العباد العمل على قدر عظمته لما قامت لذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء من الأشياء، ولكنه أخذ منهم اليسير، ولو أراد أن لا يعص لم(١) يخلق إبليس رأس المعصية»(٢).

وقال الأوزاعي: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له كتابا فكان فيما كتب إليه أن يسأل الله الذي بيده القلوب يصنع بها ما يشاء من ضلالة وهدى»(٣).

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «ما طن (١٤) ذباب بين اثنين إلا بكتاب وقدر»(٥).

وقال رجل للحسن البصري: لهذه أي للسماء خلق آدم أم للأرض؟ فقال: بل للأرض، فقال له: أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان يترك في الجنة؟ قال: سبحان الله كان له بدُ من أن يعملها، قال، قلت له:

<sup>=</sup> وهل كان في الدنيا مثل قتادة، فمع قوله بالقدر لم يتركه الأئمة لجلالته واجتهاده قال الذهبي: ذكر قوله في القدر، ومع هذا فما توقف أحد في صدقة وعدالته وحفظه ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس بدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذاكثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه وأتباعه يغفر له زلله ولانضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولانقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك، انتهى وهذا كلام عدل فرحم الله أئمة الإسلام. انظر سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٥٠ \_ ٢٧٧)، التهذيب (٨/ ٣٥١).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (لما خلق).

<sup>77×</sup>ي السنة (٤/ ٦٧٩)، وأخرجه الآجري في الشريعة نحوه ص(٢٣١).١٧.٥(١) أخرجه اللالكا (٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) طنّ من الطنين وهو صوت الذباب. مختار الصحاح ص (٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٨٠)، والآجري في الشريعة ص (٢٣٠ ـ ٢٣٢).

يا أبا سعيد قوله عز وجل ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴾ قال (١): ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصلى (٢) الجحيم »(٣).

وعن الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ١٩٥بِ (٢٠٠٠) لا يُؤْمِنُونَ به ﴾(٤)(٥) قال: «الشرك يخلقه الله في قلوبهم»(٦).

وروى تمام بن نجيح (٧) أن رجلاً أتى الحسن البصري وأخذ بعنان دابته وقال: زعمت أن من قتل مظلوماً فقد قتل في غير أجله، قال: فمن يأكل بقية رزقه يالكع خل الدابة، قتل في أجله، قال، فقال الرجل: والله ما أحب أن لى بما سمعت منك اليوم ما طلعت الشمس عليه (٨).

وروي عن الحسن البصري أنه قال: «الشقي من شقي في بطن أمه»(٩).

وعن عاصم (١٠) قال: سمعت الحسن البصري في موضعه الذي مات فيه يقول: «إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالحق»(١١).

<sup>(</sup>١) (قال) غير ظاهرة في الأصل، وهي في \_ ح \_ وكذلك في مصادر الأثر.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (إلا من هو صال).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٦٨)، والآجري في الشريعة (٢١٨) ولم يذكر قوله في الآية.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (نسكله) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الشعراء آية (٢٠٠ ـ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٩/ ١١٥) نحوه، واللالكائي في شرح السنة (٣/ ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٧) تمام بن نجيح الأسدي الدمسشقي نزيل حلب. قال ابن حجر: ضعيف. التقريب ص (٤٩) وانظر ميزان الاعتدال (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٨١).

<sup>(</sup>١٠) لم أتبين من هو (عاصم) إذ لم ينسب عند اللالكائي.

<sup>(</sup>١١) أخرجه اللالكائي (٤/ ١٨٢).

وعن عوف<sup>(۱)</sup> قال: سمعت الحسن البصري يقول: «من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، ثم قال: إن الله خلق خلقاً فخلقهم بقدره وقسم الآجال وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر»<sup>(۲)</sup>.

وقال أيوب<sup>(٣)</sup>: «كذب على الحسن البصري صنفان: قوم دأبهم<sup>(٤)</sup> القدر فكذبوا عليه أنه قدري لينفقوا قولهم بذلك. وقوم في قلوبهم له شنآن وبغض يقولون من قوله كذا»<sup>(١)</sup>.

وروي عن علي بن الحسين (٧) رضي الله عنهما (٨) أنه قال: «إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله على ضعف رأيهم قالوا لله، لِمَ، ولا ينبغي أن يقال لله، لم»(٩).

وروي أنه جاء رجل من أهل البصرة فسأل عن محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه عنهم (١١) فقيل هو ذاك الغلام قال: فجئت ١/٩٦

<sup>(</sup>۱) عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري قال ابن حجر: ثقة رمي بالقدر والتشيع، توفى سنة (١٤٦هـ). التهذيب (٨/٦٦)، التقريب ص(٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) اللالكائي في السنة (٤/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) هو أيوب السختياني.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين وعند اللالكائي (رأيهم).

<sup>(</sup>٥) (كذب) في النسختين في الموضعين ولا معنى لها، وفي المطبوع من السنة للالكائي (كـذا) ومعناه ظاهر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٨٢)، وذكره الذهبي في السير (٤/ ٥٨٠) نحوه.

<sup>(</sup>٧) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسين زين العابدين. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل من على بن الحسين توفي (٩٣هـ). انظر التهذيب (٧/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (عليهما السلام) وهي في \_ ح \_ كما أثبت وهو الأولى.

<sup>(</sup>٩) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>۱۰) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر الباقر أمه بنت الحسن بن علي بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ معدود في فقهاء المدينة من التابعين توفى سنة (۱۱۵هـ). انظر التهذيب (۹/ ۳۵۰).

<sup>(</sup>١١) في الأصل (عليهم السلام) وما أثبت من ـ ح ـ .

إليه قال: فقلت يا سيدي: إني وافد أهل البصرة إليك، وذاك أن القدر قد فشى في البصرة، وقد ارتد أكثر الناس وأريد أن أسالك عنه، قال: سل، فقلت: أحببت الخلوة، فقام ومشى معي حتى خلا، فقال لي: سل، قال: قلت: الخير؟، قال لي: اكتب عَلمَ وقضى وقدر وشاء (۱) وأراد ورضى وأحب، قال: قلت زدني قال: فقال لي هكذا اخرج إلينا، سل، قال: قلت: الشر؟ قال: اكتب، عَلمَ وقضى وقدر وشاء وأراد ولم يرض ولم قلت: الشر؟ قال: اكتب، عَلمَ وقضى وقدر وشاء وأراد ولم يرض ولم يحب، قال قلت: زدني. قال: هكذا اخرج إلينا، قال الرجل: فرجعت إلى البصرة فنصب لي منبر في المسجد الجامع، فاجتمع الناس فقرأت عليهم ما كتب، فرجع أكثر الناس»(۱).

وروي أن رجلاً من الشيعة جاء إلى جعفر بن محمد الصادق<sup>(٣)</sup>، فقال: إن القدرية يقولون لنا إنكم كفار قال: فقال له اكتب: إن الله لا يطاع قهرا، وإن الله لا يعصى قهراً، فإذا أراد الله الطاعة كانت، وإذا أراد المعصية كانت فإن عذب بحق، وأن عفى فبالفضل<sup>(3)</sup>.

وروي أن رجلاً جاء إلى زيد بن علي بن الحسين<sup>(ه)</sup> رضي الله عنهم فقال: يازيد أنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى قال له زيد: أفيعصى عنوة»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل (فشاء) وما أثبت يوافق ما في ـ ح ـ والمطبوع من السنة للالكائي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الصادق، قال ابن حبان: كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلاً يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه، توفي سنة (١٤٨هـ). انظر التهذيب (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٥) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الله ي تنسب إليه الزيدية قال الذهبي: كان ذا علم وجلالة وصلاح هفا وخرج فاستشهد سنة (١٢٢هـ) وعمره (٤٢) عاماً. سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨٩)، التهذيب (٣/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي (١/ ٦٨٦).

وروي أن غيـــلان<sup>(۱)</sup> قـــال لربيعـــة بن أبي<sup>(۲۷)</sup> عبـــد الرحمن<sup>(۳)</sup>: يا أباعثمان أيرضى الله أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفيعصى قسراً»<sup>(٤)</sup>.

وروي عن محمد بن الحنفية (٥) أنه قال: «من أحب رجلاً على عدل ظهر منه وهو في علم الله من أهل النار آجره الله كما لو كان من أهل الجنة، ومن أبغض رجلاً على جور ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة آجره الله كما لو كان من أهل النار»(٦).

قال إياس بن معاوية (٧) لرجل من القدرية: «ما الظلم فيكم؟ قال: أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت له: فإن لله كل شيء»(٨).

وقال وهب بن منبه (٩): «قرأت نيفاً وتسعين كتابا من كتب الله فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من القدر فقد كفر»(١٠).

<sup>(</sup>۱) غيلان بن أبي غيلان الدمشقي قتله هشام بن عبد الملك في القدر. قال عنه الذهبي: ضال مسكين كان من بلغاء الكتاب، وذكر عنه الإسفرائيني أنه يجمع بين القدر والإرجاء. انظر ميزان الاعتدال (٣٣٨/٣)، الفرق بن الفرق ص (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ابن عبد الرحمن) وهو خطأ والتصويب من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام مفتي المدينة أبو عثمان المشهور بربيعة الرأي توفي سنة (٣٥٨). سير أعلام النبلاء (٨٩/٦)، التهذيب (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) ابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحنفية أمه وهي خولة بنت جعفر من موالي بني حنيفة قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند ابن الحنفية توفى سنة (٨١هـ). سير أعلام النبلاء (٤/ ١١)، التهذيب (٩/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>٧) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني أبو وائلة قـاضي البصرة كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعـقل. توفى سنة (١٢١هـ). سيـر أعلام النـبلاء (٥/ ١٥٥)، التـهذب (٣٩١/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الآجري في الشريعة ص (٢٢٠)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٩) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار أبو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني أخو همام بن منبه، قال الذهبي: روايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب. توفى سنة (١١٠هـ). السير (٤٤/٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه اللالكائي (٢٨٣/٤)، وأبو نعيم في الحليـة (٤/ ٢٤) والآجري في الشريعة. ص (٢٣٧) وفي إسناده عيسى بن سنان الحنفى ذكره في التقريب (٢٧١) وقال: لين الحديث.

وقال زيد بن أسلم (٤): «ما أعلم قوماً أبعد من الله عز وجل من قوم يخرجونه من مشيئته» (٥)، ثم (٦) قال زيد بن أسلم: «والله ما قالت القدرية ٢٩/ب كما قال الله عز وجل ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أخوهم إبليس، كما قال أهل الله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله لَهُ رَبُ الْعَالَمِين (٧)، وقالت الملائكة وسُبُحانك لا علم لنا إلا ما علم ثننا هم (٨)، وقال شعيب عليه السلام ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن يَشَاءَ الله وَمَا لَخُوهُ لِنَا لهذَا وَمَا كُنُا لَهُ رَبُنا ﴾ (٩) وقال أهل الجنة ﴿الْحَمْدُ لِلّه الّذي هَدَانَا لهذَا وَمَا كُنُا لَهُ الله الله عَلَيْنَا عَلَبْت عَلَيْنا فَهُ النَار ﴿رَبَّنَا عَلَبْت عَلَيْنا شَوْرتُنا ﴾ (١١). وقال أحوهم إبليس ﴿رَبّ بِمَا أَغُويْتَني ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>٢) وقع في اسمه خطأ في الأصل (يـزيد بن ربيع) وفي ـ ح ـ زيد بن ربيع وهـو يزيد بن زريع أبو معاوية البـصري الحافظ. قـال الإمام أحمـد: كان ريحانة البـصرة توفى سنة (١٨٢هـ). التـهذيب (٢١/ ٣٢٥)، التقريب ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري العدوي قال سفيان الثوري: لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد مات قبل سنة (١٥٠هـ). التهذيب (٧/ ٤٩٦) التقريب، ص (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (حتى تبين لهم ضلالتهم)، وهوكذلك في المطبوع من السنة للالكائي، وهذه الرواية أخرجها اللالكائي في السنة (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) زيد بن أسلم العدوي المدني ثقة عالم، وكان يرسل. توفى سنة (١٣٦هـ). التقريب ص (١١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في الشريعة ص (٢٢١).

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين (ثم) والصواب أن يعطف بـ (واو) لأنهما روايتان وليست رواية واحدة.

<sup>(</sup>٧) التكوير آية (٢٩).(٨) البقرة آية (٣٢).

<sup>(</sup>٩) الأعراف آية (٨٩).(١٠) الأعراف آية (٤٣).

<sup>(</sup>١١) المؤمنون آية (١٠٦) ومعنى الآية أن أهل النار يقولون: «ربنا غلب علينا ما سبق لنا في سابق علمك وخط لنا في أم الكتاب». انظر تفسير ابن جرير (١٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>١٢) الحجر آية (٣٩) وأخرج هذا الأثر الآجري في الشريعة في موضعين ص (١٦٢ ـ ٢٢٢).

وسئل الحسن البصري عن القدر؟ فقال: إن الله تعالى خلق الخلق للابتلاء لم يطيعوه بإكراه ولم يعصوه بغلبة ولم يهملهم من الملك، وهوالقادرعلى ما أقدرهم عليه، والمالك لما(١) ملكهم إياه، لأنه قال سبحانه إنّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ولَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾(٢). فإنما يأتمروا بطاعة لم يكن الله مثبطاً لهم، بل يزيدهم هدى إلى هداهم وتقوى إلى تقواهم وأن يأتمروا ١/٩٧ بالمعصية فهو القادر على أن يصرفهم إن شاء، وإن خلى بينهم وبين المعصية فمن بعد إعذار وإنذار »(٣).

وقيل لمحمد بن واسع (٤) يا أبا عبد الله ما تقول في القدر؟ قال: «أقول إن الله إذا جمع الخلائق سألهم عما افترض عليهم ولم يسألوه عما قضى عليهم»(٥).

وقال رجل لإياس بن معاوية إلى متى يتوالد الناس ويموتون؟ قال إلى أن

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (علي).

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من خرجه مع أنه ليس وافيا في بيان عقيدة السلف في القدر، فإن الناس لا يأتمرون بطاعة ولا معصية إلا بمشئية الله وإرادته وخلقه، فمن اهتدى فهو الذي هداه، ومن ضل فالله أضله وله عليه الحجة البالغة بالإعذار والإنذار ورفع الموانع الحاجبة عن العمل قال عز وجل: ﴿ وَلَوْ شَنْنَا لَا يَنْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَاها وَلَكِنْ حَقَّ الْقُوْلُ مَنِي لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ آنَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ النَّخُلَد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَنَ ﴾ فلما ذكر الله عز وجل وعده بأن يملأ جهنم من الجنة والناس عقب على ذلك بأن ذلك كان أيضاً بسبب نسيانهم لله وما وقع منهم من تفريط وأعمال تغضبه جل وعلا.

<sup>(</sup>٤) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس أبو بكر الأزدي البصري. قال الذهبي: الإمام الرباني أحد الأعلام وقال ابن حجر عن ابن حبان إنه قال: كان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردين للعبادة وكان قد خرج إلى خراسان غازياً وفضائله ومناقبه كثيرة جدا، توفى سنة (١٢٣هـ). انظر السير (١٩٩٨)، التهذيب (٩٩/٩).

<sup>(</sup>٥) أخرج أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٥٤) نحوه.

يتكامل العدتان عدة أهل الجنة وعدة أهل النار، قال: صدقت ١١٠٠٠.

وروي أنه اصطحب مجوسي وقدري، فقال القدري للمجوسي: مالك لاتسلم، قال إذا شاء الله ذلك أسلمت، قال له القدري: قد شاء الله أن تسلم، ولكن الشيطان لا يدعك، فقال المجوسي: فأنا مع أقواهما(٢) فرجع القدري عن مقالته»(٣).

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير<sup>(۱)</sup>: «نظرت فإذا ابن آدم ملقي بين يدي الله تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس<sup>(۱)</sup>.

وقال مطرف: «نظرت في هذا الأمر فإذا بدوه من الله، ونظرت فإذا تمامه على الله، ونظرت ما ملاكه؟ فإذا ملاكه الدعاء»(٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرج أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٢٣) نحوه أطول منه.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (أنا مع الشريك الأقوى).

<sup>(</sup>٣) ذكــر الآجري في الشريعة ص (٢٤٤) عن عمرو بن الهيثم قال: خــرجت في سفينة إلى الآبلُه أنا وقاضيها هبيرة بن العديسي قال: وصحبنا مجوسي وقدري، فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٤) مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال الذهبي: الإمام القدوة أبو عبد الله الحرش العامري البصري، قال العجلي: ثقة من كبار التابعين ـ انظر سير أعلام النبلاء (٤/١٨٧)، التهذيب (١٧٣/١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٦٨٢) والآجري في الشريعة ص (٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٨٣).

#### ۹۳ \_ فصل

شبهة للقدرية بقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ السلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَة فَمِن نَفْسك ﴾(١).

ولنا عن هذه الآية جوابان:\_

أحدهما: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً ﴾ «يعني من فتح وغنيمة (٢) فمن الله، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةً ﴾ أي من بلية ﴿فَمِن نَفْسِك﴾ أي فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك»(٣).

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم ﴾ (٤).

وأصل هذا أن المنافقين كانوا إذا أصابهم فتح وغنيمة قالوا: هذا من عند الله، وإذا أصابهم بلية وهزيمة قالوا هذا من محمد على ومن شنآنه، فأخبر الله عنهم بقوله تعالى ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَة ﴾؟ ببدر يعني وهي الفتح والغنيمة ﴿يَقُولُوا هَذه مِنْ عندك ﴾؟ يعني القتل ﴿يَقُولُوا هَذه مِنْ عندك ﴾؟ يعني القتل بأحد (٥) ﴿ يَقُولُوا هَذه مِنْ عندك ﴾؟ يعني القتل بأحد (٥) ﴿ يَقُولُوا هَذه مِنْ عندك ﴾ ، فأكذبهم الله وقال: قل يا محمد ﴿فَمَالِ هَوَلاء الْقَوْم لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾ ، ثم قال بعد ذلك على وجه الإنكار

۹۷/ ب

٥١/ب

<sup>(</sup>١) النساء: آية (٧٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الغنيمة) وهي في ـ ح ـ كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (٥/ ١٧٥) بنحوه، واللالكائي في السنة (٣/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) الشورى: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٥) ذكر القرطبي في تفسيره (٥/ ٢٨٤) خمسة أقوال في المراد بالحسنة والسيئة كلها ترجع إلى أن المراد بالحسنة السراء والمراد بالسيئة الضراء.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي فيتنازعون، هذا يقول كل من عند الله، وهذا يقول الحسنة من الله والسيئة من نفسك، وكلاهما أخطأ في فهم الآية، فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب كما في قوله: ﴿ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي امتحناهم واختبرناهم بالسراء والضراء. الفتاوى (٨/ ٢٣٩).

عليهم ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ السَلَهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ومعناه أَفمن نفسك، فحذف ألف الاستفهام وهو مراد في الكلام لدلالة الحال(١)، كقوله تعالى ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا ﴾ (٢). ومعناه ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً فحذف ويقولون لدلالة الحال عليه.

والجواب الثاني: أن الآية تقتضي أن أفعال الطاعة خلق لله لأنه أضافها إلى نفسه، والقدرية يقولون إن أفعال العباد كلها في الطاعة والمعصية خلق للعباد، فإذا ثبت ذلك لله في أفعال الطاعة لزمهم ذلك في أفعال المعاصي لأن أحدًا لم يفرق بينهما (٣).

فأجاب المخالف القدري عن هذا بأن قال: إنما أضاف الحسنات إليه لأنه أمر بها وأرادها، ولم يضفها إليه لأنه خلقها، ولم يضف السيئات إليه لأنه لم يأمر بها ولم يردها ولم يخلقها(٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا القول القرطبي من ضمن الأقوال في الآية ولم يبين قائله. انظر تفسير القرطبي (٥/ ٢٨٥)، وهذا القول يعتبر هنا قولاً ثانياً لأنه لا يتفق مع ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو الأظهر والأرجح في معنى الآية، وهو الذي ذكره ابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم. انظر تفسير ابن جرير (٥/ ١٧٥)، الفتاوى (٨/ ٢٣٩)، تفسير ابن كثير (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: آية (١٩١).

<sup>(</sup>٣) ذكر الآجري رحمه الله رداً على القدرية غير ما ذكر هنا وهو أن الله قال: ﴿مَا أَصَابَك ﴾ فدل على أن الله هو الذي فعل فيه هذا من خير أو شر ونص كلامه قوله عز وجل: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة ﴾ الآية، أليس الله أصابه بها خيرا أو شرا؟ فاعقل يا جاهل، أليس قال الله تعالى: ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ﴾، وقال عز وجل: ﴿ أَو لَمْ يَهْد للَّذي ـ نَ يَرثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْد أَهْلَهَا أَن لَوْ نَشَاء أَصَبْناهُم بذُنُوبهم وَنَطْبُع عَلَىٰ قُلُوبهم فَهُم لا يَسْمَعُونَ ﴾ وقال عز وجل: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصيبة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُم إلا في عنه عنى قبل أن نبر أَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيسر له وهذا في القرآن كَشير، ألا ترى أن الله عز وجل يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله عز وجل يصيبهم بها وقد كتب مصابهم في علم قد سبق وجرى به القلم. الشريعة ص (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) لَم يذكر أحد من المفسرين أن المراد هنا بالحسنة والسيئة أنها الطاعة والمعصية، والذي ذكره القرطبي من الأقوال تدوركلها حول النعمة التي ينعم الله بها على الإنسان، أو البلية التي يبتليه الله بها=

والجواب عن هذا أنه قد أضافها إلى نفسه بقوله تعالى: ﴿كُلِّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ ولا يمكن حمل إضافتها إلى نفسه ها هنا إلا على خلقه لهما وإرادته لهما لا على الأمر منه بهما، لأنه لا يأمر بالسيئات بالإجماع.

ثم قال القدري بعد ذلك: وأما قوله ﴿فَمِن نَّفْسِكُ ﴾ أي فمن ذنب أذنبته ١/٩٨ نفسك. وقد وافقت أيها المستدل أنه يوجد من النفوس ذنوباً لأجلها صار(١) يعاقب، وهذا تسليم منه، وقد انطقه الله الذي انطق كل شيء.

والجواب عن قوله هذا أن يقال له: لا ننكر أن الذنب يضاف إلى المذنب لكونه مكتسباً ل والله خالق لحركاته فيه ويعاقب ويثاب على اكتسابه فيه لا على خلق الله، ثم نقول له: وقد وافقت أيضاً أن الله انطق المستدل الذي انطق كل شيء وحقيقة الإنطاق هو خلق الله المنطق فيه (٢).

\* \* \*

فيكون على هذا المراد بالحسنة والسيئة في هذه الآية نحو المراد بها في قوله تعالى عن آل فرعون لما أصابهم الله بالجدب ونقص الثمرات ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ انظر تفسير ابن كثير (١/٧٧)، وذكره القرطبي بتوسع (١/٢٨٦).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي ـ ح ـ (صار بها يعاقب) والمعنى واضح إلا أن الجملة ركيكة.

<sup>(</sup>٢) (فيه) ليس في \_ ح \_ .

### ٩٤ \_ فصل

شبهة للقدرية في قوله تعالى: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر﴾(١) ولهم في الآية تعلقان: أحدهما: أنه نسب المشيئة إليهم في الإيمان والكفر.

والثاني: أنه خيرهم بين الإيمان والكفر(٢).

ولنا عن هذه الآية جوابان: \_

أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: «من شاء الله فليؤمن ومن شاء الله فليكفر»(٣).

والجواب الثاني: أن نسبة المشيئة إليهم لا يدل على أنها خلق لهم بل الله خالق لهم بل الله خالق لهم بل الله خالق لهم ولمشئيتهم، ومشيئيتهم متعلقة بمشيئته (٤)، لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (٥).

وأما قولهم إن الله خيرهم بين الإيمان والكفر فهذاجهل منهم بصيغة الأمر وحكمته. فيقال لهم: لوكان هذا تخييرا من الله لهم لم يعذبهم على الكفر ولم يذموا عليه كما لا يعذبون ولايذمون على التكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق لما خيرهم الله بذلك(٦).

<sup>(</sup>١) الكهف آية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي عن هذه الآية في شرح الأصول الخمسة ص (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (١٥/ ٢٣٧)، واللالكائي في السنة (٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) في ح \_ (بمشيئتة الله).

<sup>(</sup>٥) الإنسان آية (٣٠)، التكوير آية (٢٩).

 <sup>(</sup>٦) عني بذلك التخيير في كفارة اليمين وذلك في قوله تعالى: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ
 وَلَكِن يُؤَاخِذُكِم بِمَا عَقَدَتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَـطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتَهُمْ
 أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة ﴾ المائدة آية (٨٩).

<sup>(</sup>٧) (لهم) ليست في ـ ح ـ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل (للتخيير) وفي ـ ح ـ كما أثبت.

ويقال لهم(٧) المراد بهذا الأمر التهديد لا التخيير(٨).

فأجاب القدري عن هذا وقال: أما قول المستدل إنه تهديد فيدل على أن الكفر فعلهم، إذ لو لم يكن فعلاً لهم لما تهددهم به.

والجواب أن يقال له: إنه يهددهم بهذا كما يهددهم بقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شُئْتُمْ إِنَّهُ (١) بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرِ ﴾ (٢) ولم يخيرهم بالعمل وإنما توعدهم على العمل بغير الطاعة.

وِمثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ (٣) قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسرُوا أَنفُسَهُم﴾ (٤) الآية.

وكذلك توعدهم في هذه الآية (٥) بقوله: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾، فأضاف إليهم الإيمان والكفر لأنهما كسب لهم ومحل لخلق الله ذلك فيهم، كما أضاف الأفعال إلى الأرض والفلك لأنها محل لخلق الله ذلك فيها.

ثم قال(٦): وأما تعليق مشيئة تهم بمشيئة الله فإنما علق مشيئتهم بمشيئته في الطاعات بقوله تعالى ﴿ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبّه سَبيك لا وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّه ﴾ (٧) وكذلك قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ

<sup>(</sup>١) في الأصل (إني) وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) عي الموطن (القي) ود
 (۲) فصلت آية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) (من دونه) ليست في الأصل، وهي في \_ ح \_ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الزمر الآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) يعني بذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَاءَ فَلْيكُفُر ﴾ حيث ذكر عقبها ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا ﴾ وقد ذكر ابن جَرير رحمه الله أن الآية إنما هي تهديد ووعيد وليست تخييرًاوأسند ذلك عن مجاهد. وقال ابن زيد في هذه الآية «وقوله: ﴿ اعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ ﴾ هذا كله وعيد ليس مصانعة ولامراشاة ولاتفويضاً \_ تفسير ابن جرير (٢٣٨/١٥).

<sup>(</sup>٦) أي المخالف القدري.

 <sup>(</sup>۷) الإنسان آية (۲۹ ـ ۳۰).
 (۸) التكوير آية (۲۸ ـ ۲۹).

 <sup>(</sup>٩) قد تقدم بيان أن المعتزلة ينكرون المشيئة العامة، وكذلك الارادة العامة لكل شيء في الفصول=
 السابقة، ومعنى كلام المخالف هنا بإثبات المشيئة في الطاعة دون المعصية إثبات الإرادة، لأن

اللُّه ﴾ (٨) بالمعاصى التي وقع فيها الخلاف (٩).

والجواب: أن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهِ وَإِن كَانَ مَذَكُوراً عَقب الطاعة والمعصية، ولأن الله عقب الطاعة والمعصية، ولأن الله تعلى قال في آية أخرى ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾ (١) دل على أنه إذا لم يشأ الله ذكرهم (٢) له لم يذكروه.

وروي «أن غيلان القدري سأل عمر بن عبد العزيز عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَة (٣) أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَة (٣) أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمّا شَاكُرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (٤). فقال له عمر بن عبد العزيز إقرأ آخر السورة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَن يَشَاءُ اللّه ﴾. فقال: غيلان قد كنت ياأمير المؤمنين أعمى فبصرتني وضالاً فهديتني. فلما كان زمن هشام بن عبد الملك (٥) رجع إلى مقالته بالقدر، فقتله هشام ابن عبد الملك (١).

وقد روينا(٧) عن زيد بن أسلم أنه قال: «والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قالت اللائكة \_ إلى أن قال \_ قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾ (٨) وهذا تصريح منه بأن الله شاء من العباد ما وقع منهم من طاعة ومعصية.

المشيئة والإرادة عنده شيء واحد، والإرادة عنده تتعلق بنوع واحد من أفعال العباد وهي الطاعات الواجبة والمندوبة فقط. وقد تقدم بيان هذا وتفصيله

<sup>(</sup>١) المدثر: آية (٥٥ ـ ٥٦)

<sup>(</sup>٢) (ذكرهم) ليست في الأصل، وهي مثبتة في ـ ح ـ .

<sup>(</sup>٣) في - ح - إلى هنا وقال بعدها (الآية).

<sup>(</sup>٤) الإنسان (١ ـ ٣).

<sup>(</sup>٥) هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الخليفة الأموي تولى الخلافة سنة (١٠٥هـ) بعد أخيه يزيد بن عبد الملك وتوفى سنة (١٢٥هـ). البداية والنهاية (٩/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرج هذه الرواية الآجري في الشريعة ص (٢٢٨).

 <sup>(</sup>٧) يقصد المصنف هنا أنه تقدم رواية زيد بن أسلم، أو أنه قال هذا اللفظ (روينا) لأنه عزاها إلى اللالكائي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه ص (٥٢٢).

وروى الربيع (١) «أن الشافعي رحمه الله سمع قوماً يتجادلون في القدر فقال الله فقال الشافعي: أخبر الله أن المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه﴾ (٢).

وروي في الصحاح أن النبي ﷺ قال: «يفتح آخر الزمان باب من القدر لا يسده شيء، يكفيكم منه أن تقولوا: «﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسيرٌ ﴾ (٢)، (١).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «خلق يحيى بن زكريا في بطن أمه كافرًا»(٥).

1/04

<sup>(</sup>۱) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهـم أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي وراوية كتبه عنه، قال ابن حجر: ثقة توفى سنة (۲۷۰هـ). التهذيب (۳/۲٤٥)، التقريب ص (۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (٣/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) الحج: آية (٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. انظر فردوس الأخيار (٢/ ٤٥٨)، والـلالكائي في السنة (٣/ ٥٧١) من حديث هشام بن سعد عن سليمان بن حفص القرشي، قال: بلغنا أن رسول الله كان يقول ... فذكره والحديث مرسل وسليمان بن حفص مجهول كما ذكر ذلك أبو حاتم والذهبي. انظر الجرح والتعديل (٤/ ١٠٥)، الميزان (٣/ ١٩٩).

تنبيه: في المطبوع من السنة للالكائي كتب سليمان بن جعفر وقال محققه: لم أجده والصحيح أنه سليمان بن حفص وهو القرشي، فلعله تصحف عليه يبين هذا أن ابن حجر في ترجمة المذكور قال: روى عن النبي ﷺ حديثاً مرسلاً في ذكر القدر وعنه هشام بن سعد. انظر التهذيب (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٧٦)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٢)، واللالكائي في السنة (٣/ ٥٧٣)، والديلمي. انظر فردوس الأخبار (٣٠٣/٢) كلهم عن أبي هلال الراسبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. وهذا الإسناد فيه ضعف فإن أبا هلال الراسبي وهو محمد بن سليم، أحاديثه عن قتادة غير محفوظة قال ذلك ابن عدي، وقال فيه أيضاً: في بعض رواياته ما لا يوافقه عليه الثقات وهو ممن يكتب حديثه، وقال ابن حجر فيه لين. انظر الكامل (٢/ ٢٢١)، الميزان (٣/ ٧٥٤)، التقريب ص (٢٩٩).

وأخرجه اللالكائي عن قتادة من طريق أخرى وإسناده ضعيف جداً، فإن الراوي عن قتادة نصر بن طريف أبو جَزْء القصاب ذكره في الميزان وقال: قال يحيى من المعروفين بوضع الحديث، وقال الفلاس: وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يروئ عنهم قوم منهم أبو جزء القصاب نصر =

وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْخَاسِرِينَ (١) الَّذِينَ خَسرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يُومُ الْقَيَامَةِ ﴾ (٢)، قال: «هم الكفار الذّين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة » (٣).

وروى عمر أن النبي ﷺ قال: «بعثت داعياً ومبلغاً وليس إلي من الهدى شيء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء»(٤).

\* \* \*

وأخرجه ابن عدي من طريقين أخرين عن قتادة به:

الأول من طريق يحيى بن بَسَطام العَبدي عن ابن أخيه هشام الدستوائي عن قتادة. ويحيى بن بسطام ضعف البخاري، وقال ابن حبان عنه: كان قدريا داعية إلى القدر لا تحل الرواية عنه لهذه العلة، ولما في روايته من المناكسير التي تخالف رواية المشاهير. انظر المجروحين لابن حبان (١١٨/٣)، الميزان (٢٦٦/٤).

أما الطريق الأخرى فعن أيوب بن خوط عن قتادة به، وأيــوب قال فيه الدارقطني والنسائي: متروك الحديث وقال الأزدي كذاب. انظر الميزان (٢٨٦/١).

وأخرجه اللالكائي بإسناد آخر من طريق عبد العزيز بن عبد الله أبو وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية عن ابن مسعود رضي الله عنه، به وأبووهب قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه المثقات. الكامل (٥/ ١٩٣١)، ورمز السيوطي للحديث بأنه حسن. انظر فيض القدير (٢/ ٤٤٩)، وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: إنه جيد. مجمع الزوائد (٧/ ١٩٣١)، وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة، وقال: وجملة القول أن هذه الطرق عن قتادة كلها واهية جدا سوى طريق أبي هلال الراسبي فهي خير منها بكثير، وهي في نقدي حسنة. سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/٤٧٤).

- (١) في كلا النسختين وكذلك المطبوع من السنة للالكائي (أولئك الذين ...) وهو خطأ.
  - (٢) الزمر آية (١٥).
  - (٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٢٠٥)، واللالكائي في السنة (٤/ ٥٧٧).
- (٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٢٠٦/٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢٧٣/١). وفي إسناده خالد ابن عبد الرحمن أبو الهيثم، قال ابن الجوزي: قال العقيلي خالد بن عبد الرحمن ليس بمعروف النقل ولا يعرف لهذا الحديث أصل. وأورد الحديث الذهبي في الميزان (١/ ١٣٤) في ترجمة خالد ابن عبد الرحمن، ونقل عن الدارقطني قوله فيه: لا أعلم روى غير هذا الحديث الباطل.

<sup>=</sup> ابن طريف. الميزان (٤/ ٢٥١).

### ٩٥ \_ فصل

روي أن النبي ﷺ قال: «ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت بالله أمة حتى يكون بدو شركهاالتكذيب بالقدر»(١).

وروي عن عمرو بن شعيب قال: «كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل فقال: إن الناس يقولون إن الله قدر كل شيء ما خلا الأعمال، قال: فغضب غضباً لم يغضب مثله، حتى هم بالقيام ثم قال: فعلوها ويحهم لو يعلمون. أما إني قد سمعت فيهم حديثاً كفاهم شراً، قلت: وماذا(٢) يا أبا محمد رحمك الله قال: حدثني رافع بن خديج عن رسول الله عليه أنه قال: سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون قال: قلت، يقولون ماذا يارسول الله، قال: يقولون: الخير من الله والشر من قلت، يقولون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء، ثم يكون المسخ فيهم عاما(٣) قردة وخنازير، ثم يكن الخسف قل من ينجو منهم، المؤمن يومئذ

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٦٢٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٤١)، والآجري في الشريعة ص (١٩١)، والطبراني في الصغير (٢/ ١٠٤) كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال الطبري: لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلا عمرو بن مهاجر ولا عن عمرو إلاعمر بن يزيد النصري، تفرد به محمد بن شعيب، انتهى.

قلت: عمر بن عبد العزيز رواه عن يحيي بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. قال ابن حبان عن عمر ابن يزيد النصري: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به على الإطلاق وإن اعتبر بما يوافق الثقات فلا ضير. المجروحين (٨٨/٢)، وفي الإسناد يحيي بن القاسم بن عبد الله بن عمرو وأبوه كلاهما ذكرهما أبو حاتم ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلاً فهما مجهولا الحال. انظر الجرح والتعديل (١١١/ (١١١) (١٨٢/٩)، وأخرج الحديث اللالكائي عن عمر بن عبد العزيز مرفوعاً وهذا إسناد منقطع، وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني قال ابن حجر متروك انظر التقريب ص (٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وفي مصادر الرواية (وما ذاك).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (عام) وما أثبت كما في اللالكائي وهو الصواب.

قليل فرحه شديد غمه، ثم بكى رسول الله على حتى بكينا لبكائه قيل يارسول الله: ما هذا البكاء، قال رحمة لهم الأشقياء، إن فيهم المجتهد وفيهم المتعبد وليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق بحمله ذرعا. إن عامة من هلك من بني إسرائيل هلك بالتكذيب بالقدر، قيل يارسول الله: فما الإيمان بالقدر، قال: تؤمن بالله وحده وتؤمن بالجنة وبالنار: وتعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق، ثم خلق الخلق لهما، ثم جعل من شاء منهم للجنة، وجعل من شاء منهم للنار، وكل يعمل على أمر قد فرغ منه وصائر لماخلق له»(۱).

وروي أن عيسى بن مريم لقى إبليس، فقال لـه عيسى: أمـا علمت ألا يصيبك إلاما قـدر لك، فقال إبليس: فأوف(٢) بذروة هذا الجبل فـتردَّ منه، فقال: إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلى عبده فخصمه»(٣).

روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «قد مر رجل(٤) بمكة في أول الإسلام وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فأبصر سفهاء من الناس ينادون النبي عليه ويقولون: مجنون، فقال: لو لقيت هذا الرجل، فلقيه فقال: يا محمد إني رجل إذارقيت من هذه الريح يشفي الله على يدي

1/1 . .

<sup>(</sup>۱) أخرجه السلالكائي في السنة (٤/ ٢١٧) والآجري في الشريعة (١٩٢ - ١٩٣)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٤٥) كلهم من طريقين ـ الرواية الأولى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وفي رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب كسلام للعلماء في إنه لم يسمع منه انظر التهذيب (٥/ ٣٤٧)، وقال ابن أبي حاتم في عسل الحديث بعد أن ذكر هذه الرواية: سمعت أبي يقول هذا حديث عندي موضوع. علل الحديث (٢/ ٤٣٤)، والرواية الأخرى من طريق عطية عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب قال الذهبي في الميزان ( $(7/ \cdot 1)$ ): عطية بن عطية عن عطاء لا يعرف وأتى بخبر موضوع طويل، قلت: فلعله يعني هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_( قف)، وفي الأصل كأنها (ها، قف) وهي في مصادر الرواية كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) أخــرجــه عــبــد الــرزاق في المصنف (١١٣/١١)، واللالكائــي في السنة (١١٩/٤) كــلهم عن ابن طاووس عن أبيه. وروى نحوه أبو نعيم في الحلية (٥٢/٤) عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٤) الرجل هو ضماد الأزدي كما صرح بذلك مسلم والإمام أحمد في المسند.

من شاء، فقال رسول الله على الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا(۱) عبده ورسوله أما بعد: فقال: أعد على هؤلاء الكلمات فأعادهن، فقال: لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء وما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت قاموس البحر(۲) أرني يدك لأبايعك على الإسلام قال وعلى قومك، قال: وعلى قومي أخرجه مسلم في صحيحه (۲).

روى حيان بن عبيد الله التميمي عن أبيه (٤) قال: «شهدت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد أدخل عليه غيلان، فقال: ويحك يا غيلان أراني أبلغ عنك (ويحك يا غيلان أراني أبلغ عنك، ويحك يا غيلان أراني أبلغ عنك) (٥) أحقا ما أبلغ عنك، فسكت، فقال: هات فانك آمن فإن يكن الذي تدعو الناس إليه حقا فأحق من دعى إلى الله الناس نحن، فسكت طويلاً، فقال له عمر: تكلم فإنك آمن وأمره أن يجلس فجلس فتكلم بلسان ذلق، فقال: إن الله لا يوصف إلا بالعدل، ولم يكلف نفساً إلا ما آتاها، ولا يكلف الله المريض عمل الصحيح، يكلف الله المسافر صلاة المقيم، ولا يكلف الله المريض عمل الصحيح، ولم يكلف الله المريض عمل الصحيح، فلم يكلف الله إلاما جعل إليه السبيل وأعطاهم المشيئة فقال: ﴿مَن شَاءَ وَلَم يَكُلُو مِن وَمَن شَاءَ فَلُكُو مُن وقال ﴿ اعْمَلُوا مَا شَئْتُم ﴾ . فلما فرغ من كلام كثير قال له عمر في آخر كلامه: يا غيلان ما تقول في قول الله تعالى ﴿ يس (٧).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (وأشهد أن محمدًا ...)

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد: قـاموس البحر وسطه وذلك لأنه ليس موضع أبعد غورا في البـحر منه ولا الماء فيه أشد انقماسا منه في وسطه، وأصل القمس الغوص. غريب الحديث (٢/ ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه م. كتاب الجمعة (ب تخفيف الصلاة والخطبة) (٩٣/٢)، حم (٣٠٢/١)، واللالكائي في السنة (١٩٩٤) وهو لفظه.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة لهما.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٦) في ـ ح ـ (ولم يكلف) وكذلك عند اللالكائي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل كتبها هكذا (ياسين) والذي أثبت يوافق رسم المصحف.

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ آ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ السَّالَةِ وَالْعَلَىٰ الْعَزِيزِ السَّالَةِ فَيْمُ عَافِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

أنت تزعم ياغيلان - كلاماً سقط من الكتاب(۱) - فأسكت غيلان يجيبه، فقال: ما منعك أن تتكلم وقد جعلت لك الأمان، فقال غيلان: استغفر الله وأتوب إليه يا أمير المؤمنين، ادع الله لي بالمغفرة، فقال عمر: اللهم إن كان عبدك صدقك فوفقه وسدده، وإن كان كاذباً أعطاني بلسانه ما ليس في قلبه بعد أن نصفته وجعلت له الأمان فسلط عليه من يمثل به (۲)، فلم يتكلم زمن عمر، فلما كان يزيد بن عبد الملك لا يهتم بهذا(۱) ولا ينظر فيه فتكلم غيلان، فلما ولي هشام بن عبد الملك تكلم وأرسل إليه فجاء، فقال له: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر ألاتتكلم بشيء من هذا ابدا؟ قال : أقلني فوالله لا أعود، فقال: لا أقالني الله إن أقلتك، هل تقرأ فائحة الكتاب؟ قال نعم: قال: اقرأ، فقرأ (الحمد لله رب العالمين آل الرحمن الرحمن الرحمية على ما الرحمية على أمر بيده لا يستطيعه أو على أمر بيدك؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه (٤)، فحلت به دعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فبلغ إلى عبادة بن نُسي (٥) ما فعل هشام مع غيلان فقال عبادة: أصاب فيه والله فبلغ إلى عبادة بن نُسي (٥) ما فعل هشام مع غيلان فقال عبادة: أصاب فيه والله

1/1-1

<sup>(</sup>١) هكذا في كلا النسختين وفي المطبوع من السنة للالكائي هكذا (أنت تزعم ياغـيلان ذكر كلاماً كثيرا سقط من الكتاب).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا رواية حيان بن عبد الله التميمي عن أبيه وقال بعد هذا (فصار من أمره بعد أن قطع لسانه وصلب)، والذي بعدها من رواية أبي جمعفرالخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعى غيلان لشيء بلغه في القدر، فذكره نحوه.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (كان لا يهتم لهذا).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الأثر اللالكائي في السنة (٤/١٣/ ـ ٧١٧).

<sup>(</sup>٥) عبادة بن نسي بضم النون وفتح السين الخفيفة الكندي أبو عمرو الشامي قاضي طبرية وهو من التابعين قال ابن حجر: ثقة، فاضل توفى سنة ١١٨٠هـ). التهذيب (١١٣/٥)، التقريب ص (١٦٥).

القضية والسنة، ولأكتبن إليه ولأحسنن رأيه»(١).

وكذلك رجاء بن حيوة(٢) كتب إلى هشام بن عبد الملك. «بلغني يا أمير المؤمنين إنه وقع في نفسك شيء من قبل (٣) غيلان وصالح(١) فوالله لقتلهما أفضل من القتل<sup>(٥)</sup> في الروم والترك<sup>(٦)</sup>.

عن حكيم بن عمير (٧) قال: «قيل لعمر بن عبد العزيز إن قوماً ينكرون من القدر شيئا، فقال عمر رضي الله عنه: بينوا لهم وارفقوا بهم حتى ١/٥٤ يرجعوا، فقال قائل: هيهات، هيهات يا أمير المؤمنين لقد اتخذوه ديناً، يدعون الناس إليه، ففزع لها عمر فقال: أولئك أهل أن تُسكل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار (١٠٠٠).

روي أن رجلاً قــال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبا الحــسن ما تقول في القدر؟ فقال: طريق مظلم لا تسلكه، فقال له: ما تقول في القدر؟ قال: بحر عميق فلا تلجه، قال: ما تقول في القدر؟ قال: سر الله فلا تكلفه»(٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي (٤/٧١٧)، والآجري في الشريعة ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) رجاء بن حيوة بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الواو بن جرول، ويقال جندل بن الأحنف بن السمط ابن امريء القيس الكندي من التابعين قال ابن حبان: كان من عباد الشام وفقهائهم وزهادهم توفى سنة (۱۱۲هـ). انظر التهذيب (۳/ ۲٦٥) التقريب ص (۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (قتل).

<sup>(</sup>٤) هو صالح بن محمد بن قبة صاحب لغيلان قتله هشام بن عبد الملك مع غيلان وعده في طبقات المعتزلة من الطبقة السابعة وعده الإسفرائيني من القدرية المرجئة. انظر طبقات المعتزلة (٣٨ ـ ٧٨)، الفرق بين الفرق ص (٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل تقريباً وفي \_ ح \_ (الفيتين) وعند اللالكائي (أفضل من قـتل الفين من...) وفي الشريعة (ألفين من).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٦/٧٠٧)، والآجري في الشريعة ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) حكيم بن عمير بن الأحوص العنسى، ويقال الهمداني أبو الأحوص الحمصي. قال ابن حجر: صدوق يهم. التهذيب (٢/ ٤٥٠)، التقريب ص (٨١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الآجري في الشريعة ص (٢٣٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه اللالكائي (٤/ ٦٢٩)، والآجري في الشريعة ص (٢٠٢).

وقال طاووس لرجل: "إن القدر سر الله عزّوجل فلا تدخلن فيه". ولقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي عليه أن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه، استقبله ملك من خزان النار وهو يقلب كفيه متعجباً لما قال له الروح الأمين: إن ربك عز وجل أرسلك إلى فرعون مع أنه قد طبع على قلبه فلا يؤمن (١)، قال جبريل (٢): فدعائي ما هو؟ قال: أمض لما أمرت، قال: صدقت ثم قال: ياموسى نحن اثنا عشر ملكاً من خزان النار قد جهدنا أن نسأل في هذا الأمر، فأوحي إلينا أن القدر سرالله فلا تدخلوا فيه (٣).

وفي هذا كله إبطال لما أورد هذا القدري وبيان لمن نور الله بصيرته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (فلن يؤمن).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (قال لجبريل) عند الآجري (قال ياجبريل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة ص (٢٣٦) من طريق سهل بن عشمان العسكري، قال: حدثنا سعيد ابن النعمان عن نهشل عن الضحاك بن عثمان عن طاووس ولم أقف على ترجمة لسعيد بن النعمان ونهشل إن يكن ابن سعيد البصري فقد قال عنه إسحاق بن راهويه: كان كذابا، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك، وقال يحيى والدارقطني: ضعيف انظر الميزان (٤/ ٢٧٥). ومع سقوطه من ناحية الإسناد هو منكر من ناحية معناه إذ هذا بعيد من حال الملائكة الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

## ٩٦ \_ فصل

قد ذكرنا أن الله سبحانه يوصف بأنه متكلم (\*).

(\*) ابندأ المصنف رحمـه الله في هذا الفصل في تفصيل عقـيدة السلف في المسائل الأخرى غـير القدر، وكذلك تفصيل الرد على مخالفيهم وكان أجمل عقيدة السلف في أول الرسالة ص (٩٨).

وابتدأ هنا بإثبات أن الله عز وجل متكلم، وهو مذهب السلف، والذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة كما سيتبين خلال عرض المصنف رحمه الله لهذه المسألة. ومسألة الكلام هي من أطول المسائل وأكثرها تشعباً وأوسعها اختلافاً، ولم يكن بين سلف الأمة من الصحابة والتابعين اختلاف في أن الله عز وجل متكلم، وأن هذا القرآن الكريم كلامه، حتى أظهر الجعد بن درهم إنكار ذلك وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليمًا، وذلك في أوائل المائة الثانية من الهجرة، وقتلـه على مقالته هذه خالد بن عبد الله القسري بواسط في العراق في عيد الأضحى، وذكر غير واحد من العلماءأن الجعد أخذ هذه المقالة عن بيان بن سمعان التميمي رأس الفرقة البيانية الذي ادعى النبوة وادعى أن روح الإله حلت به، وهو معدود في غلاة الروافض، وقتله خالد بن عبد الله القسري أيضاً وصلبه بعد المائة الأولى بالعراق، وبيان هذا أخذ مقالته عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر النبي ﷺ، وأخذ عن الجعد هذه المقالة جهم بن صفوان الترمذي، وأخذ بشر المريسي عن الجهم بن صفوان، وأخذ أحمد بن أبي داود عن بشر المريسي. فهذه السلسلة تبين أصل مقالة إنكار الكلام ونفي الصفات، وهي أن المعتزلة أخذت عن الجهمية ، والجهمية أخذت عن الجعد بن درهم، الذي أخذ عن اليهود. وقـد تصدى علماء الإسلام لهذه المقالة منذ ظهـورها وألفوا وصنفوا في الرد عليها وبيان زيغ أصحابها، وحذروا الناس منها، وبينوا أن الله عز وجل مـوصوف بالصـفات الكاملة، وأن كل صفة وصف الله بهــا نفسه ووصفه بها رســوله ﷺ هي ثابتة لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا يشبه في شيء من صفاته المخلوق ولا المخلوق يشبهه جل وعلا، ومن هذه الصفات صفة الكلام التي أنكرها الجهمية والمعتزلة، وحتى الأشسعرية لم يثبتـوا هذه الصفة وإنما أثبتوا كلامـاً ليس بكلام، وما أثبتوه مجرد دعوى لا دليل عليـه البتة من القرآن ولامن السنة، وإنما حاولوا أن يوافقواما عند السلف وخافوا الشناعة عليهم بإنكار الكلام فقالوا بالكلام النفسي. وسيأتي تفصيل المصنف لمقالتهم والرد عليهم، وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف المناس في مسألة الكلام وذكر في هذا تسعمة أقوال فمن أراد الاستزادة فليراجعها. انظر الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية، (٢٦/١٢)، البداية والنهاية لابن كشير (٩/ ٣٩٤)، الفرق بين الفرق ص (٢٣٦ ـ ٢٣٧)، ميزان الاعتدال (١/ ٣٥٧)، شرح الطحاوية ص (١٧٠ ـ ١٧٩).

وقالت الجهمية والمعتزلة والقدرية: لا يوصف الله بأنه متكلم(١).

ودلیلنا قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلیماً ﴾(۲)، فأخبر الله تعالى أنه كلم موسى، وأتى بالمصدرتوكيداً ليدل أنه كلمه بغير رسول ولا ترجمان، لأن الإنسان إذ قال: ضربت زيداً جاز أن يكون ضربه بنفسه، وجاز أن يكون ضربه غيره بأمره له، فإذا قال ضربت زيداً ضرباً، كان ذلك خبراً عن ضربه له بنفسه.

ويدل على ما قلنا ما أخبر الله سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كسر أصنام قومه \_ إلى قوله (٣) \_ ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطَقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ حَين كسر أصنام قومه \_ إلى قوله (٣) \_ ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطَقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِم فَيما قال إبراهيم فقال بعضم لبعض فقالوا: ﴿إِنّكُمْ أَنتُمُ الظَّالمُونَ \* ثُمَّ نُكسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِم فَي يقول رجعوا إلى أمرهم الأول (٤) بالشرك وقالوا له: ﴿لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَوُلاءِ يَنصِطُقُونَ \* قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ السّلَهِ مَا لا يَنصَفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضَمُكُمْ ﴿ وَلا يَضُمُكُمْ ﴿ وَلا يَضُمُكُمْ ﴿ وَلا يَضُمُ كُمْ ﴾ (٥).

والنطق عبارة عن الكلام، فدل على أن الكلام غير مستحيل من الله، إذ ١/١٠٢ لو كان مستحيلاً منه الكلام لكان دليل إبراهيم منقلباً عليه، ولكان للكفار إلى إبطال حجمته دليل بأن يقولوا: فإن إلهك الذي تدعونا إليه لا يوصف بالكلام أيضاً.

<sup>(</sup>۱) الجهمية والمعتزلة تنفي عن الله عز وجل سائر الصفات، ويثبتون له الوجود ومن هذه الصفات الكلام، فينفي الجهمية والمعتزلة أن الله عز وجل تكلم أو يتكلم بشيء، وزعم المعتزلة أنه إذا أراد الكلام خلق الكلام خلق الكلام في محل فيصدر الكلام من ذلك المحل، لهذا زعموا أن القرآن مخلوق. انظر قولهم وإنكارهم لصفة الكلام في: المغني لعبد الجبار (٧/ ٦٨ ٣٣)، وفرق وطبقات المعتزلة (٢١٧/١)، الفرق بين الفرق (٢١١)، مقالات الإسلاميين (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) النساء: آية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا في كلا النسختين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بالأول) وفي - ح - كما أثبت وهي الأصوب.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: آية (٦٣ \_ ٦٦).

دليل ثان يقال: من أنكر أن يكون الله متكلماً، فإنه ينكر تصور الرسول منه لأن معنى الرسول هو المبلغ لكلام المُرسلِ إلى المرسلَ إليه، فإذا قال الرسول: أرسلني إليكم من لا يتكلم كان(١) كما لو قال أرسلني إليكم الجبل أو الماء.

دليل ثالث: أن الخرس آفة ولا يجوز أن يوصف الله بالخرس، وإذا لم يوصف بالخرس تعين وصفه بالكلام لأنه ضد الخرس، كما أن الله سبحانه يوصف بالوجود لأن الوجود ضد العدم ولما لم يوصف بالعدم تعين وصفه بالوجود.

فإذا تقرر هذا فإن كلام الله هو القرآن، وهو هذه السور التي هي آيات لها أول وآخر، وهو القرآن المنزل بلسان العرب تكلم الله به بحروف لا كحروفنا وصوت يسمع لا كأصواتنا، وهو صفة لله قديم بقدمه غير مخلوق(٢).

<sup>(</sup>١) (كان) ليست في \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٢) قول السلف رحمهم الله في الكلام والقرآن هو أن الله متكلم جل وعلا متى شاء كيف شاء، وأن كلامه جل وعلا بصوت يسمع وحرف لا كأصواتنا ولا كلامنا، وأن القرآن الكريم الذي هو موجود بين دفتي المصحف وهو السور والآيات من كلامه جل وعلا وهو من علمه سبحانه وتعالى غير مخلوق.

وهذا قول السلف قــاطبة، كما ذكــر ذلك الأثمة نقل عنهم ذلك الأثمـة ودونوه في كتبهم كــالإمام البخاري واللالكائي والآجري وشيخ الإسلام وغيرهم.

فإذا تبين هذا فهنا عدة ملاحظات على كلام الشيخ العمراني رحمه الله وهي:ــ

أولاً: قوله: إن كلام الله هو القرآن: هذا فيه إيهام أن الله لم يتكلم إلا بالقرآن فقط، وهذا قول باطل فإن كلام الله لا نهاية كما ضرب لنا في ذلك المثل الواضح ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةً أَقْلامٌ وَالْبُحْرُ يَمُدُهُ مَنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُر مَا نفدت كَلَمَاتُ اللّه إِنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ لقمان آية (٢٧)، وقوله عز وجل ﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمات رَبِي لَنَفدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنسَسَفَد كَلَمَات رَبِي وَلَوْ جَنْنا بِمِثْله مَدَدًا 
وَعَلَمُ اللّه بحرف وقوله: بحروف لا كحروفنا لم أجد من ذكر ذلك من السلف وإنما قولهم: "تكلم الله بحرف وصوت» والله أعلم. وقوله: =

= "وهو صفة لله قديم بقدمه" الضمير هنا يعود على القرآن، والقرآن من كلام الله كما تقدم والكلام صفة لله عز وجل، ويتكلم الله به عز وجل متى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم متى شاء والأدلة على أن الله متصف بصفة الكلام كثيرة، وهي ظاهرة بحمد الله عز وجل فكلامه جل وعلا بالقرآن دليل على أنه يتكلم متى شاء، ثم كلامه جل وعلا مع موسى عليه السلام وقوله جل وعلا لجهنم ﴿ يَوْمُ نَقُولُ لَجَهَنّم هَلِ امْتَلاَت وَتَقُولُ هَلُ مَن مَّزِيد ﴾ وكلامه مع أهل الجنة ﴿ سَلامٌ قَوْلاً مَن رَب رَحيم ﴾، وكلامه مع عيسى عليه السلام ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّه يَا عيسسَى ابْنَ مَرْيمَ أَأَنتَ قُلْتَ للنّاسِ ﴾ الآية، وكذلك أمره بخلق الأشياء ﴿ إِنّما قَوْلُنا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُون ﴾، فهذا صريح في أن الله يتكلم بـ ﴿ كُن ﴾ وقت إرادته خلق الأشياء ولم يتكلم بذلك قبل إرادة خلقه وإيجاده.

وورد أيضاً من السنة ما يدل على ذلك وهـو كثير، منها حديث عـدي بن حاتم رضي الله عنه قال وورد أيضاً من السنة ما يدل على ذلك وهـو كثير، منها حديث عـدي بن حاتم رضي الله عنه قال ويسنه ترجمان، أخرجه خ. الرقاق (٨/ ٩٥)، م. زكاة (٢/٣/٧). وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم ... الحديث، أخرجه خ. كتاب التوحيد (١٢١/٩). وعما ورد عن السلف في ذلك ما ذكره الإمام أحـمد في كتابه الرد على الجهمية قال: "نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء» انظره ضمن عقائد السلف ص (٩٠).

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢/ ٧٧) عن أبي إسماعيل الأنصاري قوله عن ابن خزية في رده على الكلابية في نفيهم المشيئة في الكلام قوله «فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر، ولقن في الكتاتيب، ونقش في المحاريب أن الله متكلم إن شاء الله تكلم وإن شاء سكت، فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيراً». ونقل أيضاً شيخ الإسلام بعد هذا الكلام كلام أبي نصر السجزي في الإبانة وهو «فأما الله تعالى فإنه متكلم فيما لم يزل ولا يزال متكلماً بما شاء من الكلام يسمع من يشاء من خلقه ما شاء من كلامه إذا شاء ذلك ويكلم من شاء تكليمه بما يعرفه ولا يجهله».

ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى السلف وقال: «فالسلف وأهل السنة يقولون إنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه غير مخلوق». الفتاوى (٦/ ٢٥١) فهذا كله ظاهر بحمد الله في إثبات أن الكلام قديم النوع حادث الإفراد كما عبر عن ذلك شارح الطحاوية: انظر ص (١٨٠).

والذين أثر عنهم وصف كلام الله بأنه قديم هم الكلابية والأشاعرة، وذلك لانكارهم الصفات الفعلية ،وزعمهم أن كلام الله معنى قائم بالنفس، وقد تأثر بهم بعض من يأخذ بقول السلف في إثبات الحرف والصوت، إلا أنهم يقولون إن كلام الله قديم كما يذكر ذلك القاضي أبو يعلي الحنبلي، وشيخه عبد الله بن حامد، وابن عقيل، وابن الزاغواني، وعليه أيضاً السفاريني في لوامع الأنوار البهية، وهذا المذهب في الواقع لا يتمشى مع القائل إن الله يتكلم بحرف وصوت، إنما هو مجرد تقليد، ولقول بعضهم إن الله لا تحل به الحوادث فلهذا ينكرون الكلام بالمشيئة.

وقال جهم والمعتزلة والقدرية: هو مخلوق(۱) ولا يتصور على أصلهم(۱) أن ما يتلونه من القرآن يصفونه بأنه مخلوق لله كسائر مخلوقاته من السماء والأرض، وهما من الأجسام، بل هو خلق لهم كخلقهم لجميع أقوالهم التي ينطقون بها من الشعر والنثر وسائر الكلام.

- (۱) تقدم الإشارة إلى قول الجهمية والمعتزلة في الكلام وقولهم في الـقرآن فرع عن قولهم في الكلام، فلما نفوا أن يكون الله متكلماً قالوا: إن الله يخلق كلامه في الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه وبناء عليه قالـوا في القرآن إنه مخلوق، انظر: مقالات الإسلاميين (١/٣٣٨)، المغني لعبـد الجبار (٣/٧)، الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل (١/٥٥ \_ ١٠٩).
- (٢) المراد بأصلهم هنا هو قولهم إن العباد يخلقون أفعالهم: فعلى هذا الأصل يكون من لازم قولهم خلقاً لقارئه لأن القراءة فعل القارىء.
- (٣) الكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاّب القطان البصري، أحد المتكلمين في أيام المأمون مات بعد سنة (١٤٠هـ)، وأخذ أبو الحسن الأشعري عن الكلابية لما رجع عن الاعتزال، وقال بقولهم وهو الذي عليه الأشعرية الآن، وقد ذكسر تفصيل قولهم أبو الحسن الأشعري في مقالاته.

<sup>=</sup> أما قول المصنف هنا "إن القرآن قديم" فهذا باطل ولا دليل عليه، ولم يقل بذلك أيضاً أحد من السلف، وهو في الواقع راجع إلى قول من أنكر أن الله يتكلم حيث شاء وهم الأشاعرة، ومن تأثر بهم – وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول ليس من قول السلف فقال: "إن السلف قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقالوا لم يزل متكلماً إذا شاء، فبينوا أن كلام الله قديم أي جنسه قديم لم يزل، ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم القرآن قديم، بل قالوا إنه كلام الله منزل غير مخلوق وإذا كان منزلاً غير مخلوق، ولم يكن مع ذلك أزلياً قديم الله وإن كان الله لم يزل متكلماً إذا شاء فجنس كلامه قديم" انتهى الفتاوى (١٨/٤٥). انظر قول السلف في الكلام: خلق أفعال العباد للبخاري. ص (٧ - ١٦)، السنه للالكائي (١/١٥١ الطحاوية، ص (١٨ - ٣٦)، شرح العقيدة الأصفهانية ص (١٨ - ٣٦)، شرح العقيدة الطحاوية، ص (١٨٠). وانظر قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم: مقالات الإسلاميين (١/٤٤١ الطحاوية، ص (٢٨)، إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى ورقه (١٩٣٥)، ، درء تعارض الدين للقاضي أبي يعلى ص (٢٨)، إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى ورقه (١٣٥/ أ - ب).

والأشعرية (١): كلام الله الذي ليس بمخلوق هو معنى قائم بنفسه لا يفارق ذاته، وهذا القرآن المتلوا المسموع عبارة وحكاية عن الكلام القائم بنفسه، وكذلك القول عندهم في كلام البشر هو معنى قائم بذات المتكلم وهذه الحروف والأصوات المسموعة منهم عبارة عن المعنى القائم بالذات لا تسمى كلاماً حقيقة بل مجازاً أو توسعاً.

والأشعرية موافقة للمعتزلة في أن هذا القرآن المتلو المسموع مخلوق(٢).

فلما جاءوا للقرآن قالوا هو كلام الله غير مخلوق، ومرادهم الكلام النفسي، أما هذه الحروف المجمموعة والموجودة بين دفتي المصحف فهو عبارة عن كلام الله، وهي مخلوقة وقليل منهم الذي يصرح بذلك أي بخلق القرآن خوف الشناعة عليهم وأكثرهم تجد في كلامه الرد على المعتزلة في خلق القرآن ومراده ما في نفس الله عز وجل من المعاني وهذا كلام بعيد عن كلام السلف وعن الحق، فإن الكلام النفسي أول من قال به عبد الله بن كلاب، وأخذ عنه ذلك الأشعري ثم أخذ عنه أتباعه. وقد رد عليهم السلف في إثبات أن الله متكلم بحرف وصوت ومن هذه الردود كمتاب السجزي (الرد على من أنكر الحرف والصوت)، متكلم بحرف وصوت ومن هذه الردود كمتاب السجزي (الرد على من أنكر الحرف والصوت، وقد رد عليهم شيخ الإسلام وغيره في مواطن كثيرة من كتبه في هذا، وبين أنه لا فرق بين قولهم وقول المعتزلة الا ابتداعهم الكلام النفسي، وانظر كلام الأشاعرة في الكلام والقرآن في اللمع للأشعري ص الا (٢٢)، التمهيد للباقلاني (٢٦٨ ـ ٢٨٤)، الإرشاد للجويني (٧٠١ ـ ٣٠١)، وانظر قوله فيه ص (١١٧) الفإن معنى قولهم يعني المعتزلة وهذه العبارات كلام الله إنهاخلقه ونحن لا ننكر إنها خلق الله ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد الإتفاق في تسميته»، انتهى.

<sup>=</sup> انظر: الفهرست لابن النديم ص (٢٥٥)، الخطط للمقريزي (٢/ ٢٥٨)، لسان الميزان (٣/ ٢٩٠)، مقالات الإسلاميين (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>١) يوجد بهامش \_ ح \_ تعليق في شرح قول الأشاعرة في الكلام أشار كاتب إلى أنه منقول من كلام التفتازاني.

<sup>(</sup>٢) يصرح الأشعرية بأن الكلام هو المعاني الموجودة في النفس، ويجعلون النطق بالحروف والأصوات تعبير عن الكلام النفسي، فمن هنا قالوا إن الله يتكلم يعني بكلام نفسي قائم بذاته جل وعلا، وأنكروا الحرف والصوت. وبعضهم يزعم أن الكلام النفسي معنى واحد كالجويني، وبعضهم يزعم أنه أمر ونهي وخبر واستخبار كالكلابي وأبي الحسن الأشعري والآمدي.

وزعم قوم أن هذا القرآن كلام الله ووقفوا، وقالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق وهم الواقفة(١).

وقد كان سبق لي قبل هذا الاستدلال بكتاب مختصر في هذه المسألة في الرد على الأشعرية والقدرية (٢)، وأنا أعيد من ذلك ما يتضح به الحق لمن هداه الله إلى الرشد.

= وانظر كلام الآمدي في غاية المرام وتصريحه بأن القرآن ليس كلام الله الحقيقي ولم يجرؤ على القول بالخلق ص (٨٢)، والاقتصاد في القول بالخلق ص (٧٣) وقد قال فيه بعد أن صال وجال في الكلام النفسي، وحمل كل قول ورد عن الاعتقاد له ص (٧٣) وقد قال فيه بعد أن صال وجال في الكلام النفسي، مع أن ذلك لم يعرف عن السلف في (أن كلام الله غير مخلوق) على أن المراد به (الكلام النفسي)، مع أن ذلك لم يعرف عن أحد منهم، ثم قال: بعد ذلك «فهذا ما أردنا أن نذكره في إيضاح مذهب أهل السنة في كلام النفس المعدود من الغوامض». وانظر كلام الآيجي في المواقف ص (٢٩٢ ـ ٢٩٤) حيث صرح أن القرآن مخلوق إما في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو محمد رفي الله فرق بينهم وبين المعتزلة إلا إثبات الكلام النفسي.

وانظر شرح جوهرة التوحيد ص (٩٤) حيث صرح شارحها أن القرآن المقروء مخلوق، وقد صرح بخلق القرآن الموجود بين أيدي الناس من المتأخرين محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية ص (٤٠٥) بعد أن نسب إلى الإمام أحمد أنه كان أول الأمر متوقفا في القرآن، وهذا كلام باطل لا يقوله أحد اطلع على أقوال الإمام أحمد والأثمة قبله في كلام الله والقرآن الكريم، وقد كان الإمام أحمد يعتبر المتوقف في القرآن جهميا شاكاً وسيفرد المصنف للواقفة في القرآن فصلاً.

(۱) الواقفة: هم قوم وقفوا في القرآن لأنه لما ظهرت مقالة المعتزلة بالقول بخلق القرآن وأظهر أهل السنة الرد عليهم توقف بعض الناس وقالوا: القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فذمهم العلماء والأثمة واعتبروا قولهم شكاً في القرآن، لأن التوقف والتورع عن الكلام ليس هذا مكانه، لأن الحق ظاهر يجب اتباعه وعدم الوقوف سلباً فإن هذا مما يقوي البدعة، وقد يكون الوقوف شكاً والشك كفر كما صرح بذلك الأثمة، وقد عقد اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة فصلاً خاصاً نقل فيه كلام الأئمة في الواقفة: انظر (١/٣٢٣ ـ ٣٢٩)، وكذلك الآجري في كتابه الشريعة ص (٨٧ ـ ٨٨) وغيرهم، وسيورد المصنف رحمه الله بعض الآثار في الواقفة.

(٢) لم أقف على هذا الكتاب، ولم أر من ذكره غير المصنف هنا.

وأقول: الدليل على أن القرآن غير مخلوق، وأن الله تكلم بالحروف قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾(١).

فأخبر سبحانه أنه خلق الأشياء بقوله تعالى ﴿ كُن ﴾ وهما حرفان، فلو كان قوله وهو ﴿ كُن ﴾ مخلوقاً لاقتضى أن يكون مخلوقاً بـ ﴿ كُن ﴾ أخرى، وكذا(٢) ﴿ كُن ﴾ الثانية تقتضي أن تكون مخلوقة بـ ﴿ كُن ﴾ إلى ما لا نهاية له. وهذا يؤدي إلى المحال(٣).

ومن الدليل على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (١)، والأمر هو القرآن بدليل قوله تعالى: ﴿ ذَلكَ أَمْرُ اللّه أَنزَلَهُ إِلَيْكُم ﴾ (٥)، ففرق سبحانه بين الخلق والأمر. فلو كان القرآن مخلوقاً لكان خلقاً، لأن المخلوق هو الخلق، والخلق هو المخلوق ولكان المعنى في الآية. ألا له الخلق والخلق، وهذا خلف في الكلام (١).

ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِنسَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾(٧)، والبيان هو القرآن (٨) بدليل قوله تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾(٩)، فأخبر الله أنه خلق الإنسان وأنه علم البيان، ولم يصفه بأنه خلقه،

<sup>(</sup>١) النحل آية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وذكرى) وما أثبت من \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الاستدلال اللالكائي عن البويطي أنه قال: إنما خلق الله كل شيء بكن فإن كانت «كن» مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقاً. ثم فصل اللالكائي هذا القول بنحو ما ذكر المؤلف هنا \_ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: آية (٥٤).

<sup>(</sup>٥) الطلاق: آية (٥).

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا الاستدلال الإمام أحمد في الرد على الجهمية ص (٧٣) ضمن عقائد السلف، وذكره اللالكائي في السنة (٢/ ٢١٩) عن ابن عيينة ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) الرحمن آية (١ ـ ٣).

 <sup>(</sup>۸) هذا تفسير بعيد ولم أر من ذكره، والذي وردهو أن المراد بالبيان النطق أو الخير والشر، وقيل: إن المراد به الحلال والحرام. انظر تفسير ابن جرير (۲۷/۱۷)، تفسير ابن كثير (۲۷/۶).

<sup>(</sup>٩) آل عمران آية (١٣٨).

وقد ذكر الله الإنسان في القرآن في ثماني عشرة آية وإجرائه خلقه، وذكرالقرآن في أربع وخمسين آية ولم يذكر في شيء أنه خلقه.

ومن الدليل لنا قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجِ﴾(١) وروى المفسرون عن ابن عباس إنه قال: «تأويله غير مخلوق»(٢).

ومن الدليل على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي﴾ (٣) وما كان من الله فهو غير مخلوق (٤). ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مًا نَفدَتْ كَلَمَاتُ اللّه ﴾ (٥).

فأخبر الله سبحانه أن كلماته لا تنفد والمخلوقات تنفد وتفنى ، وتصديق ذلك ما روى فى الصحاح أن الله يقول حين يفنى الخلق يقول الله تعالى: ﴿ لَمُ اللَّهُ النَّهِ نَفْسُهُ ﴿ لَلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الزمر: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه اللالكائي في السنة (٢/٢١٧)، والآجري في الشريعة ص(٧٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣١١) وهو من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس وفيه علتان:

العلة الأولى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عنه ابن حجر صدوق كثـير الخطأ ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. التقريب \_ ص (١٧٧).

والعلة الثانية الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس فإنه لم يلقه كما قال ذلك ابن حجر في التهذيب (٧/ ٣٣٩). ورواه اللالكائي من طريق مكحول عن ابن عباس وفي إسناده الحسين بن محمد بن عباده الواسطي، ومسلم بن عيسى الأحمر، ولم أقف لهما على ترجمة.

وهذه الرواية عن ابن عبّاس مما يستنكر، لأن الكلام في القرآن لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني وإنما وقع الكلام في الكلام في الكلام في أنس في الكلام في الكلام في الكلام في الكلام في الله المحدد وإنما المحدد وإنه عن أنس في القرآن غير مخلوق "وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على أنس فهو منكر لأنه لا يعرف للصحابة الخوض في القرآن» الكامل (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) السجدة آية (١٣).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الاستدلال اللالكائي في السنة (٢/ ٢١٩) وروي عن وكيع بن الجراح أنه قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقـد زعم أشيئًا من الله مخلوق، فقلت: يا أبا سفيان من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ولكن حق القول مني﴾ ولايكون من الله شيء مخلوق.

<sup>(</sup>٥) لقمان اية (٢٧).

<sup>(</sup>٦) غافر آية (١٦).

وهذا الاستدلال أورد اللالكائي في السنة (٢/ ٢٢٠) مثله إلا أنه لم يقل (ما روى في الصحاح). ولعل المصنف رحمه الله يقصد بذلك حديث الصور المشهور وفيه بعد ذكر إماتة الخلق «فاذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كان آخرا=

وسأل رجال أبا الهذيل العلاف المعتزلي عن القرآن، فقال: مخلوق، فقال له: يموت أو يخلد، قال: لا بل يموت، قيل له: فمتى يموت القرآن، قال إذا مات من يتلوه فهو موته، قيل: فقد أخبر الله سبحانه أنه يقول بعد أهل الدنيا: لمن الملك اليوم، وهذا هو القرآن، فقال لا أدرى وبهت(١).

ومن الدليل على ما قلناه ما روي عن النبى ﷺ أنه قال: «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومنه بدأ وإليه يعود ومن قال إنه مخلوق فهو كافر»(٢).

وروي أن النبي ﷺ قال: لمعاذ: يا معاذ العرش والكرسى وحملتهما والسموات السبع وسكانها والأرضون وسكانها إلى الثرى الأسفل إلى الريح الهفافة إلى ما انتهت اليه لمخلوق ما خلا القرآن فهو كلام الله(٣).

= كما كان أولا طوى السموات والارض كطي السجل للكتاب ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات، وقال أنا الجبار ثلاثا ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوم، ثلاث مرات فلا يجيبه أحد، فيقول لنفسه: لله الواحد القهار" الحديث. وهذا الحديث روي عن أبي هريرة ومداره على اسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، أخرجه عنه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٢٪)، وابن جرير في تفسيره (٤٤/ ٣٠)، وذكره ابن كثير بطولة في النهاية (١/ ١٧٧- ١٧٧) واسماعيل بن رافع ضعفه الإمام أحمد ويحى بن معين وجماعة، وقال الدارقطني متروك الحديث. انظر الميزان (١/ ٢٢٧) وقد ضعف الحديث البيهقي وعبد الحق كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (١/ ١/ ٣٠٨)، وروى ابن عدي عن البخاري أنه قال في حديث الصور: "مرسل لا يصح"، وقال ابن عدى: ولإسماعيل بن رافع أحاديث غير ما ذكرته، وأحاديثه كلها مما فيه نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. الكامل (١/ ٢٧٧).

(١) اخرجه اللالكائي (٢/ ٢٢١).

(٢) روى نحو هذا عن معـاذ بن جبل وعبد الله بن مـسعود وجابر بن عبــد الله وأنس بن مالك وأبي الدرداء رضى الله عنهم مرفوعا.

وقد أخرجه عن أبي الدرداء رضى الله عنه البيهةي فى الأسماء والصفات ص (٨-٣) وقال بعد أن ذكر أنه روي عن الصحابة السابق ذكرهم: ولا يصح شئ من ذلك أسانيده مظلمة لا ينبغى أن يحتج بشئ منها، ولا أن يستشهد بشئ منها - انتهى.

(٣) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ وعند الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ مرفوعا «القرآن كلام الله وسائر الأشياء خلقه»: انظر فردوس الأخبار (٣/ ٢٨٠) وفي اسناده أبو غانم يونس بن نافع. ذكره الذهبي في الميزان، وقال: قال السليماني منكر الحديث. الميزان (٤/ ٤٨٤).

١٠٣/ ب

وروي عن أبى عبد الرحمن السلمي (١) أنه قال: «سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يخطب على المنبر ويقول: إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عظمتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها وقد وضعت لهم السنن فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه (٢).

وروي عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال فى التحكيم لما أنكر عليه فيه (إنى لم أحكم مخلوقا وإنى حكمت القرآن»(٣).

وهذا كان منه بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد قوله بل قال شاعره: أيها الحاضرون إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا.

إنما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا(٤).

وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئل علي بن الحسين عن القرآن؟ فقال: «ليس بخالق ولا مخلوق»(٥).

وروي عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنه في جنازة فلما وضع الرجل في لحده قام رجال فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال مه القرآن منه»(٦).

1/00

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن السلمي، هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة، بفتح الباء وتشديد الياء الكوفي القاري لأبيه صحبة، وهو من التابعين ثقة ثبت. توفى سنة (۷۰ وقيل (۷۲ هـ). انظر التهذيب (٥/١٨٣) التقريب ص (۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأجري في الشريعة ص (٧٦) وفيه زيادة ألفاظ .

<sup>(</sup>٣) اخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣١٣).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي قائله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن الامام أحمد في السنة (١/١٥٣)، واللالكائي في السنة (٢/٢٣٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٣٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص(٣١٢).

وقال ابن عمر رضى الله عنه: «القرآن كلام الله غير مخلوق»(١).

وروي عن حنظلة بن خويلد العنزى (٢) أنه قال: «أخذ عبد الله بن مسعود بيدي فلما أشرفنا على السدة (٣) إذ نظر إلى السوق فقال: اللهم إنى أسالك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو آية، فقال فغمز عبد الله بيدى فقال أتراه مكفرا أما إن كل آيه فيها يمين (٤). والكفارات لا تجب إذا حلف بمخلوق.

وقال عمرو بن دينار<sup>(٥)</sup>.: «أدركت تسعة من أصحاب النبي ﷺ يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر<sup>(٦)</sup>.

- (١) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٣١).
- (٢) في النسختين (العبدي) وعند اللالكائي وفي التهذيب (العنزي) كما أثبت وهو الأصوب، قال عنه ابن معين: ثقة، وعده ابن حجر من الطبقة الثالثة. انظر التهذيب (٣/ ٥٩)، التقريب ص (٨٦).
- (٣) السده بضم السين وفتح الدال المشددة أمام باب الدار، وقيل هي السقيفة وقيل هو الفناء أمام الباب انظر اللسان (٣/ ١٩٧٠).
- (٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٣١)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من عدة طرق عن ابن مسعود من قوله «أنه مر برجل يحلف. . » المصنف (٨/ ٤٧٢).
  - (٥) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم ثقة ثبت. توفي سنة (١٢٦ هـ). التقريب ص (٢٥٩).
- (٦) ذكر هذا اللالكائي ولم يسنده (٢/٢٨)، وهذه الرواية لو ثبتت لدلت على أن الصحابة تكلموا في هذا الامر. وقد تقدم كلام ابن عدي وحمه الله أن الصحابة لم يعرف لهم خوض في هذا الامر، مما يوحي بأن هذه الرواية عن عمرو بن دينار غير ثابتة. وقد روى اللالكائي في السنة (٢٣٤/١)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣١٥) عن سلمة بن شبيب عن عمرو بن دينار قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق: وهو الأثر بعد هذا فهذا وإن كان ليس فيه التصريح الموافق للفظ الذي ذكره المصنف، وذكره اللالكائي بتكفير من قال بخلق القرآن للا أن فيه التصريح من الصحابة بأن القرآن غير مخلوق، إلا أن هذا الأثر عن سفيان رواه البخاري في أول كتابه خلق افعال العباد فقال: حدثني الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال ثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

وروي أيضا نحوه عن عبد الرحمن بن عفان عن سفيان. خلق افعال العباد ص (٩٠٧). فهذا يدل على أن القول كان قول سفيان ولم يكن قول عمرو بن دينار. والبخاري في هذا أثبت من سلمة=

وروي عن عمرو بن دينار أنه قال: «أدركت مـشّائخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ واليه يعود»(١).

وكتب ملك الروم إلى أبى جعفر المنصور (٢) يسأله عن أشياء فسأله عن لا إله إلا الله أهي خالقة أم مخلوقة، فكتب إليه أبو جعفر: «ليست خالقة ولا مخلوقة ولكنها كلام الله عز وجل» (٣).

وسئل جعفر بن محمد عن القرآن أخالق هو أو مخلوق؟ فقال: «لو كان خالقا لعبد، ولو كان مخلوقا لنفد. هو كلام الله»(٤).

وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عاما يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته تطلق (٥) ثلاثا بته، قيل له: ولم ذلك؟ قال: لأن امرأته مسلمة والمسلمة لا تكون تحت كافر »(٦).

ولقد لقي ابن المبارك جماعة من التابعين مثل: سليمان التيمى  $^{(v)}$  وحميد الطويل  $^{(\Lambda)}$  وغيرهما، ولم يكن في وقته رجل مثله وأكثر طلباً للعلم وأجمعه

- ابن شبيب ومن محمد بن اسحاق بن راهويه القاضى بمرو الذي روى عنه البيهقى فى الأسماء والصفات ص (٣١٥) أنه قال سئل أبي وأنا اسمع عن القرآن وما حدث فيه من القول بالمخلوق فقال: القرآن كلام الله وعلمه ووحيه ليس بمخلوق، ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، قال فذكره والله اعلم.
  - (١) أخرجه اللالكائي (٢/ ٢٣٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣١٥).
- (۲) أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ثانى خلفاء بنى العباس وأعظمهم. تولى الخلافة سنة (۱۳٦هـ) إلى أن توفي سنة (۱۵۸ هـ) البداية والنهاية (۱۰/۱٤٠).
  - (٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٤٥).
- (٤) أخرجه اللالكائـي (٢٤٣/٢)، وأخرجه مختـصرا عبد الله بن الإمام أحـمد في السنة (١٥٢/١)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣١٦–٣١٧) من عدة طرق.
  - (٥) في ح (طالق تطلق).
  - (٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٤٤).
- (٧) سليمان بن بلال التيمي أبومحمد وأبو أيوب المدني ثقة توفى سنة (١٧٧ هـ). التقريب ص (١٣٢).
- (٨) حميد بن أبى حميد الطويل أبوعبيدة البصري ثقة مدلس. توفى سنة (١٤٣هـ). التقريب ص (٨٤).

له ولعله يروي عن ألف شيخ من أتباع التابعين(١).

وروى الربيع عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال لحفص الفرد (٢) حين قال بخلق القرآن : «كفرت» (٣). قال مالك: من قال بخلق القرآن فهو زنديق يقتل» (٤).

وقال الليث بن سعد: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر (٥) ومن لم يقل هو كافر فهو كافر».

ولو ذهبت إلى ذكر من قال بهذا من التابعين والعلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم لطال الكتاب (٦)، وفيما ذكرته مقنع لمن طلب القدوة بأهل الحديث.

ومن الدليل على ما قلناه أن يقال لهم: لو كان القرآن مخلوقا لم يخل إما أن تقولوا إنه خلقه في غير محل، أو خلقه في غيره.

فبطل أن يكون خلقه في غير محل لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها، ١٠٤/ب وبطل أن يكون خلقه في نفسه إذ يستحيل أن تكون نفسه سبحانه محلا للمخلوقات.

وبطل أن يكون خلقه في غيره إذ لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك الجسم الذي خلق فيه الكلام اسم من أخص أوصاف الكلام اللازمة له

<sup>(</sup>١) ذكر هذا أيضا اللالكائي في السنة (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الاصل (المنفرد) وفي - ح - كما أثبت كما هو عند اللالكائي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجـه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٥٢)، والآجري في الشريعـة ص (٨١)، والبيهقي في الأسـماء والصفات ص (٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه اللالكائي ٢/ ٢٤٩-٣١٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٣١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه اللالكائي (٢/ ٢٤٩) وليس فيه قوله «ومن لم يقل هو كافر فهو كافر» وإنما هذا مروي عن أبي بكر بن عياش رواه عنه اللالكائي في السنة (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) فى الاصل (لطال ذكر الكتاب) وما أثبت فى - ح - وهو الأنسب وقد عد اللالكائي رحمه الله القائلين بتكفير القائل بخلق القرآن وذكر أسماؤهم فبلغوا قرابة خمسائة وخمسين نفساً \_ انظر السنة للالكائى (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣).

له لنفسه وأخص الكلام (١) أنه كلام ذلك الجسم، ويكون ذلك الجسم هو القائل ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّه لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ وإذا بطل ذلك كله ثبت أنه غير مخلوق، بل هو صفة لذات الله سبحانه (٢).

\* \* \*

(١) هكذا في كلا النسختين ولعله سقط من الجملة كلمة «أوصاف» فتكون هكذا وأخص أوصاف الكلام.

<sup>(</sup>۲) ذكر نحو هذه الحجـة عبد العزيز الكناني في مناظرته لبشر المريسي أمـام المأمون، ونقلها عنه أيضاً شارح الطحاوية ص (۱۸۳–۱۸۶).

## ٩٧ \_ فصل

إذا تقرر ما ذكرنا أن القرآن غير مخلوق، وأن القرآن عند أصحاب الحديث هو الكتاب الذى أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه وهو القرآن العربي السور والآيات المتلو باللسان والمسموع بالآذان المعقول بالأذهان المحفوظ فى الصدور المكتوب بالمصاحف بالسطور له أول وآخر وبعض، فمن قال بخلقه فهو كافر كفرا يخرجه عن الملة، لما تقدم ذكره فى الفصل قبل هذا، وقد وافقنا الأشعرية على أن القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه فهو كافر، وردوا على قوله المعتزلة والقدرية إنه مخلوق،

إلا أن الاشعرية قالوا: كلام الله الحقيقي هو معنى قائم في نفسه لا يفارقه، لا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون بحرف وصوت ولا يتكلم الله بالعربية ولا بغيرها من اللغات، وليس له أول ولا آخر ولا بعض، بل هو شئ واحد لم ينزله الله على نبينا محمد علي ولا على أحد من الأنبياء، ولا يتلى ولا يكتب ولم يسمعه أحد إلا موسى عليه السلام(٢)، وهذه السور والآيات عبارة وحكاية عن كلام الله وتسمى قرآنا،

 <sup>(</sup>١) انظر رد الأشعرية على القائلين بخلق القرآن في التمهيد للباقلاني ص (٢٦٨-٢٨٤). أما المتأخرون
 منهم فقد تقدم تلميح البعض وتصريح البعض بخلق القرآن انظر ما تقدم ص (٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) اختلف الأشاعرة في موسى عليه السلام هل سمع كلام الله ام لا على أقوال:

القول الأول: أن موسى عليه السلام سمع كلام الله وبه قال الغزالى وذكره شارح جوهرة التوحيد، وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وأن كلام الله معنى قائم في نفس الله عز وجل، لهذا حين أراد الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد ص كلام الله معنى قائم في نفس الله عز وجل، لهذا حين أراد الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد ص (٧٨) اثبات السماع مع الكلام النفسي أتى بكلام في غاية السقوط والرداءة وسيورد المصنف كلامه في ما يأتى ويرد عليه ولعل المصنف عزا إلى الاشاعرة القول بسماع موسى للكلام لقسول الغزالي بذلك، أما شارح جوهرة التوحيد فإنه زعم أن الله أزال الحجاب وأسمع موسى كلامه القديم ثم أعاد الحجاب، ثم زعم أنه ليس المراد أنه تعالى يبتدئ كلاما ثم يسكت، لأنه لم يزل متكلما أزلا وأبدا. وهذا كلام باطل يرده القرآن الكريم فقد قال عز وجل فللما أتاها نُودي يا مُوسَىٰ (١١) إنّي أنا وأبدا. وهذا كلام باطل يرده القرآن الكريم فقد قال عز وجل فلما يُوحَىٰ (٣) إنّي أنا السله لا إله إلا أنا وعبدني وأقم الصّلاة لذكري . الايات إلى قوله . . فوما تلك بيميسنك يا مُوسَىٰ (١٠) قال هي عصاي=

وكذلك التوراة عبارة عن كلام الله بلغة موسى وقومه، والإنجيل عبارة عن كلام الله بلغة عيسى وقومه(١).(٢) فادعوا أن كلام الله غير القرآن و أن القرآن غير كلام الله(٣). فقولهم إن القرآن غير مخلوق تلاعب وخلف من الكلام. والدليل على أن هذا القرآن يسمى كلام الله قوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ

والدليل على ال هذا الفرال يسمى كارم الله قوله تعالى ﴿وَإِلَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ تَعَالَى ﴿وَإِلَّ الْحَد الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلام السلَّه ﴾(٤) ولا خلاف أنه أراد حتى بسمع منك هذا القرآن فإن قبله ودخل في الإسلام فهو منكم، وإلا فأبلغه مأمنه.

اً تَوْكُأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِي لَهِ مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَىٰ ﴿ وَا فَأَلُقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ وَ قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَىٰ ﴿ وَ فَلَمُ مَيْدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءَ آيَةً أُخْرَىٰ ﴾ الآيات طه آية ﴿١١-١٢﴾، فقد ذكر الله عز وجل الكلام الذي كلم به موسى وما قال مُوسى لله وما رد الله عليه، فهذا كله كلام وفيه سكت. وادعاء أن الله أزال الحجاب حتى سمع الكلام القديم ادعاء فارغ لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة ومخالف لقوله عز وجل ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء ﴾ الشورى (٥١)

والقول الثانى: أن موسى لم يسمع كلام الله عـز وجل وكذلك جبريل عليه السلام وإنما خلق الله لهما إدراك فهما به كلام الله فلهذا – على زعم هؤلاء سمي موسى عليه السلام كليم الله – وعندهم أن جبريل عليه السلام نزل بهذا الذى فهمه على النبى محمد على النبى محمد للهم النبى محمد للهم من المناس قال بهذا الجوينى فى الإرشاد ص (١٢٩-١٣)، والآمدي فى غاية المرام. ص (١١-١١). وهذا الكلام باطل ويكفي فى بطلانه قوله عز وجل ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ فى الآيات المتقدمة وسيأتى رد المصنف على قولهم بالكلام النفسى.

- (١) انظر ما تقدم ص (٥٤٤) حيث ذكرت مراجع القول عنهم في التعليق.
  - (٢) يوجد في هامش ~ ح- تعليق في تأييد قول الأشاعرة.
- (٣) لأنهم يزعمون أن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بذات الله عز وجل، والقرآن هو الحروف والأصوات المنظومة فعلى هذا يكون عندهم القرآن من نظم جبريل عليه السلام أو نظم محمد عليه وهذا نفس قول المشركين الذي حكاه الله عنهم ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ وهو أيضا نفس قول المعتزلة في القرآن.
- (٤) التوبة آيه (٦) ، وقد استدل بهذه الآية كثير من السلف منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبيهقي واللالكائي وغيرهم. انظر السنة لعبد الله بن الامام أحمد (١٣٩-١٥٥) السنة للالكائي (٢/ ٣٣١) الأسماء والصفات للبيهقي ص (٣٣١).

ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ الله﴾(١).

ومعلوم أن المشركين لا سبيل لهم إلى سماع ما فى نفس الله من الكلام ولا إلى تبديله. فتقرر بهذا أن المراد بهذا كله هو القرآن المتلو المسموع.

ويدل على ما قلناه قوله تعالى ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ يُحرِّفُونَهُ مِنْ بَعْد مَا عَقَلُوهَ ﴿ (٢) ، والمراد بكلام الله في هَذه الآية التوراة ، ويدل على هذا أن المتلو يسمى كلام الله قوله تعالى ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُون ﴾ . الآيه إلى قوله تعالى : ﴿لا تَبْدِيلَ لِكَلَمَاتِ اللّه ﴾ (٣) ، أي لا تغيير لما وعد الله اولياء من كريم ثوابه .

وأما الدليل على أن هذا المتلو يسمى قرآنا فقوله تعالى: ﴿قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمثْل هَذَا الْقُرْآن لا يَأْتُونَ بِمثْله ﴾(٤).

فالذي تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله وجعله معجزة لنبيه عَلَيْكُ وأخبر أنهم لا يأتون بمثله هو هذا القرآن والسور والآيات، فأما ما في نفس الباري من الكلام فلا سبيل للعرب، ولا لأحد من الخلق إلى سماعه، ولا إلى معارضته.

ويدل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنسذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ﴾(٥).

فقال ﴿هَذَا الْقُرْآنِ ﴾ وهذه إشارة إلى شئ موجود مع النبي ﷺ، وما في نفس الباري ليس بموجود معه، ولأن النبي ﷺ إنما أنذرهم بما يتلى في هذه السور والآيات.

وأيضا فإنه قال ﴿وَمَن بَلَغ﴾ وأراد من بلغه القرآن من غاب عني أو حدث

<sup>(</sup>١) الفتح آية (١٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (٧٥).

<sup>(</sup>٣) يونس آية (٦٢–٦٤).

<sup>(</sup>٤) الإسراء آية (٨٨).

<sup>(</sup>٥) الأنعام آية (١٩).

بعدي فأضمر الهاء والعرب تضمر الهاء في الصلات مع «من والذي وما» فتقول: من أكرمت زيدا، أي من أكرمته زيدا، والذي أكلت خبزا، أي الذي أخذته مالك.

ويدل على ما قلنا قوله تعالى ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ (١) فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾ (٢). والذي سمعته الجن هو القرآن والسور والآيات دون ما في نفس الباري، ويدل على ما قلناه أن المشركين لما سمعوا من النبي عَلَيْ القرآن سموه شعرا، وسمو النبي عَلَيْ شاعرا، فأكذبهم عز وجل فقال: ﴿وَمَا عَلَمْنَاهُ السَّعْرَ وَمَا يَنْبغي لَهُ إِنْ هُو إِلاَّ ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مَّبيسنٌ ﴾ (٣)، فسمى الله (٤) ما سماه المشركون شعرا قرآنا وذكرا، وهو هذه السور والآيات. ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ (٥)، والاستماع لا يكون إلا إلى هذه السور التي هي حروف ولا يسمع إلا الصوت أيضا، وقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنَ ﴾ (٢) ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنَ ﴾ (٢) ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ ﴾ (٧).

وهذا يدل على أن القرآن هو هذه السور وأنه متبعض، لأنه قال ﴿ماتيسر منه ﴾، بدليل قوله تعالى ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾(٨).

وعند الأشعرية، أن القرآن لا يتبعض(٩).

ويدل على ما قلناه قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ

1/07

<sup>(</sup>١) في الأصل الآية إلى هنا أما في - ح - فاكمل الآية كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن آية (١).

<sup>(</sup>٣) يس آية (٦٩).

<sup>(</sup>٤) في الاصل (فسماه الله) وهو خطأ والصواب كما في - ح- وهو ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) الأعراف آية (٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) المزمل آيه (٢٠).

<sup>(</sup>٧) المزمل آية (٢٠).

<sup>(</sup>٨) البقرة آية (٨٥).

<sup>(</sup>٩) يوجد في نسخه - ح-- تعليق منقول عن الأشعرية في تفصيل مقالتهم.

لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوَجٍ﴾(١)، فسماه عربيا، وفسره ابن عباس ٢/١٠٦ رضي الله عنه بأنه غير مخلوق (٢).

وعند الأشعرية أن القرآن العربي مخلوق(٣).

وقال في آية أخرى ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِي ۗ مُّبِين﴾ (٤)، وقوله تعالى ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (٥).

وعند الأشعري أن الله ما أنزل على نبيه القرآن، وإنما أنزل عليه مفهوم القرآن ومعنى القرآن(٦).

والدليل على بطلان قول الله سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْ لِللهِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلا ﴾ (٧) وقوله تعالى ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنسَزَلَ النَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ ﴾ (٨).

فذكر الله أنه أنزل القرآن والتوراة والإنجيل، ولم يقل أنزل مفهوم القرآن ولا معناه.

ويدل على أن القرآن حروف قول الله ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى

<sup>(</sup>۱) الزمر آیه (۲۷ – ۲۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٥٤٧) والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعليق على هذا انظر ص (٤٤).

<sup>(</sup>٤) الشعراء آية (١٩٥). (٥) يوسف آية (٢).

<sup>(</sup>٦) يقول الجويني في الارشاد ص (١٣٠) «المعني بالإنزال أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سموات، ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول عليه من فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام» انتهى.

وهذا الكلام هو من الخرص والتخمين الذي لم يقم عليه دليل سوى ارادتهم دفع ما توهموه باطلا وهو أن الله يتكلم بحرف وصوت يسمع.

<sup>(</sup>V) الإنسان آية (٣٣). (A) آل عمران آية (٣- ٤).

للْمُتَقِينَ ﴿(١)، ﴿المَصَصِ كَتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾(٢)، ﴿السَرِ تِلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِينَ ﴾(٣) ﴿السَرِ كَتَابٌ أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيسَر ﴾(٤). فذكر الحروف المتصلة المقطعة في أول السور، وأخبر أنها الكتاب والقرآن وأنها منزلة. وهذا كله يبطل قول الأشعري ومن قال بقوله.

وروي أن النبي عَلَيْكُم قال: «من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، أما إنى لا أقول ألم حرف ولكن الألف حرف والملام حرف والميم حرف»(٥). وهذا نص فى موضع الخلاف.

والدليل على إثبات الصوت قول الله لموسى ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ (١). والله سبحانه كلمه من وراء حجاب ولا ترجمان بينهما واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت (٧) ، ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه (٨) البنية يحتاج إلى دليل.

وقد روى الزهري(٩) عن أبي بكر \_\_\_\_

۱۰٦/ب

<sup>(</sup>٢) الأعراف آية (١-٢).

<sup>(</sup>١) البقرة آية (١-٢).(٣) يوسف آية (١).

<sup>(</sup>٤) هود آية (١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ت. كتاب فضائل القرآن (ب ماجاء فيمن قرآ حرفا من القرآن) (٥/ ١٧٥) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقف بعضهم على ابن مسعود، انتهى.

<sup>(</sup>٦) طه آيه (١٣).

<sup>(</sup>٧) في - ح- (بالصوت).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (هذا) وفي -ح- كما أثبت.

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن مسلم بن عسيد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافط متفق على جلالته واتقانه توفي سنة (١٢٥هـ). التقريب ص (٣١٨).

ابن عبد الرحمن بن الحارث(۱) عن جزء(۲) بن جابر(۳) عن كعب الأحبار(٤) أنه قال «لما كلم الله موسى كلمه بالألسنه كلها قبل لسانه فطفق موسى يقول والله يارب ما أفقه هذا حتى كلمه بلسانه ففهمه» (٥).

وروى وهب بن منبه أنه قال: «لما سمع موسى كلام الله أنس بالصوت فقال: يارب اسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت، فقال: أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك ومحيط بكل شئ (٦).

وقال: «إن قوم موسى كانوا يحدقون النظر إلى أذن موسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم موسى: ما لكم تنظرون إلى أذني، فقالوا ننظر إلى أذن سمعت كلام الله»(٧).

## وروي أن النبي عَلَيْكُ قال: «يحـشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا(^)

- (۱) ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قيل: اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقيل اسمه كنيته ثقه فقيه عابد، توفي سنة (٩٤هـ). التقريب ص (٣٩٦).
  - (٢) في -ح- (جرير) وهو خطأ.
- (٣) جزء بن جابر الخثعمي ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الجرح والتعديل (٣) (٥٤٦/٢).
- (٤) كعب بن مانع الحميري أبو اسحاق ثقة مخضرم كان من أهل اليمن فسكن الشام، توفي في خلافة عثمان رضى الله عنه سنة (٣٨٦).
- (٥) أخرجه ابن جرير في نفسيره (٢٩/٦-٣)، والدارمي في الرد على الجهمية ص (٩٣)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (٢٨٣/١). وهذا الحديث فيه مجهول الحال وهو «جزء بن جابر » ثم لو ثبت إلى كعب الأخبار لا يعتد به لأنه من الإسرائيليات. قال ابن كثير: فهذا موقوف على كعب الأحبار وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني اسرائيل وفيها الغث والسمين. تفسير ابن كثير (٨٨/١).
  - (٦) إلى هنا أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص (١٨٥).
- (٧) ذكر هذه الرواية أبو نصر السجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (٢٠٢)، إلا إنه عـزاهـا إلى أبى الحـويرث عبـد الرحمن بن مـعـاوية الأنصارى الزرقي المدني، ولم يذكـر الاسناد.
- (٨) الغرل: جمع أغرل وهو الأقلف أي غير مختون والغرلة الفلقة انظر: النهايه لابن الأثير
   (٣) ٣٦٢).

بهما(۱) فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا المديان»(۲).

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا لله»(٣).

وحد الصوت عندنا: هو ما يتحقق سماعه، فكل ما يتحقق سماعه صوت، ومالا يتأتى سماعه فليس بصوت.

ويدل على ما قلناه ما روي: أن النبى عَلَيْكِيَّةٌ قال: «إن الله تعالى(٤) قرأ سورة طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألفى عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا،

<sup>(</sup>۱) البهم: جمع بهيم وهو في الأصل الذي لم يخالط لونه سواد، ومراده هنا والله أعلم الذين ليس بهم شئ من عاهات وأعراض الدنيا. النهاية لابن الأثير (١٦٧/١).

<sup>(</sup>۲) هذا حديث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه، أخرجه عنه البخاري تعليقا كتاب التوحيد (۲) هذا حديث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه، أخرجه عنه البخاري تعليقا كتاب التوحيد (۱۱۳/۹)، وأخرجه مسندا في خلق أفعال العباد ص (۱۹۲) ضمن عقائد السلف، وأخرجه حم (۳/ ۵۷۵)، والحاكم (۳/ ۵۷۵)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۵۲۵). وقال الألباني في التعليق: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٢٨١) بسنده، وذكره البخاري تعليقا. انظر فتح الباري (٢٥٢/١٣)، وذكره السجزي في كتابة الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (٢٠٧) وقال: وما في رواته إلا إمام مقبول، وأخرجه باختلاف في اللفظ أبو داود مرفوعا. انظر مختصر السنن (١٢٨/٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٢٦٢) مرفوعا وموقوفا، وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة، وقال عن المرفوع: إنه على شرط الشيخين والموقوف أصح. انظر الأحاديث الصححة (٣/ ٢٨٣).

ولهذه الروابة عن ابن مسعود شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضى التلطق عنه مرفوعا «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلى الكبير» أخرجه خ. كتاب التوحيد ب (ولا تنفع الشفاعة..) (١١٣/٩-١١٤).

<sup>(</sup>٤) قوله : (قال إن الله تعالى) ليست في الأصل وهي مثبتة في -ح-.

وطوبى لألسنة تنطق بهذا»(١)، ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين، وقد ذكره غيره من المصنفين.

وهذا يدل على فساد قول الأشعرية أن كلام الله الحقيقة(٢) ليس بسور(٣) وأنه لا ينطق بالحروف وأن الأجواف لا تحمله ولا تنطق به الألسن.

وروي أن النبي ﷺ قال: «إن الرجل الذي ليس في جوف شئ من القرآن كالبيت الخراب» (٤).

وهذا يدل على أن القرآن محفوط بدليل قوله تعالى ﴿بَلْ هُو آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ﴾(٥).

ويدل على أنه مكتوب قـوله تعالى ﴿بَلْ هُو قُرْآنٌ مَّجيد في لَوْح مَّحْفُوظ﴾ (٦)

وفى اسناده إبراهيم بن مهاجر قال ابن عدي: ولم أجد له أنكر من حديث «قرأ طه ويس»، لأنه لم يروه إلا ابراهيم بن مهاجر، ولا يروى بهذا الاسناد ولا يغير هذا الإسناد وهذا المتن إلا ابراهيم ابن مهاجر وباقى أحاديثه صالحة. وقال ابن حيان فى المجروحين هذا متن موضوع، المجروحين (١٠٨/١٠)، وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات (١/١٠١) وقال: حديث موضوع.

- (٢) هكذا في النسختين والصواب ان يقال (الحقيقي).
- (٣) في الأصل (بسورة) وما أثبت كما هو في -ح-.
- (٥) أخرجه ت. كتاب فضائل القرآن (ب منه) (٥٧,٥) دى. كتاب فضائل القرآن (ب فضل من قرا القرآن) (٢٢٩/٢) حم. (٢/٣٢١) والحاكم في المستدرك، وكتاب فضائل القرآن (٢/٤٥١) كلهم من حديث ابن عباس رضى الصحيح عنه وصحح الحديث الترمذي والحاكم إلا أن في اسناده قابوس بن أبي ظبيان، قال عنه ابن حجر: لين الحديث، وكذلك قال الذهبي في التلخيص على المستدرك. انظر التقريب ص (٢٧٧).
  - (٥) العنكبوت آيه (٤٩).
  - (٦) البروج آية (٢١-٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائسي فى السنة (۲۲۲/۲)، واين أبى عــاصم فى السنة (۱/ ۲۷۰)، والبــيهــقي في الأسماء والصفات ص (۳۰۱)، وابن عدي فى الكامل (۲۱۹/۱) كلهم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ﴾(١)، وقوله تـعالى ﴿وَالطُّورِ وَكَتَابِ مَّسْطُور فِي رَقِّ مِّنْشُور﴾(٢).

وروي أن النبي ﷺ قال «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»(٣).

وروي أن النبى عَلَيْهُ قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» (٤)، وأراد به السفر بالمصاحف.

ويدل على ما قلناه أن اليهود قالوا للنبي عَلَيْهُ : لو كنت صادقا لكلمت الله ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسلَ رَسُولاً فَيُوحيَ بإِذْنه مَا يَشَاء﴾ (٥) .

(1) الواقعة آية (VV - VV) (7) الطور آية (۱–۳).

٥٦/ب

<sup>(</sup>٣) هذا حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وروي أيضا من حديث حكيم اپن حزام وابن عمرو رضى الله عنهم، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٨٥) عن حكيم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والدارقطني في سننه (١/ ١٢١)، واللالكائي في السنة (٢/ ٣٤٤) أخرجاه عن الرواة الثلاثة. والطبراني في الكبير عن حكيم في (٣/ ٢٠٥) وعن ابن عمر في (٣/ ٣١٤)، وفي الصغير ايضا عن ابن عمر (٢/ ١٣٩).

والحديث للعلماء فيه كلام كثير وذلك لما في رواته من الكلام أو الإرسال في الإسناد ونحو ذلك. وقد درس الشيخ الألباني الحديث في إرواء الغليل (١٥٨/١) وصححه، ثم نقل الكلام في رواياته وأسانيده ثم قال: وجملة القول أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بالكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم وعليه فالنفس تطمئس بصحة هذا الحديث لاسيما وقد احتج به الإمام أحمد وصححه أيضا صاحبه الامام اسحاق بن راهويه - انتهى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب الجهاد (ب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (٤٥/٤)، م. كتاب الإمارة (ب النهى عن السفر بالمصاحف إلى أرض الكفار..) (٣/ ١٤٩) من حديث ابن عمر رضى الله عنه ولفظه عندهم «نهى رسول الله عليه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو».

<sup>(</sup>٥) الشورى آية (٥١). وذكر سبب النزول للآية كما هنا الواحدي في أسباب النزول ص (٢٦٦)، وحكاه أيضا القرطبي في التفسير (١٦/ ٥٣) ونسبه إلى النقاش والواحدي والثعلبي.

قال مجاهد: الأنبياء على ثلاثة أصناف: نبي أوحي إليه بقلبه فحفظ عن الله، وداود عليه السلام إنما حفظ الوحي بقلبه ثم زبره بكتبه ومعنى زبره أي أتقنه. ونبي كلمه الله من وراء حجاب وهو موسى عليه السلام. ونبي أرسل الله اليه رسولا وهو وجبريل فيوحى بإذنه ما يشاء وهو نبينا محمد عليه النبي وقد كان جبريل يأتى إلى بعض الأنبياء في منامه وكان يأتي النبي عليه اليقظة كما يأتى الرجل صاحبه»(١).

وموضع الدليل لنا من هذه الآية: لو كان كلام الله لا يؤخذ إلا مخلوقا لم يكن للنفي في (٢). هذه المعانى معنى (٣).

ويقال للأشعري إذا قرأ آية من القرآن هذا قول الله أم قول البشر ؟ فإن ١٠٠٧بـ قال: هو قول الله فقد رجع إلى ما عليه السلف وأهل الحق. وإن قال: بل هو قول البشر (٤)، قلنا عن ذلك أجوبة:

<sup>(</sup>١) لم أقف على من عزاه اليه مسندا.

<sup>(</sup>٢) في -ح- (للبشر).

<sup>(</sup>٣) يعنى أن الآيه تثبت أن تكليم الله للـرسل إنما هو على ثلاثة أنحاء، فلو كان كلام الله مـخلوقا لا حاجة إلى هذا التقسيم حيث يكون التناول من طريق واحد وهو إرسال الرسول.

<sup>(</sup>٤) هذا لازم مذهب الأشاعرة وقد صرح به كما تقدم متأخروهم، وممن صرح بذلك الجويني قال في معنى إنزال القرآن "إن جبريل صلوات الله وسلامه عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سموات، ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول على ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام» الإرشاد ص (١٣٠). معنى هذا الكلام أن جبريل أدرك بطريقة ما معاني مختلطة فأفهم الرسول على هذه المعانى وعبر عنها النبى على المامة قرآنا، فعلى هذا هو قول البشر وعليه لا فرق عندهم بين ما تكلم به النبى على من بيان الشرع وهو وحي من الله، وما يتكلم به على أنه قرآن سوى أنه يسمى هذا قرآنا وذاك لا يسميه قرآنا.

ويوضح الآيجى هذا بصراحة أكثر حيث يقول عند قول المعتزلة فى الكلام: "وقالت المعتزلة أصوات وحروف يخلقها الله فى غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي ﷺ وهو حادث. وهذا لا ننكره ولكنا نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس المواقف للايجى ص (٢٩٤).

أحدها أن يقال له: فهذه أقوال الوليد بن المغيرة فيما أخبر الله عنه بقوله ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾، فقال الله متوعدا له على قوله هذا ﴿ سَأُصُلِيهِ سَقَر ﴾ (١). فلو كان قوله بذلك صحيحا لما توعد (٢) الله عليه.

الجواب الشانى: أن يقال له: ف من البشر الذى هذا قوله، فليس أحد يدعى أن هذا قوله بل الكل منهم يقولون هذا قول الله، وإذا سمعوا القارئ بهذا الكلام قالوا صدق الله، ومن البشر الذى يقول ﴿إِنَّنِي أَنَا السلَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنى ﴾.

والجواب الثالث: أن يقال له: إذا كان هذا من قول البشر فأت بسورة من مثله، وإن قال: بل هو كلام البشر عبارة عن كلام الله والمفهوم منه كلام الله قيل له: فمن البشر الذي سمع كلام الله القديم القائم بنفس الله فعبر عنه بهذا الكلام، فيضاف هذا الكلام إليه، ويقال هذا عبارة فلان فإن أحد لا يدعى أنه عبارته.

فان قال هو عبارتى عن كلام الله (٣). قلنا له فحقيقة المعبر أن يسمع كلاما في عبر عنه، وأنت لم تسمع كلام الله حقيقة، وإنما سمعت قول معلمك فعبرت عن قول معلمك ومعلمك سمع قول معلمه، فصرت معبرا عن عبارة معلمك إلى أن يتناهى (١) إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم لم يسمعوا قول الله حقيقة، وإنما سمعوا عبارة النبى علي عن عبارة جبريل ولا أدري عما عبر عنه جبريل (٥).

<sup>(</sup>١) المدثر آيه (٢٦) وذكر سبب النزول المذكور هنا ابن جرير في تفسيره (٢٩/١٥٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (قواعد) وهي في -ح- كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) أي إن قال الأشعرى هو عبارتي عن كلام الله.

<sup>(</sup>٤) في -ح- (ينتهي).

<sup>(</sup>٥) تقدم النقل عن الجويني أن جبريل عليه السلام أدرك كلام الله فقط، انظر ص (٥٦٤) تعليق (٤). ثم إن الأشاعرة يطلقون الكلام النفسي. وهذا الوصف يدل على اختصاص الكلام بالنفس، ومعلوم أن ما في نفس الانسان لا يطلع عليه الا الله عز وجل، أما ما في نفس الباري جل وعلا فقد بين ذلك نبي الله عيسى عليه السلام كما حكى السلام لله عنوله ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَكَ أَنتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ ﴾.

فيقال للأشعرية فمن الذي أطلع على ما في نفس الباري جل وعلا؟ وهذا لا جواب عليه.

1/1.4

فقول الأشعري هذا لا يستقيم أنه عبارة عن كلام الله.

وقول الأشعرى: إن المفهوم من هذا الكلام كلام الله فغير صحيح لأن مفهوم كل إنسان معه ولا سبيل للخلق(١) إلى العلم بفهم ما فى نفس الباري سبحانه، قال الله تعالى ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾(٢).

ولأن ما في النفس لا يسمى كلاما حقيقة وإنما يسمى حديث نفس (٣). بدليل: أن رجلا لو حلف بطلاق امرأته أن لا يتكلم فحدث نفسه بشئ أو نظم في نفسه كلاما لم تطلق امرأته باجماع الفقهاء، فدل ذلك على أن حقيقة الكلام هو المسموع المفهوم، ولا يكون ذلك إلا بحروف وصوت. ويقال للأشعري إذا قرأ آية من كتاب الله أهذا كلام أم كلامان (٤) فإن قال بل

<sup>(</sup>١) يوجد تعليق في هامش -ح- في بيان قول الأشاعرة منقول عن الآيجي وهو من الكلام الذي لا طائل تحته ولا دليل عليه.

<sup>(</sup>٢) المائدة آيه (١١٦).

<sup>(</sup>٣) ابتـدأ المصنف رحمـه الله يرد على الأشاعـرة ودعواهـم أن الكلام هو حديث النفس وأبو الحسن الأشعري بين يدي له ثلاثة كتب: اللمع ورسلة إلى أهل الشغر والإبانة، ولم يذكر في واحد منها الكلام النفسي، بل صرح أن كلام الله غير مخلوق، وأن القـرآن غير مخلوق، لكنه لم يقل في واحـد من هذه الكتب إن الله تكلم بحرف وصوت، بل أغـفل هذه المسألة تماما وتحاشى إيرادها والكلام عليها وكلامه في الإبانة أصرح من كلامه في غيرها، حيث صرح بالتكليم فقال: وقد قال الله عز وجل ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُليماً والتكليم هو المشافهة بالكلام. الإبانة ص (٥٨).

وقد نسب اليه القول بالكلام النفسى أبو نصر السجزي فى الرد على من أنكر الحرف والصوت فقال: «وقال فى غير ذلك من كتبه يعنى أبا الحسن الأشعرى الكلام معنى قائم بنفس المتكلم كائنا من كان ليس بحرف ولا صوت»، الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (٩٦) رساله ماجستير، وعزا إليه نحوه الشهرستانى فى نهاية الإقدام ص (٣٢)، كما بين أبونصر السجزي رحمه فى كتابه هذا أن الكلابية والأشاعرة هم أول من قال بهذه المقالة فى الكلام. انظر ص (٩١) من الرد على من أنكر الحرف والصوت. أما أتباع أبي الحسن الأشعري فهذا ظاهر فى كتبهم ومصرح به انظر التمهيد للباقلاني ص (٧٨)، والاقتصاد فى الإعتقاد للغزالي ص (٧٥)، الإرشاد للجويني ص الكلام للآمدى ص (٩٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين ولعل فيها سقطا وصوابه (أهذا كلام أم ليس كلاما).

كلام، قيل له: أهو كلام الله أم كلامك؟ فإن قال كلام الله رجع إلى ما عليه أهل الحق، وإن قال بل كلامي بان كفره لأنه خلاف المسلمين، وإن قال: كلامي أعبر به عن كلام الله. قلنا له: فكلام الله قديم(١) وكلامك محدث، فميز لنا كلامك لنوقع عليه الحدث(٢) عن كلام الله لنسميه قديما، ولا سبيل له إلى ذلك بالجملة.

ويقال للأشعري: ما القرآن الذي جاء به النبي ﷺ وادعى أنه كلام ربه، فقال: «من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي» وجعله الله معجزة للنبي ﷺ ودليلا على صحة نبوته، أهو كلام الله القائم بذاته أم هو هذه السور والآيات؟.

فإن قال هو هذه السور والآيات رجع إلى الحق وإلى ما عليه كافة المسلمين، وإن قال: بل هو المعنى القائم بذات الله. قيل له: فإن هذا ما جاء به النبى ﷺ ولا سمعه عندك(٤)، فكيف يكون معجزة له وكان للعرب أن يقولوا: إن هذا الكلام القائم بذات الله لم نسمعه فكيف تأتى بسورة من مثله، وإنما نأتى بمثل ما سمعناه(٥).

1/07

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق على هذا عند قول المصنف عن القرآن «وهو صفة لله قديم بقدمه غير مخلوق» ص (٥٤١).

<sup>(</sup>٢) أي لنصفه بأنه مخلوق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) في - - - (غيرك).

<sup>(</sup>٥) الواقع أن الأشاعرة في مسألة القرآن اختلط قولهم فلا تكاد نرى لهم فيه عبارة واضحة.

ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعا وبصرا وعلما وقدره وحياة وكلاما لتنفي عنه ضد هذه الصفات، فلما كان السمع الذي أثبته لله هو السمع المعهود في لغة العرب، وهو إدراك المسموعات وكذلك ضده المنفي عنه هو المعهود في كلام العرب وهو الصمم ، وكذلك البصر الذي أثبته لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات، والعلم هو إدراك

= الكلام الجوينى فى الإرشاد انظر ص (١٢٤). وكذلك الآمدي بعد أن تكلم مع المعتزلة قسم كما قسم الغيزالي من أن القرآن مقروء وقراءة، ثم قال: فلما وقع الاشتراك فى الاسم ارتفع التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد، فإن ما أثبتوه \_ يعنى المعتزلة \_ معجزة لا نثبت له القدم وما أثبتنا له القدم لا تثبتونه معجزة انتهى. غاية المرام ص (١٠٨)، والغزالي صرح بأن القرآن فعل الله تعالى وهو المعجزة وليس كلامه صريحا فى إثبات أن القرآن مخلوق عنده، إذ الفعل يمكن أن يكون فعل الكلام والفعل الخلق، لكنه لا يقول بالكلام المعروف فلهذا يكون مراده أن المعجزة هو الكلام المخلوق. ونحو ذلك قال الجوينى حيث قال بعد أن رد على المعتزلة: "ونحن نقول الكلام الذى فعله معجزة للرسول عليه."

وهذا تصريح بالخلق حيث لا يرى أن الكلام القديم من فعل الله، أما الآمدي فبجعل الخلاف فى غير محل واحد، إلا أنه صرح أن القرآن لا يثبت له القدم، ومعنى ذلك عنده وعند الأشاعرة الحدوث وهو الخلق.

وهذا الكلام منهم يدل على أنهم يقولون بخلق القرآن، كما صرح بذلك عنهم هنا العمراني رحمه الله وإن أظهروا أنهم يردون على القائلين به.

ثم إن قول الغزالي وغيره القرآن مشترك بين القراءة والمقروء، ثم يجعل القراءة حادثة والمقروء قديم تقسيم في غير محله، فإن الكلام في المقروء نفسه وهو القرآن، أما القراءة فهي أصوات القراء ولا علاقة لها بالمقروء، والتقسيم الصحيح الذي يوافق مذهب أن يقول إن المقروء يقصد به الكلام النفسي ويقصد به الحروف المنظومة في هذه السور والآيات وعنده الكلام النفسي غير مخلوق، أما الحروف المنظومة التي يتلوها الناس مخلوقة كما تقدم بيانه عنهم.

أما عند السلف فإن المقروء كلام الله لفظه ومعناه وحيثما وجد فهو كلام الله وهو المعجزة الذي تحدى العرب أن يأتو بمثله، أما أصوات القراء فلا علاقة لها بالقرآن بل هي فعل الناس وأصواتهم. وسيأتي مزيد إيضاح لمسألة اللفظ بالقرآن ولكن الأشاعرة كثيرا ما يموهون ويخلطون الحق بالباطل كالتقسيم السابق ذكره عن الغزالي، ثم هم بعد ذلك يحملون على القائل إن القراءة هي القرآن وهي قديمة وما إلى ذلك من الخرافات التي يذكرونها ولا ينسبونها إلى معين. كل ذلك فرارا من بيان الحق في المقروء وهو القرآن السور والآيات والله المستعان.

المعلومات، وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام المعهود في كلام العرب، وهو ما كان بحرف وصوت، كما أن ضده المنفي عنه وهو الخرس المعهود عندهم، فأما اثبات كلام لا يفهم ولا يعلم فمحال.

ولا يلزم على ما قلنا إذا أثبتنا لله كلاما بحرف وصوت أن يثبت له آلة الكلام، لأنه لا يتأتى الكلام بذلك إلا من له آلة الكلام، لأنا قد أثبتنا نحن والأشعري لله السمع والبصر والقدرة وإن لم نصفه بأن له آلة ذلك، وعلى أن الله سبحانه قد أخبر أن السموات والأرض قالتا ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (١)، وأخبر أن جهنم تقول ﴿هَلْ مِن مَزِيد ﴾ (٣) وأخبر أن الجوارح تنطق يوم القيامة بالشهادة (٣). وأخبر النبي عَلَيْ أن الذراع المشوية أخبرته أنها مسمومة (٤).

<sup>(</sup>١) وذلك في قول الله عز وجل ﴿فَقَالَ لَهَا وَللأَرْضِ ائْتَيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِعِين﴾ فصلت آية (١١).

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله عز وجل ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ ق آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) وذلك في قوله تعالى ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنُتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون﴾ النور آية (٢٤).

<sup>(</sup>٤) روى أخبار الذراع المسمومة للنبي عَلَيْقُ د. كتاب الديات (ب فيمن سقى رجلا سما) (٢٥٥/٢)، دي في المقدمة (ب ما أكرم النبي عَلَيْقُ من كلام الموتى) (١/١/٣١) من طريقين الطريق الأول عن الزهري عن جابر بن عبد الله وهي منقطعة بين الزهري وجابر، والأخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهي مرسله. انظر مختصر السنن للمنذري (٢٠٧/٦).

ورواه أيضا البزار من حديث أنس وأبي سعيد الخدري رضى الله عنهما. انظر كشف الأستار (٣/ ١٤٠) وفي اسناد حديث أنس مبارك بن فضالة البصري. قال عنه ابن حجر: صدوق يدلس. انظر التقريب ص (٣٢٨).

وحديث أبي سعيد اسناده حسن قال الهيثمى عنه: رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد (٨/ ٢٩٥)، ورواه أيضا الطبرانى فى الكبير (١٩٥/ ٧٠) من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه، وفي إسناده أحمد بن بكر البالسى. قال ابن عدى: روى مناكير عن الثقات، وقال الأزدي: كان يضع الحديث انظر الميزان (١/ ٨٦)، والحديث له أصل فى الصحيح عن البخاري كتاب الطب (ب ما يذكر فى سم النبي ) ((/ / 1)) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولم يذكر فيه (أن الذراع أخبره).

وشئ من هذا كله لا يوصف بأن له آله الكلام فبطل قوله بذلك.

وهذه أخبار رويت عن السلف: قال الربيع بن سليمان: «سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي(١).

وقال أحمد بن حنبل اللفظية جهمية قال الله ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّه ﴿ مَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّه ﴾ ممن يسمع (٢). قال ابن جرير (٣): «سمعت جماعة يحكون عن أحمد بن حنبل أنه قال: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميّ، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع »(٤).

وسئل اسحاق بن راهويه (٥) عن الرجل يقول: القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتى إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامي مخلوق، فقال اسحاق: «هذه بدعة لا يقر على هذا حتى يرجع عنه»(١).

قال أبو عبيد القاسم بن سلام(٧): «كـلام الله ليس بداخل في شئ من كلام الناس ولا مختلط به ولو كان يشبه(٨) في شئ من الحالات لكان القرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي عنه في السنة (٢/ ٣٥٤).

 <sup>(</sup>۲) اخرجــه اللالكائي في السنة (۲/ ۳۵۵) وروى عنه عبــد الله ابنه عدة روايات في السنة بــهذا المعنى
 (۱۱۳۱ – ۱۲۵).

 <sup>(</sup>٣) محمد بن جرير أبو جعفر الطبرى صاحب التفسير والتاريخ قال الخطيب كان أحد أثمة العلماء.
 انظر تاريخ بغداد (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره اللالكائي في السنة (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظ لي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقـة حافظ مجتهد قرين الامام أحمد بن حنبل. توفى سنة (٢٣٨هـ). التقريب ص (٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٣٥٦).

 <sup>(</sup>۷) أبو عبيد القاسم بن سلام الأمام المشهور ثقة فاضل مصنف توفى سنة (۲۲٤هـ). التقريب ص
 (۲۷۸).

<sup>(</sup>٨) هكذا في النسختين وفي المصدر (يشبهه) والمعنى واضح.

يقطع الصلاة لأن كل متكلم في صلاته قاطع لها، ولو قال رجل: والله لا تكلمت اليوم بشئ وقرأ القرآن لم يحنث»(١).

وروي أن رجلا سأل محمد بن اسماعيل البخاري فقال: «يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال إن الناس يزعمون أنك تـقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس ، فقال: استغفر الله أن يشهد على بما لم يسمع منى أني أقول كما قال الله تعالى ﴿وَالطُّورِ \* وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ ﴾ أقول في المصاحف قرآن، وفي صدور الناس(٢) قرآن، فمن قال غير هذا فيستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر "(٣).

وروي عن محمـد بن جرير أنه قال «القرآن كلام الله غيـر مخلوق كيف كتب وتلي وفي أي موضع وجد في اللوح المحفوظ أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما بحجر أو في رق أو في(١) القلب حفظ، فمن قال غير هذا أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء غير الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه فهو بالله كافر حلال الدم برئ من ١٠٩٠ب الله والله برئ منه قال الله تعالى ﴿ بَلْ هُو قُرْآنٌ مَّجِيدٌ \* في لَوْحٍ مَّحْفُوظ ﴾، وقال ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمَشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ﴾ فأخبر سبحانه أنه في اللوح المحفوظ وأنه مسموع من لسان محمد ﷺ وهو قرآن واحد"(٥).

فهؤلاء الأئمـة نقلة الأخبار والآثار، الذين شهـروا بالعلم والفضل، ولو تتبعت ذكر من قال بهذا أو صرح بكفر من قال بخلق القرآن وبكفر من

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه اللالكائي في السنة (٢/ ٣٥٧) وفي كلامه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) في -ح- (الرجال).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٣٥٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) (أو) ليست في الأصل وهي في -ح-.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي عنه في السنة (٢/ ١٨٤-٣٥٩).

قال بأن هذا المتلو عبارة عن القرآن لطال الكتاب، وفيمن ذكرته منهم مقنع(١).

(۱) ما ذكر المصنف رحمه الله هنا هو رد الأئمة على اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فرد عليهم الأئمة بما تقدم ذكره وغيره كثير، وقد أفرد عبد الله في كتابه السنة - ص (١٦٣-١٦٦). وكذلك الآجري في الشريعة ص (٨٩)، واللالكائي في السنة من ص (٣٤٩-٣٦٢) وأكثر هذه النقرل هنا منه.

وهذه المسألة من المسائل التى تولدت بسبب فتنة القول بخلق القرآن، ولم تظهر إلا فى زمن الإمام أحمد وهو الذى تصدى لها أولا وبين كفر قائلها، يدل على هذا ما رواه اللالكائي عن ابن جرير رحمه الله أنه قال: "وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفا الاعن من فى قوله الشفا والغناء وفى اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام الائمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل، ثم ذكر القول المتقدم ص ( ) ثم قال: ولا قول عندنا فى ذلك يجوز أن نقول غير قوله إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الامام المتبع». السنة (٢/ ٣٥٥). فهذا يدل على أنها ظهرت فى زمنه وأنه أول من رد على قائلها. ومسألة اللفظ بالقرآن مخلوق» يحتمل أن المراد به ومسألة اللفظ بالقرآن ممالة متداخلة إذ قول الانسان "لفظى بالقرآن مخلوق» يحتمل أن المراد به "فعل القارئ» وهو قراءته وصوته وهو مخلوق وهو من أفعال العباد التي صرح السلف بأنها مخلوقة كما مر فى الفصول السابقة، ولهذا التداخل فيها وعدم وضوحها لكل أحد نهى الإمام أحمد عن هذا وقال "من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع»، وقد تقدم تخريجه ص (٥٠٠).

وهذا سد منه رحمه الله لهذا الباب، وتمسك جماعة من أهل الحديث بهذا وخالفهم غيرهم وتوقف أناس. فصار هناك ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول إن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء، فعلى هذا لا يفرقون بين صوت القارئ بالقرآن ولا المقروء فسيجعلونها شيئا واحدا وكلاهما غير مخلوق. وهو قول القاضي أبي يعلي في المعتمد.

والقول الثانى : من فرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والتلاوة والمتلو فقالوا: القراءة فعل القارئ وأفعال العباد مخلوقة والمقروء هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق.

والقول الثالث: قول من توقفوا فيها وقالوا: هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتعاطوها فتوقفوا فيها.

والقول الأسـعد بالحق من هذه الاقـوال من فرق وبين أن هناك فرقــا بين القراءة والمقــروء والتلاوة والمتلو، وقد قامت الأدلة واضحة على هذا مما سبق بيانه أن أفعال العباد مخلوقة. وقد دلت الأدلة=

وسئل أحمد بن حنبل عمن قال القرآن كلام الله ووقفوا وقالو لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، فقال: «هم شر ممن قال القرآن مخلوق لأنهم شكوا في دينهم»(١) ثم قال: «لولا ما وقع فيه الناس كان يسعهم السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون»(٢).

ومعنى قوله: لما أحدث الناس الكفر بالقول بخلق القرآن لم يسع العلماء إلا الرد عليهم والتصريح بالقول بضد قولهم بأنه غير مخلوق بلا شك ولا توقف(٣). فمن وقف كان شاكاً في دينه.

<sup>=</sup> أيضا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعمن فصل هذا القول ووضحه توضيحا شافيا كافيا الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله، فقد وقعت عليه محنة بسبب ما نسب إليه من القول إن لفظي بالقرآن مخلوق، فتبرأ من هذا القول وبين أنه لم يقله وإنما قال أفعال العباد مخلوقة وألف كتابه خلق أفعال العباد لبيان هذه المسألة، فأقام الأدلة صريحة واضحة من القرآن والسنة على أن القراءة غير المقروء والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب، وكذلك بينها ابن قتيبة في كتابه الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، كما بينها أيضا شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وغيرهم. انظر خلق أفعال العباد ص(١٣٩ ـ ١٤٠ ـ ١٧٠ ـ ١٠٠) ضمن عقائد السلف وانظر محنة الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص(١٤٥ ـ ٢٥٠) ضمن عقائد السلف، وانظر محنة البخاري في هذه المسألة في تاريخ بغداد (٢/ ٣٠ ـ ٣٣)، وانظر في بيان مسألة اللفظ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/ ١٠ ـ ٢٠١ ـ ٢٠١ ـ ٣٠٣)، والصواعق المرسلة لابن القيم الإسلام ابن تيمية (٢/ ٢٠ ـ ٣٠٣)، والصواعق المرسلة لابن القيم (٣٠ ـ ٣٠٠).

والملاحظ هنا أن المصنف رحمه الله أورد هذه المسألة وهي اللفظ بالقرآن. لـلرد على الأشعرية القائلين: إن القرآن عـبارة عن كلام الله وأن كلام الله معنى قـائم بنفس الله عزوجل ليس بحرف ولا صوت، ولا شك أنه يـلزمهم ما ورد عن الأئمة بأنهم جهـميـة لأنهم لا يفرقـون بين القراءة والمقروء ولا التلاوة والمتلو بل يجعلونه شيئاً واحداً مخلوقاً.

 <sup>(</sup>١) روى عنه هذا الخلال في كتاب السنة له ورقه (١/١٥٢) وقد تقدم بيان الواقفة والتعليق على ذلك انظر ص(٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية أخرى عنه أخرجها عنه الخلال أيـضاً في كتاب السنة ورقــه (١٥٢/ب)، والآجري في الشريعة ص(٨٧).

<sup>(</sup>٣) (ولا توقف) ليست في ـ ح ـ.

وقال هارون بن أبي علقمة (١): «سمعت عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون (٢) وغيره من علماء المدينة يقولون: من وقف في القرآن بالشك فهو كافر وهو مثل من قال بخلق القرآن» (٣).

وقال محمد بن مسلم (٤)، قال أبومصعب (٥) «من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: لا أدري أنه مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله وشر منه، فذكرت له رجلاً كان يظهر منه، منه، فذكرت له رجلاً كان يظهر منه، فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال: لعنه الله ينتحل مذهبه وهو بريء منه، فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فسر به وأعجبه (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هارون بن مـوسى بن أبي علـقمـة الفـروي المدني لا بـأس به، توفى سنة (۲۵۰هـ). التـقـريب ص(٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون أبومروان المدني الفقيه، مفتي أهل المدينة صدوق له أغلاط في الحديث، توفي سنة (٢١٣هـ). التقريب ص (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/ ٣٢٣ \_ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم بن واره الرازي، ثقه حافظ توفي سنة (٢٧٠هـ). التقريب ص(٣١٩).

<sup>(</sup>٥) هو أحـمد بن أبي بكر بن الحـارث بن زرارة بن مصـعب بن عبـدالرحمن بن عـوف أبومصـعب الزهري المدني الفقيه، صدوق، توفى سنة (٣٤٢هـ). التقريب ص(١١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٢/٣٢٤).

## ۹۸ \_ فصل

وقد لبست القدرية على من لا يعرف الأصول واستدلوا على خلق القرآن ١/١١، بقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيسَهِم مِّن ذَكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّحْدَث إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾(١) بقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيسَهِم مِّن ذَكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّحْدَث إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾(١) فقالوا: نقول إن القرآن محدث يفنى ويذهب كما تفنى سائر المحدثات، ولا نقول إنه مخلوق لأن الخلق يقع على الكذب قال الله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَولِينَ ﴾(٣) أي إلا الخير الأولين ﴿(٣) أي إلا كذب، وقال سبحانه: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَولِينَ ﴾(٣) أي إلا كذب، وقال سبحانه: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَولِينَ ﴾(٣) أي إلا

وهذا منهم تمويه على من لا خبرة له بمذهبهم ومعنى الحدث معنى الخلق عند المتكلمين، وقد ذكرت قبل هذا أن تحقيق مذهبهم وقولهم فيما سمع منهم(٥) من القرآن أنه خلق لهم كسائر كلامهم(١).

وأما استدلالهم بالآية فلنا عن ذلك أجوبة:

أحدها: أن نقول: إنه لا يرد بالذكر هاهنا القرآن، لأن كل ذكر في القرآن أراد به القرآن فإنه معرف بالألف واللام أو ممدوح أو موصوف بأنه منزل ليفرق بينه وبين غيره من الذكر، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كُر وَإِنَّا لَهُ كُر وَإِنَّا لَهُ كُر وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٧) وقال: ﴿صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ (٨).

وقال ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْرِ الْحَكيم ﴾ (٩)، وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ

<sup>(</sup>١) الأنبياء آية (٢) وذكر هذا الاستدلال القاضي عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص (٥٣٠).

 <sup>(</sup>۲) ص آیة (۷).
 (۳) الشعراء آیة (۱۳۷).

<sup>(</sup>٤) في هامش ـ ح ـ تعليق منقول من كتاب «شرح الشهاب» لطاهر بن يحيى العمراني فيه الرد على المعتزلة في استدلالهم بالآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (أن) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٦) يعني بذلك ما تقدم من ذكر قول المعتزلة والقدرية أنهم يخلقون أفعالهم، فلزمهم على هذا إذ لم يكن القرآن عندهم كلام الله أنهم إذا تكلموا به وقرأوه فهو خلق لهم، وهذا ما لم يقل به أحد.

<sup>(</sup>٧) الحجر آية (٩).(٨) ص آية (١ ـ ٢).

<sup>(</sup>٩) آل عمران آية (٥٨).

الذَّكْرَ لتُبَيّنَ للنَّاسِ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذيكَ كَفَرُوا لَيُزْلْقُونَكَ بأَبْصَارهمْ لَمَّا سَمعُوا الذَّكْرَ﴾(٢)، وقال: ﴿وَهَذَا ذَكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ﴾(٣)، فذكر الذكر في هذه الآية منْكُراً(٤) إلا أنه مدحه بالبركة ووصفه بأنه منزل ليدل على أنه القرآن.

وفي هذه الآية التي استدلوا بها ذكر منكر ولم يمدحه ولا وصفه بأنه منزل ليدل على أنه غير القرآن فيحمل على أحد معنيين: إما على النبي عَلَيْ لأن الله سماه ذكراً بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَنسزَلَ السَّلَّهُ إِلَيْكُمْ ذَكْرًا ١٠٠ رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ﴾(٥)، ويدل على هذا التـأويل أنه قال: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذَكْرٍ﴾ فذكر أن ١١٠/ب الذكر يأتيهم، والذي يأتيهم بنفسه هو النبي ﷺ في المواعظ والتخويف من كلامه لا من كلام الله(٦)، ويدل على هذا أن قريشاً كانوا إذا سمعوا القرآن

الرد على الجهمي. ص (٨٠ ـ ٨٠) ضمن عقائد السلف. كما ذكر هذين الوجهين في الآية ابن حجر عن ابن بطال. انظر فتح الباري (١٣/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) القلم آية (٥١). (١) النحل آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (متكررأ). (٣) الأنساء آية (٥٠).

<sup>(</sup>٥) الطلاق آبة (١٠).

<sup>(</sup>٦) ذكر الأمام أحمد في الرد على الجهمية استدلال الجهمية بهذه الآية ورد عليهم بإجابة مطولة مما جاء فيها «أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم مدح كان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذم فأدناهما أولى به فضرب الأمثله لذلك ثم قال: فلما قال الله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذَكُر مَّن ربُّهم مُحدث الله إذا انفرد لم يجر عليه الله وذكر نبيه، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدث الم تسمع إلى قوله ﴿وَلَذِكُمُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ﴿وَهَذَا ذَكْرٌ مُبَارَكُ ﴾ وإذا انفرد ذكر النبي عَظِيَّة فإنه جرى عليه اسم الحدث الم تسمع إلى قوله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فذكر النبي عَلَيْ له عمل والله له خالق ومحدث والدلالة على أنه جمع بين ذكريـن لقوله: ﴿مَا يَأْتَيــهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحدث﴾، فأوقع علىه الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومـذكر وقال الله: ﴿ وَذَكُو فَإِنْ الذَّكُوى تَنفع المؤمنين ﴾ ﴿ انما أنت مذكر ﴾ فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليه اسم الحدث، وذكر النبي ﷺ إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث، فوجدنا دلالة من قول الله ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذَكِّر مِّن رُبُّهم مُحدّث ﴾ أي النبي عَلَيْ لأن النبي عَلَيْ كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثاً إلى النبي عَلَيْكُم انتهي.

قسموا أراءهم فيه، ولم يقابلوه بالضحك(١) واللعب. فدل على أن الذي ضحكو منه ولعبوا هو ذكر غير القرآن(٢).

والجواب الثاني أن يقال: لو سلمنا أنه أراد بالذكر هاهنا القرآن لم يجب كونه مخلوقاً لوصفه بالمحدث لأن المحدث ضد القديم، وقد أخبر الله سبحانه عن بعض المخلوقات أنه قديم بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾(٣)، فلما جاز في (٤) المخلوقات ما سمى قديماً كان في القديم ما يسمى محدثاً ولا يكون مخلوقاً.

الجواب الثالث: إن المحدث يقع في اللغة على الواضح الجلي، ولهذا تقول العرب: أحدث السَيْقُل(٥) السيف والمرآة إذا جلاهما، وقال جرير(٦):

ضربت به عند الأمام فأرعشت

يداك وقالوا محدث غير صارم(٧)

أي جلي غير قاطع.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (إلا بالضحك) ولا معنى لـ(الا) هنا.

<sup>(</sup>٢) لعل مراد المصنف هذا بقوله: «إن قريشاً كانوا إذا سمعو القرآن قسموا رأيهم فيه» الإشارة إلى قول الله عزوجل: ﴿كَمَا أَنزُلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ رَّانَ عَضِينَ ﴾ الحجر آية (٩٠ ـ ٩١) حيث ذكر ابن جرير رحمه الله عدة أقوال في المراد بالمقتسمين منها: أن المراد بها رهط من قريش عضنوا كتاب الله أي قالوا في القرآن إنه شعر وسحر وما أشبه ذلك. انظر تفسير ابن جرير (١٤/ ٦٣ ـ ٢٦)، وذكر هذا المعنى بنحو ما هو هنا الباقلاني في كتاب التمهيد انظر ص (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) يس آية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بالمخلوقات) وما أثبت من ـ ح ـ وهو أصوب.

<sup>(</sup>٥) السيقل لغه من (الطيقل) بالصاد وهو أفصح وهو الذي يَصْقُل السيوف ونحوها أي يشحذها. انظر في معنى أحدث اللسان (٢٤٨٣/٤)، وفي معنى سقل (٢٤٨٣/٤)، وفي معنى صقل (٢٤٨٣/٤).

 <sup>(</sup>٦) جرير بن عطية الخطفي من بني تميم الشاعر المشهور توفى سنة (١١٠هـ). البداية والنهاية
 (٢٩٢/٩).

<sup>(</sup>٧) انظر شرح ديوان جرير لمحمد بن إسماعيل الصاوي ص(٥٦٣).

/٥/أ والجواب الرابع: أن المحدث قد يراد به المظهر ولا يراد به المخلوق بدليل ما أخبره الله عن الخضر أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام: ﴿فَلا (١) تَسْأَلْنِي عَن شَيْء حَتَىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (٢)، يعنى أظهر وأبدي لا أخلق.

وقال النبي ﷺ: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن لا تتكلموا في الصلاة»(٣).

والحديث مروي من عدة طرق كلها عن عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعاصم قال عنه الإمام أحمد: كان خيراً ثقة، وتكلم فيه بعض العلماء من ناحية حفظه، وقال ابن حجر في التقريب ص (١٥٨) صدوق له أوهام، وانظر التهذيب (٣٨/٥). وصحح الحديث ابن حبان انظر نصب الراية (٢/ ٦٩) وقد استدل البخاري رحمه الله بهذا الأثر على اثبات أن القرآن محدث أي جديد بالنسبة لمن أنزل إليهم، وقد استدل أيضاً لهذا بما رواه بسنده في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم علي الله عنه أحدث الأخبار بالله محضاً لم يُشبَ..».

وقد ذكر رحمه الله في خلق أفعال العباد عن أبي عبيد القاسم بن سلام في معنى قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذَكْر مِن رَبِّهِم مُحْدَث﴾ قال: قائما حدث عند النبي على وأصحابه لما علمه الله مالم يكن يعلم، ونحو هذا في معنى الآية نقل ابن حجر في الفتح عن ابن أبي حاتم أنه أخرج عن هشام بن عبيدالله الرازي أن رجلاً من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الآية فقال له هشام: «محدث الينا محدث إلى العباد»، وأخرج عن نعيم بن حماد أنه قال: «محدث عند الخلق لا عند الله» انته ...

وابن جرير رحمه الله لم يذكر في الآية معنى غير أنه محدث نزوله للخلق فقال: «يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ويذكرهم به»، وروى بسنده عن قتادة أنه قال في الآية: «ما ينزل عليهم شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون».

قال ابن كثير رحمه الله في الآية «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» أي جديد إنزاله، وقد تقدم النقل عن الإمام أحمد نحو هذا، وهو أولى الأقوال وأظهرها، وإن كان ما ذكره المصنف من الأقوال الأخرى له وجه، والله أعلم. انظر صحيح البخاري مع الفتح (١٣/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧). خلق أفعال العباد ص (١٥)، تفسير ابن كثير (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١) في كلا النسختين (لا تسألني).

<sup>(</sup>٢) الكهف آية (٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول الله تعالى «كل يوم هو في شأن» (١٢٣/٩) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه تعليقاً، وأخرجه عنه مسنداً د. كتاب الصلاة (ب رد السلام في الصلاة (/١٤٦) حم (١/ ٤٣٥).

ومن تمويه القدرية في الإستدلال على أن القرآن مخلوق أن قالوا: قد سمى الله القرآن أمراً بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزِلَهُ إِلَيْكُمْ ﴾ (١)، وقال في آية أخرى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرا مَقْدُورا ﴾ (٣). والمفعول والمقدر عبارة عن المخلوق (٤).

والجواب أنه لم يرد بالأمر هاهنا قوله، وإنما أراد به ما أحدثه الله في الأرض من الأمور، وهو نكاح النبي عَلَيْكُ لامرأة زيد بن حارثة (٥)، وعقوبته لأهل السبت من اليهود (٦) لأن العرب تسمي الشيء باسم سببه فلا مُكونَ ولا مفعول إلا بأمر الله وهو قوله للشيء «كن فيكون»، والفعل يسمى أمراً.

### قال الشاعر:

فقلت لها أمري إلى الله كله وإني إليه في الإياب لراجع (\*)

يريد فعلي وشأني، وهذا الأمر يجمع أموراً، والأمر من القول يجمع أوامر (^). ويدل على أن أمر الله الذي هو القول ليس بمخلوق قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ (٩) أي بقوله، فلو كان أمره يقوم بأمر غيره لأدى ذلك إلى ما لا يتناهى وذلك محال.

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (١٠) والجعل عبارة عن

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٤٧٠).

<sup>(</sup>١) الطلاق آية (٥).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب آية ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الاستدلال عنهم الباقلاني في التمهيد ص (٢٨١) على طريق السؤال.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (زيد بن أرقم) وهو خطأ وفي \_ ح \_ عدلت من أرقم إلى حارثة.

 <sup>(</sup>٦) وذلك لأن الآية وإرادة فيهم وهـو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيـــنَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمنُوا بِمَا نَزْلْنَا مُصدَقًا لَمَا مَعكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوها فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً﴾.

<sup>(</sup>٧) بحثت عنه فلم أقف عليه.

<sup>(</sup>٨) ذكر هذا الجواب بنحو ما ذكر هنا الباقلاني في التمهيد ـ ص (٤٨١).

<sup>(</sup>٩) الروم آية (٢٥).

<sup>(</sup>١٠) الزخرف آية (٩).

الخلق لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ﴾ (١).

والجواب: أن الجعل في القرآن يعبر به عن الخلق، ويعبر به عن التسمية وهو المراد هاهنا قبال الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾ (٢) أي سموهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ (٣) وأراد به سموه كفيلاً.

وقد قال الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيلَ وَلا سَائِبَةٍ ﴾ (٤) ولم يرد ما خلقها، وإنما أراد ما سماها، فبطل أن يكون كل جعل في القرآن عبارة عن الخلق (٥).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٦) والقرآن شيء فوجب أن يكون مخلوقاً(٧).

۱۱۱/ب

<sup>(</sup>۱) الأنبياء آية (٣٢) وذكر هذا الاستدلال عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية ـ ص (٦٩) ضمن عقائد السلف، وكذلك شارح الطحاوية ص (١٨٦) والباقلاني في التمهيد ص (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) الزخرف آية (١٩).

<sup>(</sup>٣) النحل آية (٩١).

<sup>(</sup>٤) المائدة اية (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) بمثل هذا رد عليهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وكذلك الدارمي في الرد على بشر المريسي، وذكر شيخ الإسلام كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية في الرد على هذه الشبهة وهو رد واضح بين، وذكر شارح الطحاوية وجها أخر فقال: إن جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق مثل خلق مثل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ وإذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق مثل ﴿وَجَعَلُوا الْمَلائكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَن إِنَاثاً ﴾ ومثلها قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا ﴾.

انظر الرد على الجهمية للأمام أحمد ص (٦٩ ـ ٧٢)، رد الأمام الـدارمي على بشر المريسي ـ ص انظر الرد على الجهمية للأمام أحمد ص (١٨٦)، شرح الطحاوية ص(١٨٦).

<sup>(</sup>٦١) الرعد آية (٦١).

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا الاستدلال عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية ص (٧٦) ضمن عقائد السلف، وكذلك ذكره شارح الطحاوية انظر ص (١٨٣).

والجواب أن نقول: إن القرآن صفة لله سبحانه، وقد سمى الله نفسه شيئاً بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّه ﴿(١)، فلما لم تكن ذات الله سبحانه داخلة في جملة المخلوقات، لم يكن القرآن الذي هو صفة له داخلاً في المخلوقات(٢).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنسِزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (٣)، وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا مُنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (٥)، فلما سوى الله بين القرآن وبين الحديد والماء في الإنزال دل على أن حكم الجميع في الخلق واحد (٦).

والجواب أن يقال: لا يمتنع أن يتفق الشيئان في الإسم لمعنى ويختلفان في الصفه لمعنى، ألا ترى أن الله سبحانه يوصف بالوجود والإنسان وغيره من الأجسام يوصف بالوجود وإن اختلفا في الخلق والجسمية () وغيرهما، ويوصف الله أنه حي عالم قدير بصير سميع، ويوصف الإنسان بذلك وإن اختلفا في الخلق والجسمية، ولم يكن الحديد والماء مخلوقين لكونهما

<sup>(</sup>١) الأنعام آية (١٩).

<sup>(</sup>۲) ذكر الإمام أحمد، وكذلك شارح الطحاوية وجها أخر في الرد عليهم، فقال شارح الطحاوية «إن عموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن، ألاترى قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهُم ﴾. ومساكنهم شيء فلم تدخل في عموم كل شيء دمرته بل كل شيء قابل للتدمير، وكذا قال تعالى عن بقليس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من القرائن. والمراد من قوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فلم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته. انتهى مختصراً ص(١٨٥).

<sup>(</sup>٣) القدر آية (١).(٤) الحديد آية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) الفرقان آية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) ذكر نحو هذا الاستدلال القاضي عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص (٥٣٢)، وانظر شرح الطحاوية ص (١٩٥).

<sup>(</sup>٧) تقدم التعليق على مثل هذه الألفاظ في الفصل الأول من هذا الكتاب ص (٩٧).

منزلين<sup>(۱)</sup> ولو جاز لهم ذلك لجاز لغيرهم أن يدعي أن القرآن جسم كالحديد والماء لاجتماع الجميع بالوصف بالإنزال<sup>(۲)</sup>.

استدلت القدرية والمعتزلة بقوله: لما كان القرآن حروفاً متغايرة يدخلها التعاقب والترتيب والتأليف، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون من المتكلم ومن له آلة الكلام ومن كان بهذه الصفات لا يجوز أن يكون صفة لله فثبت أنه مخلوق(٣).

<sup>(</sup>١) يعني أن الحديد والماء لم يكونا مخلوقين بسبب أنهما منزلان، فهذا الوصف ليس هو الدليل على الخلق.

<sup>(</sup>٢) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك شارح الطحاوية وجهاً أخر وهو أن النزول ورد في القرآن على ثلاثة آنحاء:

أولاً: نزول مقيد بأنه منه وهو القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبَكَ بِالْحَقِ﴾ ﴿حَمَّ ۞ تَنزِيلُ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ﴿وَالَّذِينِ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَبَّكَ بِالْحَقِ﴾؟. ونحوها من الآيات

ثانياً: نزول مقيد بأنه من السماء مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء﴾.

ثالثا: إنزال مطلق \_ كإنزال الحديد والأنعام والسكية على قلوب المؤمنين وغير ذلك. فهذا يدل على الفرق بينهما، وبين شيخ الإسلام أن جميع ما ورد من لفظ النزول والإنزال في القرآن والسنة إلا وفيه معنى النزول المعروف في لغة العرب، أي الهبوط من أعلى إلى اسفل ولا يكون معناه الخلق. انظر الفتاوى (٢٤٦/١٢)، شرح الطحاوية ص(١٩٥ \_ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الاستدلال القاضي عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص (٥٣١)، وهذا الكلام الهم ما عولوا عليه في نفي أن الله يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، ويلزم فيه التعاقب وما إلى ذلك وقاعدتهم أن الله لا تحل به الحوادث، أي كل صفة يرون أنه يلزم منها وصفه بالحركة أو الفعل ينفونها على أنها حادثة، والله عندهم لا تحل به الحوادث، وبسببها أيضاً نفى الأشعرية الكلام وقالوا بالكلام النفسي، وهي قاعدة باطلة فاسدة لزم منها رد ما دل عليه القرآن من صفات الله عزوجل، وكذلك إنكار كثير من الأحاديث الدالة على صفات الله عزوجل ومن نظر في القرآن والسنة أدنى نظرة ورام معرفة صفات الله عزوجل أيقن يقيناً قاطعاً أن الله يفعل الفعل بعد الفعل فأكثر الصفات تدل على هذا، فمثلاً صفة البصر لها متعلق وهي المبصرات، والمبصرات متجددة وحادثة وهي المخلوقات، فالله يرى هذه الأشياء الحادثة وهذا هو ما يسميه المتكلمون «حلول الحوادث» فهذه القاعدة التي قعدوها من أفسد القواعد وأبطلها، فكم من صفة في القرآن لله عزوجل عطلوها وحرفوها، وكم من حديث صحيح ردوه مع أن هذه القاعدة لم ترد في=

1/117

فضاق بالاشعرى وابن كلاب النفس عن الجواب عن هذا، فوافقوهم أن هذا القرآن المتلو المسموع مخلوق كما قالوا ،وادعوا أن هاهنا(١) قرآناً قديماً يوصف بأنه كلام الله ينتفى عنه ضده (٢) وهو المعنى القائم بنفسه فهم قائلون بخلق القرآن الذي لا يعرف المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين قرآنا غيره. وادعت الأشعرية قرآنا وكلاماً لله لا يعقل ولم يسبقهم إلى هذا القول أحد من أهل الملل والنحل فردهم على المعتزلة بخلق القرآن تمويه وتستر بقول ٥٠/ب أصحاب الحديث، وهو مذهب مسقف باطنه الاعتزال وظاهره التستر (٣).

وأما الجواب عما أورده من الإستدلال فمن وجوه:

أحدها أن يقال لهم جميعاً: ما الدليل على أن الكلام إذا كان ذا تأليف وترتيب كان مخلوقاً، فإنهم لا يجدون عليه دليلاً من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه ولا من الإجماع ممن قبلهم من أهل العلم، فإن قالوا: لأنه(٤) بصفة كلام المخلوقين، قلنا لهم، فليس اجتماع الشيئين في صفة يدل على اجتماعها في جميع الصفات، فيلزمكم أن لا تصفو الله بأنه متكلم لهذا المعنى(٥) كما قالت المعتزلة، ويلزم المعتزلة أن لايصفو الله بأنه موجود ولا شيء لأن ذلك صفات للمحدثات(٦).

<sup>=</sup> القرآن ولا السنة ولا في كلام أحد من السلف، ومع ذلك تشبثوا بها وجعلوها أصلاً وغيرها فرعاً \_ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) في الأصل (أن هنا) وفي ـ ح ـ كما أثبت وهي أقوم.

<sup>(</sup>٢) يعني ينتفي عن القران القديم وهو الكلام النفسى ضده وهو صفة الحدوث.

<sup>(</sup>٣) انظر الفـصل السابق من ص (٤٤) من وفـيه بيــان قول الأشــعرية والكلابيــة في القرآن وصــفة الكلام.

<sup>(</sup>٥) يعنى بذلك الأشاعرة. (٤) في \_ ح \_ (بأنه).

<sup>(</sup>٦) ما ذكر المصنف رحمه الله هنا هو قاعدة عظيمة في بيان الحق في مسألة الصفات والرد على المتكلمين بجميع طوائفهم. وهي أن كون الشيئين اتفقا في الإسم أو في شيء من الصفة لا يلزم اتفاقهما في جميع الصفات وجميع الوجوه. وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله=

والجواب الثاني أن يقال لهم: قد ورد السرع بأن كلام الله مرتب، قوله تعالى: ﴿السَّرِ كِتَابُّ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾(١) وثم للترتيب في كلام العرب، ودليل العقل إذا خالف القرآن وجب تقديم دليل الكتاب على دليل العقل.

والجواب الثالث: أن أزمان إيجاد المخلوقات مترتبه شيء بعد شيء، وقد أخبر الله سبحانه أنه يقول لكل شيء إرادة منها «كن» فقال سبحانه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عندَ اللَّه كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾(٢)، فأخبر أنه قال لَعيسى بعد خلقه لآدم «كن» فيمن قال: إنه لم يقل لكل واحد منهما عند خلقه «كن» فقد رد على الله خبره.

والجواب الرابع: أن يقال لهم إنما وقع الترتيب في القرآن ويسره الله على السنتنا لعجزنا عن النطق بغير هذا الترتيب لقوله سبحانه: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ السَّانكَ ﴿٢) السَّانكَ ﴿٣)

= في رسالته العظيمه التدمرية، وضرب لذلك مشلاً وهو أن الله تعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من مطاعم وملابس ومناكح ومساكن وما إلى ذلك، وأخبر أن فيها لبنا وعسلاً وخمراً وماءاً ولحماً وحريراً وغير ذلك، وهذه الأشياء موجوده في الدنيا، ولاشك أن بينهما فرقاً عظيماً ومباينة شديدة. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الاسماء» فإذا كان هذا في المخلوقات فهو بين الخالق والمخلوق أعظم تبايناً من جميع الوجوه، فصفات الخالق تليق بكماله وعظمته وصفات المخلوق تليق بضعفه وعجزه وحاجته . والقاعده الثانية التي ذكرها المصنف هنا هي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فلماذا يشبتون البعض وينفون البعض مادام أنهم يجعلون السبب في النفي هو عدم المماثلة والمشابهة، فالمعتزلة تشبت الاسماء وتثبت صفة الوجود، والأشاعرة يثبتون السبع الصفات المعروفة عندهم، فيلزم المعتزلة أن ينفو صفة الوجود، والأسماء، لأن المخلوق موصوف بذلك، ويلزم الاشاعرة أن ينفوا المسبع الصفات التي ذكروا لأن هذه الصفات يوصف المخلوق بها أيضاً وإلا فليثبتوا الجميع وينفوا المماثلة والمشابهة كما هو مذهب السلف انظر: الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ص(١١ ح١٧).

/۱۱۲/ب

<sup>(</sup>١) هود آية (١).

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية (٥٩).

<sup>(</sup>٣) مريم آية (٩٧)، الدخان آية ٥٨٠).

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾(١) ولا يقضي بأنه وقع مرتباً على هذا الترتيب من الله(٢)، فلا يجوز لذلك أن نقول إنه مخلوق.

وأما قولهم: إن النطق بالحروف والأصوات لا يكون إلا ممن تكون له آلة الكلام، فغير صحيح.

وقد بينا أن الكلام قد (٣) وجد ممن لا يوصف بآلة الكلام وهو السموات

<sup>(</sup>١) القمر آية (١٧ ـ ٢٢)، (٣٢ ـ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) هذا كلام باطل فإن القرآن تكلم الله به على ما هو مثبت في القرآن الكريم، ولا يوجد دليل يدل على غير هذا فالسلف يقولون: «إن القرآن كلام الله غير مخلوق»، فإذا كان كلام الله ونعتقد أن الله يتكلم بحرف وصوت يسمع، وثبت عندنا أن القرآن كلامه، وأن النبي يتحل فردي قُوّة عند ذي يبدلا ولم يغيرا شيئا بما أمرا بتبليغه، فقد وصف جبريل عليه السلام بقوله ﴿ فَي قُوّة عند ذي الْعَرْشِ مَكِين آ مُطّاع ثَمَّ أُمِين فهذه الصفات تدل على أنه بلغ كما سمع، ولما توعد الله نبيه يتحل بقوله ﴿ وَلَوْ تَقَوّل عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ نَ اللهُ بَعْلَى هُوانِ أَحَدٌ مَن الْمُشْرِكِين اسْتَجَارِكُ فَأَجِره حَتَىٰ يَسْمَع أن الله إلى الله على الله على الله على الله الله على الله عنا القرآن الكريم، دل هذا كله على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا تكلم الله به لم يزد منه حرف ولم ينقص منه حرف ولم يبدل منه حرف، ومن قال غير ذلك أو زعم غير هذا فعليه الدليل، ولا دليل هنا ولا شك أن كلام الله عز وجل ليس ككلام خلقه، كما أن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق ولا بصره، والله أعلم. أما قوله تعالى ﴿ وَلَقَدُ يَسُرْنَا الْقُرُانَ اللهُ أَن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق ولا بصره، والله أعلم. أما قوله تعالى ﴿ وَلَقَدُ يَسُرْنَا الْقُرْآنَ وَذَكُ شَعْمَ بالتعاقب السجزي ورد عليها بقوله: -

<sup>«</sup>دخول التعاقب إنما ينبغي فيما يتكلم بأداة والأداة تعجز عن أداء شئ إلا بعد الفراغ من غيره، وأما التكلم بلا جارحة فلا يتعين في تكلمه الستعاقب، وقد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الحال هو وحده وهذا خلاف التعاقب. ثم لو ثبت التعاقب لم يضرنا، لأن النبي والله قال لما خرج من باب الصفا «نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ ﴿إِنَّ الصَفَا وَالْمَرُوّةَ مِن شَعَائِرِ اللَّه ﴾ وبين أن الله بدأ بذكر الصفا، والقرآن كله باجماع المسلمين كلام الله سبحانه ». الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (٢١٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وقد ) وما أثبت من - ح- وهو الأقوم للعبارة.

والأرض وأعضاء بنى آدم والذراع المشوية ١)، فبطل بذلك قولهم واستدلالهم.

احتجت الأشعرية بأن قالوا: لما كان سمعه بلا انخراق أذن، وبصره بلا انفتاح حدقة، وعلمه بلا فكر وجب أن يكون كلامه بلا صوت ولا حرف(٢).

والجواب: أن هذا جمع بغير معنى جامع، وعلى مقتضى دليلكم هذا أن يقال لما كان سمعه بلا انخراق أذن، وبصره بلا انفتاح حدقة، وجب أن يكون كلامه بلا جارحة (٣)، وهكذا نقول (٤).

احتجت الأشعرية بقوله تعالى ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم ﴾ (٥)، وبقوله تعالى ﴿ فَأَسَرُهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُم ﴾ (٦) ، ويقول الرجل في نفسي كلام، فدل على أن ما في نفس الإنسان يسمى قولاً (٧).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص(٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه الشبه أبو نصر السجزي عن الأشعرى نفسه. انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (٩٤- ٩٥).

وهذا الكلام فيه تمويه وقول بلا علم، لأننا انفقنا أن الله له سمع وبصر، واتفقنا أن سمعه وبصره لا يشبه سمع المخلوق وبصره، وقول الأشاعرة هنا سمعه بلا انخراق أذن وبصره بلا انفتاح حدقة بلا دليل، فعليهم أن يأتوا بالدليل على هذا النفى فنقول به معهم، وإلا فنحن لا نوافقهم على النفي كما أننا لا نقول به حتى يأتى الدليل باثباته فنقف حيث وقفت النصوص.

<sup>(</sup>٣) قول المصنف الوجب أن يكون كلامه بلا جارحة من النفي الذى لا دليل عليه، فالأولى عدم نفي ذلك إلا أن يوضح المقصود بلفظ الجارحة، فإن دل على معنى مرفوض فى الشرع رد، وإن دل على معنى صحيح قبل، وإن لم يدل على هذا أو هذا سكت عنه وتوقف فيه، لأنه لا يجوز القول على الله بغير علم. وقد تقدم التعليق على مثل قول المصنف هنا فى أول الرسالة ص (٩٧).

<sup>(</sup>٤) قد أجاب السجزى رحمه الله عن هذه الشبهه بنحو هذا الكلام. الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (١٨٥).

<sup>(</sup>٥) المجادلة آية (٨)

<sup>(</sup>٦) يوسف آية (٧٧).

<sup>(</sup>۷) تقدم الإشارة إلى هذا الاستدلال والتعليق عليه ص (٥٦٦)، وانظر هذا الاستدلال في الستمهيد للباقلاني ص (١٨٣)، والإرشاد للجويني ص (١٠٧)، وقـواعد العقائد للغزالي ص (١٨٣)، وانظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص (٩١ - ٩٣).

والجواب عنه من وجوه:

أحدها: أنا نعارضه بقوله تعالى ﴿ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِهِم مّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ (١)، وكذلك قوله تعالى وكذلك قوله تعالى ﴿ كَلْرَتْ كَلْمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِم ﴾ (٢)، وكذلك قوله تعالى ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسَتِهِم مّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ (٣)، فأخبر في هذه الآيات أنهم قالوا بالسنتهم قولاً لم يقولوه بقلوبهم، ولم يخبر في هذه الآية التي احتجوا بها أنهم لم (٤) يقولوا بألسنتهم ما قالوه بقلوبهم، فيجوز أن يكون المراد بالآية التي احتجوا بها ألتي احتجوا بها ألتي احتجوا بها أنهم زوروا قولاً بأنفسهم وقالوه بألسنتهم فسمى المزور بقلوبهم قولاً لهم لأنه يؤول (٥) إلى القول باللسان كما قال تعالى ﴿ إِنِي أَرَانِي ١/١١٣ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ (٢) فسمى العصير خمرًا لأنه يؤول إليه.

والجواب الثانى: يجوز أن يكون معنى قوله ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ﴿(٧) أَى قَالُوه بِأَلسَتُهُمْ أَسَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ (٨) قالوه بألسنتهم أسر به بعضهم إلى بعض كقوله تعالى ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ (١٠) أي لا أي يسلم بعضكم على بعض (٩) وكقوله تعالى ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ (١٠) أي لا يقتل بعضكم بعضًا (١١)، والدليل عليه: أن الآية (١٢). وردت في اليهود،

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) الكهف اية (٥) .

<sup>(</sup>٣) الفتح آية (١١) .

<sup>(</sup>٤) (لم) ليست في - ح- .

<sup>(</sup>٥) (يؤول) ساقطة من الأصل وهي مثبتة في – ح- .

<sup>(</sup>٦) يوسف آيه (٣٦) .

<sup>(</sup>٧) في - ح- (في قلوبهم).

<sup>(</sup>۸) النور آیه (۲۱) .

 <sup>(</sup>٩) ذكر هذا المعنى ابن جرير عن الحسن البصري وغيره وهو الذى رجحه. انظر تفسير ابن جرير
 (١٧٢ /١٨) .

<sup>(</sup>١٠) النساء آبة (٢٩) .

<sup>(</sup>١١) ذكر هذا المعنى ابن جرير ولم يذكر غيره في تفسيره. انظر (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>١٢) يعنى بذلك قوله تعالى ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسهم ﴾.

وذلك أن قومًا منهم قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد على فنشتمه علانية كما نشتمه في السر لننظر هل يعذبنا الله على ذلك، فجاؤا إليه فقالوا السام عليك يا محمد، يريدون الموت عليك، فقال النبي على والحنازير، فقال النبي عائشة رضى الله عنها: السام عليكم يا أخوة القردة والحنازير، فقال النبي عائشة عليك بالرفق فإنه ما وضع في شئ إلا زانه ولا نزع من شئ إلا شانه أما سمعتنى قد قلت، وعليكم، فأنزل الله ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوكَ بِمَا لَمْ يُحيّكُ بِهِ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهم لُولا يُعَذّبُنَا اللّه بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُم جَهَنّم ﴿(١).

فسمى الله كلامهم بألسنتهم قولاً لهم وتوعدهم عليه بجهنم، فدل على أنه هو القول حقيقة وما في النفس لا يسمى قولاً ولا كلامًا، وإنما يسمى حديث نفس ولا يتعلق به حكم. ولهذا روي عن النبى على أنه قال «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مالم تتكلم به»(٢)، فنفى أن يكون حديث النفس كلامًا.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما ورد مفرقًا من حديث عائشة رضى الله عنها، فقد أخرج البخاري ومسلم تسليم اليهود على النبي رابع ورده عليهم بدون قوله «يا عائشة عليك بالرفق فإنه ما وضع...».

وإنما لفظه عند البخاري "فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، قال: مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والتفحش قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في . (خ. كتاب الأدب (ب لم يكن النبي عليه فاحشًا ولا متفحشا) (٨/ ١١). وعند مسلم نحوه وزاد في رواية "فأزل الله عز وجل ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّونُك... الآية كتاب السلام (ب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام) (٤/ ١٧٠٦).

أما قوله "يا عائشة عليك بالرفق فإنه ما وضع. . " الحديث. فقد أخرجه م. كتاب البر (ب فضل الرفق)  $(2 \times 2.5)$  د. كتاب الجهاد (ب ما جاء في الهجرة وسكني البدو) (١ / ٣٨٨)، حم  $(7 \times 1.5)$ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. كتاب العتق (ب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه) (٣ / ١٢٧)، م. كتاب (ب تجاوز الله حديث النفس والخواطر) (١١٦/١) كلهم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

والجواب الثالث: أن حديث النفس لا يسمى كلامًا ويدل عليه شيئان، أحدهما: أنه لو حلف رجل أن لا يتكلم هذا اليوم فجلس يزور الكلام فى نفسه وينظمه لم يحنث فى يمينه، ولو نوى بقلبه طلاق امرأته وعتق عبده لم يحكم عليه بطلاق ولا عتاق.

الثانى: أنه لو كان كلامًا لما صح نفيه عن الكلام بأن تقول ما تكلمت وإنما زورت ذلك في نفسى.

والجواب الرابع: لو كان ما فى النفس كلامًا لكان الساكت أو الأخرس إذا زور فى نفسه كلامًا سمى متكلمًا فيؤدي إلى كونه أخرس متكلما أو متكلما ساكتًا فى حالة واحدة وهذا محال.

والجواب الخامس: أن الله أخبر عن السماء والأرض أنهما قالتا ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، وأخبر عن الجوارح أنها تنطق يوم القيامة، وأخبر عن جهنم أنها تقول ﴿هل من مزيد﴾، وأخبر النبي ﷺ أن الذراع المشوية أنها قالت: إنى مسمومة فلا تأكلني»، وجميع ذلك ليس له نفس فعلم أن الكلام يتصور وجوده ممن لا نفس له (١).

ويقال للأشعرية: قد قلتم إن كلام الله شئ واحد لا يتبعض، وقلتم: إن كلام الله ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وهذه المعانى متعايرة متعددة، وكذلك قلتم: إن لله صفات متعددة، وهي العلم والإرادة والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام، فلم نفيتم أن يكون القرآن ذو السور والآيات كلامًا لله حقيقة لكونه متعددًا مترتبًا.

فإن قالوا: إنما ينقسم الكلام إلى الأمر والنهي والخبر والاستخبار في القرآن الذي هو عبارة وحكاية عن كلام الله القائم بذاته، ولا ينقسم الكلام ١/١١٤ القائم بالذات إلى هذه المعاني(٢)، قيل لهم: من شرط العبارة والحكاية أن

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الآيات الدالة على هذا والحديث الذي يدل على كلام الذراع انظر ص (٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) الكلابيه والأشعرية متفقون على أن كلام الله نفسي بلا حرف ولا صوت واختلفوا هل كلام الله معنى واحد أم معاني متعددة. فقال عبدالله بن كلاب: إن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمرًا ونهيًا وخبرا، إلا عند وجود المخاطبين واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين.

تؤدى معنى المعبر عنه وأن كان المعنى القائم شيئاً واحداً فمن المعبر عنه بهذه (١) العبارة المفهومة وكيف تعلقت الأحكام بالعبارة دون المعبر عنه وبالمعنى دون المعنى (٢).

= وقال أبوالحسن الأشعرى: إن الكلام الأزلي لم يزل متصفًا بكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا، يعنى بذلك أن الكلام الأزلى معنى واحد موصوف بهذه الصفات كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمرو وخال لبكر، وبهذا قال الجوينى أيضًا. انظر الارشاد للجويني ص (١١٩)، مجموع الفتاوى (١٦٦/١٢).

وقال الأيجي: إن كلامه واحد عندنا وانقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء بحسب التعليق، وذكر شارح جوهرة التوحيد توضيحًا لهذا بقوله: وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها لكن لها أقسام اعتبارية، فمن حيث تعلقه لطلب فعل الصلاة مثلا أمر، ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلاً نهى، ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلا خبر، ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة وعد، ومن حيث تعلقه بأن العاصى يدخل النار وعيد، وهكذا انظر المواقف في علم الكلام ص (٢٩٥) شرح جوهرة التوحيد ص (٧٢).

والناظر في هذه الأقوال يتبين له فسادها لأنه كلام لا يمكن عقله وإدراك المراد به ولا تطبيقه إلا في الحيال، أما الواقع فلا يمكن، فكيف تكون الأشياء شيئًا واحدًا والمتباينات متفقات هذا مما لا يعقل، فالكلام سواء كان بحرف وصوت أو كان كلامًا نفسيًا فلابد أن يكون متعددًا مترتبًا وإلا لم يكن كلامًا ولا يصح وصفه بحال من الأحوال أنه كلام.

ولئن قالوا إن التعدد والتعاقب صفة كلام المخلوق وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق.

قلنا لهم: إننا لا نشبه كلام الخالق بكلام المخلوق وإنما نصفه بما وصف به نفسه، حيث ثبت عندنا أن القرآن كلامه وهو حروف ويلزم منها التعاقب فوصفنا لكلامه بما دلنا عليه كلامه، وأنتم وصفتم كلام الله بصفات تخالف ما دل عليه كلامه فأتونا بدليل شرعي على هذه الصفات التي وصفتم بها كلام الله، مع العلم أن ما وصفتم به كلام الله أمر لا يمكن معرفته بحال إلا عن طريق الوحي لأنه يختص بما في ذاته جل وعلا من المعاني.

والحق أنه لا يوجد عندهم دليل شرعي على ما توهموه وموهوا به، وإنما هي قاعدة نفي حلول الحوادث بذات الله عز وجل، وهي قاعدة فاسدة ولا أدل على فسادها من مصادمتها لصريح القرآن والسنة والعقل في صفات الله عز وجل.

وقد فصل شيخ الاسلام بيان فسادها فلينظر قوله في مجموع الفتاوى (١٢/ ١٤٠- ١٦١).

- (١) في الأصل (هذه) وفي \_ ح \_ (بهذه) كما أثبت وهو الأقوم.
- (٢) في الأصل (المُمَعْني) وفي ـ ح ـ كما أثبت ـ والمراد منها واضح.

وأيضاً فإن في القرآن ما يحتاج في فهم معناه إلى كلام أوضح منه وهو الحروف في أوائل السور، الم، كهيعص، حم، وما أشبهه فإن كان ذلك عبارة عن كلام الله القائم بذاته(١) فهلا عبر عنه بكلام أبين منه، وهذا باطل بقوله تعالى: ﴿ السَّر تِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ (٢) ، فوصف «الر» بأنه الكتاب المبين.

ويقال للأشعرية، هل أسمع الله موسى وأفهمه جميع كلامه أو بعض كلامه فإن قالوا: أفهمه وأسمعه جميع كلامه، فقد جعلوا موسى عالماً بما في نفس الله وعالماً بالغيب، وقد أخبر سبحانه أنه لا يعلم ما في نفسه أحد، ولا يعلم الغيب إلا هو، وأخبر سبحانه أنه لو كـان البحـر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ويؤدي قولهم هذا أن موسى عليه السلام قد فهم التوراة والإنجيل والفرقان، وأن المشروع بالقرآن والإنجيل كان مشروعاً على بني إسرائيل وهذا باطل بالإجماع.

وإن قالوا: أسمع موسى عليه السلام وأفهمه ما شاء من كلامه، رجعوا ٥/ب إلى ما عليه أهل الحق وأن كلام الله ليس بشيء واحد. وإن قالوا لم يسمع الله موسى كلامه القائم بذاته وإنما أسمعه العبارة عن كلامه وهي التوراة، أدى قولهم هذا إلى معان فاسدة، منها أن الله سبحانه بعض (٣) عن كلامه، ولو جاز هذا لقيل فيجوز أن يكون لعبارته عن كلامه عبارة عنها إلى ما لا يتناهى .

ومنها أن موسى يخرج عن أن يسمى كليم الله، وهذا ترك ورد لما ورد به نص القرآن وأجمع عليه المسلمون، ورجعوا بذلك إلى قول المعتزلة الذين هم حوله يدورون وعليه يعولون، وهو أن الله ما كلم موسى وإنما خلق كلاماً في الشجرة أسمعه موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>١) (بذاته) من \_ ح \_ وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) يوسف آية (١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين ولعلها (عبر) فيكون المراد أوضح، والله أعلم.

# ٩٩ \_ فصل

وقد ألزم الغزالي في الاقتصاد الأشعرية ونفسه لأهل الحديث إلزامات حسنة صحيحة، وأجاب عنها بأجوبة فاسدة.

منها: إن قال قائل كيف سمع موسى علي كلام الله تعالى؟.

فإن قلتم: سمع صوتاً وحرفاً، فإذا لم يسمع كلام الله، لأن كلامه ليس بصوت ولا حرف، وإن قلتم لم يسمع صوتاً وحرفاً فكيف سمع ماليس بحرف وصوت، وهذا إلزام صحيح.

فأجاب عنه على قوله وقول الأشعرية وقال: سمع موسى كلام الله، وهو صفة قديمة بذات الله ليس بحرف وصوت، فقول من قال: كيف سمع ذلك كقول القائل: كيف أدركت بحاسة الذوق حلاوة السكر، وهذا القول(۱) لا يستند إلى شفاية إلا بأن نسلم سكراً إلى هذا السائل حتى يذوقه فيدرك طعمه وحلاوته، وكذلك نقول لهذا السائل: لا يمكن شفاؤك إلا بأن تسمع كلام الله القديم، وهو متعذر لأن ذلك من خصائص الكليم فنحن لا نقدر على استماعه أو(۲) تشبيه ذلك بشيء من مسموعاته التي ألفها، والأصوات(۳) لا تشبه ماليس بأصوات فيتعذر تفهيمه، فعلم أن هذا السؤال محال، هذا معنى قوله ومعتمده فيما أجاب(٤).

ولنا عن هذا أجوبة: أحدها أن يقال: ما المعنى الجامع بين فهم حلاوة السكر، وفهم سماع موسى لكلام الله، ومحال أن يكون فهم حلاوة السكر وغيره من الطعوم المعتادة غير معلوم من غير ذوق.

<sup>(</sup>١) في ـ ح ـ (السؤال) وهو كذلك في الاقتصاد للغزالي.

<sup>(</sup>٢) في كلا النسختين (وتشبه) والتصويب من الاقتصاد للغزالي حيث لايستقيم الكلام بدون (أو).

<sup>(</sup>٣) في النسختين بدون الواو، وهي في الاقتصاد ولا يتم المعنى إلا بها.

<sup>(</sup>٤) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص (٧٨) وقد اختصر المصنف هنا الكلام.

والجواب الشاني: أن يقال لو كان فهم سماع موسى لكلام الله محالاً عند النبي عَلَيْ وعند الخلق، لما أخبر الله بذلك بكتابه لأنه لا يخبر بالمحال وبما لا يعقل، فإن الله أخبر نبيه عَلَيْ بذلك ليدل على فضيلة موسى عَلَيْ فلو كان غير معقول ولا معلوم عند الخلق لما علموا فضيلته.

والجواب الشالث: أن يقال قولك إن الله أسمع موسى بغير حرف ولا صوت مخالف لما أخبر الله عن ذلك بكتابه فقال: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ آلَ النَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِي آلَ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِنِّي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِي آلَ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴿(١)، فأمر الله بالاستماع إلى ما يوحى، والاستماع عند العرب لا يكون إلا إلى صوت وحرف، ولا يكون الاستماع إلى الصفة القائمة بالذات لأن ذلك لا يعقل، ألا ترى أنه لو قال استمع إلى بصر الله وسمعه وحياته وقدرته لكان ذلك محالاً من الكلام وهي إلى بصر الله وسمعه وحياته وقدرته لكان ذلك محالاً من الكلام وهي إنني أنا السلّه لا إله إلا أنا فاعْبُدْنِي فجمع بالآية بين الإخبار بأنه لا إله إلا هو، وأن الساعة آتية وأنه يخفيها وتجزى كل نفس بما تسعى، وبين أمره له بالعباده وإقامة الصلاة لذكره، وهذه معان مختلفة.

فإن قال: ليس في هذا كله دليل على أن الله أسمعه هذا الكلام على هذا النظم، قلنا: إذا لم يكن في هذا دليل على أنه أسمعه هذا النظم لم يكن قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكليماً ﴾(٢) دليلاً على أنه كلمه ولا أنه كليمه. إلزام واعتراض ذكره الغزالي أيضاً في الاقتصاد.

إن قال قائل: هل كلام الله حال في المصحف أم لا، فإن كان حالاً فكيف حل القديم في المحدث، وأن قلتم لا فهو خلاف الإجماع «أن في المصحف القرآن» بدليل أنه يحرم على المحدث مسه.

**س/١٥٥** 

<sup>(176) 77 (176)</sup> 

<sup>(</sup>١) طه آية (١٣ ـ ١٥).

فأجاب عن هذا وقال: كلام الله مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب مقروء بالألسنة، فأما الكاغد والحبر والكتابة والحرف والصوت فكلها حادثة.

فإذا قلنا: إنه مكتوب في المصاحف أعني صفة القديم لم يلزم أن يكون القديم في المصحف، كما إذا(١) قلنا النار مكتوبة لم يلزم أن تكون ذات النار حالة فيه فالنار جسم حار، وعليه دلالة هي الأصوات المقطعة تقطيعاً يحصل منه النون والألف والراء، فالحار المحرق ذات النار لا نفس الدلالة، والحروف أدلة القرآن وللأدلة حرمة إذ جعل(٢) الشرع لها حرمة، لأن ما فيها دال على صفة الله(٣). هذا تحقيق قوله(٤).

والجواب أن يقال: أما قولك إنه (٥) حال في المصاحف عبارة غير مرضية ، لأن الحلول صفة الأجسام يقال حل يحل بالمكان بضم الحاء في المستقبل إذا نزل به ، وحل الدين يحل بكسر الحاء في المستقبل إذا وجب (٦) ، وحل

1/7.

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (كما أنا إذا).

<sup>(</sup>٢) في النسختين بدون (إذ) وهي في الاقتصاد.

<sup>(</sup>٣) هذا كلام غريب وقياس عجيب من الغزالي، فإنه زعم أن الكلام له ذات لها ثقل وكيان حيث قاسه على النار المحرقة، ثم زعم أنه لا يمكن أن يكون الكلام حالاً في المصحف، كما أن النار لا يمكن أن تحل في المكان الذي يكتب فيه لفظها وهذا سفسطة وكلام فاسد، فإن الكلام ليس له ذات لا عند السلف ولا عند الأشعرية ولا غيرهم، وإنما هو عند الأشاعرة معنى واحد في النفس الواحد في النفس ليس ذاتاً وكياناً يمكن أن يوصف بما توصف به الذوات، ولا يجوز أن يقال عنه إنه حال في المصحف حلول الذوات في الأشياء - وهو - أي الكلام - عند السلف صفة فعل لله عزوجل، وهو سبحانه تكلم بهذا القرآن فالذي في المصحف كلام الله حرفه ومعناه ، ولا يقال إنه حل في المصحف وإنما يقال هو كلام الله مكترب ومقروء وموجود.

 $<sup>(\</sup>xi)$  الاقتصاد في الاعتقاد ص (۷۹ ـ ۸۰).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (انها) وما أثبت من \_ ح \_ والضمير يرجع إلى كلام الله.

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (وجد).

الشيء يحل بكسر الحاء إذا حل(١) فعله، وإنما يقال القرآن موجود(٢) في المصاحف ومكتوب ومسطور.

وأما قـوله إن الكاغد والحـبر محـدثان فلا ينكر ذلك ولـيس الحرف هو نفس الحبر ولا نفس الكاغد.

وأما قوله: إن القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ بالقلوب مقروء بالألسنة، فإن أراد بذلك القرآن الذي هو كلام الله حقيقة قلنا هذا صحيح وبطل أن يكون لله كلاماً قائماً بذاته لا يفارقه وكان هذا قول أصحاب الحديث. وإن أراد بذلك العبارة عن القرآن الذي هو قائم بذات الباري كان قوله هذا قولاً فارغاً لا معنى تحته غير التستر بقول أصحاب الحديث، وعليه يدل قوله إن القرآن مكتوب في المصاحف، لأنه لو صرح وقال ليس القرآن مكتوباً في المصاحف، وإنما المكتوب به أدلة القرآن لكان مخالفاً لما عليه أدلة (٣) المسلمين ولكنه سقف (٤) قوله.

والأشعرية قدموا رجلاً إلى الإعتزال ووضعوها حيث وضعت المعتزلة أرجلهم، وأموا بالرجل الأخرى إلى حيث وضع أهل الحديث أرجلهم (٥)، وهذا مثال عقلي يفقهه من فهم قولهم.

1/117

<sup>(</sup>١) في النسختين (حال) وصوابها ما أثبت فإنه لا يستقيم المعنى إلا به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (مكتوب) وما أثبت في \_ ح \_ والعبارة به أقوم.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين \_ ولعلها (أئمة).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين ولعل مراده بها (الستر والتغطية).

<sup>(</sup>٥) الأشعرية نتيجة لتأثرهم بالمعتزلة نفوا كثيراً من الصفات عن الباري جل وعلا كما هو شأن المعتزلة بدعوى أنها تدل على الحدث، وأظهر مثال على ذلك نفيهم للصفات الفعلية عن الله وهي الرضا والمحبة والغضب والإتيان والنزول والإستواء ونحوها، وقالوا في صفة الكلام قولاً فاسداً لم يسبقهم إليه سابق، أعني قولهم بالكلام النفسي. وأخذوا من أهل الحديث أثبات الصفات الذاتية وهي السمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة، فأصبحوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويظهر عورهم أكثر ما يظهر عند التطبيق لأقوالهم في الصفات، وأكثر ما يظهر فيه ذلك قولهم في الكلام لأن القرآن الكريم من كلام الله عزوجل وليس كلاماً نفسياً كما يزعمون، وبه يتضح فساد قولهم وتخبطهم في صفات الباري جل وعلا.

ومن الزامات الغزالي في الاقتصاد قوله: إن قال قائل: هل القرآن<sup>(۱)</sup> كلام الله أم لا، فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع، وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات.

فأجاب عن هذا وقال هاهنا ثلاثة ألفاظ قراءة ومقروء وقرآن.

أما المقروء فهو كلام الله القائم بـذاته، وأما القراءة فهي عبارة القاريء، وأما القرآن فهـو الكلام بذاته وهو وأما القـرآن فهـو اسم مشتـرك يقع على صفـة الله وهو الكلام بذاته وهو الذي أراده السلف بقولهم القرآن غيـر مخلوق، ويقع على القراءة التي هي أفعال القاريء وهي مخلوقة (٢)، هذا تحرير قوله.

والجواب أن يقال له: قد أقررت أن القرآن هو هذه السور والآيات، ودعواك أن المقروء هو كلام الله القائم بذاته، غير مسلم ولا دليل له على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل إجماع السلف أن لا قرآن إلا هذا المسموع المتلو الذي جعله الله معجزة لنبيه عَلَيْ بني إسْرائيل أَكْثَر الذي هُمْ فيه عليه الأحكام فقال: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بني إسْرائيل أَكْثَر الذي هُمْ فيه يختلفون ﴾ (٣)، والعرب لا تشير بقولهم «هذا» إلا إلى شيء موجود ومدعى قرآن لا لغة فيه جاهل غبي، وأما قراءة القاريء فهو تحريكه آلته وفعله المسموع المفهوم هو القرآن المجمع عليه، وأما القائم بذات الله فلا سبيل لأحد إلى العلم به ولا إلى العبارة عنه.

وأيضاً فإن ذات الله ليست بمحل أن تقوم بها المعاني، والقائل بذلك مشبه(٤)، لأن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه عليه أو

/۱۱٦

<sup>(</sup>١) في الأصل (الكلام) وهي في \_ ح \_ وفي الاقتصاد كما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الاقتصاد في الاعتقاد ص(٨٠). (٣) النمل آية (٧٦).

<sup>(</sup>٤) قول المصنف هنا "إن ذات الله ليست بمحل أن تقوم بها المعاني". الصحيح أن المضاف إلى الله معان وأعيان، فإضافة المعاني إضافة صفة إلى موصوف، كعلم الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله، أما اضافة الأعيان فهي إضافة مخلوق إلى خالق كبيت الله وناقة الله ونبي الله ونحو ذلك. وفي النفس من عبارة المصنف شيء فلعل فيها سقطاً.

أجمع المسلمون على التسمية به، وهذه التسمية خارجة عن ذلك كله فكانت باطلة(١).

ومن إلزامات الغزالي في الإقتصاد قوله: إن قال قائل أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للنبي ﷺ، وأنه كلام الله وأنه سور وآيات ولها مقاطع الله ومفاتح، وكيف يكون القديم معجزة الرسول ﷺ، والمعجزة: فعل خارق للعادة، وكل فعل مخلوق(٢).

فأجاب عن هذا بجواب تحريره ما مضى، أن القران اسم مشترك بين المقروء وبين الدال عليه وكلما وصفوه مما لا تحتمله الصفه القائمة، فإن (٣) المراد به العبارات الدالة عليه، وكذلك السماع الذي قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ السلّه ﴿٤)، فالمراد به العبارة الدالة على الصفة القائمة، وسماع موسى هو كان إلى الصفة القائمة بذات الله وإلا لم يكن لموسى فضيلة على المشركين إذا كان مسموعهم واحد (٥).

والجواب أن نقول: لا نسلم أن المراد بالقرآن وبقول الله وبكلام الله في جميع الإطلاقات إلا(٦) هذا المسموع المفهوم المتلو. والدليل على ذلك نص

<sup>(</sup>١) هذا الكلام من المصنف لم يتضح لي مراده به.

<sup>(</sup>٢) تقدمت الاشارة إلى قــول الغزالي هنا «والمعجزة فــعل خارق للعادة وكل فعل مــخلوق»

<sup>(</sup>٣) في - ح - (وإنما). (٤) التوبة آية (٦).

<sup>(</sup>٥) الاقتصاد في الاعتقاد ص (٨١ ـ ٨٢) وقد أدمج المصنف هنــا الجواب عن الإلزام الرابع مع الجواب عن الإلزام الخامس الذي يتعلق بالسؤال عن السماع للأصوات.

وقد تقدم قول الأشاعرة في سماع كلام الله انظر التعليق ص ( )، ودعوى الغزالي هنا بأنه إذا كان المسموع واحد فليس هناك فضيلة لموسى عليه السلام دعوى باطلة، لأن الفضيله هنا ليست مترتبة على المسموع، وإنما هي مترتبة على التكليم مباشرة من الله عزوجل، فهناك فرق بين الرسالة التي تبلغ مباشرة، أما المسموع فليس فيه فرق إذ الجميع كان دعوة لتوحيده جل وعلا وإخلاص العباده له.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (إلى) وهي في - ح - كما أثبت وهي الأصوب، لأن المراد بيان أن القرآن وكلام الله وقوله عندنا المراد به القرآن في حالة الإطلاق.

الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ الْكَتَابِ وَلَمْ تَعَالَى: ﴿قَالَ اللَّهُ مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ (١)، وقال في آية أخرى ﴿يَا عِيسَسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٢)، وقال في آية أخرى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ (٣)، وقال في ثلاث آيات من البقرة ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ﴾ (٤)، ولا يجوز أن يقال قال الله مالم يقله حقيقة.

وأما السنة فالخبر الذي مضى ذكره أن النبي عَلَيْكُ قال: "إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألفي عام»(٥)، وقد ذكره الغزالي في الإحياء وهو مشهور بالسنن فأخبر النبي عَلَيْكُ أنه قرأ سورتين.

وأما الاجماع فإن أحداً من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء إلى أن حدث ابن كلاب والأشعري ومن تابعهما أطلقوا اسم القرآن على هذه السور والآيات، وقالوا من قال بخلقه فهو كافر، وقد كان حدث الكلام في خلقه ولا يعرف أحد القرآن القائم بذات الله حتى أحدث ذلك ابن كلاب(٦).

وأما دليل العقل: فإنا نقول لهم لم قلتم: إذا كان القرآن سوراً وآيات وله(٧) فواتح وخواتم كان مخلوقاً، فإن قالوا لأن هذا صفة الكلام المخلوق لبني آدم، قلنا لهم: هذا جمع بين الشاهد والغائب من غير دليل ومعنى موجب للجمع بينهما ولو كان هذا صحيحاً، قلنا: إن الله فاعل للأشياء

<sup>(</sup>١) المائدة آية (١١٥). (٢) المائدة آية (١١٦).

<sup>(</sup>٣) المائدة آية (١١٩). (٤) البُقرة اية (٦٨ ـ ٦٩ ـ ٧١).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص (٥٦١).

<sup>(</sup>٦) تقدم بيان أن ابن كلاب أول من قال بالكلام النفسي وتابعه عليمه أبوالحسن الأشعري انظر ص(٤٤)

<sup>(</sup>٧) في الأصل (فله) والتصويب من \_ ح \_ حيث لا يستقيم الكلام (بالفاء).

ورأينا في الشاهد أن كل فاعل جسم ولا تجد فاعلاً غير جسم أن نقول بأن الله جسم لذلك(١)، وأيضاً فإن العقل إذا أدى إلى خلاف ما في الكتاب والسنة والإجماع وجب تقديم هذه الأدلة على العقل، قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿(٢)، الآية.

وقال: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيـــمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيــمَا ﴾ (٣)، وقد بينا أن القرآن والسنة والإجماع دل كل(٤) واحد منهما (٥) أن القرآن هو هذه السور والآيات (٦) دون ما تدعي الأشعرية بعقولهم وتأويلهم الذي يؤدي إلى خلاف ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نفي هذا من الأمور المبتدعة كما أن إثباته لا يجوز إلا أن يدل الدليل من القرآن والسنة على إثباته أو نفيه ـ وقد تقدم التعليق على ذلك أول الرسالة ص (٩٧).

<sup>(</sup>۲) النساء آیة (۵۹).(۳) النساء آیة (۵۹).

<sup>(</sup>٤) في ـ ح ـ (دل على).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (منهم) وما أثبت من \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٦) انظر الفصل رقم (٩٥).

### ۱۰۰ \_ فصل

وعندنا أن القرآن يرفع من المصاحف ومن الصدور، وأنكر الأشعري ١١٧/ب ذلك(١).

والدليل على ما قلنا أن النبي عَلَيْكُ قال: «خيركم من حفظ القرآن فعمل به وعلمه الناس، وهو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود»(٢).

وروي أن النبي ﷺ قال: «مارفع الله كلاماً أحب إليه من كلامه»(٣).

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «إقرأوا القرآن قبل أن لا تقدروا على آية منه، فقيل له: وكيف ونحن نعلمه أبناءنا وأبناؤنا يعلمونه أبناءهم، فقال: يسرى عليه في ليلة واحدة فينسخ من صدور الرجال والمصاحف فيصبح الناس كالبهائم لا يقدرون على آية منه»(٤).

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «أقرأني رسول الله ﷺ آية فأثبتها في

<sup>(</sup>۱) ينكر الأشاعرة ذلك لأن القرآب عندهم هو معنى واحد في ذات الله وهو قديم، فعليه يرون استحالة مزايلته للموصوف به وكذلك استحالة الانتقال عليه. انظر الإرشاد للجويني ص(١٣٠).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج نحو الجزء الأول منه البخاري في كتاب فضائل القرآن ب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (١٥٨/٦) من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه دي. كتاب فضائل القرآن (ب القرآن كلام الله) (٢/ ٤٤٠) عن أبي بكر بن أبى مويم عن عطية بن قيس الكلابي ولفظه «وما رد العباد إلى الله كلاماً...» والحديث مرسل وفيه أبوبكر بن أبي مريم الغساني الشامي. قال عنه ابن حجر: ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط. التقريب ص(٣٩٦).

وأخرج حم (٢٦٨/٥)، ت. في فضائل القرآن (١٧٦/٥) عن أبي امامة نحوه بلفظ «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج الترمذي أيضاً نحوه من حديث جبير بن نفير عن النبي على قال: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه» يعني القرآن، وهو مرسل. ت (٥/١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه دي، كتاب فضائل القرآن (ب تعاهد القرآن) (٤٣٨/٢) وعبدالله ابن المبارك في الزهد ص (٢٠٧). والبيهقي في الشعب الشعبة التاسعة عشرة في تعظيم القرآن ص (٢٠٧) رسالة ماجستير.

مصحفي، فلما كان الليل جئت لأقرأها فلم أقدر على قراءتها، فعدت إلى المصحف فوجدت مكان الآية أبيض فأخبرت بذلك النبي عَلَيْكُ فقال: أما علمت أنها رفعت البارحة»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أقف على من أخرجه.

# ۱۰۱ \_ فصل

اللغة توقيف عن العرب(١) قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلِّهَا﴾ (٢)، والأسماء على ثلاثة أضرب: ألقاب(٣) كزيد وعمرو، وأسماء مشتقة كعالم وقادر وظالم، وأسماء وضعت للتمييز بين الأجناس كالبر والبحر وغير ذلك، والإسم مشتق من السمو والعلو.

(۱) مراد المصنف هنا أن مبدأ اللغة كان بتعليم من الله ووقف الخلق على معاني الألفاظ. وفيه خلاف معروف كان ابتداؤه من أبي هاشم الجبائي المعتزلي حيث زعم أن اللغة اصطلاحية. وخالفه أبوالحسن الأشمري حيث قال إنها توقيفية، ثم خاض العلماء في هذه المسأل فصار فيها أربعة أقوال: قول إنها توقيفية وبه قال الأشعري وابن فورك وأبوبكر عبدالعزيز والشيخ أبي محمد المقدسي وهما من الحنابلة وآخرين من الحنابلة أيضاً. والقائلون بهذا القول اختلفوا في التوقيف هل هو بخطاب الله أولاً بهذه اللغة وتكلمه بها أو هو بتعريف ضروري وإلهام من الله كما هو قول المصنف هنا، والدليل المذكور يدل عليه.

وقالت المعتزلة: إن مبدأ اللغات اصطلاحي.

وقال بعضهم: إن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وهو منسوب إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي. وله قول آخر وهو جواز أن تكون توقيفية وأن تكون اصطلاحية، ويجوز أن يكون بعضها توقيفياً وبعضها اصطلاحياً، وأن يكون بعضها ثبت قياساً، فإن جميع ذلك متصور في العقل، أما الواقع فلا مطمع في معرفته يقيناً إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته، وبهذا قال: أيضاً الباقلاني.

انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر (٢/٢)، مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص(١٧١)، شرح الأصول الخمسة ص(٤٠٧)، المعتمد في أصول الفقه (١٦/١)، العمدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (١/ ١٩٢)، الفتاوى لشيخ الإسلام (٧/ ١٩٠٩) الفتاوى الشيخ الإسلام (٧/ ١٩٠٩).

(٢) البقرة اية (٣١).

(۱) هكذا في النسختين (ألقاب) ولعل مراده هنا باللقب ما كان من الأسماء جامداً غير مشتق كزيد وعمرو، أما اللقب فإنه ما أشعر بمدح أو ذم قال الراغب: اللقب اسم يسمى به الإنسان سوى اسمه الأول ويراعى فيه المعنى وهو على ضربين: ضرب على سبيل التشريف كألقاب السلاطين، وضرب على سبيل النبز. المفردات ص (٤٥١).

وقال قوم: بل هو مشتق من السمة وهي العلامة(١).

والصحيح هو الأول، لأنهم قالوا في تصغيره سُمَى والتصغير يرد الشيء إلى أصله.

واختلف الناس في الإسم هل هو المسمى أو غيره:

فذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى أن الإسم للمسمى(٢).

وقال بعضهم هو صفة للمسمى.

وقال بعضهم: هو علم للمسمى، والجميع واحد(7).

وقال المعتزلة: الإسم غير المسمى(٤).

وقال أبوالحسن الأشعري: الاسم هو المسمى(٥).

1/111

<sup>(</sup>١) ذكر القولين الباقلاني في التمهيد، ورجح الأول ونسب الثاني إلى المعتزلة وأهل الأهواء. التمهيد ص(٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) لم أجد من نسب هذا القول للإمام أحمد، وإنما الذي ورد هو أن الإمام أحمد والشافعي وغيرهم كفروا القائلين بأن أسماء الله مخلوقة وهم المعتزلة الذين زعموا أن اسماء الله غيره، ونسب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى المنتسبين للسنة من أصحاب الأمام أحمد وغيره، وهو الذي اشار إليه ابن جرير الطبري في رسالته «صريح السنة» وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذا الخلاف في هذه المسألة من الأمور الحادثة بعد زمن الأئمة فقال: «واما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع ولا قول من أمام فيستمع، والخوض فيه شين، والصمت عنه زين وحسب امريء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عزوجل وهو قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا اللرّحْمَنَ أَيًّا مًا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحَسْنَى فَا وَلَلهُ الأَسْمَاءُ الْحَسْنَى فَا وَلهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأقوال ابن حمدان من الحنابلة كما نقل عنه السفاريني. لوامع الأنوار البهية (١١٩/١).

<sup>(</sup>٤) نسب هذا القول اليهم أبوالحسن الأشعري، كما نسب إلى الخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية. متالات الإسلاميين (٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) نسب أبوالحسن الأشعري هذا القول إلى كثير من أصحاب الحديث وهو يقول بقولهم، وكذلك نسبه شيخ الإسلام إلى كثير من المنتسبين للسنة وعمن قال بـه اللالكائي وأبو محمد البغوي =

ومنهم من قال الاسم للمسمى(١).

وقال بعض الناس: إذا خرج الاسم عن اللقب واسم الجنس فهو على قسمين.

قسم هو المسمى كتسمية الأعيان المنفردة مثل قولنا شيء وموجود، وجوهر وحياة وعلم وقدرة وسواد وقديم ومحدث.

وقسم ليس هو المسمى وإنما هو معنى يقوم به، فيكون حكمه حكم ما قام به في إيحائه للوصف، وهو على ضربين.

فضرب بني على المجاز، كقولهم فلان عدل مرضي يعنون به أنه عادل ومرضي. والعدل والرضا في الحقيقة اسمان للفعل أجريا على الفاعل مجازاً، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾(٢) أي فعل من آمن بالله.

والضرب الثاني: وضع للأشياء في الحقيقة، كقولك سواد وبياض وحمرة وصفرة لاسيما في الحقيقة إلا ما كان من جنسه (٣).

واستدل من قال الإسم للمسى بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٤).

فأضاف الأسماء إليه بلام الاستحقاق والشيء لا يضاف إلى نفسه.

<sup>=</sup> صاحب شرح السنة. انظر مقالات الإسلاميين (١/ ٢٥٢)، الفتاوى (٦/ ١٨٨)، شرح اعتقاد أهل السنة (٢/ ٢٠٤)، وانظر التمهيد للباقلاني ص (٢٥٨)، الإرشاد للجويني ص (١٣٥).

<sup>(</sup>۱) لم يتبين القائل بهذا القول من الأشاعرة، وذكر الأيجي لأبي الحسن الأشعري قولاً أخر، وقال شيخ الإسلام هو المشهور عنه وهو أن الأسماء ثلاثة اقسام: قسم يكون الإسم عين المسمى كاسم الله والموجود، وقسم يكون الإسم غير المسمى كاسم الخالق والرازق وهو الذي يدل على نسبته إلى غيره، وقسم لا يكون هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية. وذكر الأيجي أن من مذهب الاشعري أنها لا هي ولا غيره المواقف للايجي ص(٣٣٣)، الفتاوى (١٨٨/٦).

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) يعني (إلا ما كان من جنسه فإنه يكون هو المسمى) ولم يتبين لي القائل بهذا القول.

<sup>(</sup>٤) الأعراف آية (١٨٠).

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»(١). فلو كان الإسم هو المسمى لكان لنا تسعة وتسعين رباً.

وأما الدليل على من قال إن الاسم غير المسمى: أن يقال: لو كان كذلك لكان الله سبحانه غير مسمى في الأزل واحد فرد موجود لأن حقيقة الغير ما جاز مفارقته صاحبه(٢) وإذا ثبت هذا فأسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب:

منها مايرجع إلى ذاته كقولنا «الله موجود وشيء قديم».

ومنها ما يرجع إلى صفات ذاته كعالم وقدير وحي وسميع وبصير، ومريد، ومتكلم.

ومنها ما يرجع إلى صفات فعله كخالق، ورازق، وقابض، وباسط، وهذه صفات لله وأسماء يستحقها في الازل، وهو موصوف في الازل بأنه سيخلق، ويرزق، ويقبض ويبسط قبل أن يخلق ويرزق(٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه، خ كتاب الدعوات (ب. لله مائه اسم غير واحد) (۷٤/۸)، م. كتاب الذكر والدعاء (ب
 في اسماء الله..) (٢٠٦٢/٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قال شارح الطحاوية في بيان مسألة الاسم والمسمى «وكذلك قولهم الإسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالإسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وأن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والالحاد في اسماء الله تعالى» شرح الطحاوية ص(١٣١).

فيين هنا شارح الطحاوية رحمه الله فصل القول في الإسم هل هو المسمى أو غيره على ضوء مراد المتكلم، أما واقع الحال فإن الإسم هو للمسمى، لأن المراد به الدلالة على هذا المسمى أو هذه الذات، فيكون للمسمى نصيب من معنى اسمه وقد يكون بعكسه، أما بالنسبة لله عزوجل الذي دار الخلاف حول علاقة أسمائه به جل وعلا فكل اسم له جل وعلا فيه المطابقة التامة لمدلوله في أكمل وأتم صورها.

<sup>(</sup>٣) قول المصنف «وهو موصوف في الأزل بأنه سيخلق ويرزق ويقبض ويبسط قبل أن يخلق ويرزق» معناه أن الله فعل بعد أن لم يكن يفعل،وهذا يعود إلى مسأله تسلسل الحوادث وفيها ثلاثة اقوال:=

وعند المعتزلة أن اسماء الله كلها مخلوقة(١).

والدليل على بطلان قولهم لو كانت أسماؤه مخلوقة لم يخل إما أن يكون خلقها في ذاته أو في ذات غيره.

فبطل أن يكون خلقها في ذاته لأن ذاته ليست بمحل للحوادث، ولا يجوز أن يكون أحدثها في ذات غيره، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يسمى من أحدثها فيه بشيء منها فيسمى فرداً وصمداً، ولا يجوز أن يكون أحدثها بنفسها في غير ذات لأنها صفة والصفة لا تقوم بنفسها.

\* \* \*

<sup>=</sup> القول الأول: منع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهو قول الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف.

القول الثاني: منع تسلسل الحوادث في الماضي والقول بدوامها في المستقبل، وهو قـول أكثر أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وبهذا القول أخذ المصنف هنا رحمه الله.

القول الثالث: تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وبه قال أثمة أهل الحديث، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية، ومن ذلك قوله عزوجل: ﴿فَعَالٌ لّمَا يُرِيدُ﴾ فوصفه جل وعلا بهذا يدل على أنه موصوف بالفعل في الأزل، لأن الله عزوجل ذكر ذلك في معرض المدح والثناء، وبين جل وعلا أن الفعل متعلق بارادته سبحانه والله موصوف بالإرادة في الأزل، وقال عزوجل: ﴿أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لا يَخْلُق بِعِنْ هَا الفرق بين من يخلق ومن لا يخلق. ومن قال بعدم تسلسل الحوادث في الماضي فقد زعم أن الله عزوجل كان في وقت من الأوقات معطلاً عن الخلق والفعل وهذا طعن في الله عزوجل، ومن أوضح الأدلة على تسلسل الحوادث في الماضي: أن هذا وصف كمال لأنه بالاتفاق أن من هو موصوف بالفعل على الدوام في الماضي والمستقبل أكمل ممن وصف بأنه معطل ثم فعل بعد أن لم يفعل، والله عزوجل أحق بصفات الكمال. كما أن الذين نفوا عن الله عزوجل تسلسل الحوادث في الماضي أرادوا بذلك نفي قدم العالم أو أنه يوجد قديم مع الله، وهذا غير صحيح وليس بلازم، لأن اتصاف الله جل وعلا بائنه الخالق وما سواه مخلوق يمنع هذا إذ لابد أن يتقدم الخالق على المخلوق فلا يتقدم المسبب على السبب المي وجود المخلوق فلا يتقدم المسبب على السبب انظر الفتاوى لشيخ الإسلام (١٥ ـ ٢١٠ ـ ٢٤٣)، شرح العقيده الطحاوية ص (١٣٦ ـ ١٤١).

<sup>(</sup>۱) قد صرح كثير من الأئمة بكفر القائلين بأن أسماء الله مخلوقة منهم الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه واللالكائي وغيرهم. انظر شرح اعتقاد أهل السنة (۲/۲ ـ ۲۰۵).

### ۱۰۲ \_ فصل

قد ذكرنا في أول الكتاب أن عند أصحاب الحديث والسنة أن الله سبحانه بذاته، بائن عن خلقه، على العرش استوى فوق السموات، غير مماس له، وعلمه محيط بالأشياء كلها. (١).

(۱) ابتدأ المصنف في هذا الفصل ببيان صفة العلو والإستواء على العرش لله عزوجل، وصفة العلو لله سبحانه من صفات الذات التي دل الكتاب والسنة والعقل والفطرة عليها كما سيظهر من كلام المصنف رحمه الله.

أما الإستواء فهو من صفات الفعل لله عزوجل، وثبت بالقرآن الكريم في سبعة مواضع، ويؤمن بذلك السلف من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. وأنكرت المعطلة بجميع طوائفها العلو لله عزوجل، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فمنهم من قال: إنه في كل مكان ولا يخلو منه مكان، كما هو قول بشر المريسي والنجارية من المعتزلة والسالمية، ونسب هذا القول شيخ الإسلام إلى صوفية وعباد الجهمية. ومنهم من قال إنه ليس في مكان، فلا يقال عنه إنه فوق ولا تحت ولا بذي جهة، وهذا قول الجهمية والمعتزلة والأشعرية ومن وافقهم، ومن المخالفين للحق في هذا الأمر طوائف من الناس زعموا أن الله فوق العرش وهو مع ذلك في كل مكان، ونسب هذا القول أبوالحسن الاشعري إلى زهير الأثري، ونسبه شيخ الإسلام إلى بعض السالمية والصوفية. انظر الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل (١/٥٥، ١١٣ ـ ١١٤)، مقالات الإسلامين (١/٢٣٦، ولا ٢٨٦)، المغني لعبد الجبار المعتزلي (٥/٥١٥ ـ ٢١٦) التمهيد للباقلاني ص(٠٠٣)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص (١٦٤) الإرشاد لسلجويني ص(٥٨ ـ ٥٩)، المواقف للأيجي/ ص(٢٧٠). أما الإستواء على العرش فالمعطلة على إنكاره ودفعه واختلفوا في تأويله وصرفه إلى أقوال:

القول الأول: تأويل الإستواء بالإســتيلاء والقهر والغلبة، وبهذا قــال أكثر الجهمية والمعــتزلة وأكثر الخهمية والمعــتزلة وأكثر الأشاعرة مثل الغزالي والجويني والأيجى والآمدي.

القول الشاني: أن معنى استوى قصد العرش بأمر مثل قــوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتُوَىٰ إِلَى الــــــَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ وهو قول للجويني في الإرشاد. وأثبت الإستواء السلف وغيرهم.

أما السلف فهم على أن الله عزوجل كما ذكر عن نفسه أنه استوى على العرش استواءاً يليق بجلاله وعظمته، مع أنه بائن من خلقه لغناه عن كل شئ وحاجة كل شيء إليه جل وعلا.

أما غير السلف فلهم في الإستواء أقوال:

القول الأول: قول المشبهة ومنهم الكرامية والهشامية من الشيعة، أما الكرامية فلهم أقوال في الإستواء، فقد ذكر الشهرستاني عن أبي عبدالله بن كرام أنه كان يقول عن الله عزوجل إنه أحدي الذات أحدي الجوهر وأنه مماس للعرش من الصفحة العليا.

### وقالت الكرامية(١): إنه مماس للعرش.

= \_ ومنهم من قال: إنه على بعض أجزاء العرش.

ـ ومنهم الذي يقول: إن العرش امتلأ به.

أما الهشامية فذكر الشهرستاني نقلاً عن أبي عيسى الوراق أنه قال: إن هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه قال: إن الله تعالى مماس لعرشه لايفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عن العرش منه شيء.

القول الثاني: قول من أثبت الإستواء على أنه فعل فعله الرب في العرش فهو صفة للعرش، وهو قول محكي عن أبي الحسن الأشعري حكاه عنه البيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو لازم لكل من أثبت الإستواء وهو ينكر الأفعال الاختيارية من الكلابية وأتباع الأئمة.

القول الثالث: قول من أثبت الإستواء على ما ورد به النص ونفي سائر المعاني اللازمة للإستواء من العلو والرفعة ونحوها، كالبيهقي في الإعتقاد، والقاضي أبي يعلى في المعتمد، وهو مذهب لمن هو متأثر بأهل الحديث والسلف ومتأثر بما عليه قول المتكلمين من الكلابية والأشاعرة فيثبتون اللفظ كالنزول والإستواء والمجيء والإتيان، وينفون المعاني المتعلقه باللفظ الدالة على الفعل بالمشيئة والاختيار.

انظر قول المعتزله: مقالات الإسلاميين (١٣٦/)، شرح الأصول الخمسة ص(٢٧٧)، المغني لعبدالجبار المعتزلي (٢١٦/)، وقول الأشاعرة: الاقتصاد في الاعتقاد ص(١٦٤ ـ ١٦٦)، والإرشاد للجويني ص (٥٥ ـ ٥٩)، الآمدي ص (١٤١)، المواقف للآيجي ص(٢٧٣)، وانظر قول السلف في شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (٣٨٧/٣) رد الدارمي على بشر المريسي ص(٢٣١)، التوحيد لابن خزيمة ص(١٠١)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٣٦ ـ ١٣٦)، وقد استقصى النقل عن السلف في إثبات العلو والإستواء كل من شيخ الإسلام في رسالته التدمرية، والذهبي في كتابه العلو للعلى الغفار، وابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية.

وانظر قبول الكرامية في الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفيصل (١٤٥/١ ـ ١٤٦) (٢١ ـ ٢١)، وانظر قبول الأشعري المحكي عنه في الأسماء والصفات للبيهقي ص(٥١٧)، مجموع الفتاوى (٥٨٦/٥)، وانظر قبول البيهقي في الاعتقاد ص(٤٤)، وقبول القاضي أبي يعلى في المعتمد في أصول الدين ص(٤٤).

(۱) الكرآميه: أتباع محمد بن كرآم، بتشديد الراء، السجستاني وهم من مثبتة الصفات، إلا أنه غلا في الإثبات حتى شبه، ويزعم أن الإيمان قول اللسان قال الذهبي عن محمد بن كرام: ساقط الحديث على بدعته، وقد سجن بنيسايور لأجل بدعته ثمانية أعوام، ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس ومات بالشام سنة (٢٥٥هـ)، وعكف أصحابه على قبره مدة، ونقل عن ابن حبان أنه قال عنه: خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها. انظر الملل والنحل بهامش الفصل (١٤٤١)، الفرق بين الفرق ص (٢١٥ ـ ٢١٦)، ميزان الاعتدال (٢١٤).

وقالت المعتزلة: إن ذات الله بكل مكان حتى بالحشوش وأجواف الحيوان(١).

قيل لبشر المريسى (٢) فهو في جوف حمارك هذا؟ قال: نعم (٣)، وهذا قول الحلولية (٤) وهو كفر صريح لا إشكال فيه.

وقالت الأشعرية: لا يجوز وصفه بأنه على العرش ولا في السماء(٥).

والدليل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى الْعُمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) تقدم بيان القائلين بهذا القول التعليق رقم (١) أما المعتزلة فقد ذكر عنهم الأشعري ثلاثة أقوال: القول الأول: قول أبى الهذيل وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب والجبائي بأنه في كل مكان بمعنى أنه مدير لكل مكان.

القول الثاني: قول هشام الفوطي وعباد بن سليمان وأبي زفر بأن الباري لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه.

القول الثالث: قول بعضهم بأن الباري في كل مكان بمعنى أنه حافظ للأماكن وذاته مع ذلك موجودة في كل مكان مقالات الإسلاميين (١/ ٢٣٦]. فهذا القول الأخير يتفق مع ما ذكره المصنف هنا عنهم، وقد تقدم بيان أن النجارية وهم من المعتزلة على هذا القول، وأن صوفية وعباد الجهمية على هذا القول وهو قول جميع أهل وحدة الوجود من الصوفية.

<sup>(</sup>٢) بشر بن غيات بن أبي كريمة المريسي: قال عنه الخطيب: كان من اصحاب الرأي أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي، إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن وحكى عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكره اساء أهل العلم قولهم فيه بسببها، وكفره أكثرهم الأجلها. مات سنة (٢١٨هـ). انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٧/٥٦)، ميزان الاعتدال (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) ذكر الخطيب عنه قـوله: إن الهه معه في الأرض انظر تاريخ بغـداد (٥٨/٧) ولم أجد من ذكر عنه العبارة السابقة وهي لازم قوله.

<sup>(</sup>٤) الحلولية: هم الذين يزعمون أن الله تعالى عما يقولون حل بذاته في كل شيء. وهو قول محكي عن قدماء الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان. انظر مجموع الفتاوى (٢ ٢٩٨ ـ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم بيان قول الاشعرية في هذا وهم من أصناف المعطلة الذين ينفون علو الله على خلقه.

<sup>(</sup>٦) طه آية (٤ \_ ٥).

وروى الحسن البصري عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عَلَيْكُمْ «أنها سئلت عن هذه الآية، فقالت: الكيف غير معقول، والإستواء غير مجهول والإقرار إيمان والجحود به كفر»(١).

وبعضهم ذكر أنها رفعته إلى النبي ﷺ (٢).

ويدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (٣).

وقوله تعالى: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ (٥).

وقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَى ﴾ (٦) .

٦١/ب وقوله تعالى: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ﴾(٧). والعرش فوق السماء فلذلك قال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾(٨).

(۱) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۳۹۷/۳) إلا أنه قال فيه عن الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح عن اللالكائي (۲/۱۳). وقال شيخ الإسلام عن هذه الرواية أن اسنادها مما لا يعتمد عليه. الفتاوى (۳۵/۵).

(٢) لم أجد من ذكره مرفوعاً، وإنما ذكر شيخ الإسلام ذلك كما ذكره شارح الطحاوية أيضاً، وقال شيخ الإسلام عن المرفوع إنه لا يصح اسناده. انظر مجموع الفتاوى (٣٦٥/٥)، شرح الطحاوية ص(٣١٤).

- (٣) فاطر آية (١٠). (٤) النساء آية (١٥٨).
- (٥) السجدة آية (٥).(٦) غافر آية (٣٦ ـ ٣٧).
  - (٧) الملك آية (١٦).
- (٨) على التقدير الذي ذكره المصنف تكون (في) في قوله: (في السماء) بمعنى (على) مثل قوله تعالى:
   ﴿وَلَا صَلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ أي على جذوع النخل.

والقول الثاني: أن السماء المقصود بها العلو فلا تحتاج إلى تقدير.

1/199

ويدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده ﴿(١)، وقوله تعالى لعيسى عليه السلام ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه﴾(٣).

وروي عن معاوية بن الحكم السلمي قال، قلت: «يارسول الله إن لي جارية ترعى غنيمات لي وأنا أطلعتها يوماً اطلاعة، فوجدت ذئباً قد ذهب منها بشاة وأنا من بني آدم أسف كما يأسفون فصككتها صكة، فعظم ذلك على النبي عَيَّا ، فقلت أفلا أعتقها، فقال: ادعها لي، فدعوتها فقال لها النبي عَيَّا أين الله قالت: الله في السماء، قال فمن أنا قالت: أنت رسول الله، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة »(٤).

وروى أبوهريرة أن رجلاً أتى النبي عَلَيْ بجارية سوداء أعجمية، فقال: يارسول الله عَلَيْهُ: أين يارسول الله عَلَيْهُ: أين الله، فأشارت باصبعها السبابة إلى السماء، فقال لها: من أنا؟ فأشارت باصبعها إلى رسول الله عَلَيْهُ وإلى السماء، فقال رسول الله عَلَيْهُ وإلى السماء، فقال رسول الله عَلَيْهُ والى السماء،

وروى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، فتحت له، ثمانية أبواب

الأنعام آية (۱۸ \_ ۱٦).
 الأنعام آية (۱۸ \_ ۱٦).

<sup>(</sup>٣) النساء آية (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كتاب المساجد (ب تحريم الكلام في الصلاة) (١/ ٣٨٢). د. كتاب الصلاة (ب تشميت العاطس) (١/ ١٤٧). حم. (٥/ ٤٤٧ \_ ٤٤٧)، اللالكائي في السنة (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٩١)، واللالكائي في السنة (٣/ ٣٩٢)، وابن خريمة في التوحيد (١/ ٣٩٢).

الجنة يدخل من أي باب شاء ١٠٠١).

وقال ﷺ: «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء»(٢).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه عنه أن النبي ﷺ قال: «لما قصى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي (٣).

وروى (جبير بن محمد بن)(٤) جبير بن مطعم عن أبيه عن جده أنه قال: «إني لعند رسول الله عليه إذ جاءه أعرابي فقال: يارسول الله جهدت الأنعام وجاع العيال استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، ونستشفع بك على الله، فقال رسول الله عليه أتدري ما تقول سبحان الله فمازال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد شأن الله أعظم من ذلك إنه لفوق سمواته وهو على عرشه»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه دي. كتاب الصلاة (ب القول بعد الوضوء) (۱/ ۱۸۲)، حم. من حديث عقبة عن عمر رضي الله عنه (۱/ ۲۰۸) بتحقيق أحمد شاكر ومن حديث عقبة (۱/ ۱۵۱)، واللالكائي في السنة (۳/ ۳۹۳) والحديث فيه مجهول لأنه من رواية زهرة بن معبد عن ابن عم له أنه سمع عقبة، والحديث أصله في صحيح مسلم وغيره بدون قوله: «ثم رفع نظره إلى السماء». انظر، م. كتاب الطهارة (ب الذكر المستحب عقب الوضوء) (۱/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٣٩٤)، والحاكم في المستدرك، كتاب التوبة والإنابة (٢٤٨/٤) من حديث أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، وهو منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، انظر التهذيب (٥/ ٧٥). والحديث له شاهد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله عليه: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» أخرجه ت. كتاب البر والصلة (ب رحمة الناس) (٤/ ٣٢٤) حم، (٢/ ١٦٠). والحاكم كتاب البر والصلة (٤/ ٢٥٠) وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه خ كتاب بدء الخلق (ب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وهو الذي يبدؤ الخلق﴾ (١٤/٤)، م.
 كتاب التوبة (ب سعة رحمة الله) (٢١٠٧/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين اضافة لابد منها لسقوطها من النسختين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٣٩٤)، والدارمي في الرد على بشر المريسي ص(٤٤٧) ضمن عقائد السلف. وأخرجه بأطول مما هنا أبوداود في سننه (كتاب السنة، باب في الجهمية) (٢/ ٢٧٦)، وابن=

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بإصبعه إلى مشرك، ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به»(١).

وروي عن عبدالله أنه قال: «ما بين السماء القصوى وبين الكرسي خمسمائة سنة، والعرش فوق خمسمائة سنة، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم»(٢).

وروي عن مجاهد أنه قال: «قيل لابن عباس إن اناساً يقولون بالقدر، فقال يكذبون بالكتاب لإن أخذت شعر أحدهم لأنصونه (٣) إن الله على عرشه قيل أن يخلق شيئاً (٤)، فخلق الخلق وكتب ما هو كائن إلى يوم

= أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٢)، وابن خريمة في التوحيد ص(١٠٣)، والدارقطني في الصفات ص (٥١)، والحديث سنده ضعيف لأنه من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس انظر التهذيب (٣/ ٣٨). وقد ضعف لهذه العلة كل من المنذري في مختصر سنن أبي داود (٧/ ٧٧)، وابن عساكر كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ١١) وقال: إنه صنف جزءاً في الرد على هذا الحديث سماه "بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط» وقال الذهبي في العلو ص (٣٩): هذا حديث غريب جداً فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب، انتهى.

والذي استنكره العلماء في هذا الحديث هو الزيادة في الروايات الأخرى وهي قوله "إن عرشه على سمواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليئط أطيط الرحل بالراكب».

- (۱) أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ ۳۹۵) ومعناه \_ والله أعلم \_ أنه إذا أحاط المسلم بمشرك وحاصره، ثم أشار إلى السماء يعني أن ينزل من حصنه إليه وله أمان من في السماء، ثم نزل المشرك على هذا العهد والأمان فغدر به المسلم فقتله فإن عمر يقتله به.
- (٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٣٩٦)، وابن خزيمة في التوحيد ص(١٠٥ ـ ١٥٦)، البيهقي في الأسماء والصفات ص(٧٠)، والدارمي في الرد علي الجهمية ص (٢٦) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فقد صرح به البيهقي في الأسماء والصفات.
  - (٣) قوله (لأنصونه) أي لأخذن بناصيته.
- (٤) قوله: «إن الله على عرشه قبل أن يخلق شيئاً» هكذا عند اللالكائي، وفي سائر الروايات ما عدا الآجري فإنه رواه بلفظ «إن الله عزوجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئاً» وهي تتفق مع ماورد في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمُوات وَالأَرْضَ فِي سَتَةَ أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماء ﴾ هود آية (٧). اما لفظ الرواية المذكوة فإنه يخالف مادل عليه قوله تعالى: ﴿اللهُ الذي خَلقَ السَّمُوات

القيامة، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه»(١).

وروي أن رجلاً جاء إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبدالله، قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿(٢). فما رأى مالك وجد من شيء كوجده من مقالته هذه وعلاه الرحضاء \_ يعني العرق \_ وأطرق ملياً فسري عنه، وقال: الكيف غير معقول، والإستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة »(٣).

وسئل ربيعه عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوَى ﴾ كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق»(٤).

وروي عن أبي الدرداء قال: «سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اغفرلنا حوبنا وخطايانا رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع، فيبرأ».

/17.

<sup>=</sup> والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ السجدة آية (٤). فاستواؤه على العرش كان بعد خلق السموات والأرض، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي (۳/ ۳۹٦)، والآجري في الشريعة ص (۲۹/ ۱۷) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش/ ص(۲۰۸) رسالة ماجستير.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وأصل الرواية أن السائل سأل عن كيفية الاستواء فقال: (كيف استوى؟).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٣٩٨/٣)، والبيهـقي في الأسماء والصفات ص(٥٠٥)، والدرامي في الرد على الجهميه ص(٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٣٩٨)، والبيهقي في الاسماء والصفات ص(١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه د. كتاب الطب (ب كيف يرقى) (٢/ ١٥٥)، والحاكم في المستدرك كتاب الجنائز (١/ ٣٤٤)، واللالكائي في السنة (٣/ ٣٨٩) وفي اسناده زيادة بن محمد الانصاري قال عنه في =

وروى أن حارثة قال لرسول الله ﷺ: «أنا مؤمن حقاً، فقال النبي ﷺ: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك، قال كأني بعرش ربي بارزاً، وكأني بالخلائق قد حشروا لفصل القضاء، واستوى عندي حجرها ومدرها فقال النبي ﷺ عرفت فالزم، عرفت فالزم»(١).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبدالله بن رواحة كان نائماً مع المرأته في الفراش، فقام إلى جارية له في جانب البيت فأتاها، فانتبهت زوجته فطلبته فلم تجده، فقامت تطلبه فوجدته مع الجارية فرجعت وأخذت الشفرة فتلقاها، فقال: ماهذه الشفرة التي معك فقالت: لو وجدتك في الموضع الذي رأيتك فيه لوجأتك بها بين كتفيك، فقال: وأين كنت؟ قالت: مع الجارية، فقال: ماكنت معها، فقالت: بلى. فقال: أليس قد نهى رسول الله عليه الجنب عن القراءة؟ قالت: اقرأ فأنشدها:

شــهــدت بأن وعـدالـله حق وأن العــرش فــوق الماء طاف وتحـــملـه مــلائـكة شـــداد

وأن النار مــــــوى الكافــرينا وفـوق الـعـرش رب العــالمينا مــــــدومـــينا

فقالت: صدق الله وكذب بصري، فغدى عبدالله بن رواحة على النبي

<sup>=</sup> التقريب ص (١١١) منكر الحديث، وللحديث شاهد عند الإمام أحمد في المسند (١٢/٦) من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وسنده ضعيف فقد قال ابن حجر عن أبي بكر: إنه ضعيف انظر التقريب ص (٣٩٦) وفيه مجهول وهو قوله عن الأشياخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابسن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص(٣٨)، والطبراني في الكبيسر (٣/٢٦٦)، والبزار عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقال: تفرد به يوسف بن عطية وهو لين الحديث. كشف الاستار (٢٦/١)، وقال الألباني عن رواية ابن أبي شيبة: "وهو معضل وروي موصولاً عن الحارث بن مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبونعيم وغيرهم بسند ضعيف»، الإيمان لابن أبي شيبة ص (٣٨). وقد استوفى طرق الحديث مع الكلام عليها ابن حجر في الإصابة (٢٨٩/١)، ونقل عن ابن صاعد أنه قال: "لا يثبت هذا الحديث موصولاً».

عَلَيْتُهُ فَأَخْبُرُهُ بِذَلِكُ كُلُهُ، فَصْحَكُ النَّبِي عَلَيْتُهُ حَتَى بَدْتُ نُواجِذُهُ وَفَالَ: رُوجِتُكُ أَفْقُهُ مَنْكُ (١).

ولقد قال أوس بن حارثة بن ثعلبة قبل الإسلام قصيدة فيها(٢):

فإن تكن الأيام أبلين اعظمي وشيبن رأسي والمشيب مع العمر فإن لنا رباً علا فوق عرشه عليمًا بما نأتي من الخير والشر

ولأن المسلمين مجمعون عند الدعاء على رفع أبصارهم وأكفهم إلى نحو السماء(٣) فدل على صحة ما قلناه.

وروى عكرمة في قوله تعالى إخباراً عن ابليس ﴿ثُمَّ لآتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِم ﴾ ٤)، قال ابن عباس: «لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله فوقهم »(٥).

ويقال لهم: إذا لم يكن الله فوق العرش بمعنى يختص بالعرش كما قال أصحاب الحديث، وكان بكل مكان، فقولوا: إنه تحت الأرض والسماء

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الخبر من عدة طرق ولكنها منقطعة أو مرسلة، فقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص(۲۷) عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب وهو منقطع. وأخرجه الموفق ابسن قدامه في «اثبات صفة العلو» ص(۱۰۰) عن نافع وهو مرسل. وذكره الذهبي في السير مسنداً عن عبدالعزيز ابن أخي الماجشون قال: بلغنا أنه كانت لعبدالله بن رواحه جارية، فذكره وهو منقطع، انظر سير أعلام النبلاء (۲۸/۱۱)، وذكره أيضاً في العلو ص(٤١)، وقال: روي من وجوه مرسلة، كما أن هذه الرواية لم تثبت مسندة فإن فيها نكارة من حيث المعنى، وهو أنه قرأ شعراً موهماً زوجته أنه قرآن فهذا معنى مستبعد على هذا الصحابي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أوس بن حارثه جد قبيلة الأوس، وذكر الأبيات السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص١٥٦.

 <sup>(</sup>٣) هذا ما يسميه العلماء دليل الفطرة وقد ذكر هذا الاستدلال الدارمي في الرد علي الجهمية ص(٢١)،
 وابن خزيمة في التوحيد ص(١١٠)، وانظر شرح العقيده الطحاوية ص(٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) الأعراف آية (١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٣٩٧).

فوقها فهو تحت التحت وأنه فوق الفوق والأشياء تحته وهذا متناقض، فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَة إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَىٰ مِن ذَلكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ (١)، وبقوله تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (٢).

فالجواب: أن المراد بالآية ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثَة ﴾ أي من حديث بين ثلاثة إلا هو رابعهم بالإحاطة والعلم لا في العدد لأنه واحد لا من عدد ولا واحد في معناه (٣)، وكذلك المعنى في قوله تعالى: ﴿وَلا خَمْسَة إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُم ﴾. إلى قوله ﴿إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾، يريد بالإحاطة والعلم لا بالذات والحلول.

يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثَة ﴾ الآية. . إلى قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴾ فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بذلك كله الإخبار عن علمه وإحاطته بهم في جميع هذه الحالات(٤).

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي الـــسَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ (٥) فأخبر أنه إله بكل واحد منهما.

1/171

المجادله آية (٧).

<sup>(</sup>٢) الحديد آية (٤)، وقد ذكر احتجاج الجهمية القائلين أنه بكل مكان بهذه الآية الإمام أحمد في رده على بشر المريسي على الجهمية انظر ص(٩٥) ضمن عقائد السلف، وذكره الدارمي عنهم في رده على بشر المريسي ص(٧٩).

<sup>(</sup>٣) مراده بقوله: «لأنه واحد لا من عدد» أي ليس واحد من عـدد معدود كالواحد من الاثنين أو الثاني من ثلاثة، وهكذا. وقوله: «ولا واحد في معناه» أي لا يشركه جل وعلا في صفة الوحدانية أحد.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا السرد الإمام أحمد في الرد على الجهسمية ص(٩٥)، وكذلك الدارمي في الرد على بشر المريسي ص(٨٠). وروى البيهقي باسناده في الأسماء والصفات ص(٨٠) إلى سفيان الثوري والضحاك ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُم﴾ أي بعلمه.

<sup>(</sup>٥) الزخرف آية (٨٤).

فالجواب أن المراد بالآية أنه عند أهل السماء إله وعند أهل الأرض إله(١) كما يقال: فلان نبيل مطاع في العراق ونبيل مطاع في الحجاز، يعنون أنه نبيل مطاع فيهما وليس يعنون أن ذاته في العراق وفي الحجاز.

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾(٢) وبقوله تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾(٣).

فالجواب: أن المراد على أنه أراد بالحفظ والرعاية والنصر والتأييد مع الذين اتقو ومع المحسنين ومع موسى وهارون ﷺ، فلا يقاس على هذا أنه مع الفساق والكفار(٤)، ولا مع الكلاب والخنازير تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً(٥).

والناظر في معنى المعية في اللغة يتضح له أن كلمة «مع» تطلق ويراد بها عدة معان. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: مع تقتضي الإجتماع إما في المكان نحو (هما في الدار)، أو في الزمان نحو (ولدا معاً)، أو في المعنى كالمتضايقين كالأخ فإن أحدهما صار أخاً للآخر في حال ما صار الآخر أخاه. واما في الشرف والرتبه: نحو (هما معاً في العلو). وتقتضي معنى النصرة نحو ﴿لا تَحْزُنُ إِنَّ اللهُ مَعْنَا﴾ المفردات ص (٤٧٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَما كُنتُم ﴾ وقوله ﷺ "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه " ونحو ذلك، فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قبوله سبحانه: ﴿هُو اللّذي خَلَقَ السَسْمَوَات وَالأَرْضَ فِي سَتَّة أَيَّام ثُم اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم واللّه بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ثم قال. . وذلك أن كلمة «مع»في اللغة إذا اطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب محاسة أو محاذاة=

۲۱/ ب

<sup>(</sup>١) روى البيهقي باسناده عن قتادة أنه فسر هذه الآية بقوله: «هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض»، الأسماء والصفات ص(٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) النحل آية ١٢٨٠). (٣) طه آية (٤٦).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (الفجار).

<sup>(</sup>٥) أورد المصنف رحمه الله هنا الرد على الجهمية والحلولية القائلين بأن الله في كل مكان مستدلين بالآيات المتقدمة الدالة على معية الله لخلقه.

وتأولت المعتزلة ومن تابعهم قول الله سبحانه: ﴿السرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴿ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴾ على أن الإستواء هو الإستيلاء والقهر واحتجوا بقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق(١)

والجواب أنه لا يقال هذا إلا لمن كان عاجزاً عن قهر شيء ثم قهره

= عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو الـنجم معنا، أو يقال: هذا المتاع مـعى، لمجامعتـ لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة، ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المراد فلما قال: ﴿ يَعْلَمْ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ منْهَا - إلى قصوله - وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ ، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحـقيقته، وكذلك في قوله: ﴿مَا يَكُونُ مَن نَجْوَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ - إلى قـوله - إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ ولما قال النبي ﷺ لصاحبه ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا﴾ كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكـذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذيهِ نَا تَقُوا وَالَّذِيهُ مُم مُّحْسَنُونَ﴾، وكذلك قوله لموسى وهارون: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، وقـد يدخل على صبى من يخيـفه فيبكى ويشـرف عليه أبوه من فوق السقف فـيقول: لا تخف أنا معك، أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتـضاها، وربما صار مقتـضاها من معناها فيخـتلف باختلاف المواضع فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عزوجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها" انتهى. نقلته بتمامه لما فيه من التحقيق والتدقيق حول مسألة العلم والمعية من الفـتوى الحموية الكبرى ص(٦٠ ـ ٦٢)، وانظر كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوي (٥/ ١٠٢ \_ ١٠٦).

(۱) تقدم بيان القائلين بانكار الجهة لله عزوجل ص (٤٧٨) في التعليق، وجميع الذين زعموا بأن الإستواء هو الإستيلاء استدلوا بالبيت المذكور هنا وزعموا أن معنى «استوى» فيه استولى وكذلك هو المعنى عندهم في جميع الآيات المصرحة باستواء الله على عرشه، فحكموا بهذا البيت على ألفاظ القرآن الكريم وحملوها مالا تحتمل مع أنه بيت لا يعرف قائله، وسيأتي بيان أن استوى لا تأتي بعنى استولى، وأن استولى لاتصح إلا في حالة المغالبة والله لا مغالب له، وقد رد على الجمهمية ومن وافقهم في هذا التحريف ابن القيم رحمه الله باثنين وأربعين وجها. انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (٢/ ١٢٦ ـ ١٥٢).

۱۲۱/د

واستولى عليه والله سبحانه قاهر ومستول على كل شيء.

وروي أن رجلاً سأل ابن الأعرابي(١) ما معنا قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوَى﴾ فقال: هو على عرشه كما أخبر، فقال: يا أبا عبدالله ليس هذا معناه(٢) استولى؟ فقال: اسكت ما أنت وهذا(٣) ولا يقال استولى على الشيء أو يكون له فيه مضاد فإذا غلب أحدهما الآخر قيل استولى أما سمعت قول النابغة:

إلا لمثلك أو من أنت سَابِقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد(٤)

ولو كان ما ذكروه صحيحاً لجاز أن يقال: إن الله مستو على الخشوش والأمكنة التي يرغب عن ذكرها لأنه مستول عليها، ولو كان كذلك لم يكن لذكره للعرش معنى.

وأما الأشعرية فقالوا: إذا قلتم إنه على العرش أفضى إلى أنه يكون محدوداً أو أنه يفتقر إلى مكان وجهة تحيط به وتعالى الله عن ذلك(١).

<sup>(</sup>۱) هو أبوعبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي إمام اللغة. قال ثعلب: انتهى إليه علم اللغة والحفظ توفى سنة (۲۲۱هـ). البداية والنهاية (۲۲۸/۱۰)، سير إعلام النبلاء (۲۸/۱۰).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وعند اللالكائي هكذا «ليس هذا معناه إنما معناه استولى» وما عند المصنف هنا صحيح لأنه استفهام حذفت منه الهمزة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين وعند اللالكائي بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) الأمد في اللغة هو الغاية والمراد هنا بالأمد الغاية التي ينتهي إليها السباق بين المتسابقين. انظر اللسان (١/ ١٢٥). وقد أخرج هذا الأثر اللالكائي في السنة (٣٩ ٩٩٣)، والذهبي في العلو ص(١٣٣)، وذكره ابن منظور في لسان العرب (٣/ ٢١٦٤)، وانظر ديوان النابغة ص(١٣).

والنابغة هو زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب الذبياني يكنى أبا ثمامة، وهو شاعر جاهلي صاحب أحد المعلقات العشر. انظر شرح القصائد العشر ص(٣٤٩).

<sup>(</sup>١) هذه من شبه الجهمية ومن تابعهم كالأشعرية في نفيهم العلو عن الله عزوجل، فزعموا أن من قال إنه في العلو أو فوق العرش فقد حدده، وقال بافتقار الله إلى المكان وأن الجهة والمكان تحيط به. وهذا من الخرص الباطل ونفى الحق الثابت بالتوهمات الفاسدة، والكلام المخالف لصريح الكتاب=

والجواب: أنا وإن قلنا إنه على العرش كما أخبر بكتابه وأخبر به نبيه ﷺ فلا نقول إنه محدود، ولا إنه يفتقر إلى مكان، ولا تحيط به جهة ولا مكان، بل كان ولا مكان ولا زمان ثم خلق المكان والزمان، واستوى على العرش

= والسنة، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» وقد تقدم ص (١٢٩).

فهذه اللوازم المذكورة هنا ليست مما ورد في القرآن والسنة حتى يعتمد على إثبات مدلولها والقول بمفهومها أو نفي ماثبت لأجلها، فلهذا يستفسر عن مراد قائلها، فإن فسرها بالحق قبل، وإن فسرها بالباطل رد، فإن أرادوا بقولهم بأن القول بأنه على العرش يفضي إلى أنه يكون محدوداً بحد على قدر العرش أو حد يعلم به قدر ذاته جل وعلا، فهذا باطل لم يقله أحد من سلف الأمة ولم يقصدوه في كلامهم.

وإن أرادوا أنه لا حد له ولا غاية بحيث يقال: إنه في كل شيء فهذا باطل، فإن الله عزوجل ليس داخلاً في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس هو في شيء من مخلوقاته، بل هو بائن عنها. وقد ثبت عن عبدالله بن المبارك رحمه الله أنه قال: نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ههنا \_ وأشار إلى الأرض \_ الأسماء والصفات ص (٥٣٨). فأثبت رحمه الله مباينة الله لخلقه بحيث لا يدخل فيهم ولا يدخلون فيه، ورد على الجهمية والحلولية القائلين إنه في كل مكان، وهو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله "إن الله على العرش فوق السماء السابعة بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان». انظر السنه للالكائي (٣/ ٤٠١).

وإن أرادوا بأنه يفضي إلى اثبات الجهة بمعنى أنه محصور داخل الكائنات بحيث صارت تحده فهذا لم يرد عن السلف ولا هو في قولهم بل استنكروه وردوه وهو مراد باطل.

وإن أرادوا بالجهة أنه مباين للعالم وفوقه فهذا ما دل عليه الـقرآن والسنة والعقل والفطرة ولا تترك هذه الأدله والبراهين لتوهمات باطلة وشبه فاسدة.

وكذلك قولهم في المكان إن ارادوا بـ مكاناً يحويه ويحيط به جل وعلا ويتمكن منه فهذا لم يقله السلف، بل صرحوا بأنه جل وعلا بائن من خلقه، وأنه الغني بذاته جل وعلا وكل شيء يفتـقر إليه.

وإن أرادوا بالمكان أنه ليس فوق العرش ولا في السماء فهذا النفي باطل لأنه قد جاء القران والسنة والعقل والفطرة بإثباته. بلا كيفية، ولم يخلق العرش لحاجته إليه، بل كما حكى عن ذي النون المصري<sup>(۱)</sup> لما قيل له: ما أراد الله بخلق العرش؟ فقال: أراد الله أن لا تتيه قلوب العارفين ولم يخلقه لحاجته إليه، فإذا قيل للعبد المؤمن أين الله؟ قال: على العرش<sup>(۲)</sup>، وقد صرح القاضي أبوبكر الباقلاني الاشعري<sup>(۳)</sup> في التمهيد بالقول في هذه المسألة كما قال أصحاب الحديث<sup>(٤)</sup>.

وأما الغزالي فخالفهم في الإقتصاد وقال: «أما رفع الأيدي في الدعاء الى السماء فلأنها قبلة الدعاء كما أن البيت قبلة الصلاة»(٥).

- (۱) هو أبوالفيض ثوبان بن إبراهيم المصـري أحد المشايخ المشهورين كـان حكيما فصـيحاً، توفي سنة (۲۲۵هـ). انظر ترجمته في البداية والنهاية (۳۹۳/۱۰)، وفي حلية الأولياء (۲۳۱/۹).
  - (٢) لم أقف على هذه الحكاية عنه.
- (٣) هو محمد بن الطيب الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري قال ابن كثير: كان غاية في الذكاء والفطنة. توفي سنة (٣٠٤هـ). البداية والنهاية (١١/ ٣٩١).
- (٤) صرح الباقلاني في التمهيد ص ٣٠١ بأن الله على العرش ونفى الملاصقة والمجاورة وما ذكره في كتابه الإبانة أكثر تفصيلاً وتوضيحاً، وقد نقله عنه شيخ الإسلام والذهبي وغيرهم. ومما نقله الذهبي عن الإبانة للباقلاني قوله: "فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان: قيل معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: ﴿السرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿ وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ السَّيِّبُ ﴾ وقال: ﴿أَأْمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ ﴾ وقال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الانسان وفحه وفي وقال: ﴿أَأْمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ ﴾ وقال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الانسان وفحه وفي الحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن ويصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا ويميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله الله انتهى.

وقد نقل عنه ابن القيم أيضاً هذا وزيادة ذكر فيها رده على القائلين بأن معنى استوى استولى وبين فساد هذا القول. وقد صرح باثبات العلو من المتكلمين متقدموهم كابن كلاب وأبي الحسن الاشعري وأبى الحسن على بن مهدي الطبري تلميذ الأشعري وابن فورك.

وقد نقل ذلك عنهم كل من شيخ الإسلام وتلميذيه الذهبي ابن القيم، لتقوم بذلك الحجة على متأخريهم الذين خالفوا نهج أثمتهم كالغزالي والجويني والآمدي وغيرهم الذين أخذوا قول الجهمية والمعتزله في هذا الباب. انظر الفتوى الحموية الكبري ص(٥٨)، العلو للذهبي ص(١٦٨ ـ ١٧٣ ـ ١٧٤)، اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص (١١١).

(٥) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص(٣٢)، وانظر أيضاً قواعد العقائد للغزالي أيضاً ص(١٦٥).

/177

وهذا تمويه منه ومعاندة لما ورد به القرآن والسنة، وما عليه العلماء من الصحابة والتابعين.

وأما قوله: "إن السماء قبلة الدعاء"، فيقال له(١): لو كان هذا كما قلت لم يصح الدعاء إلا لمن توجه بيديه إلى السماء كما لا تصح الصلاة إلا لمن توجه إلى الكعبة(٢)، (٣).

ثم قال: ولما حكم النبي عَلَيْهُ بإيمان الجارية لما أشارت إلى السماء فلأنه لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة إلا بالاشارة إلى جهة العلو، وكان النبي عَلَيْهُ يظن أنها من عبدة الأوثان فاستنطقت بمعبودها(٤).

فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس من الأصنام(٥)، وهذا غير

<sup>(</sup>١) (فيقال له)، ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) في ـ ح ـ زيادة بعــد هذا «وما حكم النبي ﷺ إلا لمن توجــه إلى الكعبـــة» ولا معنى لهــا بل هي مكرر خطأ.

<sup>(</sup>٣) ذكر شارح الطحاوية ص (٣٢٧) هذا الاعتراض ورد عليه بثلاثة أجوبة:

الأول: إن القول بأن السماء قبلة الدعاء قول لم ينزل الله به سلطانا، ولم يرد عن أحد من السلف وهو من الأمور الشرعية الدينية التي لا يجوز أن تخفي عن الأمة وعلمائها.

الثاني: أن هذا خلاف الـثابت الصحيح أن قبلة الدعـاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة كـما كان النبي على في مواطن كثيرة، ومن زعم أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع بالدين وخالف جماعة المسلمين.

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبه في الصلاة والدعاء والذبح وتوجيه المحتضر والمدفون اليها، أما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أوجنبه فلا تسمى قبله لا حقيقة ولا مجازا. انتهى بتصرف. فبان بهذا مع ما ذكره المصنف أن القول بأن السماء قبلة الدعاء تخرص وقول باطل.

<sup>(</sup>٤) في الإقتصاد هكذا «فاستنطقت عن معتقدها».

<sup>(</sup>٥) الاقتصاد في الاعتقاد ص(٣٣)، وهذا التأويل من الغزالي تأويل باطل، لأن النبي ﷺ سألها عن الله ولم يسألها عن معبودها، ثم إن السؤال لو كان عن المعبود فقط لكانت الإشارة إلى السماء=

صحيح لأن النبي عَلَيْ قال لها: أين الله فأشارت إلى السماء، فأقرها النبي على ذلك، فلو كان لا يجوز أن يقال: إن الله في السماء لبين لها النبي عَلَيْ لأنه لا يجوز له الإقرار على الخطأ، لاسيما وكان ذلك بحضور جماعة من الناس. أو لو كان هذا لكونها عجمية لبين النبي عَلَيْ ذلك لمن حضر مع أنه كان يمكنه عَلَيْ أن يسألها من تعبد.

وكيف يصح هذا التأويل، وقد روى أبوداود في سننه أن النبي عَلَيْهُ قال: «إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا حتى ذكر سبع سموات، وفوق ذلك بحر ما بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال كواهلهم تحت العرش وأقدامهن تحت الأرض السابعة السفلى وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك»(١).

<sup>=</sup> غير كافية في الدلالة على الإيمان بالله، لأن في جهة العلو من عبد دون الله كمن عبد الشمس أو المعر أو الملائكة.

<sup>(</sup>١) الرواية هنا ليست كما هي عند أبي داود فالمصنف ذكرها مختصرة مع اختلاف في الألفاظ.

وهذا الحديث يسمى حديث الأوعال، وهو من رواية العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه، أخرجه د. كتاب السنة (ب في الجهمية) (٢٧٦/١)، ت. في التفسير (ب تفسير سورة الحاقة) (٤٢٤/٥) وقال: حسن غريب، جه في المقدمة (ب فيما أنكرت الجهمية) (٢٨/١)، حم (٣/٩٨٣)، والدارمي في الرد على بشر المريسي ص(٩١)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٥٣/١)، وابن خزيمة في التوحيد ص(١٠١)، والجوزقاني في الأباطيل (٢٧٧)، ومحمد بن عشمان بن أبي شيبة في العرش ص(٢٧٤) رسالة ماجستير مقدمة من الأخ محمد بن خليفة التميمي.

والحديث بجميع طرقه مداره على سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس به. وعلته عبدالله بن عميرة، فقد قال عنه الذهبي في الميزان (٢/ ٤٦٩) فيه جهاله قال ابن حجر في التهذيب: روى عن الأحنف بن قيس عن العباس حديث الأوعال، وعنه سماك بن حرب، وفيه عن سماك اختلاف، قال البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف. التهذيب (٥/ ٣٤٤).

وللحديث علة أخرى وهي انفراد سماك برواية هذا الحديث، وقد قال النسائي فيه: كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. انظر التهذيب (٤/ ٢٣٤)، وقد حسن =

والطرق في الرواية والأخبار بذلك(١) مشهورة ولا تبطل بتأويل من تأولها ولا برد من ردها.

\* \* 4

<sup>=</sup> الحديث كما مر الترمذي وصححه الجوزقاني. انظر الأباطيل (٧٩/١) ومال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إلى تصحيحه معتمداً على إيراد ابن خزيمة له في التوحيد، وأن هذا دليلاً على اتصال الحديث وعدم انقطاعه بين عبدالله بن عميرة والأحنف. انظر الفتاوى (٣/ ١٩٢)، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/٩)، بل قال: هذا حديث لا يصح معتمداً على رواية ضعيفة ومنقطعة عند الإمام أحمد، كما ضعف الحديث الألباني في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم بناءً على جهالة عبدالله بن عميرة وعدم سماعه من الأحنف. السنة لابن أبي عاصم (١/ ٢٥٤) وهذا هو الأظهر في الحديث وهو ضعف اسناده، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (والطرق في الرواية في ذلك) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الأنسب.

## ۱۰۳ \_ فصل

قد ذكرنا أن في الكتاب والسنة صفات لله نؤمن بها كما جاءت ولا نفسرها(۱) منها قوله تعالى: ﴿وَيَنْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (۲)، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (۳)، (٤)، وقوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ تَعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (۳)، (٤)، وقوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ (٥)، وقال سبحانه: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنصَفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (٢)، وقال: ﴿وَالسَّمَواتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ (٨)، (٩)

- (٥) ص آية (٧٥). (٦) المائدة اية (٦٤).
- (۷) الفتح آية (۱۰). (۸) الزمر آية (٦٧).
- (٩) استدل المصنف رحمه الله بالآيات المذكورة أن لله عزوجل يدين وأن كلتي يديه يمين كما ورد بذلك الحديث ـ وسيأتي ذكره ـ وإثبات السلف رحمهم الله لصفة اليد لله عزوجل إثباتاً من غير تشبيه وتنزيها من غير تعطيل، فيقولون لله يد كما ورد ذلك بالكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته ولا نكيف ولا نشبه ولا نؤول، وأنكر المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية أن لله يداً، وقالوا المراد باليد إما النعمة أو القدرة والمراد باليمين القوة، فردوا صريح القرآن والسنة وعطلوا الله عزوجل أن يوصف بالصفات الدالة على الكمال. انظر قول السلف في المراجع المذكورة في المتعليق رقم(٣) ص(٢٢٧) وكذلك قوله المعطلة.

1/74

<sup>(</sup>١) تقدم هذا أول الكتاب ص (٩٩) وتقدم التعليق على قوله «ولا نفسرها».

<sup>(</sup>٢) الرحمن آية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) القصص آية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) صفة الوجه ثابتة لله عزوجل من صفات ذاته جل وعلا ثبتت بالقرآن والسنة، وأجمع السلف على إثباتها لله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل وجها يليق بجلال الله وعظمته، وقد أنكرت الجهمية والمعتنزلة أن يكون لله جل وعلا وجها، أما الأشاعرة فإن متقدميهم كالأشعري في الإبانة والباقلاني في التسمهيد أثبتوا ذلك صفة لله عزوجل من غير تأويل، وردوا على المؤولين قولهم، وكذلك الجويني في العقيده النظامية أثبت هذه الصفة ومنع التأويل والخوض في المعنى اتباعاً للسلف، أما المتأخرون من الأشاعرة كالغزالي والجويني في غير النظامية والآمدي والشهرستاني وغيرهم فهم على تأويلها متبعين في ذلك قول الجهمية والمعتزلة. انظر الإبانة للأشعري ص (٩٥)، العقيدة النظامية ص(٣٤).

وقال سبحانه: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٢) ، (٣) . ووري أن النبي ﷺ قال: ﴿ إن الله خلق آدم على صورته » (٤) ، (٥) .

- (٤) أخرجه خ. كتاب الاستئذان (ب يد والسلام) (٤٣/٨)، م. كـتاب الجنة وصفة نعيمها (ب يدخل الجنه أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (٢١٨٣/٤)، حم (٢/ ٣١٥).
- (٥) أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وحديث أبي هريرة وابن عمر بعد الحديث الآتي، وإيراده لهذه الأحاديث هنا يثبت أنه يستدل بها على إثبات الصورة صفة لله عزوجل، وأن ابن آدم خلق على صورة الرحمن جل وعلا كما ورد ذلك مصرحاً به في رواية ابن عمر «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن» وسيأتي تخريجها وقد صحح هذه الرواية الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. قال القاضي أبويعلى في إبطال التأويلات ورقه (١٤٨) قال أحمد في رواية ابن منصور: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» صحيح.

وقال في ورقه (٤٥/ب) وقد ذكر عبدالرحمن بن منده في كتاب الإسلام فقال، قال أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس في كتابه عن حمدان بن علي قال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال: يا أبا عبدالله الحديث الذي روي عن النبي على: «إن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم، قال، فقال أحمد بن حنبل: فأين الذي يروي عن النبي على: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عزوجل» ثم قال أحمد: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق.

<sup>(</sup>١) القمر آية (١٤). (٢) هود آية (٣٧).

<sup>(</sup>٣) أثبت المصنف بهذه الآيات أن الله جل وعلا يوصف بأن له عيناً، وقد ذكر هذه الصفة لله عزوجل السلف رحمهم الله واستدلوا لها بالآيات المذكورة هنا وبقوله تعالى: ﴿وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَنِي ﴾ طه آية (٣٩)، وبقوله ﷺ في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ذكر النبي ﷺ يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية الخرجه خ. كتاب الانبياء (٤/ ١٥٣)، م. كتاب الايمان (١/ ١٥٥)، وأنكر ذلك المعطله من الجهمية ومن تابعهم، وزعموا أن المراد بالعين في الآيات، إما العلم كما قال بذلك القاضي عبدالجبار، أو الحفظ والرعاية كما هو قول الجويني في الإرشاد، فردوا هذه الصفة وعطلوا الله عزوجل. انظر قول السلف في هذه الصفات في: التوحيد لابن خزيمة ص(١٠ - ١٨، ٤٢) الله عزوجل العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (٣/ ١٣٣)، وانظر قول المعطلة في صرح السحول الخمسة ص(٢١ - ٢١٨)، الإرشاد للجويني ص(١٤٦ - ١٤٨)، المواقف للآيجي شرح الأصول الدين للبغدادي ص(١٠ - ١١٨).

= وقال في ورقة (1/٤٨) وقد روى عبدالله بن منده باسناده عن إسحاق بن راهويه قال: قد صح عن رسول الله أنه قال: "إن آدم خلق على صورة الرحمن وانما علينا أن ننطق به" انتهى. ونقل الآجري في الشريعة ص(٣٠٧) تصحيح الإمام أحمد وإسحاق للحديث، وصحح الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له، وقال الحافظ في الفتح (١٨٣/٥) عن إسناد الحديث رجاله ثقات. وقال شيخ الإسلام في رده على الرازي في تأويله للحديث "لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك.

انظر نقض تأسيس الجهمية مخطوط في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري/ ورقه (٥٧/ب) من القسم الأول، جـ(٣)، وهو غير موجود في المطبوع ونقل أكثره الشيخ حمود التويجري في كـتابه (عقيدة أهل الأيمان في خلق آدم على صورة الرحمن) من ص(٤٨).

قال ابن حجر في الفتح في معرض الأقوال في مرجع الضمير في الحديث السابق: وقيل المراد بالصورة الصفة. والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. الفتح (٢/١١).

والناظر في كتب الأئمة التي ألفوها لبيان صفات الله عزوجل وما يستحقه جل وعلا من نعوت الجلال والكمال يجد أن اكثرهم أورد هذه الأحاديث. فقد أوردها ابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، والدارقطني في الصفات، وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة، ولا معنى لا يرادهم لهذه الأحاديث إلا إثباتهم لمدلولها، وهو أن الله يوصف بأن له صورة جل وعلا لا كالصور، وأن ابن أدم خلق على صورة الرحمن عزوجل، إذ ليس في هذه الأحاديث مما يتعلق بصفات الله عزوجل إلا هذين المدلولين، وهم أئمة ناقدون بصيرون متبوعون، فلو كان لهم فيها رأي أو قول يخالف مدلولها أو شك في صحتها لبينوه كما فعل ذلك ابن خزيمة، رحمه الله، فإنه أنكر أن يكون ابن آدم خلق على صورة الرحمن في كتابه التوحيد ص (٣٧) وأعل الحديث وذكر أيضاً له تأويلات فيما لو ثبت.

كما أوله أيضاً من الأئمة محمد بن إسحاق بن منده في كتابه التوحيد ومعرفة اسماء الله عزوجل وصفاته على الاتفاق والتفرد  $m_{1} = m_{2} = m_{1}$ )، وهذا الانكار والتأويل من الأمام ابن خزيمة رحمه الله لم يقبله كثير من العلماء واعتبروه زلة من هذا الأمام، ومما ذكر في هذا ما ذكره شيخ الإسلام في نقض تأسيس الجهمية ورقه (-7, -1) من القسم الأول  $- -(m_{2})$ .

قال: وقد ذكر الحافظ أبوموسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم اسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن اسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لايؤخذ عنه هذا فحسب» وانظره في عقيدة أهل الإيمان للتويجري ص(٦١).

وروي عن أبي موسى أنه قال: «قام فينا رسول الله عَلَيْهُ بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع(١) إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفها(٢) لأحرقت سبعات وجهه كل شيء أدركه بصره»(٣)، (٤).

وروى أبوهريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»، أخرجه مسلم(٥).

<sup>=</sup> كما أوله أيضاً المعطلة بسائر طوائفهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وذكروا له تأويلات عديده ذكرها القاضي أبويعلي في إبطال التأويلات لأخبار الصفات ورقة (٤٦/هـ ـ ٢٢/ب) ورد عليها أيضاً.

وذكرها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي وغيـره ورد عليها في ٣٣ ورقه في كـتابه نقض تأسيس الجهمية من ورقة (٥٦/أ إلى (٨٩/أ) من القسم الأول ج(٣).

وكتب في هذا الحديث شيخنا حماد الأنصاري مقالاً في مجلة الجامعة السلفية في ذي القعده سنة (١٣٩٦هـ) العدد الرابع بعنوان «تعريف أهل الأيمان بصحة حديث صورة الرحمن»، وقد نقله بنصه د. على بن ناصر فقيهي في تعليقه على كتاب الصفات للدارقطني ص(٥٨ ـ ٦٢). كما ألف الشيخ حمود التويجري كتاباً سماه (عقيدة أهل الأيمان بخلق آدم على صور الرحمن) فمن أراد الإستزادة فليراجع ما ذكر ففيه الغنية.

<sup>(</sup>١) هكذا عند اللالكائي بالواو وليست في مصادر الرواية الأخرى.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وعند مسلم «حجابه النور \_ أو النار \_ لو كشفه» وعند اللالكائي «حجابه النار لو كشفها» فالصواب أن تكتب هنا كما في رواية اللالكائي (النار) أو يكتب (لو كشفه) بضمير التذكير ليعود على النور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه م. كتاب الأيمان (ب قوله عليه السلام أن الله لا ينبغي له أن ينام) (١/ ١٦١)، حم (٤٠١/٤) . عبد المقدمة (ب فيما أنكرت الجهمية) (١/ ٧٠)، اللالكائي في السنة (٢/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله عزوجل، كما دل على ذلك أيضاً الآيات المتقدمة، وإثبات أن وجه ربنا عزوجل له سبحات، والسبحات هي النور المتلأليء من وجهه جل وعلا وبهاؤه، وأن هذه السبحات من العظمة بحيث جعل الله جل وعلا حجاباً من نور أو نار يحجبه عن خلقه وإلا أحرقت هذه السبحات جميع خلقه جل ربنا وعز اللطيف الرحيم. انظر شرح مسلم للنووى في معنى السبحات (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) م. كتاب البر والصلة (ب النهي عن ضرب الوجه) (٢٠١٧/٤). حم. (٢/٢٥١ \_ ٣٦٣).

وروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»(١).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «احــتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيــبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: أنت

(۱) هذا الحديث ورد بلفظين اللفظ الأول هو المذكور هنا، وأخرجه به فقط اللالكائي في شرح السنة (٣/ ٤٢٣)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص(٣٧١). واللفظ الثاني «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عزوجل»، وقد أخرجها الآجري في الشريعة ص(٣١٥)، وابن خزيمة في التوحيد ص(٣٨)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٢٨) والمدارقطني في الصفات ص(٦٤) وعبدالله ابن الأمام أحمد في السنة (١/ ٢٦٨).

والحديث مداره على جرير بن عبدالحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وقد أعله ابن خزيمة رحمه الله بثلاث علل أولاً:

أن الثوري رواه عن حبيب عن عطاء مرسلاً بخلاف رواية الأعمش الموصوله.

ثانياً: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب.

ثالثاً: أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. انظر التوحيد لابن خزيمة ص (٣١٨)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (٣١٦/٣).

قلت: أما تدليس الأعمش فقد زال برواية الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، أما مخالفة الأعمش للثوري حيث وصله وأرسله الشوري عن عطاء فإن هذا لا يضعف به الحديث، لأن الأعمش ثقة حافظ كما قال ابن حجر في التقريب ص(١٣٦)، بقى تدليس حبيب بن أبي ثابت، قال الشيخ التويجري: الظاهر أنه لم يدلس في هذه الرواية، ويدل على ذلك أنه كان يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مباشرة، فلو كان قد دلس في هذا الحديث لكان جديراً أن يرويه عن ابن عمر بدون واسطه بينه وبينه ليحصل له علو الأسناد، ولكن لما رواه عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما دل ذلك على أنه لم يدلس في روايته. انظر عقيدة أهل الأيمان ص(٢٣)، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إذا ضرب احدكم فليتجنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عزوجل» أخرجه الدارقطني في الصفات ص(١٥)، وابن أبي عاصم في السنة على صورة الرحمن عزوجل» أخرجه الدارقطني في الصفات ص(١٥)، وابن أبي عاصم في السنة

وقد صحح الحديث كما مر في التعليق على حديث الصورة الأمام أحمد وإسحاق بن راهويه. واستدل بهذه الرواية مع رواية أبي هريرة الحافظ في الفتح (١٨٣/٥) على إثبات الصورة على ما يليق بجلال الله، كما صححه شيخنا الشيخ حماد الأنصاري على ضوء تصحيح الأثمة له في الرسالة السالفة الذكر ص(٨٦٨) والله أعلم.

موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى أخرجه البخاري ومسلم(١).

وروى أبوموسى رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهِ قال: «إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها»، اخرجه مسلم(٢).

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: «أول(٣) شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر، وقال: اقرأو إن شئتم هَذَا كِتَابُنَا ينطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْتَنَسْخُ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤)، (٥).

وروي أن النبي عَلَيْكُ قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه يقول: أنا الملك»(٦).

1/174

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه م. كتاب التوبة (ب قبول التوبة من الذنوب) (٢١١٣/٤). حم. (٣٩٥/٤ ـ ٤٠٤) واللالكائي في السنة (٣٩٥/٤)، يلاحظ أن نسخة ـ ح ـ قدمت هذا الحديث على الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أول كل) وما أثبت من ـ ح ـ ويوافق رواية الآجري.

<sup>(</sup>٤) الجاثية آية (٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٧٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١/٤٥) وزاد في آخره "فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه"، وقال الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: اسناده حسن وفي ابن مصفى كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن وهو وبقية مدلسان وقد صرحا بالتحديث وأخرجه الآجري من طريق الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أرطأه بن المنذر به فصح الحديث \_ انتهى.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول الله: هو الله الخالق الباريء المصور) (٩٨/٩)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤١٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

وروى أن النبي عَلَيْكُمْ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حَين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني (١) فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له (٢)، حتى يطلع الفجر (٣).

وأخرج الحديث هنا خ. في كتاب التهجـد (ب الدعاء والصلاة من آخر الليل) (٤٧/٢)، م. كتاب صلاة المسافرين (ب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل) (٥٢١/١) من حديث أبي هريرة.

وصفة النزول أثبتها السلف رحمهم الله على ضوء ما ورد من الأحاديث الدالة على ذلك من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فقد ذكر اللالكائي عن حنبل بن إسحاق قال: «سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي على: "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا" فقال أبوعبدالله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئاً منها إذا كانت بأسانيد صحاح ولا نرد على رسول الله على قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول حق". شرح السنه للالكائي (٣/ ٤٥٥).

وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التموحيد ـ ص(١٢٥): باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي على في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى على لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا».

ونقل شيخ الإسلام عن أبي عمر الطلمنكي أنه قال: «وأجمعوا على أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء لايحدون في ذلك شيئا»، مجموع الفتاوى (٥/٧٧٥).

أما المعطله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقد أنكروا النزول ولهم فيه تأويلات:

التأويل الأول: ما ذكره الدارمي في الرد على بشر المريسى من فولهم: إن الله لاينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته. وقد رد عليه الدارمي وغيره بأن الرحمة والأمر من الله ينزل في كل ساعة ولماذا تنزل فقط في ذلك الوقت المعين من الليل، ثم هي أيضاً تصعد عند طلوع الفجر، ثم أيضاً: هل الرحمة والأمر يناديان ويطلبان من أصحاب الحاجات أن يرفعوا حاجاتهم دون الله جل وعلا، هذا كلام باطل وتأويل ساقط انظر رد الدارمي على بشر المريسي ـ ص(٢٠) مجموع الفتاوى (٥) ١٤).

<sup>(</sup>١) في النسختين (يدعني) وما أثبت موافقاً للرواية عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (من، من، حتى يطلع الفجر) وما أثبت كما هو في - ح - إذ ليس هذا اللفظ في شيء من روايات أحاديث النزول.

<sup>(</sup>٣) قال اللالكائي في السنة (٣/ ٤٣٤) «حديث النزول رواه عن النبي ﷺ عشرون نفساً»، ثم أورد الروايات في النزول، وصنف فيه الدارقطني رحمه الله كتاباً سماه (كتاب النزول) وهو مطبوع مع كتابه الصفات.

وأخبار الصفات من هذا كثيرة، والمعتزلة والأشعرية يردون شيئاً منها، ومنها ما يتأولونه .

ومذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ينزهون الله عن الجسمية(١) والتصديق بما ورد من هذه الآي والأخبار والسكوت عن تفسيرها والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك(٢)، والتسليم والإيمان بذلك إيماناً جُمْلياً كما آمنا وصدقنا باثبات الذات من غير تكييف، لأن النبي عَلَيْلَةٍ أعلم بما يجوز على الله من الصفات، وكذلك الصحابة رضى الله عنهم، فإذا سكتوا عن ١٢٣/ب تفسير هذه الصفات وتأويلها وسعنا ما وسعهم (٣) قال الله تعالى: ﴿ وَمَا

<sup>=</sup> التأويل الثاني: هو ما ذكره الجويني في الإرشاد ص(١٥١)، والآمدي في غاية المرام في علم الكلام ص(١٤٣) أنه قمد يكون المراد به نزول ملك من الملائكة. وهذا في الواقع تأويل أبطل من الذي قبله، إذ الملائكة لا يمكن بحال أن تقول "من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فأعطيه. . " انظر مجموع الفتاوي (٥/ ٤١٥ \_ ٤١٦).

<sup>(</sup>١) تقدم بيان أن نفي الجسمية من النفي المبتدع، وأنه لم يرد عن السلف في هذا شيء لا بالإثبات ولا بالنفى وإنما هي من عبارات المتكلمين. انظر ص (٩٧).

<sup>(</sup>٢) المصنف رحمه الله ليس من المفوضة بل هو من مشبتي الصفات ومن المفوضين في علم الكيفية ومراده بقوله «والسكوت عن تفسيرها» يعني بذلك تفسيرها الذي يفسرها به المؤولة المعطلة، وقوله: «والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك» هو الاعتراف بالعجز عن علم الكيفية، وهو مذهب السلف كما يأتي بيانه، لأن المعطلة من الأشاعرة الذين يذكرون منذهب التفويض إنما ينتزمونه بالنسبة للجهلة والعوام، أما بالنسبة للعلماء منهم فإنهم يصرحون بمعرفة المراد من هذه الصفات حيث يخوضون في تأويلها فيـذكرون أوجه التأويل، ويفسرون الصفات تفسيـراً يخرجها عن الإثبات إلى التعطيل، كقولهم في اليـد إنها النعمة، والإستواء الإستيلاء، والوجـه الذات، والضحك الرحمة، وغير ذلك. انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص(٣٥ ـ ٣٦)، شرح البيجوري على جوهرة التوحيد

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب السلف عامة في الصفات، فقد روى اللالكائي بسنده عن وكيع أنه قال: «إذا سئلتم: هل يضحك ربنا؟ فقولوا: كذلك سمعنا". وروى أيضاً بسنده عن الزهري ومكحول أنهما كانا يقولان: «أمرو الأحاديث كما جاءت». وروي عن سفيان بن عيينه أنه يقول: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل».

آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴿(١).

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٢).

وقال النبي ﷺ: «اتبعوا ولا تبتدعوا فإنما أهلك من كان قبلكم لما ابتدعوا في دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بأرائهم فضلوا وأضلوا»(٣).

فإن قال قائل: فلم تأولتم قول الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَة إِلاَّ هُو سَادسُهُمْ ﴾(٤) الآية .

قلنا له: لأن القرآن يعاضد بعضه بعضاً ولا يتناقض، وقد أخبر الله تعالى أنه على العرش استوى، وأخبر النبي ﷺ فعلمنا أن هناك معنى يختص به العرش دونه(٥)، فقلنا هو على العرش استوى. ولا نكيف الإستواء ولا نفسره بل نصدق به ونؤمن به إيماناً مجملاً، وأنه تعالى الله أن يكون في الحشوش والأمكنة الدنيئة فنزهناه عنها، وحملنا هذه الآية على الإحاطة والعلم لذكره العلم في ابتداء الآية وآخرها، كما حملنا قوله تعالى لموسى وهارون ﴿إنّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿(١) على النصر والتأييد وإن كان يسمع كلام

<sup>=</sup> وروى أيضاً بسنده عن محمد بن الحسن أنه قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ﷺ في صفة الرب عزوجل من غير تغيير، هكذا في المطبوع، ولعلها تفسير ـ ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ﷺ وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن افتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا».

انظر شرح اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٣٠ ـ ٤٣٢) فمذهب السلف رحمهم الله إثبات من غير تشبيه وتنزيه من غير تعطيل، فيشبتون الصفه لله عزوجل ولاينفونها كما يفعل المعطلة، وينفون التشبيه والتكييف لا كما يفعل المشبهة.

الأسراء آية (٧).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من أخرجه (٤) المجادلة آية (٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين والمعنى والله أعلم (أن هناك معنى يختص به العرش دون غير العرش).

<sup>(</sup>٦) طه آية (٢٦).

فرعون ويراه كما يسمع كلامهما ويراهما(١)، وليس كذلك هذه الآيات والأخبار التي وردت بصفات الذات فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها(٢) فلزمنا بالضرورة التصديق بها والإمساك عنها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على المعية انظر ص (٦١٧ ـ ٦١٨).

<sup>(</sup>٢) مراد المصنف رحمه الله بقوله: "فإن العقول تقصر عن معرفة المراد بها". أي تقصر عن معرفة كيفيتها، وليس المراد نفي فهم المعنى فإن المعنى من هذه الألفاظ معلوم من لغة العرب المراد به. قال الإمام مالك وشيخه ربيعه رحمهما الله "الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة"، وقد تقدم تخريجه.

والمصنف رحمه الله من المثبتين للصفات كما تقدم بيان ذلك ص (٦٣٣) متفقاً في ذلك مع السلف، ولا يظن به أنه يقصد بذلك التفويض كما هو القول الآخر للأشاعرة في الصفات فيانه أثبت الصفات، ونفى التأويل وأثبت المعاني التي ينكرها الأشاعرة المفوضة كالعلو والحرف والصوت والنزول ونحوها، إلا أنه رحمه الله استعمل بعض الألفاظ وخاصة النفي المفصل، كقوله "ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض" ونحو ذلك مما هو من الألفاظ التي يستعملها المبتدعة. انظر ص (٩٧) ونفيه هنا لمعرفة المراد بدون تخصيصه بالكيفية من الألفاظ التي لايرتاح لها وتركها أولى. انظر شرح العقيده الطحاوية ص (٢٣٨ \_ ٢٤٤).

## ۱۰٤ \_ فصل

وقد ذكرنا(١) أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأبصارهم ولا يراه الكفار(٢). وقالت السالمية: يراه المسلمون والكفار(٣).

(١) قد تقدم ذكر هذا اجمالاً في أول الرسالة ص (٩٩)..

(۲) اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان من الأئمة المهتدين بهدي سيد المرسلين على الإيمان بأن الله عزوجل يراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة رؤية تنعم واكرام، بل لايعدلها نعيم ولا أكرام، فهي أعلى مراتب النعيم في الآخرة، معتمدين في ذلك على النص الصريح من كلام الله عزوجل وكلام نبيه محمد والله الأدلة على ذلك ومن أراد الإستزاده فليراجع التوحيد لابن خزيمة ص(١٦٧ ـ ١٩٧)، الشريعة للآجري ص(٢٥١ ـ ٢٥١)، وانظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص(١٩٥ ـ ٢٠٠).

أما رؤية الكفار لله عزوجل في القيامه فالمثبتون للرؤية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: كبار الأئمة ومتقدموهم على أن الله لا يراه إلا المؤمنون، وأن الكفار لايرونه، وقد روي هذا عن الحسن ومالك ومحمد بن عبدالله بن الحكم وعبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون ووكيع وعبدالله بن المبارك والشافعي، قال شيخ الإسلام: وعليه أكثر العلماء المتأخرين وجمهور أصحاب الأمام أحمد \_ انظر اللالكائي في السنة (٣/ ٤٦٧ ـ ٢٠٥ ـ ٥٠٥ ـ ٥١٠)، مجموع الفتاوى (٦/ ٤٨٧).

القول الثاني: وهو قول ابن خزيمة: إن الله يراه من أظهر التـوحيد من هذه الأمة مؤمنهم ومنافقهم في عرصات القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يروه. التوحيد لابن خزيمة ـ ص(١٧٢).

القول الثالث: إن الكفار يرون الله يوم القيامة رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهو قول السالمية وأبي سهل عبدالله التسترى. انظر المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص((7 - 19))، وانظر هذا القول مع أدلة كل فريق منهم في رسالة لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى ((7 - 100))، وحكى الأقوال الثلاثة أيضاً ابن القيم في حادي الأرواح ص((19))، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص((11)).

(٣) تقدمت حكاية قولهم، والسالمية هم أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري شيخ السالمية قال الذهبي: وكان له أحوال ومجاهدات، وعنه أخذ أبوطالب المكي صاحب قوت القلوب، وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة، وقد خالف أصول السنة في مواضع، وبالغ في الإثبات في مواضع، وعمر دهراً وبقى إلى سنة بضع وخمسين وثلاثمائة. العبر (٢/ ١٠٩).

1/178

وقالت المعتزله: لا يجوز وصف الله بأنه يرى(١).

وقالت الأشعرية: المؤمنون يرونه ولكن لا يرونه عن مقابلة (٢).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (٣)، قال أنس بن مالك: «سئل رسول الله ﷺ عن معنى هذه الآية فقال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى »(٤).

(۱) أجمعت المعتزله على إنكار رؤية الله عزوجل في الآخرة وبه قال أيضاً: الجهمية والخوارج والروافض وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية. انظر شرح الأصول الخمسة ص(٢٣٨)، مقالات الإسلاميين (١/ ٢٨٩)، حادي الأرواح ص(١٩٦)، شرح العقيدة الطحاوية ص(٢٠٤).

(٢) الأشاعرة: لما كانوا يأخذون الشيء من السنة والشرع وهم ملتزمون بقواعد الجهمية والمعتزله في كثير من أقوالهم أثبتوا رؤية الله عزوجل في الآخرة للمؤمنين، ونفوا أن تكون الرؤية في جهة العلو أو غيرها لأنهم موافقون للمعتزلة في إنكار هذا الأمر، فلهذا لزمهم في إثبات الرؤية إثبات الجهة إذ المرثي لابد أن يكون في جهة، وفراراً من هذه الإلزام زعموا أن الرؤية ليست رؤية بصر وعين بل هي نوع إدراك وهو كمال ومزيد كشف واستيضاح لذات الله عزوجل يعبر عنه بالرؤية والمشاهدة. وهذا قول باطل يعلم بطلانه ببديهة العقل حيث لا يمكن للإنسان أن يرى إلا في جهه، والمرثي لابد أن يكون في جهه، ثم إن الشرع دل على ذلك، كما سيأتي في الأدلة التي يذكرها المصنف، والله جل وعلا قيد ثبت له صفة العلو سبحانه ثبوتاً قاطعاً بدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة فزعم أنه يرى لا في جهة قول معلوم الفساد كقولهم: إنه لا فوق ولا تحت ولا بذى جهة. كما أن تفسيرهم للرؤية بنوع إدراك وكشف وليس هو رؤية بصر وعين تخرص بالباطل وقول لا دليل عليه وتحكم بأمر لم يطلعوا عليه ولم يعاينوه، فعليهم أن يشبتوا دليلهم عليه من القرآن أو السنة، لأنهما جاءا بالرؤيه بالعين والبصر، وهم زعموا أنها رؤية قلبية ونوع كشف فعليهم أن يأتو بالدليل على ذلك أو يكون تخرصاً بالباطل وقول بلا علم ـ انظر:

الاقتـصاد فـي الاعتقـاد للغـزالي ص(٤٤ ـ ٤٦)، غاية المرام في علم الكلام لـلآمدي ص(١٦٦)، المواقف للآيجي ص(٣٩٩ ـ ٣٠٠)، مجموع الفتاوي (٢/ ٨٢ ـ ٨٩).

(٣) يونس آية (٢٦).

(٤) أخرجه اللالكائي في شرح السنة (٣/ ٤٥٦) وسنده ضعيف فإن فيه نوح بن أبي مريم، قال عنه أبوحاتم ومسلم والدولابي والدارقطني متروك الحديث، وقال الخليلي: أجمعوا على ضعفه، وكذبه ابن عيينه. التهذيب (١٠/ ٤٨٧)، وذكره ابن القيم في حادي الأرواح وعزاه إلى الدارقطني في=

وروي عن صهيب أنه قال: «قرأ رسول الله عَلَيْ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ ﴾ فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار النار نادى مناديا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. يقولون: ما هو، ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما شيء أعطوا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة »، أخرجه مسلم في صحيحه (۱).

وكذلك روى أبي بن كعب<sup>(۲)</sup> وكعب بن عجرة<sup>(۳)</sup> وأبوموسى الأشعري<sup>(٤)</sup> عن النبي ﷺ في تفسير هذه الآية.

<sup>=</sup> الرؤية من طريق آخر إلا أنه ضعيف، فإن في اسناده عمر بن سعيد البصري الأبح، قال عنه البخاري وابن عدي: منكر الحديث. انظر حادى الأرواح ص(٢١٨)، الكامل لابن عدي (٥/ ١٧٠٤) الميزان (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) م. كتاب الأيمان (ب اثبات الرؤية) (١/ ١٦٣) ت. كتاب صفة الجنة (ب ما جاء في الرؤية) (١/ ٦٧) جه في المقدمة وب فيما أنكرت الجهمية) (١/ ٦٧) حم (٤/ ٣٣٢) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج رواية أبي بن كعب اللالكائي في السنة (٣/ ٤٥٦ ـ ٤٩٢) من طريقين: عن أبي العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه، نحو حديث أنس المتقدم، وفيها مجهول وهو الراوي عن أبي العالية.

ومن هذا الطريق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٠٧/١١) أما الطريق الأخرى فعن أبي خلدة عن أبي العالية وفي اسناده من لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٤٥٧)، وابن جرير في تفسيره (١٥/ ١٨)، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٢٦٢). كلهم من طريق إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، نحو حديث أنس المتقدم.

قال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير: هذا خبر ضعيف الإسناد لضعف إبراهيم بن المختار ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/٤٥٧)، وابن جرير في تفسيره (٦٥/١٥)، عن أبان بن أبي عياش فيروز عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله على أنه قال: «يبعث الله عزوجل يوم القيامة منادياً ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة، والزياده النظر إلى وجهه عزوجل».

ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٣) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظَرَةٌ ﴾(١).

فقوله: «ناضرة» أي حسنة مشرقة يعلوها النور كقوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذَ مُسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾(٢)، قال محمد بن كعب القرظي: «نضر الله تلك الوجوه للنظر إليه»(٣).

وروى عطية (٤) عن ابن عباسِ في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ ﴾ قال: «نظرت إلى الخالق عزوجل» (٥).

وقال الحسن البصري: «نظرت إلى ربها فَنَضُرَت لنوره»(٦).

فهذا قول المفسرين في تفسير هذه الآية.

ويدل على ذلك من المعنى أن النظر إذا قرن بالوجه و صُفْهُ بالنضارة علم أنه إراد به الجارحة الذي فيه(٧) العينان وعدى ذلك بحرف جر، فانصرف

<sup>=</sup> وأبان بن أبي عياش قال ابن حجر: متروك، التقريب ص(١٨) فسنده بناء عليه ضعيف.

وتفسير الزيادة في الآية بأنها النظر إلى وجه الله عزوجل ثابت من حديث صهيب المتقدم ومن قول أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعدد كبير ن التابعين وغيرهم. انظر اعتقاد أهل السنه للالكائي (٣/ ٤٥٨ ـ ٤٦٣).

القيامه آية (۲۲ \_ ۲۲).
 القيامه آية (۲۲ \_ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة ص(٢٥٦)، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) عطيه بن سعد العوفي قال الذهبي: تابعي شهير ضعيف. توفي سنة (١١١هـ). الميزان (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في الشريعة ص(٢٥٦)، وعبـدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/٢٦٣)، والبيهقي في الاعتقاد ص(٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) الآجري في الشريعة ص(٢٥٦)، واللالكائي في السنة (٣/٤٦٤)، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنه (١/ ٢٦١).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل (أراد الجارحه الذي فيها العينان) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب لأن المقصود
 الوجه.

ذلك إلى رؤية البصر، وصار كقوله تعالى: ﴿فَانظُرْ (١) إِلَىٰ طَعَامكَ وَشَرَابكَ لَمْ ١٢٤/ب يتسنُّه (٢) أي انظر بعينك، وصار كقول الشاعر:

انظر إلى بوجه لا خفاء به أريك تاجاً على سادات عدنان(\*)

وكل نظر لم يعده بحرف جر ولا قرنه بالوجه فإنه لا يقتضي نظر العين، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣)، كذلك قوله تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحدَةً ﴾(٤)، فإنه يـريد بذلك الإنتظار دون نظر العين، ولا يجوز حمل الآية على الإنتظار، لأن أهل الجنة في مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يجوز أن يحمل أمرهم على الإنتظار، لأنهم كلما خطر ببالهم أتاهم من الله.

وأما النظر في قوله تعالى: ﴿أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبل كَيْفَ خُلقَتْ ﴾(٥). فإنه أراد به الإعتبار، ولايجوز أن يحمل النظر هاهنا عليه، لأن الآخرة ليست بدار اعتبار.

وأما النظر في قوله الله: ﴿ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾ (٦)، فإنه أراد به التعطف والرحمة، فلا يحمل النظر في الآية على هذا، لأن المؤمنين في الجنة لا يوصفون بالرحمة لربهم فثبت أنه أراد النظر بالعين(٧).

<sup>(</sup>١) في النسختين (انظر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) النمل آية (٣٥).

<sup>(\*)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) الغاشيه آية (١٧). (٤) يس آية (٤٩).

<sup>(</sup>٦) آل عمران آية (٧٧).

<sup>(</sup>٧) انظر الاعتقاد للبيهقي فقد أبان أيضاً عن المراد بمعنى الـنظر ص(٤٥ ـ ٤٦)، وذكر هذا الاستدلال أبوشامــة ونقل كثيراً من اعــتراضات المعتــزلة على هذا الدليل ورد عليها ــ انظر ضــوء الساري إلى معرفة رؤية الباريء ص(٣٠ ـ ٦٤)، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص(٢٠٥).

1/78

ويدل على ما قلناه: أن الله وصف المشركين ثم قال: ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْرَبِهِمْ يَوْرَبِهِمْ يَوْمُؤُذُ لِمَحْجُوبُونَ﴾(١)، وهذا يبطل قول السالمية(٢).

ويدل على أن المؤمنين عن ربهم غير محجوبين، إذ لو كانوا عنه محجوبين لما كان لوصف المشركين بذلك معنى. قال الحسن البصري: "إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالي فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه، وهو قوله تعالى: ﴿كُلاَ إِنَّهُمْ عَن رَبّهمْ يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (٣).

وقال رجل لمالك: «يا أباعبدالله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: ﴿كُلاَ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لِمَحْجُوبُونَ﴾ (٤) وكذلك روي عن الشافعي ١/١٢٥ رحمه الله(٥).

يدل على ما قلناه ما روى على بن أبي طالب وأنس بن مالك أنهما فسرا قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿(١)، قالا: «يظهر الرب لهم يوم القيامة»(٧).

ويدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَنظُر ْ إِلَيْكَ ﴾(٨)، وذلك أن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله اشتاق

<sup>(</sup>١) المطففين آية (١٥). (٢) تقدم ذكر قولهم ص (٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه البيهقي فقد روي عن ابن هرم القرشي أنه قال: «سمعت الشافعي يقول في قول الله عزوجل: ﴿كَلاَ إِنَّهُم عَن رَبِّهِمْ يَوْمَنذِ لَمَحْجُوبُونَ﴾، قال: لما حجبهم في السخط كان هذا دليلاً على أنهم يرونه في الرضا». الاعتقاد ص(٥٣)، وبمعناه روى اللالكائي عن المزني عنه. انظر شرح اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) ق آية (٣٥).

<sup>(</sup>٧) أخرج اللالكائي عن علي وأنس بن مالك رضي الله عنهما تفسير قوله تعالى ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ أنه النظر إلى وجه الله عزوجل، واللفظ المذكور أخرجه اللالكائي عن أنس رضي الله عنه. شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (٣/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٨) الأعراف آية (١٤٣).

إلى رؤيته فسأل الرؤية، فلو كانت رؤيه الله مستحيلة لما سألها موسى عليه الصلاة والسلام. فقال: ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ في الدنيا ولا تطيق (١) عليها في الدنيا، وإنما منعه الله إياها في الدنيا لمعان:

أحدها: إن النظر الذي في عينه خلقه الله للفناء فلا ينظر به إلى الله الذي هو باق ولا يفني.

والثاني: أن الدنيا دار تكليف فمعرفة الخلق له إنما هي عن غيب ليكون لهم الثواب لا معرفة ضرورية(٢).

والثالث: أن رؤية الله تعالى من أجل النعم التي ادخرها الله لأهل الجنة في الآخره فلم يعطها أحداً في الدنيا.

ولا يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ من (٣) رؤيته في الدنيا والآخرة، لأنه لو أراد ذلك لقال: «لا تراني»، ولأنه لو كان سؤال موسى مستحيلاً لأخبره الله بذلك وقال: لا تسألن عما ليس لك به علم، كما قال لنوح عليه السلام ﴿ فَلا تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (٤)، ولنهى موسى عن ذلك.

ثم قال الله لموسى: ﴿وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلُ ﴾ أي اجعل الجبل علماً بيني وبينك لأنه اقوى منك، فإن استقر مكانه فسوف تراني، وإن لم يستقر الجبل مكانه فإنك لن تطيق رؤيتي في الدنيا.

وَفِي قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَونْ تَرَانِي دليل على جواز رؤية

۱۲٥/ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل (نطلق) وفي - ح - كـما أثبت وهي أقرب إلى وضوح المعنى المراد وهو (أي لاتقدر علما).

<sup>(</sup>٢) المراد هنا معرفة ضرورية تحصل بالمشاهدة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين ولعل صوابها (نفي).

<sup>(</sup>٤) هود آية (٤٦) وهذه الآية ليست في \_ ح ...

الله سبحانه لأن الله قادر على أن يقر الجبل مكانه(١).

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ فقيل: إن الله رفع عن الجبل الآفة المانعة له من النظر وأحياه وخلق فيه الإدراك(٢)، وتجلى الله للجبل، أي رفع الله الحـجاب(٣) ﴿ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ يعني قطعاً ستة أجبل ثلاثة بمكة: ثبير، وغار ثور، وحراء، وثلاثة بالمدينة: رضوى، وورقان، وأحد(٤).

<sup>(</sup>١) ذكر بعض هذه الأوجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص(٦٥).

وذكرها بأوسع مما هنا ابن القيم في حادي الأرواح ص(١٩٧ ـ ١٩٧)، وانظر أيضاً ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لابن شامة ص(١٣٤ ـ ١٥٤)، وشرح العقيدة الطحاوية ص(٢٠٦ ـ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول أبوشامة في ضوء الساري ص(١٤٧ ـ ١٤٨) عن ابن سينا وعن القاضي الباقلاني، كما حكاه القرطبي في تفسيره (٧/ ٢٧٨) عن الباقـلاني أيضا. والصحيح أن الأمر لا يحتاج إلى ما ذكر، لأنه لم يرد أنه خلق للجبل نظر للرؤية، ولكن الجبل انـدك لتجلي الله عزوجل له، وقد قال النبي عليه النور أو النار لو كشـفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتـهي إليه بصره من خلقه، تقدم تخريجه ص (٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي بسنده عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه (أن النبي عليه قرأ هذه الآية ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾، قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف ابهامه على أنملة أصبعه اليمنى قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا».

قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه من طريق أخر عن حماد وقال: حديث حسن، ت كتاب تفسير القرآن (باب من سورة الأعراف (١٦٥/٥)، وأخرج الحديث ابن جرير في تفسيره (٩/ ٥٣)، والإمام أحمد في المسند (٢/ ١٢٥)، والحاكم في مستدرك (٢/ ٣٢٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وذكره ابن كثير في تفسيره، فليراجع في (٢/ ٢٤٤).

وأخرج ابن جرير عن ابن عساس أنه قال في الآية «ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكــا» (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم بسنده عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً «لما تجلى الله للجبل طار لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة، وثلاثة بمكه، بالمدينة أحمد وورقان ورضوى ووقع بمكه حراء وثبير وثور». قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكر. تفسير ابن كثير (٢٤٥/٢).

وأراد الله بذلك إعلام موسى أن أحداً لا يراه في الدنيا إلا لحقه مالحق الجبل، فلما رأى موسى تدكدك الجبل خرصعقاً أي مغشياً عليه (۱)، وقيل ميتاً (۲)، فلما أفاق قيل من غشيته، وقيل ردت عليه نفسه، قال: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ كلمة تنزيه لله وإجلال له ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ أي من سؤالي الرؤية في الدنيا (۳) لهول ما أصابني لا لأنها مستحيلة ولا لأني عاص بسؤالي، كما يقول القائل: تبت اليك من ركوب البحر، ومن تكليم فلان ومعاملته، وإن كان ذلك كله مباحاً، ويحتمل أن يكون سؤاله الرؤية ذكرته ذنوباً قد كان تاب منها فجدد التوبة منها عند ذكرها لهول ما رأى، كما يسارع الناس إلى التوبة عند مشاهدة الأهوال (٤).

وقوله: ﴿وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعنى أول المصدقين من هذه الأمة أنك لا ترى في الدنيا(٥)، وقال الحسن: «أنا أول المؤمنين بك لأنه أول من آمن في زمانه»(٦).

ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيــمَّا (3) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلامٌ ﴿ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾ (٨) سَلامٌ ﴾ (٧) ، أي ما يحيون به سلام، ومشله ﴿ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>۱) بهذا قال ابن عباس وابن أبي زيد، ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره (۹/۹۰).

<sup>(</sup>۲) هو قول قتادة وابن جريج روى ذلك عنهم ابن جرير (۹/ ٥٣).

 <sup>(</sup>٣) هذا ما رجح ابن جرير من الأقوال وأسنده من قول ابن عباس ومجاهد وأبى العالية. تفسير ابن جرير (٩/٥٥).

<sup>(</sup>٤) ذكر القرطبي عن القشيري أنه ذكر أن التوبة كانت من قتل القبطي. تفسير القرطبي (٧/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>٥) ذكر ابن جرير هذا عن ابن عباس في رواية وأبي العالية واستحسن هذا ابن كثير. تفسير ابن جرير
 (٥/ ٩)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه الرواية عن الحسن، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أن معناه أول المؤمنين من بني إسرائيل، وهو الذي رجحه ابن جرير. انظر (٩/٥٥ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٧) الأحزاب آية (٤٣ ـ ٤٤).(٨) الفرقان آية (٧٥).

وموضع الحجة من الآية قوله: ﴿يَوْمَ يُلْقَوْنُهُ ﴾ واللقاء في اللغة لا يكون إلا بالمعاينة يراهم الله ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه(١).

1/78

ويدل على ما قلناه ما روى جرير بن عبدالله البجلي قال: «كنا عند رسول الله ﷺ ليلة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم عزوجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غُروبها فافعلوا»(٢).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن أناساً قالوا يارسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترونه كذلك»(٣).

وروي مثل ذلك عن أبي سعيد الخدري<sup>(٤)</sup> وغيره من الصحابة رضي الله عنهم<sup>(٥)</sup>.

وعن صهيب قال، قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا الآجري في الشريعة ص(٢٥٢) فقال: "واعلم - رحمك الله - أن عند أهل العلم باللغة أن اللقى هاهنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله عزوجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه". وقال البيهقي في الاعتقاد ص (٤٧) بعد ذكر الآية المذكورة هنا "واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين وأهل هذه التحية لا آفة بهم"، وذكر إجماع أهل اللغة على هذا ابن القيم في حادي الأرواح ص(١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. كتاب مواقيت الصلاة وفضلها (ب فيضل صلاة الفجر) (٩٩/٢)، وفي كتاب التوحيد (ب قول الله تعالى وجوه يؤمثنذ ناضرة) (١٠٣/٩). م. كتاب المساجد (ب فضل صلاة الصبح والعصر) (١٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قـوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة..) (١٠٣/٩)، م. كتاب الإيمان (ب معرفة طريق الرؤية) (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عـنه أخرجها خ. كتاب التوحيد (ب قـوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة.. (٩/ ١٦٧)، م. كتاب الإيمان (ب معرفة طريق الرؤية) (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم أول هذا الفصل والمراجع المثبتة لقول أهل السنة.

يا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعداً لم تروه قال: فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا(١) عن النار ويدخلنا الجنة، قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم مما هم فيه ثم قرأ (للّذينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةَ (٢).

وروي أن النبي ﷺ قال: «اللهم ارزقني لذاذة النظر إلى وجهك»(٣). ولا يسأل النبي ﷺ مستحيلاً.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى في جنته»(٤).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي \_ ح \_ (وتجرنا عن النار).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) ورد هذا من دعاء النبي على من حديث عمار رضي الله عنه أخرجه، حم (٢٦٤/١)، ن. كتاب السهو ب الدعاء بعد الذكر (٣/٥٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١٥٨/١) مختصراً من طريقين عن عمار رضي الله عنه، وقال الألباني في التعليق: اسنادهما صحيح. وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك \_ كتاب الدعاء (١٠٤/١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وعبدالله بن الأمام أحمد في السنة (١/٤٥٤)، واللالكائي في السنة (٣/٤٨٩).

كما روي من حديث زيد بن ثابت من دعاء طويل علمه إياه النبي را الله وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله، وجاء فيه «اللهم إني أسالك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقاً إلى لقائك» أخرجه، حم (١٩١/٥)، واللالكائي في السنة (٨٩/٨) مطولاً، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة مختصراً (١٨٥/١)، وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم. قال ابن حجر عنه: ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط، التقريب ص(٣٩٦).

كما روي من حديث فضالة بن عبيد أخرجه عنه اللالكائي في السنة (٣/ ٤٩١)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٨٦)، وقال الالباني في التعليق: اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. وليس في روايات الحديث لفظ (لذاذة) كما أورده المصنف هنا بل كلها بلفظ (لذة).

<sup>(</sup>٤) ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنـة (٣/ ٤٩٦)، وعزاه إلى عبدالرحمن بن أبي حاتم بسنده عن علي، وكذلك ذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص(٢٣٢).

1111/

وفي هذا من الأخبار الثابتة في الصحاح ما لو ذكرتها لطال الكتاب بذكرها.

ويدل على ذلك من جهة العقل أن الله تعالى موجود، وإنما يخالف الموجود الموجودات في استحالة كونه حادثاً أو موصوفاً بما يدل على الحدوث، فلما صح أنه يوصف بأنه معلوم صح بأن يوصف(۱) بأنه مرئى(۲).

إن قيل: لو كان مرئيا لرأيناه في الدنيا، قلنا: لا يلزم، ألا ترى أن ملك الموت يراه المحتفر ولا يراه من عنده، وكان النبي ﷺ يرى جبريل عليه السلام ولا يراه أحد ممن يحضره من الصحابة رضي الله عنهم.

فإن قالوا: لو كان مرئياً لكان جسماً أو جوهراً أو عرضاً، لأنه لا ترى إلا الجواهر والأجسام. قلنا: فقد اتفقنا أنه معلوم وإن كان في الشاهد لا يعلم إلا الجواهر والأجسام والأعراض.

وأما الدليل على إبطال قول الأشعرية فهو: أن الشرع ورد بثبوت الرؤية لله تعالى بالأبصار فحُمل ذلك على الرؤية المعهودة، وهو ما كان عن مقابلة، بدليل قوله ﷺ: ﴿كما ترون القمر ليلة البدر (٣) ولا يقتضى ذلك تحديداً ولا تجسيماً لله، كما لا يقتضي العلم به تحديداً له(٤) ولا تجسيماً.

وإن قالوا: إن الرؤية لا تختص بالأبصار (٥)، رجعوا إلى قول المعتزلة، في نفي الرؤية، وأن المراد بالرؤية العلم به علماً ضرورياً (٦)، وقد حكي عن

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن يوصف) ليست في الأصل وهي مثبته في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الاستدلال من جهة العقل أبوالحسن الأشعري في الإبانة ص(٤٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ص (٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) المراد بذلك التكييف أو الإحاطة وقد تقدم التعليق على نفي الجسمية في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (لاتختص بالرؤية) وما أثبت من ـ ح ـ وهو أقوم للعبارة.

<sup>(</sup>٦) تقدم ذكر قول الأشعرية والتعليق على ذلك ص (٦٣٧).

بعض متأخري الأشعرية أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم لا غير(١).

وهكذا قالوا في سماع موسى لكلام الله أنه لا يختص الأذن، وإذا لم يختص الإذن رجع إلى معنى العلم.

وأقوال الاشعرية مثبتة على أصول المعتزلة لأن أبا الحسن كان معتزلياً (٢).

واستدلت المعتزلة على نفي الرؤية لله سبحانه بقوله تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ﴾ (٣)، فنفي أن تدركه الأبصار وهو عام (٤).

والجواب أنه إنما نفى الإدراك، والإدراك الإحاطة بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾(٥). أي أنا لمحاط بنا، وكذلك قوله تعالى: ﴿لاَّ تَخَافُ دَرَكَا وَلا تَخْشَى ﴾(٢)، ومعلوم أنه لم يخف الرؤية وإنما خاف الإحاطة، ويحتمل أنه أراد نفي الرؤية في الدنيا لأن الرؤية، إليه(٧) أفضل اللذات، فلا تكون إلا في أفضل الدارين بدليل ما ذكرنا من الآيات والأخبار لأن الخاص يقدم على العام(٨).

1/177

1/70

<sup>(</sup>۱) كل من نفى الجهة وأثبت الرؤية لابد أن يحاول تحريف المراد بالرؤية، وهم أكثر الأشاعرة لأن الرؤية بالبصر تحتاج إلى مقابلة وجهة، لهذا زعموا كما مر ص(٦٣٧) أن الرؤية نوع إدراك وكشف وزياده استيضاح لذات الله عزوجل، ويوضح الآمدي في غاية المرام ص(١٦٨) هذا المعنى مؤكداً على نفي المقابله والجهة بقوله: «ليس الإدراك إلا نوعاً من العلوم يخلقه الله تعالى في البصر وذلك لايوجب في تعليقه بالمدرك مقابلة ولا جهة أصلا» انتهى.

ما عهد العقلاء أن العلم يضاف إلى البصر إلا في هذا التحريف العجيب.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان هذا في الترجمه للأشعرية أول الكتاب ص (٩٤) .

<sup>(</sup>٣) الأنعام آية (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الأصول الخمسة \_ ص (٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) الشعراء آية (٦١).

<sup>(</sup>٦) طه آية (٧٧).

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسختين ولعل الصواب (النظر إليه أو رؤيته) لأن الفعل (رأى) يتعدى بنفسه.

<sup>(</sup>٨) للعلماء في الرد على استدلال المعتزلة بالآية ثلاثة مسالك:

ثم استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا السَّلَهَ جَهْرَةً ﴾ (١)، فلولا أن رؤية الله مستحيلة لما أنكر الله عليهم سؤالهم الرؤية (٢).

والجواب أن يقال: إن الله لم ينكر عليهم سؤالهم الرؤية لأنها مستحيلة، وإنما أنكر عليهم سؤالهم ذلك على وجه التكذيب له لكونه نبياً، وأنهم لا يؤمنون به حتى يروه ويعاينوه جهرة في الدنيا، ألا ترى أن الله أنكر على من سأل النبي عَلَيْهُ من أهل الكتاب(٣) نزول الكتاب معه، وأنكر على من قال: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ (٤) جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعَنَبِ فَتُفَجَرَ الأَنْهَارَ خلالَهَا تَفْجيسراً ﴿ آ أَوْ تُسقطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا ـ

<sup>=</sup> المسلك الأول: أن الإدارك معنى زائد على الرؤية فالله عزوجل يرى كما ثبت بالآيات والأحاديث الصريحة في ذلك بالآخرة، ولا يدرك بمعنى لا يحاط به كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً جل وعلا، وهو قول مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة وبه قال كثير من العلماء انظر تفسير ابن جرير (٧/ ٢٩٩)، أضواء البيان (١٠/ ١٢١)، حادي الأرواح ص(٢٠٢)، شرح العقيده الطحاوية ص(٢٠٨).

المسلك الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين لله في الآخرة. انظر دفع إيهام الاضطراب، ملحق بأضواء البيان (١٢١/١٠).

المسلك الشالث: أن المنفي بالآية الرؤية في الدنيا، أما الرؤية المثبــتة فــهي رؤية الآخرة فــعليه لا تعارض بين الآية والآيات الدالة على ثبوت الرؤية في الآخرة.

وهذا مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في استدلالها بالآية على نفي رؤية النبي على ربه كما روى ذلك عنها البخاري ومسلم أنها قالت: «من حدثك أن محمداً رأي ربه فقد كذب ثم قرأت: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدْرِكُ الأَبْصَارِ ﴾ الآية أخرجه خ. كتاب التفسير، تفسير سورة النجم (١١٧/١)، وبه قال أيضاً الحسن وإسماعيل بن عليه، وبه قال عثمان بن سعيد الدارمي، انظر الدر المنثور (٣/ ٣٣٥)، ورد الدارمي على بشر المريسي ص(٥٨).

<sup>(</sup>١) النساء آية ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الاستدلال لهم الدارمي عن بشر المريسي انظر رد الدارمي على بشر المريسي ص(٥٨).

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (أهل مكة) وهو خطأ فإن المراد سؤال أهل الكتاب كما هو في الآية المذكورة في استدلال المعتزلة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (له).

إلى قوله \_ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُف أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْرَؤُهُ ﴾ (١) .

ومعلوم أن نزول الكتاب وتفجير الأنهار وكون الجنة من النخيل والعنب معه وغير ذلك مما سألوه ليس بمستحيل، وإنما سألوا ذلك على وجه التعنت، وأخبر الله سبحانه أنه لو فعل ذلك لهم لم يؤمنوا بقوله: ﴿وَلَوْ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم لَقَالَ الّذيه من كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ (٢) ، وذلك لعلم الله وقضائه السابق فيهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأسراء الآيات (٩٠ - ٩٣).

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية (٧).

## ١٠٥ \_ فصل

وعند أهل الحديث أن النبي عَلَيْهِ أسرى به في اليقظة لا في المنام من المسجد الحرام (١) أي الحرم، وقيل: أسري به من بيت خديجة بنت خويلد، وقيل من بين زمزم والمقام إلى وقيل من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس وركب البراق، ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى ورأى ربه.

واختلفت الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «رأى ربه بعيني رأسه». وروي عن أبي ذر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا رآه بعيني قلبه (٢)؟ وقد أنكر المعتزلة والقدرية الإسراء، وقالوا إنما كان ذلك رؤية في المنام (٣)؟، والقرآن والروايات تبطل

(١) الذي عليه جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن الأسراء كان في اليقظه أسري بجسده وروحه وروحه النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقيل إن الإسراء كان بالروح لا بالجسد وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والحسن البصري. ذكر ذلك عنهم ابن إسحاق، وقيل إن الإسراء كان بالمنام، ذكر ذلك ابن حجر عن ابن ميسرة التابعي، وقيل إنه وقع أكثر من مرة منها ما هو منام ومنها ما هو يقظة، وهذا قول من رام الجمع بين روايات الأحاديث المختلفة.

ومن العلماء من توقف في تحديد أي الأمرين كان، وهو قول ابن إسحاق صاحب المغازي، والذي عليه المعول عند العلماء هو قول الجمهور لتظاهر الأدلة على ذلك وصراحتها فيه. انظر تفسير ابن جرير (١٦/١٥)، سيرة ابن هشام (7/77 - 77) زاد المعاد (7/78 - 72)، شرح العقيدة الطحاوية ص(727)، فتح الباري (7/79).

(٢) سيورد المصنف الأدلة على هذه الأقوال في الصفحات الآتية.

(٣) مراده بذلك المعراج لأنه يطلق عليه اسم الإسراء، فقد ترجم البخاري في كتاب الصلاة (باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء)، وكذلك فعل النووي في شرح مسلم في كتاب الإيمان حيث ترجم (باب الإسراء برسول الله عليه إلى السموات وقرض الصلوات).

والمعتزله يثبتون الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بالجسد والروح، فإن القاضي عبدالجبار المعتزلي قال في كتابه «تثبيت دلائل النبوة» ما نصه في بيان المعجزات الحسية «إنه على أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد من ليلته إلى مكة، ومدة السفر في ذلك مقدار شهرين أي ذهاباً وإيابا، وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء في زمن الأنبياء» تشبيت دلائل النبوة (٢٦/١). فقد صرح هنا بأن الذهاب إلى المسجد الأقصى يحتاج لشهرين وهذا بالطبع خاص=

قولهم، قال الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مَنْ آيَاتنا ﴾(١).

= بالجسد والروح، وقد بين هنا أيضاً أن الله خرق العادة للنبي على فذهب وعاد من ليلته، فلو كان يري أن الإسراء كان مناماً لم يجعله من دلائل النبوة، لأن المنام يقع فيه مثل هذا وأكثر للأنبياء وغيرهم، أما المعراج، فإنهم لا يثبتونه ولا يصرحون بعدم وقوعه، فقد قال القاضي عبدالجبار المعتزلي في كتابه المغني (١٦/ ٤١٩) في الكلام على المعجزات ما نصه «ومن ذلك ماخبر به على وشهد القرآن بصحته ووقع التصديق من الكافة، من أنه أسري به إلى بيت المقدس حتى خبرهم بالأمور التي شاهدها، فإن ثبت مع ذلك ما يروى في حديث المعراج أو بعض ذلك فهو أوكد في الدلالة، وإن كان القدر الذي شهد القرآن بصحته فهو ما قدمناه».

وصاحب كتاب إثبات نبوة النبي ﷺ أبي الحسن أحمد بن الحسين الهاروني الزيدي أثبت في كتابه الإسراء إلى بيت المقدس وأغفل الكلام عن المعراج.

والذي يظهر أن اغفالهم للمعراج ليس سببه عدم ثبوت نصوصه، لأنهم أثبتوا من معجزات النبي ما هو أقل شهرة وأضعف إسناداً من قصة المعراج، لأن قصة المعراج ثابتة متواترة كما سيأتي بيان المصنف لذلك، وإنما السبب لإغفالهم المعراج أن فيه اثباتاً لأمور ينكرونها وهي إثبات العلو لله عزوجل والكلام والنسخ قبل التمكن من الامتثال، يدل على هذا كلام أبي الحسين البصري في المعتمد في أصول الفقه (١/ ٤١٢) في إنكاره للنسخ قبل الفعل قال: «ومنها ـ يقصد من أدلة المثبتين ـ قولهم إن النبي على لما عرج به إلى السماء فرض الله عزوجل عليه وعلى أمته خمسين صلاة، فأشار عليه موسى عليه السلام بالرجوع وأن يشفع في النقصان وأنه قبل ما أشار عليه، فردت فأشار عليه موسى عليه السلام بالرجوع وأن يشفع في النقصان وأنه قبل ما أشار عليه، فردت الصلاة إلى خمس بعد رجعات وذلك نسخ قبل الوقت. والجواب: أن ذلك خبر واحد لا يجب قبوله فيما يجب أن نعلم، وأيضاً فإن الخبر يتضمن من أنواع التشبيه ما يدل على أن اكثره موضوع» انتهى.

فهذا يدل على أن انكارهم له لما تضمن من إثبات الصفات لله عزوجل، وهذا رد منهم بالهوى لأن المعراج ثبت بالأحاديث الصحيحة المتواترة كما سيأتي بيانه، وقد عزا الإسفرائيني في التبصير في الدين ص(٦٦) إلى المعتزلة إنكار المعراج، وأن هذا من الأمور التي أجمعوا عليها، وتابعه على هذا صاحب فرق وطبقات المعتزلة انظره ص(١٣٤).

ولم أقف على من عزا إليهم القول بأن المعراج كان مناماً، فلعل المصنف رحمه الله وقف على شيء من هذا، لأن القول بأن المعراج كان مناماً لا يورد عليهم ما ينكرونه من الصفات وغيرها، فلعلهم قالوا به، والله أعلم.

(١) الإسراء آية (١).

وروى حديث الإسراء جماعة من أصحاب النبي عَلَيْقُ ، منهم: أبي بن كعب (١) ، وأبوذر (٢) ، وأبوسعيد الخدري (٣) ، وأنس (٤) ، وصهيب (٥) ، وحذيفة (٢) ، وعثمان (٧) ، ومالك بن صعصعة (٨) ، وابن مسعود (٩) ، وابن عباس (١٠) ، وأبو الحمراء (١١) ، وعلي (١٢) ، وعائشة (١٣) ، وأبو الحمراء (١١) ، وعلي (١٢) ،

- (٣) أخرجه عنه مطولا ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/١١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣٣٦).
- (٤) أكثر الروايات الثابتة في الإسراء مدارها على أنس رضي الله عنه وقد أخرجه عنه خ. كتاب التوحيد (ب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما) (٩/ ١٢٠)، م. كتاب الإيمان (ب الإسراء) (١/ ١٤٥)، حم (١/ ١٤٨).
- (٥) أخرجه عنه الطبراني في الكبير (٨/ ٤٦) رواية في عرض اللبن والخمر على النبي ﷺ في الإسراء.
  - (٦) أخرجه عنه، ت. كتاب التفسير (ب تفسير سورة الإسراء) (٣٠٧/٥)، حم (٣٨٧/٥).
- (٧) في الأصل الأسماء هكذا (وأنس وحـذيفه وعثمان بن صهيب) وما أثبت من \_ ح \_ لأنه ليس في الصحابة من اسمه عـثمان بن صهيب فهو خطأ، وكذلك لم أقف علـى رواية لعثمان في الإسراء، والله أعلم.
- (٨) أخرجه، خ. كتاب بدء الخلق (ب ذكر الملائكة) (٨٧/٤)، م. كتاب الإيمان (ب الإسراء) (١/ ١٥٠).
- (٩) أخرجه عنه حم. (١/ ٤٢٢)، جـه. كـتاب الفتن (ب طلوع الشـمس من مـغربهـا (٢/ ١٣٦٥) والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ١٢٢).
- (١٠) أخرجه خ. كتاب بدء الخلق (ب إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكه آمين..) (٩٢/٤) م. كتاب الإيمان (ب الإسراء) (١/١٥١).
- (١١) أبوالحمسراء هو هلال بن الحارث مولى النبي ﷺ وأخسرجه عنه ابن قانع والطبسراني وابن مردويه كما ذكر ذلك السيوطى في الدر المنثور(٥/٢١٩).
  - (١٢) أخرجه عنه البزار. انظر كشف الاستار، كتاب الصلاة (ب بدأ الأذان) (١٧٨/١).
- (١٣) أخرجه عنها الحاكم وصححه في المستدرك. كتاب معرفة الصحابة (٣/ ٦٢)، والبيهقني في الدلائل (١١٢/٢).
  - (١٤) أخرجه عنها ابن جرير الطبري في تفسيره (١٢/١٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم (۱۲۲/۵) مختصراً من حديث أنس عنه وهو من زوائد عبدالله على المسند، وأخرجه جه في كتاب الفتن (ب الصبر على البلاء) (۳۳۷/۲) من حديث ابن عباس عنه مختصراً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه. خ كـتاب الأنبياء (ب ذكـر ادريس عليه السلام) (۱۰۸/٤) من حديث أنس، م. كتاب الإيمان (ب في الإسراء) (۱٤٨/١).

وأبوحنة الأنصاري<sup>(۱)</sup>، وعمرو بن العاص<sup>(۲)</sup> وسمرة بن جندب<sup>(۳)</sup> وبريدة الأسلمي<sup>(٤)</sup>، وجابر بن عبدالله<sup>(۵)</sup>، وأبوهريرة<sup>(۲)</sup>، وعبدالله بن الحارث<sup>(۷)</sup>.

ولاينكر ذلك إلا من ينكر القرآن والأخبار الواردة فيه.

ومن الدليل على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّة فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِالأَفْقِ الأَعْلَى ﴾ (٨) \_ يعني جبريل عليه السَلام (٩) \_ ﴿فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ \_ و ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَاد ﴾ بتشديد الذال في كذب، قيل: معناه ما كذب الفؤاد ما رآه بعيني

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وفي \_ ح \_ (أبوحبيبه) والذي وقع ذكره في صحيح مسلم أبوحبة الأنصاري (بالباء) فقد روى عنه الزهري رواية في الإسراء، أخرجها عنه مسلم في كتاب الإيمان (ب الإسراء) (١٤٩/١)، وقد ذكر ابن حجر في الإصابة الاختلاف في كنيته فمنهم من قال: أبوحبه بالباء ومنهم من قال أبوحنة \_ بالنون \_ كما اختلف في اسمه أيضاً. انظر الاصابة (١١/٧٨).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من أخرج ذلك عنه.

<sup>(</sup>٣) له رواية في الإسراء ذكرها السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٢١٣) أخرجها عنه ابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه الترمذي كتاب التفسير باب سورة الإسراء (٥/ ٣٠١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه خ كـتاب فضائل الصحابة (ب حديث الإسراء) (٥/ ٤٤)، م. كـتاب الإيمان (ب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال) (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه خ كتباب الأنبيباء (ب وهل آتاك حديث موسى) (١٢٢/٤)، م. كتباب الإيمان (ب الإسراء) (١٥٤/١) وهو في صفة موسى وعيسى عليسهما السلام. وروى عنه قبصة الإسراء مطولة البزار انظر كشف الاستار (٢٣٨/١)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١/١٥).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على من أخرج ذلك عنه.

تنبيه: الرويات المخرجة عن الصحابة المذكورين هنا بعضها مطولاً في ذكر الإسراء وما وقع فيه وبعضها في ذكر شيء مما حدث في الإسراء وبعضها صحيح وبعضها ضعيف.

<sup>(</sup>٨) النجم الآية (٤ ـ ٧).

<sup>(</sup>٩) ذكر هذا القول ابن جرير الطبري عن الربيع وقتادة والحسن، وذكر قولاً آخـر ولم يعزه وهو أن المراد به جبريل والنبي محمد ﷺ. س تفسير الطبري (٢٧/ ٤٣ ـ ٤٤).

رأسه، ومن قرأ ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادِ﴾ بالتخفيف قيل معناه ما كـذب الفؤاد ما ١١٢٨ رأى بعينى قلبه(١).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «رأى محمد ربه مرة بقلبه ومرة ببصره». فسمع ذلك كعب الأحبار، فقال: «أشهد بالله إن هذا لفي التوراة، وأن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى وبين محمد عليه موسى سمع كلام الله مرتين، ومحمد عليه رأى ربه مرتين»(٢).

وأما عائشة رضي الله عنها، فروي عنها أنها أنكرت ذلك وقالت: «ثلاث من قال واحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية، من قال: إنه يدري ما يكون في غد قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسبُ غَداً ﴾ (٣)؟، ما يكون في غد قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسبُ غَداً ﴾ (٣)؟، ومن زعم أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد اعظم على الله الفرية والله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا السَسرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنسَزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٤)؟ ومن زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ السَلَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُوسِلَ الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ السَلَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُوسِلَ

<sup>(</sup>١) قراءة التخفيف قراءة الجمهور وقرأ عاصم الجـحدري وأبوجعفر القاريء والحسن البصري بالتشديد. انظر تفسير ابن جرير (٢٧/ ٤٩)، ولم أقف على من فرق في المعنى بين القراءتين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه، ت. كتاب التفسير (ب سورة النجم) (٣٩٤/٥) نحوه وفي اسناده مجالد بن سعيد الهمداني، قال ابن حجر: ليس بالقوي. التقريب ص (٣٢٨) كما أخرجه مختصراً ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٤٩٦). واللالكائي في السنة (٣/ ٥٠٠) واسناده حسن، وليس في شيء منها الإشارة إلى قول ابن عباس "رأى محمد ربه مرة بقلبه ومرة ببصره" وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (١٥٨/١) اثبات الرؤية بالقلب.

ولم أقف على رواية مسندة عن ابن عباس فيها إثبات الرؤية مقيدة بالبصر، وإنما أخرج عنه الحاكم وصححه، أنه قال: «اتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليه المستدرك (١/ ٦٥)، وقد روى عنه ذلك ابن خزيمة من عدة طرق. انظره في كتاب التوحيد (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) لقمان آية (٣٤).

<sup>(</sup>٤) المائدة آية (٦٧).

رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴿(١)، فقيل لها: يا أم المؤمنين، ألم يقل الله ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (٣) عندَ سِدْرَة الْمُنتَهَى ﴿(٢)، وقال: ﴿رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينَ ﴾ (٣)، قالت: أنا سألت رسول الله ﷺ عن ذلك قال: رأيت جبريل عليه السلام ساداً الأفق على خلقته وهيئته التي خلق عليها فيها (٤).

فهذا اختلاف الصحابة في جواز الرؤية عليه في الدنيا(٥).

القول الأول: أن النبي ﷺ رأى ربه وهذا قول ابن عباس ومن وافقه من أصحابه وغيرهم كالحسن وعكرمة وكعب الأحبار وأبى ذر في رواية عنه والزهري ومعمر وهو قول الأشعري وعامة أتباعه.

القول الثاني: أن النبي عَلَيْ لم ير ربه عزوجل ليلة أسري به وإنما الرؤية الواردة في آية النجم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ إنما كانت رؤية النبي عَلَيْ الجبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها كما تقدم في حديث عائشة.

وهذا قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم، ورواية عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال النووي في شرح مسلم (٧/٣) إن أكثر العلماء على أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام على خلقته، ثم إن العلماء بعد ذلك منهم من قال بقول ابن عباس، ومنهم من قال بقول عائشة رضي الله عنها، كما صار هناك قولان أخران وهما:

قول من توقف في المسألة لعدم وضوح الدليل، وبه قال سعيد بن جبير وهو قول القرطبي في المفهم.

وقول من جمع بين الروايات وذلك بإثبات الرؤية بالقلب ونفيها عن البصر وقالوا: إن ابن عباس ثبت عنه إثبات أنها رؤية قلبية فيحمل المطلق على المقيد، وعائشة رضى الله عنها نفت الرؤية بالبصر، فلا يكون بينهما تعارض.

وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم انظر مجموع الفتاوى (٦٠٠)، زاد المعاد (٣٧/٣)، البيان في أقسام القرآن ص(١٦٠ ـ ١٦٤)، فتح الباري=

<sup>(</sup>١) الشورى آية (٥١).

<sup>(</sup>٢) النجم آية (١٣).

<sup>(</sup>٣) التكوير آية (٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب قوله تعالى \_ ولقد رأه نـزلة آخرى) (١/٩٥١)، وأخرجه. حم (٢/ ٢٣٦، ٣٤١) مختصراً وليس في شيء من الروايات قوله «فيها» وهي مثبـتة في النسختين ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٥) رؤية النبي ﷺ لربه في الدنيا اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلى قولين:

١٢٨/ ب

وأما رؤية أهل الجنة له في الأخره فلم يختلفوا بل الرواة لذلك لاينحصر عددهم، ولو كان الإسراء به مناماً لم يكن للنبي عليه في فيه فضيلة، ولما أخبر الله أنه أسري به بل كان يقول بروحه.

\* \* \*

=(٨/٨٠٨)، وهذا أرجح الأقوال لجمعه بين القولين، فإن الرؤية القلبية لا تعارضها الأدلة الشرعية وممكن وقوعها. وقد ثبت عن ابن عباس القول به، وقد ورد في حديث معاذ إثبات الرؤية وهو قوله على الله قدت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يامحمد، قلت: لبيك يارب، قال فيم يختصم الملأ الأعلى... الحديث، اخرجه ت في التفسير (٥/٣٦٨ ـ ٣٦٩) وقال حسن صحيح، وقال: سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: حسن صحيح، وأخرجه حم (١/٣٦٨) عن ابن عباس، ورجال إسناده ثقات إلا أن أبا قلابة الراوي عن ابن عباس قيل إنه لم يسمع منه. انظر التهذيب (٥/٢٢٤).

وقد أخرجه ابن جرير من طريق عطاء عن ابن عـباس وزاد في آخره من قوله ﷺ: "فذلك قوله في كتابه يحدثكموه ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ كتابه يحدثكموه ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ "فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي» تفسير ابن جرير (٤٨/٢٧).

وفي اسناده سعيد بن زربي، وهو منكر الحديث انظر التـقريب ص ١٢١)، فهذا الحديث يدل على ثبوت الزؤية المنامية، أما رؤية العين فليس فيها دليل صريح، ويؤيد عدم وقوعها حديث أبي ذر عند مسلم (١٦١/١) قال: سألت رسـول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ قـال: «نور آنى أراه» وفي رواية آخرى «رأيت نوراً».

وقيل إن المراد بهذا النور هو الحجاب الذي ذكره النبي ﷺ في حديث أبي موسى «حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، أخرجه م.(١٦٢/١).

ومما يدل على عدم وقوع الرؤية بالعين أنها مقام رفيع وميزة عظيمة، فلو أوتيها النبي ﷺ لذكرها واشتهر ذلك عنه كما ذكر غيرها من النعم، والله أعلم.

## ١٠٦ - فصل

وعندنا أن الجنة والنار مخلوقتان(١)، وأن الجنة في السماء والنار تحت الأرضين(٢).

(۱) ذكر اتفاق أهل السنة على هذا الآجري في الشريعة ص (٣٨٧)، وأبو الحسن الأشعري في مقالاته (١/ ٣٤٩، ٢/ ١٦٨)، وابن حزم في الفصل (٤/ ٨١)، والقاضي أبو يعلى في المعتمد في اصول الدين ص (١٦٠)، وابن القيم في حادي الأرواح ص (١١)، والطحاوي وشارح عقيدته ص (٤٧٦)، وصديق حسن خان في يقظة أولى الاعتبار ص (٣٥).

(٢) قال الله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣ عِسَدَ سَدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ ١٤ عِسَدَهَا جَنَةُ الْمُأُوّى ﴾ وثبت في الحديث الصحيح قوله ﷺ "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فاذا سالتم الله فاسألوه الفردوس فأنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة». أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (باب وكان عرشه على الماء (٩/ ١٠١) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. فالآية والحديث يدلان على أن الجنة في السماء ويدل الحديث على أن سقفها عرش الرحمن.

أما النار فقد روى أبو نعيم في صفة الجنة ص (١٦٥ - ١٧٠) عن ابن عباس أنه قال «الجنة في السماء السابعة ويجعلها حيث شاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة».

وفى اسناده محمد بن عبيد الله العزرمي قــال في التقريب (٣٠٩): متروك، وعطية العوفي قال عنه في التقريب ص (٢٤٠) صدوق يخطىء كثيرا كان شيعيا مدلسا، وقد عنعنه هنا.

كما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله «الجنة فوق السماء الرابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء والنار في الأرض السابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء».

وفي اسناده محمد بن عبدالله الراوي عن سلمة بن كهيل ولم أقف على ترجمته وفي اسناده أبوالزعراء عبد الله بن هاني. قال عنه البخارى: لا يتابع في حديثه، ووثقه العجلي وابن سعد وابن حبان انظر التهذيب (٦/ ٦١).

كما روي أيضا عن مجاهد، قال، قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات، قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة».

وفي اسناده أبو يحيى القتات الكوفي الكنانى قال ابن حبان: فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات، وقال ابن حجر في التقريب: "لين الحديث". انظر التهذيب (۲۷/ ۲۷۸)، التقريب ص (٤٣٢).

فهذه الاثار كما هو ظاهر لا يقوم بها الإستدلال على أن النار فى الأرض السابعة لضعفها، فلهذا التوقف فى هذا أسلم، وقد حكى الوقف فيها الشيخ صديق حسن خان عن السيوطى وعن الشيخ أحمد ولي الدين المحدث الدهلوى ورجح. وانظر يقظة أولى الأعتبار مما ورد فى ذكر النار ص (٤٣ – ٤٦)، وانظر حادى الأرواح ص (٤٦)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٣٧ – ٢٣٩).

وأنكرت المعتزلة أنهما مخلوقتان(١) ، دليلنا قوله تعالى ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنستَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَيْتُمَا ﴾ إلى قوله ﴿فَأَزَلَهُمَا(٢) الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ممَّا كَانَا فيه ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرَجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّة فَتَشْقَى﴾(٤).

وقال الله لإبليس ﴿فَاخْرُجْ (٥) مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيم ﴾ (٦) فأخبر الله سبحانه أنه أخرج آدم وحواء من الجنة، ثم تأب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، وأخبر أنه أهبط إبليس وأخرجه من الجنة، وأنه لعنه وآيسه من الرجوع إليها. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِهُ كَلَمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهُ ﴾ (٧) قال: أي رب ألم تخلقني؟ قال: بلى، قال: أي رب الم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى، قال: أي رب ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى، قال: وبل غضبك؟ قال: بلى، قال: إلى الجنة؟ قال: بلى، قال: رب أرب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم (٨).

فأما آدم فسأل التوبة فتيب عليه، وأما أبليس فسأل النظرة فانظر.

قال سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك: «الكلمات التي تلقاها آدم من

<sup>(</sup>۱) المراد أنهم انكروا أنهما مخلوقتان الآن. وهو قول طائفة من القدرية المعتزلة حكاه عنهم ورد عليهم فيه ابن حزم في الفصل (٨١/٤)، والبغدادي في أصول الدين ص (٣٨)، وابن القيم في حادى الأرواح ص (١١)، والسفاريني في لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢١٠ ـ ٢٣٢)، والشيخ صديق حسن خان في يقظة أولى الاعتبار ص (٣٥).

<sup>(</sup>٢) في كلا النسختين (فوسوس) وهو خطأ والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) البقرة آية (٣٥ – ٣٦). (٤) طه آية (١١٦ – ١١٧).

<sup>(</sup>٥) في كلا النسختين (أخرج) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الحجر آية (٣٤)، ص آية (٧٧).

<sup>(</sup>٧) البقرة آية (٣٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير في تفسيره من عدة طرق (١/ ٢٤٣)، والآجري في الشريعة ص (٣٨٨).

## ربه ﴿رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾(١).

وروي عن عبيد(٢) بن عمير(٣) قال «قال آدم وذكر خطيئته فقال: رب أرأيت معصيتى التى عصيت أشىء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شىء ابتدعته من نفسي؟ قال: بل شىء كتبته عليك قبل أن أخلقك، قال فكما كتبته علي فاغفر لى »(٤).

وروي عن حسان بن عطية (٥) قال: «بكى آدم على خطيئته ستين عاما ١/١٢٩ وعلى ابنه حين قتل أربعين عاما (٦) فقيل له في بكائه على خطيئته فقال: أبكى على جوار ربى في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة»(٧)،(٨).

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: «لما خلق الله الجنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (۱/ ۲۶۶)، كـما أخرجه أيضا عن أبي العالية والحسن، وأخرجه عـبد بن حميد عـن الضحاك ذكر ذلك السيـوطى في الدر المنثور (۱/ ۱۶۶)، وحكى هذا القول عن سعيد بن جبير القرطبي في تفسيره (۱/ ۳۲٤)، وابن كثير في تفسيره (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) في -ح- (عبد الله) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي من كبار التابعين مجمع على ثقته. التقريب ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١/ ٢٤٤).

 <sup>(</sup>٥) حسان بن عطية بضم العين المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي ثقة فقيه عابد. توفى بعد (١٢٠)
 هـ). التقريب ص (٦٨).

<sup>(</sup>٦) إلى هنا أخرجه عنه الآجري في الشريعة ص (٣٨٩)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٧) روى الآجري في الشريعة عن يزيد الرقاشي أنه قال الما طال بكاء آدم على الجنة قيل له في ذلك، فقال: أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. الشريعة ص (٣٨٩).

والمصنف هنأ أدمج رواية يزيد الرقاشي مع رواية حسان، فلعل نسخته سقط منها إسناد رواية يزيد لأنه ذكر أول الرسالة أنه ينقل عن الأجري، أو يكون السقط من ناسخ كتاب الانتصار، والله اعلم أى ذلك كان.

<sup>(</sup>٨) ظَاهر من ايراد المصنف لهذه الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان أنه يرى أن جنة الخلد هى الجنة التى دخلها آدم عليه السلام، وأخرج منها وأنها فى السماء، والمسألة خلافية قد نقلها ابن القيم فى كتابه حادى الأرواح ونقل الأدلة والأقوال فيها، ولم ينتصر فيها لقول من الأقوال، مع أنه رحمه الله قد أثبت فى الميمية أن جنة الخلد هى الجنة التى كان يسكن فيها آدم عليه السلام حيث يقول:

فحى على جنات عدن فانها

أرسل جبريل إليها فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، قال: فحفت بالمكاره، فقال: اذهب فانظر فنظرها ورجع وقال: وعزتك لقد حسبت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار وما أعد الله لأهلها فيها قال لجبريل: اذهب اليها فانظرها فنظر إليها فإذا هي تركب بعضها بعضا فرجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر الله فحفت بالشهوات، ثم قال له انظر اليها فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد»(١).

وقال على النار فرأيت أكثر أهلها النساء»(٢) ، فقالت امرأة لم يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»(٣)، والعشير الزوج.

وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال: «كنا عند رسول الله ﷺ اذ سمعنا وجبة فقال لنا رسول الله ﷺ : أتدرون ما هذا، قلنا : الله ورسوله أعلم

ولكننا سببي العمدو فهل تري

نع ولي اوطاننا ونُسلَّم

انظر حادى الأرواح - ص (١٩ – ٣٤)، شرح القصيدة الميمية ص(٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه د. كتاب السنن (ب في خلق الجنة والنار) (۲/ ۲۷۹)، ت. كـتاب صفة الجنة (ب ما جاء حفت الجنة بالمكاره) (۱/ ۲۹۳) وقال: هذا حـديث حسن صحيح، حم (۲/ ۳۳۳ – ۳۵۷)، الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (۱/ ۲۲) وقال: حـديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، الآجري في الشريعة ص (۳۸۹).

<sup>(</sup>۲) إلى هنا أخرجه خ . كتاب بدء الخلق (ب ما جاء في صفة الجنة) (۶/ ۹۳)، وفي الرقاق (ب فضل الفقر) (۸/ ۸۰) عن عمران بن الحصين رضى الله عنه في الموضعين، م. كتاب الرقاق (ب أكثر أهل الجنة الفقراء) (٤/ ٢٠٩٦) من حديث ابن عباس رضى الله عنه ولم أجد في شيء من الروايات ما يوافق الرواية كاملة كما أوردها المصنف هنا.

<sup>(</sup>٣) قوله فقالت امرأة: الحديث ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ولفظه «يا معشر النساء تصدقن فأني أريتكن أكثر أهل النار فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال «تكثرن اللعن وتكفرن العشير..» الحديث خ. كتاب الحيض - ب (ترك الحائض الصوم) (١/ ٥٧)، م. كتاب الإيمان (١/ ٨٦).

قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها»(١).

وروي أن النبى ﷺ قال: «أوقد على النار ألف عام فاحمرت، وأوقد ١/١٢٥ عليها ألف عام فاحمرت، وأوقد ١/١٢٥ عليها ألف عام فاسودت فهي سوداء مظلمة»(٢)، وقال النبى ﷺ: «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، فقيل : والله يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال: إنها فضلت(٣) بتسعة وستين(٤) جزءا كلها مثل حرها»(٥).

ويدل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أَعدَّتْ للْمُتَّقِينَ﴾ (٦).

والمعد في اللغة لا يكون الا حاضرا موجودا، ومن زعم أن المعد بمعنى يعد غير صحيح، لأن هذا مجاز فلا تترك له الحقيقة.

وأما قوله: ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضِ ﴾ يعنى سعتها، وإنما ذكر الله هذا تمثيلا للعباد بما يعقلونه ويفهمونه، والعادة أن العرض دون الطول، فإذا كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه م. كتاب الجنة (ب في شدة حر نار جهنم. . )، (٤/ ٢١٨٤)، . حم (٢/ ٣٧١)، الآجري في الشريعة ص (٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ت. صفة جهنم (ب ناركم جزء من سبعين جـزء من جهنم) (٤/ ٧١٠) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا. قال التـرمذي: هذا موقوف أصح ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكيـر عن شريك عن عاصم بن بهدلة عـن أبي صالح عن أبي هريرة به، وهو إسناد ضعيف لضعف عاصم، فقد قـال عنه في التقريب: صدوق له أوهام ص (١٥٩)، وكذلك القاضي شريك قال عنه في التـقريب: صدوق يخطيء كـثيرا ص(١٤٥) وقد ضعفه السيـوطي في الجامع انظره مع فيض القدير (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) (فضلت) ليست في الأصل وهي ثابتة في -ح- وفي مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في -ح- (وتسعين) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه خ. بدء الخلق (ب صفة النار وأنها مخلوقة) (٤/ ٩٦)، م. كتــاب الجنة (ب شدة حر نار جهنم. .) (٤/ ٢١٨٤) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) آل عمران آية (١٣٣).

العرض على هذا فالطول أكثر، قال الشاعر:-

كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المذعور كفة(١) حابل

وروى طارق بن شهاب(٢) أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: تقولون جنة عرضها السموات والأرض فأين تكون النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء النهار فأين يكون الليل، وإذا جاء الليل فأين يكون النهار – يريد لذلك حيث يشاء الله – فقالوا: لقد برعت(٣) بما في التوراة»(٤).

ويدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ وَيَدَلَ عِلَى الْمُكُرَمِينَ ﴿ (٥) ، ومعلوم أنه لم يتمن قومه بذلك إلا لكونهم في الدنيا، ويدل على ما قلناه قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعدَّتْ للْكَافرين ﴾ (٦) ، والمعد: المستعد المهيأ (٧).

وعن حسان بن عطية (٨) قال: «الأرض التي تحت هذه فيها حجارة أهل النار»(٩).

<sup>(</sup>۱) فى الأصل (كفت) بالتاء المفتوحة وفى \_ ح \_ كما أثبت وهو الصواب وقد ذكر هذا البيت القرطبى (٤/ ٢٠٥) ولم يعزه إلى معين، وهذا البيت يستدل به على أن معنى عريضة واسعة، فعليه لا حاجة لذكر الطول فى المعنى فقد فسر العرض هنا بأنه السعة تفسير القرطبى (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) طارق بن شهاب بن عبد الشمس البجلي الأحمصي الكوفي. قال أبو داود: رأى النبي على ولم يسمع منه، توفي سنة (٨٣ هـ). التقريب ص (١٥٦).

 <sup>(</sup>٣) فى -ح- (نزعت) وهو يوافق ما عند ابن جرير، إلا أن الرواية عنده هكذا «لقد نزعت بمثله من التوراة» والمراد به نزعت، استخرجت واستنبطت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٢١١) بتحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٥) يس آية (٢٧). (٦) البقرة آية (٢٤).

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسختين والمهيأ كافية في بيان المعنى.

 <sup>(</sup>٨) فى الأصل حسان بن عطا وفى -ح- حسان بن عطية، فأثبت ما فى -ح- فإنى لم أقف على من يسمى حسان بن عطا فلعلها خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على من ذكره.

قال ابن مسعود: «حجارة النار حجارة من كبريت يجعلها كيف يشاء»(۱)، وذكر أهل التفسير أن موسى عَلَيْ ذكر الله له في الهاوية فيها حجارة توقد منذ استويت على عرشي أعدت لكل جبار عنيد ولمن حلف باسمي كاذبا، قال: وما تلك الحجارة؟ قال: كبريت في النار عليها مستقر قدمي فرعون، قال: رب وما الكبريت؟ قال: غضبي وعزتي لو قطرت منها قطرة في بحور الدنيا لأخمدت كل بحر ولهدت كل جبل ولسعت(۱) الأرضين السبع من حرها»(۳).

وفى بعض الأخبار: «أن الحجر يتعلق فى عنق الكافر فإذا اشتعل بالنار أحرق وجهه وفروة رأسه وهو أشد العذاب»(٤).

أعوذ بالله وأستجير به منها ونسأله الجنة.

وروى أنس أن النبي عَلَيْهُ قال: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار بالله من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار»(٥).

وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن الله خلق الجنة بيضاء وإن أحب

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱/ ۱٦٩) عنه وعن ابن عباس وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في -ح- (لأيبست).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من ذكره.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ت، كتاب صفة الجنة (ب ما جاء في صفة أنهار الجنة (٤/ ١٩٩٦) جه. في الزهد وب صفة الجنة (٢/ ١٤٥٣)، حم (٣/ ١١٧ - ١٤١ - ١٥٥)، والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء (١/ ٥٣٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

الزي إلى الله البياض فلبسوه أحياءكم وكفنوا به موتاكم ١١٠٠).

\* \* \*

(۱) أخرجه الآجرى فى الشريعة ص (٣٩٣) عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس، وأخرجه البزار من طريق هشام وليس فيه قوله «فلبسوه أحياءكم.. الحديث» انظر كشف الاستار (٣/ ٣٦٠)، وهشام قال فيه الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢/ ١٢٨) متروك، وكذلك قال ابن حجر فى التقريب ص (٣٦٤)، وضعف الحديث السيوطي فى الجامع الصغير انظر فيض القدير (٢/ ٢٢٩) وقد ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه قال، قال رسول الله عليه «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» أخرجه ت. كتاب الجنائز (ب ما يستحب من الأكفان (٣/ ٣١٩) وقال حديث حسن صحيح.

وأخرج نحوه من حديث سمرة بن جندب، كتاب الأدب (ب ما جاء في لبس البياض) (٥/ ١١٧) وقال: حسن صحيح، وأخرجه عن ابن عباس، جه كتاب الجنائز (باب ما يستحب من الكفن (١/ ٤٧٣). د. كتاب الطب (ب الأمر بالكحل) (٢/ ١٥٣)، حم. (١/ ٢٤٧).

## ١٠٧ - فصل(١)

ومذهب أهل السنة أن الموحدين لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي الصغائر والكبائر، وإذا عملوا الكبائر وتابوا لم تضرهم، وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم عليها وإن شاء غفرها لهم، وإن عذب العباد على الصغائر لم يكن ظالما لهم بذلك(٢).

(۱) هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم الفاسق المليّ، والصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم في عهدهم لم يكن أحد منهم يكفر الفاسق وهو عندهم تحت المشيئة. وابتدأ الخلاف بين الأمة في هذه المسألة بظهور الخوارج وإنكارهم للتحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية رضى الله عنهما، ثم خروجهم على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضى الله عنه بعد أن كفروه وكفروا معاوية وأصحاب الجمل والحكمين أبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص رضى الله عنهما ومن صوب التحكيم ورضى به، ثم كفروا مرتكبى الكبائر من أهل الملة.

وكان هذا أول خلاف ظهر بين المسلمين في أصول الدين، ثم ظهرت فرقة أخرى وهم المعتزلة فقالوا: إن الفاسق في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو في الاخرة من الخالدين في النار، وكان ذلك في زمن التابعين، وابتداؤه أن واصل بن عطاء الغزال أحد تلاميذ الحسن البصري أفتى بأن الفاسق لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، فطرده الحسن البصري من مجلسه، فانضم اليه عمرو بن عبيد فاعتزلا في ناحية سارية من سواري المسجد فسموا معتزلة.

ولم يكن هذا كل الخلاف في الفاسق الملي، فإن الخوارج والمعتزلة كانوا في طرف الأفراط، وبزغت فرقة أخذت بطرف التفريط وهم المرجئة أو غلاة المرجئة الذين يحكى عنهم أنهم قالوا «لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة»، وكل فرقة من هذه الفرق المنحرفة تزعم أن الدليل الشرعي معها .

والواقع أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض، الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد. وهدى الله سلف الأمة ومن اتبعهم باحسان إلى الأخذ بجميع النصوص وعدم إهمال شيء منها، فدلتهم إلى أن الفاسق من أهل الملة ليس بالمؤمن الكامل الإيمان بل هو مؤمن نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من الموبقات والكبائر، فقالوا عنه: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا حاله في الدنيا.

أما حكمه في الآخرة فقد دلت النصوص على أنه قد يدخل النار ويعذب فيها على قدر ذنوبه ثم يخرج منها أو يعفو الله عنه فقالوا هو تحت المشيئة إن شاء الله عـذبه وإن شاء غـفر له. انظر مقالات الإسلاميين (١/ ١٦٧ - ١٦٨ - ١٧٥ - ٢١٣ - ٢٣٠)، الفرق بين الـفرق ص (٢٠ - ٣٧٠)، الملل والنحل بهامش الفصل (١/ ١٨٧)، الفتاوى (٧/ ٤٧٩).

(٢) انظر قول أهل السنة في التوحيد لابن خزيمة ص (٣٥٣-٣٥٥)، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص (٩٥-٩١٥)، مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٧)، العقيدة الطحاوية مع شرحها ص (٤١٦-٤١).

وقالت المرجئة: لا يوصف الله بأنه يعذب عباده على ذنب غير ١/١٣٠ الكفر(١).

(۱) المرجئة: يطلق هذا الوصف على كل من أخر العمل عن الإيمان، وهو مشتق من الإرجاء وهو على معنيين: (۱) الإرجاء بمعنى التأخير، (۲) الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء ويصدق الوصف عليهم بكلا المعنيين، لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان ولأنهم يعطون الرجاء للفاسق، وعلى هذا الأخير يتفقون مع السلف فإن الفاسق تحت المشيئة.

والمرجثة أصناف عدهم أبو الحسن الأشعرى على التفصيل اثنتى عشرة فرقة وهم: (١) الجهمية (٢) أبو الحسن الصالحي (٣) أصحاب يونس السمرى (٤) قول يونس وأبي شمر (٥) أصحاب أبي ثوبان (٦) النجارية وهم الحسين بن محمد النجار وأصحابه (٧) أصحاب غيلان (٨) أصحاب محمد بن شبيب (٩) أبو حنيفة وأصحابه (١٠) أصحاب أبي معاذ التومني (١١) أصحاب بشر المريسي (١٢) الكرامية أصحاب محمد بن كرام وهذه الإثنا عشر فرقة ترجع إلى ثلاثة اصناف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي:

أولا: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ومنهم من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، حيث هو قول أصحاب أبي شمر ويونس السمري والغيلانية أصحاب غيلان بن مروان الدمشقي، وأصحاب محمد بن شبيب، ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب كجهم ومن اتبعه والصالحي وهو الذي نصره الاشعري وأكثر اصحابه.

ثانيا: من يقول هو مجرد قول اللسان، وهو قول لا يعرف لأحد قبل الكرامية، ويوافقهم فيه غيلان الدمشقى.

ثالثًا: تصديق القلب وقول الـلسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه كأبي حنيفة وأصحابه في هذا النجارية وبشر المريسي.

وقد قسمت المرجئة إلى تقسيم غير المذكور هنا وذلك باعتبار مذاهب الفرق في غير الإيمان، كتقسيم الشهرستاني إياهم إلى مرجئة الخوارج، مرجئة القدرية، مرجئة الجبرية، المرجئة الخالصة، وهي ترجع في الواقع إلى ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام. أما الحكم على الفاسق في الآخرة فأكثرهم على أنه تحت المشيئة إلا قولا ذكره الأشعري ولم يذكر قائليه وهو: إنه ليس في أهل الصلاة وعيد إنما الوعيد في المشركين، ثم قال: وزعم هؤلاء أنه لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر. مع الإيمان عمل ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة، ونسب هذا القول الشهر ستاني لأصحاب يونس السمري، حيث زعموا أن سوى المعرفة من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصا واليقين صادقا. ونحوه حكى أيضا عن العبيدية أصحاب عبيد المكبت أنهم قالوا: ما دون الشرك مغفور لا محالة وأن العبد إذا مات على توحيده لم يضره ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات، ولعل هؤلاء الذين عناهم المصنف بقوله هنا: لا يوصف الله بأنه يعذب عباده على ذنب غير الكفر، والله أعلم انظر:

مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۱۳ – ۲۲۳ – ۲۲۷)، الملل والنحل بهامش الفصل (۱/ ۱۸۲ – ۱۹۵)، الفرق بين الفرق ص (۲۰۲ – ۲۰۷)، الفتاوي (۷/ ۱۹۵). وقالت الخوارج: من أذنب متعمدا كفر بالله سواء فعل صغيرة أو كبيرة(١).

وقالت المعتزلة والقدرية: لا يجوز أن يعذب الله العباد على الصغائر وإن عذبهم عليها ظلمهم، ومن فعل كبيرة فإنه يخلد في النار، ولا يوصف الله بأنه يغفر الكبائر(٢).

فعند القدرية من عبد الله ألف سنة بأنواع العبادات من الصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك لم يعص الله فيها ثم ركب معصية من الكبائر مرة واحدة

(١) المؤلف رحمه الله جعل الخوارج على قول واحد في مرتكب الكبيرة، والناظر فيما ذكر عنهم من أقوال في مرتكب الكبيرة يجدهم على عدة أقوال:

أولا: التكفير على الصغيرة والكبيرة في حالة الإصرار، وبه قال طائفة من الإباضية ، وبه قال النجدات وقالوا: إذا لم يصر على الكبيرة فهو مسلم.

ثانيا: التكفير على كل ذنب صغير أو كبير، وهذا يحكى عن اليزيدية منهم، ولعل هؤلاء الذين عناهم المصنف بقوله هنا.

ثالثا: التكفير على ارتكاب الكبيرة، وبه قال الأزارقة والمكرميه من الثعالبة والصفرية والبهيسية وأكثر الخوارج.

رابعا: أن ارتكاب الكبائر كفر نعمة لا كفر شرك وبه قال الإباضية.

خامسا: طائفة من الصفرية قالوا: ما كان من الذنوب عليه حد فيسمى به كالزنا والقذف فيقال زان قاذف، وما كان من الكبائر ليس فيه حد كترك الصلاة فيقال كفر، وفي الحالتين لا يسمي مؤمنا.

سادسا: من واقع ذنبا لا يكفر حتى يرفع إلى الوالى ويحد فى ذنبه وقبل ذلك لا يسمى مؤمنا ولا كافرا وبه قال بعض البهيسية وفرقه من الصفرية، والله اعلم.

انظر : مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۷۶ - ۱۹۸)، الفرق بين الفرق ص (۸۲ - ۱۰۹)، الملل والنحل بهامش الفصل (۱/ ۱۲۶ - ۱۸۱)، الفصل لابن حزم (۳/ ۲۲۹ - ۱۹۰).

(٢) المعتزلة والزيدية على أن الذنوب منها صغائر وكبائر. أما الصغائر فان صاحبها مستحق أن تكفر عنه في مقابل ماله من ثواب. وأما الكبائر فانها لا تكفر عن صاحبها بل يجب أن يعاقب عليها وعقابه عليها هو الخلود في النار وعذابه دون عذاب الكفار.

انظر: شرح الأصول الخمسة ص (١٣٢ - ٦٦)، مصباح العلوم بعرفة الحى القيوم ص (١٩ - ٢٠)، تاريخ الفرقة الزيدية ص (٣٢٨ - ٣٢٩)، الملل بهامش الفصل (١/ ٥٦).

غير مستحل لها، فإنه يخرج من إيمانه ويخلد في النار، كمن لم يؤمن بالله طرفة عين، وهذا مع تسميتهم لأنفسهم أهل العدل، وجعلوا حكم الشاهد أصلا لهم، وهذا في الشاهد خلاف العدل، وحكم العدل في الشاهد إن لم يعف الله عنه ويصفح عن هذا العبد الذي هذا صفته أن لا يظلمه من حسناته التي عملها لأنه قال ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾(١)، ويعاقب على المعصية التي عملها بقدرها. وحكي عن بعضهم أنه قال: صاحب الكبيرة يوما في الخار(٢).

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٣). ومعنى الآية أن الله لا يغفر لمن يشرك به فيموت على الشرك، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء من أهل التوحيد(٤).

ويدل على ما قلناه قـوله تعالى ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنـ فُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ (٥).

وهذه الآية في وحشي قاتل حمزة(٦) ، ولكنها وإن نزلت بسببه إلا أنها عامة في جميع العباد وجميع الذنوب.

<sup>(</sup>١) النساء آية (٤٠). (٢) لم يتبين لي قائل هذا القول.

<sup>(</sup>٣) النساء آية (٤٨/ ١١٦).

<sup>(</sup>٤) هذه الآية أظهر الأدلة من القرآن على قول السلف وأقـواها في إثبات أن ما دون الشرك من الذنوب تحت المشيئة.

<sup>(</sup>٥) الزمر آية (٥٣).

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا القرطبي عن ابن عباس وعطاء. تفسير القرطبي (١٥ / ٢٦٨).

والثابت عن أبن عباس كما في البخاري ومسلم أنه قال: «إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا وأنوا محمدا على في البخاري ومسلم أنه قال: «إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا على الله إلها آخر الآية، ونزل ﴿قُلْ يَا عَبَادِي الَّذِيلَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةَ اللَّه ﴾ خ. التفسير باب تفسير سورة الزمر (٦/ ١٠٤)، م. الإيمان (ب أن الإسلام يهدم ما قبله) (١/ ١٠٤).

والدليل عليه ما روي عن ثوبان مولى رسول الله عليه أنه قال: «سمعت النبى عَلَيْ يقول ما يسرنى بهذه الآية الدنيا وما فيها ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمة الله أنه لا توبة لكم ﴿ إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ يعنى الشرك والقتل والزنا الذى ذكر الله في سورة الفرقان (٢) ﴿ إِنَّه هُو الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ ، وقال قوم: إنها لم تنزل بسبب وحشى لأنها مكية ، ووحشي أسلم بعد ذلك بعد قتل حمزة بالمدينة ، وبين نزولها وإسلامه قدر عشرين سنة ، ولكنه أتى النبي عَلَيْهُ فقال: هل لي من توبة ، فقال له ، نعم وقرأ عليه هذه الآية (٣).

ويدل على ما قلناه قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفُر اللَّهَ يَجد اللَّهَ خَفُورًا رَّحيمًا ﴾ (٤).

ويدل على ما قلناه قوله تعالى ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾(٥) وهذا عام، ويدل على ما قلناه قوله تعالى ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ

1/181

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم (٥/ ٢٧٥) بلفظ «ما أحب أن لي الدنيا..»، وابن جرير الطبرى في تفسيره (٢٤/ ١٠٠)، والطبراني في الأوسط ذكر ذلك الهيشمي في مجمع الـزوائد (٧/ ١٠٠) ومدار اسناده على ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) يعنى بذلك قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَوْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ذكر ذلك الهيثمى وقال: فيه أبين بن سفيان وضعفه الذهبى. مجمع الزوائد (٧/ ١٠٠) وضعف أبين أيضا ابن عدي وقال: مقدار ما يرويه غير محفوظ وما يرويه عمن رواه منكر كله، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يكتب حديثه. الكامل (١/ ٣٨٤).

وهذه الآية التى ذكرها المصنف هنا لا تصلح دليلا، لأن المراد بها من تاب من الذنب حيث يدخل فى الذنوب الشرك، والشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس المتقدم فى التعليق والمعتزلة كغيرهم لا ينكرون أن توبة صاحب الكبيرة مقبولة.

<sup>(</sup>٤) النساء آية (١١٠) وهذه الآية أيضا لا تصلح دليلا هنا لوجود النص على الإستغفار.

<sup>(</sup>٥) الرعد آية (٦).

السينات (١)وهذه الآية نزلت في أبي نفيل عباد بن قيس الأنصاري (٢): أتته امرأة تشتري منه تمرا فراودها على نفسها ثم أتى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله إني خليت بامرأة فما من شيء يفعل الرجل بالمرأة الأوقد فعلته بها الا أني لم أنكحها فنزلت هذه الآية ﴿أَقِم الصلاة طَرَفَي النَّهَارِ يعني صلاة الصبح والظهر والعصر ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ يعنى المغرب والعشاء ﴿إِنَّ الْحَسَنَات ﴾ يعنى المعرب والعشاء ﴿إِنَّ الْحَسَنَات ﴾ والشار الله أهذا خاص له أم عام للناس؟ فقال : بل عام للناس (٣).

ويدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴿(٤) والكبائر ها هنا الشرك(٥) ، بدليل قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾.

<sup>(</sup>١) هود آية (١١٤).

<sup>(</sup>٢) الذى عند الترمذي أن الرجل اسمه أبو اليسر كعب بن عمرو، ولم أجد من ذكر أنها نزلت فى أبي نفيل عباد بن قيس سوى القرطبي، الذى قال إنها نزلت فى رجل من الأنصار قيل هو أبو اليسر بن عمرو، وقيل اسمه عباد. انظر تفسير القرطبي (٩) ١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه م. كتاب التوبة (ب إن الحسنات يذهبن السيئات) (٤/ ٢١١٦) من حديث عبد الله بن مسعود وأنس وأبي أمامة نحوه، وأخرجه ت. كتاب التفسير (ب تفسير سورة هود) (٥/ ٢٩٢) من حديث ابن مسعود، والرجل الذي وقعت منه الحادثة هو أبو اليسر كعب بن عمرو، وأخرجه ابن جرير في تفسيره بروايات متعددة (١٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) النساء آية (٣١).

<sup>(</sup>٥) الجمهور على أن المراد بالآية هنا أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، فعليه فلا تصلح دليلا للمسأله هنا لأن المعتزلة لا ينكرون هذا.

وقول المصنف هنا والكبائر هاهنا الشرك، هذا على قول من منع أن يكون هناك صغائر وزعم أن الذنوب كبائر فقط وذكر القرطبي هذا القول عن المقاضي الباقلاني والاسفرائيني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم القشيري. وزعم هؤلاء أن المراد بالكبائر ها هنا «الشرك» واحتجوا بقراءة ﴿إِن تَحْتَنبُوا كَبَائرَ مَا تُنهُون عَنْه ﴾ وقال: الكبير الشرك، فعليه يرون أن اجتناب الشرك يجعل مرتكب الذنب تحت المشيئة وأنه لا تكفر الصغائر بترك الكبائر، وهو خلاف الحق الذي نصت عليه هذه الآية والأحاديث التي تدل على تكفير الذنوب بكثير من الأعمال كالصوم والصدقة والحج وغير ذلك انظر تفسير القرطبي (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، فتح الباري (١/ ٤٠٩).

ومن الدليل على ما قلنا ما روى أبو ذر أن النبى ﷺ قال: «أتانى جبريل فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله دخل الجنة، قلت وإن زنى وأن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، أخرجه البخاري ومسلم(١).

وروى جابر قال أتى النبى ﷺ أعرابي فقال: يا رسول الله ما الموجبتان، قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا(٢) دخل النار»(٣).

عن أبي موسى الأشعرى قال، قال رسول الله على «ليجيئن ناس من أمتي بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ثم يضعها على اليهود والنصارى»(٤).

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ ، قال: « إن رجـــلا أذنب

۱۳۱/ ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ كتاب التوحيد (ب كلام الرب مع جبريل) (۹/ ۱۱٤)، م. كتاب الإيمان (ب من مات لا يشرك بالله...) (۱/ ۹٤).

<sup>(</sup>٢) (شيئا) ليست في الأصل، وهي في -ح- وكذلك عند مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب من مات لا يشرك بالله. .) (١/ ٩٤)، حم (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كيتاب التوبة (ب قبول توبة القياتل وإن كثر قتله) (٤/ ٢١٢٠)، الحياكم في المستدرك (٤/ ٢٥٣)، واللالكائي في السنة (٦/ ٦٦).

وفى الحديث اشكال وهو قوله على المنهود والنصارى» فإن هذا فى ظاهره يخالف قوله عز وجل ﴿وَلا تَزِزُ وَازِرَةٌ وِزْر أُخْرَى ﴿ قال النووي فى شرح مسلم (١٧ / ٨٥) معناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين، ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها، انتهى.

وهذا القول الثانى أقرب وأوضح لـقوله عز وجل عن الكفار ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ قال ابن جرير فى تفسيره (٢٠/ ٣٥) «وليحملن هـؤلاء المشركون بالله أوزار أنفسهم وأثامها وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم» انتهى مختصرا.

ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ١٥٠١) .

1/٦٧ وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: «لما نزلت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا إِيهمَانَهُم بظُلْم أُولَئكَ لَهُمَ الأَمْن ﴾ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله عَلَيْهُ وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال: ألم تسمعوا إلى قوله تعالى ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظيمٌ ﴾ (٢)».

وروى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَلَيْلَةٌ قال: «قال الله من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا»(۳).

وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «لا تزال المغفرة تحل على العبد مالم يقع الحجاب، فقيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: الشرك به، قال فما نفس تلقاه لا تشرك به إلا حلت لها المغفرة من الله، فإن شاء غفر لها وإن شاء عذبها، ثم قرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ به. . ﴾(٤) الآية.

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في قـوله تعـالي : ﴿ثُمَّ أُوْرَثُنَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كتــاب التوحيد (ب قوله تعالى «يريدون أن يبــدلوا كلام الله» (۹/ ۱۱۷)، م. كتاب التوبة (ب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت) (٤/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا..)، م. كتاب الإيمان (ب صدق الإيمان واخلاصه) (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦٢) وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بأن فيه حفص بن عـمر العـدني واه من طريق حفص، أخـرجه أيضـا اللالكائي في السنة (٦/ ١٠٦٨)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٤١) من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه وقال ابن حجر عن إبراهيم: ضعيف. انظر التقريب ص (١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٦/ ١٠٦٨)، وعزاه ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٠٩) إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده، ومدار الحديث على موسى بن عبيدة الربذي. وقال فيه أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حجر: ضعيف. انظر ميزان الاعتدال (٤/ ٢١٣)، التقريب ص (٣٥١).

الْكِتَابَ الَّذِيــــنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ ﴾(١) ، قال: «كلهم في الجنة»(٢).

وروي عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه فى قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾(٣) قال لهم: «ما تقولون فيها؟ قالوا: استقاموا فلم يذنبوا، قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: حملتم الأمر على أشده استقاموا لم ير جعوا إلى عبادة الأوثان»(٤).

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «أربع آيات فى سورة النساء خير للمسلمين من الدنيا وما فيها قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتكُمْ وَنُدْ خِلْكُم مُّدْ خَلاً كَرِيمًا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ تَنْهُونَ عَنكُمْ سَيِّعَاتكُمْ وَنُدْ خِلْكُم مُّدْ خَلاً كَرِيمًا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ولَوْ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٦) ، وقوله تعالى: ﴿ولَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ

<sup>(</sup>١) فاطر آية (٣٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ت. تفسير القرآن، سورة الملائكة (٥/ ٣٦٣) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه حم (٣/ ٧٨)، وابن جرير في تفسيره و(٢٢/ ١٣٧)، واللالكائي في السنة (٦/ ١٠٧١)، وفي إسناده رجلان لم يسميا، حيث روى عن الوليد بن العيزار عن رجل من ثقيف عن رجل من كنانة عن أبي سعيد رضى الله عنه، وقد أورد ابن كثير روايات عديدة في هذا المعنى منها المرفوع ومنها الموقوف. انظر تفسير ابن كثير (٣/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) فصلت آية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير من عدة طرق عنه في تفسيره (٢٤/ ١١٤)، واللالكائي في السنة و(٦/ ١٠٤)، وقد روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب وغيره أن معنى استقاموا أي على الطاعة بفعل المأمور وترك المحظور.

<sup>(</sup>٥) النساء آية (٣١).

<sup>. (</sup>٧) النساء آية (٦٤).

<sup>(</sup>٦) النساء آية (٤٨).

اللَّهَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴿(١)، (٢).

قال الحسن البصري وأنا أقول آية خامسة فيها (٣) للمسلمين خير من الدنيا وما فيها قوله تعالى ﴿ مَا يَفْعَلُ السِّلَهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وآمَنستُمْ وَكَانَ السَّلَهُ شَاكِرًا عَلَيمًا ﴾ (٤) ، (٥) .

وعن ابن عباس وابن عمر وابن ومسعود رضى الله عنهم أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر(٦).

وروى عقبة بن علقمة اليشكرى(٧) قال: «شهدت مع علي رضى الله عنه صفين فأتي بخمسة عشر رجلا أسرى من أصحاب معاوية وكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه»(٨).

- (١) النساء آية (١١٠).
- (٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٦/ ١٠٧٢)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٤٥) إلا أنه قال خمس أيات وذكر الخامسة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفُرِقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا﴾.
  - (٣) في -ح- (فيها خير للمسلمين). (٤) النساء آية (١٤٧).
    - (٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٦/ ١٠٧٢).
- (٦) أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عمر انه قال: «كنا معشر أصحاب النبي ﷺ لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم حتى نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فأمسكنا عن الشهادة، وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركا بالله.

تفسيسر ابن جرير (٥/ ١٢٦)، وروى ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٧١) بسنده عن ابن عمر انه قال: «كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الاية على النبي على ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاء﴾ فنهانا رسول الله على أن نوجب لأحد من أهل الدين النار»، قال الألباني: إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات، وروى اللالكائي بسنده عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود من الصحابة وغيرهم الرجاء لأهل الكبائر. انظر شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ٧٣ / ١٠٧٤).

- (٧) عقبة بن علقمة اليشكري أبو الجنوب الكوفي روى عن علي وشهد معه الجمل. ضعفه ابن حبان وابن حجر. انظر التهذيب (٧/ ٢٤٧)، التقريب ص (٢٤١).
  - (٨) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١٠٧٦).

وعن ثابت بن أبي الهذيل(١) قال: «سألت علي بن الحسين(٢) عن أصحاب الجمل، فقال: مؤمنون وليسوا بكفار»(٣).

ويدل على ما قلناه أن من وعد الله ثوابا على عمل عمله بفضل من الله ونعمة ولا يوصف الله بأنه يخلف وعده لقوله تعالى ﴿إِنَّ السلّه لا يُخْلفُ الْمِيعَادَ ﴾، ومن أوعده عذابا علي ذنب أذنبه فإن الوعيد حق له وترك الوفاء بالوعيد كرم وجود، وربنا موصوف بالجود والكرم، وكيف لا يحسن من الله العفو عن الذنب وقد أمرنا به وحظنا عليه ومدح فاعله. قال الله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا ﴾(٤)، وقال تعالى ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ للسّقَوْى ﴾(٥)، وقال ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّه يُحِبُ الْمُحْسنين ﴾(١)، وأخبر عن نفسه بالعفو فقال ﴿وَيَعْفُو عَنِ السّيّئات ﴾(٧).

وروي أن عمرو بن عبيد (٨) كان يقول بالوعيد، فناظر أبا عمرو بن العلاء (٩) ، فاحتج عمرو بن عبيد بأن إخلاف الوعيد قبيح وذم عند أهل اللسان وأنشد لأعرابي يمدح رجلا: –

شريف الاباء والنسب ولا يبيت من داره(١٠) على قرب

أن أبا ثابت لمجتمع الرأي لا يخلف الوعد والوعيد

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وعند اللالكائي (أبا جعفر محمد بن على بن الحسين).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) البقرة آية (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) البقرة آية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) آل عمران آية (١٣٤).

<sup>(</sup>٧) الشورى آية (٢٥).

 <sup>(</sup>٨) عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهم المعتزلي المشهور كان داعية إلى بدعته مع أنه كان عابداً،
 توفى سنة (١٤٣هـ). التقريب ص (٢٦١).

 <sup>(</sup>٩) أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني النحوي القارى، ثقة من علماء العربية. توفى سنة (١٥٤هـ).
 التقريب ص (٤١٩).

<sup>(</sup>١٠) هكذا في النسختين وعند اللالكائي (من ثارة).

فقال أبو عمرو: وإن كان هذا الشاعر قد مدح بالأمرين، فإن كعب بن زهير مدح رسول الله ﷺ وكان قد توعده فأنشده قصيدته: –

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ...

إلى قوله

أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول ١/١٣٣

فلم ينكر رسول الله عَلَيْكَ قوله بل وقع موقعا منه فعفى عنه(١)، وأعطاه بردة كانت له فابتاعها منه معاوية رضى الله عنه بعشرة آلاف درهم كانت مع الخلفاء خليفة بعد خليفة.

وروي أن أبا عمرو قال له يا أبا عشمان: أليس لك علم بمعاني كلام العرب. العرب لا تعد العافي مخلفا ثم أنشده: -

وما يرهب المولى ولا الجار صولتي ولا أختفي من سورة(٢)المتهدد وإني وإن أوعـــدتـه أو وعــدته لأخلف ايعـادى وأنجز مـوعدي(٣)

وروي عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «من وعد الله على عمل(٤) ثوابا فهو منجزه ومن أوعده على ما عمل عقابا فهو الخيار»(٥).

(١) إلى هنا ما ذكر اللالكائي من هذه الحكاية (٦/ ١٠٨٢).

1/77

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وذكره السفاريني فقال (ولا يخشى)، وعند اللالكائي كما ذكرها المصنف هنا إلا أنها مصوبة إلى (اخشى).

<sup>(</sup>٣) ذكرها اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بسنده (٦/ ١٠٨٢)، كما حكاها السسفاريني في لوامع الأنوار البهية (١/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) (علي عمل) ساقطة من الأصل، وهي في -ح- وكذلك في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٦/ ١٠٨٣)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٦٦)، والبزار. انظر كشف الاستار (٤/ ٧٧٥) ونسبه الهيثمي إلى أبي يعلى الموصلي والطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد (١٠/ ٢١١).

ومدار الرواية على سهيل بن حزم وهو ضعيف، قاله ابن حجر في التقريب ص (١٣٩) وزاد في -ح- بعده (إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) وليست في شيء من مصادر الرواية.

والعرب تذم من يفي بوعيده قال الشاعر: -

كان فؤادى بين أظفار طائر من الخوف فى جو السماء معلق حذار امرىء قد كنت اعلم أنه متى ما يعد من نفسه الشر يصدق(١) فان احتجوا بقوله تعالى ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبه ﴾(٢) .

فالجواب عنه أنه روي عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها قال: «من يشرك بالله»(٣).

وروي عن الحسن البصرى أنه قال: لمن أراد الله هوانه فأما من أراد كرامته فلا، قد ذكر الله قوما فقال ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيّئَاتهمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنّة وَعْدَ الصّدْق الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (٤).

وروي أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: «يا رسول الله أخبرني بأمر من يعمل سُوءًا يجز به، فقال النبى ﷺ: يا أبا بكر ألست تنصب، ألست تجزع، ألست تمرض، ألسس يصيبك اللأواء قال: بلى قال: ذلك(٥) تجزون به»(٦).

وروي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «ما سألني أحد عنها منذ سألت رسول الله عَلَيْكُ عنها، فقال: هذه الآية ما يصيبه الله من العبد في

<sup>(</sup>١) ذكره الباقلاني في التمهيد ص (١٠).

 <sup>(</sup>۲) النساء آية (۱۲۳)، وقد ذكر الاستدلال بها القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص(۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره (٥/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) الأحقاف آية (١٦)، والرواية أخرجها ابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٣) ولم يذكر الآية.

<sup>(</sup>٥) في ح- (قد) بدل (ذلك).

<sup>(</sup>٦) أخرجه حم (١/ ١٨٢) بتحقيق أحمد شاكر، وابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٤١)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٧٤) ومدارها على أبي بكر بن زهير الثقفي عن أبي بكر وقد ضعفها الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند للإنقطاع بين أبي بكر بن زهير وأبي بكر الصديق.

نفسه من الهم والنكبة والشركة حتى البضاعة يضعها فى كم قميصه فيفقدها فيجزع لذلك فيجدها فى جيبه، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير»(١).

وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله: ما أبقت هذه الآية من شيء، فقال على أما والذي نفسي بيده إنها لكما أنزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة إلا كفر الله عنه بها خطيئة حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه»(٢).

استدلت القدرية بآي الوعيد كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةً بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةَ ﴾ (٣) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ (٤) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم ﴾ (٥) ، وما أشبه ذلك من الآيات (١).

والجواب : أن يقال لهم القرآن يعاضد بعضه ولا يتناقض بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرٍ ﴾ (٧) ، فنحمل هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت. كـتاب التفسير (ب تفسير سـورة البقرة) (٤/ ٢٢١) وقال: حـديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد، وأخرجه، حم (٦/ ٢١٨)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه م. كتاب البر والصلة (ب ثواب المؤمن في ما يصيبه من مرض) (٤/ ١٩٩٣)، ت. كتاب التفسير (ب تفسير سورة المائدة) (٥/ ٢٤٧)، ابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٤). وقد ذكر المصنف رحمه اله في الآية الأقوال الشلائة التي ذكرها ابن جرير وهي أن المراد بالسوء الشرك، أو أن المقصود بها الكفار، أو أن المراد بها عموم المعاصى من صغير وكبيسر، وأن الجزاء يكون بكل ما يصيب الإنسان في الدنيا من المصائب الصغيرة والكبيرة. وهو الذي رجحه ابن جرير ودل الدليل الصحيح عليه وهي الآثار المذكورة عن النبي عليه الله هنا.

<sup>(</sup>٣) يونس آية (٢٧). (٤) السجده آية (٢٠). (٥) الإنفطار آية (١٤).

<sup>(</sup>٦) ذكر بعض هذه الآيات وما أشبهها القاضي عبد الجبار المعتنزلي في شرح الأصول الخمسة ص (٦٥٧-٦٦٣).

<sup>(</sup>٧) النساء آية (٨٢).

الآية التي أوردها القدرية وما أشبهها من آي الوعيد على من لا إيمان معه، فأما من مات مؤمنا فلا يحكم بتخليده في النار بفعل كبيرة غير مستحل لها، بل إذا لم يغفرها الله لم يظلمه من حسناته لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظُلمُ مَثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنة فَلا يُجْزَىٰ إِلاَّ مَثْلَهَا ﴾ (١) .

وجاء فى التفسير أن الحسنة هو قول لا إله إلا الله، والسيئة هو الشرك (٣) ومثلها قوله تعالى ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مَّنْهَا وَهُم مّن فَزَع يَوْمَئذ آمنُونَ وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مَّنْهَا وَهُم مّن فَزَع يَوْمَئذ آمنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيَّئَة فَكُبَّت (٤) وُجُوهُهُمْ فِي السَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُم تَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَة فِي السَارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُم مِّن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَة فَي السَّارَ وقوله تعالى: ﴿ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ تعالى : ﴿ إِنَّ تعالى : ﴿ إِنَّ السَّيَاتِ ﴾ (٧) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْحَسنات يُذْهَبْنَ السَّيَات ﴾ (٨).

فان قالوا: من فعل الكبيرة لا يسمى مؤمنا(٩).

قلنا: بل يسمى مؤمنا لأنه مصدق بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وكيف يخلد في النار من عبد الله مائة سنة في معصية واحدة غير مستحل لها، مع أن ظواهر الأي ألا يدخل النار إلا الكفار، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (١٠) وقوله تعالى ﴿وأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ إلى قوله

- (١) االنساء آية (٤٠). (٢) الأنعام آية (١٦٠).
- (٣) ذكر هذا ابن جرير عن جماعة من السلف منهم عبدالله بن مسعود وابن عباس وشقيق بن عبد الله والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي وأبو صالح، وغيرهم. انظر تفسير ابن جرير (٨/ ١٠٨ ١٠٩).
  - (٤) في الأصل (ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون) وفي -ح- صوبت كما أثبت.
    - (٥) النمل آية (٨٩ ٩٠). (٦) الزلزلة آية (٧ ٨).
      - (٧) آل عمران آية (١٩٥). (٨) هود آية (١١٤).
- (٩) المعتزلة على أن الفاسق من أهل الملة في منزلة بين المنزلتين فلا يسمى مؤمنا ولا كافرا في الدنيا، وسيعقد المصنف فصلا للتسمية يذكر فيه قولهم.
- (١٠) التوبة آية (٤٩) وفي -ح- ذكر آية في الهامش قبل هذه ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِين﴾ وليست في

﴿ ذُوقُوا(١) عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِه تُكَذَّبُون ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّيٰ ﴿ اللَّهُ الْعَظِيم ﴾ (٤) وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ السَّمَالِ مَا أَصْحَابُ السَّمَالِ اللَّهُ الْعَظِيم ﴾ (٤) وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ السَّمَالِ مَا أَصْحَابُ السَّمَالِ اللَّهُ الْعَظِيم وَكَانُوا يَصَرُّونَ عَلَى الْحِنتُ الْعَظِيم وَكَانُوا يَصُولُونَ عَلَى الْحِنتُ الْعَظِيم وَكَانُوا يَقُولُونَ وَوَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيم وَكَانُوا يَصَرُّونَ عَلَى الْحِنتُ الْعَظِيم وَكَانُوا يَقُولُونَ وَأُوجِبُ النَّارِ لَمَن يكذب يقُولُونَ أَتَذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَاما أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٥) وأوجب النَّارِ لَمَن يكذب بالبعث (٦) .

1/٦ وقد احتجت المرجئة بهذه الآيات وأن الله لا يعذب إلا على الكفر به، وقالت المرجئة: لما كان توحيد ساعة(٧) يهدم ما قبله من الكفر وجب أن يهدم التوحيد ما معه من المعاصى.

وقالت المعتزلة: لما كان الكفر ساعة في آخر عمره يهدم ما قبله من التوحيد، فكذلك سائر المعاصي تهدم ما معها.

۱۳٤/ ب

<sup>(</sup>١) في كلا النسختين (فذوقوا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢)السجدة آية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) الليل آية (١٤ - ١٦).

<sup>(</sup>٤) الحاقة (٢٥ – ٣٣).

<sup>(</sup>٥) الواقعة آية (٤١ – ٤٧).

<sup>(</sup>٦) قـول المصنف رحمـه الله هنا «مع أن ظواهر الآي ألا يدخل النـار إلا الكفار ثم ذكـر الآيات على ذلك، وقد ذكر هذا الباقلاني في التمهيـد ص (٤٠٩) وهو قول غير صحيح إلا أن يقصد به دخول التخليد لأنه قد وردت آيات دلت على دخول النار في بعض الأعمال كقوله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُواَلَ الْيَتَامَىٰ ظُلُمًا إِنَّماً يَأْكُلُونَ في بُطُونِهمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعيرًا ﴾ .

<sup>ُ</sup> وقولِه عز وجل ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِيـنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصرُون﴾ .

<sup>(</sup>V) في -ح- (ساعة في آخر عمره).

والجواب: أن يقابل أحد هذين المذهبين بالآخر ويسقطان ويبقى لنا المذهب بينهما وهو مذهب أهل الحديث.

ثم يقال للقدرية: تسويتكم بين الشرك وبين المعاصي بهذا مخالف لنص القرآن وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك ﴾(١) ، فنفى أنه يغفر (٢) الشرك ويغفر ما دونه لمن يشاء وتعليق مغفرته لما دون الشرك لمن يشاء يبطل قول المرجئة أيضا. فإذا وقف المذهبان موقفا واحدا في البطلان ثبت ما قلناه.

فإن قالت القدرية: فيجب حمل آي الوعيد في المغفرة لأهل الصغائر دون أهل الكبائر بدليل آي الوعيد.

قلنا: آي الوعيد بالمغفرة عامة للسيئات كلها والشرك يخرج بدليل الآي التى ذكرناها والإجماع، وبقي العموم متناولا لما دون الشرك من السيئات وعلى أن عند القدرية لا يجوز أن يعذب الله العباد على الصغائر وإن عذبهم عليها ظلمهم (٣)، فإذا كانت غير متوعد عليها (٤) لم يخص بها العموم في الذنوب وعلى أنه يلزم القدرية إذ قالوا: بتخليد أصحاب الكبائر القول بمذهب الخوارج وهو تكفير أصحاب الذنوب (٥) وتخليدهم في النار، وهذا رد لما به القرآن والسنة الثابتة عن النبي عليها بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار (٢).

<sup>(</sup>١) النساء آبة (٨٨ – ١١٦).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (لا يغفر) ولا يستقيم المعنى إلا بحذف أداة النفي.

<sup>(</sup>٣) تقدم حكاية هذا القول عنهم انظر ص (٦٦٨)، وانظر شرح الأصول الخمسة ص (٦٦٣ - ٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) في -ح- (غير متوعد لها عندهم).

<sup>(</sup>٥) في -ح- (أصحاب الذنوب والصغائر والكبائر).

<sup>(</sup>٦) ثُبت هذا من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه=

استدلوا بأنا لو لم نقل بالتخليد لأدى ذلك إلى الفساد، لأن المذنب متى علم أنه لا يخلد في النار لم يبال بالمعصية لأنه يعلم أنه يصير إلى الجنة فلهذا بُولغ بإدامة العذاب عليه(١).

والجواب أن يقال: فعلى مقتضى استدلالكم هذا أن تقولوا لا تصح توبته ولا تقبل منه، لأنه متى علم أن توبته تصح وتقبل منه ولم ييأس من البقاء بعد ارتكاب المعصية حمله ذلك على ركوب الكبائر اتكالا منه على التوبة في آخر عمره، فإذا كانت توبته صحيحة بالإجماع، ولم يكن بها فساد، فكذلك القول بعدم تخليده.

استدلوا بأن الفاسق عدو لله وأمرنا بلعنه والبراءة منه، وبأن لا تأخذنا به رأفة فقال ﴿السزَّانِيةُ وَالسزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ (٢). مع أن الله وصف نفسه بالرحمة للمؤمنين بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (٣) ولا يكون صاحب الكبيرة مؤمنا مرحوما.

والجواب: أنا لا نحكم للفاسق بأنه عدو لله وأن الله لعنه إلا بشرط أن يكون في معلوم الله أنه يعذبه ولا يغفر له، لأن العداوة والبغض هو إرادة الله عذابه (٤) وهذا كما تعبدنا بلعن من ظهرت منه كلمة الكفر والحكم عليه بأنه عدو الله بشرط أن يكون في معلوم الله أنه يموت كافرا، وكما تعبدنا

وزن برة من إيمان ويخرج من النار من قال لا إله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان) أخرجه خ
 كتاب الإيمان (ب زيادة الإيمان ونقصانه (١/ ١٤)، م. كناب الإيمان (ب أدنى أهل الجنة) (١/ ١٨) والأحاديث في هذا المعنى كثيره وثابتة.

<sup>(</sup>١) ذكر نحو هذا القاضى عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص (٩٦١).

<sup>(</sup>٢) النور آية (٢). (٣) الأحزاب آية (٤٣).

<sup>(</sup>٤) قوله هنا "والبغض هو إرادة الله عذابه" هذا من تأويل المعتزلة والأشعرية الذين ينكرون أن الله يوصف بالصفات الفعلية كالغضب والرضا والحب والبغض ويفسرون ذلك بلوازم هذه الصفات من إرادة الثواب وارادة العقاب، والمصنف رحمه الله نقل هذه العبارة على علتها من التمهيد للباقلاني، انظره ص (٤١٠) ويأتي التعليق على هذا في نهاية جواب المصنف عن هذا الإعتراض.

ببغض شهود الزنا والبراءة منهم إذا قصر عددهم أو اردت شهادتهم والحكم بفسقهم إن كانوا كذبة عند الله(۱)، مع أنا نقول إن الفاسق من المؤمنين لا يكون معاديا لله بمعصيته مع إقراره بتوحيده وإيمانه بربه، لأن العداوة متضمنة للكفر به ويمكن أن يكون الله تعبدنا(۲) بذم الفاسق ولعنه محبة له(۳)، فيكون ردعا له عن فسقه لا لكونه مستحقا للتخليد في النار(٤).

فالجواب عن استدلال المعتزلة هو أن يقال: إن هذا الكلام هو عمدة من أوجب على مرتكب الكبيرة الخلود في النار، وذلك أنهم ظنوا أنه لا يصح أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر ولا طاعة ومعصية حيث زعموا أن الإيمان شيء واحد متى زال بعضه زال كله، وبناءا عليه أنكروا أن يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية لأن أحدهما تقابل الآخري، وهذا باطل لأن الإيمان مركب من أجزاء وزوال بعضها لا يلزم منه زوال الكل، ويضرب لذلك مثال الشجرة فإنه إذا زال منها بعض الأغصان لا يزول عنها الاسم بل يبقى الإسم وإنما الذي يزول عنها اسم الكمال لأنها أنقص من غيرها، بل ذكر شيخ الإسلام أن سائر المركبات من هذا النوع لا يلزم من زوال بعض أجزئها زوال الإسم عنها. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق وطاعة ومعصية، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال، قال رسول الله على أن أربع من كن فيه كان منافيقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد خلر وإذا وعد اخلف وإذا خاصم فجر». اخرجه خ. الإيمان وقوله وقاله السلم فسوق وقتاله كفر».

(ب. علامة المنافق ١٢/١) م. الإيمان (ب. حضال المنافق ٧٨/١) وكذلك قول النبي ﷺ لأبي ذر «إنك امرؤفيك جاهليْة أخرجه خ. الايمان (المعاصي من أمر الجاهلية ١٢/١)

أخرجه م. الإيمان (ب قول النبي على سباب المسلم) (١/ ٨١) في حديث أبي هريرة «ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت» اخرجه م. الايمان (ب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>۱) فى النسحتين الجملة هكذا (أوردت شهادتهم ان كانوا والحكم بفسقهم كذبة عند الله) والخلل فيها ظاهر لأنه أدخله جملة (والحكم بفسقهم - بين أن كانوا كذبة عند الله) والجملة الصحيحة ذكرها الباقلانى فى التمهيد ص (٤١١). والمقصود هنا هو أن البراءة من شهود الزنا وبغضهم مشروط بكونهم كذبة عند الله.

<sup>(</sup>٢) (تعبدنا) ليست في الأصل وهي في -ح-.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (لهم) وما أثبت من -ح-.

<sup>(</sup>٤) المصنف رحمه الله لم يجب عن قول المعتزلة بجواب صحيح والسؤال والجواب هنا منقول من التمهيد للباقلاني مع تغيير لبعض العبارات، وهذا جعل المصنف يقع في أقوال باطلة لا تتفق مع ما دل عليه الشرع في هذه المسائل فلهذا نبين هنا الحق في هذا.

= وغير ذلك من الأحاديث التى تدل على أن المعصية لا تنافي الإيمان، وإنما تنافي كماله، وتبعا لهذا فإن الإنسان قد يكون محبوبا من وجه ومبغضا من وجه فيحب لما عنده من الطاعة ويبغض لما عنده من المعصية. ومن الدليل الواضح على هذا ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلاً على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على على الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي على لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)(ه).

خ. الحدود (ب ما يكره من لعن شارب الخمـر) (٨/ ١٣٣)، فنهى النبي ﷺ عن لعنه لاتصافه بصفات صالحة وهي حب الله ورسوله، فهو يحب لهذا الوجه ويبغض من وجه آخر لمعصيته.

وقد دلت الأدلة الشرعية على أن صاحب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، فقد يكون مرحوما من أول وهلة ولا يعذب، وقد يعذب ويغضب عليه في أول الأمر ثم يخرج وصاحب الكبيره لا يكون الأمر بالنسبة إليه على وتيرة واحدة كالمؤمن الصادق أو كالكافر، بل هو محتمل الأمرين لأنه خلط الصالح بالسييء، فقد ترجح له حسناته فينجو وقد ترجح سيئاته فيعذب حتى يتطهر من هذه السيئات ثم يخرج وهذا من عدل الله ورحمته. ولا يجوز إطلاق أن الفاسق عدو لله متبرأ منه لأن هذه الأمور بالنسبة لمن معه أصل الإيمان على حسب ما يرتكب من الأعمال السيئة، فعداوته لله نسبية وليست مطلقة كعداوة الكفار، وكذلك الأمر بالنسبة له في الآخرة فما دام أتى بأصل الأيمان فإنه ستصله الرحمة إما مباشرة وإما بعد أن يتطهر من ذنوبه بالعداب الذي يحكم الله به عليه. وهذا التعميم من المعتزلة بأن الفاسق عدو لله هو موطن الخلاف بيننا وبينهم، فالأدلة الشرعية على خلاف قولهم في حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، وسبب ضلالهم في هذا أنهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أما أهل السنة فإنهم أخذوا بالنصوص كلها واستظهروا الحق من مجموعها فهداهم الله إلى أن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس خارجاً من الإسلام وفي الآخرة أمره إلى الله عزوجل.

أما قول المصنف في جوابه "إنا لا نحكم للفاسق بأنه عدو لله وأن الله لعنه إلا بشرط أن يكون في معلوم الله أنه يعذبه ولا يغفر له . . " إلخ . هذا كلام غير صحيح ، فإنه تضمن نفي اتصاف الباري جل وعلا بالغضب والرضا والحب والكره لجنس الأعمال الواقعة من العباد، وإنما الغضب والرضا والحب والكره يتعلق بذوات الأشخاص فمن علم الله موته على الكفر فهو المبغض، ومن علم الله موته على الإيمان فهو المحبوب، وقد دلت الأدلة الشرعية على خلاف هذا وهو أن الله يرضى ويحب ويفرح عند وقوع الفعل من بني آدم، ويغضب وبكره عند وقوع الأفعال الموجبة لذلك من بني آدم، ويغضب وبكره عند وقوع الأفعال الموجبة لذلك من بني آدم. ومن الأدلة الواضحة في هذا قوله عزوجل: (القد رضي الله عن المُؤمنين إذْ يُبَايعُونَك تَحْتَ

<sup>(\*)</sup> هكذا في رواية البخارى المطبوعة وقد ورد كما ذكسر الحافظ في روايات أخرى للصحيح «فوالله ما علمت إلا أنه يحب. . » وله لفظ أخر ورد عند غير البخاري وهو «فإنه يحب الله ورسوله»، فتح البارى (١٢/ ٧٨).

الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمِ ﴾ فحدد الرضا جل وعلا هنا بوقـوع المبايعة من المؤمنين، وقوله عزوجل: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّه هَ﴾ فجعل شرط محبته جل وعـلا اتباع نبيه محمد ﷺ، وقوله عزوجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوص ﴾.

وكذلك ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله» أخرجه خ. منافق الأنصار (٥/١٧)، م. الإيمان (١/ ٥٥).

وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي على قال: "رضى الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» أخرجه ت. في البر والصلة (٤/ ٣١٠). فهذا يدل على أن السخط والرضا تبع لسخط الوالد ورضاه. وكذلك حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال، قال رسول الله عنهما في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع» أخرجه حم (١/ ٧٠)، د. في الأقضية (١/ ٧١٧)، جه. في الأحكام (٧/ ٧٧٨).

وكذلك الآيات القرآنية كقوله عزّوجل: فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْكَافِرِين ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِين ﴾ ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِين ﴾ ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِين ﴾ ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ اللهُ عز وجَل ما دام متصفا بها، فإذا أقلع عنها إلى ما يحب الله ويرضى من الأقوال والافعال أحبه الله عز وجل.

فهذه كلها تدل على عدم ارتباط الحب والبغض بالخاتمة كما هو كلام المصنف رحمه الله هنا، ثم إن هذه الصفات وهي الحب والبغض والغضب والرضا من صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة والإختيار، والمصنف رحمه الله هنا زعم أن هذه الصفات هي إرادة الشواب أو إرادة العقاب، وهذا تأويل الجمهية والأشعرية، كما أن الاشاعرة ومن تابعهم يزعمون أن الإرادة قديمة وهذا باطل، فقد دلت الأدلة على أن الإرادة ليست قديمة من ذلك قوله تعالى ﴿إنما قولنا إنّما قُولُنا لشيء إذا أردناه أن نُقُول لَهُ كُن فَيكُون ﴾، وقوله عز وجل ﴿وَإِذَا أَردنا أن نُهلك قَرْية أمرنا مُثر فيها فَفسَقُوا فيها فَعَى عَليها القول له وقوله عز وجل ﴿فَعّالٌ لِما يُريمه فهذه الأدلة صريحة في أن الإرادة هي التي تسبق وقوع الفعل، ولو كانت الإرادة كما زعموا قديمة لوجب وجود الأشياء في القدم وهذا باطل، بل الإرادة قديمة النوع حادثة الأواد.

كما دلت الأدلة عى أن صفة الحب والبغض والغضب والرضا ليست قديمة بل هى تتعلق بالمشيئة والإختيار. يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي على قال «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا». أخرجه خ. في الرقاق (٨/ ٩٧)، م. صفة الجنة (٤/ ٢١٧٦)، وكذلك ورد في حديث أبي هريرة رضى الله عنه في حديث الشفاعة أن آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء يقولون «إن ربي قد=

= غضب اليــوم غضبًا لم يغضب قــبله مثله ولن يغضب بعــده مثله» أخرجه خ. في الأنبـياء (٤/ ١٠٧)، م. في الإيمان (١/ ١٨٤).

فهذا يدل على أن هذه الامور تقع بمشيئة الله في الوقت الذي يشاء ربنا جل وعلا، وتدل على أن كلام كلام المصنف رحمه الله في هذا كلام باطل لا دليل عليه، وهو في هذا أتى من أخذه لكلام الباقلاني على علاته بدون تمحيص، مع أنه رحمه الله أثبت لله عز وجل الصفات الفعلية كالكلام والنزول والإستواء مما لا يثبته الأشعرية، رالله أعلم.

وقول المصنف «مع أنا نقول إن الفاسق من المؤمنين لا يكون معاديا لله لمعصيته مع إقراره بتوحيده وإيمانه بربه لأن العداوة متضمنة للكفر به».

هذا القول ليس على إطلاقه، لأن مرتكبي الكبائر فيهم عداوة لله بحسب جرمهم، ولكنها لا تكون كعداوة الله بحسب جرمهم، ولكنها لا تكون كعداوة الكافر، وقد نص الله عز وجل على هذا فى قوله ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَلُوا أَوْ يُصلَبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُسفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ عَنْ خِلافٍ أَوْ يُسفوا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي اللَّوْنِ فَي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٍ فَ فلمحاربون أعداء لله، مع أنهم لا يكفرون لهذا، وعدواتهم لله ليست كعداوة الكفار بل عدواتهم بحسب جريحتهم.

وقول المصنف "ويمكن أن يكون الله تعبدنا بذم الفاسق ولعنه محبة له. . . . " الخ

الصحيح أننا لم نتعبد بلعن الفاسق المعين قال النووى رحمه الله: «اتفق العلماء على تحريم اللعن لأنه يعنى الإبعاد والطرد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبى جهل وإبليس، وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية باطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان. شرح مسلم (٢/ ١٧).

J/18E

## ۱۰۸ - فصل(۱)

قد ذكرنا أن للنبى ﷺ شفاعة فى أهل الكبائر من أمـته يخرجون بشفاعته من النار، وله شفاعة في جميع الخلق فى فـصل الحساب، وكذلك الشفاعة للملائكة والأنبياء ولسائر العلماء.

ولكن شفاعة النبي ﷺ أعم وأكبر.

وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ الشفاعة(٢) ، وهذا لاعتمادهم على

(١) هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وقد ذكر العلماء في الشفاعة سبعة أنواع: -

النوع الأول: الشفاعة العظمى لأهل الموقف وهي الشفاعة التى يعتـذر عنها أولوا العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ويقوم بها سيد البشـرمحمد ﷺ، وهي خاصة به، وهي المقام المحمود الذى يحمده فيه الخلائق.

النوع الثاني : الشفاعة لقوم من المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب.

النوع الثالث: الشفاعة لأهل الجنة يدخلونها وهي خاصة بالنبي ﷺ.

النوع الرابع: الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لايدخلوها، وقد أنكر المعتزلة هذا النوع من الشفاعة وكل شفاعة لأهل الكبائر.

النوع الخامس : الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها.

النوع السادس: الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم في الجنة.

النوع السابع: شفاعته ﷺ لعمه أبي طالب في أن يخفف عذابه.

وزاد شارح الطحاوية نوعـا ثامنا: وهو شفاعته ﷺ في أقـوام تساوت حسناتهم وسيـئاتهم ليدخلوا الجنة.

انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (٢٥٢ - ٢٦٠))، تيسير العزيز الحميد ص (٢٥٤ - ٢٥٥)، معارج القبول (١/ ٢٠٨ - ٢٢٣).

(٢) المعتزلة والزيدية والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد على المعتزلة والزيدية والحوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر من أن الفاسق الملي لا يستحق العفو بل يجب عقابه، وزعموا أن ترك عقابه قبيح، وأن هذا العقاب يجب أن يكون الخلود في النار فبناء عليه زعموا أن الشفاعة فيه لا تجوز بل عدوها من القبيح.

وتَعجبُ من المعتزلة ومن تابعهم كيف تحكموا في فيضل الله عز وجل فحددوه بحسب ما عقلوه هم من حال الإنسان، وقاسوا فضل الله ورحمته بفيضل الإنسان ورحمته، فأوجبوا على الله عقوبة= عقولهم الفاسدة وأخذهم بالمتشابه من القرآن، وتركهم الأخبار المروية الثابتة في الصحاح.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ (١).

J/7A

وذلك أن المشركين قالوا لآلهتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنزل الله ﴿مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴿(٢) ومثلها قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذَ لاَّ تَسْفَعُ السَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ السَرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا ﴾(٣) ومثلها قوله تعالى: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لَمَن ارْتَضَى ﴾(٤).

وذكر أهل التفسير أن الكفار إذا دخلوا النار نظروا إلى قوم من الموحدين من أهل الكبائر معهم في النار فيعيرونهم بذلك ويقولون: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا فيشتد غم الموحدين لذلك وحزنهم، فيطلع الله على ما

<sup>=</sup> الفاسق وحجروا فضله بتقبيحهم العفو عن الفاسق، ثم زعموا أن هذا العقاب يجب أن يكون دائما وأبدا قياسا فاسدا وقولا بالباطل، وحرموا بناء عليه أن يشفع فى أهل الكبائر شافع، فحجروا واسع رحمة الله، وردوا ما ثبت من الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة تحكما وتخرصا، وإلا ماذا عليهم لو قالوا إن الفاسق ظالم وعاص ومستحق للعقوبة، والجنة والنار ملك الله وتحت تصرفه في دخله أيهما شاء إما تفضلا أو عدلا، وإذا أدخله النار بعدله ونال جزاءه أخرجه وأدخله الجنة تفضلا منه ورحمة وهو الحكم العدل ولا معقب لحكمه الفعال لما يريد.

انظر قول المعتزلة والزيدية فى الشفاعة وتحجيرهم لواسع رحمة الله بإنكار الشفاعة فى أهل الكبائر وإيجاب خلودهم فى النار: شرح الأصول الخمسة ص (١٨٧ - ١٨٩)، تاريخ الفرقة الزيدية ص (٣٢٧)، مصباح العلوم بمعرفة الحى القيوم ص (٢٠).

<sup>(</sup>١) البقرة آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن جریر الطبری (۳/۸).

<sup>(</sup>٣) طه آية (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) الأنبياء اية (٢٨) وهذه الآيات الثلاث يستدل بها العلماء على أن للشفاعة شرطين: أولهما: إذن الله للشافع أن يشفع.

ثانيهما: رضاه عن المشفوع له. انظر فتح المجيد ص (٢١١).

نالهم من ذلك، فيأذن في الشفاعة للملائكة والأنبياء والشهداء والعلماء، فيخرجون بشفاعتهم، فإذا نظر الكفار إليهم قد خرجوا قالوا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ويودون لو كانوا مسلمين، قال الله تعالى: ﴿رُبَمَا يَودُ اللّذيين كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلمين ﴾(١)، فيكبكبون هم وآلهتهم فيها قال الله تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (١٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٥٠) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُون... ﴾ إلى قوله: ﴿مَا لَنَا مِن شَافعين وَلا صَدِيقٍ حَمِيم ﴾(٢).

وقال الله تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (٣) وهذه الآيات كلها تدل على ثبوت الشفاعة.

وروى يزيد الفقير (٤) قال: «كنا بمكة من قطانها وكان معي أخ لي يقال له طلق بن حبيب(٥)، وكان يرى رأي الحرورية في إبطال القول بالشفاعة، فبلغنا أن جابر بن عبد الله قدم مكة فأتيناه، فقلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة، وقول الله تعالى يخالفك، فنظر في وجوهنا وقال: من أهل العراق أنتم؟ فقلنا: نعم، فتبسم وقال: أين تجدون ذلك في كتاب الله؟

<sup>(</sup>۱) الحجر آية (۲)، وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في معنى الآية أن هذا القول يقوله المشركون إذا اخرج عصاة الموحدين من النار، فذكر نحو ما ذكر هنا ونقل هذا عن أبي موسى وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعين. تفسير ابن جرير (۱٤/ ۲ - ٤)، وانظر الشريعة للآجري ص (٣٣٥ - ٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) الشعراء آية (۹۶ - ۱۰۱). (۳) المدثر اية (۸۸).

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن صهيب الكوفي ابو عثمان، المعروف بالفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، ثقة. التقريب ص (٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) طلق بن حبيب العنزي البصري، صدوق عابد رمي بالإرجاء، هكذا ذكر ابن حجر وذكره عن أبي حاتم وحماد وأبي زرعة وابن سعد وغيرهم، وهذا غريب فإنه ذكر هنا بأنه على رأي الخوارج، وروايات أخرى ذكرها اللالكائي أيضا فقد يكون أخذ برأي الخوارج أولا، ثم أخذ برأي المرجئة وكلا القولين على طرفى نقيض ذكر ابن حجر أن وفاته بعد التسعين. انظر التهذيب (٥/ ٣١).

قال، قلنا: قال الله تعالى في كتابه ﴿ رَبّنا إِنّكَ مَن تُدْخِلِ النّار فَقَدْ أَخْزَيْتَه ﴾ (١)، وقوله وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنْ السّار وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْها ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ كُلّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها ﴾ (٣) وأشباه هذا من القرآن، فقال جابر: أنتم أعلم بكتاب الله أم أنا؟ قلنا: بل أنت أعلم به منا، قال: فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله عَلَيْ ولقد شهدت تأويله من رسول الله عَلَيْ ولقد شهدت تأويله من رسول الله عَلَيْ وأن الشفاعة في كتاب الله لمن عقل، قال: قلنا وأين؟ قال: في سورة المدثر، فقرأ علينا ﴿ مَا سَلَكَكُمُ في سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ فَى الْمُعَلِّينَ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنّا نُكَذّب بِيَوْمِ الدّينِ حَتَىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا نَظُعُمُ الْمَسْكِينَ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنّا نُكَذّب بِيَوْمِ الدّينِ حَتَىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا نَظُعُمُ الْمَسْكِينَ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنّا نُكَذّب بِيَوْمِ الدّينِ حَتَىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (٤) ، ثم قال: لا ترونها (٥) حلت لمن لم يشرك بالله شيئا» (٢) .

وروى أبو هريرة أن النبى عَلَيْكُ قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأخرت دعوتي شفاعة لأمتى، فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا»(٧).

وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال، قلت يا رسول الله: «من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبى ﷺ لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألنى عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (١٩٢). (٢) المائدة آية (٣٧).

<sup>(</sup>٣) المدثر اية (٢٠). (٤) المدثر اية (٤٣ – ٤٨).

<sup>(</sup>٥) في -ح- (أما ترونها).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الآجري باسناده مثله هنا في الشريعة ص (٣٣)، وأخرج مسلم نحوه في الإيمان (ب أدني أهل الجنة منزلا) (١/ ١٠٩٤)، وأخرج اللالكائي في شرح اعتقاد اهل السنة (٦/ ١٠٩٤) نحوه عن يزيد الفقير وعن طلق بن حبيب مفرقا مختصرا.

<sup>(</sup>۷) أخرجه م. كـتاب الإيمان (ب اختبـاء النبى ﷺ دعوته الشفـاعة لأمته) (۱/ ۱۸۸)، جـه. كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة (۲/ ۱۶۲). حم (۲/ ٤٢٦)، والآجري في الشريعة - ص (۳٤٠).

أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ١١٠٠).

وروى أنس بن مالك وجابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى»(٢).

وروي أن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه سمع رجلا يقول: «اللهم اجعلنى ممن تصيبه شفاعة محمد على المؤمنين عن شفاعة محمد على الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين»(٣).

وروي أن النبي عَلَيْكُ قال: «خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كتاب العلم (ب الحرص على الحديث) (۱/ ٢٩)، حم (۲/ ٣٧٣)، وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٣٩٤)، والآجري في الشريعة ص(٣٤).

<sup>(</sup>٢) حديث أنس من مالك رضى الله عنه أخرجه عنه، ت. في صفة الجنة (ب من الشفاعة (٤/ ٢٢٥) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه د. في السنة (ب الشفاعة) (٢/ ٩٢٧٩)، حم (٣/ ٣١٣)، والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (١/ ٣٩٩) وقال الألباني في التعليق: حديث صحيح، أما حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقد أخرجه ت. كتاب صفة القيامة (ب من الشفاعة (٤/ ٦٢٥) وقال: حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد، وأخرجه جه. كتاب الزهد (ب الشفاعة) (٢/ ١٤٤١)، والحاكم في المستدرك في الإيمان (١/ ٢٩) وقال: صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي، وأخرجه الآجري في الشريعة ص (٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه الآجري في الشريعة ص (٣٩٩) مثله، وأخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١١١٠) وفيه سقط، ورجال إسناده ثقات ما عدا الفضيل بن سليمان النميري. قال في التقريب ص (٢٧٦) صدوق له خطأ كثير، ومراده هنا بقوله «يغني المؤمنين» أي الذين سلموا من كبائر الذنوب.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه عن النبي بين عدة من الصحابة، فقد روى من حديث عوف بن مالك، أخرجه عنه ت. كتاب صفة القيامة (٤/ ٦٢٦) وفيه زيادة «وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً»، قال الترمذي وفي الحديث قصة طويلة، وأخرجه، حم (٢٨/٦) من حديث طويل، والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (١/ ٦٦) وقال: صحيح على شرط مسلم، والآجري في الشريعة ص (٣٤٢)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٥/ ١١٠٥) كما روي عن أبي موسى الأشعري =

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيَالِيَّةٌ قال في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا﴾(١) قال: «هو مقام الشفاعة الذي أشفع فيه لأمتى»(٢).

1/79

وروى أنس أن النبي عَلَيْكُ قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة ويقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فيأتون آدم عليني فيقولون: أنت أبونا خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء(٣)، وأسكنك جنته، اشفع لنا إلى ربك يريحنا من مكاننا، واشفع لذريتك حتى لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: ليس ذلك إلي \_ وروي لست هناكم \_ ويذكر لهم خطيئته، ولكن ائتوا نوحاً

<sup>=</sup> رضي الله عنه أخرجه عنه. حم (٤/٤٠٤)، جه. كتاب الزهد (ب ذكر الشفاعة (٢/١٤٤١)، وفيه زيادة وهي الأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين». قال البوصيري: هذا اسناد صحيح. مصباح الزجاجه (٣/ ٣٢٠).

كما روي من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. أخرجه حم. (٧٥/٢)، واللالكائي في شرح إعتقاد أهل السنة (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>١) الإسراء آية (٧٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ت. كتاب التفسير (ب سورة الإسراء) (۳۰۳/۰)، حم. (۲۱٪ ٤٤٤، ٤٤٤، ٥٢٥)، وابن جرير في تفسيره (۱٤٥/، ١٤٥)، وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٣٦٤)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۱۱۱٤،) وإسناده ضعيف فإن مداره على داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف كما في التقريب ص(۹۷)، وله شاهد من حديث كعب بن مالك مرفوعاً «إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتى على تل فيكسوني حلة خضراء، ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول وذلك المقام المحمود».

أخرجه. حم (٣/٢٥٦)، والحاكم (٤/ ٥٧٠) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٦٤) وقال الألباني: اسناده جيد ورجاله كلهم ثقات، واللالكائي في شرح أعتقاد أهل السنة (٢/ ١١١٢).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (اسماءه) وهو خطأ والصواب ما أثبت وكما هو عند اللالكائي.

فإنه أول نبي بعث الله إلى الأرض، فيأتون نوحاً فيسألونه فيقول لهم: لست هناكم ويذكر لهم خطيئته ولكن ائتوا عـبداً اتخذه الله خليلاً، فيأتون ١/١٣٧ إبراهيم ﷺ فيقولون: يا إبراهيم أنت عبد اتخذه الله خليلا فاشفع لذرية آدم لا تحرق بالنار، فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته ولكن ائتــوا عبداً اصطفاه الله بكلامه، وألقى عليه محبة منه وكلمه تكليماً، ائتوا موسى، فيأتـون موسى ﷺ فيقـول: ليس ذلك إلى \_ وروي \_ لست هناكم \_ ويذكر لهم خطيئته، ولكن ائتوا عيسى عبدالله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى ﷺ فيقول: لست هناكم وروي ـ ليس ذلك إلي ـ ولكن ائتـوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فيأتوني فيقولون: يا أحمد خلقك الله رحمة للعالمين، اشفع لنا إلى ربك فيقول: نعم أنا صاحبها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب ما لا يفتح لأحد من الخلق، ثم يقول: سُل تعط واشفع تشفع فقال: يارب ذرية آدم لا تحرق بالنار وروي أنه قال أمتي أمتي، فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من الإيمان أخرجوه، ثم أسجد ثانياً فيفتح على من التحميد مالا يفتح على أحد، فيقال لي كما قيل لي في الأولة، وأقول كما قلت، فيقول الله تعالى: أخرجوا من في قلبه قيراط من الإيمان فيخرجون ما شاء الله، ثم أقع الثالثة، فأقول مثل ما قلت في الأولة والثانية، فيقال لي ما قيل لي فيهما ، ثم يقول الله: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، فيخرج منها مالا يعلم عدده إلا الله، ثم يؤذن لآدم في الشفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألف، ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن المؤمن ليـشفع لأكثـر من ربيعـة ومضـر، ولا يبقى في النار إلا من لاخـير فيه (١).

<sup>(</sup>١) أصل الحديث متفق عليه فقد أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قول الله تعالى (لما خلقت بيدي) (٩/ ٩٨)، م. كتــاب الأيمان (ب أدنى أهل الجنة منزلة (١/ ١٨٠)، والرواية هنا مــأخوذه من رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس عند الآجري في الشريعة ص٣٤٧)، ورواية قتادة عن أنس عند اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/٩٩).

وروي عن المقدام (١) أن النبي عَلَيْهُ قال: «للشهيد عند الله تسع خصال، يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى بحلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه (٢).

وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»(٣).

وروي علي رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: «من قرأ القرآن واستظهره وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار»(٤).

<sup>(</sup>١) في النسختين (المقداد) وهو خطأ والصواب ما أثبت كما هو عند الترمذي والآجري وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه به ذا اللفظ الآجري في الشريعة ص(٣٤٩ ـ ٣٥٠) ورجال اسناده ثقات، وقد أخرجه من طريقين، الطريق الأول عن خالد بن معدان عن المقدام وخالد ثقة عابد، إلا أن روايته عن المقدام مرسلة، ذكر ذلك ابن حجر. انظر الته ذيب (١١٨/٣)، أما الطريق الآخرى فهي عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا اسناد جيد موصول، وأخرجه ت. كتاب فضائل الجهاد (ب ثواب الشهيد) (١٨١/٤) عن خالد عن المقدام به، إلا أنه قال: «للشهيد ست خصال»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، ومثله أخرجه جه. كتاب الجهاد (ب فضائل الشهادة) (٩٥/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه جه. كتاب الزهد (ب ذكر الشفاعة) (١٤٤٣/٢)، والآجري في الشريعة ص(٣٥٠) وسنده ضعيف فإن فيه عنبسة بن عبدالرحمن بن عنبسة الأموي، قال في التقريب ص(٢٦٦) متروك رماه أبوحاتم بالوضع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت. كتاب فضائل القرآن (ب ما جاء في فضل قاريء القرآن) (٥/ ١٧١)، قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وليس له اسناد صحيح، وأخرجه جه. في المقدمة (ب فضل من تعلم القرآن وعلمه) (٧٨/١)، وأخرجه حم. (٣١٢ ـ ٣١٩) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقال في تعليقه: «اسناده ضعيف جدا وعلته ضعف أبي عمر حفص القاريء»، وأخرجه الآجرى في الشريعة ص(٣٥٠).

ومن الدليل على ما ذكرناه أن النبي ﷺ كان يصلى على المذنب وعلى غير المذنب من أمته، وكذلك أصحابه وإلى يومنا هذا، فلو كان الميت المذنب لا يشفع فيه ولا ينفعه الدعاء لما كان للصلاة عليه معنى.

فإن قيل: فقد رويتم أن النبي عَلَيْكَ امتنع من الصلاة على من عليه درهمان ديناً (١)، فلو قبلت شفاعته في الكبائر لكان في الدرهمين أولى.

والجواب أن هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لم يمتنع من الصلاة على أحد، فما داوم عليه من الفعل أولى.

ويحتمل أن يكون امتناعه من الصلاة عليه ليعلمهم أن حقوق بني آدم لا بد من قضائها ، وأن السيئات التي بين العبد وبين الله إذا غفرها الله فإنه بدل السيئات حسنات، ومن مات وعليه دين فإنه يؤخذ من حسناته وتجعل لمن له الدين، مع أن النبي عليه أمرهم أن يصلوا على ذلك الميت.

وقال: «صلوا على صاحبكم»(٢)، فلو لم تنفعه صلاتهم عليه لكان أمره لهم بالصلاة عبثاً (٣).

1/171

<sup>(</sup>١) روى الحاكم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: «مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله وعلى الله وعنه الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله وسلى السلاة عليه فجاء معنا خُطَى ثم قال: لعل على صاحبكم ديناً، قالو: انعم ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبوقتادة: يارسول الله هما على فجعل رسول الله والميت منهما بريء فقال: نعم فصلى عليه. . الحديث، المستدرك (٨/١). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه حم. (٣/ ٣٣) قال الألباني في أحكام الجنائز ص(١٦) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا في رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "إن النبي ﷺ أتي بجنازة ليصلى عليها فقال: هل عليه دين قالوا: هل عليه دين قالوا: على عليه دين قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: عليّ دينه يارسول الله، فصلى عليه». أخرجه خ. في الكفالة (ب من تكفل عن ميت ديناً (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم رحمه الله: "وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه ســـأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصل علــيه، وأذَن لأصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعــة وشفاعته ﷺ موجــبة، والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حــتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلى على المدين ويتحمل دينه، ويدع ماله لورثته. انظر زاد المعاد (١/٤٠٥).

ومن الدليل على ما ذكرناه ما روي أن النبي عَلَيْكُ قال: «يخرج الله قوماً من النار بعد ما محشتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة فيسمون الجهنميين»(۱)، وفي رواية عن النبي عَلَيْكُ «يخرجون منها ضبائر ضبائر ضبائر فيلقون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الطراثيث(۳) والحبة في حميل السيل فيدخلون الجنة مكتوباً على جباههم(٤) الجهنميون ـ وروي مكتوباً عليهم عتقاء الله من النار»(٥).

وروي أن النبي ﷺ قال: «آخر من يخرج من النار رجل يقول فيها باحنان يا منان»(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم. (٧/٥)، وابن خزيمة في التوحيد ص (٢٧٥)، والآجري في الشريعة ص(٣٤٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/٢٠٤) كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال الألباني في التعليق على كتاب السنة لابن أبي عاصم: اسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم على كلام في حماد بن أبي سليمان، ولكنه توبع من أبي عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة به، كما في مسند الطيالسي.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير: ضبائر ضبائر: هم الجماعات في تفرقة واحدتها ضبارة مثل عمارة وعمائر، وكل مجتمع ضبارة. النهاية (۳/ ۷۱).

<sup>(</sup>٣) الطراثيث جميع طرثوث وهو نبت رملي طويل مستدق كالفطر. انظر اللسان (٤/ ٢٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (وجوههم).

<sup>(</sup>٥) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب إثبات الشفاعة..) (١/ ١٧٢)، جه كتاب الزهد (ب الشفاعة (٢/ ١٧٢))، حم (٧٨/٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه، وليس في شيء من روايات الحديث قوله: «مكتوباً على جباههم الجهنميون، أو عتقاء الله من النار»، وإنما ورد ذلك في حديث الرؤيه الطويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء فيه قوله «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله..» خ. كتاب التوحيد (ب وجوه يومئذ ناضرة) (١٠٥/٩).

وروي من حديث جابر عند الأمام أحمد في الشفاعـة (فيكتب في رقابهم عتقاء الله عزوجل)، حم (٣٢٥/٣)، ونحوه عند اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١٠٩٤).

<sup>(</sup>٦) هذا معنى ما روى الأمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي على الله الله الله عنه عن النبي على الله عنه الله عنه أن النطر حم. (٣/ ٢٣٠)، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص(٣١٦). واسناده ضعيف فإن فيه أبوظلال هلال بن أبي هلال القسملي الراوي عن أنس رضي الله عنه، قال عنه ابن حجر: ضعيف. انظر التقريب ص(٣٦٦).

والأخبار في الشفاعة كثيرة وان إختلفت ألفاظها، إلا أنها متفقة المعنى، وأطبق سلف هذه الأمة على تصحيح هذه الروايات، لم ينكرها أحد من الصحابة والتابعين، ولو كانت غير صحيحة لكان الصحابة والتابعون(١) أشد إنكاراً لها من المعتزلة، ولو كان ذلك لنقل عنهم كما نقل عنهم الإختلاف في رؤية النبي عليه ربه(٢) بعيني رأسه، وكما نقل عنهم الخلاف في المسائل الفقهية.

وقد احتجت المعتزله بخير يروونه عن الحسن البصري عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «لا تنال الشفاعة أهل الكبائر من أمتى».

قلنا: هذا خبر لم يذكره أحد من أئمة الحديث، ولا ذكر في شيء من الأصول المشهورة في الأمصار كمسلم، والبخاري، وسنن أبي داود والترمذي والآجري، وإنما ذكرته المعتزلة ليروا أتباعهم أن معهم رواية يعارضون بها الأخبار المشهورة عند أهل السنة (٣)، مع أنا نحمل هذه الرواية على المرتدين من أمتي لأنهم كانوا من أمته فاستصحب الاسم فيهم (٤).

فإن قالوا: فقد روي عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «من تحسى سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً». وروي مثله فيمن قتل نفسه بحديدة أو تردى من جبل(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل، (والتابعين) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل هكذا (الاختلاف في رواية النبي ﷺ بعيني رأسه) وما أثبت من ـ ح ـ.

 <sup>(</sup>٣) قال في أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص(١٢٢) عن هذا الحديث: إنه من أكاذيب المعتزلة.

<sup>(</sup>٤) لا يحتاج هذا التأويل مع سقوط الحديث.

 <sup>(</sup>٥) هذا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه خ. كتاب الطب (ب من شرب السم والدواء
 به) (١٢١/٧)، م. كتاب الأيمان (ب تحريم قتل الإنسان نفسه..) (١/٤/١).

وروي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق الوالدين»(١).

قلنا هذه الأخبار محمولة على من فعل هذه المعاصي وهو مستحل لها، لأنه يكون كافراً بدليل الأخبار الثابتة في الشفاعة(٢).

(۱) ورد هذا عن النبي على بروايات عدة منها حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً «لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر»، أخرجه حم. (۲/۱/۲، ۲۰۳)، دى، كتاب الأشربة (ب في مدمن الخمر) (۲/۲/۱)، كما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نحوه. أخرجه عنه، حم. (۲/۲)، ن. كتاب الزكاة (ب المنان بما أعطى) (٥/٠٨). والحاكم في المستدرك كتاب الأشربة (١٤٧/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) الذي اتفق عليه السلف أن العاصي من أهل الملة لا يخلد في النار خلود الكافرين لما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على خروجهم من النار وهي آيات محكمة وأحاديث صحيحة، وجاءت أحاديث أخرى تبين الخلود في النار وتحريم الجنة على بعض مرتكبي الكبائر. والذي عند العلماء في هذا الجمع بين جميع الأدلة وعدم رد شيء منها كما يفعل المعتزلة والخوارج الذين يردون أحاديث الشفاعة والخروج من النار، أو المرجئة الذين يردون أحاديث الوعيد. وقد اختلف العلماء في بيان المعنى المراد من مثل هذه الأحاديث إلى أقوال:

القول الأول: ما حكاه المصنف هنا وهو أنها تحمل على المستحل لها وهو كفر مخرج من الملة فيكون مستحقاً للخلود في النار.

القول الثاني: إنها محمولة على أنها وردت مورد التغليظ وحقيقتها غير مرادة وقد استنكر كثير من العلماء هذا القول لأنه جعل الخبر الوارد عن الله ورسوله في هذه المعاصي وعيداً لا حقيقة له، وهذا يؤدى إلى إبطال العقاب لأنه إن أمكن في واحد أمكن في العقوبات كلها.

القول الثالث: إن المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقـول يخلد مدة معينة، وقد استبعده ابن حجر.

القول الرابع: إن المراد أن هذا جزاؤه لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم.

القول الخامس: إن الحديث فيه تقدير وهو أنه مخلد فيها إلا أن يشاء الله عزوجل.

اما ما ورد فيه بلفظ لا يدخل الجنه فللعلماء فيه أقوال:

القول الأول: إنه يحمل على المستحل لذلك.

فإن قالوا فقد روي عن النبي عَلَيْكُم أنه قال: «لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن»(١). وكيف يشفع النبي عَلَيْكُ لغير المؤمن.

وروي أن النبي ﷺ قال: «ليس منا من بات بطيناً وجاره خميـصاً»(٢)، «ومن غشنا فليس منا»(٣).

= القول الثاني: إنه لا يدخلها دخول الفائزين.

القول الثالث: إنه لا يدخل بعض الجنان التي لأهل الصلاح والتقي.

القول الرابع: إنه لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب تلك الموبقات.

القول الخامس: إن هذا عقابه عدم دخول الجنة إلا أن يشاء الله أن يعفو ويصفح.

وأرجح هذه الأقوال هو قول من قال إنها تحمل على المستحل، أو أنها تحمل على أن هذا عقابه، إلا أن يعفو ويتكرم فيغفر ذلك، أما ما عداها فإن الضعف فيه ظاهر، والله أعلم.

انظر في هذا التوحيد لابن خزيمة ص(٣٦٧ ـ ٣٧٣)، فتح الباري (٣/ ٢٢٧)، صحيح مسلم بشرح النووي (١٢٥/١)، (١٢٥).

- (۱) أخرجه خ. كتاب المظالم (ب النهب بغير اذن صاحبه (۱۱۸/۳)، م. كتاب الإيمان (ب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى) (۷٦/۱) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.
- (٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع»، وهو حديث ابن عباس أخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير (١٦٤/١٥)، والحاكم في المستدرك (٤/١٦٧) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ص(٣٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/١٦٧) رواه الطبراني وأبويعلى ورواته ثقات، وكذلك قال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٥٨).

وورد بلفظ «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به»، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٥٩) والبزار انظر كشف الاستار (١/ ٧٦)، وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب (٣٥٨/٣)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (١/ ٦٩).

(٣) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب قول النبي على من غشنا..) (٩٩/١)، د. في البيوع، (ب النهي عن الغش) (٩٩/٢). حم. (٤١٧/٢) كلهم من الغش) (٩٩/٢). حم. (٤١٧/٢) كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

والجواب أنا نقول: إن السارق والزاني يفارقهما إيمانهما حين السرقة وحين الزنا، ثم يرجع اليهما لأنه روي أنه قال: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ب كتاب الصلاة (۲٤٦/۱)، والدارقطني في سننه (۱/ ٤٢٠) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال في التعليق المغني فيه محمد بن مسكين، قال الذهبي: لا يعرف وخبره منكر وضعف الحديث العقيلي.

كما روي عندهما من حديث أبي هريرة وفيه سليمان بن داود اليمامي. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.

انظر التعليق المغني على الدارقطني (١/ ٤٢٠)، وضعف الحديث الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه حم. (٣/ ١٣٥، ١٥٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٧٥)، وابن أبي شيبة في الإيمان ص(٥) من حديث أنس رضى الله عنه. وحسن الحديث البغوي، وكذلك الألباني في التعليق على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ص(٥).

<sup>(</sup>٣) الذي تقرر عند السلف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يــزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وسيأتي تقريره من كلام المصنف وأن المسلم لا يكفر بارتكاب كبيرة، ولا يخرج من الإسلام بفسق.

واختلفوا في بيان معنى الأحاديث الواردة في مرتكبي الكبائر بنفي الإيمان عنهم. فالذي عليه كثير من العلماء أن المنفي هو كماله، وبعضهم يمر الروايات كما جاءت من غير تعرض لتأويلها ليكون أبلغ في الزجر، وهو مروي عن الزهري. وكذلك الإمام أحمد، ونسبه ابن حجر إلى كثير من السلف.

أما الحديث المذكور هنا «لا يزني الزاني وهو مؤمن». فمنهم من قال: إن المنفي عنه هنا الكمال الواجب، وهو قول أبي عبيد في كتابه الإيمان، ومنهم من قال: يرتفع عنه حال الفعل لورود الحديث بلفظ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».

ويؤيده ما ورد من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إذا زني الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان». أخرجه د. كتاب السنه (ب زيادة الأيمان ونقصانه (٢/ ٢٧٠). والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وهو قول مأثور عن ابن=

1/149

وقوله: «ليس منا من بات بطيناً وجاره خميصاً» «ومن غشنا فليس منا» أي ليس من أخلاقنا(١).

= عباس وعطاء وطاووس والحسن والإمام أحمد رحمهم الله تعالى.

ومنهم من قال: إنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، وهو مروي عن أبي جـعفر الباقر، ورواية عن الإمام أحمد.

أما قـول المصنف هنا يحمل على التـغليظ والمبالغة في الزجـر، فقد نسـبه ابن حجـر إلى الطيبي، واستنكر هذا القـول أبوعبيـد في كتابه الإيمان، لأنه يؤدي إلى أن يجـعل الخبر عن الله وعـيداً لا حقيقه له.

وأرجح الأقوال في هذا القول الأول بدلالة اللغة عليه، وإجماع العلماء على عدم كفر مرتكب الكبيرة، قال النووي رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الأبل ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرنا علديث أبي ذر وغيره «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق»، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح والمشهور أنهم بايعوه على على أن لا يسرقوا ولا يعصوا..» إلى آخره، ثم قال لهم على ذ فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فهذان الجديثان ونظائرهما في الصحيح مع قول الله عزوجل: ﴿إنَّ السلّهُ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا أسقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا أسقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم الخله مستعمل فيها كثير، وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً وجب الجمع بينهما وقد وردا هذا فيجب الجمع وقد جمعنا.

ثم ذكر رحمه الله الأقوال السابق ذكرها عن العلماء في وجه معنى الأحاديث شرح مسلم للنووي (1/13 - 21) وهو موجود على هامش نسخة - - - 1 بنصه من شرح مسلم، وانظر في هذا الإيمان لأبي عبيد (1/12 - 11)، مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص(1/12 - 11).

(۱) قال أبوعبيد في الإيمان له ص(۹۲) في معنى هذا الحديث: «لا نرى شيئاً منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله على ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها»، وروي عن السلف حمله على ظاهره. فقد روى الإمام أحمد عن الزهري أنه سئل عن معنى قول النبي على السلم المناص الحدود، وما =

مع أنا نعارضه بما روى أبوالـدرداء أن النبي ﷺ قال: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قال، قلت يارسـول الله: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، فرددت عليه ذلك حتى قال في الثالثة: نعم، وإن رغم أنف أبى الدرداء»(١).

فإن قالوا: ما معنى قوله تعالى: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ قَلنا: معناه لايشفعون إلا لمن رضي عمله من الموحدين.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ ﴾ (٢).

قلنا: أراد بالظلم هاهنا الكفر لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣).

فإن قالوا: فما أنكرتم أن (٤) تكون الأخبار الواردة في الشفاعة من النبيين والملائكة مستحقة للمؤمنين الذين تابوا من الذنوب على وجه الجزاء على أعمالهم وطاعاتهم، لأن الله تعالى قال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلْمًا فَاغْفَرْ للَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ (٥).

<sup>=</sup> أشبسهه فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله عزوجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم».

وروي عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الحديث: «على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحداً إلا بترك الصلاة». الإيمان للإمام أحمد ورقه (٩٥/ب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم. (٦/ ٤٤٢) وعزاه الهيشمي إلى البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وقال إسناد أحمد أصح وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد مجمع الزوائد (١٦/١)، ورواية البزار في كشف الاستار (١١/١)، والحديث متفق عليه من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أخرجه خ في الجنائز (ب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله) (٢/ ٢٣)، م. في الإيمان (ب من مات لايشرك بالله شيئاً..) (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) غافر آية (١٨). (٣) لقمان آية (١٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (عن أن) وما أثبت كما في \_ ح \_ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٥) غافر آية (٧).

1/4.

فأما أن يشفعوا لأهل الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها فلا يجوز أن يكون المراد بذلك الشفاعة للمؤمنين الذين ماتوا ولا ذنوب لهم، فتكون الشفاعة زيادة لهم(١) في النعم على ما يستحقونه بأعمالهم، ويجوز أن يكون المراد بالشفاعة لأهل الصغائر الذين واقعوها مع اجتنابهم الكبائر.

والجواب: أن هذا تبديل لا تأويل، لأن الأخبار المروية أنه يخرج من النار بشفاعة النبي ﷺ من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان<sup>(٢)</sup>، وفي بعض الروايات «من قال لا إله إلا الله»<sup>(٣)</sup>، وهذا يدل على أنه لم يعمل شيئاً من الطاعات المأمور بها مثل الصلاة<sup>(٤)</sup> والزكاة وغيرهما<sup>(٥)</sup>.

وأما الآية التي ذكروها فإن المراد بها التوبة من الكفر بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُو﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَك﴾.

وسبيل الله هو الإسلام بدليل قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَة ﴾ .

وأما قولهم إنهم يستغفرون لأهل الصغائر أو لمن لا ذنب له، فعندهم أن الله إن(٦) .....الله إن(٦)

(١) في الأصل (في زيادة) وفي ـ ح ـ كما أثبت.

(٢) تقدم هذا من حديث أنس في الشفاعة انظر ص (٥٤٩).

(٣) تقدم ذكر هذه الرواية في التعليق ص (٦٨٢) رقم (٦).

(٤) هذا على قول من يرى أن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة وستأتى الأقوال ص (٧٥٤).

(٥) وقد يأتي الإنسان المسلم بهذه الأشياء ويأخذ أجرها الدائنون يوم القيامة، كما ورد في حديث المفلس الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه، قال: إن رسول الله على قال: "أتدرون من المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فيان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار». أخرجه م. في البر والصله (ب تحريم الظلم) (١٩٩٧/٤)، ت في صفة القيامه. (١٩٩٧/٤).

(٦) (أن) \_ غير موجوده في الأصل، وهي في \_ ح \_.

۱۳۹/ ب

عذبهم على الصغائر ظلمهم (١)، ومن لا تستحق عليه العقوبة على الصغيرة أو من لا ذنب له لا معنى للشفاعة له، لأن الشافع يقول يارب لا تظلمه ولا تعذبه على ما لا يستحق العذاب عليه، وهذا لا يليق بالنبيين والملائكة، فشبت أنهم إنما يشفعون لمن استحق العقاب من الموحدين، فإن قالوا: فقولوا إنهم يشفعون للكفار (٢) وإن الله يوصف بأن (٣) يدخل الكفار الجنة.

والجواب: أنا نقول: أما في العقل فلا يستحيل أن الله يدخل الكفار الجنه، لأن ذلك إنعام من الله وتفضل على خلقه، وقد أنعم عليهم في الدنيا والداران ملكه، فما لم يستحل منه في الدنيا لم يستحل منه في الآخرة، إلا أن القرآن والسنة قد وردا بخلاف ذلك، فأخبر أنه لا يغفر لمن أشرك به، وأخبر النبي على أنه لا يدخلهم الجنة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأجمعت الأمة على قبول هذه الأخبار وموجبها.

فإن قالوا: فإذا كانت الشفاعة تقبل في أهل الكبائر، فما تقولون فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثاً ليعمل ما تنال به الشفاعة، فما تأمرونه بعمل لئلا تطلق عليه امرأته، أتأمرونه أن يعمل بالمعاصي، فهذا لا يجوز، أم لا تأمرونه بذلك؟ فما المخرج له حتى لا تطلق عليه امرأته؟

فالجواب: أنا لا نأمره بعمل المعصية وإنما نأمره بالإرزاء (٤) بهذا السائل، لأنه أورد سؤاله هذا على سبيل الشناعة لجهله بالأخبار الواردة في الشفاعة، ونأمره بأن يتعلم الرد على القدرية والإستقامه على الإيمان، لأن ذلك طاعة لله والشفاعة إنما هي للمؤمنين على ما ابتلوا به من المعاصي،

1/18.

<sup>(</sup>١) انظر حكاية هذا عنهم فيما تقدم ص (٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (بالكفار) وما أثبت من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٣) هكذا في كلا النسختين.

<sup>(</sup>٤) الإرزاء: الإنتقاص. انظر اللسان (٣/ ١٦٣٤).

ولا يخلوا أحد من المعاصي. قال النبي عليه الله الله على أو هم عصى أو هم عصية إلا يحيى ابن زكريا»(١).

وروي أن النبي عَلَيْكُ قال: «ما من مؤمن إلا وله ذنب قد اعتاده الفينة بعد الفينه ثم يتوب»(٢) أي الحين بعد الحين.

(١) أخرجه حمم. من حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «ما من أحمد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحى بن زكريا».

أخرجه في مواضع من مسنده (٤/ ٨٠، ٢٢١، ٢٤٠) بتحقيق أحمد شاكر، والحاكم في المستدرك كتاب التاريخ (٢ / ٥٩١) وسكت عنه، وأخرجه الطبراني في الكبير (٢ / ٢٦١)، والبزار من حديث طويل. كشف الاستار (٣/ ٨٠١)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٤٣) ومدار هذه الرواية على علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وعلي ضعيف كما في التقريب ص (٢٤٦) وللحديث طريق آخر عن ابن عباس من رواية محمد بن عون الخراساني عن عكرمة عنه، أخرجها البزار انظر كشف الاستار (١ / ٩٠١)، وابن عدي في الكامل (٢ / ٢٤٨) وعلة هذه الرواية ابن عون، فقد قال فيه ابن عدي بعد ذكره للرواية: ولمحمد بن عون غير ماذكرت، وعامة ما يرويه X يتابع عليه. وقال ابن حجر عنه: متروك. انظر التقريب ص (٣١٤)، وللحديث شاهد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمرو أخرجه البزار. انظر كشف الأستار (٣ / ٩٠١) قال الهيثمي: إسناده ثقات. انظر مجمع الزوائد (٨ / ٩٠١). وأخرجه الحاكم عن الحسن مرسلاً باسناد جيد المستدرك (٢ / ٥٩١) ولعله الذي عناه الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر رواية الحسن ورواية على بن زيد عن ابن عباس قال: اسناده جيد، والله أعلم.

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (٢١/ ٣٠٤) من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجاله ثقات ما عدا شيخ الطبراني، الحسين بن العباس الرازي لم أجده، وذكر الحديث الهيشمي وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات، وله السياق. مجمع الزوائد (٢٠١/١٠).

وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس. انظر فردوس الأخبار (٢١١/٤)، وأخرجه القضاعي في مسنده (٢٤/٢) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي إسناده عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني، قال الدارقطني: كذاب. انظر الميزان (٣/ ٩٥٥)، وقد رمز السيوطي للحديث بالحسن انظر الجامع الصغير ومعه فيض القدير (٥/ ٤٩١) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٥/ ١٧٢).

وروي أن النبي عَلَيْكُ قَال: «إن المؤمن خلق مفتناً»(١) أي ممتحناً يمتحنه بذنب ثم يتوب ثم يعود في الأحايين ثم يتوب.

وأيضاً فإنا قد روينا أن للنبي (٢) عَلَيْكُ شفاعة في جميع الخلق من النبيين وغيرهم في فصل القضاء يوم القيامة، وهذا المخالف من جملتهم.

فإن قالوا: إذا قلتم إن للنبي ﷺ شفاعة في أهل الكبائر من أمته فقولوا إنه يشفع لمن نفى شفاعته وأبطلها.

فالجواب: أنا نقول إنه لا يشفع فيمن نفى شفاعته لمعنيين:

احدهما: أن النبي عَلَيْ قال: «من كذب بالشفاعة لم ينلها»(٣).

والثاني: أن من كذب بالشفاعة فقد رد الأخبار الشابتة عن النبي عَلَيْكُ، فصار كمن رد على النبي عَلَيْكُ قوله، فصار بذلك كافراً لأنه أبطل شرف النبي عَلَيْكُ الذي خصه الله به في القيامة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذا بعض الحديث المتقدم عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير، كما أخرجه الطبراني في الكبير (۱) هذا بعض الحديث المتقدم عن ابن عباس عدي الكامل (۹۵۸/۳ - ۹۵۹)، وأبونعيم في الحلية (۲۱۱/۳) والديلمي في مسند الفردوس انظر فردوس. الأخبار (۲۳۲/۱) وهو من رواية. داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعاً «إن المؤمن خلق مفتناً. .» الحديث، قال أبونعيم: هذا حديث غريب من حديث داود بن علي عن أبيه عن جده. لا أعلم أحداً رواه غير ابن نمير عن عتبة به، وقال ابن عدي في داود بن علي: عندي أنه لا بأس برواياته عن أبيه عن جده، فإن عامة ما يرويه عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عن النبي) وما أثبت من \_ ح \_ وهو أقوم للعبارة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة ص (٣٣٧) عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفاً بلفظ "من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب" ونسبه ابن حجر في الفتح إلى سعيد بن منصور في سننه وقال سنده صحيح. فتح الباري (٢٦/١١).

## ١٠٩ \_ فصل

وعند أهل الحديث أن العذاب في القبر حق، وأن مسألة منكر ونكير في القبر حق على ما جاء في الأخبار. وأنكر المعتزلة وأهل الزيغ ذلك كله(١). ودليلنا قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢)، قال أهل التفسير: تشبيتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا هو قول لا إله إلا الله وفي الآخره عند المسألة في القبر (٣).

وروى البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله عَلَيْهُ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولّما يلحد، فجلس رسول الله عَلَيْهُ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت به الأرض، ثم رفع رأسه وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً ثم قال: إن المؤمن إذا

<sup>(</sup>۱) عذاب القبر حق ثابت وبهذا قال أهل السنة وأكثر الفرق الإسلامية، ولم يخالف في ذلك إلا ما يحكى عن ضرار بن عمرو كان من المعتزلة ثم ترك قولهم، أما المعتزلة فإنهم على اثباته كما حكى ذلك عن نفسه وأسلاف القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الخصمة ص(٧٣٠)، وقال ابن حزم: ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى انكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من الخوارج، وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول به، وبه نقول لصحة الآثار عن رسول الله عليه في ذلك.

الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢٦/٤)، ونسب أبوالحسن الأشعري في المقالات (١١٦/٢) نفي عذاب القبر إلى المعتزلة والخوارج، كما نسبه البغدادي في أصول الدين ص (٢٤٥) إلى الجهمية والضرارية، ونسب الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(١٢٤) إلى جهم بن صفوان إنكار عذاب القبر ومنكر ونكير. والأرجح بالنسبة للمعتزلة حكاية القاضي عبدالجبار عن نفسه وأسلافه إذ هو أخبر بذلك وأعرف، كما أنه قد بين أن ابن الراوندي هو الذي كان يشنع عليهم بانكار عذاب القبر وعدم الإقرار به، كما أنه أورد الأدلة على إثباته من القرآن والسنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم آية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) اسند هذا القسول ابن جرير إلى طاووس وقتادة وهو الذي رجعه، وذكر قسولاً آخر وهو أن المراد بالحياة الدنيا المسألة في القبر وفي الآخرة المراد بها التثبيت عند الحساب، وعزا هذا القول إلى البراء ابن عازب رضى الله عنه. تفسير ابن جرير (٢١٣/٢٣)، وانظر تفسير القرطبي (٩/٣٦٣).

كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يقعدوا منه مد النظر(١)، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيـقول: «أيتها النفس المطمـئنة أخرجي إلى مغفـرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعد إلى سماء الدنيا فيستفتح له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى تنتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة، واعيدوه إلى الأرض، فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله، ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: ما علمك(٢)؟ فيقول: قرأت كتاب الله، وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، فيأتيــه من طيبها وروحهــا ويفسح له في قبره مد بصــره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك وجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يارب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخره نزل إليه

1/121

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي ـ ح ـ (البصر).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ ما عملك.

ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السَّفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في تلك المسوح، فتخرج كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟، فيـقولون: هذا فلان بن فلان بأقبح أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بِهِا إِلَى سَمَاء الدنيا، فيستفتحون له فلا يفتح له، ثم قرأ النبي ﷺ ﴿لا تَفْتُحُ لَهُمْ أَبُوابُ الــــــسُمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سُمِّ الَّخياطِ ﴾، قال: فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخِرِي، قال: فتطرِح روحه طرِحاً ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطُّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها(١) لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاها(٢) لا أدري، فينادي مناد من السماء، افرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت فوجهك وجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة»(٣).

۲۱۲

/V1

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (هاه هاه).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (هاه هاه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه د. في السنه (ب في المسئلة في القبر (٢/ ٢٨١) مختصراً، وأخرجه بطوله حم. (٤/ ٢٨٧)، والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (١/ ٣٧) وقال: حليث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٣/ ٥٨٠)، والآجري في الشريعة ص(٣٦٧) وصحح الحديث ابن القيم ورد على من ضعفه، ونقل عن أبي نعيم تصحيحه، وعن أبي=

ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾(١).

وروى أبوهريرة وأبوسعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في تفسير هذه الآية قال: «هو الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وذلك المعيشة الضنكا التي قال الله»(٢).

وروي أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل»(٣).

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار يقال له هذا مقعدك إلى يوم القيامة»(٤).

<sup>=</sup> موسى الأصبهاني أنه حسنه انظر: تهذيب سنن أبي داود بهامش مختصر السنن (٧/ ١٣٩ ـ ١٤١)، وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية ص(٤٤٩).

<sup>(</sup>١) طه آية (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي هريرة أخرجها مطولة الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز (١/ ٣٧٩) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، كما ذكر الرواية الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٥١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن. أما رواية أبي سعيد الخدري فذكرها ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٦٩) عن ابن أبي حاتم بسنده مرفوعًا «فإن له معيشة ضنكا» قال: ضمة القبر له، وفي اسناده ابن لهيعة.

وقد روي هذا عنهما موقوفاً. أخرج ابن جرير رواية أبي هريرة والحاكم في المستدرك. انظر تفسير ابن جرير (٢٢٧/١٦) المستدرك (١/ ٣٨١). اما رواية أبي سعيد الخدري فقد اخرجها ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٧)، وعبدالرزاق في مصنفه (٣/ ٥٨٤) واسنادها جيد ورواتها ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه د. كـتاب الجنائز (ب الاستـغفار عند القبـر للميت (٢/ ٧١) مثله، الحاكم كـتاب الجنائز (/ ٣٧٠) كلهم من حديث عثمان رضي الله عنه ولفظه عند الحاكم «مر رسول الله ﷺ بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن، فذكره».

قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص(١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب الجنائز (ب الميت يعرض عليه مقعده) (٨٦/٢)، م. كتاب صفة الجنة (ب عرض مقعد الميت عليه) (٢١٩٩/٤).

وروى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «بينا رسول الله على أو خمسة أو لبني النجار على بغلة له فحادت به فكادت تقلبه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: «إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع منه، ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذوا بالله من الفتن، قلنا: نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن، قال: تعوذوا بالله من الدجال، قلنا: نعوذ بالله من الدجال»(١).

وروى أنس رضي الله عنه أن النبي رسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد رسم المؤمن فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله، فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما كلاهما(٢)، وذكر أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً، وأما الكافر والمنافق فيقولان له (٣): ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، قال فيقال له: لا دريت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصبح صيحة فيسمعه من يليه غير الثقلين، فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه (٤).

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ مر بقـبرين فقال: «إنهما ١٤٢/ب ليعذبان وما يعذبان بكبيرة أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر

<sup>(</sup>۱) أخرجه م. كـتــاب صفــة الجنه (ب عــرض مــقعــد الميت عليــه (۲۲۰۰٪)، حم (٥/ ١٩٠)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١١٣١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وكذلك عند اللالكائي وعند الآجري في الشريعة (فيراهما كليهما).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فيقول له) وفي \_ ح \_ (فيقولان ما كنت).

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كـتاب الجنائز (ب ماجاء في عـذاب القبر (٨٦/٢)، م. كتاب صـفة الجنة (ب عرض مقعد الميت عليه..) (٤/ ٢٠٠٠) مختصراً إلى قوله (سبعون ذراعاً)، وأخرجه الآجري في الشريعة ص(٣٦٦)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١١٣١) بطوله.

فكان يمشي بالنميمة، ثم أخرج جريدة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقيل: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا(١).

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت: فكذبتها فخرجت، ودخل علي رسول الله عليه فقلت: يارسول الله إن عجوزاً من عجائز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقت إنهم يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم كلها، قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر»(٢).

وروت عائشة أن النبي عَلَيْهُ كان يتعوذ في دعائه ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم». أخرجه البخاري ومسلم وأبوعيسى (٣).

وفي الباب عن أنس (٤) وزيد ابن أرقم (٥). عن ميمون بن أبي ميسرة (٦)،

- (۱) أخرجه خ. كتـاب الجنائز (ب عذاب القبر من الغيبة. .) (۸٦/٢)، م. كتـاب الطهارة (ب نجاسة البول) (۲٤٠/۱).
- (٢) أخرجه خ. كتاب الجنائز ـ (ب ما جاء في عـ ذاب القبر) (٢/ ٨٥) نحوه، م. كتـ اب المساجد (ب استحباب التعوذ من عذاب القبر) (١/ ٤١١).
- (٣) أخرجه خ. كتاب الأذان (ب الدعاء قبل السلام) (١٣٧/١)، م. كتاب المساجد (ب ما يستعاذ منه في الصلاة) (١/٤١٢)، ت. كتاب الدعوات (ب منه) (٥/٥٢٥).
- (٤) حديث أنس أخرجه خ. كـتاب الدعوات (ب التعوذ من فتنة المحيـا والممات) (٦٦/٨)، م. كتاب الذكر والدعاء (ب التعوذ من شر الفتن) (٢٠٧٩/٤).
  - (٥) أخرجه عنه م. كتاب الذكر (ب التعوذ من شر ما عمل. . ) (٢٠٨٨/٤).
- (٦) هكذا في النسختين وعند اللالكائي، وذكره ابن أبي حاتم فقال ميمون بن ميسرة روى عن أبي هريرة روى عنه يعلى بن عطاء سمعت أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٥).

1/124

قال: كان لأبي هريرة صيحتان في كل يوم، أول النهار يـقول: ذهب الليل وجاء النـهار وعرض آل فـرعون على النـار، وإذا كان العشـي قال: ذهب النهار وعرض آل فـرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا اسـتعاذ بالله من النار»(١).

وعن عطاء بن يسار قال: إن رسول الله على قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ياعمر كيف أنت إذا أعد(٢) لك أهلك ثلاثة أذرع وشبراً في عرض ذراع وشبر، ثم قام اليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيلوا عليك التراب ثم انصرفوا عنك، وأتاك مسائلا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف وقالا: من ربك، وما دينك قال: يانبي الله ويكون معي قلبي (٣) الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم، قال: إذا أكفيكهما بإذن الله (٤).

وروي أن رجلاً قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: «إن قوماً يكذبون بالشفاعة، فقال: لا تجالسوهم، فسأله آخر وقال: إن قوماً يكذبون بعذاب القبر فقال: لاتجالسوهم»(٥).

وروى أبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ اللالكائي في كتابه عن محمد بن نصر الصائغ<sup>(۱)</sup> قال: كان أبي مولعاً بالصلاة على الجنائز من عرف ومن لم يعرف، فقال: يابني خرجت يوماً إلى السوق أشتري حاجة فصادفت جنازة رجل معها خلق كثير ما أعرف منهم احداً،

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (إذا عد) وما أثبت من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وفي \_ ح \_ (عقلي) وكذلك عند الآجري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في الشريعة ص (٣٦٦) وهو مرسل ورجال اسناده ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/١٣٨).

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

فقلت أمضي مع هذه أصلي عليها وأقف حتى أواريها فتبعتها وصلوا عليها وصليت معهم وأدخلوها المقبرة وجاؤا بها إلى قبر محفور، فنزل إلى القبر نفسان وجذبوا الميت<sup>(۱)</sup> فأخذوه وسرحوا عليه التراب وخرج واحد وبقي واحد وحثى الناس التراب عليه، فقلت: ياقوم يدفن حي مع ميت لا يكون شبه لي<sup>(۱)</sup> - ثم رجعت فقلت: ما رأيت إلا اثنين خرج واحد وبقى الآخر، لا أبرح من هاهنا حتى يكشف الله لي مارأيت، فجئت إلى القبر فقرأت عشر مرات يس وتبارك الملك وبكيت ورفعت يدي، وقلت: يارب اكشف لي عما رأيت فإني خائف على عقلي وديني، فانشق القبر وخرج منه شخص فولى مبادراً<sup>(۱)</sup>، فقمت وراءه وقلت: يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى اسألك فما التفت إلي وولى ومضيت خلفه، فقلت: يا هذا بمعبودك إلا ما النهوض، فبمعبودك إلا وقفت حتى اسألك فالتفت إلي وقال: نصر وقفت حتى اسألك فالتفت إلي وقال: نصر الصائغ؟ فقلت: نعم قال: لا تعرفني؟ قلت: لا، قال: فنحن ملكان من المائكة الرحمة قد وكلنا بأهل السنة إذا وضعو في قبورهم حتى نلقنهم ملائكة الرحمة قد وكلنا بأهل السنة إذا وضعو في قبورهم حتى نلقنهم ملائكة الرحمة قد وكلنا بأهل السنة إذا وضعو في قبورهم حتى نلقنهم ملائكة الرحمة قد وكلنا بأهل السنة إذا وضعو في قبورهم حتى نلقنهم ملائكة وغاب عني (٤).

وروى اللالكائي أيضاً عن إبراهيم بن أدهم (٥) قال: تبعت جنازة بالساحل فقلت: بارك الله لي في الموت، فقال قائل من السرير: وما بعد

<sup>(</sup>١) (الميت) ساقطة من كلا النسختين وهي ثابته عند اللالكائي.

<sup>(</sup>٢) كذا ومراده (أن يكمون اشتبه الأمر عليه فظنهما اثنان وهما واحد) وعند اللالكائي (ليت لا يكون شبه لي).

<sup>(</sup>٣) هكذا وعند اللالكائي أيضاً ولعلها (مدبراً).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١١٣٨) وقد رواه عن عبيدالله بن أحمد بن علي عن أبي عبدالله الصفار عن محمد الصائغ ومحمد الصائغ مجهول وأبوه لم أقف على كلام عنه إلا عند أبي حاتم حيث قال: نصر بن عمر أبوسلمة الصائغ روى عن. . . روى عنه وكيع ويحيى الحماني سألت أبي عنه فقال شيخ. الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٠)، فإن يكن هو فهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن ادهم بن منصور العجلي وقيل التميمي أبوإسحاق البلخي الزاهد صدوق. توفي سنة (١٦٢هـ) التقريب ص(١٨).

الموت، قال إبراهيم: فدخل على منه رعب حتى ما قدرت أحمل قائمة السرير، فدفن الميت وانصرفوا، وقعدت عند القبر مفكراً في القائل من السرير وما بعد الموت، فغلبتني عيناي على ركبتي، فإذا أنا بشخص من القبر أحسن الناس وجهاً وأطيبه ريحاً وأنقاه ثياباً وهو يقول: يا إبراهيم، قلت: لبيك فمن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا القائل من السرير وما بعد الموت، قلت: فبالذي خلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة(١) إلا قلت لي من أنت، فقال: أنا السنة أكون لصاحبي في الدنيا حافظاً وعليه رقيباً وفي القبر نوراً ومؤنسا وفي القيامة سائقاً وقائدا إلى الجنة(٢).

قلت: وهذا الخبر موافق للخبر الثابت عن النبي ﷺ أن عمل ابن آدم يألي أن عمل ابن آدم يأتيه على صورة شخص في القبر على ما مضى (٣).

وذكر اللالكائي فيما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض في عنقه سلسلة عسك<sup>(3)</sup> بطرفها أسود في يده مرزبة فقال: يا عبدالله أسقني، قال ابن عمر: فلا أدري أعرفني أم كما يقول الرجل للرجل ياعبدالله، فقال لي الأسود: ياعبدالله لا تسقه، ثم اجتذبه جذبة ودخلا في الأرض جميعاً».

وفي رواية فضربه بمرزبة حتى غيبه في الأرض، فأخبرت النبي عَلَيْكُ بذاك فقال: وقد رأيته ذاك أبوجهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة»(٥).

<sup>(</sup>١) أي توشح رداء العظمة. انظر لسان العرب (٣/ ١٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) شرح اعتقاد أهل السنة (٦/ ١١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر حديث البراء بن عازب ص (٧٠٨).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (ممسكاً).

<sup>(</sup>٥) شرح اعتقاد أهل السنة (١١٤١/٦) وسنده ضعيف فإن فيه عبدالله بن محمد بن المغيرة الكوفي الراوي عن مالك بن مغول عن نافع به. ذكره الذهبي في الميزان، ونقل عن أبي حاتم أنه قال ليس بالقوي، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة مايرويه لا يتابع عليه، وقال النسائى: روى عن الثوري ومالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا بها. ميزان الاعتدال (٢/٤٨٧).

وروى أبوهريرة وأبوسعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي عليه أنه قال: «أتدرون ما الضنك الذي قال الله؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فقال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده أنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً. أتدرون ما التنين، قال: حيات كل حية لها تسعة وتسعون رأساً تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا نفخ في الأرض ما أنبتت خضراً»(١).

وروي عن عبدالحميد بن محمود (٢) قال: «كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال أقبلنا حجاجاً فلما صرنا في الصفاح (٣) توفي صاحب لنا، فحفرنا فإذا أسود قد أخذ اللحد فحضرنا آخر، فإذا الأسود قد أخذ اللحد، قال: فحفرنا قبراً آخر فإذا الأسود قد أخذ اللحد فتركناه وأتيناك فما تأمرنا؟ قال: ذلك عمله الذي كان يعمل اذهبوا فادفنوه في بعضها، فوالله له حفرتم الأرض كلها لوجدتم ذلك، قال: فألقيناه في قبر منها فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه فقالت: كان رجلاً (٤) يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم، ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في طعامه مكان ما كان يأخذ» (٥).

1/٧٢

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة أخرجه الآجري في الشريعة ص (٣٥٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٢٢٨/١٦)، كلهم من طريق دراج بن سمعان أبوالسمح، قال أحمد عنه: منكر، وكذلك قال النسائي، وضعفه أبوحاتم والدارقطني، ووثقة ابن معين وأورهه ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب (٣/ ٢٠٨)، وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٦٩) رفعه منكر جداً، وأخرجه البزار بنحوه. كشف الاستار (٣/ ٨٥)، وفي اسناده محمد بن عمر فإن يكن الواقدي فهو متروك. انظر التقريب ص (٣١٣)، أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه الآجري في الشريعة ص (٣٥٩) من طريق دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذا سند ضعيف للكلام في أبي السمح، وأيضاً روايته عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ضعفها الإمام أحمد وأبوداود. انظر التهذيب (٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) عبدالحميد بن محمود المعولي البصري أو الكوفي. قال النسائي: ثقة. انظر التهذيب (٦/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الصفاح: بكسر الصاد، موضّع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة. انظر معجم البلدان (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٦/١١٤٣).

وروى صدقة بن خالد(۱) عن بعض مشايخ دمشق قال: حججنا مع محمد بن سويد الفهري(۲)، فهلك صاحب لنا في بعض الطريق على ماء من تلك المياه قال: فأتينا أهل الماء نطلب شيئاً نحفر له، فأخرجوا إلينا فأساً ومجرفة، وقالوا: نحن في هذا الموضع الذي ترون انقطاعه، وإنما وضع هذان لمثل ما طلبتم، فأعطونا عهداً لتردونهما إلينا ففعلنا، فلما وارينا صاحبنا في القبر نسينا الفأس في القبر، فأعظمنا أن ننبشه فقلنا: نرضي القوم من ثمن فأسهم، فأخبرناهم الخبر وعرضنا عليهم ثمن الفاس فأبوا أن يقبلوه، وقالوا: ليس نجد في موضعنا هذا منه عوضاً وقد أعطيتمونا ما علمتم، فرجعنا إلى القبر فنبشناه فوجدنا الرجل قد جمع عنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس، فسوينا عليه التراب، وعدنا إلى القوم فأخبرناهم فنائناها عنه بما كان يخلو فيما بينه وبين الله عزوجل قالت: قد كان على ما رأيتم من حاله يحج ويغزو فلما أخبرناها الخبر، قالت: صحبه رجل معه مال فقتل الرجل وأخذ المال»(۳).

وروى ابن عمر قال: «خرجت في سفر فرفع في الطريق إلي مقبرة، فأويت إلى امرأة فلما جن الليل سمعت صوتاً من القبر وهو يقول: شن وما شن بول وما بول، فجزعت من ذلك فقلت للمرأه: ما هذا؟ فقالت: ولدي، قدم علينا رجل في يوم شديد الحر فاستقانا فقال ولدي: قم إلى الشن فأشرب منه ولم يكن في الشن شيء، فقام ليشرب فلم يجد فيه شيئاً فمات، وكان لا يستبري من البول وكنت أنهاه عن ذلك فلا ينتهي، فلما مات دفنته في هذه فكلما جن الليل يصيح شن وما شن بول وما بول(٤)،

<sup>1/120</sup> 

<sup>(</sup>١) صدقه بن خالد الأموي مولاهم أبو العباس الـدمشـقي ثقة. توفـي سنة (١٧١هـ). التقـريب ص(١٥٢).

<sup>(</sup>٢) محمد بن سويد الفهري صدوق توفي بعد المائة. التقريب ص(٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١١٤٣/٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ذكر لهذه القصة.

فحدثت به النبي عَلَيْكُ ، فنهى النبي عَلَيْكُ أن يسافر الرجل وحده(١).

فقيل إنما نهى عن ذلك عند ذكر هذه الصفة، لأن ابن عمر جزع مما<sup>(۲)</sup> أصابه، وقيل: لأجل الرجل الذي مات من العطش لأنه لو كان معه رفيق لأعانه على طلب الماء.

وهذه الأخبار كلها وإن اختلفت ألفاظها فهي متفقه في المعنى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ورد هذا من حديث ابن عمر أخرجه عنه الإمام أحمد (۸/ ٤٩) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وقال: في تعليقه اسناده صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ٤٠٨) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (خرج عما) وما أثبت من ـ ح ـ.

## ١١٠ \_ فصل

وعند أهل الحديث أن الحسنات والسيئات للموحدين توزن بميزان يوم القيامة، وأن الصراط حق، وأن حوض النبي ﷺ حق.

وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ ذلك كله(١).

(۱) اتفق أهل السنة على إثبات الوزن للحسنات والسيئات وإثبات الصراط وحوض النبي عَلَيْ ، وخالف في ذلك أو بعضه بعض أهل البدع. أما الميزان فقد نسب الملطي إلى جهم بن صفوان إنكاره، ونسب الآيجي في المواقف والقاضي أبويعلى في المعتمد في أصول الدين إلى المعتزلة إنكاره، كما نسب إنكاره ابن حزم في الفصل إلى قوم، ونسبه أبوالحسن الأشعري في المقالات إلى أهل البدع وقال: «وحقيقة قول المعتزلة في الموازنة أن الحسنات تكون محبطة للسيئات وتكون أعظم منها، وأن السيئات تكون محبطة للسيئات تكون محبطة للحسنات وتكون أعظم منها».

وقد أثبت القاضي عبدالجبار المعتزلي الإيمان بالميزان في الآخرة فقال: «أما وضع الموازين فقد صرح به الله تعالى في محكم كتابه، ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك وقال: ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس » شرح الأصول الخمسة \_ ص (٧٣٥).

فهذا يدل على اثباته للميزان، إلا أن مفهوم الموازنة بين الحسنات والسيئات عند المعتزلة يختلف عما هو عليه عند أهل السنة، بل الميزان في الواقع لا فائدة منه سوى أنه يخفف العذاب على رأي أبي هاشم وعبدالجبار المعتزلي، وعلى رأي الجبائي لا فائدة منه البتة، لأن في أصل مذهبهم أن الحسنات تجبطها السيئات الكبيرة، فمن فعل كبيرة ولم يتب فإن حسناته كلها تحبط في مقابلها ولا أمل له بالنجاة يوم القيامة. انظر شرح الأصول الخمسة ص (٦٤٣ ـ ١٤٤)، والذي اختلفوا فيه هو هل يسقط ثواب الطاعة أجزاء من عقاب المعصية بقدرة أم لا وهو مفهوم الموازنة عندهم، فنفى ذلك أبوعلي الجبائي، وزعم أن الحسنات مهدرة أمام السيئات، وزعم أبوهاشم أنه يسقط من العقوبة أجزاء على قدر الطاعة، وهو الذي نصره عبدالجبار المعتزلي وضرب له مثلاً فقال: صورته أن يأتي أجزاء على قدر الطاعة، وهو الذي نصره عبدالجبار المعتزلي وضرب له مثلاً فقال: صورته أن يأتي المكلف بطاعة استحق عليها عشرين جزءاً من العقاب، فمن مذهب أبي علي أنه يحسن من الله تعالى أن يفعل به في كل وقت عشرين جزءاً من العقاب، ولا يثبت لما كان قد استحقه على الطاعة التي أتى بها تأثير بعدما ازداد عقابه عليه.

وقال أبوهاشم: لا بل يقبح من الله تعالى ذلك ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاء، فأما العشرة الأخرى فانها تسقط بالثواب الذي قد استحقه على ما أتى به من الطاعة. شرح الأصول الخسمسة ص(٦٢٨)، وهذا كله باطل وأقرب للظلم منه للعدل، فأين ثواب الإيمان وثواب الصلاة والطاعات، وهم يزعمون أن هذا كله يحبط بشربة خمر أو ما أشبهها لم يتب منها الإنسان، وما ذكروه في الواقع لا معنى له في الموازنة، لأن كفة السيئات راجحة وكذلك في حالة=

والدليل على الميزان قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَهُ ۚ ۞ فَهُو فِي عِيسَشَةً تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ۞ فَهُو فِي عِيسَشَةً رَاضيَة ۞ وَأَمَّا مَن بِخَفَّتْ مَوَازِينَهُ ۞ فَأُمُّهُ هَا وِيَةٌ ۞ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللل

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده»(٥).

الطاعات كفتها راجحة، لأنه لا توجد سيئات توضع في الكفة الأخرى. وما تقدم نقله عن أبي
 الحسن الأشعرى هو حقيقة مذهبهم.

أما الصراط، فلم يذكر الأشعري خلافاً في إثباته إنما اختلف في وصفه، وعزا الأيجي إنكاره إلى أكثر المعتزلة وأن الجبائي تردد فيه نفياً واثباتاً. وذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي وقال: هو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه، وأنكر أن يكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، كما أنكر أن يجوزه المكلفون فيكون من مر عليه من أهل الجنة ومن لم يتمكن فهو من أهل النار. شرح الأصول الخمسة ص(٧٣٧). وهذا المعتزلي وإن كان أثبت الصراط في الجملة، إلا أنه أنكر الصفات الواردة في الأحاديث عن صفته.

أما الحوض فقد ذكر أبوالحسن الأشعري أن قوماً أنكروه ودفعوه ولم يبين من هؤلاء، ولا متعلق لمن أنكره إذ هو كرامة للنبي ﷺ ثبتت بالأخبار الصحيحة.

انظر في هذا كله: التنبيه للملطي ص(١١٠)، مقالات الإسلاميين (٢/ ١٦٤ \_ ١٦٥)، الفصل لابن حزم (٤/ ٦٥ \_ ٦٦) المواقف للأيجي ص(٣٨٣ \_ ٣٨٤)، أصول الدين للبغدادي ص(١٧٥)، المعتمد في أصول الدين للقاضى أبى يعلى ص(١٧٥ \_ ١٧٦).

القارعة (٦ ـ ٩).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون آية (١٠٢ ـ ١٠٣).(٤) الأعراف آية (٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب قـول الله تعالى ونضع الموازين القسط) (٩/ ١٣٠)، م. كتاب الذكر (ب فضل التـهليل والتسبيح) (٤/ ٢٠٧٢) وقوله «وبحمده» في آحـر الحديث ليست في البخاري ومسلم وهي مثبتة عند اللالكائي (٦/ ١١٧١).

وروي عن سلمان أنه قال: «يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسا، ويوضع الميزان له كفتان لو وضع في أحدهما السموات والأرض وما فيهن لوسعهن، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقى، فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك»(١).

وروى أنس أن النبي عَلَيْهِ قال: «إن ملكا موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وإن خفت نادى الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً»(٢).

وروى أبوالدرداء أن النبي ﷺ قال: أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن»(٣).

٧٧/ب وروي عن حذيفة أنه قال: «صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض، قال فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم(٤).

وروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «يصاح يـوم القيامـة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فيؤتى به إلى الميزان فينشر له تسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه، فيقال له: أتنكر من هذا شيئاً فيقول: لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٥٨٦) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والآجري في الشريعة ص(٣٨٢)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١١٧٣/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (٦/ ١١٧٢)، والبزار، وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت إلا صالح المري ولا عن جعفر إلا صالح المري» انظر كشف الاستار (٤/ ١٦٠) فالحديث ضعيف جداً لأن صالح المري هو ابن بشير أبوبشر الواعظ. قال البخاري: «منكر الحديث»، وضعفه ابن معين والدارقطني وقال أحمد: «صاحب قصص ليس هو صاحب حديث ولا يعرف الحديث». ميزان الاعتدال (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه د. كتاب الأدب (ب في حسن الخلق ٢٨٩/٢)، حم (٦/ ٤٤٢ ـ ٤٤٢)، ت. كتاب البر والصله (ب. ماجاء في حسن الخلق (٣٦٢/٤) وقال حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي (٦/١١٧٣).

يارب، فيقول: لك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يارب، فيقول الله: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة بقدر أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه، فيقول الرجل: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، فتوضع ١/١٤٦ السجلات في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»(١). والبطاقة هي الرقعة الصغيرة.

وروى أبوامامة قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُ الأَقْرَبِينَ ﴿ جمع النبي عَلَيْ البيت ثم اطلع وقال: يابني هاشم اشتروا أنفسكم من الله لا يغرنكم قرابتكم مني، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، ثم أقبل على أهله فقال: ياعائشه ابنة أبي بكر، ياحفصة بنت عمر، يا أم سلمة، يافاطمه ابنة محمد، يا أم الزبير عمة النبي عَلَيْ ، يافلانة يافلانه اشتروا أنفسكم من الله، واسعوا في فكاك رقابكم فإني لا أملك لكم من الله شيئاً فبكت عائشة رضي الله عنها ثم قالت: (وهل يكون ذلك يوم لايغني عني شيئاً؟ قال: نعم، في عنها ثم قالت: ﴿ وَهَل يكون ذلك يوم لايغني عني شيئاً؟ قال: نعم، في عزوجل: ﴿ فَهَن ثَقلَتْ مَوازين لله شيئاً هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آنَ ) وَمَنْ خَفَتْ مَوازين لله شيئاً ، وعند ذلك لا أغني عنكم من فأولئك الله شيئاً، وعند النور من شاء الله أتم نوره ومن شاء تركه في الظلمه يعْمة فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل فيها، ولا أملك لكم من الله شيئاً، وعند الصراط من شاء الله عزوجل في النار، قالت عائشة: أي حبيب قد علمنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت. كتاب الإيمان (ب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ١٤/٤) وقال: حديث حسن غريب، جه كتاب الزهد (ب ما يرجى من رحمة الله ١٤٣٧/٢)، حم (١١٥/١١) بتحقيق أحمد شاكر وقال: اسناده صحيح، والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء (١/ ٥٢٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

أن الميزان هي الكفتان يوضع في هذا الشيء وفي هذا الشيء فيرجح أحدهما وتخف الآخرى وقد علمنا النور والظلمة، فما الصراط؟، قال: طريق بين الجنة والنار يجوز الناس عليها وهي مثل حد الموسا والملائكة صافين يميناً وشمالاً يتخطفونهم بكلاليب مثل شوك السعدان، يقولون: رب سلم (١) وأفئدتهم هواء، فمن شاء سلمه ومن شاء كبكبه»(٢).

وأما الدليل على الحوض، فما روى ثوبان مولى رسول الله على «أن النبي على الحوض، فقلت: يارسول الله من أول الناس وروداً له؟ قال: المهاجرين (٣) الشعشة رؤسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد، ولا ينكحون المنعمات»(٤).

<sup>(</sup>١) هكذا العباره في النسختين ومصادر الرواية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٦٨)، والآجري في الشريعة ص(٣٨٥) وهو ضعيف فإنه من طريق عشمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به، قال ابن عدي عن عثمان: يروى بهذا الاسناد ثلاثين حديثاً عامتها غير مستقيمة الكامل (١٨١٣/٥). وقال ابن حجر: عثمان بن أبي العاتكة ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني. التقريب ٢٣٤٥. كما أن الدي تدل عليه هذه الرواية أن الآية نزلت بعد زواج النبي على من عائشة وحفصة رضي الله عنهما، مع أن الثابت كما في البخاري في كتاب التفسير (ب سورة تبت يدا أبي لهب (١٤٨/١) من حديث ابن عباس أن الآية نزلت في مكة، فقد قال: لما نزلت ﴿وَأَنْدُرْ عَشِيرَتُكَ الْأَوْرِبِينَ ﴾ ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله على حتى صعد الصف فهتف: ياصباحاه، فقالوا من هذا فاجتمعوا اليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي، قالوا: ماجربنا عليك كدباً، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبولهب: تباً لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت ﴿تَبَّ يَدَا أَبِي لَهَبُ وتَبُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ـ وفي ـ ح ـ المهاجرون ـ وما في الأصل صحيح إلا أنه سقط منه كلمـة (فقراء) كما هي الرواية في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة عن أبي سلام عن ثوبان (٢/ ٣٤٨) قال الألباني في التعليق: حديث صحيح رجاله ثقات رجال البخاري على ضعف في حفظ هشام بن عمار، وأخرجه الآجري في الشريعة باسناد آخر عن أبي سلام عن ثوبان \_ ص(٣٥٣) وقال الألباني في التعليق على السنة لابن أبي عاصم: اسناده صحيح ص(٣٤٨)، وأخرج نحوه، ت. كتاب القيامة (ب ما جاء في صفة أواني الحوض ٢/ ٦٢٨) وقال: حديث غريب، جه. في الزهد (ب ذكر الحوض ٢/ ١٤٣٨)، حم أواني الحوض ٢/ ٢٥٩) وعند هؤلاء زيادة من كلام عمر بن عبدالعزيز، وانظر للاستزادة سلسلة الأحاديث الصحيحه (٢/ ٧٠).

وروى حذيفه أن النبي عَلَيْ قال: «إن حوضي لأبعد ما بين(١) أيله(٢) وعدن. والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ، ولهو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل عن حوضه، قيل: يارسول الله هل تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم»(٣).

وروي أن النبي ﷺ قال: «أنا فرطكم على الحوض»(٤).

وروي أنه ذكر الحوض عند عبيدالله بن زياد (٥) فأنكره فبلغ أنساً، فقال: «لا جرم والله لأفعلن به، قال فأتاه فقال ما ذكرتم من الحوض ما أنكرتم من الحوض (٦)، قال عبيدالله: هل سمعت رسول الله عليه يذكره؟ قال: سمعت رسول الله عليه أكثر من كذا وكذا مرة يقول: حوضى ما بين أيلة

۷/ ب

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين وعند اللالكائي ولعل صوابها (مما).

<sup>(</sup>٢) أيله قال ياقسوت: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. معجم البلدان (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه م. كتاب الطهارة (ب استحباب إطالة الغرة..) (٢١٨/١) من رواية ربعي عن حـذيفة وليس فيه قوله: «لأنيته أكثر..» وإنما فيه قوله: «لأذودن عنه الرجال...»، وأخرجه جه. كتاب الزهد (ب ذكر الحوض (١٤٣٨/٢) بلفظه هنا، وأخرجه حم. ٥/ ٣٩٠ ـ ٣٩٤) نحوه. وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٣٦) قال الألباني في التعليق: اسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم، وأخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١١٢١/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب الرقائق (ب في الحوض (٨/ ١٠١ ـ ١٠٢) من حديث عبدالله بن مسعود وسهل ابن سعد رضي الله عنهما، م. كتاب الفضائل (ب إثبات الحوض (١٧٩٢) من حديث ابن مسعود وسهل وعائشة وعقبة بن عامر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم، وقال ابن الأثير في معنى قوله: «أنا فرطكم» أي متقدمكم إليه، يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيء لهم الدلاء والأرشية. النهاية (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) عبيدالله بن زياد بن عبيد أمير العراق بعد أبيه. قال ابن كثير: وكانت فيه جرأة وإقدام ومبادرة إلى مالا يجوز ومالا حاجة له به، قتله إبراهيم بن الأشتر سنة (٦٧هـ). البداية والنهاية (٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين ـ وعند الأمام أحمد «ذكرتم الحوض» وهو من قول أنس لعبيدالله.

ومكة وما بين صنعاء ومكة وأن آنيته أكثر من نجوم السماء»(١). وفي بعض الروايات أنه قال: «إن حوضي من مقامي إلى عَمّان»(٢)، قاله أبومنصور(٣) بنصب العين وتشديد الميم وهي بالشام.

وروي أن النبي عَلَيْ قال: «إن لي حوضاً ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، له ميزابان من الجنة ميزاب ذهب وميزاب من ورق، أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء، من يشرب منه العسل، وأبرد من الثلج، ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام من الناس والفئام الجماعة ومنهم من يأتيه العصب(٤)، ومنهم من يأتيه الناس والفئام أبلغسام الجماعة ومنهم من يأتيه العصب(٤)، ومنهم من يأتيه النفر، ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل، ومنهم من لا يأتيه أحد، وإني أكثر الناس تبعاً يوم القيامة»(٥).

\* \* \*

1150

<sup>(</sup>۱) أخرجـه خ. كتـاب الرقاق (ب مـا جاء في الحـوض (۱۰۲/۸)، م. كتـاب الفضائـل (ب اثبات الحوض (۶/ ۱۸۰۰) كلهم من حديث ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه.

أما القصة مع عبيدالله بن زياد فقد رواها الإمام أحمد في المسند (7/ 7) وهي من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أنس وعلي ضعيف كما في التقريب ص(7) ورواها مختصرة ابن أبي عاصم في السنة عن ثابت عن أنس، قال الألباني: اسناده صحيح على شرط مسلم. السنة (7/ 7)، وأخرج نحوه أيضاً الآجري في الشريعه مختصراً ص(70٤).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية اخرجها م. من حديث معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه (٤/ ١٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي ـ ح. (ابن منصور). ولم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٤) العصب جمع عُصابه وهم الجماعة من الناس من العشرة إلي الأربعين. النهاية لابن الأثير (٢/٣).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ المذكور ولأكثره شواهد صحيحة.

### ١١١ \_ فصل

# في ذكر فضائح القدرية

وذلك أنهم ردوا السنة كلها وأبطلوها وتأولوها على آرائهم الفاسدة فهم كمن رد على النبي عَلَيْكُ قوله في حياته، ولما لم يمكنهم رد القرآن قالوا إنه مخلوق لهم إذا قرأوه ويقدرون على مثله لو جمعوا هممهم، ومن كان هذا قوله فهو كافر(۱) لا تقبل فيه شفاعة النبي عَلَيْكُ .

وروي أن بعض أئمة الحديث قدم ليصلى على بعض دعاة القدرية، فقام عنده ولم يكبر، وقال بأعلى صوته: اللهم إن هذا ما كان يؤمن بعذاب القبر فلا تنجه منه، اللهم إن هذا ما كان يؤمن بمنكر ونكير فلا تلقنه حجته عند مسألتهما إياه، اللهم إن هذا ما كان يؤمن بأن الجنة والنار قد خلقا فلا تفتح له باباً من الجنة إلى قبره وافتح له باباً إلى النار وقد سمعك تقول: ﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ اللهم والباب الذي يفتح له إلى النار فلا تغلقه عنه إلى المحشر، اللهم إن هذا ما كان يؤمن بالنظر إلى وجهك الكريم فلا تره وجهك، اللهم إن هذا ما كان يؤمن بالحوض الذي وعدته نبيك فلا تسقه منه يوم العطش الأكبر، اللهم إن هذا ما كان يؤمن بأن الحسنات والسيئات توزن بميزان له كفتان وقد سمعك تقول ﴿وَالْوَزْنَ يَوْمَعُذِ الْحُقُّ اللهم فلا تشقل ميزانه ولا تترك في صحيفة عمله حسنة يرجح بها ١٤٧/ب الميزان، اللهم إن هذا ما كان يـؤمن بالعقاب الـذي مع المساءلة فلا تـنجه منها، اللهم إن هذا ما كان يؤمن بالصراط الذي يعبر عليه الخلق إلى الجنة من المحشر فلا يجاوزه عليه، اللهم إن هذا كان يزعم أنه كان مستغنياً عنك في دار الدنيا فيما كان من مقدوراته على زعمه غير مفتقر اليك في شيء من

<sup>(</sup>١) تقدم كلام المصنف على قول المسعتزلة في القرآن، ونقله عن كثير من السلف تكفير القائلين بخلق القرآن. انظر الفصل (٩٥).

ذلك، فكن له في الآخرة كما كان يعتقد في دار الدنيا فيك فكله إلى حوله وقوته، اللهم إن هذا يرعم أنك ساويت بين حبيبك محمد عَلَيْ وبين أبي جهل وسائر الكفار فيما أنعمت عليه من العون على الإيمان، وزعم أنك ساویت بین حبیبك محمد ﷺ وبین أبی جهل عدوك، فساو یارب بینه وبین الشيطان في النار كما كان مساوياً له في دار الدنيا على زعمه فإنه قد أعظم الفرية عليك، اللهم إن هذا كان يزعم أنه خالق لعمله وما كان يفعله في دار الدنيا فلا تخلق فيه ما يميز به بين الخير والشر ، واختم على سمعه وبصره وقلبه فإنه زعم أنما يدرك بسمعه وبصره الذي ركبت فيه كان خلقا له فأحجبه أن يدرك شيئاً من المدركات أو المسموعات والمبصرات، فإنه زعم أن كل ذلك كان من مقدوره ولا يقدر معبوده على شيء من أفعاله لا الخير ولا الشر، وقد سمعك أمرت عبادك أن يسألوك استعانتك(١) على طاعتك وهو قولك: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فكان يزعم أنه مستغن عنك غير محتاج إليك في حال ما كان يفعل أفعاله من الإيمان والطاعات وغير ذلك، وكله يارب إلى حوله وقوته كما كان يزعم ولا تعنه في عرصات القيامة، اللهم إن هذا كان يزعم أنه لا علم لك بعد أن(٢) سمعك تقول: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنشَىٰ وَلا تَضعُ إِلاَّ بعلْمه ﴾ وقوله: ﴿أَنزَلُهُ بِعلْمه ﴾ فلا تحطه بشيء من علمك في الآخرة، واجعله أضل سبيلاً من الأنعام في الآخرة، اللهم إن هذا كان ينفي يديك وقد سمعك تقول: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِّيُّ ﴾ اللهم فاجعل يديه مغلولتين إلى عنقه، اللهم إن هذا كان يزعم أن معبوده لا وجه له وقد سمعك تقول: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ و ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ ، فحول وجهه إلى قفاه مسوداً منكلاً به، اللهم إن هذا كان يزعم أن له مشيئة دون مشيئتك فيما كان يشاء من أفعاله أو بعضها وقد سمعك تقول: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ

1/121

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين وصوابها (اعانتك) لأن الإستعانة هي السؤال.

<sup>(</sup>٢) (أن) ليست في الأصل وهي في ـ ح ـ.

إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾ فكله إلى مشيئته، اللهم إن هذا كان يزعم أنك أردت مالم تعلم وخروج الأشياء عن علمك وعلمت مالم ترد، وأنك لم ترد شهادة حمزة وغيره وقد سمعك تقول: ﴿وَيَتَّخذَ منكُمْ شُهَدَاءَ﴾ وأنك لم تأمر إبراهيم خليلك بذبح ولده حـيث لم ترد ذبحه، وقد سـمعك تقول مخـبراً عنهما: ﴿ يَا بُنِّيُّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ اللهم فلا تحشره في زمرتهما، اللهم إن هذا كان يزعم أن من عبدك ألف سنة وأتى كبيرة غير مستحل لها ولا جاحد لحقك أنك تخلده في النار مع فرعون وقارون والشياطين، فلا تقبل فيه شفاعة(١) نبيك وخلده مع فرعون وهامان وقارون، فقد أتاك بهذه المعضلات والكفر الصريح فاحشره مع زمرة من زعم أنه يكون معهم فلقد أعظم الفرية عليك تعاليت يارب عما يقول الظالمون علواً كبيراً، ثم التفت ١٤٨/ب إلى من خلفه بعد كلامه هذا وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة فإن الله تعالى يقول لنبيه: ﴿وَلا تُصَلُّ عَلَىٰ أَحَد مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْره ﴾، وكما فعل ابن عباس لما صلى على جنازة فجهر بفاتحة الكتاب وقال: أما أنى لم أجهر فيها لأن الجهر مسنون، ولكن جهرت لتعلموا أن فيها قراءة ١(٢).

<sup>(</sup>١) (شفاعة) ليست في الأصل وهي مثبته في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه الرواية.

#### ۱۱۲ \_ فصل

## الدين يتصرف إلى وجوه:

أحدهما الجزاء والحساب لقوله تعالى: ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدّينِ ﴾ (١) أي يوم (٢) الحساب والجزاء ومثله قوله تعالى: ﴿ الّذينَ يُكَذَّبُونَ بِيوْمِ الدّينِ ﴾ (١) ، أي بيوم الحساب ومثله قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدينِينَ ﴾ (٤) ، أي غير محاسبين ومثله قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدينِينَ ﴾ (٥) ، أي لمحاسبون، وقوله تعالى: ﴿ يَصْلُونُهَا يَوْمَ الدّين ﴾ (٦) .

ومن هذا يقال: دنت فلانا بما صنع، أي جزيته، ومنه قولهم كما تدين تدان، قال الشاعر:

واعلم وايقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان(٧)

وقد يكون الدين بمعنى الحكم ومنه قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دينِ الْمَلك ﴾ (٨)، أي في حكم الملك، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دينِ اللّه ﴾ (٩)، أي في حكم الله.

وقد يكون الدين بمعنى: القهر والإذلال، ومن هذا يقال: دنت القوم، أي قهرتهم وأذللتهم، فدانوا لي: أي فذلوا قال القطامي (١٠).

... کانت(۱۱) نوار تدینك الأدیانا(۱۲)

<sup>(</sup>١) الفاتحة آية (٤). (٢) في \_ ح \_ (ملك). (٣) المطففين آية (١١).

<sup>(</sup>٤) الواقعة آية (٨٦). (٥) الصافات آية (٥٣). (٦) الانفطار آية (١٥).

<sup>(</sup>A) يوسف آية (٧٦).(P) النور آية (٢).

 <sup>(</sup>١٠) القطامي هو عمير بن شييم التغلبي، شاعر غزل كان نصرانياً فأسلم، وفاته نحو (١٣٠هـ). انظر سمط اللاليء شرح أمالي القالي (١٣/١).

<sup>(</sup>۱۱) في \_ ح \_ (كأذ).

<sup>(</sup>١٢) انظر ديوان القطامي ص (١٥) وفيه البيت، هكذا:

رمت المقاتل من فؤادي بعدما كانت جنوب تدينك الأديانا

أي تذلك.

والدين لله إنما هو هذا، ومنه قولهم: فلان يدين بدين الإسلام، أو بدين اليهود، أي يعتقده وينطوي عليه.

وقد يكون الدين بمعنى الإنقياد والاستسلام، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ ١/١٤٩ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾(١)، وقد يكون الدين بمعنى الملة، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾(٤)، أي الملة المستقيمة (٣).

وأما الكفر فأصله: التغطية: ، يقال: كفرت الشيء أي غطيته، ومنه يقال: تكفر فلان بالسلام، أي تغطى به.

وسمى الليل كافراً لأنه يستر كل شيء ويغطيه. قال لبيد (٤) في الشمس: حتى إذا ألقت يداً في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها (٥) وأراد بذلك ألقت الشمس يدها في الليل.

وقال آخر يصف ظليماً (٦) ونعامة:

فتذكرا ثَقَلاً(٧) رثيداً(٨) بعدما ألقت ذُكَاء عينها في كافر(٩)

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (١٩).

<sup>(</sup>٢) الروم آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه المعاني لسان العرب (٢/ ١٤٦٨)، المفردات للراغب ص(١٧٥).

<sup>(</sup>٤) لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي أبوعقـيل الشاعر المشهور أسلـم زمن النبي ﷺ، وقيل: إنه وفد عليه في وفد بني كلاب توفي سنة (٤١هـ). الاصابة (٩٦/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر البيت ضمن معلقة لبيد في شرح القصائد العشر ص(٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) الظليم: الذكر من النعام. اللسان (٤/ ٢٧٦٠).

<sup>(</sup>٧) الثقل بفتح الثاء والقاف بيض النعامة المصون. انظر اللسان (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٨) رثيداً: مرتباً مرصوصاً. انظر اللسان (٣/ ١٥٨١).

<sup>(</sup>٩) عزاه في اللسان (٥/ ١٥١٠) إلى ثعلبه بن صغير المازني يصف ظليماً ونعامة.

وأراد بالثقل النبات، ورثيداً من صفات ارتوائه (۱)، وذكاء هي الشمس، ومنه يقال للصبح: ابن ذكاء لأن ضوءه من الشمس  $(\Upsilon)$ .

ومما يدل على أن الكفر التغطية قول الله تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴿ كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (٣)، والكفار هاهنا الزراع الواحد كافر، لأنه إذا زرع غطى بذره بالتراب، وسمي الكافر بالله كافراً لتغطيته نعم الله بالجحود، وقيل: لأنه يستر بكفره الإيمان (٤).

والشرك في اللغة مصدر أشركته في الأمر أشركه شركاً.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيــمَا آتَاهُمَا ﴾(٥)، أي نصيباً، وأراد باسم الولد أنهما سمياه عبدالحارث، فكان الشرك بالله هو أن يجعل له شركاً(٦).

واليهود سموا يهوداً لأنهم انتسبوا ببعض الملوك إلى يهوذا بن يعقوب لأمر خافوه(٧)، وسموا(٨) النصارى باسم القرية التي نزل فيها المسيح وهي ناصرة من أرض الجليل(٩).

- (۱) هكذا قال المصنف. وقد ورد في معنى ثقل بفتح الثاء وضم القاف قولهم: ثقل النبات تروت عيدانه، وكذلك ورد في رثد بفتح الراء وكسر الثاء الماء أي كدر. انظر المعجم الوسيط ص(٩٨ ٣٢٨)، وهذا المعنى لم يذكره ابن منظور في معنى البيت، وإنما ذكر أن المراد به البيض المرتب المرصوص، والله أعلم.
  - (٢) ذكاء بضم الذال. انظر اللسان (٣/ ١٥١٠).
    - (٣) الحديد آية (٢٠).
  - (٤) انظر هذه المعاني في لسان العرب (٥/ ٣٨٦٧)، والمفردات للراغب ص(٤٣٣).
    - (٥) الأعراف آية (١٩٠).
    - (٦) انظر اللسان (٢٢٤٨/٤)، المفردات ص(٢٥٩).
- (۷) هكذا قال في المعجم الوسيط ص(٩٩٨)، ولم يذكر (لأمر خافوه) وعليه فيكون اسم اليهود أعجمي وليس عربي، وقال في اللسان: سموا اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا. اللسان (٢/١٨/٦).
  - (A) هكذا في النسختين ولعلها (سمى).
  - (٩) انظر اللسان (٦/ ٤٤٤)، المعجم الوسيط ص(٩٢٥).

1/42

1٤٩/ب

والفسق في اللغة: الخروج مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وسمى الفاسق في الدين فاسقاً لخروجه عن طاعة الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِهِ﴾ (١) أي عن طاعته (٢).

والمنافق هو من يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالاعتقاد، وفي اشتقاقه ثلاثة اقوال:

أحدها: إنما سمي بذلك لأنه مأخوذ من النفق وهو السرب في الأرض قال الله تعالى: ﴿نفقا في الأرض﴾(٣)، أي مدخل تحت الأرض، والمنافق ستر كفره وغيبه فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب.

والقول الثاني: إنما سمي به لأنه مأخوذ من نافقا اليربوع وهو جحره، لأن له جحراً يقال له النافقا وجحراً يقال له القاصعا، فإذا طلب من النافقا فضبح خرج من القصعاء فشبه باليربوع لأنه يخرج من الإيمان عن الوجه الذي يدخل فيه.

والثالث: إنما سمي بذلك لإظهاره غير ما يضمر تشبيهاً باليربوع، وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب، فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب برأسه فخرج فظاهر جحره تراب كالأرض وباطنه حفر، كذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكهف آية (٥٠). (٢) انظر لسان العرب (٥/ ٣٤١٣).

<sup>(</sup>٣) الأنعام آية (٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا اللسان (٦/ ٤٥٠٨)، المفردات ص(٥٠٢).

### ۱۱۳ \_ فصل

والإسلام في اللغة: هو الانقياد والاستسلام ومنه قوله تعالى: ﴿وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾(١) أي المقادة(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾(٣) أي ينقادون لحكمك(٤) ويقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقاد(٥).

والإيمان في اللغة هو التصديق لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمَنٍ لَّنَا ﴾ (٦) أي عصدق لنا (٧) ، وقوله تعالى: ﴿ فَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ (٨) وَحُدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ (٩) أي تصدقوا، ويقال: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، أي يصدق به (١٠).

واختلف الناس في الإسلام والإيمان هل هما شيئان أو شيء واحد:

فقال بعضهم: هما شيء واحد(١١).

1/10.

<sup>(</sup>١) النساء آية (٩١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين والمراد (قيادهم). انظر تفسير ابن جرير (١٩٩/١٥).

<sup>(</sup>٣) النساء آية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل بحكمك وما أثبت من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٥) انظر اللسان (٣/ ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٦) يوسف آية (١٧).

<sup>(</sup>٧) انظر لسان العرب (١/ ١٤١)، تاج العروس (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) في النسختين (ذلك بأنه إذا ذكر الله) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) غافر آية (١٢).

<sup>(</sup>۱۰) ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الإيمان في اللغه ليس مرادفاً للتصديق وإن كان يأتي بمعناه. انظر مجموع الفتاوي (۷/ ۲۹۰ ـ ۲۹۳) شرح الطحاوية ص(۳۸۰).

<sup>(</sup>۱۱) هذا القول قال به محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، ومحمد بن نصر المروزي، وابن منده، وبه قال ابن عبدالبر وقال: «وعلى هذا جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعية، وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة». انظر التمهيد لابن عبدالبر (۲۲۱٪)، الإيمان لابن منده (۲۲۱٪)، لوامع الأنوار البهية (۲۲۱٪)، الفصل (۲۲۱٪)، وممن لا يفرق بينهما أيضاً المعتزلة وبعض الأشعرية إلا أن هؤلاء يختلف تفسيرهم للإيمان عن تفسير السلف، وسيأتي بيان قولهم انظر شرح الأصول الخمسة ص(۷۰٪)، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(٤٧).

وقال آخرون: هما شيئان لا تواصل بينهما(١).

وقال آخرون: هما شيئان بينهما ارتباط وتواصل(٢).

وقد ورد عن القائلين بهذا القول عدة أقوال في بيان وجه الفرق بين مسمى الإسلام والإيمان:

القول الأول: قول الزهري وابن أبي ذئب وقول عن الأمام أحمد: أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل انظر الإيمان للأمام أحمد ورقه (١/١٠٣)، السنة لعبدالله (١/ ٣٥١). ومعنى قول الزهري والله أعلم ـ أن الإسلام يطلق على من أتى بالكلمة وهي الشهادتان فإنه يصح أن يقال عنه مسلم، أما الإيمان لا يكون إلا بالعمل. انظر الفتاوى لشيخ الإسلام (٣٥٨/٣)، فتح الباري (١/ ٧٦).

القول الثاني: قول حماد بن زيد، واللالكائي: الإسلام عام والإيمان خاص. انظر اعتقاد أهل السنة للالكائي (٨١٢/٤)، الإيمان لابن منده (٣١١/١) ولعل معنى قوله هنا والله أعلم و أن الإسلام عام من ناحية أهله إذ كل من أتى بالشهادتين فهو مسلم، أما الإيمان فإنه خاص من ناحية أهله، لأن فيه شروطاً وهي العمل، وذكر ابن منده أن معنى قول حماد أن الإيمان خاص، أي أن معرفة الإيمان عند الله دون خلقه فهو خاص له إذ هو متعلق بالباطن وأن الإسلام عام، لأن الخلق يطلعون عليه إذ هو متعلق بالباطن وأن الإسلام عام، لأن الخلق يطلعون عليه إذ هو متعلق بالباطن وأن الإسلام عام، لأن الخلق يطلعون عليه إذ هو متعلق بالظاهر.

قلت: هذا التفسير لا يتفق مع النصوص الواردة في الإيمان والإسلام الشرعي، فإن الأعمال الظاهرة من الإيمان كما هو ثابت عن السلف، إلا إذا كان يقصد الإيمان القلبي والأعمال القلبية من الخوف والرجاء والتوكل التي هي أعظم شعب الأيمان.

القول الثالث: أن الإسلام والإيمان بينهما فرق وتلازم، فانهما حيث اجتمعا في كلام الشارع افترقا بالمعنى فيصار الإسلام اسماً للأعمال الظاهرة والإيمان اسماً للأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل. وإذا افترقا دخل أحدهما في الأخر كما في حديث وفد عبدالقيس حيث فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وكقوله تعالى: (الدين عند الله الإسلام) فإنه يدخل فيه الإيمان.

وهذا أرجح الأقوال لأن فيه جمعاً بين النصوص التي جمع فيها بين ذكر الإسلام والإيمان =

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي القائلين بهذا القول، لأن القائلين بالفرق بينهما يقولون بوجود ترابط بينهما.

<sup>(</sup>۲) القول بالفرق بين الإسلام والإيمان جاء عن ابن عباس والحسن البصري ومحمد بن سيرين والزهري وعبدالرحمن بن مهدي وابن أبي ذئب ومالك وشريك وحماد بن زيد والإمام أحمد، وبه قال ابن جرير وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: ولا علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الرأي». انظر الإيمان للأمام أحمد ورقه (۱۱/۱)، السنة لعبدالله (۱/۱۱)، تفسير ابن جرير (۹ ـ ۲۲/۲۸)، اعتقاد أهل السنة للالكائي (۱/۱۲۸)، تفسير ابن كثير (۱/۱۹۶)، الفتاوي (۷/ ۲۵۹).

واختلف الناس في الإيمان الشرعي أيضاً على ثلاثة مذاهب:

فذهب الأشعرية: إلى أن الإيمان الشرعي هو التصديق بالقلب لا غير(١).

وذهب المرجئة: إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان بالشهادتين، وإن لم يعرف بقلبه من غير عمل(٢).

وقيل إن المرجئة يقولون: الإيمان هو القول باللسان والتصديق بالقلب من غير عمل (٣).

= والنصوص التي أفرد فيها أحدهما عن الآخر، وقد ذكر هذا القول جماعة من العلماء ورجحوه انظر قول الخطابي في معالم السنن بهامش مختصر أبي داود (٧/ ٤٩)، وانظر شرح مسلم للنووي (١/ ١٤)، الفتاوى (٧/ ٣٥٧)، جامع العلوم والحكم ص(٢٥).

وقول المصنف هنا "بينهما ارتباط وتواصل" يعني بذلك أنه لا يصح ايمان إلا بإسلام ولا إسلام إلا بإيمان.

وقد شبه شيخ الإسلام التلازم والتباين بين الإسلام والإيمان بالروح والبدن، فالروح شيء والبدن شيء، إلا أنه لا حياة للبدن بلا روح، والروح لابد لها من بدن، فالإيمان كالسروح. والإسلام كالبدن فهما متلازمان، إلا أن مسمى أحدهما غير الآخر. الفتاوى (٧/٣٦٧)، وقال شارح الطحاوية موضحاً ارتباط الإسلام بالإيمان «لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ولا يخلوا المسلم من إيمان يصح به إسلامه». شرح الطحاوية ص(٣٩٢).

(١) هذا هو القول المشهور عنهم ونسبه البيجوري في تحفة المريد إلى محققي الأشعرية، وذكر قولاً آخر وافق فيه بعض الأشعرية أبا حنيفة في إدخال القول في الإيمان.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض متقدمي الأشاعرة يذهب إلى قول السلف في الإيمان كأبي على الثقفي وأبي العباس القلانسي وأبي عبدالله بن مجاهد. انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(٤٢)، أصول الدين للبغدادي ص(٢٤٨)، التمهيد للباقلاني ص(٣٨٩)، غاية المرام في علم الكلام للأمدي ص(٣٠٩)، الفتاوى (٧/ ١٤٤).

- (٢) القائلون بهذا من المرجـــئه الكرامية، ولا يعــرف هذا القول لأحد قبلهم. انظر مقـــالات الإسلاميين (٢١/ ٢٢٣)، الملل والنحل بهامش الفصل (١/ ١٤٤)، الفرق بين الفرق ص(٢١٥).
- (٣) هذا القول هو المشهور عن مرجئة الفقهاء وهم أبوحنيفة وأصحابه، ويوافقهم في هذا النجارية وبشر المريسي. انظر مىقالات الإسلاميين (١/ ٢١٩)، الفرق بين الفرق ص(٢٠٣ ـ ٢٠٨) شرح الفيقه الأكبر ص(٦٨).

وقالت الجهمية: الإيمان التصديق بالقلب لا غير(١).

وذهب أهل الحديث وجماهير العلماء إلى أن الإيمان: هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان بالشهادتين والأعمال بالجوارح(٢)، وأقل ما يقبل من الإيمان هو المعرفة التي لا تخالطها الشكوك(٣).

والإسلام عام والإيمان خاص(٤)، والإيمان بعض الإسلام وهو أشرف

<sup>(</sup>۱) المشهور عن جهم ومن اتبعه كأبي الحسين الصالحي أن الإيمان هو المعرفة فـقط، والمعرفة المراد بها العلم والتصديق مرتبة زائدة على المعرفة. انظر مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۱٤)، الـفرق بين الفرق ص(۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) هذا قول السلف في تعريف الإيمان، وقد نقل عنهم الاجماع على ذلك ابن عبدالبر فقال: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها إيمان إلا ما ذكر عند أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً». انظر التمهيد لابسن عبدالبر (٩/ ٢٣٨)، وانظر مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص(١٥٢)، مقالات الإسلاميين (١/ ٣٤٧)، شرح العقيدة الطحاوية ص(٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) قول المصنف هنا «المعرفة» لعله يقصد به التصديق، لأن التصديق مرتبة زائدة على المعرفة إذ لا يجهل الله أكثر الكفرة وعلى رأسهم ابليس وفرعون وغيرهم، ومع ذلك لا يعدون مصدقين ولا مؤمنين، وقد ذكر الإمام أحمد أن المعرفة ليست هي التصديق، بل مرتبة أخرى في رسالته إلى أبي عبدالرحيم الجوزجاني فمما قال: «من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماً، ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة والتصديق كذلك العمل مع هذه الأشياء. انظر الإيمان للإمام أحمد ورقة (١٤٠٤)، ونقلها شيخ الإسلام في الفتاوى (٧/ ٣٠).

فعلى هذا معنى كلام المصنف هنا أن أقل ما يقبل من الإيمان هو التصديق الذي لا يخالطه ريب ولا شك، إذ التصديق يقع فيه التفاوت بين الناس أيضاً، فإذا انحدر تصديقه إلى السلك فقد كفر ولا يقبل منه عمل، لأن التصديق هو أصل الإيمان وأعظم أجزائه، فإن صح صح به العمل، وإن فسد بالشك والريب لم يصح معه عمل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان معنى هذا القول في التعليق ص (٧٣٥) وهو قول حماد بن زيد، وبه قال اللالكائي الذي ينقل عنه كثيراً المصنف رحمه الله.

أجزائه (۱)، فكل تصديق تسليم (۲) وليس كل تسليم تصديقاً (۳)، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، والإسلام ظاهر الأمر والإيمان باطنه (٤) وحقيقة الإسلام الطاعة قال الله تعالى: ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ (٥)، أي مطيعين.

## وقد ورد ذكر الإسلام في الشرع على وجهين:

<sup>(</sup>۱) هذا القول لا يستقيم إلا على قول من يزعم أن الإيمان هو التصديق وهم الجهمية والأشاعرة ومن تابعهم، والمصنف رحمه الله قد أثبت أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وانتصر لهذا القول واستدل له فلا يستقيم هذا القول المذكور هنا مع ذلك، كما أن المصنف ذكر في أول الرسالة ما يناقض هذا حيث قال ص(٩٩) «وأن الأيمان أعلى رتبة من الإسلام والإسلام بعض الإيمان» وهو قول صحيح متفق مع قول السلف.

<sup>(</sup>٢) معنى هذا القول أن كل مصدق مذعن ومنقاد وهذا غير صحيح، لأن فساق القبلة مصدقون إلا أنهم فرطوا بالإذعان والانقياد.

<sup>(</sup>٣) يعني بهذا أن ليس كل من انقاد وأذعن في الظاهر مصدق بالباطن وهو ينطبق على المنافقين الذين أظهروا الانقياد، وأضمروا الجحود والكفر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «والإسلام ظاهر الأمر والإيمان باطنه» يصح في حالة اجتماع الإسلام والإيمان في كلام الشارع كما في حديث جبريل، أما إذا فترق فإن الإيمان يدخل فيه الإسلام ويدخل الإسلام في الإيمان وقد تقدم بيان هذا في التعليق ص (٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) البقرة اية (١٢٨) وانظر كلام ابن جرير على معنى الآية (١/٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) البقرة آية (١٣١) وقد ذكر ابن جرير المعنى المذكور هنا في تفسيره (٥٦٠١).

<sup>(</sup>٧) آل عمران آية (٢٠).

<sup>(</sup>٨) انظر هذه المعانى في تفسير ابن جرير (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٩) لقمان آية (٢٢).

۱۵۰/ب

والوجه الثاني: المراد به الأقرار، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلُمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (١) يعني أقر بالعبودية، وقوله تعالى: ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ يعني من الملائكة وقوله تعالى: ﴿وَالأَرْضِ لَا يعني المؤمنين ﴿طَوْعًا لَهُ ثُم قال عني أهل الأديان(٢) يعلمون أن الله خلقهم لأن الله قال: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله لَهُ (٣)، ومما ورد بذكر الإسلام والمرادبه الإقرار باللسان قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴿ (٤)، لأنهم أقروا باللسان ولم يصدقوا بقلوبهم (٥).

وقد ورد الشرع بذكر الإيمان مفرداً على أوجه:

<sup>(</sup>١) آل عمران آية (٨٣).

<sup>(</sup>۲) ذكر هذا القول ابن جرير عن مجاهد وأبي العالية كما ذكر أقوالاً أخرى. انظر تفسير ابن جرير (٣٦/٣)، وذكر القرطبي أن معنى الآية استسلم وانقاد وخضع وذل وكل مخلوق فهو منقاد مستسلم لأنه مجبول على مالا يقدر أن يخرج عنه فالقرطبي هنا أرجع معنى أسلم إلى الانقياد والخضوع. انظر تفسير القرطبي (١٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) الزخرف آية (٨٧). (٤) الحجرات آية (١٤).

<sup>(</sup>٥) القول المذكور هنا هو أحد القولين في الآية وقال به الإمام البخاري وابن عبدالبر والقرطبي وغيرهم، ومعنى هذا أن هؤلاء غير مسلمين وإنما هم منافقون. انظر فتح الباري (٢٩/١)، التمهيد (٩/ ٢٤٨)، تفسير القرطبي (٣٤/ ٣٤٨) القول الثاني: أن هولاء الأعراب مسلمون وليسوا منافقين، وإنما ادعو الإيمان وهي مرتبة أعلى من الإسلام فعنفوا على هذا الادعاء، لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة، وقال بهذا الرقوي وابن جرير. قال ابن كثير: الوهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة». انظر تفسير ابن جرير (٢١/ ٨٩)، تفسير ابن كثير (٢١٩/٤).

والراجح من هذين القولين الثاني وذلك لعدة أدلة:

أولاً: أن الآيات في أحكام العصاة وليس فيها ذكر للمنافقين.

ثانياً: أن الله قال في الآية ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾، ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة ولا يثابون عليها.

ثالثاً: أن الله أثبت لهم اسلاماً وقال: ﴿قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ ولو كانوا منافقين لم يخاطبهم بهذا، بل كذبهم كما في سورة المنافقين لما قالوا: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ قال عنهم ﴿وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ﴾. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص(٣٩٢).

۷٤/ ب

أحدها: المراد به الأقرار باللسان لا غير، وذلك لما أخبر الله عن إيمان المنافقين مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ \_ إلى قوله \_ ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾(١)، والمراد به إقرارهم بالسنتهم دون تصديقهم بقلوبهم (٢).

والوجه الـثالث: ما ورد والمـراد به التوحيـد وذلك قوله تـعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ (٥)، والمراد بكفره بالتـوحيد (٦)، كقوله تعالى: ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ إَلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾ (٧) والمراد يدعون إلى التوحيد.

والوجه الرابع: ماورد والمراد به التصديق ببعض دون بعض كقوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلا اللَّهِ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ (٨) يعني مشركي العرب، لأنك إن سألتهم من خلقهم قالوا الله وهو يجعلون لله شركاء (٩)، وأهل الكتاب

1/101

<sup>(</sup>١) المنافقون آية (٢).

<sup>(</sup>٢) هذه الآية ليس فيها ذكر للإيمان إنما ذكر الإيمان في الآية التي تليها وهي قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾، فقد روى ابن جرير بسنده عن قتادة أنه قال في معناها «أقرو بلا الله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقلوبهم منكرة تأبى ذلك»، وذكر القرطبي نحوه أيضاً. انظر تفسير ابن جرير (١٠٧/٢٨)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) البقرة آية (٢٥).(٤) التوبة آية (٧٢).

<sup>(</sup>٥) المائدة آية (٥).

<sup>(</sup>٦) انظر هذا المعنى في تفسير ابن جرير (١٠٩/٦).

<sup>(</sup>۷) غافر آیة (۱۰). (۸) یوسف آیة (۱۰٦).

<sup>(</sup>٩) انظر هذا المعنى في تفسير ابن جرير (١٣/٧٧).

يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض قال الله: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ..﴾(١) يعني إيمانهم ببعض. الكتب(٢) والرسل دون بعض(٣).

وورد ذكر الإيمان والإسلام في الشرع على سبيل الترادف والتوارد وعلى سبيل الاختلاف، فأما على سبيل الترادف فقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٤)، ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد وهم أهل بيت لوط (٥)، لقوله (٦) تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأُهُلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّهُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مَسْلِمِينَ ﴾ (٨).

ومن السنة ما روي أن النبي عَلَيْهُ قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عَلَيْهُ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان»(٩).

<sup>(</sup>١) غافر آية (٨٥).

<sup>(</sup>٢) في - ح - الجمله هكذا (فلم يك ينفعهم ايمانهم يعني ايمانهم لما رأو ايمانهم ببعض الكتاب).

<sup>(</sup>٣) ليس في الآية مــا يدل على هذا المعنى، ومــا ذكــره المفــــرون هو أن الإيمان لاينفع وقــت معــاينة العذاب. انظر تفسير ابن جرير (٨٩/٢٤)، تفسير القرطبي (١٥/٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) الذاريات آية (٣٥).

<sup>(</sup>٥) هذا من أدلة من قال من السعلماء إن الإسلام والإيمان مسترادفان ولا فسرق بينهما، وقسد رد من قال بالفرق بينهما بأن الآية لا دليل فيها، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. انظر شرح الطحاوية ص ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (وقوله) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>۷) هود آية (۸۱).

<sup>(</sup>٨) يونس آية (٨٤)، وهذه الآية أيضاً لا دليل فيها على الترادف فقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم باللّه﴾ أي صدقتم به وأقررتم له بالربوبية والألوهية ومعنى قوله: ﴿إِنْ كُنتُم مُسْلَمِينَ ﴾ أي مذعنين منقادين لأمره. انظر تفسير ابن جرير (١١/١١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه خ. كـتاب الإيمان (ب الإيمان وقول النبي ﷺ بني الإســـلام..) (٨/١)، م. كتاب الإيمان (ب بيان أركان الإسلام) (١/ ٤٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وروى ابن عباس «أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله على أمرهم بالإيمان فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم»(١).

وروي أنه فسر الإيمان بالخمس التي قال بني الإسلام عليها(٢).

وأما وروده على الاختلاف والتداخل(٣) فقوله تعالى: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾(٤)، فأراد بالإيمان هاهنا التصديق بالقلوب، لأنهم ادعو ذلك فأخبر الله أنهم ليسو كذلك، وأمرهم بأن يقولوا أسلمنا ومعناه استسلامهم في الظاهر باللسان والجوارح(٥) بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾، لأن هذه الآية نزلت بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾، لأن هذه الآية نزلت

۱۵/ ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه ح. كتاب الأيمان (ب أداء الخمس من الإيمان) (١٦/١) م. كتاب الإيمان (ب الأمر بالإيمان بالإيمان بالله..) (١٦/١).

<sup>(</sup>۲) ورد هذا في رواية البيهقي في السنن الكبرى لحديث وفد عبدالقيس حيث جاء فيه (أتدرون ما الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام قال: وأحسبه قال: وتعطو الخمس من الغنائم. الحديث) السنن الكبرى (٤/١٩٩)، وهذه الرواية من طريق أبي قلابة الرقاش عن أبي زيد الهروي عن قرة بن خالد عن أبي حمزة عن ابن عباس، قال ابن حجر عن هذه الرواية إنها رواية شاذة، ثم قال: أبوقلابة تغير حفظة في آخر آمره فلعل هذا مما حدث به في التغير. فتح الباري (١/١٣٤).

<sup>(</sup>٣) كلمة التداخل هنا لا معنى لها إذا التداخل دخول أحدهما في الأخر وهذا يصح في المذكور قبله وهو الترادف أما هنا فإن الاختلاف بينهما لا يجعل هناك تداخلاً إلا أن يكون الاختلاف خاصاً بالآية وحديث أبي برزة بعده \_ وخاصة أنه يفسر الإسلام هنا مع عدم التصديق والاختلاف والتداخل يكون في حديث جبريل والذي بعده إذ الإسلام لابد له من تصديق يصححه والايمان لابد له من إسلام يصدقه.

<sup>(</sup>٤) الحجرات آية (١٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم بيان أن الصحيح أن هؤلاء ليسوا منافقين ص (٧٣٩).

بقوم من أعراب بني أسد بن خزيمة نزلوا المدينة وادعوا الإسلام وعلم الله منهم غير ذلك فقال: ﴿لاتقولوا آمنا ولَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾، مخافة القتل والسبي(١).

وروى أبوبرزة (٢) الأسلمي أن النبي ﷺ قال: «يامعاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»(٣).

وروى عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: «كنا عند رسول الله ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي ﷺ فألزق ركبته بركبته ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: أخبرني يامحمد عن الإسلام، وما الإسلام (٤)؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن جرير (٢٦/ ٨٩)، تفسير القرطبي (٣٤٨/١٦).

<sup>(</sup>٢) في - ح - (بردة الأسلمي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه د. كتاب الأدب (ب في الغيبة) (٢٩٨/٢)، حم (٤٢١/٤ ـ ٤٢٤) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٨١٣/٤) ورجال اسناده ثقات ماعدا عبدالله بن سعيد بن جريج مولى أبي برزة ذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له الترمذي حديثاً وقال فيه أبوحاتم: مجهول، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم. انظر التهذيب (٤/٥٢)، التقريب ص(١٢٣). وللحديث شواهد:

منها حديث ابن عمر أخرجه ت. كتاب البر والصله (ب تعظيم المؤمن ٢/ ٣٧٨) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، ومنها أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني في الكبير (١٨٦/١١) وفي اسناده إسماعيل بن شيبة الطائفي قال الذهبي: واه. انظر الميزان (١/ ٢٣٣)، ومنها أيضاً حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير (٢/ ٢١) قال الهيثمي: وفيه رميح بن هلال الطائي. قال أبوحاتم: مجهول ولم يرو عنه غير أبي ثميلة يحيى بن واضح، مجمع الزوائد (٨/ ٩٤)، ومنها حديث البراء رضي الله عنه عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى الموصلى في مسنده وقال: رجاله ثقات. مجمع الزوائد (٨/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) قوله (وما الإسلام) هكذا في النسختين وليست في شيء من روايات الحديث.

1104

فقال: صدقت قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: «فأخبرني عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال عمر: فلبثنا ملياً، ثم قال رسول الله عليه: ياعمر أتدري من السائل فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»(١).

وروى سعد رضي الله عنه «أن النبي رَبِيَكِيهُ قسم قَسْما فأعطى ناساً ومنع آخرين، فقلت: يارسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ومنعت فلاناً وهو مؤمن فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم. وروي في هذا أنه قال رَبِيهُ أو مسلم فأعدتها عليه ثلاثاً وهو يقول: أو مسلم»(٢).

وروي «أن النبي عَلَيْكُ سئل أي الأعمال أفضل، فقال عَلَيْكُ: الإسلام، فقيل: أي الإسلام أفضل فقال: الإيمان»(٣).

وروي عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما كانا يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم(٤).

1 /V ^

<sup>(</sup>۱) أخرجه م. كتباب الإيمان (ب بيان الإسلام والإيمان) (٣٦/١)، وأخرجه خ. كتباب الإيمان (ب سؤال جبريل عن الإيمان) (١٥/١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب السدين عند الله الإسلام) (١١/١)، م. كتاب الإيمان (ب تألف قلب من يخاف على إيمانه (١/ ١٣٢) واللفظ الأول قوله: «لا تقل مؤمن بل مسلم» هو عند النسائى كتاب الإيمان (ب تأويل قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا) (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) هذا قطعة من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخرجه حم (١١٤/٤)، وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير مجمع الزوائد (١/٥٩) وليس هو في المطبوع من المعجم، ورجال الحديث ثقات، إلا أن أبا قلابة لم يسمع من عمرو. انظر تهذيب الكمال (١٠٤١/٢)، وأخرجه اللالكائي (٥/ ٩٣١) من رواية أبي قلابة عن رجل من أسلم عن أبيه وفيه رجل مجهول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي (٤/ ٨١٥).

وفي جميع ما ذكرته دليل على أن الإسلام اسمه عام والإيمان أخص منه (۱). قال الله تعالى: ﴿وَإِنِي لَغَفّارٌ لَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحاً ثُمّ اهْتَدَى ﴾ (۲) فثبت الإيمان بالتوبة وهو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب وبعمل الشرائع في الجوارح (۳) على موافقة سنة النبي عَلَيْهُ، فكان التسليم بالقلب ثمرة التسليم باللسان والجوارح (۱)، فإذا عبر بالإيمان عن تسليم القلب فكأنه عبر عن ثمرة الإيمان (٥) واذا عبر بالاسلام عن تسليم اللسان والجوارح والقلب كان جائزًا كما يطلق اسم الشجرة على الشجرة وثمرها.

ومما يدل على أن الصلاة من الإيمان(٦) أن القبلة لما حولت من بيت المقدس إلى الكعبة قالت الصحابة رضي الله عنهم كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴿(٧)، واللام في ليضيع لام الجحود نصب به الفعل المستقبل، وأراد بالإيمان هاهنا صلاتهم إلى بيت المقدس.

ومن الدليل على ماذكرناه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «إن الله بعث نبيه محمداً عليه السلام بشهادة أن لا إلا الله فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا زادهم

١٥٢/ب

<sup>(</sup>١) تقدم بيان هذا ص (٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) طه آية (٨٢).

<sup>(</sup>٣) في - ح - (وبعمل الجوارح).

<sup>(</sup>٤) الصحيح أن عمل الجوارح ثمرة التسليم بالقلب إذ هو الملك متى صلح صلح الجسد كله ومتى فسد فسد الجسد كله.

<sup>(</sup>٥) الأولى أن يقـول (عبـر عن أصل الإيمان وأساسـه) لما تقدم من أن الاعـتقـاد هو الأساس وعـمل الجوارح تبع للقلب في ذلك.

<sup>(</sup>٦) ابتدأ المصنف بالرد على طوائف المرجئة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب الصلاة من الأيمان) (١٣/١) من حديث البراء بن عازب رضي الله

الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال عزوجل: ﴿الْيُومْ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيسَنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾(١).

وقيل إن أول ما فرض الله عليهم من الصلوات ركعتان بالغداة وركعتان بالعشى، ثم فرضت الصلوات الخمس بمكة ليلة المعراج(٢).

قالت عائشة رضي الله عنها: كان المعراج قبل الهجرة بشمانية عشر شهراً (٣)، وفرضت الزكاة بالمدينة، وصوم رمضان بعد الهجرة في السنة الثانية في شعبان، وفرض الحج في سنة تسع، فلما حج النبي على حجة الوداع سنة عشر نزلت هذه الآية يوم عرفة ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾، وهي أخر آية نزلت في التحليل والتحريم، وعاش النبي علي بعدها إحدي وثمانين ليلة (٤)، ثم توفي يوم الأثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول.

وروي أن رجلاً سأل سفيان الثوري<sup>(٥)</sup> عن الإيمان فقال: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الآجري في الشريعة ص(۱۰۲)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة مطولاً (١٩٦/٥) ولفظه فيه نكارة حيث جعل الجهاد آخر الفرائض، مع أن فرضيته متقدمه على الحج، والرواية من طريق على بن أبي طلحة، وهو لم يلق ابن عباس. وقال ابن حجر عنه: صدوق قد يخطىء. انظر التقريب ص(٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا ابن حجر وعزاه إلى الحربي. انظر فتح الباري (١/ ٤٦٤) وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قولها «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر». أخرجه خ. في الصلاة (١/ ٦٦)، م. صلاة المسافرين (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من عزا إليها هذا، وإنما الذي ذكره ابن الجوزي عنها أنها قالت إن الإسراء وقع ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. الوفاء في احوال المصطفى (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا ابن جريج رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين والرواية عند الآجري وابن بطة عن سفيان بن عيينة.

1/104

الإيمان قول بلا عمل، فقال سفيان: كان هذا قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، إن الله عزوجل بعث محمداً ﷺ إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فلما علم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة فأمرهم ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم إقرارهم الأول ولا صلاتهم، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا أباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا كهجرتهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيه، فقال: يارسول الله هذا رأس الشيخ الكافر، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم إقرارهم الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبداً وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاً ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم إقرارهم الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم، فلما ٥٧/ب علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم، فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال عزوجل: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ﴾. قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحداً كان بها عندنا كافراً، ومن تركها كسلاً وتهاوناً أدبناه وكان بها عندنا ناقصاً، هكذا السنة أبلغها عنى من سألك من ١٥٣رب الناس (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري فــي الشريعة عن محمد بن عــبدالملك المصيصي عن سفيـــان بن عيينه ص(١٠٣)، وابن بطه في الإبانه الكبير (٢/ ٦٣٠).

ومن الدليل على ما ذكرنا ما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ ومن الدليل على ما ذكرنا ما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ الله والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»(٢)، فجعل إماطة الأذى والحياء من الإيمان.

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْنَ قَالَ: «لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان»(٣).

وروى أنس أن النبي عَلَيْهِ قال: «لا يؤمن عليد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(٤).

وروى أنس رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قَال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن

<sup>(</sup>١) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب زيادة الإيمان ونقصانه) (١٤/١) عن طارق بن شهاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب أمور الإيمان) (٩/١) مختصراً وليس فيه شك في قوله «أو بضع وسبعون»، م. كتاب الإيمان (ب بيان عدد شعب الأيمان) (١٣/١) مثله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (٤/ ٨٤٠) وفي اسناده عبدالله بن أيوب، وذكر في الميزان عبدالله بن أيوب بن أبي علاج. قال: متهم بالوضع كذاب، وذكر آخر هو عبدالله بن أيوب بن زادان الغربي، قال الدارقطني: متروك. الميزان (٢٠/ ٣٩٤) وعزاه الهييثمي إلى الطبراني في الكبير ولفظه «لا يقبل ايمان..» وقال: في إسناده سعيد بن زكريا اختلف في ثقته وجرحه. مجمع الزوائد (١/ ٣٥). قلت وليس هو في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب حب الرسول ﷺ من الإيمان) (٩/١)، م. كتاب الإيمان (ب وجوب محبة النبي ﷺ) (١/٦٧).

يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن توقد نار فيقذف فيها»(١).

وروي أن النبي ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٢).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أو ليصمت»(٣).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم»(٤).

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل عن الإيمان فقال: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»(٥).

1/108

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب حلاوة الإيمان) (۹/۱)، م. كتاب الإيمان (ب خصال من اتصف بهن وجــد حلاوة الإيمان) (۱/٦٦)، واللفظ المذكــور هنا رواية اللالكائي في شــرح اعــتقــاد أهل السنة (٩١٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب من الإيمان أن يحب لأخيه..) (٩/١)، م. كتاب الإيمان (ب من خصال الإيمان أن يحب..) (٦٧/١) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. كتاب الأدب (ب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر..) (٨/ ١٠)، م. كتاب الإيمان (ب الحث على اكرام الجار..) (١٠/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كتباب الإيمان (ب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون) (١/ ٧٤)، ت. كتباب الاستبئذان (ب ماجباء في إفشياء السلام) (٥٢/٥) وقبال: حسن صحيح، د. كتباب الأدب (ب إفشياء السلام) (٢/ ٢٤)، جه. في المقدمة (ب في الإيمان) (٢/ ٢٦)، حم (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه حم (٢٥١/٥ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٦)، والحاكم كتاب الإيمان (١٤/١) عن أبي أمامة رضي الله عنه وقال: صحيح متصل على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ولفظ الحديث عندهما «أن رجلاً سأل رسول الله على الله عنها الإيمان قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن»، وقد ورد لهذا الحديث عدة شواهد عن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، =

وروى أنس رضي الله عنه قـال: «ما خطبنا رسـول الله ﷺ إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»(١).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قـال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال: وما ذاك؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه» أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup>.

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من تمام إيمان العبد أن يُسَلِّلُهُ قال: «من تمام إيمان العبد أن يستثنى في كل حديثه»(٣).

وروى أبوقلابة عن رجل من أسلم عن أبيه قال، قال رسول الله على الله عن أبيه قال، قال رسول الله عن أبيكم يسلم (٤)، قال، قلت يارسول الله «وما الإسلام؟ قال: أن تسلم لله عزوجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الهجرة قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا

<sup>=</sup> أخرجه ت. كتاب الفتن (ب ما جاء في لزوم الجماعة) (٤٦٦/٤) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عمر عن النبي عليه وله شاهد آخر من حديث عامر بن ربيعة أخرجه حم. (٤٤٦/٣) وفي اسناده عاصم بن عبدالله بن عاصم بن عمر، قال عنه في التقريب: ضعيف انظر ص١٥٩ من التقريب، وله شاهد أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه حم. (٤/ ٣٩٨)، والحاكم في كتاب الإيمان (١٣/١) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٧٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه في كتاب الأدب (ب اثم من لا يأمن جاره بوائقه) (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٣٠) وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد (١٨٢/٤)، وذكره في مسند الفردوس انظر فردوس الأخبار ص(٣٠٣) والحديث من طريق معارك بن عباد القيسي عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة به، وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: لا يصح، قال البخاري: معارك بن عباد منكر الحديث، وقال يحيى ابن معين عن عبدالله بن سعيد المقبري: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. الموضوعات (١٣٥١)، وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة معارك وقال: هذا الحديث باطل. انظر الميزان (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين وعند اللالكائي «قال النبي ﷺ أسلم تسلم».

لقيتهم ولا تغل ولا تجبن، قال: ثم عملان وهما من أفضل الأعمال ١٥٤/ب وأكملها ثلاث مرات: حجة مبرورة أو عمرة (١).

وروى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان»(٢).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر بالقلب وصدقه والعمل، والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة أحد إلا بعمل يتقنه قالوا: يارسول الله وما يتقنه؟ قال: يحكمه (٣).

وفيـما ذكرتـه من الأخبار دليل على أن الإيمـان أخص من الإسلام وهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٣١) وسنده ضعيف لجهالة الذي روى عنه أبوقلابة، وقد روى الأمام أحمد في المسند (٤/ ١١٤) من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: ( قال رجل يارسول الله: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عزوجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك . . فذكره نحوه، وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير مجمع الزوائد (١/ ٩٥) وليس هو في المطبوع من المعجم، ورجال الحديث ثقات إلا أن فيه انقطاعاً لأن أبا قلابة لم يسمع من عمرو بن عبسة وهو مدلس أيضاً. انظر تهذيب الكمال (١٠٤١/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٩٣٣) من رواية عروة بن رويم اللخمي عن عبدالرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت به. وكذلك أخرجه أبونعيم في الحلية (٦/ ١٢٤) وقال غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر، وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن عروة إلا محمد بن مهاجر تفرد به عثمان بن سعيد بن كثير. معجم الطبراني الأوسط ورقة (٤٢٩/ أج٢) مصور في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري والحديث رواته ثقات وإسناده جيد إلا أن عروة بن رويم يرسل عن عبدالرحمن بن غنم. انظر التهذيب (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائى في شرح اعتقاد أهل السنة (٨٣٩/٤)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٩) وفي اسناده محمد بن عبدالرحمن بن بحير (مجبر) بن عبدالرحمن قال ابن عدي: روى عن الثقات بالمناكير وعن أبيه عن مالك بالبواطيل.

قلت وهذه الرواية من طريق أبيه عن مالك. وقال الذهبي: قال ابن يونس ليس بشقة، وقال الخطيب: كذاب. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٦٢١).

بعض منه (١). والإسلام المأمور به بقوله تعالى: ﴿فَلَهُ أَسْلِمُو ﴾ (٢) وما يستحق به الثواب بالآخرة هو أعم من الإيمان (٣).

وقد يقع الإسلام على من أتى بلفظ الشهادتين وإن لم يصدق بقلبه، ويستفيد بذلك عصمة دمه وماله في الدنيا لقوله عليه المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمداً رسول الله عليه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(٤).

ولهذا قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ ومن فرق من العلماء بين الإسلام والإيمان فمرادهم هو هذا(٥).

1/77

<sup>(</sup>١) ليس في الأدلة المذكورة ما يدل على قول المصنف هذا، بل هي دليل على أن الإيمان عام دخل فيه جميع الطاعات التي تكون بالقلب والجوارح، وانظر ما تقدم ص (٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) الحج آية (٣٤).

<sup>(</sup>٣) هذا ليس أعم من الإيمان، وإنما هو والإيمان هنا شيء واحد لا فرق بينهما، وهذا على ضوء التحقيق المتقدم عن بعض العلماء ص (٧٣٥) أن لفظ الإسلام والإيمان إذا افترقا دخل أحدهما في الآخر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب الزكاة (ب وجوب الزكاة) (٢/ ٩١)، م كتاب الإيمان (ب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) (١/ ٥) من حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والحديث ليس فيه دليل على أن الإسلام يطلق على من أتى بالشهادتين بدون تصديق القلب، فإن هذا نفاق ولا يسمى إسلاماً، وإنما النطق بالشهادتين هو مفتاح الدخول في الإسلام، ولم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس إنما من قالها قبلت منه إلا أن يظهر منه ما يخالف مدلولها، لهذا قال النبي وللاسامة بن زيد لما قتل رجلاً وأقال لا إله إلا الله وقتلته قال: إنما قالها خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا، أخرجه م. كتاب الإيمان (١/ ٩٦)، وهو عند البخاري بغير هذا اللفظ فهذا دليل على أن الشهادة تقبل منه إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله، أما من اختلف باطنه عن ظاهره بحيث أخفى الكفر وأظهر الإسلام فإنه منافق ولا يسمى مسلماً، وقد رد الله عزوجل على المنافقين شهادتهم في قوله: ﴿إِذَا جَاءَكُ المُنافقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكُ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكُ لَرَسُولُ أَلْهَ الله عنهم ولم يصفهم بالإسلام، إذ من شرط الإسلام تصديق القلب ونطق الشهادتين، أما الآية المذكورة ﴿قَالَتَ الأَعْرَابُ آمَناً.. الآية﴾ فقد تقدم بيان أن الراجع أنهم ليسوا منافقين ص (٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) تقدم بيان قول العلماء في التفريق بين الإسلام والإيمان ووجه الفرق بينهما في أقوالهم ص (٧٣٤).

روي عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإسلام والإيمان، ويجعل الإسلام عاماً والإيمان خاصاً (١).

وروي عن أحمد بن حنبل أنه كان يفرق بين الإسلام والإيمان (٢). وروي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم (٣).

فالكفر<sup>(۱)</sup> الذى هو الجحود هو ضد الاسلام، وهو مبيح للدم والمال، ويستحق به التخليد في النار، ويسمى من ترك الصلاة كافرا.

روي أن النبى ﷺ قال «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فهو ١٥٥٥ كافر»(٥).

وروي أن عمر رضى الله عنه لما طعن أخذته غشية، فقال بعض الصحابة: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: ففتح عينيه وقال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم قال: أما إنه لاحظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة، ثم صلى وجرحه يثعب دما»(1).

وكذلك روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء رضى الله عنهم أنهم قالوا: «من ترك الصلاة فقد كفر»( $^{(V)}$ )، وهذا حجة لمن قال العمل من الإيمان.

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٨١٤/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجـه عنه اللالكائي (٨١٥/٤)، وانظر مـسائل الإيمان للقــاضى أبى يعلى الحنبلى ص (٤٢٦ ــ ٤٢٨) في قول الامام أحمد في الفرق بين الإسلام والإيمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (٤/ ٨١٥) ومعنى هذا أنهما كانا يخافان أن يصفا أنفسهما بالإيمان لما فيه من التزكية، وخشية أن لا يكونا قد أتيا بالعمل على الوجه المطلوب. أما الإسلام فهو متحقق بالشهادتين فلهذا لا يهابان من الوصف به.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين والأولى أن يكون (بالواو).

<sup>(</sup>٥) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب اطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة) (٨٨/١)، ت. كـتاب إلايمان (ب. ما جاء في ترك الصلاة) (٣٤٢/١) كلهم من حديث جابر رضى الله عنه وليس في شيء من الروايات قوله «فمن تركها فهو كافر».

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللكائي (٤/ ٨٢٥) وبنحوه أخرجه الآجري في الشريعة ص (١٤٣).

<sup>(</sup>۷) انظر هذه الروایات عند اللالکائی فسی شرح اعتـتقـاد أهل السنة (۱۲۶٪ ـ ۸۲۹)، وابن بطة فی الإبانة (۲/۸۷٪ ـ ۱۸۰).

وقد اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة عامدا مع اعتقاده وجوبها:

فمنهم من قال: إنه يحكم بكفره ويجب عليه القتل في الدنيا واحتجوا بهذه الأخبار.

ومنهم من قال: يجب قتله ولا يحكم بكفره، وتأولوا هذه الأخبار على أن أحكامه أحكام الكفار في القتل.

ومنهم من قال: لا يقتل ولا يحكم بكفره، وتأولوا هذه الأخبار على من تركها جاحداً لوجوبها(١).

<sup>(</sup>۱) عزا ابن القيم رحمه الله القول الأول إلى أبي هريرة وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعمر ابن الخطاب، وبه قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وأبو عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبدالله بن المبارك واسحاق بن راهويه وعبدالملك بن حبيب من المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ورواية عن الامام أحمد.

أما القول الثاني وهو أنه يقتل حدا لا كفرًا فهو قول مالك والشافعي.

أما القول الثالث وهو أنه لا يقتل ولا يحكم بكفره فقال به ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني، وقال هؤلاء: يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل. كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث النجدية ص (٤٨٦ ـ ٤٩٦)، وانظر الفصل لابن حزم (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) السجدة آية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحج آية (١٩ ـ ٢٢) ولم يرد في الآية ذكر للفاسق، ولـعل مراد المصنف أن الوصف الذي حصل في آية السجدة كالوصف الموجود هنا في آية الحج.

فيهم ﴿يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ١٥٥/ب الْفَاسِقُون ﴾(١)وقال في آيـة أخرى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الـدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ الـنَّارِ﴾(٢)، وفي جميع هذا المراد بالفسق الكفر.

وقد يقع الفاسق على من ارتكب المعاصى من الموحدين مع علمه بتحريمها، فهذا عندنا لا يخرجه من الإيمان بل هو مؤمن بايمانه فاسق بفسقه لا يخلد فى النار بذلك، خلافا للمعتزلة والقدرية وبهذه المسألة سموا معتزلة: وذلك أن واصل بن عطاء رئيس المعتزلة كان من أصحاب الحسن ابن أبى الحسن البصري، وكان ممن يلازم مجلسه فوجد الناس قائلين فيها: فأهل الحديث قالوا هو مؤمن بايمانه فاسق بفسقه (٣) لا يضاد فسقه الذى ليس بكفر إيمانه الذى فى قلبه، وإن كان ينقص من دينه إلى ماهو دونها ولا ينزلونه جنة ولا نار، بل إن عذبه الله بفسقه وإن عفى عنه فبفضله وإحسانه (٤).

وقالت الخوارج: بل كل من ارتكب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً خرج به من الإيمان إلى ضده وهو الكفر ويخلد في النار(٥).

فأحدث واصل بين عطاء قولا ثالثا وقال: أقول إنه فاسق ولا أسميه مؤمنا ولا كافرا ويخلد في النار، فأخرجه الحسن من مجلسه، واعتزله فسمى معتزليا لاعتزاله عما عليه كافة الأمة(١).

<sup>(</sup>١) النور آية (٥٥).

<sup>(</sup>٢) النساء آية (١٤٥)، والمراد هنا أن المنافقين في الظاهر مسلمون وهم في الحقيقة فساق وفسقهم فسق كفر وعقوبتهم أنهم في الدرك الأسفل من النار.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (لا يخلد بالنار بذلك لا يضاد) وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) تقدم قول أهل السنة في مرتكبي الكبيرة ص (٦٦٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم قول الخوارج في مرتكبي الكبيرة ص (٦٦٨).

<sup>(</sup>٦) هذا ما يسميه المعتزلة بـ (المنزله بين المنزلتين) وهو الأصل الرابع من أصولهم. انظر شرح الأصول الخمسة ـ ص (٦٩٧)، وقد تقدم بيان هذا ص (٦٨) وواصل بن عطاء، هو الغزال المتكلم توفي سنة (١٣١ هـ). ميزان الاعتدال ٢٢٩/٤.

والدليل على بطلان قولهم قوله تعالى ﴿وَإِن طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُو ﴾ (١) ، فسماهم مؤمنين بعد اقتتالهم ، وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيبَ آمَنُوا لَمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْت السنبي ولا تَجْهَرُوا لَه ﴾ (٣) الآية ، فسماهم مؤمنين مع إنكاره عليهم لما فعلوه ، وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُو كُمْ أَوْليَاء ﴾ (١) الآية .

واحتجت الأشعرية ومن قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب لا غير (٥) بقوله تعالى ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ أي بمصدق لنا، وبقول الناس: فلا يؤمن بعذاب القبر وبالشفاعة وما أشبهها، وأراد به التصديق.

والجواب: أنا لا ننكر ان هذا حد الإيمان، في اللغة (1). وأما في الشرع فهو أشرف خصال الايمان ولا يمتنع أن يكون للشيء اسم في اللغة واسم في الشرع، وإذا ورد الشرع به فإنه يجب حمله على ما تقرر اسمه في الشرع كالصلاة فإنها في اللغة المراد بها الدعاء، وهي في الشرع عبارة عن هذه الأفعال المشروعة في الصلاة، وكذلك الصيام فهو في اللغة اسم للإمساك عن جميع الأشياء، وهو في الشرع اسم للإمساك عن أشياء مخصوصة، والزكاة في اللغة اسم للزيادة، وهي في الشرع اسم لأخذ شيء من المال، والحج في اللغة القصد، وهو في الشرع اسم لهذه الأفعال المشروعة، والحج في اللغة اسم للموضع المطمئن، وفي الشرع اسم لما يخرج من والغائط في اللغة اسم للموضع المطمئن، وفي الشرع اسم لما يخرج من والغائط في اللغة اسم للموضع المطمئن، وفي الشرع اسم لما يخرج من

107

<sup>(</sup>١) الحجرات آية (٩)

<sup>(</sup>٢) الصف آية (٣).

<sup>(</sup>٣) الحجرات آية (٢).

<sup>(</sup>٤) المتحنة آية (١)

<sup>(</sup>٥) انظر التعليق (١) ص (٧٣٦).

<sup>(</sup>٦) تقدم التعليق على هذا ص (٧٣٤).

الانسان (١)، وإذا أورد الشرع بشيء من هذه الأشياء فإنما يحمل على ما تقرر في الشرع لا على مقتضاه في اللغة.

واحتجت المرجئة ومن قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون الأعمال (٢) بالأخبار المشهورة عن النبى ﷺ أنه قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة (٣).

وبما روى عبادة بن الصامت أن النبى عَلَيْ قال «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم على النار»(١٠).

والجواب عن هذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أن نقول كما قال الزهري: «الأخبار كانت قبل نزول الفرائض والأمر والنهي»(٥).

<sup>(</sup>١) الصحيح أنه في العرف إذ ليس تحديده في هذا المعنى وارد عن الشرع، بل هو في عرف اللغة، والشرع ذكره على ماهو معروف به عند أهل اللغة.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان القائلين بهذا ص (٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه د. كتاب الجنائز ب في التلقين) (7/70)، حم (7/70)، والحاكم في المستدرك كتاب الجنائز (7/70) وفي كتاب الدعاء (7/70) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي \_ كلهم من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه، ورمز له السيوطي بالصحة بالجامع الصغير انظره مع فيض القدير (7/7)، والألباني في صحيح الجامع (7/7) وليس في شيء من هذه الروايات قوله «محمد رسول الله».

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب من مات على التوحيد دخل الجنة) ١/٥٨)، ت. كتاب الإيمان (ب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) (١٧/١) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، (حم (٣١٨/٥)).

<sup>(</sup>ه) أخرج هذا الأثر عنه الآجرى في الشريعة ص (١٤٦) بسنده عن عطاء بن السائب عنه قال: قال لى عبدالملك بن مروان الحديث الذي جاء عن النبي ﷺ «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنا وإن سرق قال، فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي، وقبل الفرائض».

كما روى أيضًا الآجرى في الشريعة ص (١٤٤) هذا القول عن الضحاك بن مزاحم وعزاه النووي في شرح مسلم (١/٩) إلى ابن المسيب وقد رد هذا التأويل النووي، وكذلك الحافظ في الفتح=

والثانى: أن نقول هذا خبر عما يؤول اليه أمر الموحدين بأن الله سيدخل الموحدين الجنة، وإن عذبهم فبذنوبهم ولا يخلدون في النار(١) كما قالت الخوارج والمعتزلة والقدرية. وقد أخبر الله سبحانه في القرآن أنه إنما يدخل العباد الجنة بالإيمان والعمل في آيات كثيرة منها في البقرة قوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ الَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴿(٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاة لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: في آل عمران ﴿وأَمَّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمُ وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم مِن وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم مِن وقوله تعالى: ﴿واَلَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم مِن وقوله تعالى: ﴿واَلَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم مِن وقوله تعالى: ﴿وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم مِن فَعْلَوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم مِن فَصْلُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أُنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أَلُولُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهِمْ أَنْ وَيُهُمْ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِيهُمْ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات فَيُوفِي المَائِورِينَ فِي المَائِورَ وَلَوله تعالى: ﴿ وَعَدُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ

<sup>= (</sup>١/ ٢٢٦) لأن بعض هذه الأحاديث الواردة في دخول الجنة لمن مات على التوحيد وردت من طريق أبي هريرة كحديث مسلم «من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة» الحديث كتاب الإيمان (١/ ٦٠) وأبوهريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام بعد نزول الفرائض.

<sup>(</sup>۱) هذا القول الثاني من أقوال العلماء في هذه الأحاديث وما كان في معناها، وقد ذكر العلماء أقوالأ أخرى في هذا، منها ما ذكره النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أن الحسن البصري قال المعناه: من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وهذا ما ذكره صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد واستحسنه، وعناه إلى شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والقاضي عياض، ومنها أنه قيل: إن ذلك لمن نطق بالشهادتين حال الندم والتوبة ومات على ذلك، ومنها أنه قيل: إن ذلك خاص فيمن نطق بها عند الموت وكانت آخر كلامه، ومنها أن المراد بالتحريم على النار نار الكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة المؤمنين. انظر شرح مسلم للنووي (١/ ٢١٩ ـ ٢٠)، فتح الباري (٢١٦٢)، تسير العزيز الحميد ص(٦٦ ـ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (٢٥). (٣) البقرة آية (٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) آل عمران آية (٥٧).

<sup>(</sup>٥) النساء آية (٥٧).

<sup>(</sup>٦) النساء آية (١٧٤).

1/10V

لَهُم مَّغُفْرةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (١)، وفي الأنعام قوله تعالى: ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبيشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٢) وفي الأعراف قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكلِفُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا الأعراف قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكلِفُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا أُولِئَكُ أَصْحَابُ الْجَنَّة هُمْ فيها خَالِدُونَ ... ﴿ إلى قوله تعالى ﴿وَنُودُوا أَن تلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْملُونَ ﴿ (٣) ، وهذا كثير في القرآن وآخره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإنسسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلاَّ الَّذِينِ نَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٤) ، ولم يذكر الله في القرآن دخول الجنة بغير عمل بل أخبر أنه لا يغفر الشرك ، فالقرآن أخبر أنه لا يغفر الشرك ، فالقرآن لا يتناقض وإنما يؤيد بعضه بعضاً.

وروي أن رجلاً سأل أبا ذر عن الإيمان فقرأ عليه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ.. ﴿ الآية حتى ختمها وقال: "إن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية (٥).

وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب»(٦).

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية (٤٨).

<sup>(</sup>١) المائدة آية (٩).

<sup>(</sup>٣) الأعراف آية (٤٢ ـ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) العصر آية (٢ \_ ٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان له ورقه (١١٤/ب)، والآجري في الشريعة ص(١٢١) عن مجاهد عن أبي ذر وهو منقطع، لأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر. انظر التهذيب (١٠/٤)، وقال ابن كشير: أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد عن أبي ذر، وأخرجه ابن مردويه عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي ذر وهو منقطع أيضاً. تفسير ابن كثير (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه. جه كتاب المقدمة (ب الأيمان) (٢٦/١)، الآجري في الشريعة ص(١٣١)، وابن عدي في الكامل (١٩٦٨/٥)، وابن بطة في الإبانة الكبير (٧٩٦/٢)، وابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث موضوع لم يقله الرسول ﷺ. قال الدارقطني: المتهم بوضع هذا الحديث أبوالصلت=

وروي عنه بلفظ آخر أنه قال: «الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»(١).

وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: «لا ينفع قول الابعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة»(٢).

وكذلك روي مثل هذا عن الحسن البصري وسفيان الثوري وابن جريج ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان (٣) ومالك بن أنس وفضيل بن عياض (٤) ووكيع والشافعي وأحمد بن حنبل والوليد (٥) وأبي بكر بن عياش (١) وعبدالله بن المبارك (٧). وهؤلاء هم العلماء الذين لا يُستوحَشُ مِنْ ذكرهم.

قال وكيع(٨): وأهل السنة والجماعة يقولون: (الإيمان قـول وعمل)(٩)،

<sup>=</sup> الهروي (١٢٨/١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحمديث: هو من الموضوعات على النبي عليه باتفاق أهل العلم. مجموع الفتاوى (٧/٥٠٥)، وكذلك قال ابن القيم انظر تهذيب السنن (٧/٥٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف على من ذكره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٣١)، وابن بطة في الإبانة (٣/٢).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان المدني يلقب الديباج صدوق. قتل سنة (١٤٥هـ) التقريب ص(٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) فضيل بن عياض بن مسعود التيمي أبوعلي أصله من خراسان، وسكن مكة. ثقة عابد إمام . توفي سنة (١٨٧هـ) التقريب ص(٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين ولعل المقصود بقية بن الوليد لأنه هو الذي ذكر في الرواية مع أبي بكر بن عياش عند الآجري في الشريعة فسقط من الناسخ الاسم الأول وهو (بقيه).

<sup>(</sup>٦) أبوبكر بن عياش بسن سالم الأسدي الكوفي المقرىء ثقه عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. توفي سنة (١٩٤هـ). التقريب ص(٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) انظر هذه الروايات عند الآجري في الشريعة \_ ص١٣١ \_ ١٣٢).

<sup>(</sup>٨) في \_ ح \_ (هم).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبته من الشريعة للآجري.

والمرجئه يقولون الإيمان قول ، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة (١) ولو لم يكن عليهم من الدليل إلا قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (٢) فأخبر أنه لا يتم الدين حُنَفاء ويُقيمُون الإجلاص والعمل لكان كافياً في الاستدلال.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري ص(١٣١).

<sup>(</sup>٢) البينة آية (٥).

## ١١٤ \_ فصل

وعند أهل السنة والحديث أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وأهل الإيمان على مراتب ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسه، لأن معرفته لنفسه بغير دليل(١) ومعرفة الخلق له من جهة الدليل، وأقل درجة في الإيمان هي المعرفة التي لا يجامعها الشك بالله(٢)، وأكبر معارف الخلق معرفة الأنبياء لله سبحانه، والأنبياء متفاضلون بذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَلّنَا بَعْضَ النّبيّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴿(٣)، وأراد في درجات المعرفة(٤)، ومعارف سائر الخلق دون معرفة الأنبياء، والمؤمنون متفاوتون في المعرفة(٥) وذلك لتفاوتهم الخلق دون معرفة الأنبياء، والمؤمنون متفاوتون في المعرفة(٥) وذلك لتفاوتهم

قال الغزالي: «والسلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول»(٦)، والإيمان(٧) يقع على التصديق بالقلب وعلى العمل، فأما زيادة العمل ونقصانه فلا إشكال فيه. قال النبي عليه الإيمان بضع وسبعون(٨)

في طرق الاستدلال عليه. هذا قول السلف.

1/104

<sup>(</sup>١) هذا التعليل لا يحتاج إليه.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعليق على هذا. انظر ص (٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) الإسراء آية (٥٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم بيان الفرق بين المعرفة والتصديق ص (٧٣٧) وقد نص الإمام أحمد على أن المعرفة نفسها تزيذ وتنقص، فقد روى الخلال بسنده عن أبي بكر المروزي قال: «قلت لأبي عبدالله في معرفة الله عزوجل في القلب يتفاضل فيه قال: نعم، قلت: ويزيد، قال: نعم». كتاب الإيمان للأمام أحمد ورقة (٩٥/ب).

<sup>(</sup>٦) قواعد العقائد ص(٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسختين ولعل الأولى أن يقول (والزيادة).

<sup>(</sup>۸) فی \_ ح \_ (وستون).

خصلة»(١) وروي تسع وتسعون (٢) باباً أعلاها لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق»(٣).

وقال النبي ﷺ «الطهور نصف الإيمان»(٤).

وأما التصديق والاعتقاد بالقلب فإن هذا الاعتقاد تارة يشتد ويقوى بالعمل الصالح وتارة يضعف (٥) ويسترخي بالمعاصي، فالعمل للاعتقاد كالسقى للشجرة لأنه ينمى (١) بالسقى ويضعف (٧).

وقالت المرجئة والكرامية وأهل الزيغ من القدرية وغيرهم: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإن ايمان الأنبياء كإيمان سائر العصاة من الخلق(^).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۷٤۸).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (بضع وسبعون).

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ والعدد المذكور ورد في الإيمان للأمام أحمد ورقه (١١٤/ب)، وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان بسنده عن الإمام أحمد (٢٩٧/١) ولم أقف على اللفظ عند غيرهما، وقد ذكر محقق كتاب الإيمان لابن منده د. علي بن ناصر الفقيهي أنه كتب فوق (تسعون) في الأصل حرف (ض) وأشار المحقق أنها علامة التمريض، وهذه الرواية هي رواية بن عبدالله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال ابن حجر عن عبدالرحمن: صدوق يخطيء. التقريب ص(٢٠٤)، وقد انفرد هنا برواية هذا الحديث بهذا اللفظ مخالفاً في ذلك من هو أوثق منه فإن هذا الحديث رواه عن عبدالله بن دينار أربعة سهيل بن أبي صالح وابن عجلان ويزيد بن الهاد وعبدالرحمن ابنه وبين ذلك ابن حجر في التهذيب (٢٠٢٥)، وهؤلاء أوثق منه فروايته بهذا اللفظ منكرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت. كتاب الدعوات (ب منه) (٥/ ٥٣٦) وقال: حديث حسن، وأخرجه حم (٣٦٣/٥) من حديث رجل من بني سليم وأصل الحديث عند مسلم وغيسره من حديث أبي مالك الاشعري رضي الله عنه بلفظ «الطهور شطر الإيمان» انظر م. كتاب الطهارة (ب فضل الوضوء) (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، (يضع) وما أثبت من \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين وهي لغة فصيحة في (نمى). انظر اللسان (٤٥٥١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (يضعه) وما أثبت من \_ ح \_ .

<sup>(</sup>٨) قد أحسن المصنف رحمه الله بدممجه أقوال أهل البدعة في الإيمان بنفي الزيادة والنقصان عن الإيمان، مع أنهم عل طرفي نقيض في تعريف الإيمان إذ المرجئة بطوائفهم الأربع تخرج العمل عن الإيمان، وتجعل من ارتكب المعاصى مؤمناً كامل الإيمان، أما المعتزلة والخوارج فإنهم يجعلون =

= الأعمال شرطا في صحة الإيمان لهذا من ارتكب منهياً فقد بطل إيمانه وخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وصار في منزلة بين الإيمان والكفر عند المعزلة.

وسبب اتفاقهم على القول بعدم الزيادة والنقصان في الإيمان هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن طوائف المبتدعة في الإيمان ترى أن الإيمان كل لا يتجزأ، وهو متلازم الثبوت، فعلى هذا إذا ذهب بعضه ذهب كله انظر الفتاوى (٧/ ٥١٠ ـ ٢٢٣)، فقالت المرجئة إن الإيمان التصديق أو القول والتصديق، وهذا لو نقص صار شكاً وأهله فيه متساوون الأنبياء وغيرهم.

وقالت الخوارج والمعتزلة: هو قول واعتقاد وعمل ومن أخل من ذلك بشيء زال عنه الاسم.

وقد رد على المبتدعة في تأصيلهم الفاسد ومن ذلك كلام شيخ الإسلام فنذكره لأهميته، حيث قال ما مختصره: "إن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لايزول، ثم قال: أما زوال الاسم فإن المركبات في ذلك على وجهين: أولاً: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم وذلك مثل اسم العشرة، فإن التركيب شرط في هذا الاسم فلو نقص واحداً زال الاسم وأصبحت تسعة.

ثانياً: ما يكون التركيب ليس شرطاً في إطلاق الاسم بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وأكثر المركبات من هذا النوع وذلك مثل المكيلات والموزونات، فالحنطة تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب والماء لا يتغير اسمه بالنقص، كذلك الطاعة وكذلك القرآن فإنه يقال لجميعه قرآن، كما يقال لبعضه قرآن واسم الإيمان من هذا النوع، فلا يلزم من زوال بعض شعبه زوال الاسم بالكلية، مثل الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن الكمال المستحب وأجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال المستحب وأجزاء واجبة أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، ثم قال: يبقى أن يقال أن بعض الزائل قد يكون شرطا في بقاء الاسم، فإذا زال الاسم مثال ذلك من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وقد لايكون شرطاً في زواله كارتكاب بعض المنهيات وترك بعض الواجبات فعندئذ يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وطاعة ومعصية. انظر الفتاوى (٧/ ٥١٤) مختصراً، وانظر مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص(٣٨٢ ـ ٣٨٤) بهذا يتبين فساد قول المبتدعة في الإيمان وهذا الفساد نتج عن فساد القول في أصل الإيمان.

بقى أن نبين هنا قول المعتزلة والأشعرية في الزيادة والنقصان، إذ لعله يتوهم المطلع على أقوالهم أنهم يقولون به كما يقول به أهل السنة لتصريحهم بذلك في كتبهم، أما المعتزلة فقد قال عبدالجبار المعتزلي في كتابه متشابه القرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا. ﴾ الآيات، إن هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما نقول به، لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير فتجب صحة الزيادة والنقصان عن صرح النصر.

وقال في المختصر في أصول الدين أيضاً «فيإن قال أفتقولون في الإيمان إنه يزيد وينقص قيل له: =

## والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنــزِلَتْ سُورَةٌ فَمنْهُم مَّن يَقُولُ

= نعم، لأن الإيمان كل واجب يلزم المكلف القيام به، والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد وينقص من هذا الوجه»، ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عماره (٢٤٧/١) مؤسسة الهلال.

فمرادهم بهذا القول أن الزيادة والنقصان تكون من ناحية تكليف البعض بأكثر من البعض الآخر، كمن يملك نصاب الزكاة فإيمانه أكثر ممن لا يملك النصاب فيكون المالك إيمانه أزيد وغير المالك إيمانه أنقص.

وهذا القول لا يتفـق مع قول أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصـية، لأن أهل السنة يجعلونه من ناحية الطاعات وأولئك يجعلونه من ناحية التكليف.

وما ذكره المعتزلة وجه من أوجه الزيادة والنقصان يذكره أهل السنة ويمثلون له بقول النبي ومن أوجه الزيادة والنقصان الدين بترك الصلاة حال الحيض والنقاس، إلا أنه على حسب قول المعتزلة أن النساء لا يمكن أن يكون فيهن من تكون أعلى إيماناً من أي رجل مسلم وهذا باطل، فإن عند أهل السنة أن هذا عام في جنس النساء أنقص ايماناً من جنس الرجال. أما الأفراد فإن في النساء من هن أكمل ايماناً وأرفع من كثير من الرجال، حيث يرتفع ايمانها بالطاعات حتى يغطي هذا النقص، وينقص إيمان كثير من الرجال بسبب المعاصي حتى يصبح أقل ايماناً من كثير من النساء، ومن المثال الواضح على ذلك في النساء أمهات المؤمنين ومريم بنت عمران والنساء المشهورات بالديانة والصلاح من الصحابيات وغيرهن، وعلى قول المعتزلة إن أي رجل مسلم يكون أرفع إيماناً من أمهات المؤمنين ومريم بنت عمران وغيرهن وهذا باطل.

أما الأشعرية فإنهم يعرفون الإيمان بأنه التصديق ولا يدخلون العمل في الإيمان، فلهذا الفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان.

ولهم في الزيادة والنقصان بالنسبة للتصديق قولان:

القول الأول: إن التصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص، لأنه مـتى قبل ذلك كان شكاً، ومن القائلين بهذا الباقـلاني وذكر الرازي أنه قول أكثر الاشـعرية. انظر العقيدة الـنظامية ص(٩٠)، المواقف في علم الكلام ص(٣٨٩)، مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص(٣٩٩).

والقول الثاني: إنه يقبل الزيادة والنقصان من حيث الغفلة والذكر ووضوح الأدلة والبراهين، وبه قال الرازي والخزالي والآيجي ونصره في تحفة المريد. انظر أصول الدين للبغدادي ص(٢٥١)، المواقف في علم الكلام ص(٣٨٨)، والإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص(١٤٣) تحفة المريد ص(١٥). وهذا القول يقول به السلف كما هو ظاهر من كلام المصنف رحمه الله هنا، وهو أن الزيادة والنقصان تكون في تصديق القلب، وقد ذكر شيخ الإسلام عدة أوجه من التفاضل في تصديق القلب ومعرفته، انظر الفتاوي (٧/ ٥٦٢ ـ ٥٦٢).

1/101

أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ (١).

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ ﴿٢)، وقوله تعالى: ﴿هُو اللَّذِي أَنزَلَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿٣ أُونْئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿هُو الَّذِي أَنزَلَ السّكينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿لَيسْتَيْقِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُوا إِيمَانًا ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُوا إِيمَانًا ﴾ (١٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الْمُنْوَا إِيمَانًا وَقُولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٢) وأثنى الله قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٢) وأثنى الله قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَوْ ادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٢) وأثنى الله تعالى على أهل الكهف بقوله: ﴿إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٢) وأثنى الله تعالى على أهل الكهف بقوله: ﴿إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ هُونَاهُمْ هُدًى ﴾ (٧).

ويدل عليه قوله تعالى فيما أخبر الله عن إبراهيم ﷺ ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ (٨). أي ليزداد إيمان قلبي (٩)، ويقال إن إبراهيم ﷺ مر بحيفة على ساحل البحر فجعلت الدابة تخرج من البحر فتأكل منها ثم تسترجع (١٠) إلى البحر، وتجيء الدابة من دواب البر فتأكل منها ثم تذهب ويجيء الطير فيأكل منها ثم يذهب، فهيجه ذلك على ما سأل فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ لتعجبه من تفرق ذلك على ما سأل فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ لتعجبه من تفرق

(٤) المدثر آية (٣١).

<sup>(</sup>١) التوبه آية (١٢٤ \_ ١٢٥). (٢) الأنفال آية (٢ \_ ٣).

<sup>(</sup>٣) الفتح اية (٥).

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ﷺ آية (١٧). (٦) آل عمران آية (١٧٣).

<sup>(</sup>٧) الكهف آية (١٣). (٨) البقرة آية (٢٦٠).

<sup>(</sup>٩) ذكر هذا ابن جرير عن سعيد بن جبير والضحاك وقتاده وغيرهم انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>١٠) هكذا في النسختين وأصوب منها (ترجع).

ذلك الميت في البر والبحر وأنواع الدواب، فقال الله ﴿أُولُمْ تُؤْمِن﴾، يعني ألم تصدق بإحياء الموتى(١)، وقيل: أراد أولم تؤمن بالخلة وأنك خليل(٢) وقيل معنى ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن﴾ أي أنك قد آمنت، وذلك على(٣) معنى إيجاب الإيمان له قال: ﴿بَلَّى﴾ ولكن كان إيمانه من طريق الإستدلال لا من طريق الإستدلال لا من طريق الشاهدة، والمستدل لاتزول عنه الخواطر والوسواس، وهو في ذلك يقمع الشيطان ويقهره بالحجة، فأراد إبراهيم أن يستريح إلى المشاهدة والمعاينة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأجلة العلماء(٤)، فأجابه الله إلى ذلك لما علم فيه من المصلحة له ولأمته قال ابن المبارك ﴿لَيَطْمَئِنَ قَلْبِي﴾ ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكانتي منك فيجيبوني إلى طاعتك وما أجابه من إجابتهم إليه»(٥).

وقال سعيد بن جبير: «ليطمئن قلبي بأني إذا سألتك أجبتني»(٦). وللأنبياء زيادة في المعارف من الوقت الذي بعثوا فيه إلى أن قبضوا، قال النبي عليه وسلم «لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه علماً»(٧).

وأمر الله نبيه أن يسأله زيادة علم (٨) فقال: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٩)،

۱۵۸/ ب

<sup>(</sup>١) ذكر هذا ابن جرير في تفسيره عن قتاده والضحاك وابن جريج تفسير ابن جرير (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا ابن جرير في تفسيره (٣/ ٤٨) عن السدي وعن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) (على) ليست في الأصل ظاهرة وهي في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٤) يعني بذلك أن الراجح أن المسأله كانت رغبة في الإستـزادة من اليقين والإيمان، وذلك بالمـعاينة البصرية، وهو ما رجحه ابن جرير وذكره عن العديد من السلف. انظر تفسيره (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين ولم يتبين لي معنى هذه الجملة ولم أقف على هذا الأثر.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الأثر عن سعيد بن جبير، وإنما روى ابن جرير هذا عن ابن عباس بأنه قال في قوله تعالى: ﴿لَيَطْمَئنَ قُلْبِي﴾» قال: "أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك» وقد روي عن سعيد بن جبير أن معناه "ليزداد يقيني». انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٥٠ \_٥١).

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه ص (۳۷۱).

<sup>(</sup>٨) في - ح - (زيادة في العلم).

<sup>(</sup>٩) طه آية (١١٤).

وأجل المعارف المعرفة بالله، قال النبي ﷺ «المعرفة بالله رأس المعرفة»(١).

وروي «أن رجلاً جاء إلى النبي عَلَيْ فقال: يارسول الله علمني من غرائب العلم فقال علم فقال: وما رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ قال عَلَيْ : هل عرفت الرب سبحانه؟ قال: نعم، قال: وما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله، فقال عَلَيْ : هل عرفت الموت؟ قال: نعم، قال: في ما أعددت له؟ قال: ما شاء الله، فقال عَلَيْ : اذهب فاحكم ما هنالك ثم تعال تعلم من غرائب العلم (٢).

وما أثنى أحد من الصحابة على نفسه بمثل ما أثنى حارثة حين قال له النبي عَلَيْة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقا فقال عَلَيْة: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك، فقال: استوى عندي من الدنيا حجرها وذهبها، وكأني بعرش ربي بارزاً، وأهل الجنة يتنعمون فيها، وأهل النار في النار يتضاغون (٣)، فقال له النبي عَلَيْة: عرفت فالزم»(٤).

ومما يدل على أن العلم الحاصل بالمشاهدة أزيد من العلم الحاصل عن الاستدلال قول النبي على السي الخبر كالمشاهدة أخي موسى أخبره الله بما كان من قومه من بعده من عبادة العجل، ومع ذلك أخذ الألواح فحين شاهد ما صاروا إليه ألقى الألواح»(٥).

(١) لم أقف على من خرجه.

(٤) تقدم تخريجه ص (٦١٥).

1/109

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبدالبر بسنده في جامع بيان العلم وفضله (٢/٥) عن عبدالله بن المسور مرفوعاً، والحديث مرسل وهو موضوع أيضاً، فإن عبدالله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب قال عنه الأمام أحمد وغيره: احاديثه موضوعة، وقال الدارقطني والنسائى متروك. انظر ميزان الاعتدال (٢/٤٠٥).

 <sup>(</sup>٣) في النسختين (يتـضرعون) وما أثبت هو الأصوب كما عند الطبراني، ويتضاغون أي يتـصايحون ويضجون من ضغا يضغو ضغواً وضغاء إذ صاح وضع انظر النهاية لابن الأثير (٩٢/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه حم. (٤٧/٤) بتحقيق أحمد شاكر وقال في التعليق: اسناده صحيح، والحاكم في المستدرك (٣٢١/٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه البزار (١١١/١) بنحوه، والطبراني في الكبير (١٢/١٤) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (١/٣٥١) كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وأخذ برأس أخيه وتغير حاله، ولم يكن ذلك منه لأنه كان شاكاً في خبر الله بل كان عالماً بخبره وكذلك إبراهيم ﷺ أراد العلم بالمشاهدة(١).

وسئل النبي عَلَيْ أكان عيسى عَلَيْ يَشي على الماء؟ فقال: نعم، ولو ازداد يقيناً لمشى على الهواء الله أسري به، وقد مشى النبي عَلَيْ على الهواء ليلة أسري به، ولا شك أنه أشار بذلك إلى نفسه، وأن حاله فوق حال عيسى صلى الله عليهما(٣)، قال الله: ﴿وَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴿(٤)، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النّبَيِينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (٥)، ومعارف الخلق على قدر عقولهم لأن العقل نور يجعله الله في القلب يفرق به بين حقائق المعلومات.

روي أن النبي ﷺ قال: «أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال ادبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلفاً أكرم منك بك آخذ وبك أعطي، ولك أثيب ولك أعاقب»(٦).

<sup>(</sup>١) يعنى في طلبه الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿رَبِّ أَرنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۸۰۸/۲) من حديث طويل عن أبي صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه، واسناده ضعيف فإن فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف كما في التقريب ص(۲۰۳)، بالاضافة إلى ضعف ابن لهيعة ورشدين بن سعد، وقد روى الديلمي في المسند بسنده عن وهيب المكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً «لو أن أخي عيسى كان أحسن يقيناً مما كان لمشى في الهواء وصلى على الماء». انظر فردوس الأخبار (۲۰۸٪) واسناده منقطع بين وهيب ومعاذ لأن وهيباً كما في التقريب ص(۳۷۲) من كبار أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٣) النبي ﷺ لم يمش على الهواء وإنما كان راكباً على البـراق ليلة الأسراء، وكونه ﷺ فوق عيسى في المرتبة معلوم قطعاً، ومما يدل عليه حديث الشفاعة وقصة المعراج وغيره من الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) البقرة آية (٢٥٣).(٥) الإسراء آية (٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في السكامل (٧٩٨/٢) و(٦/ ٢٠٤٠) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده الفضل ابن عيسى الرقاشي وحفص بن عمر قاضي حلب أما الفضل فقال الذهبي: ضعفوه. الميزان (٣٥٦/٣)، وأما حفص فقال عنه أبوحاتم: ضعيف، وقال أبوزرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به. الميزان (١/٣٥١) وأخرج الحديث ابن الجوزي عن العقيلي بسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: هذا حديث=

وروى أنس رضي الله عنه أن قوماً أثنوا على رجل عند رسول الله بَيْكِيْ وبالغوا، فقال عَلَيْقِ : كيف عقله؟ فقالوا: يارسول الله نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله، فقال عَلَيْقُ: إن الأحمق يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرفع العباد غداً في الدرجات الزلفى عند ربهم على قدر عقولهم».

وروى أبوسعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار(١) ﴿لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير ﴾.

وروي أن النبي عَلَيْهِ قال: «ياأيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه، واعلموا أن العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر رث الهيئة، وأن الجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر شريف المنزلة».

وروي أن عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم دخلوا على النبي على فقالوا: يارسول الله من أعلم الناس؟ قال: العاقل، قالوا: فمن أعبد الناس؟ قال: العاقل، قالوا: فمن أفضل الناس؟ قال: العاقل، فقالوا: أيس العاقل من تمت مروءته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته فقال على الله والذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، إن العاقل هو التقي وإن كان في الدنيا خسيساً دنياً. وقال على العاقل من آمن بالله وصدق برسوله وعمل بطاعته».

<sup>1/</sup>٧٨

<sup>=</sup> لا يصح فيه سعيد بن الفضل الرقاشي وعمر العتكي وأبوغالب مجهولون منكرو الحديث لا يتابع أحد منهم على حديثه، ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: هذا حديث موضوع ليس له أصل، وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا المتن شيء: الموضوعات (١/٥٧١) وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص(٤٧٨).

<sup>(</sup>١) في ـ ح ـ (قول أهل النار).

وروى أبوهريرة «أن النبي عَلَيْكُ رجع من غزوة أحد فسمع الناس يقولون كان فلان أشجع من فلان وفلان أبلى مالم يبل غيره فقال عَلَيْتُ أما هذا فلا علم لكم به، فقالوا: كيف يارسول الله؟ فقال: إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل، وكان نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى، فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم».

1/17.

وقالت عائشة رضي الله عنها: «يارسول الله بم يتفاضل الناس؟ قال: العاقل، قلت: أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ قال: ياعائشة وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله من العقل وبقدر ماعملوا يجزون(١).

وقال الشافعي رحمه الله: مقادير علوم الناس على قدر سعة عقولهم، فمن وقع له صدق رسول الله على الأول والإيمان بالله علم أن عقله أوفر ممن بقي على الجاهلية (٢)، ولهذا مدح الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَان ﴾ (٣)، ووعد الكل بالحسنى، وكذلك فضل من أنفق من قبل الفتح على من أنفق بعده ومن سبق بالإيمان على من تأخر، ثم قال: ﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ولَلا خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴾ (٤) فللخائفين المطيعين (٥) في المعرفة درجة

<sup>(</sup>۱) الروايات الواردة في العقل من حديث أنس «أن قوماً أثنوا على رجل عند رسول الله على .. " إلخ - إلى حديث عائشة «بم يتفاضل الناس» ذكرها الغزالي في الإحياء في الباب السابع والثامن في العقل وشرفه وأقسامه (١/ ٨٨ - ٦٢) وعزاها العراقي في التخريج في حاشية الإحياء إلى ابن المحبر في كتاب العقل، وابن المحبر هو داود بن المحبر بن مُخدم وقد وصف بالضعف، وقال الدارقطني والحاكم والنقاش عن كتابه العقل: بأنه موضوع. انظر ميزان الاعتدال (٢/ ٢٠)، تهذيب التهذيب (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الكلام عن الشافعي.

<sup>(</sup>٣) التوبة آية (١٠٠). (٤) الإسراء آية (٢١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فالخائفون المطيعون) وما أثبت من ـ ح ـ وهو الأصوب.

لم يبلغها العاصون، ولا ننكر أن العارفين بالله تلحقهم معارضات الشيطان، إلا أنهم يدفعون معارضته بالدلائل الواضحة.

وقد روي أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: «يارسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئاً لا نقدر على ذكره ولو قطعت آذاننا(١) فقال النبي عَلَيْكَةُ: وأصابكم ذلك؟ قالوا: نعم، قال: ذلك محض الإيمان»(٢).

وروي أنه قال: «ذلك صريح الإيمان»(٣)، ولم يرد النبي عليه أن معارضة الشيطان هي محض الإيمان، وإنما أراد أن دفع ذلك بالحجج والدلائل من محض الإيمان(٤).

وروى أبو وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «أن النبي رسي خطأ ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمين الخط وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوه ﴾ يعني الخط الأول، ﴿وَلا تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه ﴾ (٥)، ونهاهم النبي رسيله عن التفكير في ذات الله فقال:

۱٦٠/ب

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي \_ ح \_ (وإن قطعت اراباً) ولم أجد هذا اللفظ فيما نظرت من مراجع.

<sup>(</sup>٢) الحديث أصله في م. كتاب الإيمان (ب الوسوسه في الإيمان) (١١٩/١) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه م. في الموضع المتقدم، د. كتاب الأدب (ب رد الوسوسة) (٢/ ٣٣١)، حم (٢/ ٣٩٧ ـ ٢٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ويمكن أن يقال أيضاً أن مدافعة هذه الوسوسة وكراهتها والخوف منها من الإيمان، وقد عدّها ابن شاهين من شعب الإيمان، فقال: وأن يكون إذا وجد الوسوسة من العدو لأن يخر من السماء، فتخطفه الطير أحب إليه من أن يتكلم به. انظر مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلي ص(٢١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه حـم (٨٩/٦) بتحقيق أحـمد شاكر وقـال في التعليق: اسناده صحيح، وأخـرجه دي في المقدمة (ب كـراهية أخذ الرأي) (٦٧/١)، والحاكم في المستـدرك كتاب التفسـير (٣١٨/٢) وقال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وعنـده أيضاً في (٢/ ٢٣٩) من حديث زر عن عبدالله وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

«تفكروا في عظمة الله ولا تتفكروا في الله»(١) وقال: «الناظر في الله كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظراً ازداد عمى»(٢).

ومن الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما روي أن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروفة»(٣).

والمراد به كمال الإيمان(٤) كقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له»(٥).

وفي رواية أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان»(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٣/ ٥٢٥) من حديث ابن عـمر مـرفـوعاً ولـفظه «تفكروا في آلاء الله...)، وأخـرجه ابن عدي في الكـامل (٧/ ٢٥٥٦) وعزاه الهيــثمي إلى الطبـراني في الأوسط مجمع الزوائد (١/ ١٨).

واسناده ضعيف فإن فيه الوازع بن نافع العقيلي قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك انظر الكامل (٧/ ٢٥٥٦) وللحديث عدة شواهد منها: حديث ابن عباس أخرجه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في كتابه العرش ولفظه «فكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله. . » وفيه زياده انظر محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش ص(٧٠٣) تحقيق محمد خليفة التميمي.

كما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص(٣٦٠) وفي اسناده عطاء بن السائب قال في التقريب ص(٢٣٩) صدوق اختلط، وضعف الإسناد السخاوي في المقاصد الحسنة ص(١٥٩)، وقال بعد ذكر هذه الأحاديث: «وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة والمعنى صحيح»، كما حسن الحديث الألباني بمجموع الطرق انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من عزاه إلى النبي على الله وإنما ذكر ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله عن جعفر ابن محمد أنه قال: «الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظراً ازداد حيرة». جامع بيان العلم وفضله (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه \_ ص (٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم بين الأقوال في ذلك \_ ص (٧٠١).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه \_ ص (٧٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه د. كتاب السنة (ب الإرجـاء (٢/ ٢٧٠)، والحاكم في المستـدرك كتـاب الإيمـان (١/ ٢٢) =

ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسبُونَ﴾(١).

وروى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: «إذا أذنب العبد كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو<sup>(۲)</sup> قلبه»، وروى «حتى يسود» وقرأ النبي عَلَيْهُ عليه وسلم ﴿كَلاَ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبهم مَّا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ (۳).

وقال مجاهد: «هذا مثل قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ (٤). وقال الحسن: «هو الذنب على الذنب يرين على القلب حتى يسود» (٥). والرين هو الإحاطة والغلبة يقال: ران عليه النعاس إذا غلبه، وران به النعاس.

قال علقمة:

<sup>=</sup> وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن منده في الإيمان (٢/٥٧٩) وقال محققه د. على ناصر اسناده صحيح، وذكر الحديث الترمذي معلقاً بدون اسناد (٥/٥١). وصحح الحديث السيوطي وكذلك الألباني انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (٣٦٧/١)، سلسلة الأحاديث الصحيحه (٢/٢٢).

<sup>(</sup>١) المطففين آية (١٤).

<sup>(</sup>٢) في \_ ح \_ (تغلق).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت كتاب التفسير (ب سورة المطففين (٥/ ٤٣٤) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه جه. كتاب الزهد (ب ذكر الذنوب) (١٤١٨/٢)، حم (٢٩٧/٢)، وابن جرير في تفسيره (٩٨/٣٠) والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (٢/ ٥١٧). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) البقرة آية (٨١) وأخرجه ذلك عنه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبوعبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٧٠)، وأخــرج ابن جرير عنه نحوه، كما أخرج مثله عن قتادة (٣٠/ ٩٨ ــ ٩٩).

أوردته القوم قد ران النعاس بهم فقلت إذ نهلوا من مائه قيلوا(١) ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسيفع جهينة لما ركبه الدين: «قد رين به»(٢).

وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: «الإيمان يبدو لمظة في ١/٧ القلب فكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة»(٣)، واللمظه مثل النكتة أو نحوها من البياض، ومنه قيل فرس ألمظ إذا كان تحجيله بياض<sup>(٤)</sup>.

ومن الدليل على ذلك ما روي أن النبي ﷺ قال: «إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله»(٥).

وروي أن النبي عَلَيْ خطب الناس فوعظهم ثم قال: «يامعشر(٢) النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن: ولم ذاك يارسول الله؟ قال: لكثرة لعنكن وكفركن العشير، ثم قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب، (وروى لذوي الرأي منكن، فقالت امرأة منهن وما نقصان عقلها فشهادة امرأتين بشهادة

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي من هو علقمة ولم أقف على من ذكر هذا البيت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوعبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٦٨)، وانظر فيه أيضاً المعنى اللغوي بـ(رين)، وكذلك في لسان العرب (٣/ ١٧٩٦).

<sup>(</sup>٣) لم أره معزواً إلى حذيفة رضي الله عنه وإنما أثر هذا عن علي رضي الله عنه، أخرجه عنه ابن أبي شيبه في الإيمان ص (٥)، وأبوعبيد في الإيمان ص(٦٤ ـ ٦٥)، كما أخرجه أيضاً الهروي في غريب الحديث (٣/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر غريب الحديث للهروي (٣/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ت كتاب الرضاع (ب حق المرأة على زوجها) (٣/ ٤٦٦)، د. كتاب السنة (ب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) (٢/ ٢٦٨)، دي، في الرقاق (ب في حسن الخلق) (٣/ ٣٢٣)، حم (٢/ ٢٥٠) \_ ٢٥٠) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) في ـ ح ـ (معاشر).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من \_ ح \_ .

رجل واحد، ونقصان دينها الحيض فتمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلى «١١).

فموضع الحجة من الخبر أنه وصفهن بنقصان الدين، فدل على أنه ينقص ويزيد، وأما العشير فإنه الزوج لأن المرأة إذا رأت منه أمراً تكرهه قالت: مارأيت منك خيراً قط.

ومما يدل على ما قلناه ما روي في الخبر عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «يخرج من النار في الشفاعة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان»(٢).

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: «الإيمان يزيد وينقص»(٣).

وكذلك روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمرو، وعمار، وحذيفة، وسلمان الفارسي وأبي أمامة، وعبدالله بن رواحة، وجندب بن عبدالله، وعمير بن حبيب وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: «الإيمان يزيد وينقص»(٤). قال ابن أبي مليكة «أدركت كذا وكذا من الصحابة رضي الله عنهم ما مات

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كتاب الحيض (ب ترك الحائض الصوم) (٥٧/١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه م. كتاب الإيمان (ب نقصان الإيمان ينقص الطاعات) (٧٨/١) من حديث أبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذا في حديث الشفاعة الطويل عن أنس رضي الله عنه ص (٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجـه في المقدمة (١/ ٢٨)، والآجري في الشريعة ص(١١١) عن مجاهد عنهـما، كما أخرج الآجـري ص(١١١)، وعبـدالله بن الأمام أحمـد في السنة (١/ ٣١٤) من طريق عبـدالله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) عزاء إليهم هذا القول اللالكائي في السنة (٥/ ٨٩٢) ثم ذكره على التفصيل مسنداً اليهم انظره في (٥/ ٩٤١ ـ ٩٤٨)، كما أحرج الآجري ذلك مسنداً إلى عمر بن الخطاب وابن مسعود وعمير بن حبيب رضى الله عنهم. الشريعة (١١١ ـ ١١١).

رجل منهم إلا ويخشى على نفسه النفاق»(١)، وكذلك روي عن التابعين كعب الأحبار وعروة بن الزبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن أبي مليكة (٢)، وميمون بن مهران (٣)، وعمر بن عبدالعزيز، وسعيد بن جبير، والحسن، والزهري، وقتادة، وابن جريج، وفضيل بن عياض وغيرهم من العلماء الذين لايستوحش من ذكرهم أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص (٤).

وروي عن جندب أنه قال: «كنا مع النبي ﷺ ونحن فتيان حزاورة (٥)، فكان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً»(٦).

وعن أبي سعيد الفريابي (٧) أنه قال: «سألت المزني (٨) في مرضه الذي مات فيه وهو يومئذ ثقيل من المرض يغمى عليه مرة ويفيق أخرى، وقد كانوا صرخوا عليه تلك الليلة وظنوا أنه قد مات، فقلت: أنت أمامي بعد كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه في الإيمان فمنهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه اللالكائي في السنة (٩٥٥/٥) وذكره البخاري إلا أنه قال: "أدركت ثلاثين.."، خ. (ب. خوف المؤمن من أن يحبط عمله) (١٥/١).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة بن عبدالله بن جدعان. أدرك ثلاثين من أصحاب النبي عليه، ثقة فقيه. توفي سنة (١١٧). التقريب (١٨١).

 <sup>(</sup>٣) ميمون بن مهران الجزري الكوفي ثقه فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبدالعزيز، توفي سنة (١١٧هـ).
 التقريب ص(٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الروايات عنهم وعن غيرهم مسندة عند اللالكائي في السنة (٥/ ٩٥١ ـ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٥) حزاورة جمع حزور وهو الغلام إذا اشتد وقوى وخدم، وقيل هو الذي قارب البلوغ. انظر اللسان (٣/ ٨٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخسرجه ابن مــاجه في المقــدمــه (ب في الإيمان) (٢٣/١)، وعبــدالله بن الإمــام أحمــد في السنة (١/٣٦٩). وابن منده في الإيمان (٢/ ٣٧٠)، واللالكائي في السنة (١/ ٩٤٦).

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن عَقيل أبوسعيد الفريابي من أصحاب المزني وفقهاء الشافعية بمصر، توفي بها سنة
 (٢٨٥هـ). طبقات الشافعية للسبكي (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٨) هو أبوإبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري تـلميذ الشافعي. قال الذهبي: هو قليل الرواية ولكنه كان رأساً في الفقه. توفي سنة (٢٦٤هـ). سير أعـلام النبلاء (٢١/ ٤٩٤)، طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٩٣).

من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومنهم من قال: هو قول وعمل يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال هو قول والعمل شرائعه، فقال مجيباً بلسان ثقيل: من الذي قال إنه قول وعمل يزيد وينقص؟ قلت: مالك، والليث بن سعد وابن جريج فذكرت له جماعة، ثم قال: لا يعجبني ولا أحب أن أكفر أحداً لما قال، تسألني عن الاسم أو معنى الاسم؟ فتعجبت من سؤاله إياي مع ما هو فيه ثم قال: من أخطأ في الاسم ليس كمن أخطأ في المعنى، الخطأ في المعنى أصعب، ثم قال: ما يقول هذا فيمن عمل بعض الأعمال هو مثل من جهل(۱) \_ يريد التوحيد كله \_ ثم قال: هذا باب لم أعمل فيه فكري ولكن انظر لك فيه، ثم اغمى عليه فرجع إليه بعد العصر، فقال ابن أخيه عتيق: إنه سأل عنك وقال: قل له: الإيمان قول وعمل، فقعدت عنده حذاء وجهه ففتح عينيه فتحاً ثقيلاً، ثم قال: الفريابي؟ قلت: نعم قال: لا خلاف بين الناس أن النبي عليه طاف بالبيت فقال: إيمانا(۱) وتصديقاً خلاف بين الناس أن النبي عليه طاف بالبيت فقال: إيمانا(۱) وتصديقاً بكتابك».

وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان قال: "وهذه آخر مسألة سألت عنها المزني ومات بعدها بثلاثة أيام"(٣).

وروي أن عبدالله بن مسعود كان يقول في دعائه «اللهم زدني ايماناً ويقيناً وفقهاً» (٤). وعن عمير بن حبيب أنه قال: «الإيمان يزيد وينقص. قيل له: ما زيادته ونقصانه قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه (٥) فذلك زيادته، وإذا اغفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه »(٦).

171

<sup>(</sup>١) عند اللالكائي (من جهل المعرفة).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وعند اللالكائي (إيماناً بك) ولم أقف على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/٣٦٩). والإيمان للأمام أحمد ورقه (٨٠١/أ).

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين والمروي في الأصول (وخشيناه)

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبـن أبي شيبة في الإيمان ص(٧)، والآجـري في الشريعة ص(١١١)، وعبـدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٣١٤).

1/49

وعن محمد بن علي (١) رضي الله عنهما أنه قال: «هذا الإسلام ودور دارة في وسطها أخرى، وقال: هذا الإيمان مقصور في الإسلام، وقال قال رسول الله عليه الله الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال: يخرج من الإيمان إلي الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب (٢) تاب الله عليه ورجع إلى الإيمان (٣).

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قــال لغلمانه: «من أراد<sup>(٤)</sup> منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع منه نور الإيمــان، فإن شاء أن يرده عــليه ١٦٢/ب رده وإن شاء أن يمنعه منعه»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسختين (على بن محمد) وهو خطأ فإن هذه الرواية عن محمد بن على أبوجعفر الباقر.

<sup>(</sup>٢) (تاب) ليست في \_ ح \_.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١١٣)، والإمام أحمد في الإيمان ورقه (١٠١/أ)، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (٢/٣٤) وابن بطه في الإبانة الكبير (٢/٣١٧).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ \_(أدرك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في الشريعة \_ ص(١١٤) وابن أبي شيبة في الإيمان ص(٣٢) وابن بطة في الإبانة الكبير (٢/٧١٥).

## ١١٥ \_ فصل

لاخلاف بين العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يقول: «أنا مؤمن عند الله أو أنا مؤمن عند الله حقا» لأنه لا يدري ما حكمه عند الله.

وعلى هذا المعنى يحمل ما روي عن عـمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «من قال أنا مؤمن حقاً فهو كافر حقا»(١).

وأما ماروي عن حارثة حين قال له النبي عَلَيْكُ: «كيف أصبحت ياحارثة؟ فقال: أصبحت مؤمناً حقاً» فإنه يحمل على أنه أراد مؤمنا حقا عن نفسي، بدليل أن النبي عَلَيْكُ قال: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك» قال: استوى عندي من الدنيا حجرها وذهبها»(٢). الخبر الذي مضى ذكره، ففسر إيمانه بما عنده من اليقين فأقره النبي عَلَيْكُ.

ولا خلاف بين السلف أن الإستثناء في الإيمان على جهة الشك في التوحيد لايجوز، لأن أقل ما يقبل من الإيمان مالا يخالطه الشك(٣).

القول الأول جواز الإستثناء في الإيمان، وهو قول كثير من السلف وسيفصل المصنف قولهم. القول الثاني: وجوب الاستثناء في الإيمان، وتعليل من قال بهذا هو أن الإيمان المعتبر عندهم ما يموت عليه صاحب، والإنسان لا يعلم هل يموت مؤمناً أم كافراً، فعلى هذا قالوا بوجوب الاستثناء بالنسبة للمستقبل، فاستثناؤهم على الشك في الثبات على الإيمان إلى الموت، وطمعاً في أن يوفقوا للثبات عليه إلى الممات. وسيأتي بيان القائلين به عند كلام المصنف على المعنى الرابع من معاني الاستثناء.

القول الثالث: قول من يحرمه وينكره، ويقول: «من استثنى فقد شك والشك كفر» وهؤلاء يزعمون أن الإيمان شيء واحد يعلم الإنسان من نفسه الإتيان به وهو التصديق عندهم، كما يعلم أنه متكلم بالشهادتين أو أنه قرأ الفاتحة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في السنة (٤/ ٩٧٤) عن نعيم بن أبي هند عنه وهـو منقطع، فإن نعيماً لم يدرك عمر رضي الله عنه. انظر التهذيب (١٠/ ٤٦٨)، كـما أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبير (١٣/ ٨٦٩) من طريق قتادة عن عمر، إلا أنه منقطع أيضاً لأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس بن مالك رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب (٨/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه \_ ص (٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) الإستثناء في الإيمان فيه ثلاثة أقوال:

واختلف العلماء في جواز إطلاق الإستثناء في الإيمان:

فمنهم من قال: لا يجوز<sup>(۱)</sup>، واحتج القائلون بهذا بما روي أن ابن عمر أمر رجلاً أن يذبح له شاة، فقال: له أنت مؤمن؟ فقال: نعم إن شاء الله، فاسترد منه الشاة<sup>(۲)</sup>.

وذهب أكثر العلماء إلى جواز الإستثناء بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لا على جهة الشك، بل على معنى أنه لا يدري ما حكمه عند الله وما عاقبته عند الله. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود (٣)، وعائشة (٤).

وقال ابن أبي مليكة: «أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي ﷺ فما مات منهم رجل(٥) إلا وهو يخشى النفاق على نفسه»(٦).

<sup>=</sup> وقال بهذا الجهمية وطوائف من المرجئة، ونسب البغدادي في أصول الدين إنكار الاستثناء إلى أبي عبدالله بن مجاهد وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني، ونسب ملا القارى في شرح الفقه الأكبر تحريمه بل تكفير قائله إلى صاحب التمهيد والكفاية من الحنفيه.

وهؤلاء هم الذين عناهم السلف في بيان مأخذ الإستثناء، وأنه ليس على الشك. انظر شعب الإيمان للحليمي (١/١٢٧)، أصول الدين للبغدادي ص(٢٥٣)، الفصل في الملل والنحل لابن حزم (٢٢٨)، المعتمد في أصول الدين ص(١٩٠)، شرح الفقه الأكبر ص(١١٧)، الفتاوى لشيخ الإسلام (٧/٣٥٣ ـ ٢٥٦ ـ ٤٢٩ ـ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۱) لعل مراد المصنف بهــؤلاء من كره من السلف المسئلة واعتــبرها بدعة، فقد نقــل كراهة السؤال عن الإيمان الآجري عن سفيان بن عيينة وإبراهيم النخعي والأوزاعي. انظر الشريعة ص(١٤٠ ــ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٣) يأتي ذكر الروايات عنهما ص (٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) روى عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (٣٤٩/١) بسنده عن عبدالرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول معاوية رضي الله عنه بهدية فقال: أرسل بها اليك أمير المؤمنين فقالت: «أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى وهو أميركم وقد قبلت هديته»، وأخرجه ابن أبي شيبة ص(٩) مختصراً.

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ (أحد).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه \_ ص (٧٧٦).

وروي أن رجلاً قال عند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن، فقال له ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو، فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأخرى»(١).

وقال رجل لعلقمة (٢): أمؤمن أنت؟ قال. أرجو إن شاء الله» (٣).

وروي أن أحمد بن حنبل سئل عن الإستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا لا(٤) أعيبه، وقال: انما يستثني في العمل قال الله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ السلّه ﴿ واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما(٥) فيقولان له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، ويقولان للكافر: على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله» (٦).

وروي «أن رجلاً قال: أنكر الإستثناء في الإيمان فقال: «إنما الناس رجلان مؤمن وكافر، فقال له أحمد: فأين قول الله: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ إِمّا يُعَذَّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِم ﴿ وقال سمعت يحى بن سعيد(٧) يقول: «ما أدركت أحداً إلا على الإستثناء»(٨).

/174

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٣٧)، وأبوعبيد في الإيمان ص(٦٧).

<sup>(</sup>٢) علقمة بن قيس النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد توفي بعد الستين. التقريب ص(٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٣٧)، وأبوعبيد في الإيمان ص(٦٨)، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (٦٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين وفي مصادر الروايه (فلا أعبيه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ومحاورتهما) وما أثبت من ـ ح ـ وهو يوافق ما في المصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٣٧).

<sup>(</sup>٧) يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة. توفي سنة (٢٩٨هـ). التقريب ص(٣٧٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٣٧)، وهو في كتاب الإيمان للإمام أحمد ورقه (٩٩/أ)، وأخرج اللالكائي عنه قوله عن يحيى بن سعيد. انظر السنة ١٥/ ٩٨١).

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: «من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال أنا مؤمن حقاً فهو بدعة، وقيل له: فماذا نقول؟ قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا»(١).

وقال سفيان: «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله، وأرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله»(٢).

وكان سفيان (٣) إذا سئل أمؤمن أنت لم يجبه، أو يقول: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني وقال إن شاء الله ليس يكره ، وليس بداخل في الشك (٤).

وقيل للحسن البصري: أمؤمن أنت؟ فقال: إن شاء الله، فقيل: تستثني يا أبا سعيد في الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله كذبت يا حسن فتحق علي الكلمة. فكان يقول: ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني وقال اذهب لا أقبل لك عملاً (٥).

وروى كعب بن عجرة أن النبي عَلَيْكُ قال لأصحابه: «ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا: الجنة، فقال رسول الله عَلَيْكُ إن شاء الله، قال: ما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال

٧٩/ ب

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذه الألفاظ عن سفيان الثوري، وقــد ورد استنكار البت في وصف النفس بالإيمان عن ابن مسعود كما تقدم، وعن الحسن وسفيان بن عيينة كما سيأتي وغيرهم، أما قوله: «قولوا آمنا بالله..» فهذا وارد عن طاووس وعن محمد بن سيرين. انظر في هذا الشريعة للآجري ص(١٤١).

<sup>(</sup>٢) السنة لعبدالله (١/ ٣١١)، الشريعة للآجري ص(١٤١).

<sup>(</sup>٣) هو سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٤) الإيمان للإمام أحــمد ورقه (١٠١/أ)، والسنة لعــبدالله (١/ ٣١٠)، الشريعــة للآجري ص(١٣٨)، السنة للالكائي (٥/ ٩٨١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من أخرجه عنه بهذا اللفظ وإنما روى أبونعيم في الحلية (١٣٤/٢) عن علقمه بن مرثد عن الحسن أنه قال: «نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال، لا أقبل منكم شيئاً» وذكره الذهبي أيضاً في سير أعلام النبلاء (١٥٥٥).

الجنة إن شاء الله، قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان عدلان (١) ذوا عدل فقالا: لا نعلم إلا خيراً، فقالوا: الله ورسوله أعلم؟ فقال: الجنة إن شاء الله، قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقالا لا نعلم إلا شراً؟ فقالوا: في النار، فقال رسول الله عليه عبد مذنب ورب غفور رحيم (٢).

وكان الأعمش<sup>(٣)</sup> والليث<sup>(٤)</sup>، وعطاء بن السائب<sup>(٥)</sup>، وإسماعيل بن أبي خالد<sup>(٦)</sup>، وعمارة بن القعقاع<sup>(٧)</sup>، والعلاء بن المسيب<sup>(٨)</sup>، وابن شبرمة<sup>(٩)</sup>، وحمزه الزيات<sup>(١١)</sup>، يقولون «نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني»<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين وليست في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٤٧/٩)، واللالكائي في السنة (٩٧١/٥) وسنده ضعيف فان فيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، قال النسائي عنه: ضعيف، وقال ابن حبان: كان يخطيء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. انظر المجروحين (١/١٣٤)، والميزان (١٧٨/١) والراوي عن كعب ابنه إسحاق قال ابن حجر في التقريب ص(٢٩) مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبومحمد ثقه حافظ عارف بالقراءة لكنه يدلس توفى سنة (١٤٧هـ). التقريب ص(١٣٦).

 <sup>(</sup>٤) الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبوالحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور توفي سنة (١٧٥هـ).
 التقريب ص(٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) عطاء بن السائب أبومـحـمد الـثقـفي الكوفي صـدوق اخـتلط توفي سنة (١٣٦هـ). التـقـريب ص(٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت توفي سنة (١٤٦هـ). التقريب ص(٣٣).

<sup>(</sup>٧) عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي ثقة من السادسة. التقريب ص(٢٥١).

<sup>(</sup>٨) العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي ويقال الشعلبي الكوفي ثقة ربما وهم من السادسة. التقريب ص(٢٦٩).

<sup>(</sup>٩) هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبوشبرمة الكوفي القاضي ثقه فقيه. توفي سنة (١٤٤هـ). التقريب ص(١٧٦).

 <sup>(</sup>١٠) حمزة بن حبيب الزيات القاري أبوعمارة الكوفي التيمي مولاهم صدوق زاهد، ربما وهم، توفي
 سنة (١٥٦هـ). التقريب ص(٨٣).

<sup>(</sup>١١) أخرجه الآجري في الشريعة عن جرير بن عبدالحميد ص(١٣٩)، وكذلك اللالكائي في السنة (١١٥) (٩٧٩).

وقال إبراهيم النخعي (١): «إذا قيل لك أنت مؤمن فقل: آمنت بالله وعلائكته وكتبه ورسله» (٢).

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «من قـــال أنا مؤمن فهو كافــر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قـــال هو في الجنة فهو في النار»(٣).

وقال على رضي الله عنه: «الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة»(٤).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة»(٥).

إذا تقرر هذا فإن الاستثناء المحكي عن السلف يحتمل أربعة معان:

أحدها: أنهم كرهوا الإطلاق لما فيه من التزكية، قال الله تعالى ﴿فَلاِ تُزِكُّوا أَنفُسَكُم ﴾(٦)الآية، وقال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزكّى مَن يَشَاء ﴾(٧).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن يزيد بن قـيس النخعي أبوعمـران الكوفي الفقيـه ثقة إلا أنه يرسل كثـيراً، توفي سنة (١٩٦هـ). التقريب ص(٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجــه الآجري في الشــريعة ص (۱٤۱)، وأبوعــبيــد في الإيمان ص(٦٨)، واللالكائي في السنة
 (٥/ ٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه \_ ص (٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٩٧٦)، وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٣١٩). ووجه الاستدلال هنا قوله «والشهادة بدعة» وهو الشهادة بالجنة أو النار، ووصف الإيمان وصف مدح وعد الله عليه بالجنة، فعلى هذا من شهد لنفسه بهذا الوصف فقد شهد لها بأنه في الجنة، وقد أورد هذا الأثر عنه اللالكائي في فصل اثبات الاستثناء. والمراد بالبراءة - والله أعلم - أنها براءة الخوارج عن خالفهم حيث يجمعون على البراءة ممن خالفهم، وبعضهم يتبرأ من بعض في حال المخالفة كما يتبرأون ممن قعد ولم يلحق بعسكرهم، كما أنهم يتبرأون من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويجعلون البراءة منهما مقدماً على كل طاعة. انظر مقالات الإسلاميين (١/ ١٦٩). الملل والنحل (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبه في الإيمان ص (٤٦) واللالكائي في السنة (٥/٩٧٦).

<sup>(</sup>٦) النجم آية (٣٢)

<sup>(</sup>٧) النساء آية (٤٩).

وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح قال «ثناء الإنسان على نفسه»(١).

والإيمان من أعلى صفات الحمد، وإطلاق القول به تزكية مطلقة، والإستثناء فيه خروج من التزكية كما يقال للانسان: أنت فقير أو مفسر؟ فيقول: نعم إن شاء الله لا في معرض الشك ولكن الإخراج نفسه عن التزكية.

والمعنى الثانى فى الاستثناء: التأدب بذكر الله فى كل حال وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله تعالى، وقد أدب الله نبيه فقال ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِي فَاعلٌ فَلكَ غَدًا \* إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾(٢)، وروي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من تمام إيمان المرء استثناؤه فى كل كلام»(٣).

وقال الله تعالى ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ (٤) والله سبحانه عالم بأنهم يدخلون لا محالة، وأنه شاء دخولهم، وقوله إن شاء الله ليس على سبيل الشك، ولكن أدب الله نبيه والمؤمنين في أن لا يتركوا الإستثناء ورد المشيئة اليه، فتأدب رسول الله عَلَيْ (بما أدبه الله من ذكر الإستثناء في كلامه، وروي أن رسول الله عَلَيْ (٥) دخل المقبرة في البقيع قال (١): السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله (٧) بكم لاحقون (٨).

فالإستثناء منه ﷺ عائد إلى الايمان أي على الإيمان بكم إذ (٩) الموت لايشك فيه.

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي قائله.

<sup>(</sup>٢) الكهف آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٧٥٠) وبين أنه حديث الموضوع.

<sup>(</sup>٤) الفتح آية (٢٧)

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من الأصل وهو في \_ ح.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (فقال).

<sup>(</sup>٧) في \_ خ \_ (عن قريب بكم. . ).

<sup>(</sup>A) أخرجه م. كتـاب الجنائز (ب ما يقال عند دخول القبور) (۲/ ۲۷۰) من حـديث عائشة رضى الله عنهـا، وأخرجه حـم (۲/ ۳۰۰)، جه كتـاب الجنائز (ب ذكـر الحوض) (۱۲/۹۲۱) كلاهمـا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل جملة (بما أدبه الله من ذكر الإستثناء في كـلامه) وليست في ـ ح ـ وانمـا هـي =

ومثل هـذا ماروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قـال: «إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب (١)له، وانا أريد إن شـاء الله أن أدخر دعوتى شفاعة (١) لأمتى يوم القيامة»(٣).

وروي أن رجلا قال يارسول الله إنى أصبح جنبا وإني أريد الصيام، فقال رسول الله ﷺ «وإنى أصبح من ذلك اليوم صائمًا، فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ١٦٤/ب ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله ﷺ وقال: والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى»(٤).

ومعلوم أن النبي عَلَيْكَةٍ أخشاهم لله وأعلمهم بما يتقى من جهة القطع فلم يخبر بذلك عن نفسه قطعا، وإنما ربط بالرجاء والمشيئة من الله(٥).

<sup>=</sup> الموضع المتقدم، ومعنى كلامه هنا أن الاستثناء في الحديث هو في اللحوق بهم على الإيمان، وروي عن الإمام أحمد أنه قال: الاستثناء هنا على البقاع لايدرى أيدفن في الموضع الذي سلم عليهم فيه أو غيره، وقيل: إنها على سبيل التبرك والإمتثال لأمر الله. انظر كتاب الإيمان للامام أحمد ورقة (١٠٠٠)، شرح السنة للبغوي (٥/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل (استجيب).

<sup>(</sup>٢) (شفاعة) ساقطة من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٣) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته) (١٨٩/١) نحوه وقد تقدم نحوه

<sup>(</sup>٤) أخرجه م. كتاب الصيام (ب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب) (٢/ ٧٨١)، د. كتاب الصيام (ب فيمن أصبح جنبا في رمضان) (١/ ٣٧٤)، حم (٦/ ٦٧) كلهم من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٥) هذا البوجه من معنى الاستثناء في الإيمان غير صحيح، والسلف لم يرد في أقوالهم ما يدل عليه بل أقوالهم تدل على الإستثناء لأمرين: \_

الأول: خشية التزكية وجهلهم بحالهم عند الله تعالى يدل على هذا ماروى الآجري عن أنس ومحمد بن سيرين أنهما كانا يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. الشريعة ص (١٣٩) وما تقدم من كلام عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يدل عليه أيضاً.

ثانيا: احتياطا للعمل لا يدري هل قام بالعمل على الوجه الكامل أم لا، يدل على هذا ماورد عن=

والمعنى الثالث: أن الإستثناء في هذه يرجع إلى كمال الإيمان بالأعمال، لأن الناس لا يخلون من تقصير بالعمل أو من نفاق أو قلة إخلاص، ولا يرجع إلى أصل الإعتراف، فقد قال عَلَيْهُ «الإيمان بضع وستون بابا أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(١)، (٢).

وقال ﷺ «أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وأذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر »(٣).

## وقال ﷺ (أكثر منافقي أمتى قراؤها)(٤).

- = الامام أحمد أنه قال: أذهب الى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الايمان قول والعمل الفعل فقال جثنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل. الايمان للامام أحمد ورقة (١٠٠/١) ويدل على أن السلف لم يكونوا يقصدون المعنى الذى ذكر المصنف أن كثيرا منهم عاب من لم يستثن، بل وصف تاركه بالإرجاء فقد روي الآجري بسنده عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال: «إذا ترك الاستثناء فهو أصل الأرجاء». الشريعة ص (١٣٩). أما الأدلة التي ذكر المصنف فقد ذكرها السلف أيضا في استدلالاتهم على الإستثناء، ومرادهم بايرادها هو إثبات أن الإستثناء ليس على الشك في هذه المواضع المستدل بها، والله أعلم، وانظر كلام أبي عبيد في الإيمان ص (٦٨ ـ ٢٩)، والآجري في الشريعة ص (١٣٦).
  - (١) في \_ ح \_ (من طريق المسلمين).
    - (۲) تقدم تخریجه \_ ص (۷٤۸).
- (٣) أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب علامة المنافق) (١/ ١٢)، م. كتاب الإيمان (ب خصال المنافق) (١/ ١٨) من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما.
- وليس فى شىء من روايات الحديث قوله «وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن»، وإنما وردت فى حديث أبى هريرة مرفوعا «أية المنافق ثلاث..». أخرجه م. فى الموضع المتقدم.
- (3) أخرجه حم (1/0/1) من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما، كما أخرجه أيضا عن عقبة ابن عامر رضى الله عنه فى (1/0/1 1/0/1)، وعزاه الهيشمى إلى الطبراني فى الكبير من حديث عبدالله وعقبة. انظر مجمع الزوائد (1/0/1)، وأخرجه الفريابي فى صفة النفاق وذم المنافقين ص (1/0/1) من حديث عقبة، وأخرجه ابن عدي فى الكامل (1/0/1) من حديث عقبة وفى (1/0/1) من حديث عصمة بن مالك، قال الهيشمى عن حديث عبدالله بن عمرو رجاله ثقات، وحسن الحديث السيوطى انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (1/0/1)، وصحح حديث عبدالله بن عمرو الشيخ أحمد شاكر فى التعليق على المسند (1/0/1/1)، وصححه بمجموع الطرق الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/0/1/1).

وقال ﷺ «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا(١)».

وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «من القلوب قلب أجرد (٢). فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب مسطح (٣) فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كالبقلة يمدها الماء العذب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فأي المدتين غلب عليه حكم بها»(٤).

1/1.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البرزار. انظر كشف الأستار (۲۱۷/۶) عن عائشة رضى الله عنها وسنده ضعيف فإن فى اسناده عبدالأعلى بن أعين الكوفى، قال الدارقطني: ليس بثقة، وقال العقيلى: جاء بأحاديث منكرة وليس فيها شيء محفوظ. انظر الميزان (۲۹/۳)، وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه عنه أبو نعيم فى الحلية (۳۱/۳۳)، وصححه الألباني فى صحيح الجامع الصغير (۳/۲۳۲)، وله شاهد آخر باسناد حسن وهو حديث أبي علي الكاهلي عن أبي موسى الاشعرى. أخرجه أحمد فى المسند (۶/۳۰۶)، وعزاه الهيثمى والمنذري للطبراني فى الأوسط والكبير، وقال المنذرى. ورواته الى أبي علي محتج بهم فى الصحيح وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدا جرحه. مجمع الزوائد الخرير الترغيب والترهيب (۲۲۳)، وانظر النهج السديد فى تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص (۲۲۳).

<sup>(</sup>٢)أجرد أي ليس فيه غل ولا غش فهو على أصل الفطرة فنور الإيمان فيه يزهر. النهاية لابن الأثير (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) مسطح أي منبسط. انظر اللسان (٣/٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من قول أبي سعيد، وإنما أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن أبي سعيد مرفوعا وأوله «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن وسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. الحديث.

حم (٣/١٧)، الطبراني في الصغير (٢/ ١١٠)، وفي اسناده ليث بن أبي سليم قال في التقريب: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. التقريب ص (٢٨٧)كما أنه من رواية أبي البختري سعيد بن فيروز عن أبي سعيد، ولم يسمع أبو البختري من أبي سعيد فهو مرسل وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبير (٢/ ١٩٦) وابن أبي شيبة في الإيمان ص (١٧) من قول حذيفة رضى الله عنه نحوه، قال الألباني في التعليق على كتاب الإيمان: حديث موقوف صحيح.

وقال حذيفة رضى الله عنه: «كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله على الله عشرات مرات»(١).

وقال بعض العلماء: «أقرب الناس من النفاق من يرى أنه بريء من النفاق»(٢).

وقيل للحسن البصرى يقولون: إن لا نفاق اليوم، فقال الحسن: يا أخى لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرق»(٣).

وروي عنه أو عن غيره من العلماء أنه قال: «لو نبت للمنافقين أذناب لما قدرنا أن نطأ على الأرض»(٤)، ولا ينجو من هذه الأمور إلا الأنبياء والصديقون فلذلك حسن الاستثناء».

والمعنى الرابع فى الإستثناء: أنه راجع إلى الشك فى الخاتمة، فإنه لايدرى ما يختم له. قال النبى ﷺ: «لا تحمدوا عمل الرجل حتى تنظروا بم يختم له (٥)، قال الله تعالى ﴿أَفَأَمنُوا مَكْرَ السلّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْر السلّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ السُرُونِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم (٥/ ٣٨٦)، ووكيع في الزهد (٣/ ٧٩٠)، وابن بطة في الإبانة الكبير (٢/ ٦٩٢) وليس في شيء منها «الي أن يموت».

<sup>(</sup>٢) روي الفريابي في صفة النفاق ص (٦٠) بسنده عن الحسن أنه قال: «ما مضى مؤمن قط ولا بقى إلا وهو من النفاق مشفق ولا مضى منافق ولا بقى الا وهو من النفاق آمن افخرجه الاسام أحمد في الإيمان ورقه (١٤٣)، وأورده البخاري في صحيحه مختصرا «معلقا». انظر خ ـ الإيمان (بخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)(١٥/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج الفريابي في صفة النفاق ص (٧١) أنه قيل للحسن «يا أبا سعيد اليوم نفاق؟ قال لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشت فيها»، ونحوه أخرج ابن بطة في الإبانة الكبير (٦٩٨/٢).

 <sup>(</sup>٤) روي هذا من قول مالك بن دينار أنه أقسم لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبير (٢/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه حم (٣/ ١٢٠ \_ ١٢٣ \_ ٢٣٠ \_ ٢٥٧)، وابن أبي عاصم في السنة (١٧٤/)، والآجري في الشريعة ص (١٨٥)، والبزار انظر كشف الأستار (٢٦/٣) كلهم من حديث أنس رضى الله عنه، ولفظه عندهم «لا تعبجبوا بعمل أحد» \_ فذكره وعزاه الهيثمي إلى أبي يعلى والطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٢١١/٧) وصححه الألباني انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٢٣/٣).

<sup>(</sup>٦) الأعراف آية (٩٩).

وكان النبى ﷺ كلما رفع رأسه الى السماء قال: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك»(١).

وقيل ما من نبى إلا ودعى بدعاء يوسف عليه السلام (أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين)(٢).

وفى الخبر عن النبي ﷺ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا شبر(٣) فيسبق عليه كتاب الشقاوة فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار»(٤).

وروي أن إبليس عَبَدَالله خمساً (٥) وعشرين ألف سنة فكانت عاقبته في النار (٦).

وقيل في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا ﴾(٧) صدقاً لمن مات

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت كتاب القدر (ب إن القلوب بين أصبعي الرحمن) (٤٨/٤) من حديث أنس رضى الله عنه وقال: حديث حسن وأخرجه أيضًا في كتاب الدعوات (ب منه (٥٣٨/٥) من حديث أم سلمة رضى الله عنها وقال: حديث حسن، وأخرجه جه. في المقدمة (ب ما أنكرت الجهمية) (١/٢٧) من حديث النواس وفي (٦/١٦) من حديث عائشة من حديث النواس وفي (٦/١٦) من حديث عائشة رضى الله عنها وفي (٦/٢٩) من حديث أم سلمة رضى الله عنها، وابن أبي عاصم في السنة عن عبدالله وأم سلمة وعائشة (١/٤/١) قال الألباني في التعليق عليه أحاديث صحيحة.

وليس في شيء من هذه الروايات قوله «كلما رفع رأسه الى السماء».

<sup>(</sup>٢) يوسف آية (١٠١) ولم أقف على من ذكر ماقال المصنف هنا.

<sup>(</sup>٣) في \_ ح \_ (ذراع).

<sup>(</sup>٤) في - ح - أورد بعد هذا تكملة الحديث: «وإن الرجل ليعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».

وهذا الحديث قطعة من حديث عبدالله بن مسعود «حدثني الصادق المصدوق. . » وقد تقدم تخريجه ص (٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) في النسختين كتب (خمسة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) لم أر من ذكر هذا وإنما ورد عن ابن عـباس وغيــره أنه كان يعبــد الله عزوجل حتى أبى الســجود لآدم. انظر تفسير ابن جرير (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٧) الأنعام آية (١١٥).

170/ب

على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك(١).

وكان أبوالدرداء يحلف بالله ما أحد أمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه (٢)، ويقال من الذنوب عقوبتها سوء الخاتمة. أعوذ بالله منها، وقيل هي عقوبة دعوى الولاية والكرامة بالإفتراء (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكر المفسرون هنا قول قتادة: «صدقاً فيما وعد وعدلاً فيما حكم» والمعنى المذكور داخل ضمن هذا. انظر تفسير ابن جرير (۹/۸)، تفسير ابن كثير (۱٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٦/ ١٠٢٠)، وعبدالـله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٣٤٤)، والحافظ أبوعمر العدني في كتاب الإيمان ـ ص(١٠٨).

<sup>(</sup>٣) التعليل هذا للاستثناء بالجهل بالخاتمة تعليل صحيح إلا أنه لم يرد عن السلف ملاحظة هذا المعنى في الاستثناء في الإيمان، وإنما هو تعليل من قال بوجوب الاستثناء وهم الكلابية وأبوالحسن الأشعري وأكثر أصحابه وبه قال القاضي عبدالجبار المعتزلي ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى المتأخرين من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. انظر أصول الدين للبغدادي ص(٢٥٣)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٨)، شرح الفقه الأكبر ص(١١٦ ـ ١١٧)، المعتمد في أصول الدينص(١٩٠)، شرح الأصول الخمسة ص(٨٢٨) الفتاوى لشيخ الإسلام (٧٥٣) ـ ٢٥٣).

## ١١٦ \_ فصل

## في ذكر فضائح المرجئه

روى أبوهريرة أن النبي عَلَيْكُ قال: «ما بعث الله نبياً قـبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبياً أنا آخرهم»(١).

وروى أبوهريرة أن النبي ﷺ قال: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية»(٢).

وروى حذيفة أن النبي ﷺ قال: «صنفان من أمتى في النار قـوم يقولون الإيمان كـلام وإن زنى وإن سـرق وقتل وآخـرون يقـولون إن أولينا لضـلال يقولون خمس صلوات في يوم وليلة وإنهما صلاتان»(٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث ضعيف أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٤٨ ـ ١٩٣) وابن بطة في الإبانة الكبير (٢) الحديث ضعيف أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٤٨) من حديث سويد بن سعيد الحدثاني وقد قال عنه في التقريب: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. التقريب ص(١٤٠) وقد ذكر الحديث الذهبي في الميزان (٢٠ ـ ٢٥٠) في ترجمة سويد ونقل عن البخاري قوله في سويد منكر الحديث وقول النسائي ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٩٣) وهـو من طريق علي بن نزار بن حيان عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة به، وأخرجه ت كتاب القدر (ب ماجاء في القدرية) (٤/٤٥٤)، جه. في المقدمه (ب الإيمان) (١٤٧/١ ـ ٤٨)، وابن أبي عـاصـم في السنة (١٧٤١) (٢/١٦٤)، واللالكائسي في السنة (١٤/٤) من طريق علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس وهذا سند ضعيف فإن علي قال فيه يحيى ليس بشيء، وقال الأزدي ضعيف جداً واشتهر بهذا. الحديث الميزان (٣/١٥٩) وقال ابن حبان عن أبيه شيخ يروي عن عكرمة قليل الرواية منكر الحديث يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها. المجروحين (٣/٥٦).

وللحديث طريق أخرى عن سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عند الترمذي واللالكائي وسندها ضعيف فإن سلاماً ضعيف كما ذكر ابن حجر في التقريب ص(١٤١) وقد ضعف الحديث الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٩٨٧) وسنده ضعيف فإنه من رواية عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه عن حذيفه وعبدالوهاب قال فيه يحيى لا يكتب حديثه وقال أحمد ليس بشيء ضعيف، وقال=

وقال ابن عباس: اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية(١).

وقال مجاهد: «يبدأون فيكونون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يكونون مجوساً»(٢).

وقال محمد بن علي بن الحسين: «ماليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود»(٣).

وقال محمد بن يوسف(٤) : «دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق فقال: ما أجد أبعد منه من المرجئة»(٥).

وروي أن عبدالملك بن مروان<sup>(۱)</sup> ذكر الحديث عن النبي عَلَيْكُ، «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن زنى وإن سرق»، فقال له الزهري أين ذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض<sup>(۷)</sup>، وذكروا عند الضحاك بن مزاحم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال هذا قبل

/177

<sup>=</sup> البخاري قال وكيع يقولون لم يسمع من أبيه. انظر المينزان (٢٨٢/٤)، وورد هذا الحديث عن حذيفه موقوفاً أخرجه عنه الآجري في الشريعة. ص(١٤٣) وأبوعبيد القاسم بن سلام في الإيمان ص(٨١) من طريق يحيى بن عمرو الشيباني عن حذيفه وهو مرسل انظر التقريب ص(٣٧٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في السنة (٩٩١/٥).

ولعل وجه الشبه والله أعلم بينها من ناحية أن اليهود يعتقدون أنهم ناجون يوم القيامة وإن لم يعملوا، حيث زعموا أن الجنة لهم والنار لغيرهم ولو دخلوا النار سيدخلونها أياماً معدودة وكذلك المرجئه يزعمون أنهم قد نالوا الإيمان بدون عمل وأنهم سينجون يوم القيامة ويكونون من أصحاب الجنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يوسف بن واقد الفريابي ثقه فاضل توفي (١١٢هـ). التقريب ص (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي، توفي سنة (١٨٦هــ) التقريب ص(٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الآجري في الشريعة ص(١٤٦).

أن تحد الحدود وتنزل الفرائض (١)، قال الأوزاعي: «ثلاث هي بدعة من قال أنا مؤمن مستكمل الإيمان، ومن قال أنا مؤمن حقا، ومن قال أنا مؤمن عند الله»(٢).

ويلزم المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل أن ابليس مؤمن لأن الله أخبر أنه قال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي﴾(٣) وقال: ﴿رَبِّ فَأَنظِرْنِي﴾(٤) فأخبر الله أنه قال بلسانه أن له رباً، ويلزم الجهمية الذين يقولون: إن الإيمان معرفة بلا قول ولا عمل أن اليهود مؤمنون لأن الله تعالى أخبر عنهم بقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ﴿(٥) وقد علمنا أن الكفار عرفوا بعقولهم أن الله خلقهم وأنه خلق السموات والأرض (٦)، قال الله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ (٧) السَّمُواتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَّ اللَّه ويدعون إلى الله أن ينجيهم وبذلك أخبر الله عنهم.

وروي عن زبيد(٩) أنه قال: لما ظهرت المرجئه أتيت أبا وائل(١٠) فحدثني

<sup>(</sup>۱) أخرجه الآجري في الشريعة \_ ص(١٤٤)، ووجه الاستدلال من هذا الدليل والذي قبله أن المرجئة يزعمون أن من نطق بالشهادة فهو مؤمن كامل الإيمان وأن الزني والسرقه لاتضره \_ وقد تقدم ص (٧٥٧) النقل عن العلماء في هذه المسأله وردهم قول الزهري والضحاك بن مزاحم، فلينظر.

<sup>(</sup>٢) الشريعة للآجري \_ ص(١٤٦).

<sup>(</sup>٣) الحجر آية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) الحجر آية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) البقرة آية (١٤٦).

<sup>(</sup>٦) لم يعرفوا هذا فقط بعقولهم بل بفطرتهم وببقية دين إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كانوا عليه.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وهو مثبت في \_ ح \_.

<sup>(</sup>۸) الزمر آية (۳۸).

<sup>(</sup>٩) في - ح - (زيد) والصواب زبيـد وهو ابن الحارث بن عبدالكريم اليـامي قال في التقريب ثقـه عابد مات سنة (١٢٢هـ). التقريب ص(١٠٦).

 <sup>(</sup>١٠) هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقه مخضرم مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله مائة سنة التقريب ص(١٤٧).

عِن النبي ﷺ أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(١).

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: «أنا أكبر من ذلك»(٢)، يريد أن هذا الكلام حدث بعد ولادتي، وكذلك قال أيوب: أنا أكبر من المرجئه أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد(٣)، وذكروا المرجئة عند سفيان فقال: رأي محدث أدركت الناس على غيره(٤)، وقيل لابن أبي مليكة: إن قوماً يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل فغضب عبدالله بن أبي مليكة فقال: ما رضي الله لجبريل عليه السلام حتى

۱۲٦/ب

<sup>(</sup>۱) قول زبيد أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ٣١٩) والأمام أحمد في الإيمان، ورقه (٢٠٠١) واللالكائي في السنة (١٠٠١) أما الحديث فقد أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب خوف المؤمن من أن يحبط عمله) (١٥/١) م. كتاب الإيمان (ب قول النبي ﷺ سباب المسلم..) (/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ١٠٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائى في السنة (٥/ ٢٠٠٣) والحسن هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب ثقه فقيه قال عمرو بن دينار: ما كان الزهري إلا من غلمان الحسن بن محمد. انظر التقريب ص(٧٢) والتهذيب (٢/ ٣٠) وروى ابن سعد في الطبقات بسنده أن زاذان وميسرة دخلا على الحسن بن محمد بن علي فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء فقال لزاذان يا أبا عمر لوددت أني كنت مت ولم أكتبه الطبقات (٥/ ٣٢٨).

فهذا يبين رجوعه عن هذا القول. وقد ذكر ابن حجر في ترجمته في التهذيب أن الإرجاء الذي نسب إلى الحسن هو إرجاء أمر المتقاتلين في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ـ وهذا بناء على رواية أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له ص(١٤٥) عن عبدالواحد بن أيمن أنه قال: كان الحسن بن محمد بن الحنفية يأمر أن أقرأ هذا الكتاب على الناس، فذكر كتاباً مطولاً فيه الأمر بتقوى الله وموالاة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإرجاء أمر المتقاتلين وذم فيه الروافض وتشيعهم لآل البيت وكذبهم وافتراءاتهم، قال ابن حجر وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه عاب».

وهذا كلام جميد من ابن حجر رحمه الله إلا أن اللالكائي ذكر عنه ذلك في معرض الكلام على الإرجاء في الإيمان فلو كان هو المقصود لأفصح عنه العلماء فالإرجاء إذا أطلق لا يتجه إلا إلى الإرجاء في الإيمان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الشريعة للآجري ص(١٤٤)، السنة للالكائي (٥/ ١٠٠٤).

فضله بالثناء على محمد على فقال: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيم (١٠) ذِي قُوّة عند ذي الْعَرْشِ مَكِين (٢٠) مُطَاعِ ثُمَّ أَمِين (٢٦) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون (١٠) يعني محمداً على الْعَرْشِ مَكِين (٢٠) مُطَاعِ ثُمَّ أَمِين (٢٦) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون (١٠) يعني محمداً على قال ابن أبي مليكة: أو أجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا؟ ولا كرامه ولا حباً، قالوا: وفهدان هذا كان رجلا في وقته لا يصحوا من الشراب (٢٠)، ومن زعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر إن عملها وأنه كالبر التقي الذي لم يباشر من ذلك شيئاً مخالف لقول الله سبحانه وأمْ حَسِب الذين اجْتَرَحُوا السَيِّنَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات (٣)

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ (٤).

وروى أبوالقاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي عن سفيان<sup>(٥)</sup> عن عباد بن كثير<sup>(١)</sup> أنه قال: «استتيب أبوحنيفة<sup>(٧)</sup> مرتين قال مرة: لو أن رجلا قال أشهد أن لله بيتاً إلا أني لا أدري أهو هذا أو بيت<sup>(٨)</sup> بخراسان كان عندي مؤمناً، ولو أن رجلاً قال أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ إلا أني لا أدري أهو هذا الذي بالمدينة أو رجل بخراسان كان عندي مؤمناً<sup>(٩)</sup>، قال الحميدي<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) التكوير آية (١٩ ـ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الآجري في الشريعة ص(١٤٧).

<sup>(</sup>٣) الجاثية آية (٢١).

<sup>(</sup>٤) ص آية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) في النسختين (عن سفيان بن عباد. . ) وهو خطأ والصواب ما أثبت كما في مصادر الرواية .

<sup>(</sup>٦) عباد بن كثير الثقفي البصري متروك مات بعد (١٤٠هـ). التقريب ص(١٦٣).

<sup>(</sup>V) في الأصل (أبي) والصواب من ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (بيتي) والتصويب في ـ ح ـ وكما في مصادر الرواية.

<sup>(</sup>٩) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٩٩٦) وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ١٩٤) وهو أثر باطل كما هو ظاهر من ترجمة عباد.

<sup>(</sup>١٠) هو عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي أبوبكر ثقه حافظ فقيه توفى سنة (٢١٩هـ). التقريب ص(١٧٣).

وأحمد بن حنبل من قال هذا فقد كفر(١).

روي أيضاً أن أبا إسحاق الفزاري(٢) قال، قال أبوحنيفة: إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد قال إبليس يارب وقال أبوبكر يارب<sup>(٣)</sup>. وروي عن وكيع ابن الجراح<sup>(٤)</sup> قال: اجتمع ابن أبي ليلي<sup>(٥)</sup> والحسن بن صالح<sup>(١)</sup> وسفيان بن سعيد الثوري وشريك بن عبداله النخعي<sup>(٧)</sup> وأرسلوا إلى أبي حنيفة

1/77

<sup>(</sup>۱) روى هذا عنهما اللالكائي في السنة (٩٩٨) وذكر قول الحميدي فقط عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ١٩٥) وفي اسناده الحارث بن عمير من آل عمر ابن الخطاب وثقه ابن معين وأبوحاتم والدارقطني وغيرهما، وقال الأزدي: ضعيف منكر الحديث، وقال ابن خزيمة: الحارث بن عمير كذاب وقال ابن حبان: كان يروي عن الأثبات الموضوعات، وقال ابن حجر: لعله تغير حفظه بالآخر. انظر التهذيب (١٠٣/) التقريب ص(٢٠).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري ثقه حافظ إمام له تصانيف توفى (١٨٥هـ). التقريبص(٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائى في السنة (٩٩٨/٥) وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (٢١٩/١) وأسناده عند عبدالله اسناد صحيح فقد رواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري عن أبي ثوبة الربيع بن نافع عن أبي إسحاق وهؤلاء كلهم أئمة ثقات. انظر ترجمتهم في التقريب.

ولعل مراد الإمام أبي حنيفة رحمه الله التساوي بالإقرار إلا أن هذا لا يسلم له إن صح عنه ذلك وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول على وسيأتي موقف المصنف رحمه الله من هذه الروايات مع أنه كان في غناء عن ايرادها في كتابه وأبو حنيفة رحمه الله أمام من أئمة المسلمين أثنى عليه الأئمة وقد ثبت عنه القول بأن الإيمان هو الأقرار باللسان والتصديق بالقلب إلا أنه يرى أن الأعمال واجبة وأن تارك الأعمال ومرتكب المنهيات مذموم وقد تقدم بيان أن المرجمه أكثرهم على أن الفاسق مغفورة ذنوبه بالإيمان انظر. ص(٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبوسفيان الكوفي ثقه حافظ عابد توفى سنة (١٩٦هـ). التقريب ص(٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبوعبدالرحمن صدوق سيء الحفظ جداً توفى سنة (١٤٨هـ). التقريب ص(٣٠٨).

 <sup>(</sup>٦) الحسن بن صالح بن حي الهمداني ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع توفى سنة (١٩٩هـ).
 التقريب ص(٧٠).

 <sup>(</sup>٧) شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة صدوق يخطيء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع توفي سنة (١٧٨هـ). التقريب ص(١٤٥).

فجاءهم فقالوا له: ما تقول فيمن نكح أمه وقتل أباه وشرب الخمر؟ فقال: مؤمن فقال ابن أبي ليلى: لا أقبل لك شهادة أبداً، وقال الحسن بن صالح: وجهي من وجهك حرام، وقال شريك: لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك، وقال له الثوري: كلامك علي حرام أبداً(١).

وقال سليمان بن حرب(٢): «مر أبوحنيفة بسكران فقال له السكران: يا أبا حنيفة يامرجيء، فقال له أبوحنيفة: صدقت الذنب مني حين سميتك مؤمناً مستكمل الإيمان»(٣).

قلت: وهذه مقالة شنيعة والخطأ فيها ظاهر من قائلها، وأنا أشرف أبا حنيفة من هذه المقالة، لأن الله سبحانه جعله إماماً لخلق كثير من أهل الأرض والله أكرم أن يجعل الناس تابعين في الدين لرجل من أهل النار، ولعله كان يقول بهذا ثم تاب عنه، أوحكي ذلك عن المرجئة مطلقاً فنسب إليه، كما نسب قوم(٤) لا بصيرة لهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله إلى الاعتزال لقوله واشهاده من يرى أن كذبه شرك بالله ومعصية تجب بها النار أولى أن تطيب النفوس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم فيها، وهذا جهل ممن نسب الشافعي إلى الاعتزال بهذا الكلام لأن الشافعي أراد بذلك أن من يرى كذبه شرك بالله ومعصية هم الخوارج(٥) ولم يرد أن شهادتهم

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٩٩٨/٥)، وفي اسناده طاهر بن محمد بن الحسن التميمي عن علي بن الحسن النسائي لم أقف لهما على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (حرم) وفي \_ ح \_ (الحارث) والتـصويب من السنة للالكائي وهو سـليمان بـن حرب الأزدي الواشجي القاضي بمكة ثقة أمام حافظ مات سنة (٢٢٤هـ). التقريب ص(١٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرِجه اللالكائي في السنة (٥/ ١٠٠٠) وفي اسناده عمران بن محمد الهروي ولم أقف له على تحمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (قوماً) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر قولهم ص (٦٦٨).

تقبل وإنما أراد أن شهادتهم لا ترد لأجل قولهم هذا لأنه أدعى (١) إلى قبول قولهم، والذي يخفف المأثم فيها هم المرجئة لأن الكبائر عندهم لا تضر إذا أي بالتوحيد (٢)، والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر (٣)، وكلهم في باب الذم واحد إلا أن منهم من يستحق اسم الكفر بقوله ومنهم من يستحق اسم النديع، وليس بقوله ومنهم من يستحق اسم التبديع، وليس إذا قدم بعضهم على بعض في الذم يكون مدحاً لبعضهم كما قال الله تعالى: ﴿ لَتَجدَنَ أَشَدَ السَّاسِ عَداوَةً لللَّذِيبَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِيبَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والَّذيبَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ واللَّذيبَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَ أَقْرَبَهُم مَودَةً للَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴿ ٤) فلا يدل (٥) الترجيح هاهنا (٢) في أنهم على حق بغير هذا بل الجميع في أنهم على حق بغير هذا بل الجميع منهم على كفر، كما أخبر عنهم في آي كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسِيحُ ابْنُ اللَّه ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِمٍ مُ يُضَاهِئُونَ وَلُهُم بِأَفُواهِمٍ مُ يُضَاهِئُونَ وَلَا اللَّه وَلُلُ اللَّهُ وَلُهُم بِأَفُواهِمٍ مُ يُضَاهِئُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَنِّى يُؤَفَّكُونَ ﴾ (٧).

أما الدليل على بطلان قول من نسب الشافعي رحمه الله إلى الإعتزال فما روي عن الشافعي في كتب كثيرة صح إسنادها عنه أنه كفر القدرية، وكفر من قال بخلق القرآن وكفر الفرد(^) بقوله. وحكى عنه المزني: هما جماعان أحدهما يوجب العقوبه في الدنيا وهو الحد والعذاب في الآخرة

<sup>(</sup>١) في الأصل (دعا) وما أثبت من \_ ح \_ وهو أقوم للعبارة.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعليق على هذا ص (٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر قولهم ص (٦٨).

<sup>(</sup>٤) المائدة آية (٨٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فلا يدخل) وما في \_ ح \_ أصوب.

<sup>(</sup>٦) في ـ ح ـ زيادة (للنصاري).

<sup>(</sup>٧) التوبة آية (٣٠).

<sup>(</sup>٨) تقدم قوله في تفكير القائل بخلق القرآن وتكفير حفص الفرد لأنه قال بخلق القرآن ص(٥٥١).

إلا أن يغفر الله، وأراد به الزنا، وقال في الرجل إذا فر من الأسر(۱) غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئه فإن كان هربه على غير هذا المعنى حقت عليه الا أن يعفو الله تعالى أن يكون قد باء بغضب من الله(۲)، وهذا تصريح منه أن مذهبه كمذهب أهل الحديث أن من ارتكب كبيرة أثم، ولكن إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفا عنه، والمعتزلة يقولون إنه يستوجب النار ويكون خالدا مخلداً فيها(۳). وقد رمي حماد(١٤) بالإرجاء «كان المغيرة(١٥) يقول: حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا وقال: حدثنا حماد قبل أن يفسد(١).

قال سفيان الثوري: اتقو هذه الأهواء قيل له: فبين لنا رحمك الله، فقال سفيان: المرجئة يقولون الإيمان كلام بلا عمل من قال أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وإن ترك الغسل من الجنابة وان ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة(٧).

وقال الأوزاعي من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل، لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى (٨). وقيل ان عون بن عبدالله بن

1/171

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ولعله يقصد (القتال) أو (الزحف).

<sup>(</sup>٢) فى \_ ح \_ (إلا أن لا يعفو الله تعالى وأن يكون قد باء..) وهو غير مستقيم وما أثبت كما فى الأصل ويظهر أن فى الكلام سقطا مع أن المعنى المراد واضح وهو أن الذى يفر من الزحف تحت المشيئة.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر هذا ص (٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو اسماعيل الكوفى الفقيه صدوق له أوهام رمى بالإرجاء مات سنة (١٢٠ هـ). التقريب ص (٨٢).

<sup>(</sup>٥) المغيرة بن مقسم - بكسر الميم - الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى ثقة متقن الا أنه كان يدلس توفى سنة (١٣٦ هـ). التقريب ص (٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ١٠٠٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجــه اللالكائي في السنة (٩/ ٩٩٩) ومــراده بقوله (يرون الــــيف على أهل القـبلة) أنهم يرون الخروج على أثمة الجور.

<sup>(</sup>A) أخرجه اللالكائي في السنة (٥/ ٩٩٩).

عتبة بن مسعود (١) كان مرجئا فرجع عن الإرجاء وأنشأ يقول: \_

تفارق ما يقول المرجئونا وليس المؤمنون بجائرينا وقد حرمت دماء المؤمنينا<sup>(٣)</sup> لأول ما تفارق من غير شك وقالوا مؤمن من آل جور وقالوا مؤمن دمه حلال(٢)

وأنشد سليمان بن منصور بن عمار(٤):

أيها القائل إنى مـومن إنما الإرجاء دين محدث إن دين الله دين قـيم وزكاة وجهاد لا مرىء ليس بالمستكمل الإيمان من السم هذا مـؤمن الإقـرار لا إن رأى رأي سفيان وما

إنما الإيمان قرول وعمل سنة جهم بن صفوان تحل فيه صوم وصلاة تعتمل حارب الدين اعتدى وقتل إن رأى صلى وإلا لم يصل مؤمن حقا وحقا لم يقل كان سفيان على رأي فضل(ه)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عـون بن عبدالله بن عتبة بن مـسعود الكوفي أبو عبدالله. ثقـة عابد. توفي قبل ۱۲۰ هـ التقريب ص. (۲۷).

<sup>(</sup>٢) فى الأصل (حرام) وفى ـ ح ـ وعند اللالكائى كما أثبت وهو الصواب اذ المراد بيان شناعة قول من كان يرى السيف فى الأمة من المرجئة والخوارج حيث أباحوا دم المؤمن.

<sup>(</sup>٣) أخرجها عنه اللالكائي في السنة (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) فضل بفتح الفاء والضاد من الفضلة بفتح الفاء وسكون الضاد أي الزائد الذي لا قيمة له. وأخرج هذه الأبيات اللالكائي في السنة (١٠٠٧).

#### ۱۱۷ \_ فصل

وعند أهل (١) الحديث أن الجن وإبليس خلق من خلق الله يراهم من أراه الله إياهم وقالت المبتدعة: لا حقيقة للجن، وإبليس (٢) كل رجل سوء (٣) والدليل على ما ذكرناه أن الله سبحانه أخبر بكتابه عن إبليس وأمْرِه له بالسجود لآدم وتكبره عن السجود وإخراجه له من الجنة وسؤاله النظرة الي يوم القيامة، وأخبر بكتابه عن الجن بقوله تعالى ﴿قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مَنَ الْجِن ﴾ (٤) الآيات كلها في هذه السورة.

ومن السنة ما روى أبو ثعلبة الخشنى أن النبى عَلَيْكُ قال: «الجن على ثلاث فشلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات (٥) وكلاب، وثلث يحلون ويظعنون (١).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (أصحاب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وإبليس عند) وفي \_ ح \_ كما أثبت ولا معنى لقوله هنا (عند)

<sup>(</sup>٣) الجن مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل وهم مكلفون ومعاقبون إن فرطوا، وفيهم الصالحون والفاسقون، وهم يتناسلون ولهم قدرة على التشكل بهيئات غير هيئاتهم الحقيقية هذا مجمل اعتقاد السلف فيهم وأدلة هذا في الشرع ظاهرة، وأقر بوجودهم أكثر طوائف بني آدم وعزا شيخ الاسلام إنكار وجودهم إلى شرذمة قليلة من جهال الفيلاسفة والأطباء، وقد زعم الجويني في الإرشاد أن معظم المعتزلة ينكرون وجودهم ولم أقف على من عزا اليهم ذلك غيره. وقال الأشعري في مقالاته: «وذهب الى انكار وجودهم ذاهبون». وقيد أنكر وجودهم بعض المتأخرين من الذين يحكمون عقولهم الذين تابعوا ملاحدة أهل الكتاب كما نقل عنهم ذلك صاحب كتاب (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير). أما رؤيتهم ففي حال تشكلهم بصورة غير صورة خلقتهم الأصلية فأنهم يرون فيها كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان والتي سيوردها المصنف، أما صورتهم الأصلية فقد ورد عن الشافعي رحمه الله إنكار أن يروا بها. فروئ عنه البيهقي في المناقب أنه قال «من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا» والله أعلم. انظر مقالات الاسلامين (٢/١٥)، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير - ص (٢١٣ - ٢٤٧) عالم الجن والشياطين ص (٢٠)، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير - ص (٢١ - ٢٤٧) عالم الجن والشياطين ص (٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الجن آية (١)

<sup>(</sup>٥) في \_ ح \_ زيادة (وعقارب) وليست في الأصل ولا في شيء من مصادر الرواية.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٥٦) وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي،=

وروى أبو هريرة قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أحفظ زكاة رمضان فأتى آت من الليل فجعل يحثوا من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك الى رسول الله ﷺ فقال: دعني إنبي محتاج وحالي شديد وعلي عيال فرحمه وخلى سبيله، فلما أصبح قال النبي ﷺ: يا أبا هريرة مافعل أسيرك الليلة، قال: بانبي الله زعم أنه محتاج وحاله شديد فرحمته، فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فلما كان الليلة الثانية رصده فجاء يأخذه وقال: لأرفعنك الى رسول الله ﷺ وزعمت أنك لا تعود وقد عدت فقال كما قال في الليلة الأولى، فرحمه وخلى سبيله، فلما أصبح قال له النبي عَلَيْكُ كما قال له في الليلة الأولى، فلما كان في الليلة الثالثة رصده فجاء يأخذه فقال له كما قال في الليلة الثانية، فقال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا حريصين \_ على الخير \_ فقال: ماهن قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فلما أصبح أتى النبي عليه فقال له: مافعل أسيرك الليلة فقال: بانبي الله علمني كلمات وأخبره الخبر فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. أتدرى يا أبا هريرة من تخاطب قال: لا، قال: ذلك شيطان» أخرجه البخاري(١).

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل(٢) لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده وكان

179

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص (٤٩٢) واللالكائي فى السنة (١٢١٨/٧) وأبو نعيم فى الحلية (١٢١٥/٥) والديلمي فى مسند الفردوس، انظر فردوس الأخبار (٢٠٠/١) وعزاه الهيشمي والسيوطي الى الطبراني فى الكبير، ولم أجده فى المطبوع. انظر مجمع الزوائد (١٣٦/٨) والجامع الصغير مع فيض القدير (٣١٤/٣) وصحح الحديث العراقي والسيوطي. انظر فيض القدير (٣/٤٣١) وصحيح الجامع (٣/٤٣١) وصحيح الجامع الصغير (٣/٤٣١) وصحيح الجامع الصغير (٣/٥٨).

<sup>(</sup>١) خ. كتاب الوكالة (ب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل) (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالرحمن كان إماما خبيرا بالحديث وعلله مقدما أروى الناس عن أبيه وهو الذي رتب مسند والده، توفي سنة (٢٩٠ هـ). العبر في خبر من غبر (٤١٨/١).

يعرق مما هو فيه وبيدى خرقه أمسح بها عينيه ساعة فساعة ففتح أبي عينيه وحدق بها وأومأ بيده وقال لا بعد دفعات، فقال: يا أبت من تخاطب فقال: هذا إبليس قائما يحضرني عاضا(١) على أنامله يقول: يا أحمد فتني فقال: لا حتى أموت»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (عاض) وما أثبت من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (١٢١٩).

## ۱۱۸ \_ فصل

وعند أهل الحديث أن خروج الدجال حق وقالت المبتدعة الدجال كل رجل خبيث<sup>(۱)</sup>.

والدليل على ما ذكرناه ما روى أبو عبيدة بن الجراح أن النبي عَلَيْكُ قال: «لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنـذر قومه الدجال وإني أنذركموه»، فوصفه لنا رسول الله عَلَيْكُ وقال: «لعله سيدركه بعض من رآني وسمع كلامي»، قالوا: يارسول الله فكيف قلوبنا يومئذ، قال: «مثلها اليوم أو خير»(٢).

وروى أنس أن النبى ﷺ قال: «ما بعث نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إلا أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل ١٦٦/ رمن كره عمله»(٣)، وقال النبي ﷺ: «الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم(٤) المجان المطرقة(٥)».

<sup>(</sup>۱) ذكر النووي في شرح مسلم (۸/۱۸) عن القاضي عياض أنه قال: «هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده، وأقدره على أشياء تقع بقدرة الله ومشيئته، ثم يعجزه الله عز وجل ويبطل أمره ويقتله عيسى على ويثبت الله الذين آمنوا، وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة». انتهى ملخصا. كما أنكر الدجال المدرسة العقلية الحديثة محمد عبده ومن تابعه في هذا النهج وزعموا أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها. انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص (٥٢١) والأحاديث الصحيحة الصريحة التي سيذكرها المصنف رحمه الله هنا ترد على هذا التأويل الباطني المنحوف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت. كتاب الفتن (با ما جاء في الدجال) (٥٠٧/٤) د. كتاب السنة (ب في المدجال) (٢/ ٢٨٢)، والحديث منقطع فإن عبدالله بين سراقة الأزدي لم يسمع من أبي عبيدة كما ذكر ذلك البخاري. انظر التقريب ـ ص (١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. كتاب الفتن (ب ذكر الدجال) (٩/ ٥٠) م. كتاب الفتن (ب ذكر الدجال) (٤/ ٢٢٤٨) وليس في روايتهما قوله (يقرأه كل من كره عمله) وإنما ذكرها مسلم من حديث ابن شهاب عن عمر ابن ثابت الأنصارى عن بعض أصحاب الرسول عليه أن النبي عليه قال: يوم حذر الناس من الدجال «إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل من يكره عمله».

<sup>(</sup>٤) في الأصل (عيونهم) والصواب ما أثبت كما في \_ ح \_ ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ت. كتاب الفتن (ب علامة الدجال) ٤/ ٥٠٩) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله =

وقال ﷺ: «يأتى الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله»(١).

والدجال قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد الى الوقت الذي يأذن الله بخروجه (٢).

وعن معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: «لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق يعنى الدجال (٣).

<sup>=</sup> عنه وقال الترمذى حديث حسن غريب وقد رواه عبدالله بن شوذب وغير واحد عن أبي التياح ولا نعرفه الا من حديث أبي التياح، انتهى. وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعى ثقة ثبت. انظر التسقريب ص (٣٨١)، كما أخرجه عنه جه. كتاب الفتن (ب فتنة اللجال) (٣٨١) حم. (١٣٥١) بتحقيق أحمد شاكر، الحاكم في المستدرك (كتاب الفتن والملاحم (٥٢٧/٤)) وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند.

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كـتاب الفتن (ب الدجال لا يدخل المدينة) (٥١/٩) نحوه. وأخرجـه ت. كتاب الفتن (ب ما جاء في الدجال لايدخل المدينة) (٥١٤/٤) من حديث أنس مثله.

<sup>(</sup>٢) لعل مراد المصنف هنا الإشارة الى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها فى قبصة تميم الداري ورؤية ابن عمه للدجال موثقا فى جزيرة من جزر البحر وتصديق النبى عليه لذلك، وقد أخرج هذه القصة مسلم في صحيحه فى كتاب الفتن (ب قصة الجساسة) (٢٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجرى فى الشريعة ص (٣٧٤)، وعزاه الهيثمي الى الطبراني فى الأوسط. مجمع الزوائد( $\Lambda$ / $\Upsilon$ )، واسناده ضعيف لأنه من طريق علي بن زيد بن جدعان قال عنه فى التقريب ص (٢٤٦) ضعيف، وقد روى الحديث من طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عـمران بن الحصين أخرجه، حم ( $\frac{1}{2}$  ٤٤٤) والطبراني فى الكبير ( $\frac{1}{2}$  ١٥٥) والحميدي فى مسنده ( $\frac{1}{2}$  ١٨٥) وهو ضعيف لضعف علي بن زيد \_ كما تقدم.

لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه قال فخرجنا من عندهما فاذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وإذا له همهمة فكشف عن رأسه فقال: ما قلتما قلنا: هل سمعت ما قلنا، قال: نعم تنام عيني ولا ينام قلبي (١).

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: «الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبي، وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللل وأنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله فى إمارته الملل كلها(٢) غير الإسلام، ويهلك الله فى إمارته (٣) المسيخ الأعور الكذاب، وتقع الأمنة فى الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب

1/17

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت. كتاب الفتن (با ما جاء في ذكسر ابن صائد) (٥١٧/٤) حم (٥/٠٤ ـ ٤٩ ـ ٥٠)، وسنده ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جـ دعان وقد تقدم في الحديث قبله بـيان حاله، وقد ضعفه ابن حجر ونقل عن البيهقي تضعيفه أيضا. انظر فتح الباري (٣٢٦/١٣).

وابن صياد وقع في أمره اشتباه وقد شك فيه النبي على هل هو الدجال أم هو غيره لهذا قال لعمر حين استأذنه في قتله «إن يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا خير لك في قتله» أخرجه م. (٤/ ٢٢٤٤) وكان النبي على يترصده كما روى ذلك عبدالله بن عمر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا وكان ابن الصياد في قطيفة مضطجع وله همهمة، فرأت أم ابن الصياد الرسول على وهو يتقى بجذوع النخل فقالت لابن صياد (ياصاف)هذا محمد فثار ابن صياد فقال رسول الله على وله تركته بين». أخرجه م. (٢٢٤٤/٤)، وقوله «لو تركته بين» أي لو لم تناده أمه وتركته على حاله لبان أمره وعرف.

وقد جزم بعض الصحابة ومنهم عمر وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أنه الدجال. والصحيح أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال وإنما هو دجال من الدجاجلة والنبى على لم يوح اليه من أمره بشىء فلهذا لم يكن ظهر له من أمره شىء ثم ظهر له على بعد ذلك أن الدجال غيره وذلك فى قصة تميم الداري ورؤية الدجال فى جزيرة من جزر البحر، والله أعلم. انظر شرح مسلم للنووي (٢١/١٨) فتح الباري (٣٢٥/١٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (امارتها كلها) وما أثبت من \_ ح \_ ويتفق مع المصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (امارتهم) وما أثبت من \_ ح \_ ويتفق مع مصادر الرواية.

مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا، يلبث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون (١) وقيل إنه يدفن مع النبي عليه ومع أبي بكر (٢) وعمر، وروي أن النبي عليه قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فى الأصل (المسلمين) وهو خطأ، والحديث أخرجه د. كتاب الملاحم (ب خروج الدجال) (۲۱٤/۲) حم (۲/ ٤٣٧) والآجري فى الشريعة ص (۳۸۰) ومداره على عبدالرحمن بن آدم الراوي عن أبي هريرة قال عنه فى التقريب ص (۱۹۸) صدوق وقال ابن كثير هذا اسناد جيد قوى النهاية (۱۸۸/۱) (۲)ذكر هذا الآجري وروى أيضا باسناده عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه أن القور أربعة قو النس

<sup>(</sup>٢)ذكر هذا الآجري وروى أيضا باسناده عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أن القبور أربعة قبر النبي ﷺ وقبر أبي بكر وقبر عمر وقبر رابع يدفن فيه عيسى بن مريم ﷺ الشريعة ص (٣٨١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ت. كتاب الفتن (ب قتل عيسى بن مريم الدجال) (١٥/٥) من حديث مجمع ابن جارية
 الأنصاري رضي الله عنه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حم (٣/ ٤٢٠).

### ١١٩ \_ فصل

صارت المعارف مختلفة على حسب ما وجدنا السبيل اليها<sup>(۱)</sup>، فعندنا أن معرفة الله سبحانه حصلت للمخلوقين مكتسبة<sup>(۲)</sup>، والعلم المكتسب هو: كل علم وقع بعد نظر واستدلال.

(١) هذا الفصل لم يتبين لى وجه اقـحامـه فى هذا المكان مع أنه من كلام أهل الكلام الذى يـختلف التعبير فيه وقد يكون المراد صواباً الا أن العبارة لا تفيده.

وقول المصنف «صارت المعارف مختلفة على حسب ما وجدنا السبيل اليها» يقصد به أن من المعارف مايكون ضرورياً وهو ما يعرفه السباقلاني في التمهيد ص (٢٦) بأنه ما يلزم النفس لزوما لايمكن الخروج عنه ولا الانفكاك عنه ولا الشك فيه، كمعرفة الانسان لوجوده وفنائه وبوجود الأرض والسماء وما إلى ذلك.

ومعرفة مكتسبة وهى: مايتم تحصيله إما بخبر أو دليل أو تجربة ونحو ذلك من طرق تحصيل المعارف، وذكر ابن حزم فى الفصل (١٠٨/٥) ان ما كان من المعارف ثبت ببرهان فمعرفة النفس به اضطرارية وأن الاكتساب هو طلب الدليل ـ انتهى.

وقول ابن حزم هنا أظهر وأوضح من ناحية وصفه لما ثبت من المعارف بالبرهان بأنه ضروي، إلا أن هذا النوع من المعارف يصح وصفه بأنه مكتسب على التعريف السابق، والصحيح أن جميع العلوم مكتسبة الا معرفة الخالق وجل وعلا المعرفة الفطرية كما سيأتى بيانه.

أما سائر المعارف الأخرى فانها مكتسبة بدليل قوله عز وجل ﴿وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُهَا﴾ وكذلك قوله ﴿وَاللّهُ أَخْرَ جَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لا تَعْلَمُونَ شَيئًا ﴾ الا أن من العلوم مايكون بدهي ظاهر لايحتاج إلى كدّ ذهن واستدلال كفوقية السماء ووجود الإنسان وفنائه وحاجته وما إلى ذلك، ومنها ما يحتاج إلى دليل وبرهان حتى إذا استقر في النفوس صار علما ضروريا لا ينفك عن النفس ولا يقع فيه الشيطانية.

(٢) قول المصنف هنا بأن معرفة الله مكتسبة هو قول المتكلمين ومن أخذ بقولهم فقد ذكر شيخ الإسلام أن كثيرا من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم من الطوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم ذهبوا إلى أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر. انظر درء تعارض العقل والنقل (٣٥٣)، والدليل الشرعي على خلاف قولهم حيث دل على أن معرفة الله فطر عليها الخيلق وكذلك الاقرار بربوبيت. قال عز وجل ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ الأعراف آية وأشهدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بُورِبَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ الأعراف آية (١٧٢)، وكذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي عَيْلَةُ قال: "كل مولود يولد على الفطرة =

أما علمنا بادعاء النبي عَلَيْ النبوة فهو علم ضروري، لأنا علمنا ذلك بالنقل المتواتر الذي لا يمكن دفعه بشك وشبهة، وأما صدقه فيما ادعاه فهو علم مكتسب، لأنه فكر وتأمل ونظر(۱) كعلمنا بأن العالم محدث وأن له علم محدثاً. وأن الموجب لذلك علينا هو السمع وهو المرشد إليها والمنبه عليها، ولانستغني بالعقل عن السمع المنبه، كما لا يستغنى في الصنائع الدقيقة والأفعال المحكمة عن المرشد إليها والمنبه عليها، فالرسل هم المرشدون إلى ذلك والمنبهون عليه، وهم المؤيدون بالآيات والمعجزات ولا يجب علينا شيء ذلك والمنبهون عليه، وهم المؤيدون بالآيات والمعجزات ولا يجب علينا شيء إلا بدعائهم، ولا نستغني بالعقول عن إرشادهم، وما من عصر إلا وفيهم (٢) نبي أو شريعة نبي. قال الله تعالى: ﴿ وَلِلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٤).

<sup>=</sup> فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه قال أبوهريرة: «اقرؤا إن شئتم قوله عزوجل ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا﴾ أخرجه خ. الجنائز (٢/٨)، م. كتاب المقدر (٤/٤٠) وحديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ يقول الله عزوجل: ﴿إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي . أخرجه م. صفة الجنة (٤/ ١٩٧٧) فهذا ظاهر منه أن القلوب مفطورة على الأقرار بالخالق ومعرفته، وأن الانحراف عن هذه المعرفة والإيمان تكون من قبل الأبوين والمجتمع أو بسبب الغفلة والشياطين، إلا أن هذه المعرفة ليست معرفة كافية وافية فتحتاج إلى معرفة مكتسبة وهي ما يحصله الإنسان بتعلم دين الله عزوجل والنظر في آياته الشرعية والكونية فيحصل له بذلك معرفة جديدة تنمو وتزداد كلما ازداد نظراً وعلما قال عزوجل: ﴿ إِنَّما يَخْشَى اللّهُ مَنْ عَبَاده الْعُلْمَاء﴾ فالعلم بالله ومعرفته يزيد من خشيته ومراقبته جل وعلا. فهذا يدل على أن معرفة الله منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب.

<sup>(</sup>۱) تفريق المصنف بين دعوى النبي عَلَيْهُ النبوة وبين صدقه فيما أخبر بأن الأول ضروري والثاني مكتسب لا يظهر منه فرق واضح، إذ الجميع مكتسب لأن العلم بالنقل المتواتر علم مكتسب، إلا أن هذا العلم بعد اكتسابه يصير ضرورياً لا ينفك عن النفس بشبهة سأو شك، وكذلك العلم بصدقه إذا اكتسب عن طريق النظر والاستدلال صار علماً ضرورياً لا ينفك عن النفس ولا يزول منها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في ـ ح ـ (إلا وفيه).

<sup>(</sup>٣) النساء آية (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) فاطر آية (٢٤).

وقد اختلف أهل الزيغ في ذلك ف منهم من قال: إن معرفة الخلق لله حصلت ضرورة (۱) ومنهم من قال: إن معرفة الخلق لله طباع (۲)، ومنهم من قال: إن معرفة الله تقع بعد البلوغ من غير تطويل بفعل الله فيه (۳)، ومنهم من قال: إن المعرفة في ذلك ليس باضطرار ولا اختيار ولا كسب وإنما هي فعل لا فاعل لها (٤)، وجميع هؤلاء يقولون: إن معرفة الله لا يصح الأمر بها، وأحالوا الأمر بها جملة، وهذه الفرق كلها فرق المعتزلة وهم موافقون للبراهمة في قولهم إنهم يستغنون بما في عقولهم عن الرسل وإرشادهم (٥)، ولهذا (٦) أبطلت المعتزله والقدرية كثيراً من ظاهر (٧) القرآن والسنن الثابتة عن النبي ﷺ لما خالفت عقولهم الفاسدة، وأولوا ذلك على خلاف مقتضاها.

والدليل على صحة ما قلنا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثُ رَسُولاً ﴾(٨)، ولم يخل العقلاء من رسل يدعونهم إليه ويلدلونهم بآيات

<sup>(</sup>۱) عزا هذا القول الإسفرائيني إلى أبي الهذيل العلاف، وقال شيخ الإسلام عن هذه المعرفة: إن جمهور طوائف المسلمين قالوا إنها يمكن أن تقع ضرورة ويمكن أن تقع بالنظر، بل قال كشير من هؤلاء إنها تقع بهذا تارة وبهذا تارة. انظر الفرق بين الفرق ص(١٢٩)، درء تعارض العقل والنقل (٧/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال بهذا من المعتزلة أيضاً الجاحظ وأبوعـلمي الاسواري ـ انظر المغني لعبدالجبار (٣١٦/١٢)، شرح الأصول الخمسة ص(٥٢).

<sup>(</sup>٣) لعل المراد بهذا أن معرفة الله وقعت بالالهام وهو قول ذكره عبدالجبار المعتزلي في المغني (٢٢/ ٢٣٠)، وعزاه شيخ الإسلام إلى كثير من أهل الكلام والصوفية والشيعة وصالح قبة وفضل الرقاشي وهما من المعتزلة. انظر درء تعارض العقل والنقل (٣٥٣/٧).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي قائل هذا مع أن من المعتزلة كالقاضي عبدالجبار من صرح بأن معرفة الله مكتسبة والقائلون منهم بأنها ضرورية يوجبون العقاب ولو لم يبعث الله الرسل. انظر شرح الأصول الخمسة ص(٥٢)، الملل والنحل للشهرستاني (٥٢/١).

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على هذا \_ ص (١١٧) أول الكتاب.

<sup>(</sup>٦) في \_ ح \_ (ولهذا المعنى).

<sup>(</sup>٧) في .. ح \_ (ظوهر).

<sup>(</sup>٨) الإسراء آية (١٥).

يظهرها لهم أو يخاطبهم بل واسطة(١) كمخاطبته لملائكته الذين هم السفرة بينه وبين رسله، ومعرفتهم له إما بمشاهدة منهم له أو بما يجري مجرى المشاهدة مما هو أعلم بما تقع لهم المعرفة به معرفة قطعية(٢)، وعلى هذا الأمر جرى الأمر لآدم ﷺ لَمَا خلقه بيده وأسكنه جنته وقال له: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (٣) فأرشده إلى ما أباحه له، وزجره عما نهاه عنه، وعلمه الأسماء وما يتضمنه (٤) كل اسم من المعنى، ثم قضى عليه ما وقع منه، وأخرجه من الجنة إلِي الدنيا، وأخبر سبحانه عما كان منه إليه بقوله: ﴿وَلَقَدْ عَهدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من قَبْلُ فَنسي ﴾(٥) والنسيان إنما يكون من المكلفين فيما سبق عليهم فيه الأمر فأهبطه الله إلى الأرض بعد أن غفر له زلته، وجعله رسولاً إلى أولاده يرشدهم إليه ويدلهم على طرق الاستدلال عليه، فانقادوا لطاعته، وحصلت لهم المعرفة بالله بما نبههم عليه، فقبض بعد أن أوضح لهم السبيل، وأبان لهم الدليل، وجعلهم الحجة على ما يأتي بعده من أولادهم، واستحفظهم حجج الله، ووكلّهم بنقل ذلك إلى من بعدهم، فأقاموا على ذلك لا تلحقهم سآمة في نقله، فلما طال العهد وضعفت البصائر وثب الشيطان ودعاته يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فبعث إليهم رسلاً يذكرونهم مانسوا من العهد، ويدعونهم إلى ما أغفلوا من طاعة ربهم، ولم(٦) يُخْل الله عصراً من قائم بحجة، وأمرهم باتباعه قال الله

1/1/1

<sup>(</sup>١) يعني أو يخاطب الله رسله بلا واسطة وهو التكليم كما وقع لموسى عليه السلام والنبي ﷺ في المعراج وهو التكليم من وراء حجاب الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيٌّ حَكِيمٌ ﴾ الشوري آية (٥١).

ويقصد هنا بيان أن المعرفة التي تقع للأنبياء عليهم السلام معرفة مكتسبة إما عن طريق الآيات التي يظهرها الله، أو عن طريق التكليم، لكن هذا لا يدل على عدم وجود معرفة فطرية سابقة.

<sup>(</sup>٢) المراد بهذا معرفة الملائكة عليهم السلام لربهم عزوجل.

<sup>(</sup>٣) البقرة آية (٣٥)، الأعراف آية (١٩).

<sup>(</sup>٤) في \_ ح \_ (مما يتضمنه).

<sup>(</sup>٥) طه آية (١١٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ولن) وما أثبت من \_ ح \_.

تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾(١) فمن قال: إن الخلق يستغنون عن الرسل، وأن معرفة الله لا يصح الأمر بها فقد خالف الكتاب وأبطله، ومن قال إن معرفة الله بالإلهام أو بالطباع أو بغير كسب المأمور يلزمه أن يقول إن الكفار الذين عاندوا الرسول ﷺ في زمانه وقتلهم أنهم مخلدون في الجنة إذا لم يكن لهم طباع أو الهام أو لم يفطروا على المعرفة، وإلى هذا ذهب ثمامة بن أشرس النميري(٢) شيخ المعتزلة بعد إذ زعم أنه يجوز أن يكون كثير(٣) من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين في الجنة(٤)، ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في كلا النسختين هكذا ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وما أنزل اليكم﴾ وهو خطأ والآيـة في المائدة (٩٢) والتغابن آية (١٢) كما أثبت.

 <sup>(</sup>٢) قال عنه الذهبي: من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة كان له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون وكان ذا نوادر وملح. ميزان الاعتدال (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (كثيراً) وما أثبت من - ح - وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين والذي نقل عن ثمامة أن هؤلاء الناس يصيرون تراباً، وذلك لعدم معرفتهم لله فيكونون كالحيوانات الذين خلقوا للسخرة. نقل هذا عنه الاسفرائيني في الفرق بين الفرق ص(١٧٢) وهو الذي يتناسب مع المسأله إذ الإعراض عن الأمر الفطري لا يستحقون عليه المثوبة فأقل ما فيه أن تسقط عنهم العقوبة ومنه يتبين أن قول المصنف في الكفار الذين قتلهم النبي على هذا القول.

وقد نفي صاحب كتاب الانتصار في الرد على ابن الراوندي أن يكون ثمامة قال هذا القول، وزعم أن ثمامة يرى أن الكافر هو من يعرف الله ويقصد معصيته، أما من لم يعرف الله ولا يقصد معصيته فليس بكافر انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص(١٣٩).

#### ۱۲۰ \_ فصل

معرفة الإمام من الصحابة بعد موت النبي رسي السرط في اعتقاد الإيمان (۱)، ولو أن رجلا آمن بالله وبصفاته وبنبوة محمد وما جاء به وبالبعث والنشور كان مؤمنا وإن لم يعرف اسم أحد من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولا من كان يستحق الخلافة منهم والإمامة، بل قد منع بعض العلماء من الكلام في ذلك، واحتج بأن ذلك انقضى وحكم قد مضى فلا معنى للاشتغال به، ولعل الكلام فيه مثار الشر والتباغض في التعصب، فالإعراض من الخوض فيه أسلم من الكلام فهه أسلم من الكلام فهه أسلم من الكلام فهه (۲).

وذهب أكثر أهل العلم إلى تجويز الكلام فيه وإباحته، لأنه يفيد أحكاماً في الدين ومعرفة ما كان عليه أمر الصحابة رضي الله عنهم، والكلام في الإمامة من فروع الدين والمسائل الفقهية التي تكلم بها أهل العلم، ومذهب أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم إلى أن نصب الإمام واجب(٣).

وقال بعض المتكلمين لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الإمام (٤)، وهذا خطأ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على نصب

/۱۷۱/

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل عقده المصنف للكلام على الإمامة والخلاف فيه مع الروافض وقوله هنا «ليس بشرط في اعتقاد الإيمان» هو في مقابل دعوى الروافض أن معرفة الإمام أحد أركان الدين بل أهمها عندهم. انظر مقالات الإسلاميين (۱/۱۱)، وانظر قول ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة ورد شيخ الإسلام عليه في منهاج السنه النبوية (۱/۱۲۳/۷۳).

<sup>(</sup>٢) قال بهذا الغزالي في الاقتصاد ص(١٤٧) والآمدي في غاية المرام ص(٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب جمهور المسلمين، وحكى خلاف في ذلك عن النجدات من الخوارج وعبدالرحمن بن كيسان الأصم. انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص(٥)، مقالات الإسلاميين (١٤٩/٢)، الفصل في الملل والنحل (٤/ ٨٧)، الإمامة العظمى عند أهل السنة ص(٤٥).

<sup>(</sup>٤) نسب هذا القول أبوالحسن الأشعري في المقالات إلى الأصم وإلى النجدات من الخوارج، وذكر الاسفرائيني أن الفوطي هشام بن عمرو من المعتزلة زعم أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها وتركت الظلم والفساد احتاجت إلى أمام يسوسها، وإذا عصت وفجرت وقتلت إمامها لم تعقد الإمامة لأحد في تلك الحال. انظر مقالات الإسلاميين (١/٥٠) (١٤٩/٢)، الفرق بين الفرق ص(١٦٣) الفصل لابن حزم (٤/٨٧).

الإمام ولأن تكاف الناس عن المظالم مستحيل، لأن الظلم من شيم النفوس وإنما يظهره القدرة(١) ويخفيه العجز.

إذا ثبت هذا فليس من شرط الإمام الاختصاص بشيء من العلوم لا يشاركه فيها غيره، بل هو وسائر الخلق في علم الشريعة وأحكامها شيء واحد، لأن الأئمة في عصر الصحابة رضي الله عنهم (٢) لا يدعون لأنفسهم ولا يدعي لهم مدع منهم اختصاصاً بشيء من العلوم لا يشاركهم غيرهم فيه (٣).

فإن قيل: إذا لم يكن الإمام يختص بشيء من ذلك فما المقصود، وما المعنى الذي نصب الأجله؟ قيل: المعنى الذي نصب الإمام أجله هو انتظام أمر الدنيا والدين، لأن نظام الدين لا يحصل إلا بانتظام الدنيا من تدبير الجيوش، وسد الشغور، وردع الظالم، وأخذ الحق للمظلوم، ونصب القضاة وجمع شتات الآراء، وإقامة الحدود، فجملة الدنيا في حق الإمام كبلدة في حق قاض من القضاة.

ولا تنعقد الإمامة إلا لمن وجدت فيه شروط منها:

أن يكون ذكراً، بالغاء، عاقلاً، حراً، مسلماً عدلاً، عالماً من الفقه ما يخرجه عن أن يكون مقلداً، لأن هذه الشرائط تعتبر في حق القاضي، فلأن تعتبر في حق الإمام أولى.

ومن شرطه أن يكون: سميعاً بصيراً، ناطقاً، لأن الأصم والأعمى والأخرس لا يكمل لتدبير الأمور التي نصب الإمام لأجلها، ومن شرطه أن يكون: قرشياً من أي قبائل قريش كان، ولا تختص ببني هاشم وبني

1/17

<sup>(</sup>١) في الأصل (القدرية) وفي ـ ح ـ كما أثبت وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة (منهم من) ولا معنى لها وفي \_ ح \_ كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في هذا رد على الروافض الذين يزعمون أن أثمتهم لهم علم خاص لدني بل يزعمون أن جميع الصفات النبوية جارية في الإمام ما عدا النبوة فقط. انظر حق اليقين في معرفة اصول الدين لعبدالله شُبُر (١/ ٢٠٥).

#### عبدالطلب(١)

وقال أبوالمعالي الجويني (٢): يجوز أن يكون من غير قريش (٣)، وهذا خطأ والدليل عليه قوله عَلَيْقَةٍ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان» (٥) (٦).

ولما خطب النبي عَلَيْ آخر خطبة خطبها(٧) يوصى بالأنصار، فقال له

<sup>(</sup>۱) اشتراط القرشية في الإمامه مجمع عليه من الصحابة والتابعين. قال النووي في شرح مسلم (۱) (۲۰ / ۱۲) في كلامه على حديث «الناس تبع لقريش» هذه الاحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك من بعدهم. ونقل عن القاضي عياض حكاية الإجماع، وحكاه الماوردي في الاحكام السلطانية ص (۱).

<sup>(</sup>٢) إمام الحرمين عبدالملك بن أبي محمد الجويني الشافعي أحد الأئمة الإعلام وأذكياء العالم وأحد أوعية العلم. توفي سنة (٤٧٨هـ). العبر (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) ادعى الجويني في كتابه (غياث الأمم) ص(٦٣) أن الأدلة في أن الأئمة من قريش ليست متواترة، وأنها لا تفيد القطع وإنما هي أخبار آحاد، ثم زعم أن هذه الأحاديث لا تفيد العلم باشتراط النسب في الإمامة.

وفي كتابه الإرشاد ص(٣٥٩) ذكر أن شرط القرشية في الإمامة فيه احتمال عنده، كما خالف في هذا الشرط الخوارج وضرار بن عمرو من المعتزلة، فحكي عنهم جوازها في غير قريش، بل حكي عن ضرار قوله إذا اجتمع حبشي وقرشي قدمنا الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقه. انظر الفصل لابن حرزم (١٥١/٤)، مقالات الإسلاميين (١٥١/١)، شرح النووي على مسلم الفصل لابن حرزم (١٥٩/٤)، مقالات الإسلاميين (٢/١٥١)، شرح النووي على مسلم (٢٧٤)، وانظر كتاب الإمامة العظمى ص(٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه حم (٣/ ١٢٩ \_ ١٨٣) من حديث أنس رضي الله عنه، والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٤/ ٧٦) من حديث علي رضي الله عنه، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٣١) من حديث أنس وأبي برزة رضي الله عنهما، وصحح الحديث الألباني في تعليقه على كتاب السنة كما أطال في بيان طرقه في كتابه أرواء الغليل (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (قرشياً) وفي ـ ح ـ (اثنان قرشيان) وما أثبت كما هو في مصادر الرواية.

<sup>(</sup>٦) أخرجه خ. كتاب المناقب (ب مناقب قريش (١٤٣/٤)، م. كتاب الإمارة (ب الناس تبع لقريش) (٦) أخرجه خ. كتاب المناقب (ب الناس تبع لقريش) (٣/ ١٤٥٢)، حم. (٢/ ٢٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٣٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) (خطبها) من \_ ح \_ وليست في الأصل.

العباس: يارسول الله توصي بقريش فقال: إنما أتوصى قريشاً بالناس وبهذا الأمر، وإنما الناس تبع لقريش بر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم»(۱) ويدل على ذلك أن الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وطمع من طمع منهم بذلك وطال الكلام بينهم حتى روى لهم أبوبكر(۲) وعمر رضي الله عنهم قول النبي عليه «الأئمة من قريش»، فرجعوا عن قولهم واذعنوا وانقادوا، ولولا أنهم(۳) علموا صحة هذا عن النبي للادوا ذلك وطعنوا به لاسيما في مثل هذا الموقف. وقد وقع التنازع والحجاج وإشهار السيوف(٤) وإختلاط القول، بل رجعوا(٥) وقال سعد بن والحجاج وإشهار السيوف(٤) وإختلاط القول، بل رجعوا(٥) وقال سعد بن الوزراء»(٦)، فثبت أن ذلك إجماع.

ومن شرطه زِ أن يكون عالماً بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الشغور وحماية بيضة الإسلام وما يتصل بذلك من الأمور، لأنه إذا لم يكن(٧) بهذه

۱۷۲/ ب

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عن العباس بهذا السباق وقوله: «الناس تبع لقريش بر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم» نحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أخرجه في كتاب المناقب (ب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا السَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكَرٍ وَأُنشَى ﴾ (١٤٣/٤)، م. كتاب الإمارة (ب الناس تبع لقريش) (٣/ ١٤٥١)، ولفظه عندهما «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أبي بكر) والصواب ما أثبت كما في ـ ح ـ .

<sup>(</sup>٣) (أنهم) ليست في الأصل وهي في - ح -.

<sup>(</sup>٤) لم يقع بين الصحابة إشهار السيوف في السقيفة، وإنما الذي ذكر كثرة اللغط واختلاف القول. انظر البداية والنهاية (٥/ ٢٧٥ ـ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) يعنى رجعوا إلي مدلول الحديث فأقروا لقريش بالأمر.

<sup>(</sup>٦) أخرج هذا الخبر وقول سعد بن عباده حم (١/٥) من رواية حميد بن عبدالرحمن، إلا أن أبا بكر قال فيه «قريش ولاة هذا الأمر».

قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند (١٦٤/١) اسناده ضعيف لانقطاعه، فإن حميد بن عبدالرحمن التابعي لم يسمع من أبي بكر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩١/٥) وقال: رجاله ثقات إلا أن حميد بن عبدالرحمن لم يدرك أبا بكر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (يكون) وما أثبت كما في \_ ح \_ وهو الصواب.

الصفة لحق الخلل، وتعدى الضرر إلى الأمة، وطمع بهم عدوهم، وأدى إلى أبطال ما نصب لأجله.

ومن شرطه أن لا يكون فيه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود وضرب الرقاب المستحقة، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة قصر عما لأجله أقيم وانبسطت أيدي الظلمة إلى الدماء وأخذ الأموال وارتكاب المحارم، ولم يصل المظلوم إلى حقه.

ومن شرطه أن يكون ورعاً، وهذه أعز الصفات وأجلها وأولاها بالمراقبة وأجدرها، لأنه إذا لم يكن كذلك أخذ مالم يحل له أخذه وارتكب المحارم. وقد قال النبي عليه: «ملاك دينكم الورع»(۱). وليس من شرطه أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل، عالماً بالغيب، ولا بجميع الدين حتى لا يشذ عنه شيء(۲)، وإنما كان كذلك لأن طريق العلم بالعصمة عن الخطأ والعلم بالغيب إنما يحصل من خبر الصادق وهو الشارع، ولم يرد ذلك في القرآن ولا في السنة المتواترة بالأخبار من (۳) أحد بعد النبي عليه في معصوماً عن الخطأ لا حتيج أن يكون قاضيه وجابي خراجه وصدقته وأصحاب مصالحه الخطأ لا حتيج أن يكون قاضيه وجابي خراجه وصدقته وأصحاب مصالحه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/۲۱) عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الهيشمي: فيه سوار بن مصعب ضعيف جداً. مجمع الزوائد (۱/ ۱۲۰) وقد ورد الحديث من طريق حذيفة وسعد رضي الله عنهما بلفظ "وخير دينكم الورع" أخرج حديث حذيفه الحاكم في المستدرك (۱/ ۹۲) وسكت عنه وأخرجه البزار، وقال: لانعلمه مرفوعاً إلا عن حذيفة من هذا الوجه كشف الاستار (۱/ ۸۵).

وفي اسناده عبدالله بـن عبدالقدوس التمـيمي. قال ابن حجر: صـدوق رمي بالرفض، وكان أيضاً يخطىء. التقريب ص(١٨٠).

أما حـديث سعد بن أبي وقــاص فقد أخــرجه الحاكم في المســتدرك (٩٢/١) وقال: صــحيح على شرطهما ووافــقه الذهبي، كما صحح الحــديث السيوطي والألباني. انظر الجامع الصغـير مع فيض القدير (٤٣٤/٤)، صحيح الجامع (٨٦/٣).

 <sup>(</sup>٢) هذه الشروط يشترطها الروافض ويزعمون أنها موجودة في أثمتهم وقد تقدم ص (٨١٦) حكاية قولهم إن الإمام له جميع صفات النبي ما عدا النبوة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ممن) وما أثبت من \_ ح \_ وهو أوضح في المراد ولعل صوابها (عن) لأن الكلام يستقيم بها.

وأمراء جيوشه أن يكونوا كذلك، لئلا يفسدوا ما يتولونه من الأعمال. وفي اشتراط ذلك إبطال لنصبهم بذلك، ويدل على بطلان ذلك اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير معصومين، وترك إنكار الأمة أو واحد منهم ولا يتهم للأمر مع اعترافهم بذلك.

1/17

إذا تقرر هذا ووجدت شروط الإمامة في واحد من العصر تعين العقد له وتعين عليه القيام والطلب، وإن وجدت هذه الشروط في أكثر من واحد فينبغي أن تعقد الإمامة للفاضل إن لم يكن هناك عذر يمنع من إمامة الأفضل لقوله عليه القوم القوم أفضلهم (۱)، وقوله عليه: «أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعوا (۲)، وروي في خبر آخر «أئمتكم شفعاؤكم إلى الله فقدموا خيركم (۳)، وقال عليه : «من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين (١٤).

وأعظم الإمامة هي الإمامة الكبرى، لأن الأمام الأعظم أولى بإمامة الصلاة من غيره، فيجب أن يكون أفضلهم. ويدل عليه إجماع الصدر الأول على طلب الأفضل. وقال عبدالرحمن بن عوف «لا يعدلوا بعثمان أحداً»(٥)، وقول أبي عبيدة لعمر: «مد يدك لأبايعك، فقال له عمر: تقول

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أخرج الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/٥٦) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعاً «اصطفوا وليتقدمكم في الصلاة أفضلكم فإن الله عزوجل يصطفي من الملائكة ومن الناس».

وفي اسناده أيوب بن مـدرك ذكره الذهبي في الميـزان (٢٩٣/١) وقال: قال ابن مـعين ليس بشيء ومرة كذاب، وقال أبوحاتم والنسائي: متروك.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وذكره الباقلاني في التمهيد ص(٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) روى الطبراني في المعجم الكبير (٣١٨/٢٠) بسنده عن مرثد بن أبي مرثد مرفوعاً: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢٢) وفي اسناده يحي بن يعلى الأسلمي قال في التقريب ص(٣٨١) شيعي ضعيف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسنداً، وقد ذكر نحوه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبـوية (٦/ ١٩٦) وعزاه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>٥) يعنى بذلك أهل المدينة، وسيأتي في قصة مبايعة عثمان رضي الله عنه ص (٨٨٢).

هذا وأبوبكر حاضر والله ما كان في الإسلام فَهَّة (١) غيرها »(٢).

فإن خيف من عقد الإمامة للفاضل فتنة جاز عقدها للمفضول، والدليل عليه أن عمر رضي الله عنه جعل الإمامة إلى أهل الشورى وهم ستة، ولا شك أن فيهم فاضلاً ومفضولاً، وأجاز العقد لكل واحد منهم إذا (٣) أدى الى صلاحهم وجمع كلمتهم من غير إنكار أحد، ولأن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل، فإذا خيف بإمامة أفضلهم الهرج والفساد والتغالب كان ذلك عذراً في العدول عن الفاضل إلى المفضول، ولأنه لا خلاف أنه يجوز تقديم المفضول على الفاضل في إمامة العلاة فكذلك في الإمامة العظمى.

فإن قيل قد ذكرت صفة الإمام فبماذا تنعقد له الإمامة؟

قلنا تنعقد له الإمامة بأمور، منها: أن يستخلف إمام قبله. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، ووصى عمر رضي الله عنه إلى أهل الشورى ورضيت الصحابة بذلك ولم ينكروه، وأيضاً فإن الأب لما ملك النظر في أمر أولاده الصغار بحياته ملك الوصية بأمرهم إلى من بعده (٤) إذا لم يكن لهم ولي في الشرع بعده وهو الجد، فكذلك الإمام مثله.

<sup>(</sup>١) فهة: قال أبوعبيد هي مثل السقطة والجهلة ونحوها. غريب الحديث (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا من قول أبي عبيدة لعمر رضي الله عنه، فلعل الاسماء انقلبت على المصنف. وقد اخرج هذه المقاله أبوعبيد في غريب الحديث (٢٤/٤)، وابن سعد في الطبقات عن إبراهيم التيمي قال: "لما قبض رسول الله على أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال ابسط يدك فلأبايعك فانك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله على فقال أبوعبيدة لعمر: "ما رأيت لك فهة قبلها منذ أسلمت أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين"، طبقات ابن سعد (٣/ ١٨١). وهي منقطعة بين إبراهيم التيمي وعمر بن الحطاب رضى الله عنه انظر التهذيب (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (إلى أدى) وما أثبت كما في \_ ح \_ وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بعدهم) وما أثبت من \_ ح \_ وهو الأصوب.

وتنعقد الإمامة بعقد أهل الحل والعقد لمن وجدت فيه شروط الإمامة(١)، واختلف في عدد العاقدين فمنهم من قال: أقلهم ثلاثة، لأن ذلك أقل الجمع(٢)، وقال أكثر أهل العلم: تنعقد بواحد لأنه إذا ثبت أن فضلاء الأمة هم ولاة عقد الإمامة، وثبت أنه لا يجب اعتبار حضور جميع أهل الحل والعقد وجميع الأمصار، لأن الصحابة لم يعتبروا ذلك فيمن عقدوا له الإمامة منهم لم يتعذر تعدد(٣) انعقاد ذلك بواحد(٤).

وكذلك فعل عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في تنصيب عثمان رضي الله عنه، أما على فقد تمت مبايعته بعد طلب من عدد من الناس ليس بقليل، وقد قال عمر رضي الله عنه «من بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتـلا». أخرجه خ. كـتاب الحدود (ب رجم الحبلى من الزنا) (١٤٢/٨).

وأولى ما يكون في عدد أهل الحل والعقد هو الجمهور لأنهم يترجمون مشاعر الأمة كلها وأبعد للفتنة والاختلاف وتحقيقاً لمبدأ التشاور واتباعاً لسنة الخلفاء الراشدين، ومخالفة الأقل أو الواحد لا تضر وإنما الذي يعود على الأمة بالضرر مخالفة الاكثر، وقال بهذا القول أعني اعتبار الاكثر القاضي أبويعلى الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية والجويني. انظر التمهيد للباقلاني ص(٤٦٧)، غيّات الأمم للجويني ص(٥٤ - ٥٧)، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلي ص(٢٤٨). الأحكام السلطانية للماوردي ص(٧)، منهاج السنه النبوية (١/ ٥٣٠)، الإمامة العظمى ص(١٧٣).

<sup>(</sup>۱) هذا الطريق الثاني من طرق انعقاد الإمامة وهي الطريقة التي تم بها تنصيب الخليفة الراشد أبوبكر رضي الله عنه وكذلك على بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيئاتي بيان المصنف لبيعتهم في الفصول القادمة، وانظر في هذين الطريقين كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ص(٦)، المعتمد في أصول الدين ص(٢٢٣ ـ ٢٥١)، الإمامة العظمي ص(١٥٨ ـ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) نسب الماوردي هذا القول إلى علماء الكوفة الأحكام السلطانية ص(٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين والجمله فيها خلل ظاهر.

<sup>(3)</sup> لم أقف على من عزا هذا القول إلى أكثر العلماء، وفي عزوه القول اليهم نظر، فإن هذا القول نسب إلى أبي الحسن الأشعري وقال به الباقلاني والغزالي، وهو قول مرجوح في المسأله، لأن اعتبار الواحد في التنصيب في الإمامة لا يقوم مقام الجماعة والجمهور، وأيضاً هو خلاف مبدأ التشاور الذي أمر الله به، وهو خلاف ما وقع من حال الصحابة في استخلافهم للخلفاء، فإنهم لم تتم إلا ببيعة عدد كبير وتشاور مع كثير من الناس، لأن أبا بكر رضي الله عنه بويع له في السقيفة ثم بويع له بيعة عامة في المسجد وبهاتان البيعتان ثبتت خلافته وإمامته، أما عمر رضي الله عنه فقد استشار فيه أبوبكر رضى الله عنه كبار الصحابة.

۸۳/ ب

ومن شرط العاقد أن يكون ذكراً حراً بالغاً عاقلاً مسلماً مجتهداً عدلاً ظاهراً وباطناً، لأنه من الأمور المهمة في الدين، فاعتبر أن يكون على أكمل الأحوال.

وهل من شرط العقد أن يكون بحضوره شهود؟ .

اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: لا يعتبر حضور شهود، ومنهم من اعتبر حضور شاهدين، لأن أمر الإمامة أعظم من أمر النكاح، فإذا اعتبر الشهود في النكاح ففي الإمامة أولى، ومنهم من اعتبر حضور أربعة بعد العاقد والمعقود له(١)، لأن عمر رضي الله عنه اعتبر ذلك في أهل الشورى، وهذا ليس بشيء لأن عمر لم يعتبر حضور الستة لذلك، وإنما اخبر أنهم أفاضل وأن الأمر لا يعدوهم ولا يتجاوزهم.

وقال أصحابنا: وقد ثبتت الإمامة من وجه غير ما تقدم ذكره، فإن لم يكن هناك إمام فقام رجل له شوكة وفيه شروط الإمامة فقهر الناس بالغلبة فأقام فيهم الحق، فإن إمامته تثبت وتجب طاعته والدخول تحت حكمه، لأن المقصود قد حصل بقيامه، إلا إن قهره من هو بمثل صفته وصارت له الشوكة والغلبة فإن الأول يخلع ويصير الثاني أولى بالإطاعة لما ذكرنا في الأول (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الأقوال في ذلك في غياث الأمم للجويني ص(٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب أهل السنة وقد حكاه القاضي أبويعلى عن الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك "ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير للمؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه عليه اماماً عادلاً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين". المعتمد في اصول الدين ص(٢٣٨)، وقال ابن حجر: "قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر" يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري \_ "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية". فتح الباري (٢/١٧).

كما حكى الاجماع على ذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله حيث يقول: «الأثمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء». الدر السنية (٧/ ٢٣٩)، وكتاب الإمامة العظمى ص(٢٢٢).

1/178

### ١٢١ \_ فصل

اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله على فله فله الحديث وعلماء السلف أن الإمام الحق بعد رسول الله على هو أبوبكر الصديق رضي الله عنه (۱) وأن إمامته ثبتت بعقد الصحابة رضي الله عنهم الإمامة له بظواهر أدله استنبطوها من قول النبي على الله عنهم النبي على إمامته ولا عهد بها إليه ولا إلى أحد من الصحابة، وأنه هو أحق الناس بالإمامة في وقته (۲) وأن الامام الحق بعده هو عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان ثم على بن أبي طالب رضي الله عنهم، ودرجاتهم في الفضل على درجاتهم في الإمامة.

وقالت الخوارج بإمامة أبي بكر وعمر وبامامة عشمان إلى الوقت الذي ادعوا أنه أحدث، وبإمامة على بن أبي طالب إلى أن حكم وتبرؤا منهما بعد ذلك(٣).

# وادعت فرقة منهم يقال لهم البكرية منسوبة إلى شيخ لهم يسمى بكراً(٤)

- (۱) هذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه أيضاً الأشاعرة والخوارج والمرجئة والمعتزلة، ولم يخالف في هذا إلا الروافض وبعض الزيدية. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص(٥٣٣)، المعتمد في اصول الدين ص(٢٢٥)، مقالات الإسلاميين (٢/١٤٤/٢/٢٠٤)، التمهيد للباقلاني ص(٤٨٠)، شرح الاصول الخمسه ص(٧٥٨).
- (٢) هذا قول أكثر أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية، وهو أن خلافة الصديق رضي الله عنه ثبتت بالاختيار وليس بالنص، وروي عن الحسن البصري أنه قال ثبتت إمامته بالنص الخفي والاشارة، وقول ثالث في المسأله وهو أن خلافته ثبتت بالنص الجلي وهو رواية عن الإمام أحمد وجماعة منهم معاوية بن قرة وأبوعبدالله بن حامد وابن حزم وشارح الطحاوية، وأوردوا على ذلك أدلة ونصوصاً انظر: شرح الطحاوية ص(٥٣٣ ـ ٥٣٩)، المعتمد في أصول الدين ص(٢٢٦ ـ ٢٢٨)، منهاج السنة النبوية (١٠٧/٤ ـ ٢٢٨)، الفصل في الملل والنحل لابن حزم (١٠٧/٤).
- (٣) وهم أيضاً يكفرون عثمان وعلياً رضي الله عنهما. انظر مقالات الإسلاميين (١/٤٠٤)، الفرق بين الفرق ص(٧٣).
- (٤) البكريه هم اتباع بكر بن زياد الباهلي قال عنه ابن حبان في المجروحين (١٩٦/١) شيخ رجال يصنع الحديث وهو ابن أخت عبدالواحد بن زيد شيخ الصوفية وواعظهم. قال عنه البخاري:=

أن النبي ﷺ وصى بالإمامة إلى أبي بكر رضى الله عنه ونص عليه(١).

وقالت المعتزلة بامامة أبي بكر وعمر (٢) وفسقوا عثمان وعلياً وقاتلي عثمان وخاذليه وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وأبا موسى الاشعري (٣). وقال

وعزا هذا عبدالجبار المعتزلي إلى قوم من المتقدمين والمتأخرين، أما أبو الهذيل فإنه توقف في عثمان وقاتليم وخاذليه، وكذلك في علي رضي الله عنه ومقاتليه توقف الشاك في حالهم، وحكى عنه الملطي أنه يجعل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما في الفضل سواء، أما عمرو بن عبيد فإنه حكي عنه تفسيق كلا الفريقين على رضى الله عنه ومقاتليه.

أما النظام فإن المحكي عنه تفسيق أبي موسى الاشعري رضي الله عنه، والطعن في كبار الصحابة كعمر وعشمان وعلي وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم ونسب الملطي إلى الجعفرين والإسكافي من معتزلة بغداد بأن علياً أفضل الناس بعد الرسول عليه أما الجبائي وأبوهاشم والقاضي عبدالجبار ومن تابعهم فالمحكي عنهم موافقة أهل السنة في الخلفاء الراشدين وأن ترتيبهم في الإمامة.

أما معاويه رضي الله عنه فَعُزِيَ الطعن فيه إلى المعتزلة ووصفهم له بالبغي والفسق. انظر الفرق بين الفرق ص(١٢٠ ـ ١٢١)، الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل (١١/١ ـ ٧٢ ـ ٧٢)، المغني لعبد الجبار المعتزلي (٥٨/٢ ـ ٧٨ ـ ٩٣)، المعتمد في أصول الدين ص(٢٣٤) التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(٤١).

<sup>=</sup> تركوه. انظر في ترجمته ميزان الاعتدال (٢/ ٢٧٣) وقد عدّ البكرية أصحاب المقالات كالاشعري. والاسفرائيني فرقة مستقلة، لأن لهم أقوالاً لا ينتسبون بها إلى فرقة معينة، وفيهم شبه من الخوارج لزعمهم أن مرتكب الكبيرة في الدنيا منافق، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار مخلداً فيها. انظر مقالات الإسلاميين (٢/ ٣٤٢)، الفرق بين الفرق ص(٢١٣).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذا القول عنهم \_ وقد تقدم ذكر القائلين بالنص في إمامة أبي بكر رضي الله عنه التعليق رقم(۲) ص (۸۲٤)، وهو يختلف عن القول بالوصية إذ الوصية عهد واستخلاف كاستخلاف أبى بكر لعمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عثمان) وفي \_ ح \_ كما أثبت وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) المعتزلة ليسوا على قول واحد في الخلفاء الراشدين والإمامة، فإن المنسوب إلى واصل بن عطاء ومعمر والجاحظ التوقف في علي وأصحابه والزبير وطلحة وعائشة وسائر أصحاب الجمل، وأن أحدهما فسق وأنه لا يعرف الفاسق بعينه كالمتلاعنين.

استاذهم عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي بن أبي طالب على شراك نعل ما قبلت شهادته(١).

وذهب فرقة الراوندية (٢) إلى أن (٣) الإمامة للعباس بن عبدالمطلب، وقد نص عليه النبي عَلَيْكُ (٤).

وقالت الروافض والشيعة (٥) بإمامة على بن أبي طالب، فادعوا أن النبي وقالت الروافض على إمامته نصاً لا يحتمل التأويل، ورفضوا امامة أبي بكر وعمر وعشمان وكفروا الصحابة كلهم إلا أربعة: على بن أبي طالب وأبا ذر والمقداد وسلمان الفارسي.

ثم افترقت الرافضة والسيعة في الإمامة بعد على رضي الله عنه على ثلاث فرق فقالت الغالية منهم: على هو الاله وحكى أن قوماً أتوه وقالوا: أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا وإليك معادنا فقتلهم وحرقهم وهذه الفرقة يقولون هو حى وهو فى السحاب(١).

۱۷۶/ ب

<sup>(</sup>۱) عُزِيَ هذا القول إلى عمرو بن عبيد، والعلة عنده في رد الشهادة التفسيق. وحُكِيَ عن واصل مثل هذا القول وعلته عنده أنه فسق واحد من المتقاتلين علي بن أبي طالب أو عائشة رضي الله عنها ومن معها من غير تعيين كالمتلاعنين. انظر الفرق بين الفرق ص(١٢١).

<sup>(</sup>٢) نسب هذه الفرقه النوبختي إلى أبي هريرة الراوندي وهم من الشيعة. انظر فرق الشيعة ص(٤٧).

<sup>(</sup>۳) (أن) ليست في الأصل وهي في - ح -.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا عنهم أبوالحسن الاشعري في المقالات (٩٦/١)، وابن حزم في الفصل (٤/ ٩٠ ـ ٩١) والقاضي أبويعلى في المعتمد في أصول الدين ص(٢٢٥)، والقاضي عبدالجبار المعتزلي في المغني (١١٣/٢٠),

<sup>(</sup>٥) الروافض هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية وقدموه على جميع الصحابة، ويطعنون في خلافة الخلفاء الثلاثة ويكفرونهم وأكثر الصحابة، ويعتقدون أن الإمامة هي في أولاد الحسين بن علي بعد الحسن بن علي، ويعتقدون بعصمة أئمتهم ولهم أقوال كثيرة منحرفه. انظر مقالات الإسلاميين (١/١٥)، الملل والنحل (١٤٦١).

<sup>(</sup>٦) الغاليه من الروافض هم الذين يزعمون أن الإله هو علي رضي الله عنه، وبعضهم زعم أن الألوهية حلت في الأئمة من أبنائه. وقد عدهم أبوالحسن الأشعري خمسة عشر صنفاً، وليسوا من الإسلام في شيء، بل هم أعداؤه. وأول من قال بألوهية على رجل يهودي يقال له عبدالله بن سبأ دخل=

وقالت فرقه منهم وهم الزيدية (١) الإمامة لعلي، ثم بعده ابنه الحسن، ثم ابنه الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم زيد بن علي، ثم يحيي بن زيد (٢)، ثم محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن الذي يسمى النفس الزكية (٣)، ثم اخوه إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن (3)، ثم المثلث وهو الحسن بن

= الإسلام ليفسد على المسلمين دينهم كما أفسد بولس اليهودي على النصارى دينهم، فادعى هذا الرجل التشيع لعلي رضي الله عنه، ثم زعم أن علياً الإله وتابعه على ذلك جماعة من الزنادقة وصارحوا علياً رضي الله عنه بذلك فأحرقهم على رضي الله عنه بالنار وقال قولته المشهورة:

لما رأيت الأمر أمراً منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا

وقنبرا عبد من عبيده.

فأحرق رضي الله عنه من واجهه بهذا الكلام، إلا أنه لم يقتل ابن سبأ ونفاه إلى ساباط المدائن. وبعد مقتل علي رضي الله عنه زعم هذا اليهودي أن علياً لم يقتل ولم يمت وأنه صعد إلى السماء كما صعد عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وسيعود، وزعم هؤلاء أيضاً أن الرعد صوته وأن البرق سوطه، فإذا رأو السحاب ردوا عليه السلام يزعمون أن علياً فيه. انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٦٥ \_ ٨٨)، التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(١٨)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 11)، الفرق بين الفرق ص(٢٣٧).

- (١) سبق التعريف بهم في قسم الدراسة \_ ص (٦٨).
- وعلي بن الحسين من أئمة الرافضة وليس من أئمة الزيدية، لأن شرط الإمامة عندهم أن يكون من أولاد الحسن والحسين ويدعو إلى نفسه وينابذ الظلمة. انظر نصرة مذاهب الزيدية ص(١٤٣)، مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم ص(٢٢).
- (۲) يحيي بن زيد بن علي بن الحسين كان مع أبيه حين خرج في خلافة هشام، ثم بعد مقتل أبيه سار إلى خراسان واختفى بها، إلى أن قبض عليه نصر بن سيار، ثم سيره بأمر الوليد إلى دمشق، إلا أنه انقض عليه نصر بن سيار في الطريق بعد أن أوجس منه غدراً وتقاتلوا هناك فقتل يحيى وذلك عام (١٢٥هـ). البداية والنهاية (٧/١٢).
- (٣) محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني الملقب النفس الزكية. ثقة قـتل سنة (١٤٥هـ)، وله ثلاث وخمسون سنة، وكان خرج على المنصور وغلب على المدينة، وتسمى بالخلافة فقتل. التقريب ص(٣٠٤).
- (٤) إبراهيم بن عبدالله بن حسن أخو النفس الزكية خرج بعد ظهور أخيه في البصرة على الخليفة أبي جعفر المنصور، وغلب على مناطق عديدة، إلا أنه قتل في نفس السنة (١٤٥هـ) في ذي الحجة بعد قتال شديد بينه وبين جيش المنصور بين البصرة والكوفه. البداية والنهاية (١١١/١٠).

علي وإنما قيل له مثلث لأنه حسن بن حسن بن حسن (1)، ثم يحيي بن عبدالله بن حسن بن حسن (1)، ثم محمد بن إبراهيم (1)، ثم بعده الهادي يحيي بن الحسين بن القاسم (1). فهؤلاء ورثة الكتاب المخصوصون بالإمامة، ثم بعد ذلك يتبعون كل قائم يقوم من ولد علي، وهم أكثر الفرق نفوراً مع كل قائم حتى إنهم ينتقلون من إمام إلى إمام.

وقالت فرقة منهم تسمى الباطنية(٥) كانت الإمامة لعلي رضي الله عنه

- (۱) الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، قال الخطيب: مات في حبس المنصور بالهاشميه ببغداد سنة (١٤٥هه)، قال ابن حجر في التقريب: مقبول. تاريخ بغداد (٧/ ٢٩٣)، التقريب ص(٦٩)، ولم يكن من أثمة الزيدية لأنه لم يخرج ولم يدع لنفسه، بل كان المنصور قبض عليه وعلى أخيه عبدالله بن حسن ومجموعة من آل البيت، وذلك لما اختفى محمد بن عبدالله واخوه إبراهيم السابق ذكرهما تأهباً للخروج، فأودعهم المنصور السجن، وماتوا فيه واحداً تلو الأخر. انظر البداية والنهاية (١٠/ ٩٥).
- (٢) يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب خرج على الرشيد في الديلم ثم قتل، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. انظر الجرح والتعديل (٩/ ١٦١)، مقالات الإسلاميين (١/ ١٥٥).
- (٣) محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي، الملقب ابن طباطبا، الذي خرج في الكوفة في ولاية المأمون سنة (١٩٩هــ) ومات في أثناء خروجه. انظر مقالات الإسلاميين (١/٧٥)، البداية والنهاية (١/٧٦٦).
- (٤) يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي الملقب بالهادي خرج في اليمن وأسس فيها دولة الزيدية، وذلك عام (٢٨٤هـ). توفي سنة (٢٩٨). انظر اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية ص(٢١).
- (٥) الباطنية: لقب من ألقاب الشيعة الغالية الذين اظهروا الإسلام والتشيع، وأضمروا الكفر وهم دعاة ضلالة أرادوا هدم الإسلام فتستروا بالتشيع لآل البيت، وقد أضروا بالمسلمين من وقت ظهورهم إلى وقتنا الحاضر أضراراً بالغة في السر والعلن، وكانت لهم في بعض الأحيان والأقطار دول تغلبوا بها على الناس فأظهروا الكفر والإباحية والفجور وسفك دماء المسلمين، وهذا ديدنهم كلما تمكنوا وغلبوا على مكان في قلوبهم غل وحقد على الإسلام وأهله. وقد عني علماء المسلمين ببيان أساليبهم وفضح مؤامراتهم وخداعهم للمسلمين. ومراد المصنف رحمه الله هنا بالباطنية الإسماعيلية، لأنه ذكر أئمتهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وبعضهم يقف عليه ويسمون الإسماعيلية الواقفة، وفرقه نقلت الإمامة بعده إلى ابنه محمد بن إسماعيل ويقال لهم المباركية، ومن هؤلاء من وقف على محمد بن إسماعيل، ومنهم من زعم أن الإمامة لازالت موجودة في المستورين ثم في الظاهرين. =

ابتداءاً، ثم الحسين بن علي دون الحسن، لأنه أسلم الأمر إلى معاوية، ثم علي بن حسين، ثم محمد بن علي بن الحسين، ثم جعفر بن محمد  $^{(1)}$ ، ثم موسى بن جعفر  $^{(1)}$ ، ثم علي بن موسى  $^{(2)}$ ، ثم محمد بن علي  $^{(3)}$  ثم علي بن محمد  $^{(1)}$ ، ثم الحسن  $^{(2)}$ .

- (۱) الكلام هنا غير منتظم ويظهر فيه سقطاً وتداخلاً أيضاً، لأن الإسماعيلية يسوقون الإمامة إلى جعفر ابن محمد الصادق، ثم يجعلونها في ابنه إسماعيل دون موسى، ثم محمد بن إسماعيل وبه تنتهي سلسلة الأثمه لديهم، وإسماعيل وابنه محمد ذكرهما المصنف في آخر السلسلة، فقد يكون فيه تداخل حيث ذكرت بقية سلسلة أثمة الإمامية الإثنا عشرية.
- (٢) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبوالحسن الهاشمي المعروف بالكاظم صدوق عابد توفي سنة (١٨٣هـ). التقريب ص(٣٥٠) وهو الذي خالفت الشيعة الإثنا عشرية بالقول بإمامته الإسماعيلية وهو الإمام السابع لديهم.
- (٣) علي بن موسى بن جعفر الملقب بالسرضا توفي سنة (٢٠٣هـ). التقريب ص(٢٤٩)، وهو الإمام الثامن لدى الإمامية الإثنى عشرية، وهو الذي قلده المأمون ولاية العهد إلا أنه مات قبله. انظر البداية والنهاية (١٠/ ٢٨٢).
- (٤) محمد بن علي بن موسى بن جعفر وهو الإمام التاسع للشيعة الاثنا عشرية، وهو الملقب بالجواد زوجه الخليفة المأمون ابنته، ثم استدعاه الخليفة المعتصم إلى بغداد وتوفى فيها سنة (٢٢هـ)، وعمره خمساً وعشرين سنة. انظر البداية والنهاية (١٠/٥٠٣)، فرق الشيعة ص(٩١)، التحفة الإثنا عشرية ص(٢١).
- (٥) في النسختين هكذا (ثم محمد بن علي بن علي بن محمد) وهو خطأ بين، لأن المراد بـ علي الأول هو ابن موسى، أما الثاني فهـو علي بن محمد بن علي بن موسى لهـذا حذفت (بن) وأثبت أداة العطف ثم.
- (٦) علي بن محمد بن علي بن مسوسى بن جعفر الملقب بالهادي وهو الإمام العاشـر عند الشيعة الإثنا عــشرية. قــال ابن كثـير: كــان عــابداً زاهداً نقله المتوكل إلــى سرمن رأى، وتوفى بهــا في سنة (٢٥٤هـ)، وله من العمر أربعون سنة. انظر البداية والنهاية (١٧/١١)، فرق الشيعة ص(٩٣).
  - (٧) في كلا النسختين (الحسين) وهو خطأ وصوابه الحسن.

<sup>=</sup> ومن فرقهم القرامطة والمنصيرية والمدرزية والحشاشون وإخوان الصفا ومن يسمون أنفسهم الإسماعيلية. انظر في بيان هذه النحلة الخبيثه: الفرق بين الفرق ((117/11))، الملل والنحل ((117/11))، فرق الشيعة للنوبختي ص((17/11))، لوامع الأنوار البهية ((1/11))، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي د. محمد أحمد الخطيب، عقيدة الدروز د. محمد أحمد الخطيب ص((17/11)).

ابن علي<sup>(۱)</sup> وبعدهم<sup>(۲)</sup> إسماعيل بن جعفر<sup>(۳)</sup> ثم ابنه محمد بن إسماعيل<sup>(٤)</sup>.

وللروافض في الإمامة كلام كثير، لكنا نتكلم على إبطال ما ادعوه من النص عن النبي ﷺ، فإذا بطل النص ثبت الإختيار.

1/12

فنقول: لو كان هناك نص من النبي على إمام بعينه بأن يقول هذا خليفتي والإمام من بعدي فاسمعوا له واطيعوا لم يخل: إما أن يكون هذا القول من النبي على بحصر من الصحابة ممن يقع العلم بخبرهم أو كان ذلك منه بمحضر الواحد والإثنين والعدد الذين لا يقع العلم بخبرهم، فلو كان قد قال ذلك بمحضر جماعة يقع العلم بخبرهم، لنقل ذلك نقل مثله ولشاع وذاع كما نقل أعداد الركعات وفرض الحج والصيام والزكاة التي لا خلاف بين الأمة في وجوبها، لأن الإمامة من الفروض العامة اللازمة خلاف بين الأمة في وجوبها، لأن الإمامة من الفروض العامة اللازمة

(۱) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر، وهو الإمام الحادي عشر لدى الروافض الإثنا عشرية. توفي وعمره ثمان وعشرون سنة وذلك عام (٢٦٠هـ)، ولم يخلف عقبا ولا ذرية، فاختلفت الرافضة بعده إلى ثلاثة عشر قولا، ومن هذه الأقوال قول الإمامية الإثنى عشرية التي ترى أن للحسن ولدا وهو محمد بن الحسن، ويزعمون أنه الإمام الثاني عشر، وأنه المهدى الذي سيظهر آخر الزمان. وهم أكثر روافض اليوم. انظر فرق الشيعة للنوبختي ص(٩٦)، التحفة الإثنا عشرية ص(٢١).

- (٢) هكذا في كلا النسختين وكأن الكلام قبله دخل في غير مكانه، لأن ترتيب إسماعيل بن جعفر وابنه محمد بعد جعفر بن محمد.
- (٣) هو إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. توفى في حياة أبيه جعفر بن محمد الصادق وإليه تنتسب الإسماعيلية. انظر فرق الشيعة ص(٦٧).
- (٤) هو محمد بن إسماعيل بن جعفر وهو من أئمة الإسماعيلية، ومنهم من يقف عليه في الإمامة وهم المباركية، ومنهم من يزعم أنه السابع التام أي أتم دور سبعة ائمة، وهم: علي ثم الحسين رضي الله عنهما ثم على بن الحسين ثم محمد بن علي بن الحسين ثم جعفر بن محمد ثم إسماعيل بن جعفر وهؤلاء يزعمون أن الدور بعد محمد صار إلى الأئمة المستورين الذين يسلمون الأمر في زعمهم إلى المهدي، وهؤلاء هم الباطنية من الشيعة كما تقدم ذكر ذلك. انظر الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٩١)، فرق الشيعة ص(٦٨).

1/100

للجميع ولتوفرت الدواعي في كل عصر على نقل ذلك إلى يومنا هذا، وعدم ذلك يضطر إلى عدم النص منه، وإن كان قال ذلك بمحضر ممن لا يقع العلم بخبرهم فعند الروافض أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في العبادات، فكيف توجب العمل في الإمامة، ولأنه لو كان كذلك لما وسع علياً رضي الله عنه السكوت عن الإحتجاج به، ولما وسع بني هاشم وبني عبدالمطلب الاغضاء على ذلك وترك نصرة علي. وفي عدم ذلك منهم ومنه ما يدل على عدم النص، ولأنه لو كان للنص أصل لكان يؤدي إلى أن الحق بذلك خفي على عصر الصحابة رضي الله عنهم وقد قال النبي على الخطأ» (١) وقوله وقي الله عنهم وقد قال النبي على الخطأ» (١) وفو انقياد الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكروكونهم تحت طاعته وفيهم على والعباس وعمار والمقداد وأبوذر والزبير بن العوام دليل على عدم النص على غيره، ولأن كثيراً من القائلين بإمامة على من الزيدية (٣) والمعتزلة البغدادين (٤) وغيرهم ينكر (٥) النص ويجحده مع تفضيلهم لعلي على غيره وهذا في بابه أوضح دليل على عدمه.

ثم نعارض روايتهم هذه برواية البكرية أن النبي ﷺ نص على إمامة أبي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (١١٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما هو وارد بــلفظ «لا تجتمع أمتي على ضلالة ابداً» وقد تقــدم تخريجه ص (١١٣).

<sup>(</sup>٣) أكثر الزيديه يرون أن الإصام بعد الرسول ﷺ هو علي بن أبي طالب بالنص، وبعضهم كما هو قول يحيى بن حمزة المؤيد بالله يرى أن النص لعلي رضي الله عنه نصاً خفياً انظر كتاب نصرة مذاهب الزيدية ص(٢٥)، مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم ص(٢١)، وانظر قول يحيى بن حمزة في نقل صاحب كتاب الزيدية ص(٣١٩) عنه من كتابه الرسالة الوازعة للمعتدين ص(٢٢).

<sup>(</sup>٤) معتزلة بغـداد منهم الجعفران: جعفر بن حـرب، وجعفر بن مبشر الشقفي والإسكافي وقد حكى عنهم الملطي تفضيل علي على أبي بكر رضي الله عنه. التنبيه والرد على أهل الأهواء ص(٤١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ينكرون) وفي ـ ح ـ كما أثبت.

بكر رضي الله عنه(١) أو برواية الراوندية، حيث قالوا إن النبي ﷺ نص على إمامة العباس رضي الله عنه(٢).

وكل جواب للشيعة عن هاتين الروايتين فهو جواب لنا عن روايتهم في النص على إمامة علي رضي الله عنه، وعلى أن فرقة من الرافضة يقال لهم الكاملية (٣) كفروا خلقاً من الصحابة رضي الله عنهم، وكفروا علياً معهم، وذلك أنهم قالوا أوصى النبي على إلى على رضي الله عنه، فردت الصحابة أمر النبي على أنهم أرادوا الطعن على الجميع وإبطال ما جاء به النبي يكل وأخبر به ويدل على أنهم أرادوا الطعن على الجميع وإبطال ما جاء به النبي بالله وأخبر به ويدل على عدم النص ما روى ابن عباس رضي الله عنه «أن على بن أبي طالب خرج من عند النبي كله في وجعه الذي مات فيه، فقال له الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح النبي كله فقال: أصبح بحمد الله بارئاً فأخذ بيده العباس ابن عبدالمطلب فقال: ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد العصا(٤) والله إلى رسول الله كله في وجوه بني عبدالمطلب الموت، فاذهب إلى رسول الله كله فاسأله فيمن يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا، فقال على رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها على رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها

/۱۷۵ ب

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكر البكريه ص (۸۲٤) وكذلك ذكر القائلين بالنص على أبي بكر رضي الله عنه، وانظر بعض هذه الروايات التي تنص على خلافة أبي بكر في المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص(۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذا ص (٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) الكاملية أتباع أبي كامل وهم معدودون من فرق الإمامية إلا أنهم تميزوا بتكفير علي رضي الله عنهم، إضافة إلى تكفير الصحابة بسبب تركه القيام على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وقد عد من أتباع هذه الفرقه بشار بن برد الشاعر. انظر الفرق بين الفرق ص(٥٦) التبصير في الدين ص(٣٥).

 <sup>(</sup>٤) هذا القول كناية عمن يصير تابعاً لغيه والمعنى أن النبي ﷺ يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأموراً عليك، وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه. انظر فتح الباري (١٤٣/٨).

الناس أبدأ، وإنى والله لا أسألها رسول الله ﷺ أبداً(١). وهذا يدل على عدم النص إذ لو له أصل لكان عندهما منه علم.

وأما بيان عقد الإمامة لأبي بكر رضى الله عنه فما روي «أن النبي ﷺ لما مات اختل الناس لموته فاعتزلت الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي رضي الله عنه في رجال من قريش في بيت فاطمة رضى الله عنها، فقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: يامعشر الأنصار إن تقدموا قريشاً اليوم يتقدموكم إلى يوم القيامة، وأنتم الأنصار وفيكم كتاب ١/١٧٦ الله وإليكم الهجرة، وفيكم أمن رسول الله ﷺ فاطلبوا رجلاً تهابه قريش وتأمنه الأنصار، فقال القوم: وماذاك إلا سعد بن عبادة، قال: فسعد نريد ٨٤/ب وقام أسيد بن حضير الأوسي وهو من أهل الطاعة فيهم والرأي فقال: يامعشر الأنصار إنه قد عظمت نعمة الله عليكم بأن سماكم الأنصار، وجعل فيكم الهجرة، وقبض فيكم الرسول عَلَيْكُ فاجعلوا ذلك(٢) لله شكراً، وإن هذا الأمر في قريش فـمن قدموه فقدموه ومن أخـروه فأخروه، فلم يقبلوا منه فلحق بالمهاجرين ثم قام عويم (٣) بن ساعدة الأنصاري فقال: يامعشر الأنصار إن يكن هذا الأمر فيكم دون قريش فانفردوا حتى نبايعكم عليه، وإن كان لهم دونكم فسلموا لهم ذلك، فوالله ما مات رسول الله وَيُطْلِينُ حتى عرفنا أن أبا بكر خليفته حين أمره أن يصلي بالناس فلم يقبلوا منه، فلحق بالمهاجرين فاجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه وفيهم عمر وقال عمر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، قال عمر:

<sup>(</sup>١) أخرجه خ. كتاب المغازي (ب مرض النبي ﷺ ووفاته) (١١/٦)، حم (٢٦٣/١)، واللالكائي في السنة (٧/ ١٢٨٩)، وابـن سـعـد فـي الطبـقــات (٢/ ٢٤٥)، والطبـري في تــاريخ الأمم والملوك .(194/4)

<sup>(</sup>٢) ذلك ليست في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (عمير) وفي ـ ح ـ (عـوير) وكلاهما خطأ والصواب ما أثبت، فقــد ذكره ابن حجر في الأصابة باسم عويم بن ساعدة (٧/ ١٨١).

فانطلقنا فلقينا رجلان صالحان(۱) من الأنصار قد شهدا بدراً فقالا: أين تريدون يامعشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا من الأنصار، قالا: فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم، فقلت: والله لنأتينهم، فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد ابن عباده، فقلت: ما شأنه فقالوا: إنه وجع، فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم يامعشر قريش رهط منا وقد دفت الينا منكم دافة(٢)، فاذاهم يريدون أن يخزلونا(٣) من أصلنا ويحضنونا(٤) من الأمر، قال: وقد زورت في نفسي مقالة وكنت أردت أن أقوم بها بين يدي أبي بكر، وكان أوقر مني وأحلم، فلما أردت الكلام، قال: على رسلك وكرهت أن أعصيه، فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه ثم والله ما ترك كلمة كنت زورتها إلا جاء بها أو أحسن منها في بديهته ثم قال:

«أما بعد فما ذكرتم فيكم من خير يامعشر الأنصار فأنتم له أهل، ولكن لم (٥) تعرف العرب هذا الأمر إلا بهذا الحي من قريش وهم أوسط العرب داراً ونسباً، فقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح، فوالله ما كرهت مما قال شيئاً (١) غير هذه

۱۷٦/ ب

<sup>(</sup>٢) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد، ومراده هنا أن عدداً قليلاً منكم ساروا إلينا. انظر غريب الحديث للهروي (٣٩٠/٣).

<sup>(</sup>٣) يخزلونا أي يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا. فتح الباري (١٥١/١٢).

 <sup>(</sup>٤) يحضنونا: بالحاء والضاد بعدها نون معناها يخرجونا عن الأمر ويستبدون به ويحبسونا عنه.
 المرجع المتقدم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين وعند البخاري (لن).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (شيء) وما أثبت من \_ ح \_.

الكلمة، وكنت(١) لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبوبكر، فلما قضى أبوبكر خطبته قام رجل من الأنصار يقال له حباب ابن المنذر فقال: أنا جــذيلها المحكك(٢) وعذيقها المرجب(٣) منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش، فقال عمر: إنه لا يصلح سيفان في غمد، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء، قال: فارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى أشفقت الإختلاف، فقلت: يا أبا بكر أبسط يدك أبايعك، قال: فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار. وزعم الأوس أن أول من بايعه بشير أبو(٤) النعمان، وزعمت الخزرج أن أول من بايعه أسيد بن حضير، فلما بلغ أهل السقيفة ازدحم الناس على أبي بكر ليبايعوه، فقال قائل منهم: قتلتم سعداً، فقال عمر: قتل الله سعداً (٥) ثم زفوه إلى مسجد رسول الله عَلَيْكُم، وكان هذا قبل دفن رسول الله ﷺ، لأن أهله حجبوه فلما رقى أبوبكر المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علياً رضي الله عنه، فسأل عنه فقام زيد بن ثابت وجماعة من الأنصار فأتوا به فقال أبوبكر: أنت ابن عم رسول الله ﷺ وختنه وأردت أن تشق عـصا المسلمين فقـال: لا تثريب ياخليفـة رسول الله وَيُلْكُمُ فِبَايِعِهِ، ثُمَّ نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير فقال: أين الزبير، فقام زيد وجماعة فجاؤا به فقال له: أنت ابن عمة رسول الله ﷺ وحواريه وأردت أن تشق عصا المسلمين، فقال: لا تثريب ياخليفة رسول الله ثم

1/177

<sup>(</sup>١) في الأصل (بدون الواو) وما أثبت من \_ ح \_.

<sup>(</sup>٢) الجذيل بضم الجيم وفتح الذال تصغير جذل بكسر الجيم أو فتحها، وهو عود ينصب للإبل لتحتك به من الجرب، فأراد هنا أنه يستشفى برأيه كما تشتفى الابل بالإحتحاك بذلك العود.

<sup>(</sup>٣) العذيق بضم العين وفتح الذال تصغير عذق بفتح العين وهو النخلة والمرجب من الترجيب، وهو البناء الذي يبنى لدعم النخلة الكريمة إذا مالت حتى لا تسقط والمراد أنه كريم يرجع إلى قوله. انظر في الموضعين غريب الحديث للهروي (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٤) في النسختين (بشير بن النعمان) والصواب ما أثبت لأنه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير وهو من الخزرج، وقد ذكره ابن حجر في الاصابة (٢٦٢/١) بأنه أول من بايع أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة.

<sup>(</sup>٥) أكثر هذا الخبر من قوله: "وقال عـمر يا أبابكر انطلق بنا إلى اخوننا من الأنصار" إلى هنا أخرجه خ. كتاب الحدود (ب رجم الحبلي من الزنا) (١٤١/٨)، حم (١/٥٥) من حديث ابن عباس.

بايعه (١)، ثم رجع على رضي الله عنه إلى بيته وأقام حيناً من الدهر يسكن فاطمة رضي الله عنها من حزنها على أبيها إلى أن مرضت وماتت، فلما فرغ من دفنها رحمة الله عليها جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه ثانياً البيعة المشهورة (٢).

فنحن نقول لما بايع عمر رضى الله عنه أبا بكر انعقدت له الإمامة لابمجرد مبايعته ولكن لتتابع الأيدى إلى المبايعة لسبب مبادرته، ولو لم يبايعه عمر وبقى الناس مخالفين وانقسموا انقساماً لايتميز فيه الغالب من المغلوب لما انعقدت إمامته، لأن شرط ابتداء الإنعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المبايعة ومطابقة البواطن والظواهر على ذلك المقصود الذى يراد له الإمام، وهو جمع شتات الآراء ولا تتفق الإرادات المتناقضة على مبايعة ذي رأي واحد إلا إذا ظهرت شوكته ورسخت في النفوس رهبته ومهابته ولم يخالفه إلا من لا يكترث بمخالفته (٣).

<sup>(</sup>۱) مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما بعد وفاة النبي على وقبل دفنه رواها الحاكم في المستدرك (٢/٣) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي، وذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (٥/ ٢٨٠) من رواية الحافظ البيهقي بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: هذا اسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد، وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي ابن أبي طالب، إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من وفاة الرسول ولم يقل وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلفه. ثم قال: ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق الميراث، ولم تعلم بقول النبي وينه «لا نورث ما تركناه صدقه». وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة، فحصل لها عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حتى توفيت رضي الله عنها، واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها النبي والم علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنه عنه حما قد كما في الصحيحين ـ مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن النبي على النبي على مختصرا

<sup>(</sup>۲) البيعة المشهورة رواها خ \_ كتاب المغازي (ب غزوة خيبـر) (٥/ ٩١١٥ م. (كتاب الجهاد) (ب قوله ﷺ، لا نورث..) (٣/ ١٣٨٠).

ومما يدل على تقديم أبي بكر رضي الله عنه ما روي عنه أن رسول الله عِيْكِياً لا مرض مرضه الذي توفي فيه أغمى عليه ذات يوم في مرضه فأفاق فقال: حضرت الصلاة قالوا: نعم قال: مروا بلالاً فليؤذن وأمروا أبا بكر فليصل بالناس ثم أغمي عليه فأفاق وقال مثل ذلك، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف(١) ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فأمر عمر فليصل بالناس، فقال مثل قوله الأول فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فأمر عمر فليصل بالناس، فقال مثل قوله الأول فقالت يارسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فأمر عليا(٢) فليصل بالناس، فقال: إنكن صواحبات يوسف مروا بلالاً فليؤذن وامروا أبا بكر فليصل بالناس(٣). وروى عبدالله بن زمعة قال: لما اشتد برسول الله عِلَيْكُ وجعة الذي مات فيه كنت عنده ونفر من المسلمين فبينا نحن كذلك إذ دعى بلال إلى الصلاة فقال رسول الله عَلَيْهُ مروا أبا بكر فليصل بالناس، فخرجت فإذا بعمر بن الخطاب في الناس وكان أبو بكر غائباً عنهم، ولم يكن أحد من اصحاب رسول الله ﷺ في عهده يقدم على أبي بكر وعمر، فقلت في نفسي إن كان أبو بكر غائباً فهاهنا عمر فقلت: ياعمر صل بالناس، قال: فقام وكبر وكان جهوري الصوت فسمع النبي ﷺ صوته، فقال: أين أبوبكر يأبي الله ذلك والمسلمون إلا أبا بكر، يأبيُّ الله ذلك والمسلمون إلا أبا بكر، فبعث إلى أبي بكر فجاء من حيث كان وصلى بالناس بعد ذلك سبعة أيام(٤). وفي بعض الروايات أنه أقام يصلي

<sup>=</sup> الرافضي في منهاج السنة النبوية (١/ ٥٣٦ \_ ٥٣٢).

<sup>(</sup>١) جاء تفسيرها في بعض روايات مسلم بدل أسيف (رقيق).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر فلعله وهم أو أخطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث خ. كتاب الاذان والجماعة (ب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) (١١٣/١) م. كتاب الصلاة (ب استخلاف الإمام إذا عرض له عـذر) (١/١١) من حديث عـائشة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من ذكر أنه صلى سبعة أيام في شيء من الروايات، وإنما الذي ورد «أن أبابكر رضي الله عنه جاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس».

بالناس سبعة عشر يوماً (١). قال عبدالله بن زمعة: فقال لي عمر ويحك ماذا صنعت بي يا عبدالله ما ظننت إلا أن رسول الله ﷺ أمرك أن تامرني، قلت: والله ما أمرني بذلك وإنما أمرني إلى أبي بكر فحين لم أره رأيتك أولى من حضر بالصلاة بالناس (٢).

ثم إن رسول الله عَلَيْ وجد في نفسه عند صلاة الصبح يوم العاشر خفة فخرج يهادى بين الفضل بن العباس وأسامه بن زيد (٣) عاصباً رأسه، وأبوبكر يصلي بالناس، ففرح الناس بدخوله على فلما أحس به أبوبكر ذهب ليستأخر فنكص عن مصلاه، فدفع النبي عَلَيْ في ظهره وقال: صل بالناس وجلس إلى جنبه قاعداً عن يمينه (٤).

1/171

<sup>(</sup>۱) لم أقف على من ذكر هذا وقد روى البخاري (۱۱۳/۱) عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "لم يخرج النبي على ثلاثاً فأقيمت الصلاة فذهب أبوبكر يتقدم فقال نبي الله على الحجاب فرفعه..» الحديث، وفي رواية أخرى عن أنس أيضاً ذكر أنه توفى في يومه ذلك، فهذا يدل على أنه صلى بهم ثلاثة أيام.

وقال ابن كثير قال الزهري عن أبي بكر بن أبي سبرة أنه قال: «إن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة. وقال غيره: عشرين صلاة. البداية والنهاية (٥/ ٢٦٥) فلعل المصنف كان منه سبق قلم، فبدل أن يكتب «صلاة» كتب «يوماً» أو خطأ من ناسخ.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا تنتهي رواية عبدالله بن زمعة رضي الله عنه، وأخرجها عنه د. كتاب السنة (ب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه) (٢/ ٢٦٦)، حم (٤/ ٣٢)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٦٤١)، وابن أبي عاصم في السنة (٣/ ٥٣/) وقال الألباني في التعليق: اسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) هذه رواية الدارقطني في سننه (١/ ٤٠٢) عن الحسن البصري وهي مرسلة. وقد تقدم قول الزهري أن ابا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة، وكذلك قول هنا: إن الرجلين هنا الفضل بن العباس وأسامه بن زيد رضي الله عنهما، والذي جاء في البخاري ومسلم أنهما العباس بن عبدالمطلب وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي رواية أخرى عند مسلم أنهما الفضل بن العباس وعلي، قال الحافظ ذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة، والله أعلم. فتح الباري (١٥٤/١).

<sup>(</sup>٤) الذي روي البخاري (١/ ١١٢)، ومسلم (٣١٤/١) في هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على الله عنها أن النبي على الله عنها أن عن يسار أبي بكر» وقد ذكر الحافظ ابن حجر خلافاً في هذا فلينظر. فتح الباري (١٥٤/٢).

وفي رواية أن النبي عَلَيْكَ كان يصلي بأبي بكر، وأبوبكر يصلي بالناس<sup>(۱)</sup>، وكان ذلك بحضور علي رضي الله عنه.

وروي أن عبدالله بن الكوا(٢) وقيس بن عباد(٣) دخلا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ من قتال الجمل فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت، فإن كان رأياً رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهداً عهد اليك رسول الله عَيَالِيُّهُ فأنت الموثوق المأمون على رسول الله عَلَيْهُ يحدث عنه. قال: فتشهد على وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا، فقال: أما أن يكون عندي عهد من رسول الله ﷺ فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله على منسره ولو لم أجداتيم بن مرة ولا ابن الخطاب على منسره ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن نبـيكم ﷺ نبى رحمــة لم يمت فجــأه ولم يقتل قــتلاً مرض ليالى وأياماً يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر فليصل بالناس وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله ﷺ نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله ﷺ لديننا فولينا الأمر أبا بكر فأقام أبوبكر رضى الله عنه بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، وكنت والله آخذ إذا اعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه ١٧٨/ب الحدود بين يديه، فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رضى الله عنه، فأقام عمر بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، فكنت والله آخذ إذا اعطاني، وأغزو

۰/۸٥

<sup>(</sup>١) هذه رواية عائشة وهي في الصحيحين في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) قال عنه الذهبي: من رؤوس الخوارج. ميزان الاعتدال (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) قيس بن عباد القيسي الضبعي أبوعبدالله البصري قدم المدينه في خلافة عمر رضي الله عنه، وروى عنه وعن علي وعمار وغيرهم من الصحابة قال النسائى وابن فراش: ثقة وكانت له مناقب وحلم وعبادة، وذكر ابن حجر أنه فيمن قتله الحجاج ممن خرج مع ابن الاشعث بعد الثمانين من الهجرة. انظر التهذيب (٨/ ٤٠٠).

إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، فلما حضرت عمر الوفاة ظن أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها في ستة من أصحاب النبي على أن أختار فكان فينا عبدالرحمن بن عوف فقال: هل لكم أن أدع نصيبي على أن أختار لله ولرسوله وآخذ ميثاقاً على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا، فضرب بيده يد عثمان رضي الله عنهما فبايعه، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لعثمان، فاتبعت عثمان رضي الله عنه بطاعته حتى أديت له حقه (۱).

وروي الحسن البصرى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «قَدَّم رسول الله عَلَيْ أَبَا بكر فصلى بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائباً ولا مريضاً، ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله ﷺ لديننا(٢).

وروي شقيق<sup>(٣)</sup> بن سلمة أنه قال: قيل لعلي رضي الله عنه استخلف علي علي الله عنه استخلف على علي الله على الله على خيرهم على خيرهم كما جمعهم بعد رسول الله ﷺ على خيرهم (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره أبويعلى في المعتمد في أصول الدين ص(٢٢٤)، وعزاه إلى ابن بطة عن الحسن، ولم أجده في المطبوع ولا المخطوط من الإبانه لابن بطة، وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص(١٧٧) وعزاه إلى ابن عساكر عن الحسن، وأخرجه الخلال في السنة مختصراً ص(٢٨٢) عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وهو لا يصح من ناحية السند، لأن أبا بكر سلمي بن عبدالله الهذلي قال عنه ابن حجر: أخباري متروك الحديث. التقريب ص(٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلال في السنة مختصراً ص(٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) في ـ ح ـ (سفيان) وهو خطأ وشقيق بن سلمة هو أبووائل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٧٩) وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٤٠٤)، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٧/ ٢٢٣) قال ابن كثير: اسناده جيد ولم يخرجوه. البداية والنهاية (٥/ ٢٨٢).

وروي أنه قيل لعبدالله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله ﷺ؟ قال: لا، قيل : فكيف أمر المسلمين بالوصية ؟قال: أوصى بكتاب الله، وقال(١): أبوبكر يتوثب على وصي رسول الله ﷺ؟ ودّ أبوبكر أنه وجد عهداً من رسول الله ﷺ فخزم(٢) أنفه منها بخزامة»(٣).

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيبِهُوا اللّه وَ وَالرَّسُولِ ﴾؟ الآية، وهذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم، ثم قال بعدها: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الشيخُلُفَ اللّهِ اللهِ عَنْ وَلَيُمكّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ (٤) الآية، قال الضحاك الذي من قَبلُهِمْ وَلَيُمكّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ (٤) الآية، قال الضحاك اله عنه الله عنهم الله عنهم الله عنهم هم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه على الأرض فقتحوا الفتوح وغنموا الغنائم وسبوا الذراري، وكان سيف أبي بكر رضي الله عنه في أهل الردة سيف حق، وظهر بهم دين الله بعد وسيف على رضي الله عنه في الخوارج سيف حق، وظهر بهم دين الله بعد نبيه عَيْلِهُ .

(١) القائل هذا كما في مصادر الرواية (الهزيل بن شرحبيل من رواية طلحة بن مصرف عنه).

1/179

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: خرم الشيء شكه والخزامة حلقة تجعل في أحد جانبي منخري البعير. لسان العرب (١١٥٢/٢)، والمراد هنا خضوعه رضى الله عنه للموصى له والمعهود إليه.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث خ. كتاب الوصايا (ب الوصايا..) (١/٤)، م. كتاب الوصية (ب ترك الوصية لمن ليس له شيء..) (٣/١/٤) بدون قوله «وقال أبوبكر يتوثب..»، وأخرج مثله حم (٣٨١/٤)، جه (كتـاب الوصايا) (ب هل أوصى رسول الله ﷺ (٢/ ٠٠٠)، دى كتـاب الوصايا (ب من لم يوصي) (٢/٣٠٤)، واللالكائي في السنة (٧/ ١٢٩٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) النور آية (٥٤ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) عزا الرواية القرطبي في تفسيره (٢٩٧/١٢) إلى النقاش في تفسيره وذكر عن ابن العربي ترجيحه لهذا القول وأنه قول علماء المالكية.

يؤيد ذلك ويوضحه ماروى أبوبكرة (١) وسفينة أن النبي ﷺ قال: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا قال سفينة: أمسك (٢)، «خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشراً وعثمان اثنتي عشره وعلي ستاً»(٣).

وروى عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي عَلَيْ قال: ليكونن منكم اثنا عشر خليفة أبوبكر الصديق لا يلبث إلا قليلاً، وصاحب رحادارة العرب يعيش حميداً ويموت شهيداً فقال رجل: من هو يارسول الله، فقال: عمر بن الخطاب، ثم التفت النبي عَلَيْ إلى عثمان، فقال: يا عثمان وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصاً كساكه الله فلا تخلعه، فوالذي نفسي بيده لإن خلعته لا ترى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط»(٤).

ويدل على ما قلناه قول النبي عَلَيْكُ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»(٥). فسمى الخلفاء بعده الراشدين، وأمر باتباع سنتهم، ولم يكن بعده من الخلفاء إلا هؤلاء الأربعة، فدل على أن خلافتهم خلافة حق.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ولم أقف على رواية لأبي بكرة لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) يعنى بذلك الراوي عنه سَعيد بن جمهان ومراده أحسب السنوات الآتية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت. كتاب الفتن (ب ماجاء في الخلافة) (٥٠٣/٤) وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه د. كـــــاب السنة (ب الخلفاء) (٥٦٤/٢)، حم (٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢١). مداره على سعيــــد بن جمهان وذكره ابن حجر في التقريب ص(١٢٠) وقال: صدوق له أفراد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عــاصم في السنة في (٢/٥٤) مختصــراً ورواه في (٧/٧٥) مطولاً، وليس فيه قوله ياعثمان...) الخ. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٢٤).

وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبــير والأوسط مجمع الزوائد (١٧٨/٥) وفي اسناده من تكلم فيه فإن فيه ربيعه بن سيف المعافري قال في التقريب ص(١٠١) صدوق له مناكير.

وفيه سعيد بن أبي هلال قال عنه في التقريب ص(١٢٦) صدوق، وحكى الساجي عن الإمام أحمد أنه اختلط.

وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث. قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، وكانت في غفله. التقريب ص(١٧٧).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص (١٠٦).

ومما يدل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من القرآن قوله سبحانه: ﴿قُلُ لِلْمُخلَفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَديد تُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يَسُلمُونَ فَإِن تَطيعُوا يُؤْتكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسنًا وَإِن تَتَولَوْا كَمَا تَولَيْتُم مِن قَبْلُ يُعذّبُكُمْ عَذَابًا يُسلمُونَ فَإِن تُطيعُوا يُؤْتكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسنًا وَإِن تَتَولَوْا كَمَا تَولَيْتُم مِن قَبْلُ يُعذّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿(١)، وهذه الآية نزلت في المخلفين من الأعراب عن النبي عَيلاً في غزوة الحديبية، فقيل إن القوم الذين وصفهم الله بأولى بأس شديد هم أهل اليمامة (٢)(٣) جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار، والذي دعى إلى قتالهم وقاتلهم هو أبوبكر رضي الله عنه، وقيل: إنهم فارس وقد قاتلهم عمر رضي الله عنه، وقيل: إنهم فارس وقد قاتلهم عمر رضي الله عنه فوعد الله المطيع على قتالهم أجراً حسناً، وأوعد من أعرض عن قتالهم عذاباً إليماً.

فدل على أن الداعي لهم إلى قتالهم محق فيما دعاهم إليه(٤).

ومما يدل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ماروى جبير بن معطم «أن المسرأه أتت النبي عَلَيْهُ فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يارسول الله أرأيت إن لم أجدك كأنها تعرض بالموت فقال لها: إن لم

71/1

<sup>(</sup>١) الفتح آية (١٦).

<sup>(</sup>۲) اختلف في المقصود بالموصوفين بالبأس الشديد، فعن الزهري أنه قال هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب وهم أهل اليمامة. وقال ابن عباس وابن أبي يعلى ومعاهد وغيرهم هم فارس والروم. وعلى هذين القولين تكون الآية دليلاً على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن أبا بكر هو الذي دعا إلى قتال أهل اليمامة والروم. ودعا عمر رضي الله عنه إلى قتال فارس وأكمل قتال الروم، وقيل إن المراد بالقوم هم هوازن وثقيف، وروي هذا عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة، فيكون الداعي النبي عليلاً. انظر الروايات في تفسير ابن جرير (٢٦/ ٨٢ ـ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين والكلام فيه سقط هنا ولعله (والمدعوون هم...) لأن الذي ذكره المفسرون أن المخلفين عن غزوة الحديبية هم من أعراب المدينة جهينة ومزينة وأسلم..)، انظر تفسير ابن جرير (٧٢/ ٢٦)، تفسير القرطبي (٢٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) ذكر السيوطي في تــاريخ الخلفاء ص(٦٥) أن ابن أبي حاتم وابن قتيبة وأبوالــعباس بن شريح وابن كثير استدلوا بهذه الآية على خلافة الصديق رضي الله عنه.

تجديني فأت أبا بكر»(١).

وروي أن النبي عَلَيْكُ قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»(٢).

ومما يدل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه أن الله أثنى على أصحاب رسول الله عَلَيْ بقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ السَّجَرَة فَعَلَم مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه وَالّذينَ مَعَهُ أَشدًّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ﴾ (٤)، الآية، وقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر ﴾ (٥).

ومعنى قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ أي: أنتم خير أمة(٦)، ويقال: في علم الله(٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه خ. كـتاب فضائل أصـحاب النبي ﷺ (ب لو كنت متخـذاً خليلاً..) (٥/٥). م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضائل أبي بكر رضي الله عنه) (١٨٥٦/٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) الفتح آية (١٨).

<sup>(</sup>٤) الفتح آية (٢٩).

<sup>(</sup>٥) آل عمران آية (١١٠).

<sup>(</sup>٦) بهذا قال الحسن البصري ورجحه ابن جرير الطبري للحديث الآتي، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعلها خاصة فيمن أدى شرطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الآية أقوال أخرى أرجحها ما ذكره الحسن، وهو أن المراد به هذه الأمة، وهو الذي رجحه ابن كثير للحديث الآتي وللحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده (١٩٨١ - ١٥٨) عن علي رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله عليه يقول: «أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلي» فقلنا يارسول الله وما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم». قال ابن كثير تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه واسناده حسن. تفسير ابن كثير (١/٣٩).

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا القول القرطبي ولم يعزه إلى قائل معين. تفسير القرطبي (٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على قائل هذا وهو يتفق مع القول قبله لأن ما في اللوح المحفوظ هو من علم الله.

وقال النبي ﷺ: «أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»(١). وهؤلاء الذين أثنى الله عليهم بايعو أبابكر رضي الله عنه وأطاعوه وانقادوا له وسموه خليفة رسول الله ﷺ، فمن قال: إن خلافة أبي بكر كانت باطلاً فقد ضلل من أثنى الله عليه وشهد لهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون ١/١٨٠ عن المنكر فدل على أن ما أمروا به معروف.

فإن قيل: فما الدليل على أن أبا بكر بصفة من تعقد له الإمامة، وما المعاني التي اقتضت تقديمه على غيره في عصره؟

قيل: أما سببه ونسبه فلا ينكره منكر (٢)، وظهر من النبي عَلَيْ معان تدل على تقديمه على غيره، وظهرت من أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله عند موته أمور تدل على علمه وشجاعته وقوة عزيمته.

فأما ما ظهر للصحابة من النبي عَلَيْهُ فما ذكرناه من تقديم النبي عَلَيْهُ له في الإمامة بالصلاة وتعظيمه لأمره بذلك، وقوله لعائشة وحفصة» «إنكن لصواحب يوسف» حين راجعنه في إمامة غيره (٣)، وقوله مع ذلك «يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر» (٤) مستمد مستمد مسلمون إلا أبا بكر» (٤) مستمد مستمد ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر» (٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت كتاب التفسير (ب تفسير آل عمران) (٢٢٦/٥) وقال: حديث حسن. وأخرجه جه. كتاب الزهد (ب صفة أمة محمد عليه) (١٤٣٣/٢). دي رفاق (ب قول النبي عليه أنتم خير الأمم) (٢/٣١٣)، حم (٣/٥ ـ ٥)، وابن جرير في تفسيره (٤/٤٥)، والحاكم في المستدرك (ب معرفة الصحابة) (٤/٨٤) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي كلهم من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وحسن الحديث السيوطي. انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (٢/٣٥٥)، والألباني في صحيح الجامع (٢/٢٢١).

<sup>(</sup>٢) (منكر) ليست في ـ ح ـ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ. كتاب الأحكام (ب الإستخلاف) (٦٦/٩)، م. فضائل الصحابة (ب فضائل أبي بكر رضي الله عنه) (١٨٥٧/٤) من حديث عائشة رضي الله عنها وذلك حين أراد النبي على أن يكتب كتاباً في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ثم ترك ذلك وقال: يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر. وورد ذلك أيضاً من حديث عبدالله بن زمعة وقد تقدم.

مع قوله ﷺ (يؤم القوم خيرهم (١). وقوله: «أئمتكم شفعاؤكم (٢) وقوله: «من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله (٣)، وقوله ﷺ (مامن نبي يموت حتى يؤمه رجل من قومه (٤) وقد أمَّ أبوبكر بالنبي ﷺ في الصلاة (٥).

وروى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْهُ قال: «لو كنت متخذاً أحداً من أهل الأرض خليلاً لأتخذت أبا بكر بن أبي قحافه خليلاً رضي الله عنه \_ ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخه غير خوخة أبي بكر»(١). وروى ابن عباس أ«ن النبي عَلَيْهُ خرج عاصباً رأسه بخرقه في مرضه الذي توفي فيه فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۸۲۰).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۸۲۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عنه ص (٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة (١/ ٢٤٤) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة (ب الصلاة في الثوب الواحد) (١/ ٢٨٢) كلهم من حديث المغيرة بن شعبة، وأعله الدارقطني به عبدالله بن أبي أمية قال: ليس بالقوي، وذكر الحديث الذهبي في الميزان (٢/ ٣٩٣) ونقل كلام الدارقطني في عبدالله.

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً»، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

وروي أيضاً ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى رسبول الله على في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي (كتاب الصلاة) (ب إذا صلى الإمام قاعداً) (٢/ ١٩٦)، كما أخرج هذه الروايات أيضاً البيهقي في دلائل النبوة (٧/ ١٩١ ـ ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه خ. كتاب الصلاة (ب الخوخة والممر في المسجد) (١/ ٨٤)، فضائل الصحابة للإمام أحمد (٩٧/١). وورد هذا الحديث من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أيضاً أخرجه عنهما خ ـ كتاب فضائل الصحابة (ب قول النبي ﷺ لو كنت متخذاً خليلاً) (٥/٤). م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضائل أبي بكر) (١٨٥٤/٤).

فقال: ليس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر»(١)، وروى أبوهريرة أن النبي على قال: «ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر قال: فبكى أبوبكر وقال: يارسول الله أنا ومالي لك(٢)، قالت عائشة(٣): كان مال أبي بكر(٤) قد بلغ الغاية(٥) ألف أوقية فضة لم يزد عليها مال قرشي فأنفق ذلك كله في الله(٢) وقالت: كان بلغ ماله في الجاهلية ألف ألف أوقية ففخرت بذلك، فقال النبي عليه السكني ياعائشة إني كنت لك كأبي زرع لأم زرع»(٧).

وروي أبوهريرة أن النبي عَلَيْهُ قال: «إن للجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الحهاد دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب

۱۸۰/ ب

<sup>(</sup>١) هذا مقدمة حديث ابن عباس المتقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه جه في المقدمة (١/ ٣٦) وقال في الزوائد: إسناد رجاله ثقات. مصباح الزجاجه (١٦/١). وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٥٣)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٦٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين والأثر عن عبدالله بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (مال أبي) وما أثبت من \_ ح \_ وهو يوافق ما في مصدر الرواية.

<sup>(</sup>٥) المراد بالغاية غاية الغنى كما ورد ذلك مفسراً عند اللالكائي عن فليح بن سليمان قال: «أخبرت أن الغاية في الجاهلية غاية الغنى ألف أوقية فضة وفي الأنصار جذاذ ألف وسق بالصاع الأول والوسق ستون صاعاً». السنة للالكائي (٧/ ١٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في السنة (٧/ ١٢٧٥) عن عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٨)، واللالكائي في السنة (٧/ ١٢٧٤). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ١٧٤) إلا أنه زاد فيه قصة أبي زرع وإسناده ضعيف في إسناده محمد بن محمد بن نافع الطائفي. قال الذهبي في الميزان (٤/ ٢٥) شيخ أيام عبدالرزاق لا يكاد يعرف. وقال ابن حجر: مقبول. التقريب ص(٣١٧) ملاحظة: وقع خطأ في اسمه في السنة لابن أبي عاصم حيث كتب (محمد بن عمر الطائفي)، قول النبي على «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» في الصحيحين مع قصة أبي زرع،. أخرجه خ. في كتاب النكاح (ب حسن المعاشرة) (٧/ ٢٤)، م. كتاب فضائل الصحابة (ب ذكر حديث أم زرع (٤/ ١٨٩١).

الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصيام وهو باب الريان، ومن كان من أهل الصدقه دعي من باب الصدقة، فقال أبوبكر: ما على من دعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، وهل يدعى أحد منها كلها، فقال رسول الله ﷺ نعم وأرجو أن تكون منهم»(١).

وروي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال: قلت يارسول الله: من أحب الناس إليك قال عائشة فقال: إنى لست أعني النساء إنما أعني الرجال، قال: أبوها قال ثم من؟ قال: ثم عمر(٢).

وروي أن النبي ﷺ قال: «رحم الله أبا بكر زوجـنى ابنته ونقلني إلى دار ٨٦/ب الهجرة وأعتق بلالاً من ماله)(٣). وروي أنه لما خرج رسول الله ﷺ هارباً من أهل مكه خرج ليلاً فـتبعه أبوبكر رضى الله عنه فجعل يمـشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله عَلَيْكُةٍ: ما هذا يا أبابكر ما أعرف هذا من فعلك، قال: يارسول الله اذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا

المناوي ورد على السيوطي تصحيحه. فيض القدير (١٨/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في السنة (٧/ ١٢٧٥) وفي الصحيحين ليس فيه قوله: "إن للجنة ثمانية أبواب"، وانما قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبدالله هذا خير فـمن كان من أهل الصلاة . . . » فذكره .

أخرجه خ. في فضائل الصحابة (ب فضل أبي بكر) (٦/٥)، م. كتاب الزكاة (ب من جمع الصدقة وأعمال البر) (٢/ ٧١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. في الموضع المتقدم (٥/٥)، م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضل أبي بكر) (3/ 5011).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت. كـتاب المناقب (ب مـناقب على رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٣)، السنة لابن أبي عـاصم (٤/ ٥٧٧)، واللالكائي في السنة (٧/ ١٢٧٧) من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه. واسناده ضعيف قال الترمذي حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، والمختار بن نافع شيخ بصري كشير الغرائب. وضعف به ابن الجوزي في العلل المتناهيــة (١/٣٥٤). وضعف أيضاً به

آمن عليك، قال فمشى رسول الله على ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه، فلما رآه قد حفيت رجلاه حمله على كاهله وجعل يشتد به، 1/1۸١ حتى أتى به الغار فأنزله، وقال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك، فدخل فلم ير شيئاً فحمله فأدخله، وكان في الغار خروق فيهن حيات وأفاعي، فشق أبوبكر رضي الله عنه ثوبه فحشى في كل خرق منها قطعة من ثوبه، فبقى خرق فوضع أبوبكر عقبه عليه فجعلت الحيات والأفاعي تضربه وتلسعه، وجعلت دموعه تنحدر ورسول الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا(۱). فلما أصبح قال له النبي عليه فرفع النبي عليه ينا أبا بكر ما صنع ثوبك فأخبره بما صنع به فرفع النبي عليه يديه وقال: (اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة فأوحى الله إليه ينديه وقال: (اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة فأوحى الله إليه ينه قد استجبت لك)(۲).

<sup>(</sup>۱) إلى هنا أخرجه اللالكائي في السنة (٧/ ١٢٧٨) وذكره المحب الطبري بتمامه في الرياض النضرة (١/ ٥٠١) وعزاه إلى الحافظ أبوالحسن بن بشران في سيرته عن ضبة بن محصن عن عمر أنه قال له: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر، قال: قلت نعم يا أمير المؤمنين، قال: أما ليلته، فذكره، وسنده ضعيف جداً فإن فيه فرات بن السائب قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك. انظر ميزان الاعتدال (٣٤ / ٣٤) وفيه عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي قال الذهبي: يروي عن مالك أتى بخبر باطل طويل وهو المتهم به، وأتي عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ضبة بن محصن عن أبي موسى بقصة الغار وهو يشبه وضع الطرقية. ميزان الاعتدال (٢/ ٥٤٥)، ومراد الذهبي هنا هذا الحديث إلا أنه عزاه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لأنه ورد ذكر له في القصه كما ذكرها المحب الطبري في الرياض النضرة (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) من قوله (فلما أصبح. . إلخ) هذه من رواية أخرى أخرجها اللالكائي (١٢٧٩/٧) بسنده عن علي ابن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه واسنادها ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. انظر التقريب ص(٢٤٦)، كما أخرج هذه الرواية أبونعيم في الحلية (١/٣٣) بسنده عن هلال بن عبدالرحمن عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس به واسنادها ضعيف جداً، فإن هلال بن عبدالرحمن قال عنه العقيلي: منكر الحديث، وقال الذهبي: الضعف لائح على=

وروي أن النبي ﷺ قال لحسان بن ثابت: هل قلت في أبي بكر، قال: نعم قال: قل وأنا أسمع، فقال:

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو بهم إذ أصعدو الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا

فتبسم رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه، وقال: صدقت ياحسان ١١٠٠٠.

ومما يدل على تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الفتيا بحضرة النبي على ما روى أبوقتادة أنه قال: لما التقى المسلمون بالمشركين يوم حنين كانت للمسلمين جولة يعني اضطراباً فرأيت رجلاً من المشركين وقد علا رجلا من المسلمين فاستدبرت له من ورائه فضربت على حبل عنقه بالسيف، فأرسله ورجع إلي فضمني ضمة شممت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني ثم رجعنا، فقال النبي على في من قتل قتيلاً له به بينة فله سلبه فقمت وقعدت (٢)، فقال النبي على في أبا قتادة؟ فقلت: قتلت رجلاً فقال رجل من القوم: صدق يارسول الله وسلب ذلك الرجل عندي فارضه منه، فقال أبوبكر: لاها الله إذا (٣) لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن أبوبكر: لاها الله إذا (٣) لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن

-/111

<sup>=</sup> أحاديثه فليترك. ميزان الاعتدال (٤/ ٣١٥). وقد أدمج المصنف رحمه الله هنا الرواية عن عمر مع الرواية عن أنس وكتاب السنة للالكائي سقط منه بقية الرواية عن عسر لأنه انتهى عند قوله «لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته وهي طمأنينة لأبي بكر فهذه ليلة وأما يومه» وأنتهى الخبر هنا وقد أوردها بتسمامها المحب الطبري في الرياض النضرة (١/٥٠١) وذكر أن يومه موقفه من أهل الردة بعد وفاة الرسول عليه المحب الطبري في الرياض النضرة المحبد الطبري في الرياض النفرة المحبد ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٧٤)، واللالكائي في السنة (٧/ ١٢٧٩) عن الزهري مرفوعاً وهو منقطع. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٦٤) وفي اسناده عمرو بن زياد بن عبدالرحمن الثوباني. قال الذهبي عن الدارقطني بأنه يضع الحديث. ميزان الاعتدال (٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواية الصحيحين «فقمت فقلت من يشهد لى ثم جلست».

<sup>(</sup>٣) معناها (لا والله حينئذ) أو (لا والله إذا) وقد اطال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان معناها وذكر الخلاف فيها. انظر فتح الباري (٨/ ٣٧ \_ ٠٤).

رسوله فيعطيك سلبه أردده، فقال رسول الله عليه: صدق فأعطه اياه فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً (١) في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلته (٢) في الإسلام» (٣) ولا يتقدم في الفتيا بمحضر النبي عليه إلا من له منزلة في العلم.

وروي أن النبي عَلَيْ خطب يوماً فقال: "إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش، في الدنيا ما شاء الله أن (٤) يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فبكى أبوبكر رضي الله عنه وقال: فديناك يارسول الله بأبائنا وأمهاتنا، فقال اصحاب النبي عَلَيْ : ألا تعجبون من هذا الشيخ ذكر رسول الله عَلَيْ رجلاً صالحاً خيره الله بين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فكان أبوبكر هو أعلمهم بما قال رسول الله عَلَيْ ، لأنه أراد عَلَيْ أنه هو الذي خيره الله، فقال رسول الله عَلَيْ : ما من أحد أمن إلينا في صحبته وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً »(٥).

وروى أبوالدرداء قال: رآني رسول الله عَلَيْهُ وأنا امشي أمام أبي بكر رضي الله عنه فقال: «يا أبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبى بكر»(٦).

<sup>(</sup>١) مخرفاً بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستاناً صغيراً. لسان العرب (١١٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) تأثلته أي اقتنيته وصار له أصل عندي، من أثل ماله أصله. لسان العرب (٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ. كتاب الجهاد (ب من لم يخمس الاسلاب) (١٨٣/٤)، م. كتاب الجهاد (ب استحقاق القاتل السلب) (٣/ ١٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ما شاء فهو يعيش) وما أثبت كما في ـ ح ـ ويوافق رواية الترمذي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه خ. كتاب فضائل الصحابة (ب قول النبي ﷺ سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر) (٥/٤)، م. كتــاب فضائل الصحــابة (ب فضل أبي بكر) (٤/١٨٥٤)، ت. كــتاب المناقب (ب مناقب أبي بكر) (٦٠٧/٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) أبوبكر رضي الله عنه خليق بهذا، أما الحديث فقد أخرجه اللالكائي في السنة (٧/ ١٢٨١) وأبو نعيم في الحلية (٣٢٥/٣)، والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ١٥٢) وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٥٧٦)، والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ١٥٢)، وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الكبير=

1/111

وروي أن أبا بكر<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه أول من أسلم. روي أنه سئل ابن عباس من أول من أسلم؟ فقال: أبوبكر رضي الله عنه أما سمعت قول حسان بن ثابت:

إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خير البرية أتقاها وأفضلها إلا النبي وأولاها بما حسملا والثاني التالي المحمود شيمته وأول الناس منهم صدق الرسلا(٢)

1/۸۷ وروي عن ابن مسعود أنه قال: «أول من أظهر الإسلام سبعة النبي عَلَيْكُ وأب وأبوبكر وعمار وأمه وصهيب وبلال والمقداد<sup>(٣)</sup>، وروى أبوسعيد الخدري «أن أبا بكر قال لعلي رضي الله عنهما: قد علمت إني كنت في هذا الأمر قبلك قال: صدقت ياخليفة رسول الله فمد يده فبايعه، فلما جاء الزبير قال له

<sup>=</sup> انظر مجمع الزوائد (٦/ ٤٤) ولم أجده في المطبوع من المعجم، والحديث روي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء، ورواه عن ابن جريج ثلاثة بقية بن الوليد وعبدالله بن سفيان الواسطي وهوذه بن خليفة، أما ابن جريج فهو ثقة إلا أنه يدلس، وقال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريح فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. انظر الميزان (٢/ ٢٥٩)، تهذيب التهذيب (٢/ ٥٠٤)، أما الرواة عنه فبقية بن الوليد مدلس عن الضعفاء. انظر التقريب ص(٤٦) وعبدالله بن سفيان الواسطي قال العقيلي: لا يتابع عليه. الميزان (٢/ ٣٠٤)، هوذة بن خليفة قال في التقريب صدوق ص(٣٦٥)، وقد جاء ما يوافق هذا المعنى من حديث جابر أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ١٢٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٨٧)، وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد (٩/ ٤٤) وهو حديث موضوع فإن فيه إسماعيل بن يحيى التيمي قال عنه أبوعلي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذاب، وقال صالح جزره كان يضع الأحاديث. انظر الميزان (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١) في \_ ح \_ (ولأن ابا بكر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٩/١٢) عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه حم (١/٤٠٤) جه (٥٣/١) قال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات. مصباح الزجاجة (١/٩٢) وأخرجه أبونعيم في الحلية (١/٩٤) والحاكم في المستدرك (٣/٤٨٢) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/١٨٢).

أبوبكر: قد علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك قال: صدقت، فمد يده فبايعه(١).

وأما ماظهر من أبي بكر رضي الله عنه من العلم وشدة الجأش بعد موت النبي على في النبي على في النبي على النبي الناس خطيبا فخطب خطبة خللها بالصلاة على الناس خطيبا فخطب خطبة خللها بالصلاة على الناس خطيبا فخطب خطبة خللها بالصلاة على

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر هذا ص (٨٣٦) وليس فيه قوله: «قد علمت أني كنت. . " إلخ.

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلاله ـ ليست في الأصل وانما هو في ـ ح ـ.

<sup>(</sup>٣) روي البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حدثه بالسبب الذي لأجله أول الأمر أنكر موت النبي ﷺ حيث قال: «كنت أتأول هذه الآية ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهِداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾، فوالله إن كنت لأظن أنه سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، وإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت»، دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢١٩) وفي اسناده حسين بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي قال في التقريب ص(٧٤) ضعيف.

<sup>(</sup>٤) السنح بضم السين وسكون النون في عـوالي المدينة وبينها وبين مسـجد الرسول عليه ميل. معجم البلدان (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) مراده بهذا والله أعلم فأنت اعظم من أن تذكر أوصافك مدحاً لك لظهور هذا الأمر.

رسول الله ﷺ وقال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء، وأشهد أن الكتاب كما أنزل، وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث(١) في كلام طويل، ثم قال: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فَإِنْ الله حيّ لا يموت قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ (٢)، وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انـقَلَبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبٌ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ ﴾ (٣).

قال عمر: «والله لكأني لم أسمع بها في كتاب الله قبل الآن»(٤).

فرجعوا صابرين محتسبين بقوة نفوس وسكون جأش في الدين، ولو لم يظهر منه غير هذا لكان ذلك كافياً في الدليل على علمه وفضله، ثم لما عقدت له الخلافة نادى مناديه في المدينة بخروج جيش أسامة الذي كان النبي عَلَيْكُ أُمر بخروجه فاجتمع إليه قوم من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا له: إن هذا الجيش فيه الحامية من نقباء المهاجرين والأنصار، وإن أهل الردة قد اطلعوا رؤسهم وساقبوا(٥) المدينة فانتظر بانفاذه(٦) انكشاف الردة فقال: والله لأن أخر من السماء على أم رأسي فتخطفني الطير وتنهشني السباع أحب إلى من أن أكون أول حال لعقد عقده رسول الله ﷺ. أنفذوا جيش أسامة ١/١٨٣

<sup>(</sup>١) أخرج بعض هذه الخطبة والتشهد البيهقي في دلائل النبوة (٧/ ٢١٨) وفي اسناده ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) الزمر آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) آل عمران آية (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في فضائل الصحابة (ب فيضل أبي بكر) (٦/٥) نحو هذا الخبر من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٥) ساقبوا أي قاربوا قال في اللسان: السقب القرب، وقد سقبت الدار بكسر القاف سقوباً أي قربت وأبياتهم متساقبة أي متدانية ومنه الحديث «الجار أحق بسقبه». اللسان (٢٠٣٦/٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل غير ظاهرة وفي ـ ح ـ كتبت (بانفاذ) فأثبت هاء الضمير لتستقيم العبارة.

وأمرهم بالخروج(١)، فسأل نقباء المهاجرين والأنصار عمر أن يسأل أبا بكر أن يصرف أسامة ويولى من هو أسن منه وأدرى بالحرب فسأله عمر ذلك، فقال أبوبكر: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب وعدمتك، أيوليه رسول الله ﷺ وتأمرني أن أعزله؟ والله لا يكون ذلك أبداً فسيعهم أبوبكر حافياً والعباس معه ومن بقي من الصحابة في المدينة فمازال يدعوا لهم ويؤمن العباس ومن معه على دعائه وأسامه يقول: إما أن تركب ياخليفة رسول الله أو أنزل وهو ٨٧/ب يقول: لا أركب ولا تـنزل وماذا عليّ أن تغيـر قدمـاي في سبيل اللـه فنفذ الجيش وفتح وغنم ورجع في نيف وستين يوماً ولقي بهم أهل الردة(٢).

ومن فضائله أن العرب لما ارتدت ومنعت الزكاة وقالوا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر لأن الله قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهم بهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إَنَّ صَلاتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ ﴾ (٣)، وصلاة النبي ﷺ هي التي كانت طهارة وزكاة دون ابن أبي قحافة، فعزم على قتالهم، فقال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال النبي ﷺ «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ١٤٠٠، فقال أبوبكر: «الصلاة من حقها والزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة والله لو منعوني عناقاً(٥). وروي عقالاً(٦) مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه(٧)، فرجع عمر وباقي الصحابة إلى قوله وعلموا أن الحق بقوله، وهذا يدل على أنه كان أفقه منهم، وأشجع منهم ولولا قتاله ما نعي الزكاة لانحلت قوى الشريعة وعزائمها كالصلاة والصيام

<sup>(</sup>١) روي نحو هذا الطبري في تاريخ الأمم والملوك (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج نحـوه الطبري في تاريخ الأمم والملوك (٣/ ٢٢٥) عن الحـسن البصـري وهو منقطع، وانظر البداية والنهاية (٦/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) التوبة آية (١٠٣). (٤) تقدم تخريج الحديث ص (٧٥٢).

<sup>(</sup>٥) العناق هي الأنثى من ولد المعز مالم يتم له سنة وهي السخلة. النهاية لابن الأثير (٣١١/٣).

<sup>(</sup>٦) العقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير. النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) أخرج هذا خ. كتاب الزكاة (ب وجوب الزكاة) (٢/ ٩٠)، م. كتاب الإيمان (ب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) (١/ ٥١).

والحج(١)، ولكن الله شد بعزيمته الدين فقاتل أهل الردة وأثر فيهم(٢) بالقتل وأبادهم وأستاصل خضراءهم(٣)، حتى ألقى الله في قلوبهم من الهيبة ١٨٣/ب والفشل منه ما كان في قلوب الكفار للنبي ﷺ حتى قال شاعرهم:

ألا على لاني قسبل جسيش أبي بكر لعل منايانا قسريب ولا ندر لعل جيروش المسلمين وخسيلهم ستطرقنا قبل الصباح من الفحر(٤)

فكيف لا يصلح للخلافة من هذه صفته، هذا وقد كان مقدماً في الجاهلية تحتكم إليه العرب وترضى بحكمه وقوله(٥). وكان النبي عليه وسلم يخلوا به ويستشيره في كثير من أموره التي أمر الله أن يستشير بها(١) بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾(٢)، ولا يستشير إلا من يحمد لذلك بالعقل والعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن كثير والسيوطي أن ابن عساكر والبيهقي أخرجا عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: «والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله ثم قال الشانية ثم قال الثالثة، فقيل له مه يا أبا هريرة فقال: «ان رسول الله ﷺ وجه أسامه بن زيد في سبعمائه إلى الشام. . » فذكر قصة الردة وخروج أسامة. البداية والنهاية (٥/ ٣٠)، تاريخ الخلفاء ص(٧٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في \_ ح \_ وفي الأصل غير ظاهرة تماماً. (٣) في \_ ح \_ (حصادهم).

<sup>(</sup>٤) هذه أبيات قالها حرقوص بن النعمان النمري وكان قد وضع لبنيه وبناته وامرأته جفنة خمر ودعاهم للشرب قبل وصول جيش خالد إليهم وذلك في قتاله في العراق، فقتل هذا الرجل على جفنته وسبي أهله. الكامل لابن الأثير (٢/ ٢٨)، البداية والنهاية (٦/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) نقل السيوطي عن الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن خربوذ قال: "إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحد عشرة من قريش اتصل بهم شرف الجاهلية والإسلام فكان إليه أمر الديات والغرم». تاريخ الخلفاء ص(٣١). والمراد بأن إليه أمر الديات والغرم أي الذي يحكم فيها ويرضي الأطراف بالاراء الحكيمة التي يبديها في حل منازعاتهم.

<sup>(</sup>٦) روي الحاكم بسنده عن سعيد بن المسيب قال: «كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه من النبي على الله عنه من النبي كان الوزير، فكان يشاوره في جميع أموره وكان ثانية في الإسلام، وكان ثانيه في السغار، وكان ثانيه في العريش، وكان ثانيه في القبر، ولم يكن رسول الله عليه أحداً» قال الذهبي في رواته مجهول. المستدرك. كتاب معرفة الصحابة (٣/٣٦).

<sup>(</sup>٧) آل عمران آية (١٥٩).

## ۱۲۲ \_ فصل

وقد تعلقت القدريه والروافض بمعان ضعيفة وأخبار غير صحيحة في الطعن على إمامة أبي بكر وعمر.

فمن ذلك أن علياً والزبير رضي الله عنهما تخلفا عن بيعة أبي بكر ثم بايعا مكرهين.

والجواب: أن هذا طعن على على رضي الله عنه ونسبته إلى النفاق، لأنه إذا علم أن النبي عَلَيْ نص عليه في الإمامة وأمره بذلك كيف حل له ترك إظهار ذلك والقيام به، وكيف ساغ ترك نصرته لبني هاشم وبني عبدالمطلب وغيرهم من قبائل قريش، مع أن المروي عنه أنه قال: «والله لو كان عندي عهد من رسول الله عَلَيْ ما تركت أخاتيم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبر رسول الله عَلَيْ ولو لم أجد إلا يدي هذه، وذكر استخلاف النبي عَلَيْ لله بكر في الصلاة مع كونه حاضراً يرى مكانه»(١).

وروي أنه قال لأبي عبيدة بن الجراح يوم وصله: «والله ما قعودي في كسر بيتي قصداً مني لخلاف ولا إنكاراً لمعروف ولا زراية على مسلم، بل لما وقذني (٢) رسول الله على بفراقه وأودعني من الحزن بعده، وأنا غاد إلى جماعتكم غداً إن شاء الله ومبايع صاحبكم، فلما كان صباح ذلك اليوم وافي عليه السلام يخرق الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه طائعاً غير مكره، وقال خيراً ووصف جميلاً وجلس طويلاً واستأذن للقيام، فقام وشيعه عمر تكرمة له، فقال له علي رضي الله عنه: والله ما قعدت كارها ولا أتيته فرقاً منه ولا أقول ما أقول تقية مني في كلام له طويل» (٣).

1/118

<sup>(</sup>١) تقدم هذا من حديث قيس بن عباد وعبدالله بن الكوا ص (٨٣٩).

 <sup>(</sup>۲) الوقذ شدة الضرب وقذه يقذه وقذاً ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت، والوقية والموقوذ الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت وقد وقذه المرض والغم. انظر لسان العرب (٢/٤٨٨٩).
 (٣) لم أقف عليه.

وروي أن ابا بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايعه على رضي الله عنه أقام ثلاثاً يقول: يا أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره، فيقوم علي في أوائل الناس فيقول: والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله عليه في فمن ذا الذي يؤخرك(١).

واحتجوا بما روي أن ابا بكر رضي الله عنه قال في بعض خطبه: «وليتكم ولست بخيركم فإذا استقمت فاتبعوني، وإن اعوججت<sup>(٢)</sup> فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»<sup>(٣)</sup>. قالوا فاعترف على نفسه أنه ليس بخيرهم وأنه يعصي الله.

والجواب على ذلك من وجوه:

أحدهما أنه أراد وليتكم بالإمامة في الصلاة «ولست بخيركم» يومئذ لأن فيهم رسول الله عَلَيْكُمْ.

والثاني: أنه أراد لست بخيركم قبيلة ولا عشيرة، لأن بني هاشم وبني المطلب أعلى منه في ذروة النسب، ليدلهم بذلك أن الأمر لا يستحق بعلو النسب.

## والثالث: أنه أراد التـواضع وكره أن يزكي نفـسه(٤) لأن الله قـال: ﴿فَلا

- (۱) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ۱۳۱) عن أبي الجحاف من طريقين، وهو منقطع لأن أبا الجحاف لم يلق أبا بكر رضي الله عنه ولا علي بن أبي طالب، وأبوالجحاف هو داود بن أبي عوف وثقه الإمام أحمد ويحيى بسن معين، وقال النسائى: ليس به بأس، وقال ابن عدي: ليس هو عندي ممن يحتج به شيعي عامة مايرويه في فضائل أهل البيت. الميزان (۱۸/۲).
  - (٢) (وان اعوججت) ليست في الأصل وهي من \_ ح \_.
- (٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢١٢) عن الحسن البصري وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه.
- (٤) هذا الحق، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه قصد التواضع وعدم تزكية النفس بقوله: "لست خيركم" وله في هذا التواضع أسوة حسنة بالنبي على حيث قال: "لا تخيروني على موسى". أخرجه خ. كتاب الأنبياء (ب وفاة موسى عليه السلام) (١٢٦/٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك قوله على في حديث أبي هريرة "نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال أُرب أُرنِي كَيْف تُحْيِي الْمَوْتَيٰ قَالَ أُولَمْ تُوْمِن قَالَ بَلَيْ وَلَكِن لَيَطْمَئنَ قَلْبي ، ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن=

تُزَكُّوا أَنسفُسكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (١)، وإذا شهد له النبي ﷺ بقوله لأبي الدرداء: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين عملي أفضل من أبى بكر»(٢) كان ذلك كافياً في بيان درجته وفضيلته على غيره.

وأما قوله: «فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»، فإنه نفي عن نفسه أن يكون معصوماً عن الخطأ، وليس من شرط الإمام عندنا أن يكون معصوماً (٣)، وكيف وقد قال النبي ﷺ: «وما منا معاشر الأنبياء إلا من عصا أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا»(٤)، وقال لنبيه: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِن ١٨٤/ب

أخرجه خ. كتاب الأنبياء (ب قـوله عزوجل (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) (١١٧/٤)، ولا شك أنه رضى الله عنه خير هذه الأمــة بعد نبيها لما تقدم من الأحاديث في فــضله والإجماع الذي وقع على مبايعــته، فلم يدع أحد أنه أفضل منه، وروى البـخاري في فضائل الصحــابة (٥/٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله عنهم».

وروي البخاري أيضاً في فضائل أبي بكر (٧/٥) عن محمد بن على بن أبي طالب بن الحنفية قال: "قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؛ قال: أبوبكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا الا رجل من المسلمين».

فهذا يدل على أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها ﷺ، وأن قوله هذا إنما قاله من باب التواضع وهضم النفس، وانظر كتاب الإمامة لأبي نعيم ص(٢٦٨ \_ ٢٧٣).

(١) النجم آية (٢٢).

(٢) تقدم تخريجه ص (٨٥١).

(٣) الروافض يزعمون أن الأئمة كالأنبياء في العصمة ولا يقع منهم سهو ولا خطأ، وهذا من افتراءاتهم فإن النبي ﷺ وقع منه السهو في الصلاة، وقال بعد سجوده للسهو "إنما أنا بشـر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني». أخرجه خ كتاب الصلاة (ب التوجه نحو القبله حيث كان) (١/ ٧٤)، م. كتاب المساجد (ب السهو في الصلاة) (١/ ٤٠٠).

ولا يستطيع الروافض أن يوردوا على إثبات هذه العصمة دليلاً صحيحاً بالنسبة لأئمتهم، مع العلم أن أثمتهم في زعمهم لم يتول منهم الأمر سوى على رضي الله عنه وكذا الحسن فترة وجيزة، فعصمتهم المزعومـ لا أثر لها في الأمة على فرض وجـودها. انظر قولهم في العصمـة كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبدالله شبر ص(١٩١ ـ ٢٥٥)، ونقل شيخ الإسلام ذلك عن صاحب منهاج الكرامه ورد شيخ الإسلام عليه في منهاج السنة النبوية (٦/ ٤٥٧ \_ ٤٧٤).

(٤) تقدم تخريجه ص (٧٠٦).

<sup>=</sup> شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي».

ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ ﴾(١)، فإذا كانت هذه حالة الأنبياء فكيف الأئمة(٢).

احتجوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب وقال: "إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها"(")، وقالوا: وكيف يستحق الخلافة وبيعته بهذه الصفة.

(١) الفتح آية (٢).

(٣) أخرج هذا عنه خ كتاب الحدود (ب رجم الحبلى من الزنا) (٨/ ١٤١)، وذلك ضمن قصة مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وقال فيها «فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت إلا وإنها كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا"، ثم ذكر قصة السقيفه والمبايعة.

وسبب ذكر هذه الخطبة من عمر رضي الله عنه أنه بلغه عن أناس قولهم: "لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت"، فبين عمر رضي الله عنه أن بيعة أبي بكر كانت فجأة بسبب ظروفها وملابساتها من وفاة الرسول على الذي أذهل كثيرا من المسلمين ومن قول الأنصار "منا أمير ومنكم أمير"، فاحتاج الأمر إلى عجلة يحسم بها الموقف، فكانت بيعة أبى بكر ثم بين رضى الله عنه أن أبا بكر لا يوجد مثله، وأنه لا يختلف فيه اثنان، وأن المسلمين لمكانة أبى بكر رضى الله عنه لا يختلفون فيه، وهذا تصديق لقول النبى بي الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وقد تقدم وهذا الذي كان.

لهذا قال رضى الله عنه بعد ذلك "وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر" يبين فى هذا رضى الله عنه أن أقوى الأمور وأفضلها وأحسمها للخلاف والنزاع كانت مبايعة أبي بكر رضى الله عنه الذى تتفق عليه جميع الأطراف، لهذا علل بعدها فضيلة هذه المبايعة وحسمها للشر بقوله "خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على مالا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد".

وللمسلم أن يتصور لو أن هذا الاختلاف وقع كما وقع في زمن علي ومعاوية رضى الله عنهما كيف يكون حال هذه الأمة، فهذا يدل على ما لأجله كانت بيعة أبى بكر رضى الله عنه بهذه الصورة وبركة هذه البيعة وفضيلتها. وإن الناظر في أصحاب النبى على وتاريخ الأمة المسلمة لا يجد أبرك على هذه الأمة بعد نبيها محمد على من الصديق أبي بكر رضى الله عنه، فقد كانت حياته ومواقفه كلها بركة على هذه الأمة تجني الأمة ثمارها اليانعة إلى يوم الدين ولا يشاركه في هذه الميزات والخصائص بهذا الحد من أصحاب النبي على رضى الله عنه وعنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٢) المراد بهذا ما يصدر من الأنبياء مما هو خلاف الأولى، ولا يقرون عليه وليس المراد به الوقوع في الكبائر.

والجواب: أن يقال لهذا المحتج: بهذا سهوت وجهلت مراد عمر رضى الله عنه بذلك، أنه لم يرد بذلك الطعن على بيعة أبى بكر ولا الإزدراء بها وكيف يليق به هذا وإمارة عمر صدرت من أبي بكر، وإنما أراد بها كانت فلتة أي تمت وانتظمت لم يحتج فيها إلى مشاورة الأحلاف ومن يريد شق عصى المسلمين، وقى الله شرها بتمامها ولم يتم من أراد من الأنصار نصب إمام منهم(۱) حيث قال الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير(۲).

واحتج من ادعى أن النبي عَلَيْهُ نص على إمامة على رضى الله عنه بقول النبى عَلَيْهُ: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كنت مولاه فعلي مولاه وإلى الله من والاه وعادى من عاداه»(٣).

<sup>=</sup> ولكن الروافض قوم بهت يُكذبون بالمنقول وينكرون المعقول، ولم يقصدوا بالطعن في سادات هذه الأمة إلا الطعن على الإسلام ونبيه وعلى الله عنه النبي الله على طعن النبي على على الإسلام ونبيه وعلى الله عنه إظهارا لكفرهم وكذبهم توصلوا اليه بالطعن في سادات المؤمنين أبر هذه الأمة وأفضلها أصحاب النبي الكريم محمد على وتستروا بحب علي رضى الله عنه وأهل بيته، وإلا فكل عاقل نظر في حال الصحابة وأعمالهم وآثارهم يدرك الفرق بين أبي أبي بكر وعمر وبين علي رضى الله عنهم أجمعين.

فلو أُخفي اسم كل واحد من هؤلاء وعرضت أعماله وآثاره ثم طلب من أي عاقل عادل أن يبين أفضلها وأبركها على هذه الأمة لما تردد في تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة عثمان وعلى ومن دونهما. إضافة إلى أن عليا رضى الله عنه لم يكن بينه وبينهما خلاف، ولايرى أنه أفضل من أبي بكر ولا عمر وهذا يدل عليه أقواله وأفعاله رضى الله عنهم اجمعين.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين والكلام فيه عدم انسجام فلعل فيه سقطا.

<sup>(</sup>٢) انظر أيضا في الرد عليهم في هذا الاحتجاج كتاب الإمامة لأبي نعيم الأصفهاني ص (٢٥٨)، وكتاب منهاج السنة النبوية (٨/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب مناقب علي رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٣) من حديث أبي الطفيل عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم رضى الله عنهما مختصرا وقال: حديث حسن صحيح، جه فى المقدمة (ب فضل علي رضى الله عنه) (١/ ٤٣) من حديث البراء بن عازب، حم (١/ ١١٨ - ١١٩) من حديث علي رضى الله عنه. وأخرجه فى (٤/ ٢٨١) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه، وفى (٤/ ٣١٨) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه، وفى (٤/ ٣٦٨) من حديث زيد بن أزقم رضى الله عنه، وأورد الألباني الحديث فى سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال بعد أن أورد طرق الحديث وتكلم على أسانيدها: «وللحديث=

قالوا: فأوجب (١) لعلي من الطاعة على المؤمنين ما أوجب عليهم لنفسه، ثم قال «وإلى الله من والاه وعادى من عاده»، ومن أئتم بغيره فقد عاداه.

والجواب عنه من وجوه:

أحدهما: أن نقول للروافض والقدرية أنتم لا تقولون بأخبار الآحاد فإنها لا توجب العمل<sup>(٢)</sup>. فكيف يمكنكم الاحتجاج علينا بمالا تقولون به.

والثانى أنا نقول لهم النص هو القول الذى لا يحتمل التأويل (٣)، حتى إن بعض العلماء قال: النص بعد وجوده (٤) وهو مثل قوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَد ﴾ (٥) ﴿وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ (١) فهو نص فى الثلاثة وفى القرء غير منصوص لأن القرء لفظ مشترك (٧) ، فقولكم بأن هذا القول نص من النبى ﷺ على إمامة على قول صدر ممن لا يميز بين النص والظاهر (٨).

<sup>=</sup> طرق أخرى كثيرة جمع طائفة منها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا والا فهى كثيرة جدا». سلسلة الاحاديث الصحيحة (٤/ ٣٣٠ - ٣٤٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل (فأجب)، والتصويب من -ح-.

 <sup>(</sup>۲) ينكر الروافض التعبد بخبر الواحد. انظر قولهم والرد عليهم في الوصول إلى الأصول (۲/ ۱٦۳)، نزهة الخاطر العاطر (۱/ ۲٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا نزهة الخاطر العاطر (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا ولم يتبين لى المراد منه ولم أقف على من ذكره.

<sup>(</sup>٥) الإخلاص آية (١)

<sup>(</sup>٦) البقرة آية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض. انظر تفسير القرطبي (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>A) النص والظاهر والمجمل هذه تقسيمات للأصوليين يقسمون بها الكلام المفيد وتقدم تعريف النص، أما الظاهر فهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع تجويز غيره، أو تقول هو: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، أما المجمل فهو ما احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين وذلك مثل الالفاظ المشتركة كالعين والقرء ونحوها. انظر نزهة الخاطر العاطر (٢/ ٢٦ - ٤٣).

والجواب الثانى: أن يقال لهم قولكم بأنه على أوجب لعلى على الخلق ما أوجبه لنفسه عليهم غير صحيح، لأنه قال في هذا الخبر: «ألست نبيكم والمخبر لكم بالوحي عن ربكم، وناسخ شرائع من كان قبلكم». فأثبت لنفسه النبوة، والإخبار بالوحي، وأنه ناسخ الشرائع، كما أثبت لنفسه الولاية عليهم، فلما لم يشاركه على رضى الله عنه بالنبوة ولا بالوحي ولا بنسخ الشرائع لم يشاركه بالولاية، وعلى أنه لو كان صحيحا لكان علي ثابت الولاية عليهم في حياة النبي على وهذا لا يقوله أحد، فثبت أن قوله «من كنت مولاه فعلي مولاه» ليس المراد به الوالي، لأن المولى لفظة مشتركة تقع على معان مختلفة منها: المولى: يقع على المولى من أعلى وهو المعتق، وهذا لا إشكال فيه ويقع على المولى من أسفل وهو المنعم عليه، قال الله تعالى ﴿وَإِنِي خِفْتُ الْمُوالِي مِن وَالْمِي مِن الله تعالى ﴿وَإِنِي خِفْتُ الْمُوالِي مِن الله وَالْمِي مِن الله وَالْمِي مِن الله وَالْمُ وَالْمُوالِي مِن الله وَالْمُوالِي مِن الله وَالْمِي مِن الله وَالْمُولِي مِن الله وَالْمُولُولِي مِن الله وَالْمُولُولِي مِن الله وَالْمُوالِي مِن الله وَالْمُولِي مِن الله وَالْمُولِي مِن الله وَالْمُوالْمُولِي مِن الله وَالْمُولُولِي مِن الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي مِن الله وَالْمُولِي مِن الله وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَمْ الله وَالْمُولِي مِن الله وَالْمُولِي الله والْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي اللهُ الله وَالْمُولِي اللهُ وَالْمُولِي الْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي الله وَالْمُولِي اللهُ الل

قال الشاعر:

مهلا بني عمنا مهلا موالينا

۸۸/ ب

لا تظهروا بيننا ما كنا مدفونا وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا(٤)

وأراد بالمولى هنا: ابن العم، والمولى يقع على الناصر، قال الله تعالى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي ناصرهم ﴿ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ (٥). أي لا ناصر لهم.

لا تحسبوا أن تهينونا ونكرمكم

<sup>(</sup>١) الأحزاب آية (٥).

<sup>(</sup>٢) مريم آية (٥).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا ابن جرير في تفسيره (١٦/ ٤٦)

<sup>(</sup>٤) ذكره الآمـدي في المؤتلف والمختلف ص(٣٥) وعزاه إلى الفـضل بن عباس بن عتـبة بن أبي لهب وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني أمية.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ﷺ آية (١١).

والمولى يقع على المحب والموالى، ومنه قـوله ﷺ «مزينه وجـهينة وأسلم وغفار موال الله ورسوله»(١) أي محبون موالون لهما.

والمولى يقع على الجار<sup>(۲)</sup>، قال مربع بن وعوعة الكلابي وكان جار كليب ابن يربوع فأحسنوا جواره:-

كليب بن يربوع وزادهم حمدا إلى نصر مولاهم مسومة جردا(٣) جــزا الله خــيــرا بكفــه هم خلطونا بالنفوس وألجـموا

وأراد الى جارهم.

وإذا كانت لفظة المولى مشتركة بين هذه المعانى حمل قوله ﷺ «من كنت مولاه فعلي مولاه» أي من كنت ناصره ومحبه أو ابن عمه فعلي مولاه (٤)، ولا يكون ذلك إلى الوالى. وأما قوله: وإلى الله من والاه وعادى من عاداه» فما أحد من الصحابة ولا من أهل الحديث عاداه، وليس من ائتم بإنسان سمى معاديا لسائر الناس، وإنما المعادي لهم هم الخوارج.

واحتجوا على أن النبى ﷺ نص على إمامة علي بقوله ﷺ لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»(٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كتاب المناقب (ب مناقب قريش) (٤/ ١٤٣) وفي (ب ذكر أسلم وغفار ومزينة..) (٤/ ١٤٥)، م. كتاب فضائل الصحابة (ب من فضائل غفار وأسلم) (٤/ ٩٥٤) من حديث أبي هريرة ولفظه «قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولي دون الله ورسوله».

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المعاني في لسان العرب (٦/ ٤٩٢١).

<sup>(</sup>٣) ذكره في لباب الأداب ص(٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) ذكر احتجاج الروافض بالحديث المذكور أبو نعيم في الإمامة ص (٢١٨) ورد على استدلالهم بأن المراد به «من كان النبي ﷺ مولاه فعلي والمؤمنون مواليه يدل على ذلك قوله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ ثُم قال: وإنما هذه منقبة من النبي ﷺ لعلي رضى الله عنه، وحث على محبته وترغيب في ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه وبغضهم له، انتهى. وذكر نحوه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه خ. كتاب فضائل أصحاب محمد ﷺ (ب مناقب على رضى الله عنـه) (٥/ ١٧)، م. =

والجواب أن يقال: إن هذا ليس بنص على إمامته، لأن النص ما لا يحتمل التأويل، وإنما الخبر ورد على سبب، وذلك أن النبي عَلَيْهُ لما خرج في غزوة تبوك خلفه على المدينة فقال المنافقون: إنه أبغض عليا وقلاه حين لم يخرجه معه، فتبعه علي رضى الله عنه وقال: يا رسول الله أتتركني مع الذرية والعيال فقال عَلَيْهُ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»(١)، وأراد بذلك حين خلفه على قومه يوم توجه لكلام ربه، ولم أخلفك بغضا ولا قبل، ولم يرد أنك تَخْلفُنُي بعد موتي، لأن هارون لم يخلف موسى ولا قبل موسى وإنما خلفه يوشع بن نون(١).

فإن قالوا: فقد ولاه النبي ﷺ على المدينة يومئذ، وما روي أنه عزله عن ولايته عليها فيجب أن تكون ولايته ثابتة عند موته وبعد موته.

قيل لهم: هذا لا يصح لأن النبي ﷺ لما رجع عن (٣) غزوته كان حكم المدينة وأمرها اليه، ولم يقل أحد إن عليا كان يملك الولاية عليها بعد رجوع ١/١٨٦ النبي ﷺ من غزوته، ويعارض هذا بأن النبي ﷺ ولى أبا بكر الإمامة في

<sup>=</sup> كتاب فضائل الصحابة (فضائل علي رضى الله عنه) ٤/ ١٨٧٠). من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بذكر هذا السبب أبو نعيم في الإمامة ص(٢٢٢) عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه، وعطية هو العوفي وهو ضعيف. انظر الميران (٣/ ٨٠) والذي عند البخاري ومسلم أن عليا رضي الله عنه اعترض على هذا التخليف بقوله «تخلفني في النساء والصبيان فقال النبي عليه ألا ترضى ... الحديث»، وهذا السبب الثابت في الصحيحين لا يغير المعنى إذ المراد هو تشبيه التخليف، فكما خلف موسى هارون عليهما السلام خلف النبي عليه عليا رضى الله عنه، وليس في ذلك دلالة على استحقاقه الخلافة بعده فإن من سنته عليه أنه اذا سافر استخلف على المدينة.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الاحتجاج ورد عليه بنحو ما ذكر هنا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الإمامة ص٢٢١ وذكر هذا الاستدلال ايضا الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٧٤) وعزا إلى الخطابي الجواب عنه بنحو ما ذكر هنا. كما ذكره شيخ الإسلام وأطال في الرد عليهم بما يشفي ويكفي في منهاج السنة النبوية (٧/ ٣٤٠ - ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين والأولى (من).

الصلاة بالمدينة (١) وأقامه على الحاج في الموسم (٢) وما روي أنه عزله فكل جواب لهم عن هذا فهو جوابنا لهم (٣).

احتجوا على النص على إمامة على بقول النبي ﷺ «أنت أخي وخليفتى في أهلي وقاضي ديني ومنجز عداتي»(٤).

والجواب: أن هذا ليس بنص على الإمامة بعده نصا لا يحتمله التأويل(٥)، لأن هذا الخبر إذا اثبت حملنا قوله «أنت أخي» أنه أراد التعظيم له، وهو كذلك لأنه ابن عمه. وقوله «خليفتي على أهلي» أي على فاطمة وولديها وهم أهل له عليه وأما قوله «وقاضى ديني» يحتمل أنه أمره بقضاء دين عليه بعد موته أو في حياته(١)، وكذلك قوله «منجز عداتي» وليس في هذا كله نص على الإمامة، بدليل أن إماما لو قال لرجل بهذا القول لم

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الروايات في ذلك ص (٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) كانت بعثة النبى ﷺ لأبي بكر أميرا على الحج سنة تسع من الهجرة قبل وفاته ﷺ بسنة وثلاثة أشهر، وروى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه تأمير النبى ﷺ أبي بكر على الحج سنة تسع في كتاب المغازى (ب حج أبي بكر بالناس) (٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر الاحتجاج المتقدم شيخ الاسلام عن الرافضي صاحب منهاج الكرامة، ورد عليه وبين جهل الروافض وافتراءاتهم، وبين رحمه الله أن هذا القول غير صحيح، فإن النبي على كان يولي كلما خرج من المدينة ويستخلف عليها، وبعد تبوك خرج إلى حجة الوداع، وكان علي رضى الله عنه في اليمن ثم أدركه بمكة، وكان النبي على قد استخلف على المدينة. انظر منهاج السنة النبوية (٧/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في المجروحين (٣/٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٤٧) عن أنس رضي الله عنه، وهو حديث موضوع، والمتهم به مطر بن ميمون الإسكاف. قال عنه ابن حبان: يروي عن أنس ماليس من حديثه في فضل علي وغيره لا تحل الرواية عنه، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث. ووصف ابن الجوزي والذهبي الحديث بأنه موضوع. انظر ميزان الاعتدال (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) لا يحتاج إلى بيان معنى الحديث مادام ثبت أنه موضوع.

<sup>(</sup>٦) هذا أحد ما يدل على أن الحديث موضوع، وذلك أن النبي ﷺ لم يكن عليه دين يحتاج إلى =

يكن ذلك وصية إليه بالإمامة بلا خلاف بين أحد من أهل الفقه، فكذلك من النبي عَلَيْكَةً.

ونعارض هذه (١) الأخبار بأخبار هي أصرح منها، وهو قوله ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (٢).

وقوله عَلَيْهُ «الخلفة بعدي ثلاثون سنة» (٣) وأمر النبي عَلَيْهُ أبا بكر بأم الناس (٤)، وقوله عَلَيْهُ: «لا ينبغى لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدمه غيره» (٥) وقوله عَلَيْهُ «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا (١) ورشدت أمتهم، وإن يعصوهما غووا وغوت أمتهم».

\* \* \*

<sup>=</sup> قضاء، فقد روت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت «توفي رسول الله على ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير». خ. كتاب الجهاد (ب ما قيل في درع النبي..) (٤/ ٣٣)، فهذا الدين عليه عليه عليه يستوفيه اليهودي من الدرع المرهونة لديه ولا حاجة إلى أحد أن يقوم بسداده.

<sup>(</sup>١) (هذه) ليست في الأصل وهي من -ح-.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٨٤٢)

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الروايات في ذلك ص(٨٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب مناقب أبي بكر رضى الله عنه) (٥/ ٦١٤). وأخرجه أبو نعيم في الإمامة ص(٢٥٣)، عن عائشة رضى الله عنها ومداره على عيسى بن مسيمون. قال ابن حجر في التقريب ص(٢٧٢) ضعيف.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا أخرجه م. كتاب المساجد (ب قضاء الصلاة الفائتة) (١/ ٤٧٢) من حديث أبي قتادة مطولاً. ولم أقف على رواية تذكر بقية الحديث المذكور هنا.

#### ۱۲۳ \_ فصل

## في خلافة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه

وذلك أنه لما حضرت أبا بكر رضى الله عنه الوفاة قال:

«يا معاشر المسلمين إنه قد حضرني من قضاء الله ما ترون، ولابد لكم 1/٨٩ من رجل يلي أمركم ويصلى بكم ويقاتل عدوكم ويجمع فيكم، فإن شئتم فاجتمعتم هنا وأتمرتم، وإن شئتم اجتهدت لكم برأيي فبكوا وقالوا: أنت خيرنا وأعلمنا فاختر لنا، قال عشمان بن عفان: لقد أحضرني أبو بكر فقال لي اكتب: هذا ما عهد به عبد الله بن أبي قحافة آخر عهده بالدنيا وقت يسلم فيه الكافر ويبر فيه الفاجر، وثقل لسانه فلم(١) يبين عن نفسه وأغمى عليه، قال: فكتب اسم عمر، فأفاق أبو بكر، فقال لي: أكتبت أحدا؟ فقلت: خشيت الفرقة فكتبت عمر، فقال: يرحمك الله أصبت ما في نفسي ولو كتبت نفسك لكنت لها أهلا»(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل (فلما) وما أثبت من -ح-.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يا معاشر المسلمين إنه قد حضرني من قضاء الله ما ترون... إلى قوله أنت خيرنا وأعلمنا فاختر لنا الله أقف عليه بألفاظه وإنما ذكر ابن شبة عن الحسن البصري أنه جمع الناس فخيرهم بين أن يختار لهم أو يختـاروا لأنفسهم، فاختاروا أن يختـاروا لأنفسهم فلم يتفقوا فـجعلوا الأمر اليه. تاريخ المدينة (٢/ ٦٦٥).

أما بقية الرواية فقد أخرجها الطبري في تاريخ الأمم والملوك (٣/ ٤٢٩)، من طريق محمد بن عمر الواقدي، كما ذكرها ابن شبة من عدة طرق أخرى لم يذكر اسنادها.

كما أخرجها اللالكائي في السنة (٧/ ١٣٢٤) بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه وعن عثمان بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب.

كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ٤٦) عن عائشة رضي الله عنها كتابة عثمان لوصية أبي بكر رضى الله عنهما، وقول أبي بكر لعثمان مثل ما هنا وجعلها ابن أبي شيبة من فضائل عثمان رضى الله عنه. وإسناده هذه الرواية حسن فإن فيها عاصم بن بهـدلة وهو صدوق له أوهام. انظر التقريب ص (١٥٩).

وروي «أنه خرج معصوبا رأسه فخطب خطبته المشهورة وقال: سأخبركم باختياري فوصف فيها عمر ونعته فذكر شدته من غير عنف، ولينه من غير ضعف، وقدرته على الأمر، وكل الصحابة رضى الله عنهم صوب رأيه فيه ورضوا بوصيته(۱) إلا طلحة فإنه قال: أذكرك الله واليوم الآخر أنك استخلفت علينا رجلا فظا غليظا، ماذا تقول لربك إذا لقيته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني فأجلسوه، فقال: أتفرقوني(۲) بالله أقول له إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك(۳)، فقال عثمان وعبد الرحمن(٤) لأبي بكر: امض لشأنك وأنفذ أمرك واعهد إلى عمر فإنه أهل لها»(٥).

وروي أن عليا رضى الله عنه قام وقال: «ما(٦) نرضى إلا عمر بن الخطاب»(٧).

وروي أن طلحة رضى الله عنه صوب رأي أبي بكر بعد ذلك في استخلافه لعمر وذكر عمر بأجمل الذكر(٨).

۱۸٦/ ب

<sup>(</sup>١) ذكر ابن شبـة فى تاريخ المدينة (٢/ ٦٦٦) عن عاصم بن عدي رضى الله عنه الخطبـة ووصف عمر والتنصيص على استخلافه له.

<sup>(</sup>٢) أتفرقوني أي أتخوفوني.

<sup>(</sup>٣) أخرج قول طلحة لأبي بكر في عمر ورد أبي بكر ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٧٤) عن عائشة رضي الله عنها، والطبري في تاريخ الأمم والملوك (٣/ ٤٣٣) عن أسماء بنت عميس رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) يعنى عثمان بن عفان وعبد الرحمن رضى الله عنهما لأنه استدعاهما وشاورهما في الاستخلاف.

<sup>(</sup>٥) هذا معنى كلام عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما، فإنه قد روى ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٩)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٦٧)، والطبري في تاريخ الأمم والملوك (٣/ ٤٢٨) عن الواقدي عن أشياحه أن أبا بكر رضي الله عنه استدعاهما واستشارهما في عمر فأثنيا عليه خيرا وشجعاه على استخلافه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (من نرضي) وما أثبت من -ح- وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في السنة (٧/ ١٣٢٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٨) هذا الظن بالصحابة رضى الله عنهم، ولم أقف على كلامه في عسمر رضى الله عنهما، وطلحة لم ينقم على عمر إلا شدته، وهذه الشدة على المسلمين زالت بعد توليه رضى الله عنه، وقد أخرج =

وقد نبه النبى ﷺ علي خـلافة عمر بعد أبي بكر رضى الله عنهـما بقوله ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»(١).

وروي أن النبي عَلَيْلَةٌ قال: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب<sup>(٢)</sup>».

وقال النبي ﷺ: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين اليك إما عمر ابن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام (٣)». فسبقت الدعوة في عمر فدل أن الله يحبه.

وقال ابن عباس: لما أسلم عمر رضي الله عنه نزل جبريل على النبي عَلَيْهُ فقال: «يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر(٤)».

<sup>=</sup> الطبري (٣/ ٤٢٨) عن الواقدي بسنده أن عبد الرحمن بن عوف لما استشاره أبو بكر في عمر قال: هو والله أفضل من رأيك فيه، ولكن فيه غلظة فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه، ويا أبا محمد قد رمقته، فرأيتني إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه، واذا لنت له أراني الشدة عليه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت - كمتاب المناقب (ب مناقب عمر رضي الله عنه) (٥/ ٢١٩) وقال حديث حسن، حم (٤/ ١٥٤) وفي فضائل الصحابة (١/ ٣٤٦ - ٣٥٦)، الحاكم في المستدرك (٣/ ٨٥) كلهم من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧)/ ١٨٠) من حديث عصمة بن مالك رضي الله عنه، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٣٢٧) وحسنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب مناقب عمر رضى الله عنه) (٥/ ٩٦١٧ وقال: حسن صحيح غريب، وأخرجه حم (٢/ ٩٥) وفى فضائل الصحابة (١/ ٢٥٠)، وابن حبان في صحيحه - انظر موارد الظمآن ص (٥٣٥) كلهم من حديث ابن عمر رضى الله عنه وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند (٨/ ٧٦)، وأخرجه ت (٥/ ١٦٨) من حديث ابن عباس وقال: غريب من هذا الوجه وأخرجه الحاكم فى المستدرك (٣/ ٨٣) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وسكت عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه جه في المقدمة (ب فضل عمر رضى الله عنه) (١/ ٣٩)، والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٢٥٨)، وابن عبان في صحيحه انظر موارد الظمآن ص (٥٣٥)، وابن عبدي في =

وقال ابن مسعود: «لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون لقد انتصف المسلمون منا»(١).

وروي أن النبي ﷺ قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»(٢).

«وقد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب»(٣).

وقال علي رضى الله عنه، «ما كنا نبعد أن السكينة(٤) تنطق على لسان عمر »(٥).

- = الكامل (٤/ ١٥٢٥)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٨٤) واسناده ضعيف فمداره على عبدالله بن خراش ابن حوشب الشيباني قال عنه ابن حجر: ضعيف وأطلق عليه ابن عمار الكذب. التقريب ص (١٧٢)، وضعف الحديث ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٢٦)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٧٠) والذهبي في تلخيص المستدرك.
- (١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٨٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٢٤٨).
- (٢) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب فضائل عمر) (٥/ ٦١٧) وقال: حديث حسن غريب، حم (٢/ ٥٥) وفي فضائل الصحابة (٢/ ٢٥٠)، وابن حبان في صحيحه انظر موارد الظمآن ص (٥٣٥) كلهم من حديث ابن عمر رضى الله عنه، وورد من رواية أبي هريرة أخرجه عنه حم (٢/ ٢٠١)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٢٥١) والبزار انظر كشف الاستار (٣/ ١٧٤)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨١)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٤٢) قال الهيثمي عن رجال البزار :رجاله رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة. مجمع الزوائد (٩/ ٢٦).

وورد من طريق أبي ذر أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٨٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي: هو على شرط مسلم وصحح الحديث السيوطي والألباني. انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (٢/ ٢٢)، صحيح الجامع الصغير (١/ ٣٠٣).

- (٣) أخرجه خ. كتاب فضائل الصحابة (ب مناقب عمر رضي الله عنه (٥/ ١١) من حديث أبي هريرة رضى الله عن، وأخرجه م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضائل عمر) (٤/ ١٨٦٤) من حديث عائشة رضى الله عنها. وقد ربط في النسختين بين الحديثين كأنهما حديثا واحدا.
- (٤) اختلف في معنى السكينة فقيل هي مخلوق لها وجه كوجه الإنسان وهي روح هفافة، وهذا مروي عن علي رضى الله عنه، وقيل هي الرحمة، وقيل الوقيار، وقيل روح من الله يتكلم. ذكر هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره (٢/ ٦١١) ورجح أنها ما تسكن إليه النفوس وتطمئن اليه وقد ورد عن علي رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية (١/ ٤٢) قال «كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان عمر رضي الله عنه».
- (٥) أخرجه حم (١/ ١٠٦)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٢٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (١/٤٢)، =

وروي عن أنس بن مالك أنه قال: «نزل جبريل على النبي ﷺ وقال: أقرىء عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه عدل»(١).

وقال ابن مسعود: «كان إسلام عمر رضى الله عنه عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر (٢)، وإنى لأحسب أن بين عينيه ملكا يسدده» (٣).

وروي أن أبا بكر لما استخلف عمر رضى الله عنهما قال له: "إنى موصيك بوصية إن حفظتها، إن لله عز وجل حقا فى الليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله فى الليل، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق (٤) لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان (٥) لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا، ثم قال في آخر وصيته: فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت، ولابد لك منه، وإن ضيعت قولى لم يكن غائب أبغض إليك من الموت، ولابد لك منه ولن تعجزه»(١).

<sup>=</sup> وعبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۲۲۲) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲/ ۲۳) من عدة طرق عن علي رضي الله عنه واسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الإمامة ص (٢٩٣)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٦١)، واخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٨١) عن سعيد بن جبير مرسلا.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا أخرجه الطبراني في الكبيـر (٩/ ١٧٨ - ١٨٢)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٧٠) عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وهو منقطع.

<sup>(</sup>٣) قوله «وإنى لأحسب. . » روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة طرق أخرجها الطبرانى في الكبير (٩/ ١٨١)، والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٢٤٧)، وأبو نعيم في الإمامة ص (٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) في -ح- (وحق على الميزان).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (أن لا يوضع) وما أثبت من -ح- وهو أقوم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الخلال في السنة ص (٢٧٥) عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد وهو ابن الحارث اليامي=

فحفظ عمر رضي الله عنه وصية أبي بكر في نفسه ورعيته، فكان في الدنيا زاهدا، وفي الآخرة راغبا.

فروي أنه أتي له بلبن فشربه فقيل له: إنه من إبل الصدقة فتقيأه، وذلك أنه كره بقاءه في جوفه(١).

وروي أنه أتى إليه بمسك من بيت المال فقسم بحضرته فسد على أنفه، فقيل له: يا أمير المومنين إنما يتجاوز اليك ريحه فقال وهل يراد من المسك إلا رائحته»(٢).

وهذا غاية في الورع.

وروي انه قال: لو شئت أن أدعو بصلاء (٣) وصناب (٤) وأفلاذ (٥) وأسنمة (٢) وأكباد ولو شئت أن يدهمق (٧) لي لفعلت، ولكن الله عاب قوما ذلك فقال: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيَبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدُّنْيَا واسْتَمْتَعْتُم بِهَا ﴾ (٨).

<sup>=</sup> ثقة ثبت عابد، الا أن روايته مرسلة حيث لم يسمع من أحد من الصحابة. انظر التهذيب (٣/ ٣٠)، وذكره ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٧٠) عن زبيد بدون ذكر السند، وذكر الروايتين ابن الجوزى في تاريخ عمر ص (٧١).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على من ذكره على هذا النحو، وإنما روي ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ ۷۰۳) بسنده عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر رضى الله عنه، فكانت له ناقة يحلبها فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره فقال: ويحك من أين هذا اللبن لك؟ قال: يا أمير المومنين إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربها فحلبت لك ناقة من مال الله، فقال: ويحك تسقيني نارا، واستحل ذلك اللبن من بعض الناس» وذكر ابن الجوزى في تاريخ عمر ص ويحك تسقيني نارا، وعلم على بن أبي طالب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من ذكره، وقد روى ابن شبة في تاريخ المدنية (٢/ ٧٠٣) أن مسكا وعنبرا قدم عليه فقالت زوجته عاتكه بنت زيد: هلم أزن لك فإنى جيدة الوزن، قال لا، إنى أكره أن تصيب يدك فتقولين هكذا على صدرك بما أصابت يداك فضلاً على المسلمين.

<sup>(</sup>٣) الصلاء: الشواء وسمى بذلك لأنه يصلى بالنار.

<sup>(</sup>٤) الصناب: هو الخردل بالزبيب وهو طعام يؤتدم به.

<sup>(</sup>٥) الأفلاذ: واحدتها فلذ وهي قطعة من الكبد. (٦) أسنمة: جمع سنام.

 <sup>(</sup>٧) يدهمق: من دهمق الطعام أي لينه وطيبه ورققه. انظر في هذه المعاني غريب الحديث للهروي (٣/ ٢٦٤)، والمعجم الوسيط ص (٥٢٤).

<sup>(</sup>٨) الاحقاف آية (٢٠) وأخرج هذا الأثر أبو عبيد الهــروي عن الحسن البصري عن عمر رضي الله =

وروي أن علي بن أبى طالب رضى الله عنه دخل على عمر بعد قتله وقد سجي بشوبه، فقال: «ما أحد أحب إلى أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بينكم (١)، ثم قال: يرحمك الله يا ابن الخطاب إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله بصدرك لعظيما، وإن كنت لتخشى الله فى الناس ولا تخشى الناس فى الله، كنت جوادا بالحق، بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا، بطينا من الآخرة، لم تكن عيابا ولا مداحا (١).

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «كانت خلافة عمر رحمة»(٣)، وروي عنه أنه قال: «أفرس الناس ثلاثة العزيز الذى تفرس بيوسف عليه السلام وابنة شعيب في تفرسها(٤) بموسى عليه السلام بقولها يا أبت استأجره إن خير من

<sup>=</sup> عنه، في غريب الحديث (٣/ ٢٦٣)، وأخرج نحوه ايضًا عن الحسن ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٧٩)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٩٦) وهو مرسل.

<sup>(</sup>۱) إلى هنا أخرجه عنه البخاري في صحيحه (فضائل الصحابة) (مناقب عمر رضى الله عنه) (٥/ ١١) ولفظه عنده «ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي على يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر»، ورواها ابن سعد في الطبقات عنه من عدة طرق (٣/ ٣٦٩ - ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) ذكره المحب الطبري وعزاه إلى ابن السمان في الموافقة. انظر الرياض النضرة في مناقب العشرة (٢/ ١٩٤)، وروى ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٤٠)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦٩) عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه بعض هذا الثناء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين والذي في مصادر الرواية «والمرأة التي تفرست في موسى» وفي بعضها «وصاحبة موسى حين قالت: استأجره» وليس في شيء منها ذكر شعيب عليه السلام، فلعل هذا من تصرف المصنف رحمه الله حسب ما تبادر من المقصود بالمرأة، والذي يظهر أن موسى عليه السلام لم يدرك شعيبا عليه السلام، فقد كان في الزمان الذي بينه وبين لوط فقد قال الله عز وجل في سورة هود آية (٨٨) من قول شعيب لقومه ﴿ وَيَا قَوْمٍ لا يَجْرِمَنّكُم شِقَاقِي أَن يُصيبكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمٌ نُوحٍ أَوْ قَوْمٌ هُود أَوْ قَوْمٌ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوط مَنكُم بِعَيد ﴾ ثم ذكر الله بعد، قصة موسى، وفي سورة الأعراف بعد أن ذكر الله قصة شعيب والعذاب الذي حل على قومه قال في آية (١٠٠٠ وما بعدها) ﴿ تِلْكُ الْقُرَىٰ نَقُص عُلَيْكُ مِنْ أَنسَائِهَا ولَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا وما بعدها) ﴿ وَلِلْكُ الْقُرَىٰ نَقُص عُلَيْكُ مِنْ أَنسَائِهَا ولَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيؤُمِنُوا بِمَا وما بعدها)

استأجرت القوى الأمين، وأبو بكر رضي الله عنه في استخلافه عمر»(١).

وأما شدته وصرامته فما لم يخف على أحد، جند الأجناد وفتح البلاد ومصر الأمصار، واستأصل الكفار، واستولى على الديار، وصلح بنظره الحاضر والبادي والقاصي والداني حتى قال: لئن عشت ليبلغن الراعي حقه بصفنه (۲) بسرو حمير (۳) لم يرق به جبينه (٤). ولما فتح أرض السواد قسمها بين الناس فاستغلوها ثلاث سنين فخاف أن يشتغل الناس بذلك، فقال: لولا أخشى أن يكون الناس ببانا واحدا لكنتم على ما قسم لكم، وأرى أن تردوها (٥) فمنهم من طابت نفسه ورد ما بيده (٢)، ومنهم من لم تطب نفسه تردوها (٥) فمنهم من طابت نفسه ورد ما بيده (٢)، ومنهم من لم تطب نفسه

1/111

<sup>=</sup> كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ السَلِّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِيسِنَ (١٠٠) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (٢٠٠) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدهم مُّوسَىٰ بآيَاتنا﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱) أخرجـه اللالكائي في السنة (۷/ ۱۲۳۵)، والطبراني في الكبـير (۹/ ۱۸۵)، وعمر بن شــبة في تاريخ المدينة (۲/ ۱۲۹)، والخلال في السنة ص (۲۷۷).

 <sup>(</sup>٢) الصفن: بضم الصاد وقيل بفتحها وسكون الفاء خريطة يكون للراعي فيها طعامه وما يحتاج اليه.
 غريب الحديث للهروي (٣/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) سرو حمير: السرو هو ما انحدر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي فما بينهما، يقال له سرو، وسرو حمير المراد به منازل حمير من أرض اليمن. انظر غريب الحديث للهروي (٣/ ٢٦٨)، معجم البلدان (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٦٦)، وأخرج نحوه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠) ومراده رضى الله عنه أنه يوصل إلى الراعي حقه من بيت مال المسلمين في مكانه الذي يكون فيه، من غير أن يلجأه إلى عرق الجبين بسبب الطلب، وهو كناية عن حفظه لماء وجه المسلمين عن الطلب، فرحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به في الصالحين.

<sup>(</sup>٥) في -ح- زيادة (بغير عوض).

<sup>(</sup>٦) في -ح- (من طابت نفسه أن يردها بغير عوض).

والمصنف هنا دمج بين روايتين فإن الرواية عند الهروي في غريب الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: «لئن عشت إلى قابل لألحقن آخر الناس بأولهم حسى يكونوا ببانا واحدا».

بالرد الا بعوض إعاضة، فردها على أهلها وضرب عليهم خراجا<sup>(۱)</sup> يؤخذ منهم كل سنة إلى وقتنا هذا ،فساوى بين الأولين والآخرين فى ارتفاع<sup>(۲)</sup> هذه الأرض، وهذا معنا قوله: لولا أخشى أن يكون الناس ببانا أي شيئا واحدا. هكذا الرواية ببائين مجموع<sup>(۳)</sup> كل واحدة منقطة من تحتها والثانية مشددة ونون<sup>(٤)</sup>.

وما شيء يلزم القيام به إلا قام به، حتى إنه ليباشر الأعمال بنفسه في الإنفاق على الأرامل والصغار، ويطوف في سكك المدينة ليلا ونهارا ليستمع، أو يرى ما يتوجه عليه فيه حق، فسمع امرأة ذات ليلة تقول: – ألا طال هذا الليل وازور جانبه

وأرقنى أن لا حليل ألاعب

<sup>=</sup> ورواية قيس بن أبى حازم عند أبي عبيد القاسم بن سلام فى الأموال أن عمر قال لجرير بن عبد الله رضى الله عنهما: لولا أنى قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم وأرى الناس قد كثروا، فأرى أن ترده -يعنى ما نفله من أرض السواد - عليهم، ففعل جرير ذلك، فأجازه عمر بثمانين دينارا. انظر غريب الحديث (٣/ ٢٦٨)، الأموال ص (٧٨).

<sup>(</sup>۱) المراد هنا أن عمر رضي الله عنه كان قد رأى بعد استشارة الصحابة أن الأرض التى فتحها المسلمون عنوة كأرض العراق ونحوها لو قسمها بين الفاتحين لآلت إلى عدد قليل من المسلمين وبقي أكثر الناس لا يصلهم من نفعها شيء وخاصة الذين يأتون فيما بعد، فأعاد رحمه الله الأرض إلى أهل البلاد وفرض عليهم الخراج، حتى يكون ما يؤديه هؤلاء إلى بيت المال قوة للمسلمين ويصل نفعها وخيرها عموم المسلمين، وكان هذا رأي علي بن ابى طالب ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما، والذين استغلوا الأرض سنتين أو ثلاث هم الذين قاتلوا يوم القادسية، وكان أكثرهم قبيلة بجيلة الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه، فقد كانوا ربع الناس فجعل لهم عمر ربع أرض السواد ثم استردها منهم عمر وأرضاهم عنها. وعمن كان عارض هذا الرأي بلال بن رباح رضى الله عنه وجماعة معه. انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ص (٧٢ - ٨٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وفي -ح- (انتفاع) - ولعل صوابها (أرياع) يعنى ريعها وما تنتجه وتغله.

<sup>(</sup>٣) هكذا في كلا النسختين والكلام يستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٤) انظر غريب الحديث للهروي (٣/ ٢٦٨)، وقال: ولا أحسب هذه الكلمة عربية ولم اسمعها في غير هذا الحديث. انظر لسان العرب (١/ ٢٠٣).

فوالله لولا الله لاشىء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربى والحياء يكفنى وإكرام بعلي أن تنال مراكبه

فسأل عنها، فقيل: إن زوجها في الغزو، فسأل عمر حفصة ونساء معها: كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن شهرين وفي الثالث يقل الصبر وفي الرابع ينفد، فكتب إلى أمراء الجيوش في الآفاق أن لا يحبس الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر(١). وله من المحافظة والمراعاة للرعية ما يطول ذكره، وفيما ذكرته دلالة على مالم يذكر والله اعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك عنه ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ ۷۰۹)، وروي أن حفصة ذكرت له أن المرأة تصبر من أربعة إلى ستة أشهر فضجعل مغازى الناس ستة أشهر، وذكر هذه الأبيات ابن كشير في تفسيره عند قوله تعالى ﴿للَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَة أَشْهُر﴾ تفسير ابن كثير (۱/ ۲٦٩).

### ۱۲٤ \_ فصل

## في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

وذلك أن عمر رضى الله عنه بلغه أن قوما كانوا يخوضون في الخلافة ويقولون: لئن مات عمر لنولين فلانا ويريدون إخراجها عن الستة الذين جعلها عمر إليهم، وكان شديد الإحتياط في أمر المسلمين، فقام خطيبا يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، وذكر النبي ﷺ وأبا بكر رضى الله عنه وقال: إنى رأيت في النوم كأن ديكا نقرني نقرتين وما أراه إلا لحضور أجلى، ألا وإنى قد جعلت الأمر في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض، وقد بلغني أن قـوما يقولون إن مات عمـر لنولين فلانا، أولئك أعداء الله الضلال الجهال، والله لقد جالدتهم بيدي هذه على الإسلام، وأرى أقواما يأمرونني أن استخلف ويطعنون في هذا الأمر، فإن أعهد فقد عهد من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير منى يعنى رسول لله ﷺ، فما لبث بعد ذلك إلا قليلا حتى أصيب(١) فدخل(٢) يومًا المسجد لصلاة الصبح، وكان إذا أراد الصلاة قام بين الصفوف، وقال: استووا فإذا استووا تقدم وصلى، فلما فعل ذلك وكبر بالصلاة طعنه العلج، فقال: قتلني الكلب فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليتم الصلاة بالناس وكان بيد العلج سكين ذات طرفين لا يمر برجل يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجـ للاً مات منهم سبعة، فلما 1/٩٠ رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً ليأخذه، فلما ظنّ أنهُ يأخذه طعن نفسه، فصلوا صلاة الفجر صلاة خفيفة، فأما من في نواحي المسجد

<sup>(</sup>١) أخرجه م. كتـاب المساجد (ب النهى عن أكل الثوم. .) (١/ ٣٩٦)، حم (١/ ١٥ - ٤٨)، وابن سعـد في الطبقـات (٣/ ٣٣٥)، وابن شبـة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٨٨) الا أنهم لم يذكـروا قول المصنف «إن قوما كانوا يخوضون في الخلافة..».

<sup>(</sup>٢) هذه بداية رواية عمرو بن ميمون لمقتل عمر رضي الله عنه وبيعة عثمان رضى الله عنه.

فلا يدرون ما الأمر، غير أنهم فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله، فلما انصرفوا. قال عمر لابن عباس: انظر من قاتلي فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة بن شعبة وكان نجارا، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل من المسلمين، لأنه كان نصرانيا(١)، ثم قال: قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا، فأسقوه لبنًا فخرج من جرحه، فعلم أنه يموت فقال لابنه عبد الله: احسب ما على من الدين فحسبه، فإذا هو ستة وثمانون ألفا، وقال: إن وفي بها مال عمر فأدها، وإلا فاسأل في بني عدى ابن كعب، فإن لم يف من أموالهم فسل قريشا ولا تَعْدُهم الى غيرهم، ثم قال لابنه عبد الله: ايت عائشة رضى الله عنها فسلم(٢) وقل: يستأذن عمر، ـ ولا تقل أمير المؤمنين فلست لهم اليوم بأمير ـ بأن (٣) يدفن مع صاحبيه، فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة تبكى، فأخبرها بذلك فقالت: بقى موضع قبر كنت أريده لنفسى، ولأؤثرنه على نفسى، فلما جاء قالوا جاء عبدالله بن عمر قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال: مالديك، قال: قد أذنت، قال: ما شيء أهم إليّ من ذلك المضجع إذا قبضت فجهزوني واحملوني، ثم استأذنوا فإن أذنت فأدخلوني، وإلا ردوني إلى مقابر المسلمين، فلما مات فعل ذلك فاذنت ودفن مع صاحبيه، ولما حضره الموت قال: لا أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله عليه وهو عنهم راض وسمى: عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فذكر ابنه عبد الله بن عمر لأجل فضله وعلمه فقال: شاوروه وليس له من الأمر شيء».

1/119

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسختين وذكر ذلك أيضا الطبري في تاريخ الأمم والملوك (٤/ ١٩٠) عن المسور بن مخرمة. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ١٥١) أن أبا لؤلؤه اسمه فيروز مجوسي الأصل رومي الدار.

<sup>(</sup>٢) في -ح- (فسلم عليها). (٣) في -ح- (تأذني أن).

وروي أنه قال: لم أكن بالذي أتحملها حيا وميتا، وقال: يكفى آل الخطاب أن يسأل منهم رجلا واحدا، وكان طلحة غائبا فقال لهم عمر: إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فامضوه على ما استقام عليه، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فآذنوه، فإنه رجل من المهاجرين وقال لهم: لا تنتظروا أكثر من ثلاثة أيام، ثم منعهم أن يصلي رجل منهم بالناس قبل أن يستقيم أمرهم خوفا أن يظن هو أو غيره أنه نص عليه، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس أيام مشورتهم حتى قال شاعرهم: -

صلى صهيب ثلاثا ثم أسلمها الى ابن عفان ملكا غير مردود(١)

ثم إن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله عنهم اجتمعوا وتشاوروا وكانوا خمسة، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف: إنكم لا تستقيمون على أمر وإنكم خمسة فليعاد كل رجل رجلا وأنا عديد الغائب، فتعاد علي والزبير وولى الزبير أمره عليا، وتعاد عثمان وسعد وولى سعد أمره عثمان، وخلا علي وعثمان وعبد الرحمن (٢) فقال لهم عبد الرحمن: إما أن تتبرآ من الأمر فأوليكما الأمر فتختارا لأمة محمد عليه وإما أن تولياني ذلك وأبرأ من الأمر، فولياه ذلك.

وروي «أن عبد الرحمن قال لهم: لست أنافسكم هذا الأمر، ولكن إن شئتما اخترت لكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن وقد كان قال لهم عمر: إن انقسم الناس شطرين فكونوا في حيز عبد الرحمن بن عوف لعلمه بفضله وأمانته وأنه مرضي عند الكافة وأزهدهم في هذا الأمر. قال المسور ابن مخرمة: فلما ولوا ذلك عبد الرحمن مال الناس عليه يشاورونه ويناجونه، فطرقني عبد الرحمن بعد هزيع من الليل فضرب الباب فاستيقظت، فقال: ألا أراك نائما فوالله ما اكتحلت بكثير نوم فادع لى

<sup>(</sup>١) ذكر هذا البيت الطبري في تاريخ الأمم والملوك (٤/ ٢٣٤) وعزاه إلى الفرزدق.

<sup>(</sup>٢) في -ح- (وخلا عبد الرحمن وعثمان وعلى).

الزبير فدعوته، فناجاه حتى ابهار الليل(١)، ثم قام منه على طمع ثم قال لى: ادع عشمان فناجاه طويلا حتى فرق بينهما المؤذن، فلما كانت الليلة التالية وعبد الرحمن في دار القضاء قال له سعد: يا أبا محمد ما كان أحد أحق بهذا الأمر منك قال: إنك يا سعد تحب أن يقال ابن عمه خليفة، وإنك يا مسور تحب أن يقال خاله خليفة والله لئن توجد مدية فتوضع هاهنا وأشار إلى لبته (٢) وأمر بيده إلى لبته أحب إلى من أن ألى من أمر الناس شيئا، فقام سعد، فقال له عبد الرحمن: يا أبا اسحاق اشهد الصبح والبس السيف، ثم قال لي عبد الرحمن: إذهب إلى على وعثمان وأتنى بهما، قال المسور: وكان هواى مع على فأحببت أن أعلم ما في نفسه فقلت: له بأيهما أبدأ، فقال: بأيهما شئت، قلت: آتيك بهما جميعاً أو فرادى قال: لا بل جميعا قال: فبدأت بعلى فقلت له: أرسلني اليك خالى قال: أرسلك ٩٠٠ إلى غيري معى؟ فقلت: نعم. إلى عشمان. قال: بأينا أمرك أن تبدأ؟ قلت: قد سألته فقال بأيهما شئت فبدأت بك، قال: جميعا أو فرادي قال: لا بل جميعا، فخرج معي في موضع الجنائز، وقال: اذهب إلى صاحبك فخرجت إلى عثمان فوجدته يوتر في بيت شيبة بن ربيعة، فخرج إلى عاقدا إزاره في عنقه آخر الليل، فقلت إن خالي أرسلني اليك، فقال: أرسلك إلى غيري معي؟ قلت: نعم إلى على، فسألته بأيهما أبدأ؟ قال: بأيهما شئت، فبدأت بعلي وهو ينتظرك في موضع الجنائز، فخرجت أنا وعثمان حتى جئنا عليا، ثم دخلنا على عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه، ثم أقبل عليهما، وقال: أشيرا على وأعيناني على أنف سكما هل أنت يا على متابعي على سنة الله ورسوله وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلي، \_ وروي سنة الشيخين قبلك \_ فقال على: لا، ولكن أبايعك على طاقتي، قال: فصمت ثم تكلم كلاما دون كلامه الأول، ثم قال: هل أنت يا على مبايعي على إن وليتك

<sup>(</sup>١) ابهار الليل: أي انصف. النهاية لابن الأثير (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) اللَّبة: بفتح اللام والباء وتشديدهما وسط الصدر والمنحر. اللسان (٥/ ٣٩٨١).

هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله عَلَيْكُ وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلي، قال: لا، ولكن على طاقتي، ثم قال: هل أنت يا عـ ثمان مبايعي إن وليتك على سنة الله وسنة رسوله ﷺ وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبلك؟ فقال عثمان: نعم، قال: فأحب أن تقوما عنى إن شئتما، فقاما عنه، فقام عبد الرحمن فاعتم ولبس السيف وخرج المسجد، وقد جاءت المهاجرون والأنصار من دورهم، وصار المسجد كالرمانة، وأرسل إلى من تخلف وإلى الأمراء، وكان قد وافق تلك الحجة مع عمر(١)، فصلى الصبح وتشهد ولا أشك أنه مبايع لعلي لما رأيت من حرصه على علي، ثم أخذ بيد على فـقال: الله عليك راع إن أنا بايعـتك لتعـدلن في أمة محـمد ﷺ ولتتقين الله عزوجل، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت؟ قال على: نعم، ثم أخذ بيد عثمان فقال: الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد عليه ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن؟ قال عثمان: نعم، فقال عبد الرحمن: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، ثم صفق علي يد عثمان فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وسائر المسلمين وبايعه طلحة لما قدم وانقادوا له وسموه أمير المؤمنين(٢).

فروى سعيد بن كعب (٣) والليث بن سعد عن عبد الرحمن أنه قال:

۱۹۰/ب

<sup>(</sup>١) مراد المصنف رحمه الله الأمراء الذين كانوا مـوجودين في المدينة لم ينصرفوا إلى ديارهم بعد الحج مع عـمر رضي الله عنه كانت لثلاث بقـين من ذى الحجـة سنة (٢٣هـ)، وقيل في غرة محرم سنة (٢٤هـ).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخارى فى كتاب مناقب الصحابة (ب مناقب عثمان رضى الله عنه) (٥/ ١٣) قـصة قتل عمر رضى الله عنه ومبايعة عثمان عن عمرو بن ميمون وهي بأخصر مما هنا، وأخرجها مطولة ابن شبة فى تاريخ المدينة (٣/ ٩٢٤ - ٩٣١)، والطبري فى تاريخ الأمم والملوك (٤/ ٢٢٧ - ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين والذي عند اللالكائي (أفلح بن سعيد بن كعب) في المطبوع والمخطوط، ولم أقف له على ترجمة ولعل فيه سقطا لأن أفلح بن سعيد وهو المدني القباني يروي عن محمد بن كعب، فلعل اسم محمد وصيغة التحمل سقطتا من النسخة، فصار كأنه اسما واحدا، وأفلح بن سعيد القباني قال عنه ابن حجر: صدوق مات سنة (١٥٦هـ). انظر ترجمته في التقريب ص (٣٨)، ميزان الاعتدال ص (٢٧٤).

«والله ما بایعت عشمان حتی شاورت کل أحد حتی صبیان الکتاب فکل یقول عثمان فبایعته»(۱).

فعبد الرحمن في فضله وعلمه وسابقته مما لا حاجة لنا إلى الإطالة بذكره يصلح لعقد هـذا الأمر، وعثمان رضي الله عنه ممن يصلح له العقد لكون الشرائط كلها موجودة فيه، ومن فضله أن النبي عَلَيْ رُوجه ابنتيه، وقال النبي عَلَيْ : "إن الله أمرني أن أزوج كريمتي عثمان"(١)، ولما ماتت الثانية قال النبي عُلَيْ : "لو كان لنا ثالثة لزوجناك"(٣). وروي أنه قال "لو أمدنا الله بالبنات لأمددناك يا عثمان بالأزواج»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه من هذين الطريقين اللالكائي في السنة (٧/ ١٣٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد فى فضائل الصحابة (١/ ٥١٢)، والطبراني فى الصغير (١/ ١٤٨) وابن عدي فى الكامل (٥/ ١٧٢٥)، واللالكائي فى السنة (٧/ ١٣٤٥) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما واسناده ضعيف لأنه من طريق عمير بن عمران الحنفي عن ابن جريج، قال، قال ابن عدى عن عمير: حدث بالبواطيل عن الثقات وخاصة عن ابن جريج، وقال بعد أن أورد الحديث: والضعف بين على حديثه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨٤) عن عصمة بن مالك رضي الله عنه ولفظه «زوجوا عثمان لو كان لي ثالثة لزوجته. »، وهو ضعيف جدا فإن في اسناده الفضل بن المختار أبو سهل البصري. قال ابو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدا. ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥٨)، وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد (١/ ٤٨١) من حديث عبد الله بن الحسين قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال «ألا أبوأيم ألا أخوأيم يزوج عثمان لو كانت عندى ثالثة لزوجته... »، وهو منقطع، وفيه أيضا (١/ ٥٠٨)، من حديث عبد الله بن الحر الأموي وهو منقطع أيضا، وفيه أيضا (١/ ١٥٩)، وعند ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٢) من كلام عثمان رضي الله عنه لمحمد بن أبي بكر، وقال فيه «يا ابن أخي أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله ﷺ وجني ابنتيه. احداهما بعد الآخرى ثم قال. . فذكر نحو حديث عبد الله بن الحسن». وهذا أثر باطل فإنه من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه. قال الذهبي عن الدارقطني هما ضعيفان، وقال ابو حاتم: متروك، وقال: ابن حبان يضع الحديث الميزان (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما أخرج ابن عساكر بسنده عن عقبة بن علقمة عن علي رضى الله عنه أن النبى عليه قال لعشمان: «لو أن لي أربعين بنتا زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة ». تاريخ دمشق. قسم (عشمان بن عفان) ص (٣٦)، واسناده ضعيف فإن عقبة قال عنه في التقريب ص (٢٤١) ضعيف.

وإنما سمي ذا النورين لأن أحدا من لدن آدم لم يتزوج ابنتي نبي غير عثمان(١) ، فهذه أشرَف مناقبه.

وروى ربعي بن خراش «أن عشمان رضى الله عنه خطب إلى عمر ابنته حفصة، فأبى عليه، فبلغ ذلك نبي الله ﷺ، فلما راح عليه عمر قال: يا عمر ألا أدلك علي خير لك من عثمان، وأدل عثمان على خير له منك؟ قال: نعم. قال زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي»(٢).

وروي أن النبي ﷺ قال: «لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان»(٣)،

<sup>(</sup>١) ذكر هذا اللالكائي بسنده عن الحسين بن علي الجعفي. شرح اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في السنة (٧/ ١٣٤٦)، والبيه قي في دلائل النبوة (٢/ ٤٢٨) طبعة دار الفكر، نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ الضياء أنه قال: إسناده لا بأس به.

وهذا الحديث يختلف عن رواية البخاري (٧/ ١٣) التي ورد فيها أن عمر عرض ابنته على عثمان فردها عثمان قال الحافظ في الجمع بينهما : يحتمل أن يكون عثمان خطب أولا إلى عمر فرده كما في الرواية، وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها مما ليس فيه غضاضة على عثمان رضى الله عنهما، ثم لما ارتفع السبب عرضها عمر عليه تطييبا لخاطره كما في رواية البخاري، ولعل عثمان بلغه ذكر النبي عليه لها فصنع كما صنع أبو بكر من ترك إفشاء السر. فتح البارى (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت - كتاب المناقب (ب مناقب عثمان رضى الله عنه) (٥/ ٢٢٤) من حديث طلحة رضي الله عنه قال الترمذي «حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع بين الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذياب وطلحة بن عبيدالله. انظر التهذيب (٢/ ١٤٨)، وهو في مسند أحمد (١/ ٧٤) من زيادات عبد الله من حديث طلحة ومعه قصة في حصار عثمان رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٣/ ٩٧).

وقال ﷺ (إن الملائكة تستحي من عثمان ١١٠٠).

وروى أنس بن مالك أن النبي عَلَيْكُ صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم معه، فرجف بهم، فقال النبي عَلَيْكَ : أثبت أحد فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان»(٢).

وروى أبو هريرة أن النبي عَيَّالِيَّ صعد على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت بهم الصخرة، فقال النبي عَلَيْلَةٍ: «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»(٣).

وأخبر النبي عَلَيْهِ أنه يقتل شهيدا، وأن الله يقمصه قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل(٤)، وسبحت الحصى بكفه(٥)، وله من الفضائل ما يكثر ذكره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه م. كتاب فيضائل الصحابة (ب فضائل عثمان) (٤/ ١٨٦٦) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه «ألا استحى من رجل تستحى منه الملائكة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ. كتاب فضائل الصحابة (ب مناقب عشمان رضي الله عنه) (٥/ ١٣) من حديث أنس ابن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجـه م. كتاب فضـائل الصحابة (ب فضـائل طلحة والزبير رضى الله عنهــما) (٤/ ١٨٨٠)، حم. (٢/ ٤١٩)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) سيأتي ايراد هذا الحديث بلفظه ص (٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر هذا الحديث ص (٢٠٥) في الحاشية .

#### ١٢٥ \_ فصل

ومذهبنا أن القوم الذين اجتمعوا على قتل عشمان رضي الله عنه وقتلوه فسقة، وهو مظلوم وكلما تأولوه عليه لا يبيح قتله لهم ولا خلعه، لأن أكثر ذلك باطل لا أصل له، ولا يصح شيء منه فلا يقتضي قتله، وذلك لما ثبت من إيمانه وثبوت بيعته ووجوب طاعته والقوم الذين قصدوه من غير أهل الخل والعقد في الإمامة، وإنما حملهم على ذلك أمور دنيوية فمنهم من طلب إمرة فمنع منها، ومنهم من حمله على ذلك الغيظ على أمرائه وعماله(۱).

ومما يرويه الشيعة وأهل البدعة من الأخبار أن عليا وطلحة والزبيسر وغيرهم من الصحابة كاتبوا أهل الآفاق وأمروهم بخلعه أو قتله(٢) فأخبار آحاد لا يثبتها أهل النقل ولا يبطل بها ما ثبت من نزاهة الصحابة وفضلهم.

وقد روي عن علي رضى الله عنه أنه قال: «والله ما قـتلت عثـمان ولا مالأت على قتله»(٣).

وروي أنه قيل لعائشة رضى الله عنها: إن الناس قد أكثروا في عشمان وشـــتمــوه ولعنوه، قالت: لعن اللـه من لعنه، لقد رأيت رســول الله ﷺ مسندا ظهره إلى صدري وجبريل يوحي اليه وعثمان عن يمينه وهو يقول(٤):

/۱۹۱ ب

<sup>(</sup>۱) انظر بعض أخبار هؤلاء الحانقين على عثمان رضى الله عنه (تاريخ الأمم والملوك للطبرى (٤/ ٢١٧) وهم الأشتر النخعي وابن ذي الحبكة وجندب بن صعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابي وما كان منهم مع سعيد بن العاص وآل الكوفة ومع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وآل الشام من قبل عثمان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك (٤/ ٣٣٦) من طريق الواقدي أن الصحابة كتب بعضهم إلي بعض في عشمان، والواقدى قال فيه الذهبى: استقر الاجماع على وهن الواقدي، وقال ابن حجر: متروك. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٦٦٦) التقريب ص (٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) اخرج ابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢٥٨ – ١٢٦٨)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٨٢) عدة روايات بهذا المعنى.

<sup>(</sup>٤) (وهو يقول) ساقطة من الأصل وهي مثبتة في -ح-.

اكتب يا عثمان فما(١) نزل تلك المنزلة من رسول الله ﷺ إلا كريم على الله ورسوله»(٢).

وروي عن عائشة رضى الله عنها قالت حين قـتل عثـمان: تـركتـموه كالثوب النقي من الدنس ثم ذبحتموه كما تذبح الكبش، فقال لها مسروق: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يجروا(٣) اليه، فقالت: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كـتبت إليهم سوداء ولا بيضاء(٤) حتى جلست مجلسي هذا». قال الأعمش: وكانوا قد كتبوا على لسانها(٥).

وروي عن علي رضى الله عنه أنه قال «اللهم إنى أبرأ اليك من دم عثمان ابن عفان اللهم لا أرضى قتله ولا آمر به»(٦).

ويدل على ما ذكرناه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله على يقول: تكون بعدى أمور فقلنا فأين المنجى منها يارسول الله؟ قال: إلى الأمير وحزبه فأشار إلى عثمان بن عفان»(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل (فلما) وما أثبت كما هو في -ح- ومصادر الرواية.

<sup>(</sup>٢) اخرجه حم (٦/ ٢٥٠)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٤٩٨ – ٤٩٩) وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٨)، واللالكائي في السنة (٧/ ١٣٤٦)، وسنده ضعيف فان مدار الرواية على فاطمة ابنت عبد الرحمن اليشكرية عن أمها، قال ابن حجر عنها وعن أمها: لا تعرف تعجيل المنفعة ص (٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) في -ح- (يخرجوا) وكذلك في مصادر الرواية.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين وكذلك عند اللالكائي في المطبوع والمخطوط، وفي مصادر الرواية الأخرى «سوداء في بيضاء» وهو التعبير المعروف في نفي الكتابة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات (ث/ ٨٢)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢٢٥)، واللالكائي في السنة (٨/ ١٣٥٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ٤٠/ ١٢٦٤)، ابن سعد في الطبقات (٣/ ٦٨)، والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٤٥٢)، وأبو نعيم في الإمامة ص (٣٢٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه حم (۲/ ۳٤٥) وفي فضائل الصحابة (۱/ ٤٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (۱۲/ ٠٥)، والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (۳/ ۹۹)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه اللالكائي في السنة (۷/ ۱۳٤۹).

وروى كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: «ذكر النبى عَلَيْكُ فتنة فمر بنا رجل مقنع (١)، فقال: هذا يومئذ على الهدى فأخذت بضبعه فقتلته أوقلبته، فاستقبلت به النبي عَلَيْكُ فقلت: هذا يا رسول الله قال: هذا فإذا هو عثمان ابن عفان»(٢).

وروت عائشة رضى الله عنها قالت: «سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول لعثمان: إن الله سيقمصك قميصا إن راودوك على خلعه فلا تخلعه»(٣).

وأخرجه حم (٤/ ٢٣٥) من حديث أبي قلابة عن مرة، واخرجه في (٤/ ٢٣٦) وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩١) من حديث سليم بن عامر من جبير بن نفير عن مرة ابن كعب النهرى نحوه واسناده ثقات.

واخرجه ابن حبان. انظر موارد الظمآن ص (٥٣٩)، وابن ابى عاصم في السنة (٢/ ٥٩١) من حديث عبد الله بن شقيق. قال: حدثنى هرم بن الحارث واسامة بن خريم وكانا يقاربان فحدثاني حديثا ولا يشعر كل واحد منهم أن صاحبه حدثنيه عن مرة النهرى انه مرة قال. . فذكره.

(٣) أخرجه ت كتاب المناقب (ب عثمان رضى الله عنه) (٥/ ٦٢٨) وقال: حسن غريب، وأخرجه حم (٦/ ٦٨ - ١٤٩)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٠٠٠)، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص (٥٣٩)، وابن أبي عاصم في السنة ص (٥٥٩) من طريق عبد الله بن عامر اليحصبي أو عبد الله بن قيس الحمصي. قال الألباني في التعليق على السنة: إسناده صحيح على شرط مسلم، وورد من طريق اخرجه جه في المقدمة (ب فضل عثمان رضى الله عنه (١/١٤)، حم (٥/ ٧٥)، وفي =

<sup>(</sup>١) في -ح- (مقنع رأسه).

<sup>(</sup>۲) أخرجه جه في المقدمة (ب فضائل عثمان رضي الله عنه) (۱/ ٤١)، حم (٤/ ٢٤٣)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٤٥٠)، واللالكائي في السنة (٧/ ١٣٥١)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩١) كلهم من حديث محمد بن سيرين عن كعب. قال البوصيرى: هذا اسناد منقطع، قال أبو حاتم: محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة، ورجال الإسناد ثقات. مصباح الزجاجة (١/ ١٨)، والحديث له شواهد بعضه صحيح منها ما أخرجه حم (٤/ ٢٣٦)، والترمذي (٥/ ٢٦٨ من طريق أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام ومنهم رجال من أصحاب النبي على فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله على ما قمت، وذكر الفتن فقربها ثم ذكر نحو حديث كعب بن عجرة قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروى ابن عمر أن عثمان رضى الله عنه أصبح يحدث الناس فقال: إنى رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقال: يا عثمان افطر عندنا فأصبح صائما وقتل من يومه»(١).

وروي عن أبي جعفر الأنصاري<sup>(٢)</sup> قال: «لما دخل علي عشمان يوم الدار ١/١٩٢ مررت مجتازا في المسجد، فاذا رجل عليه عمامة سوداء وحوله نحو من عشرة فاذا هو على، قال: ما فعل الرجل؟ قلت: قبل، قال: تبا لهم(٣) آخر الدهر(٤)، وروي أنه قال: «لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في أنفسهم لحلفت لهم خمسين يمينًا مرددة بين الركن والمقام أني لم أقتل عشمان ولم آمال على قتله»(٥).

<sup>=</sup> فضائل الصحابة (١/ ٥٠٠)، والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٣/ ١٠٠) وقال: حديث صحيح عالى الإسناد ولم يخرجاه، والحديث مداره على الفرج بن فضالة قال عنه في التقريب ص (٢٤٧) ضعيف، وقـد تعقب الذهبي الحاكم بقولـه «أني له الصحة ومداره على الفـرج بن فضالة، واخرجه حم (٦/ ١١٤) عن عائشة رواية اسحاق بن سعيد بن عـمرو بن العـاص عن أبيه عن عائشة، واسناده حسن فإن فيه محمـ بن كناسة الأسدي أبو يحيى. قال عنه في التقريب: صدوق عارف بالأداب. التقريب ص (٣٠٥)، وأخرجه اللالكائي (٧/ ١٣٥٠) من حديث عروة عن عائشة وإسناده جيـد. ورجاله ثقات ما عـدا المنهال بن بحر، فـقد وثقه أبو حاتم ولينه ابن عـدي، وقال العقيلي: في حديثه نظر. انظر الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٧)، الميزان (٤/ ١٩١).

وللحديث شاهد عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٤٥٣) من حديث جبير بن نفير مرفوعا واسناده ثقات، إلا أنه مرسل، لأن جبير بن نفير مخضرم وهو ثقة جليل.انظر التقريب ص(٥٤).

<sup>(</sup>١) اخرجه اللالكائي في السنة (٨/ ١٣٥٤)، وقد أخرج ابن سمعد في الطبقات (٣/ ٧٤)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢٢٦) عدة روايات عن ابن عمر بهذا المعني.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الانصاري المدنى المؤذن وهو ممن دخل على عثمان مع المصريين قال ابن حجر: مقبول انظر التهذيب (۱۲/ ٥٥)، التقريب ص (٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (له) وفي -ح- وفي مصادر الرواية كما أثبت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢٢٩)، وأبو نعيم في الإمامة (٣٣٤)، واللالكائي في السنة (٨/ ١٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢٦٩)، واللالكائي في السنة (٨/ ١٣٥٧).

فإن قيل: فاذا كان الأمر في الصحابة(١) فما منعهم عن نصرته ولم خذلوه. قيل لهم: معاذ الله أن يكون فيهم من خذله أوقعد عن نصرته، وإنما نهاهم عن ذلك وناشدهم الله، وعرف أن الجيوش قد سارت إليه من الأمصار، ولم ير أن في الصحابة من يماثل عددهم، وخاف إراقة دماءهم، لما روى أن المغيرة بن شعبة قال له: إنه قد نزل بك ما ترى، وأنا أعرض عليك خصالا ثلاثا: إن شئت خرقنا لك بابا من الدار سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فـتلحق بمكة، فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، أو تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية، وإن شئت خرجت بمن معك فقاتلهم وإن معك عدة وقوة، وإنك على حق وهم على باطل، فقال عثمان: أما قولك تخرق لي بابا من الدار فاقعد على رواحلي فألحق بمكة فانهم لن يستحلوني وأنا فيها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يلحق(٢) رجل من قريش بمكة (٣) عليه نصف عذاب العالم فلن أكون إياه (٤) ، وأما قولك الحق بالشام فهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دارهجرتي ومجاورة رسول الله ﷺ فيها، وأما قولك: إن معى عدة فأخرج فأقاتلهم فإني على الحق وهم على الباطل فلن أكون أول من خلف رسول ﷺ في أمته باهراق ملء<sup>(٥)</sup> محجم من دم بغير حق»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين وهي تحتاج لخبر كان ولعل تقديره (ما ذكرتم)، فيكون المعنى فإذا كان شأن الصحابة وأمرهم ما ذكرتم، يعنى من عدم تواطؤهم على قتله.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين وفي مصادر السرواية (يلحد) وهي الأصوب، وقد نص ابن حجر في تعسجيل المنفعة ص (٣٧٠) على أنها (يلحد) ونقل ذلك أيضا عن البخاري.

<sup>(</sup>٣) (بمكة) ليست في الأصل وهي في -ح- وفي مصادر الرواية.

<sup>(</sup>٤) روى ابن أبي شيبة نحوه عن ابن عمر في كلامه لابن الزبير. المصنف ١١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) في -ح- (مثل).

<sup>(</sup>٦) أخرجه حم (١/ ٦٧)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢١٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق قسم (عثمان بن عفان رضى الله عنه) ص (٣٨٧) من حديث الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان عن المغيرة رضي الله عنه، ومحمد بن الخليفة عبد الملك بن مروان وثقه علي بن الحسين بن=

وروي أن ابن عمر دخل على عثمان رضى الله عنه وعرض عليه نصرته ١٩٢/ب وذكر بيعته(١) ، وكذلك أبو هريرة رضى الله عنه دخل وعرض عليه نصرته ، وقال: اليوم طاب أمضرب(٢) فقال: أنتم في حل من بيعتي وإني لأرجوا أن ألقى الله سالما مظلوما(٣) وقال لعبيدة وكانوا أربعمائة عبد من أغمد سيفه فهو حر ، بل(٤) منعهم من القتال فأغمدوا كلهم سيوفهم الا العبد الأسود الذى قاتل حتى قتل معه ، وقاتل معه الحسن بن علي حتى حمل من الدار مغلوبا من الجراحات(٥).

وإنما فعل عثمان ذلك لما علم أنه مقتول فبذل دمه دون دماء الصحابة والمسلمين<sup>(۱)</sup>. والدليل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله عليه «ادعوا لي بعض أصحابي قلت: ادعو لك أبا بكر فسكت، قلت: أدعو لك ابن عمك عليا فسكت قلت: ادعو لك عثمان فقال لي: هكذا أي قلت: ادعو لك عثمان فقال لي: هكذا أي

<sup>=</sup> الجنيد وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عساكر: كان ناسكا أمه أم ولد قتل سنة (١٣٢ هـ) فتكون روايته عن المغيرة مرسلة، لأن المغيرة رضى الله عنه توفى (٥٠٠هـ) تعجيل المنفعة ص (٣٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الإمامة ص(٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢٠٧)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٧٠)، وأبو نعيم في الإمامة ص (٣٣) وقوله «طاب أمضرب» هكذا في الأصل وفي -ح- وفي النسخ المطبوعة من مصادر الرواية (طاب أم ضرب)، والمصواب ما أثبت ومعناه (طاب الضرب) وقوله أمضرب: على لغة حمير إبدال لام التعريف ميما.

<sup>(</sup>٣) من قوله (فقال أنتم في حل. . ) هو من بقية ا لرواية المتقدمة عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) في -ح- (أراد).

<sup>(</sup>٥) ذكر عددا من الروايات في هذا المعنى ابن شبة في تاريخ المدينة (٤/ ١٢٠٦ – ١٢٠٥)، ولم أقف على ذكر عدد الموالى الذين ذكروا هنا في كلام المصنف، وإنما ذكر ابن سعد عن ابن سيرين قال: كان مع عثمان يومئذ في الدار سبعمائة لو يدعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من أقطارها منهم ابن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهم. الطبقات (٣/ ٧١)، وأخرجه الخلال في السنة (٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا أيضا ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ١٩٩).

تنحي عني، قال: فرأيته يقول لعثمان ولونه يتغير ووجهه، فلما كان يوم الدار قيل له: ألا تقاتل؟ قال: إن رسول الله ﷺ عهد إلي عهدا وإنى صابر نفسى (١).

قال عبد الرحمن بن مهدى (٢): لو لم يكن في عثمان إلا خصلتان لكفتاه جمعه المصحف وبذله دمه دون دماء المسلمين (٣).

وروي «أن عليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة رضي الله عنهم خاطبوا هؤلاء القوم وأغلظوا عليهم القول بسبب ما يريدونه، فلما أحسوا منهم نصرته وأنهم منكرون عليهم فعلهم أظهرت فرقة منهم موالاة علي ولزموا باب علي، وأظهرت فرقة منهم موالاة طلحة ولزموا بابه، وأظهرت فرقة منهم موالاة الزبير ولزموا بابه ومنعوهم من الخروج وقد برأهم الله منهم، وكان قتله بذى الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة، وله إحدى وثمانون سنة وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة ولم يستخلف أحدا. . »(٤).

\* \* \*

1/198

<sup>(</sup>۱) أخرجه جه في المقدمة (ب فصل عثمان رضي الله عنه) (۱/ ٤٣)، حم (٦/ ٥٢)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٤٩٤)، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص (٥٤٠) والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٣/ ٩٩) قال الحاكم: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. مصباح الزجاجة (١/ ١٩)، وأخرجه حم (١/ ٥٠ - ٢٦)، ت كتاب المناقب (ب مناقب عثمان رضي الله عنه) (٥/ ٦٣١) مختصرا بذكر قول عثمان رضي الله عنه «أن رسول الله عنه إلى عهدا..» من حديث أبي سهلة مولى عثمان رضي الله عنه عن عثمان أنه قال يوم الدار .. فذكره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث إسماعيل بن أبي خالد.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رايت أعلم منه توفي سنة (٢٩٨) هـ. انظر التقريب ص

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة (٣/ ١٤٩) وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الأمم والملوك للطبرى (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠ / ٤١٥ . ٤١٨).

# ۱۲۹ \_ فصل في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه

ذلك أنه لم يكن أحد بعد عثمان رضي الله عنه أحق بالخلافة من علي ابن أبي طالب رضى الله عنه لما جمع الله به من الفضائل وشرفه به من سني المنازل ابن عم الرسول عليه وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين ريحانتي النبي عليه وهو من السابقين ممن عظم بلاؤه وجهاده في سبيل الله، فختم الله به الخلافة كما ختم بمحمد عصله النبوة، قال عليه الخلافة بعدي ثلاثون سنة»(١).

وتمام الثلاثين بخلافة علي رضى الله عنه.

وأما بيان عقد إمامته فما روي «أن عثمان رضي الله عنه لما قتل مظلوما ودخل علي رضى الله عنه داره وأغلق عليه بابه غضبا منه على ما فعل بعثمان فاستولى الغافقي ومن معه من قتلة عثمان وأهل الفتنة على المدينة وهم بالفتك بهم، وحلفوا للصحابة(٢). لإن لم يعقدوا الإمامة لرجل منهم ليعيدوها جَذَعَة (٣) فيهم، فأتى المصريون منهم إلى علي فعرضوهاعليه فأبى، وأتى البصريون إلى طلحة فعرضوها عليه فأبى، ثم عرضوها على الزبير فأبى، وكل ذلك منهم إنكار وإعظام لما فعلوا بعثمان، فلما كان عشي يوم الثالث من قتل عثمان رضى الله عنه خاف أهل المدينة المهاجرون والأنصار من فتك أهل الفتنة (٤) بالمدينة، فاجتمعوا وأتوا إلى باب علي، فضربوا عليه من فتك أهل الفتنة (٤) بالمدينة، فاجتمعوا وأتوا إلى باب علي، فضربوا عليه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۸٤۲).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (وحلفوا الصحابة) ولا معنى لها إلا باضافة اللام.

<sup>(</sup>٣) أي يعيدوا الفتنة فيهم مرة أخرى.

<sup>(</sup>٤) في -ح- (أهل المدينة).

الباب واستأذنوا بالدخول عليه، فدخلوا وقالوا: إن عثمان قد قتل ولابد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك فامتنع عليهم وقال: كوني وزيرا خيرا من أمير، قالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك، قال: فإن أبيتم على فإن بيعتى لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني، فخرج إلى المسجد، فبايعه خزيمة بن ثابت وأبو الهيثم ١٩٣/ب النبهان ومحمد بن مسلمة وعمار ورجال يكثر عددهم وبايعه الناس(١)، فلما بايعوه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيُّ عَلَيْكَةً وقال: أما بعد: فإن الدنيا قد أدبرت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت باطلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السباق، ألا وإنكم في أيام أمل ومن ورائها أجل، فمن قصر في أيام عمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله، ثم إن الله في سمائه وعرشه ليعلم أنى كنت كارها للولاية على أمة محمد ﷺ، لأني سمعته يقول «أيما وال ولى أمر أمتى بعدي أقيم على الصراط ونشرت الملائكة صحيفته، فإن كان عادلا نجاه الله تعالى بعدله، وإن كان جائرا انتقض به الصراط انتقاضا يتزايل ما بين مفاصله حتى يكون بين كل عضو من أعضائه مسيرة مائة عام، ثم ينحرف به الصراط فأول ما يتقي به النار أنف وحر وجهه"(٢) . ولكن لما اجتمع رأيكم على لم يسعني ترككم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونزل»(٣).

والدليل على علو منزلة علي عند النبي ﷺ ما روي أنه ﷺ يوم خــيبــر

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الامم والملوك للطبري (٤/ ٤٣٧ – ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) عزا في كنز العمال (٦/ ٢٠) هذا الحديث إلى أبي القماسم بن بشران في أماليه، وأخرج نحوه أبونعيم في الحلية (٦/ ١٣٦) من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وفي إسناده أحمد بن عبيد بن ناصح لين الحديث. التقريب ص (١٤)، وفيه الراوي عن عبد الرحمن ابن أبي عمره واسمه جابر ولم أتبين من هو.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من ذكر هذه الخطبة بألفاظها، وإنما ذكر ابن جرير في تاريخه (١٤/ ٤٣٦) عنه خطبة أخرى ليس هذا مضمونها.

قال: «لأدفعن الراية غدًا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتطاولت لها، ثم دعا النبي عليه عليا فدفع اللواء إليه، وقال: اذهب فلا تلتفت حتى يفتح الله عليك فمشى هنية، ثم قام ولم يلتفت للعزمة فقال: علام أقاتل الناس؟ فقال النبي عليه: حتى يشهدوا أن لا اله الا الله فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»(١).

وروي أن النبى ﷺ قال: «علي مني وأنا منه وهو ولي كل مــؤمن بعدى»(٢).

وروي عنه ﷺ أنه قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»(٣).

وروي أن النبى عَلَيْ قال: «رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا من ماله، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان<sup>(٤)</sup> مرا تركه الحق وماله من صديق، رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار»<sup>(٥)</sup>.

1/198

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ. كتاب فضائل الصحابة (ب مناقب علي رضى الله عنه) (٥/ ١٦) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه، م. كتاب الفضائل (ب فضائل علي) (/ ١٨٧١) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ت. كتاب مناقب الصحابة (ب مناقب علي رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٢)، حم (٤/ ٤٣٧)، وفي فضائل الصحابة (٢/ ٦٠٥ - ٦٤٩) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه وفي اسناده جعفر بن سليمان الضبعي. قال عنه في التقريب: صدوق كان يتشيع. التقريب ص (٥٦)، وأخرجه حم (٥/ ٣٥٦) من حديث بريدة بن الحصيب، وفي إسناده أجلح الكندي قال عنه في التقريب: صدوق شبعى. التقريب ص(٢٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٨٦١).

<sup>(</sup>٤) (كان) ليست في الأصل وهي في -ح- ومصادر الرواية.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر الشطر الأول منه في فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه وقد ذكر تخريجه ص(٨٤٨).

قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: «إن كنا لنعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أبى طالب»(١).

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يقول<sup>(٢)</sup> «لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤسن»<sup>(٣)</sup>.

وروي أن النبى عَلَيْهُ قال: «إن ربي أمرنى بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله: منهم قال علي منهم، قالها ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسلمان»(٤).

وروى أنس بن مالك قال: «كان عند النبي ﷺ طير فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك اليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي رضى الله عنه فأكل

<sup>(</sup>١) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب مناقب علي) (٥/ ٦٣٥) قال الترمذي: حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي هارون العبدي وقد تكلم شعبة في أبي هارون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (قال) وما أثبت من -ح-.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ت كتاب المناقب (ب فيضل علي رضي الله عنه) (٥/ ٦٣٥)، حم (٦/ ٢٩٢)، وفي في ضائل الصحابة (٢/ ٢١٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٧) ومدار اسناده على مساور الحميري مجهول الله عنها ومساور الحميري مجهول ذكر ذلك الذهبي وابن حجر. انظر ميزان الاعتدال (٤/ ٩٥)، التقريب ص (٣٣٣). وأمه مجهولة ايضا قال عنها ابن حجر: لا يعرف حالها التقريب ص(٤٧٦)، وقد حسن الحديث الترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه. والصحيح أن هذا الاسناد ضعيف للجهالة وقد وصف الذهبي الخبر بأنه منكر انظر ميزان الاعتدال (٤/ ٩٥) وللحديث شاهد صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي علي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني الا منافق» أخرجه م. كتاب الإيمان (١/ ٨٦). ت. كتاب المناقب (ب فضل علي رضي الله عنه (٥/ ٦٤٣) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الحديث عن بريدة رضى الله عنه ت. كتاب المناقب (ب مناقب علي رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٦)، جه (١/ ٥٣)، حم (٥/ ٣٥٦)، وفي فضائل الصحابة (٢/ ٦٨٩)، والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٣/ ١٣٠) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٧٢) وحسن الحديث الترمنذي وقال الحاكم: هو على شرط مسلم وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضى. قال ابن حجر: صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء التقريب ص (١٤٥).

معه»(١). وروي أن عـمر رضي الله عنـه قال: ««آخى رسـول الله ﷺ بين أصحـابه فجاء علي رضي الله عنه تدمع عـيناه فقال: يا رسـول الله آخيت بين أصحـابك ولم توآخى بينى وبين أحد، فقـال ﷺ: أنت أخى في الدنيا والآخرة»(٢).

وقال ﷺ : «أنا دار الحكمة وعلى بابها»(٣).

وروي عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: «ثلاث قالهن رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ت. كتاب المناقب (ب مناقب علي رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٦) وقال: غريب.

واخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٣/ ١٣٠) قال الذهبى في تلخيصه: لقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء انتهى.

واخرج الحديث ابن الجوزى في العلل المتناهية من طرق عديدة عن أنس، وقال: وقد ذكره ابن مردويه من نحر عشرين طريقا كلها مظلم وفيها مطعن، ونقل عن محمد بن طاهر المقدسي قوله فى الحديث: كل طرقة باطلة معلولة ثم قال: حديث الطائر موضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره. العلل المتناهية (١/ ٢٢٥ - ٢٣٤).

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (٧/ ٣٨٣ - ٣٨٧) بعد أن اورد جميع رواة الحديث: الجميع بضعة وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة وأردؤها مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ت كتاب المناقب (ب مناقب علي رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٦)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٥) وضعفه الالباني في ضعيف الجامع، وهذا الحديث يروى عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر، قال البخارى عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر: فيه نظر، وقال ابن عدى : وعامة ما يرويه لا يتابعه غيره. انظر: المجروحين (١/ ٢١٨)، الكامل (٢/ ٥٥٨)، ميزان الاعتدال (١/ ٤٢١)، ضعيف الجامع الصغير (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) اخرجه ت- كتاب المناقب (ب فيضائل على رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٧)، والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٣/ ١٩٦)، وابن عدي في الكامل (١/ ١٩٣ - ١٩٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٤٩ - ٣٥٤) والحديث يروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضى الله عنه. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث علي: هذا حديث غريب منكر، وقال الحاكم: صحيح، ورد عليه الذهبي بقوله «بل موضوع»، وقال ابن الجوزي بعد أن ذكر طرق الحديث: هذا حديث لا يصح من جميع الوجوه، ثم نقل عن العلماء بيان ذلك.

كما بين أنه منكر سندا ومتنا المعلمي في تعليقه المطول على الفوائد المجموعة ص (٣٤٩ – ٣٥٣).

في على لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت النبى على لأن يكون لعلى وخلفه في بعض مغازيه، فقال له على: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله على «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي». وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ١٩٤/ب فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي عليا فأتي وبه رمد فبصق في عينيه ودفع الراية اليه في فتح الله عليه، وأنزلت هذه الآية ﴿تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وأَبْنَاءَكُمْ ونساءَنا ونساءَنا ونساءَنا وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم فقال: هؤلاء أهلى «(۱).

وروي أن النبى ﷺ أرسل عليا ليقرأ براءة على المشركين بمكة وقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي(٢). وهذا كله يدل على أنه يصلح للخلافة.

وبعثه النبي عَلَيْ للقضاء بين أهل اليمن فقال يا رسول الله: إنك بعثتني للقضاء إلى أقوام ذوي أسنان، وإني شاب لا أحسن القضاء وإني أخاف ألا أصيب، فوضع النبي عَلَيْ يده على صدره وقال: اللهم علمه القضاء، وقال له: إن الله سيثبت قلبك ويهديك، ثم قال له: إذا جلس الخصمان بين يديك فلا تقضين حتى تسمع كلام آخر منهما، قال علي: «فما شككت في قضاء بعده»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه م. كتاب فضائل الصحابة (ب فضل علي رضى الله عنه) (٤/ ١٨٧١)، ت. كتاب المناقب (١) أخرجه م. كتاب فضائل الصحابة (ب مناقب على رضى الله عنه) (٥/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ت. كتاب التفسير (ب من سورة براءة) (٥/ ٢٧٥) حم (٣/ ٢١٢)، وفي فضائل الصحابة (٢/ ٢٥٦) من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذى: حديث حسن غريب من حديث أنس ابن مالك، وله شاهد صحيح من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه. أخرجه حم (٣/١)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٤/ ٢٠٦) بتحقيق أحمد شاكر، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١/ ٢٥٦) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه د. كتاب الأقضية (ب كيف القضاء) (٢/ ١١٤)، جه كتاب الاحكام (ب ذكر القضاة)=

ولقد ظهر منه من الفقه في قتال أهل البغي وفي مناظرته لهم مالم يسبقه اليه أحد، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: لولا حرب علي لمن خالفه ما عرفت السنة في قتال أهل القبلة (٢).

هذا مع ما<sup>(٣)</sup> فيه من الشـجاعة وتدبير الحرب والجيوش عـلى ما عرفه<sup>(٤)</sup> المخالف والمؤالف، حتى إنه بلغه عن بعض أهل زمانه أنه قال إن ابن أبي طالب رجل شجاع، لكن لا رأى له في الحرب فقال: «من ذا يكون أبصر بها منى وأشد لها مراسا، والله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا اليوم قد زدت على الستين ولكن لاإمرة لمن لا يطاع ١٥٠٠.

احتجت الخوارج ومن يطعن في إمامة علي رضى الله عنه من أهل الزيغ بأن بيعته لم تقع عن إجماع من الصحابة، لأنه روي أن طلحة والزبير قعدا ١٩٥٠/أ في بيوتهما عن بيعته، فأخرج أهل البصرة طلحة فجاؤا به وخلفه حكيم بن جبلة يحذوه بالسيف، وأحدق أهل الكوفة بالزبيـر وأخرجوه من بيته وخلفه

<sup>= (</sup>۲/ ۷۷٤)، حم (۱/ ۸۳ – ۸۸ – ۱۱۱ – ۱۳۳)، وفي فضائل الصحابة (۲/ ۵۸۰ – ۱۹۹) والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (٣/ ١٣٥) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٨١)، والحديث عند ابن ماجه والحاكم وأبي نعيم وبعض الطرق عند الإمام أحمد من طريق أبي البختري عن على رضي الله عنه، وهو اسناد منقطع فإن أبا البختري لم يسمع من على شيئا كـما قـال ابن معين. انظر التهذيب (٤/ ٧٣)، وورد باسناد آخـر متـصل عند أبي داود والامـام أحمـد في المسند وفضـائل الصحابة وفيه القـاضي شريك وهو صدوق يخطىء كـثيرا.\_ انظر التـقريب ـ ص (١٤٥)، ورواه الامام أحمد باسناد آخر صحيح حيث تابع شريكا زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت. انظر التقريب ص (١٠٥)، ورواه أيضا من طربي آخر عن يحيى بن آدم قال حدثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضى الله عنه، وهذا إسناد صحيح قاله الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند (٢/ ٦٧٧)، وقوله في الحديث «اللهم علمه القضاء» لم أقف عليه في شيء من الروايات في الكتب المتقدم ذكرها.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (معنى فيه) وما أثبت من -ح- وبه يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (والجيوش ما عرفوا) وما أثبت كما في -ح- وبه تستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

مالك بن الأشتر يحدوه بالسيف، فقيل لهما: بايعا فبايعا مكرهين، ولهذا قال طلحة: بايعت واللّج يعني السيف(١) على قفي "(٢).

والجواب عن هذا من وجهين: -

أحدهما أن نقول: هذه الرواية من الخوارج من قبيل الرواية التي يرويها الشيعة أن عليا وطلحة والزبير أكرهوا علي بيعة أبي بكر، وأن عمر أتي بعلي يقوده بحبل أسود في عنقه مما لا يشبته أهل النقل وأصحاب الحديث، وبمثل هذه الرواية الشاذة لا يحكم بتفسيق الصحابة مع صحة الأخبار عن النبي علي بتفضيلهم وشهادته لهم بأنهم من أهل الجنة.

ويحمل قـول طلحة واللج عـلى قفيّ - يعني سـيفه لنصـرة علي ـ على لالج غيري(٣) .

والجواب الثانى أن نقول: قد ثبتت بيعة على وإمامته ببيعة الجمهور من الصحابة قبل ذلك، وانقادوا له وصارت له الشوكة بطاعتهم له، فلا يقدح بها تخلف الواحد والإثنين وإكراههما على بيعته إكراه على حق كالحربي إذا أكره على كلمة الاسلام(٤).

احتجوا بأن طلحة والزبير قالا: «إنما بايعنا عليا على أن يقتل قتلة عثمان» وهذه مبايعة على شرط فاذا لم يوجد كانت باطلة ولهذا قال علي رضى الله عنه «بايعاني في المدينة وخلعاني بالعراق».

<sup>(</sup>١) ذكر هذا ابو عبيد في غريب الحديث (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) قفيّ: هذا على لغة طي والمراد قفاي. انظر غريب الحديث لابن عبيد (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين ولم يتبين لي معناها.

<sup>(</sup>٤) ما ذكر المصنف هنا غير وارد مع ما للصحابة رضوان الله عليهم من المكانة، واستحقاق علي رضى الله عنه للخلافة بعد عثمان أمر متفق عليه، فقد كانت الشورى بينهما بعد أن تنازل عنها بقية الستة، فلما قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن أحد من الصحابة أولى منه، كما لم يعلم أن أحدا من الصحابة تخلف عن البيعة، وما حدث من عائشة رضى الله عنها ومن كان معها إنما هـو=

والجواب: أنه لا يظن بعلي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم عقد الإمامة على الحكم بمذهب بعينه كما لا يصح عقد القضاء على الحكم بمذهب بعينه، وقتل الجماعة بالواحد مسئلة فقهية مختلف فيها والاعتماد فيها على حكم الإمام أو الحاكم وعلى أن قتلة عثمان كانوا قوما متفرقين في العسكر غير معينين لم تقم عليهم بينه، ولا ثبت إقرارهم ولا حضر أولياء دم عثمان فكيف يجوز عقد الإمامة على حكم مخالف للشريعة(۱)، والله اعلم.

\* \* \*

= مطالبة بقتلة عشمان الذين كان بعضهم في جيش علي رضى الله عنه، وكذلك ما وقع من معاوية رضي الله عنه لم يكن منازعة في الخلافة وإنما كان مطالبة بدم عثمان رضى الله عنه، مع أن الأمر كانت فيه فتنة عظيمة دخل فيها أصحاب الأهواء والأغراض فأكثروا الدس والكذب الذى تلبس به الحق على بعض الناس والجميع كان مجتهدا. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص (٥٤٥ - ٥٤٧).

/۱۹٥ ب

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام فرع عن ثبوت أصله وهو الأثر السابق، لأن الفتنة في ذلك الوقت خاض فيها أصحاب الأهواء والأغراض الخبيثة وقد مر الكتابة على لسان عائشة رضى الله عنها ص (۸۸۷)، وردها رضى الله عنها ذلك وبراءتها منه وما قتل عشمان رضى اله عنه إلا مكيدة دبرت بليل من أعداء الاسلام، وكذلك كان الذي وقع بين الصحابة في الجمل، إنما الذي حمل الناس فيها على القتال قتلة عثمان ومن شايعهم من الجهال وأصحاب الاغراض. وكما تقدم فإن طلحة والزبير لم ينازعا عليا رضى الله عنه في الخلافة، وإنما طالباه بالقصاص من قتلة عثمان رضى الله عنه، ولم يعرجا على مسألة الخلافة، ولم يستنكرا عليه توليها فإنه أولى من بقي مع إعراضه رضي الله عنه أول الأمر وامتناعه عنها. انظر ما ذكره ابن كثير عن موقعة الجمل في البداية والنهاية (٧/ ٢٦٠).

وبه ينتهي التعليق على الكتاب والحمـد لله أولا وآخرا وصلى الله علي نبينا مـحمد وآله وصحـبه وسلم تسليما كثيرا المدينة النبوية ٩/ جمادى الأولى/ ١٤٠٩هـ.

تم الكتاب بحمد الله ومنه وحسن توفيقه وكان الفراغ منه في يوم الإثنين لثمان عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعمائة غفر الله لكاتبه ولمالكه ولمقابله وللناظر اليه ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم

ورد في آخر النسخة اليمانية -ح- ما نصه: -

وكان الفراغ من زبره نهار الجمعة تاسع عشرة من شعبان الكريم الواقع في سنة ست بعد الألف، وذلك في كنف تربة المؤلف سيدي الشيخ الإمام العالم العامل والنور الكامل والضياء الشامل العارف بالله الولي الرباني من شيد للملة أركان المباني، عماد الدين يحيى بن أبي الخير العمراني مصنف هذا الكتاب المسمى بالانتصار، رحمه الله رحمة الأبرار ودمّث الله مسالكه، وجعل الفردوس فذالكه. غفر الله لكاتبه وأصلح أحواله، وجعل استقباله أحسن من ماضيه وحاله، رحم الله عبدا قال، آمينا.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد من للرسل ختم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل حرف جرى به القلم، وما نسجت السحب بمعذوذق الديم-

ومن يجد عيب اسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا

یا رب إن عظمت ذنوبی كشرة ان كان لا يرجوك إلا محسن

فلقد علمت بأن عفوك أعظم فبمن يلوذ ويستجير المجرم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بخط محصله لنفسه الفقير إلى الله الباري عبد القادر بن أحمد الفناضي. عفى الله عنهما وتولاهما بحسن ولايته إنه على كل شيء قدير وصلى الله على من... ختم

بلغ مقابلة على الأصل المنقول عنه بحسب الطاقة والإمكان خامس عشر شهر شوال في سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية وحسبنا هو الله ونعم الوكيل.

جعلنا الله ممن كنف العلم في باقية واقية وعفى عمن سلف وختم بخير وعافية نقش عيادات ارجه بصورت عباد تست ليكي بنقطة زعبادت زياد تست

بر سیدی مشکسته دلان أهل جاه را نفصاجاه بنسیت کمال زیاد تست، ارافق مکرمت صبح سعادت وحید محو مجازات شد شاه حقیقت سید صوللت حیت جلال عالم جانر اکرافت صدمت سلطان عشق باز عالم برکشید

حرره الفقير إلى الله تعالى طب محمد بن شيخ نعمة الله

••••

## الفهسارس

أولا: فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الهجائية.

ثانيا: الفهرس المو ضوعي للأثار.

فهرس الأبيات الشعرية.

رابعا: قائمة المراجع.



## أولا - فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الهجائية

| الصفحة     | الراوى                      | الحديث                               |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| -          |                             | -1-                                  |
| · 71 _ 731 |                             | أئمتكم شفعاؤكم فانظروا لمن تستشفعوا  |
| · 71 _ 731 |                             | أئمتكم شفعاؤكم إلى الله              |
| ۸۱۸        | أبو بكر وعمر                | الأئمة من قريش                       |
| ۸۱۷        | أنس بن مالك                 | الأئمة من قريش                       |
| ٣٠١        | ابن مسعود                   | أبشروا لن يغلب عسر                   |
| 777        | أبو ذر                      | أتاني جبريل فبشرني أن من مات         |
| 375        |                             | اتبعوا ولا تبتدعوا فانما أهلك        |
| 737        | ابن عباس                    | أتدرون ما الإيمان                    |
| ٧١٧        |                             | أتدرون ما الضنك الذي قال الله        |
| ודד        | ابو هريرة                   | أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم  |
| 545        | عبد الله بن عمرو بن العاص   | أتدرون ما هذان هذا كتاب              |
| 717        | جبير بن مطعم عن ابيه عن جده | أتدري ما تقول سبحان الله سبحان الله  |
| ٥١٣        | عبادة بن الصامت             | اتق الله ولن تتقى الله حتي تؤمن      |
| ۸۸٥        | أنس بن مالك                 | أثبت أحد فما عليك الا نبي            |
| ٧٢٢        | أبو الدرداء                 | أثقل شيء يوضع في الميزان             |
| ٦٣.        | أبو هريرة                   | احتج أدم وموسى                       |
| ١٧٨        |                             | اخبرنا بأعجب شيء                     |
| 191        | عمر                         | آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه           |
| 797        |                             | أخر من يخرج من النار                 |
| ٤٤٩.       | عائشة بنت أبى بكر           | أخذ رسول الله ﷺ بيدى وأشار إلى القمر |
| 191        | عائشة بنت أبى بكر           | ادعوا لی بعض اصحابی                  |
| 711        |                             | ادعها لي                             |
| ٧٧٤        | أبو هريرة                   | اذا أذنب العبد كانت نكتة             |
| 240        | أنس بن مالك                 | اذا أراد الله بعبد خير استعمله       |
|            |                             |                                      |

| الصفحة      | الراوى            | الحديث                              |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 189         |                   | إذا أصبحت المعنى                    |
| ٤٤٤         |                   | اذا تمنى أحدكم فليكثر               |
| 720 _ 747   | صهيب              | اذا دخل أهل الجنة الجنة             |
| VVT         | أبو هريرة         | اذا زنى العبد خرج من الايمان        |
| १९९         | عبد الرحمن بن عوف | اذا سمعتم به بأرض لا تقدموا عليه    |
| 189         |                   | إذا أصبت المعنى فلا بأس             |
| 779.        | أبوهريرة          | اذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه   |
| ٤٠.         |                   | اذا التقى الختانان وجب الغسل        |
| ٧٨٨         |                   | أربع من كن فيه فهو منافق            |
| 715         |                   | ارحم من في الأرض                    |
| ٧٠٨         | البراء بن عازب    | استعيذوا بالله من عذاب القبر        |
| 770         |                   | استعيذوا بالله من طمع               |
| V11         |                   | استغفروا لأخيكم                     |
| 121         |                   | اسكني يا عائشة                      |
| ٧٤٤         |                   | الإسلام الإيمان                     |
|             |                   | [عندما سئل أي الأعمال أفضل]         |
| 1.0         |                   | أصحابي كالنجوم                      |
| 171         |                   | أطلعت في النار                      |
| ٧٥١         | عبادة بن الصامت   | أفضل ايمان المرء                    |
| 128 - 1 · 0 |                   | اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر |
| _ VFA_· VA  |                   |                                     |
| ٦٠٠         | ابن مسعود         | اقرأني رسول الله ﷺ آية              |
| ۸۷۲         | 1                 | أقرىء عمر السلام                    |
| ۲۸۸         | عائشة             | اکتب یا عثمان                       |
| ٧٨٨         |                   | اكثر منافقي أمتى قراؤها             |
| 797         |                   | الحمدالله الذي جعل في أمتي          |

| الصفحة        | الراوى           | الحديث                                   |
|---------------|------------------|------------------------------------------|
| 144 - 144     |                  | الذين يقولون الخير من الله               |
| ۸٦١           |                  | ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم            |
| ۸٦٣           |                  | الست بينكم                               |
| 1 2 1         |                  | ألهذا خلقتم                              |
| ٥٤٨           |                  | القرآن كلام الله                         |
| ۸۹٦           | أنس بن مالك      | اللهم أتتنى بأحب خلقك اليك               |
| AEq           | أنس بن مالك      | اللهم أجعل أبا بكر معى في درجتي          |
| 94            | علي              | اللهم ارحم خلفائي                        |
| 727           |                  | اللهم ارزقني لذاذة                       |
| 0             |                  | اللهم ارعب قلوبهم                        |
| ۸٧٠           |                  | اللهم أعز الإسلام                        |
| <b>***</b> ** |                  | اللهم علمه التأويل                       |
| ۸۹۸           |                  | اللهم علمه القضاء                        |
| 411           |                  | اللهم هؤلاء أهل بيتي                     |
| 775           | ابن مسعود        | ألم تسمعوا إلى قوله الله تعالى «ان الشرك |
|               |                  | لظلم عظيم»                               |
| ٤٠٠           |                  | الماء من الماء                           |
| . 181         | عبد الله بن عمرو | الهذا خلقتم أم بهذا أمرتم                |
| 191 - 191     |                  | أما ترضى ان تكون منى بمنزلة              |
| 779           | أبو هريرة        | أما والذى نفسى بيده إنها لكما انزلت      |
| 100 _ VOY     |                  | أمرت أن أقاتل الناس                      |
| ۸ . ٤         | أبو هريرة        | أمرنى رسول الله أن أحفظ زكاة             |
| ٤٨٤           |                  | أن أباك لنبى وان جدك لنبى                |
| V11           | ابن عمر          | أن أحدكم يعرض عليه مقعده                 |
| 377           | ابن مسعود        | أن أحدكم يجمع خلقه                       |
| 97            |                  | إن الأنبياء لم يورثوا دينارا             |

| الصفحة | الراوى        | الحديث                                  |
|--------|---------------|-----------------------------------------|
| ٧٤٣    | ابن عمر       | أن تشهد أن لا اله الا الله وان محمد     |
|        |               | رسول الله                               |
| ٧٢٥    | حذيفة         | ان حوضى لأبعد ما بين                    |
| ٥٨٩    |               | ان الذراع المشوية أخبرته                |
| 797    |               | ان ربى أمرنى بحب أربعة                  |
| 94     |               | أن رجلاً أتنى النبي ﷺ فقال: يارسول الله |
|        |               | إن امرأتي                               |
| 777    | أبوهريرة      | ان رجلا أذنب ذنبا فقال                  |
| ۸٥١    |               | ان رجلا خيره ربه بين ان يعيش في الدنيا  |
| V09    | أبوذر         | أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الايمان          |
| 770    |               | ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء           |
| V91    |               | ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة           |
| APY    | عثمان         | ان رسول الله ﷺ عهد إليّ عهدا            |
| ٧١٢    | أنس بن مالك   | ان العبد اذا وضع في قبره                |
| 710    | حارثة         | إن لكل حق حقيقة                         |
| VAV    | أبو هريرة     | ان لكل نبي دعوة                         |
| ٨٤٨    | أبو هريرة     | ان للجنة ثمانية أبواب                   |
| AEE    | جبير بن مطعم  | ان لم تجديني فأت أبا بكر                |
| 777    |               | ان لى حوضاً ما بين الكعبة               |
| ۸۸۳    |               | إن الله أمرني أن أزوج                   |
| ٥٨٨    |               | ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به نفسها  |
| 7.0    |               | ان لله تسعة وتسعين اسما                 |
| AVI    |               | ان الله جعل الحق                        |
| 777    |               | ان الله خلق آدم على صورته               |
| 773    | عمر بن الخطاب | ان الله خلق آدم عليه السلام فمسح        |
| 377    | ابنِ عباس     | ان الله خلق الجنة                       |

| الصفحة    | الراوى            | الحديث                                |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| ۸۸۸       | عائشة بنت أبى بكر | ان الله سيقمصك قميص فان راودوك        |
| ١٨٩       |                   | ان الله صانع الخزم                    |
| 191       |                   | ان الله صانع كل صنعه                  |
| 170 _ 170 |                   | ان الله قرأ طه ويس قبل                |
| 017_188   | أبى بن كعب        | ان الله لو عذب أهل سماواته وارضه      |
| 277       |                   | ان الله يأمر الخلق له بالسجود         |
| 749       | أبو موسى الأشعرى  | ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام  |
| ٩١        |                   | إن الله لاينزع العلم                  |
| 771       | أبو موسى الأشعرى  | ان الله يبسط يده بالنهار              |
| ٥٧٨       |                   | ان الله يحدث من امره ما يشاء          |
| 0 E V     |                   | إن الله يقول حين يفنئ الخلق           |
| ٦٢٤       |                   | ان ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا     |
| y · v     |                   | ان المؤمن خلق مفتنا                   |
| ٨٨٥       | % _               | ان الملائكة تستحى من عثمان            |
| ٧٧٥       | أبو هريرة         | ان من أكمل المؤمنين ايمانا            |
| 729       |                   | ان من الشعر لحكما                     |
| ٥٣٨       | أبو الدرداء       | ان موسى عليه السلام لما خرج           |
| VYY       | أنس بن مالك       | ان ملكا موكل بالميزان فيؤتى بابن ادم  |
| ۸۳۹       |                   | ان النبي ﷺ كان يصلي بأبي بكر          |
| 233       |                   | أن النبي ﷺ كان يصلي يومًا بمكة (قصــة |
|           |                   | الغرانيق)                             |
| ٤٠٦       |                   | ان النور اذا وقع في القلب             |
| VIY       | زید بن ثابت       | ان هذه الأمة تبتلي في قبورها          |
| ٦٧٠       |                   | ان وحشيا أتى النبي ﷺ                  |
| VLV       |                   | ان يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا      |
| AVI       |                   | ان الله جعل الحق على لسان             |

| الصفحة     | الراوى          | الحديث                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------|
| A9V        |                 | أنا دار الحكمة وعلي بابها         |
| ٧٢٥        |                 | أنا فرطكم على الحوض               |
| ΓΓΛ        |                 | أنت أخى وخليفتي في أهلي           |
| <b>197</b> | ابن عمر         | أنت أخى في الدنيا والآخرة         |
| 378        |                 | أنت مني بمنزلة هارون من موسى      |
| ٨٤٥        |                 | أنتم تتمون سبعين أمة              |
| 720        |                 | انكم ستعرضون على ربكم             |
| ۸۳۷        |                 | انكن لصواحب يوسف                  |
| 73A_ A1A   |                 | انما أتوصى قريشا بالناس           |
| ٧١٢        | ابن عباس        | انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير  |
| 109        |                 | أنزل القرآن على سبعة أحرف         |
| 3.47       |                 | أنزل الله هذه الآية في أناس       |
| ۸۰۸        | أبو هريرة       | الأنبياء امهاتهم شتى ودينهم       |
| ۸۸٥        | أبو هريرة       | أهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق     |
| 777        |                 | أوقد على النار ألف عام            |
| 777        | ابن عمر         | أول شيء خلقه الله القلم           |
| ٧٤٤        | سعد بن أبي وقاص | أو مسلم                           |
| 711        | معاوية بن الحكم | أين الله                          |
| 111        | أبو هريرة       | أين الله                          |
| VEA        | أبو هريرة       | الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون   |
| ٧٨٨        |                 | الإيمان بضع وستون بابا            |
| 777        |                 | الإيمان بضع وسبعون خصلة           |
| ٧٦٣        |                 | الإيمان تسعّ وتسعون بابا          |
| VOA        | على بن أبي طالب | الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان |
| ٧٦٠        |                 | الإيمان قول مقول                  |
| VYA.       |                 | ايمانا وتصديقا بكتابك             |

| الصفحة    | الراوى           | الحديث                             |
|-----------|------------------|------------------------------------|
| ٧٥٠       | أبوقلابة         | 1 1                                |
| ۸۹٤       | علي بن أبى طالب  | أيما وال ولي أمر أمتى بعدى         |
|           |                  | - ب -                              |
| ٥٣٢       | عمر بن الخطاب    | بعثت داعيا ومبلغا                  |
| ۱۷۲       | معاذ بن جبل      | بل عام للناس                       |
| 277       | عمر رضي الله عنه | بل فی شیء قد فرغ منه               |
| V         |                  | بني الاسلام على خمس                |
| ٧٥٣       |                  | بين العبد وبين الكفر               |
|           |                  | - ت -                              |
| ٤٠٢ _ ٥٨٨ | أبو ذر           | حديث «تسبيح الحصا»                 |
| ٧٧٢       |                  | تفكروا في عظمة الله                |
| ۸۸۷       | أبو هريرة        | تكون بعدى أمور                     |
| ٤٩٠       | سهل بن سعد       | تلا رسول الله ﷺ هذه الآية          |
|           |                  | - ٿ -                              |
| 197       | سعد بن أبي وقاص  | ثلاث قالهن رسول الله ﷺ في على      |
| ٧٤٨       | أنس بن مالك      | ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة       |
|           |                  | - <b>E</b> -                       |
| ۸۰۳       | أبو ثعلبة الخشني | الجن على ثلاث                      |
|           |                  | -ج-                                |
| 797       | :                | الحمد لله الذي جعل في أمتى من أمرت |
| ٥٣٤       | ابن عباس         | الحمد لله نحمده ونستعينه           |

| الصفحة    | الراوى                    | الحديث                         |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| ۲٠٤       | أنس بن مالك               | حديث «حنين الجذع»              |
| ٧٢٥       | أنس بن مالك               | حوضی ما بین أیلة ومکة          |
| 777       |                           | حوضي من مقامي                  |
|           |                           | - <b>ċ</b> -                   |
| ٧٧٢       |                           | أن النبي ﷺ سن خط خطًا          |
| V74 - 79A | عبد الله بن مسعود         | الخلافة بعدي ثلاثون سنة        |
| 731       | سفينة _ أبوبكر            | الخلافة في أمتي ثلاثون سنة     |
| ١٣٥       | ابن مسعود                 | خلق یحیی بن زکریا فی بطن أمه   |
| 277       | عبد الله بن عمرو بن العاص | خلق الله الخلق في الظلمة       |
| 711       |                           | الخمر أم الخبائث               |
| 1.7       |                           | خيركم قرنى ثم الذي يلونهم      |
| 7         |                           | خيركم من حفظ القرآن وعمل به    |
| 795       |                           | خيرني ربي بين أن يدخل نصف أستي |
|           |                           | الجنة                          |
|           |                           | – د –                          |
| 7 · A     |                           | الدجال يخرج من أرض المشرق      |
|           |                           | - <b>i</b> -                   |
| ٧٧٢       |                           | ذاك محض الايمان -              |
| ٧٧٢       |                           | ذلك صريح الايمان               |
| ۸۸۸       | كعب ببن عجره              | ذكر النبي ﷺ فتنة فمر بنا رجل   |
|           |                           | - ر -                          |
| 188       |                           | رأس الدين النصيحة              |

| الصفحة     | الراوى                        | الحديث                            |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 707        | عائشة                         | رأيت جبريل عليه السلام ساد الافق  |
| ۸۹۰ _ ۸٤۸  |                               | رحم الله أبا بكر زوجني ابنته      |
|            |                               | - j -                             |
| 710        |                               | زوجتك أفقه منك                    |
|            |                               | – س –                             |
| 797        |                               | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر       |
| 47.        |                               | سبقنى بها اسحاق                   |
| 1 - 0      |                               | ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة  |
| ΓΛV        |                               | السلام عليكم دار قوم مؤمنين       |
| ٥٣٣        | رافع بن خدیج                  | سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله    |
|            |                               | – ش –                             |
| ٧٨٨        |                               | الشرك في امتى أخفى من دبيب النمل  |
| 454        |                               | الشعر بمنزلة الكلام               |
| 797        | أنس بن مالك _ جابر بن عبدالله | شفاعتي لأهل الكبائر               |
|            |                               | – ص –                             |
| ٧١٣        | عائشة                         | صدقت أنهم يعذبون في قبورهم        |
| ۸٥٠        |                               | صدقت ياحسان                       |
| <b>MAY</b> | ·                             | صدقة تصدق الله بها عليكم          |
| ٨٣٩        |                               | صل بالناس                         |
| 797        |                               | صلوا على صاحبكم                   |
| ٧٩٣        | أبو هريرة                     | صنفان من امتى ليس لهما في الاسلام |
| ٧٩٣        | حذيفة                         | صنفان من امتي في النار            |

| الصفحة       | الراوى       | الحديث                                 |
|--------------|--------------|----------------------------------------|
| 187          |              | صنفان من امتى لا تنالهما شفاعتى        |
| 127          | حذيفة وأنس   | صنفان لا تنالهما شفاعتى                |
|              |              | - ط -                                  |
| ٧٦٣          |              | الطهور نصف الإيمان                     |
|              |              | - ی -                                  |
| <b>VV</b> ·  |              | العاقل (عندما سئل من اعلم الناس)       |
| 44.          | الحسن بن علي | علمني رسول الله أن أدعو                |
| ۸۹٥          |              | علي منی وأنا منه                       |
| 7 · 1 _ 73 A |              | عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين      |
|              |              | - ف -                                  |
| 101          |              | فان غم عليكم فأقدروا له                |
| 811          | ابن عمر      | فرغ الله من مقادير الخلق               |
| 771          |              | فرض الله على امتي ليلة المعراج         |
| ٤٠١          | عائشة        | فعلته أنا ورسول الله ﷺ                 |
| ١٨٦          |              | فقد أساء وظلم                          |
| 17.          |              | فمن أعدى الأول                         |
|              |              | - ق -                                  |
| ***          |              | قال الله عزوجل أنا الله لا إله إلا أنا |
| 775          | ابن عباس     | قال الله من علم أنى ذو مقدرة           |
| ٥٠٨          |              | قال موسى عليه السلام يا رب             |
| 340          | ابن عباس     | قد مر رجل مكة في أول الإسلام           |
| AVI          | عائشة        | قد كان يكون في الامم محدثون            |

| الصفحة       | الراوى          | الحديث                               |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| ٥١٣          | عبادة بن الصامت | القدر على هذا                        |
| 121          |                 | القدرية مجوس هذه الامة               |
| ٥٤٨          | أبو الدرداء     | القرآن كلام الله منزل غير مخلوق      |
| 257          |                 | قصة الغرانيق                         |
|              |                 | - 4 -                                |
| ٤١٨          | عمران بن الحصين | كان الله ولم يكن شيء قبله            |
| ٥٥٨ _ ٢٥٨    |                 | كان النبي ﷺ يخلو به [أي بأبي بكر]    |
| ٧١٣          | عائشة           | كان يتعوذ في دعائه ويقول             |
| 791          |                 | كان ينقل التراب يوم أمر بحفر الخندق  |
| 770          |                 | كل الخلال يطبع عليها                 |
| 171          |                 | كل شيء بقضاء وقدر                    |
| 781          |                 | كل ميسر لما خلق له                   |
| ٧٢١          | أبو هريرة       | كلمتان خفيفتان على اللسان            |
| 711          |                 | الكلب خبيث خبيث ثمنه                 |
| 375          | أبو سعيد الخدري | كلهم في الجنة                        |
| 727          |                 | كما ترون القمر ليلة البدر            |
| VVV          | جندب            | كنا مع النبي ﷺ ونحن فتيان حزاورة     |
| 47V 4V       |                 | كيف أصبحت يا حارثة                   |
| 018          | ابن عباس        | كنت ردف النبي ﷺ                      |
|              |                 | - J -                                |
| ۹.           |                 | لا أخاف على أمتى مؤمنا ولا كافرا     |
| VEA          | ابن عمر         | لا ايمان الا بعمل ولا عمل الا بايمان |
| V0 · _ V · 1 |                 | لا ايمان لمن لا أمانة له             |
| ٤١٧          | عمران بن الحصين | لا بل شيء قضي عليهم                  |

| الصفحة    | الراوى           | الحديث                              |
|-----------|------------------|-------------------------------------|
| ۳۷۱       |                  | لا بورك لى فى يوم لا أزداد فيه علما |
| 127       |                  | لا تجالسوا أهل القدر                |
| 111 - 174 |                  | لا تجتمع امتى على خطأ               |
| V9.       | 1                | لا تحمدوا عمل الرجل حتى تنظروا      |
| 91        |                  | لا تزال طائفة من امتى على الحق      |
| ٦٧٣       | جابر بن عبد الله | لا تزال المغفرة تحل على العبد       |
| ۳۲٥       |                  | لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو    |
| 74.       | ابن عمر          | لا تقبحو الوجه فان الله خلق آدم     |
| ٧٤٤       |                  | لاتقل مؤمن بل مسلم                  |
| ۳۲٥       |                  | لا تمس القرآن الا وأنت طاهر         |
| 791       |                  | لا تنال الشفاعة أهل الكبائر         |
| 190       | ·                | لأدفعن الراية غدا إلى رجل           |
| ۸۹۸       |                  | لأعطين الراية غدا رجلا              |
| V · 1     |                  | لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد   |
| 9.8       |                  | لا عدوى ولا هامة ولا صفر            |
| 111       |                  | لا يتمنى احدكم الموت                |
| ۸۹٦       | أم سلمة          | لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن    |
| 91        |                  | لا يخلوا عصر من قائم الله بحجة      |
| 799       |                  | لا يدخل الجنة مدمن خمر              |
| AIV       |                  | لايزال هذا الأمر                    |
| 101       | ,                | لا يزال هذا الدين ظاهرا             |
| VV9       | محمد بن علي      | لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن    |
| V·1 -V·.  |                  | لايسرق السارق وهو مؤمن              |
| ٧٧٣ -     |                  |                                     |
| ۸٦٧       |                  | لا ينبغى لقوم يكون فيهم أبو بكر     |
| ۸۹۸       |                  | لا يؤدي عني الا رجل من أهل بيتي     |

| الصفحة        | الراوى           | الحديث                                |
|---------------|------------------|---------------------------------------|
| VEQ           | أنس بن مالك      | لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه           |
| VEA           | أنس بن مالك      | لا يؤمن عبد حتي أكون أحب إليه         |
| ٥١٤           | على              | لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع            |
| 790           | المقدام          | للشهيد عند الله تسع خصال              |
| 10.           |                  | لعن الله اربعة على لسان سبعين         |
| 791           | أبو هريرة        | لكل نبى دعوة مستجابة                  |
| ٨٨٤           |                  | لكل نبى رفيق ورفيقي في الجنة عثمان    |
| A · V         | معقل بن يسار     | لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق        |
| 7 - 1         |                  | لقد انساكم كفركم نعتكم                |
|               | أبو هريرة        | لقد ظننت يا أبا هريرة الا يسألني      |
| 747           | انس              | للذين أحسنوا العمل في الدنيا          |
|               |                  | لما خرج رسول الله ﷺ هارباً من أهل مكة |
| ٨٤٨           |                  | ليلا تبعه أبو بكر                     |
| 77            | أبو هريرة        | لما خلق الله الجنة ارسل جبريل         |
| 715           |                  | لما قضى الله الخلق كتب في كتاب        |
| 7 · A         | أبو عبيدة        | لم يكن نبى بعد نوح إلا قد أنذر قومه   |
| TVY _ TTA     |                  | لو اراد الله أن لا يعصى ما خلق ابليس  |
| ۸۸۳           |                  | لو أمدنا الله بالبنات                 |
| ۸۸۳           |                  | لو كان لنا ثالثة لزوجناك              |
| ۸٧٠           |                  | لو کان بعدی نبی کان عمر بن الخطاب     |
| 737           |                  | لو کنت متخذا خلیلا                    |
| 777           | أبو موسى الأشعرى | ليجيئن ناس من أمتى بذنوب              |
| ٨٤٧           | ابن عباس         | ليس أحد أمن علي بنفسه وماله           |
| ٧٥١           | أبو هريرة        |                                       |
|               | ابن عباس         | ليس الخبر كالمشاهدة                   |
| V · Y _ V · · |                  | ليس منا من بات بطينا وجاره خميصا      |

| الصفحة | الراوى          | الحديث                                |
|--------|-----------------|---------------------------------------|
| ٨٤٢    | عبدالله بن عمرو | ليكونن منكم أثنا عشر خليفة            |
|        |                 | - م -                                 |
| ٤٠٠    |                 | الماء من الماء                        |
| 373    |                 | ما أكرم شاب شيخا لسنه                 |
| V97    | أبو هريرة       | ما بعث الله نبيا قبل <i>ي</i>         |
| ۲٠۸    | أنس بن مالك     | ما بعث نبي الا انذر قومه              |
| VAT    | کعب بن عجره     | ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله     |
| 111    |                 | ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله    |
| 7      |                 | ما رفع الله كلاما أحب اليه من كلامه   |
| ٨٥٩    | أبو الدرداء     | ما طلعت الشمس ولا غربت                |
| ٧٠٦    |                 | مامن مؤمن إلا وله ذنب                 |
| 731    | المغيره بن شعبه | ما من نبی یموت حتی یؤمه رجل           |
| 313    | علي             | ما من نفس منفوسة                      |
| ٨٣١    | •               | ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ |
| V · 7  |                 | ما منا الا من عصى أو هم بمعصيه        |
| ٨٥٩    |                 | ما منا معاشر الانبياء                 |
| 150    |                 | ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر |
| 189    |                 | ما هذا يا أبا بكر                     |
| ٥٣٣    |                 | ما هلكت امة قط الا بالشرك             |
| ٠٧٢    | <b>ٹ</b> وبان   | ما يسرني بهذه الآية الدنيا وما فيها   |
| 141    |                 | مجوس هذه الأمة                        |
| ۸۷۶    | عائشة           | ما يصيب الله من العبد في نفسه         |
| ۸۳۷    |                 | مروا أبا بكر فليصل بالناس             |
| ۸۳۷    |                 | مروا بلالاً فليؤذن                    |
| 378    |                 | مزينة وجهينه واسلم وغفار              |

| الصفحة        | الراوى            | الحديث                             |
|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 771           |                   | المعرفة بالله رأس المعرفة          |
| ٨١٩           | أبو هريرة         | ملاك دينكم الورع                   |
| ٨٤٨           | عمرو بن العاص     | من أحب الناس اليك قال: عائشة       |
| 791           | أبو هريرة         | من اسعد الناس بشفاعتك              |
| 315           |                   | من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى        |
| 791           |                   | من تحسى سما فقتل نفسه              |
| 127 _ 73A     |                   | من تقدم على قوم                    |
| ٧٥٠           | أبو هريرة         | من تمام ايمان العبد ان يستثنى      |
| 418           |                   | من توضأ فقال سبحانك اللهم          |
| 111           | عقبة بن عامر      | من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره    |
| ٣-٥           | أبو هريرة         | من حلف يمينا وقال ان شاء الله      |
| VEA           | أبو امامة         | من سرته حسنته وساءته سيئته         |
| 616           | سعد بن أبى وقاص   | من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله |
| 778           | أنس بن مالك       | من سأل الله الجنة ثلاث مرات        |
| ٧٥٧           | عبادة بن الصامت   | من شهد ان لا اله الا الله          |
| V · Y _ V · · |                   | من غشنا فليس منا                   |
| 701           |                   | من فسر القرآن برأيه                |
| ٧٠٣           | أبو الدرداء       | من قال لا اله الا الله دخل الجنة   |
| ٨٥٠           | أبو قتادة         | من قتل قتيلا فله سلبه              |
| 790           | على               | من قرأ القرآن واستظهره وحفظه       |
| 009           | عبد الله بن مسعود | من قرأ حرفا من القرآن كتب له       |
| VOV           |                   | من كان أخر كلامه لا اله الا الله   |
| V 8 9         | أبو هريرة         | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر     |
| V · V         |                   | من كذب بالشفاعة لم ينلها           |
| 154_354       |                   | من كنت مولاه فعلي مولاه            |
| 190_          |                   |                                    |

| الصفحة | الراوى                      | الحديث                                |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ٦٧٢    | جابر                        | من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة   |
| 777    | أنس بن مالك                 | من وعد الله على عمل                   |
| 148    |                             | من ينصرني حتي أبلغ كلام ربي           |
| ٧٢٤    | ثوبان                       | المهاجرين الشعثة رؤوسهم               |
|        |                             | - ა -                                 |
| 777    |                             | ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء       |
| 777    |                             | الناظر في الله كالناظر في عين الشمس   |
| 189_97 |                             | نضر الله أمرأ                         |
| ₹٧٠    |                             | نعم وقرأ عليه هذه الآية               |
| V79    |                             | نعم ولو ازداد يقينا لمشى على الهواء   |
| . 207  |                             | نهى رسول الله ﷺ عن اضاعة المال        |
| V19    | ابن عمر                     | نهى النبى ﷺ أن يسافر الرجل وحده       |
|        |                             |                                       |
| ۸۹۸    |                             | هؤلاء أهلي                            |
| ۳۸۷    |                             | هذه الآية أنزلت في اناس               |
|        | أبو هريرة                   | هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها     |
| 750    |                             | سحاب                                  |
| 159    |                             | هل قلت في أبى بكر                     |
| 94     |                             | هل لك من ابل                          |
| ٧١١    | أبو هريرة ـ أبو سعيد الخدري | هو الكافر يضيق عليه في قبره حتى تختلف |
| 798    |                             | هو مقام الشفاعة الذي اشفع             |
|        |                             | – و –                                 |
| YAY    | عائشة                       | وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام           |

| الصفحة | الراوى           | الحديث                                 |
|--------|------------------|----------------------------------------|
| ATE    |                  | وإلى الله من والاه                     |
| 457    | أبو هريرة        | والشر ليس اليك                         |
| V £ 9  | أبو هريرة        | والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة        |
| ٧٥٠    | ابن عمر          | والله لا يؤمن والله لا يؤمن            |
| ٧١٦    |                  | وقد رأيته ذلك أبو جهل                  |
|        |                  | - ی -                                  |
| 737    |                  | يأبين الله ورسوله                      |
| X · Y  |                  | يأتى الدجال المدينة                    |
| 189    |                  | يأتى في آخر الزمان قوم من الزنادقة     |
| ٦٧٨    | أبو بكر الصديق   | يا ابا بكر الست تنصت الست تجزع         |
| 189    |                  | يا أبا بكر ما صنع ثوبك                 |
| ۸٥١    | أبو الدرداء      | يا ابا الدرداء تمشى امام من هو خير منك |
| ۳۷۷    |                  | يا أيها الناس انصرفوا                  |
| ٧٢٣    | أبو امامة        | یا بنی هاشم اشتروا انفسکم              |
| ٥٨٨    | - 1              | يا عائشة عليك بالرفق                   |
| YAY    |                  | يا عم تأمرهم بالنصيحة                  |
| AAE    | ربعی بن خراش     | يا عمر الا أدلك على خير لك من عثمان    |
| ٧١٤    | عطاء             | يا عمر كيف انت اذا اعد لك اهلك ثلاثة   |
| ٥١٤    | ابن عباس         | يا غلام او يا غليم الا أعلمك كلمات     |
|        | ابن عباس         | يا محمد لقد استبشر اهل السماء اليوم    |
| ۸٧٠    |                  | باسلام عمر                             |
| ٥٤٨    | معاذ             | يا معاذ العرش والكرسي وحملتهما         |
| ٧٤٣    | أبو برزة الاسلمي | يا معاشر من آمن بلسانه                 |
| ٧٧٥    |                  | يا معشر النساء تصدقن فانكن أكثر أهل    |
| V91    | أنس بن مالك      | يا مقلب القلوب ثبت قلبي                |

| الصفحة | الراوى      | الحديث                                     |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| ١٣٤    |             | يا من وسع سمعه الأصوات                     |
| 797    | أنس بن مالك | يجتمع المؤمنون يوم القيامة ويقولون         |
| ٠٢٠    |             | يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة           |
| 94     |             | يحمل هذا العلم                             |
| 144    |             | يحى الله هذا ويميتك ثم يبعثك               |
| 797    |             | يخرج الله قوما من النار بعدما              |
| VV7    |             | يخرج من النار في الشفاعة                   |
| 797    |             | يخرجون منها ضبائر ضبائر في نهر الحياة      |
| 790    | عثمان       | يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء |
| 777    | ابن عمر     | يصاح يوم القيامة برجل من امتى على          |
| ٥٣١    |             | يفتح آخر الزمان باب من القدر               |
| 1771   |             | يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى          |
| ۸٠٩    |             | يقتل ابن مريم الدجال بباب لد               |
| 107    |             | يكون في اخر الزمان                         |
|        |             | يلحق رجل من قريش عليه نصف عــذاب           |
| ۸۹۰    |             | العالم                                     |
| ۸۰۷    | أبو بكر     | يمكث أبو الدجال وامه ثلاثين عاما           |
| 747    |             | ينزل ربنا تبارك وتعالى                     |
| ۸۲۰    |             | يؤم القوم افضلهم                           |
| ٨٤٦    |             | يؤم القوم خيرهم                            |
|        |             |                                            |
|        |             |                                            |
|        |             |                                            |
|        |             |                                            |
|        |             |                                            |
|        |             |                                            |

## ثانياً ـ الفهرس الموضوعي للآثار

| الصفحة    | الراوى            | الأثـــر                                 |
|-----------|-------------------|------------------------------------------|
|           |                   | - الإيمان -                              |
| VAE       | ابن عباس          | اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية     |
| ۸۰۱       | سفيان الثوري      | اتقوا هذه الاهواء                        |
| VAA       | وكيع بن الجراح    | اجتمع ابن أبى ليلى والحسن بن صالح        |
| ٧٥٧       | الزهري            | الأخبار كانت قبل نزول الفرائض            |
| 744 _ 144 | ابن أبى مليكة     | ادركت كذا وكذا من الصحابة                |
| ٧٨٥       | إبراهيم النخعي    | إذا قيل لك أنت مؤمن فقل                  |
| ٧٨٥       | على بن أبي طالب   | الارجاء بدعه والشهادة بدعة               |
| 375       | ابن مسعود         | اربع ايات في سورة النساء خير             |
|           |                   | ارجو ان شاء الله [فيمن قال له أمؤمن      |
| VAY       | علقمة             | انت]                                     |
| V9V       | عباد بن کثیر      | أستتيب أبو حنيفة مرتين                   |
| VOT       | عمر               | أصبحت الناس ما أنه لاحظ في الاسلام       |
|           |                   | لأحد                                     |
|           | عبد الله بن مسعود | أفأنت من أهل الجنة                       |
| V9.       | بعض العلماء       | أقرب الناس من النفاق                     |
| YYA       | عبد الله بن مسعود | اللهم زدنى ايمانا ويقينا وفقها           |
| VAY       | أحمد بن حنبل      | اما أنا فلا أعيبه [الاستثناء في الإيمان] |
| 770       | الحسن البصري      | أنا أقول آية خامسة فيها للمسلمين         |
| V97       | میمون بن مهران    | أنا أكبر من ذلك                          |
| ٧٩٦       | أيوب السختياني    | أنا اكبر من المرجئة                      |
|           | سفيان الثورى      | أنا مؤمن عند الله فهو من الكاذبين        |
| V91       |                   | أن ابليس عبد الله خمسا وعشرين الف        |
|           |                   | سنة                                      |
|           |                   |                                          |

| الصفحة      | الراوى                      | الأثـــر                                 |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| ٧٨١         |                             | أن ابن عمر أمر رجلان أن يذبح له شاه      |
|             | أحمد بن حنبل                | أن رجلا قال انكر الاستثناء في الإيمان    |
| ٧٨٣         | الحسن                       | إن شاء الله [فيمن سأله أمؤمن أنت]        |
| VEO         | ابن عباس                    | أن الله بعث نبيه محمدا عليه السلام       |
| 770         | ابن عباس وابن عمر وان مسعود | انهم كانوا يرجون أهل الكبار              |
| VEA         | عمر بن الخطاب               | أنى لأعلم أى يوم انزلت هذه الاية         |
| <b>V9V</b>  | ابن أبي مليكة               | أو أجعل إيمان جبريل                      |
| ٧٦٠         | وكيع                        | أهل السنة والجسماعية يقولون الإيمان قسول |
|             |                             | وعمل                                     |
| VAA         | أبو حنيفة                   | أيمان أبي بكر وإيمان إبليس               |
| 787         | سفيان الثورى                | الإيمان قول وعمل يزيد وينقص              |
|             | على بن أبي طالب             | الإيمان قول مقول وعمل معمول              |
| ٧٧٥         | حذيفة                       | الإيمان يبدو لمظة                        |
| YYA         | عمير بن حبيب                | الايمان يزيد وينقص                       |
| ٧٧٦         | أبو هريرة وابن عباس         | الإيمان يزيد وينقص                       |
| V98         | الزهري                      | أين ذهب بك يا أمير المؤمنين              |
| V90         | الأوزاعي                    | ثلاث هي بدعه من قال أنا مستكمل           |
| ۸٠١         | المغيرة                     | حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا             |
| ۸٠١         | المغيرة                     | حدثنا حماد قبل أن يفسد                   |
| V97         | سفيان الثورى                | رأي محدث ادركت الناس                     |
| VVV         | أبو سعيد الفرياي            | سألت المزني في مرضه                      |
| 770         | عقبة بن علقمة اليشكري       | شهدت مع على رضى الله عنه صفين            |
| YAY         | أحمد بن حنبل                | فأين قول الله (وآخرون مرجون)             |
| <b>YY</b> 0 | عمر                         | قد ربي به [في أسيضع جهينة]               |
| ٧٩٠         | حذيفة بن اليمان             | كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد          |
| ٧٨٣         | سفيان الثورى                | كان سفيان اذا سئل أمؤمن انت لم يجبه      |

| الصفحة     | الراوى                   | الأثـــر                                 |
|------------|--------------------------|------------------------------------------|
| V£7        | عائشة                    | كان المعراج قبل الهجرة                   |
| ٧٥٣        | حماد بن اليمان           | كان يفرق بين الإسلام والإيمان            |
| ٧٥٣        | أحمد بن حنبل             | كان يفرق بين الإسلام والإيمان            |
| 737 _ YEE  | الحسن وابن سيرين         | كانا يهابان أن يقولا مؤمن                |
| VVV        | جندب بن عبد الله         | كنا مع النبي ﷺ ونحن فتيان                |
| 79.        | يزيد القعير              | كنا بمكة من قطانها وكان معى أخ           |
|            | أنس بن مالك              | لا تجالسوهم فسأله آخر وقال               |
| ٧٦٠        | على وابن مسعود           | لا ينفع قول الا بعمل ولا عمل             |
| V90        | زبيد                     | لما ظهرت المرجثة                         |
| <b>Y7Y</b> | ابن المبارك              | لیری من ادعوه الیك منزلتی                |
| ٧٦٧        | سعید بن جبیر             | ليطمئن قلبي بأنى اذا سألتك               |
| ٧٩.        |                          | لو نبت للمنافقين أذناب                   |
| V98        | سفيان الثورى             | ما أجد ابعد منه من المرجئة               |
| Var        | أبو الدرداء              | ما أحد أمن أن يسلب إيمانه                |
| VAY        | یحیی بن سعید             | ما أدركت احدا الا على الاستثناء          |
| ٧٩٦        |                          | مـا رضى الله [حين قـيل له إن قــومــأ    |
|            |                          | يزعمون ] الآثر                           |
| 777        | على بن الحسين            | مؤمنون وليسوا بكفار                      |
| 778        | أبو بكر الصديق           | ماتقـولون فيها؟ في قـوله تعالى (إن الذين |
|            |                          | قالوا ربنا الله الآية)                   |
| ۲۸۷        | بعض الحكماء              | ما الصدق القبيح قال ثناء الانسان         |
| V9 E       | محمد بن علي بن الحسين    | ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه          |
| V99        | سلیمان بن حرب            | مر أبو حنيفة بسكران                      |
| ۸٠١        | الاوزاعي                 | من آمن وعصى                              |
| VV9        | ابن عباس                 | من اراد منكم الباءه زوجناه               |
| ٧٥٣        | علي وابن مسعود وابن عباس | من ترك الصلاة فقد كفر                    |
| -          | وابو الدرداء             |                                          |

| الصفحة | الراوى             | الأثـــر                             |
|--------|--------------------|--------------------------------------|
| ٧٨٥    | ابن مسعود          | من شهد على نفسه انه مؤمن             |
|        | المزنى             | من الذي قال انه قول وعمل             |
| ٧٨٣    | سفيان              | من قال انا مؤمن عند الله             |
| ٧٨٥    | عمر بن الخطاب      | من قال أنا مؤمن فهو كافر             |
| ٧٨٠    | عمر بن الخطاب      | من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر         |
| VA9    | أبو سعيد الخدرى    | من القلوب قلب أجرد فيه سراج          |
| ٧٧١    | الشافعي            | مقادير علوم الناس                    |
| ٦٧٨    | ابن عباس           | من يشرك بالله                        |
| ٧٨٣    | سفيان الثورى       | الناس عندنا مؤمنون في الأحكام        |
| VAE    | عدد من علماء السلف | نحن مؤمنون ان شاء الله               |
| V98    | الضحاك             | هذا قبل أن تحد الحدود                |
| VVE    | مجاهد              | هذا قبل قوله تعالى (بلي من كسب)      |
|        |                    | الآية                                |
| VV9    | محمد بن على الباقر | هذا الإسلام ودور دارة                |
| ۸٠٠    | الشافعي            | هما جماعان أحدهما يوجب العقوبة       |
| VVE    | الحسن              | هو الذنب على الذنب يرين على القلب    |
| V98    | مجاهد              | يبدأون فيكونون مرجئة                 |
| ٧٩٠    | الحسن البصرى       | يا أخى لو هلك المنافقون              |
|        |                    | - البدمة والكلام -                   |
| 14.    | مالك بن أنس        | بعث الله محمدا ﷺ بدين واحد           |
| 179    | الشافعي            | حفص لا حفظك الله ولا رعاك            |
| 179    | الشافعي            | حكمى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد |
| 179    | الشافعي            | سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه          |
| 179    | أحمد بن حنبل       | علماء الكلام زنادقة                  |
| 171    |                    | لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا    |
|        | المساحي            | الشرك المعالمة المعبد المعبد المعرف  |
|        |                    | السرت                                |

| الصفحة     | الراوى                 | الأثـــر                                 |
|------------|------------------------|------------------------------------------|
| 14.        | الحسن البصري           | لا تجالسوا أهل الاهواء ولا تجادلوهم      |
| 179        | أحمد بن حنبل           | لا يفلح صاحب الكلام                      |
| 14.        | أبويوسف                | من طلب العلم بالكلام تزندق               |
| 1.4        | ابن عباس               | البـدع والضـلالة في قـوله: «وأمـا الذين  |
|            |                        | اسودت وجوههم)                            |
| ۸٠٤        | عبدالله بن الأمام أحمد | لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده             |
|            |                        | الصراط _ الجنة والنار _                  |
| 775        | عمر بن الخطاب          | أرأيتم إذا جاء النهار فأين يكون الليل    |
| 775        | حسان بن عطية           | الأرض التي تحت هذه فيها حجارة            |
| 178        | أهل التفسير            | أن مـوسى عليـه الســلام ذكــر الله له في |
|            |                        | الهاويه                                  |
| 778        | ابن مسعود              | حجارة النار حجارة من كبريت               |
| V77        | حذيفة                  | صاحب الميزان يوم القيامة                 |
|            | میمون بن مسیره         | كان لابي هريرة صيحتان                    |
| 787        | علي                    | من تمام النعمة دخول الجنة                |
| <b>VYY</b> | سلمان                  | يوضع الصراط يوم القيامة                  |
|            |                        | ـ الخلافة والفضائل ـ                     |
| ٨٥٢        | ابن عباس               | أبوبكر أما سمعت قول حسان                 |
| ۸۷۳        |                        | أتي له بلبن فشربه فقيل له                |
| ۸٦٩        | أبو بكر                | أجلسوني أتفرقوني                         |
| ٨٦٩        | طلحة                   | أذكرك الله واليوم الآخر                  |
| ۸۳۲        | علي                    | أصبح بحمد الله بارئاً                    |
| AVE        | علي                    | أفرس الناس ثلاثة                         |
| ۸۱۸        | سعد بن عبادة           | انتم الأمراء ونحن الوزراء                |

| الصفحة    | الراوى                   | الأثـــر                            |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| AAV       | علي                      | اللهم أني أبرأ اليك من دم عثمان     |
| ٨٥٥       | اسامة                    | أما ان تركب يا خليفة رسول الله      |
| ٨٣٩       | علي                      | أما أن يكون عندي في هذا عهد         |
| ۸۸ ۰      | عبدالرحمن بن عوف         | إما أن تتبرأ من هذا الأمر           |
| A9E       | علي بن أبي طالب          | أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت         |
| ۸۹ -      | المغيرة بن شعبة          | أنه قد نزل بك ما ترى وأنا أعرض      |
| AA -      | عمر                      | إن انقسم الناس شطرين                |
| ۰۲۸       | عمر بن الخطاب            | أن بيعة أبي بكر كانت فلته           |
|           |                          | إن على بن أبي طالب خرج من عند النبي |
| ۸۳۲       | ابن عباس                 | عَلَيْهُ في رجعه                    |
| ٨٩٦       | أبوسعيد الخدري           | أن كنا لنعرف المنافقين نحن          |
| ٨٥٣       |                          | إن النبي ﷺ لما مات ارتجت المدينة    |
| ۸۳۳       |                          | إن النبي ﷺ لما مات اختل الناس لموته |
| 191       | عثمان                    | أنتم في حل من بيعتي                 |
| ۸۸۰       | عبد الرحمن بن عوف        | إنكم لاتستقيمون على أمر             |
| ٩         | طلحة والزبير             | إنما بايعنا عليا على أن يقتل        |
| AVY       | أبوبكر الصديق            | أني موصيك بوصيه أن حفظتها           |
| ۸۸۹       | عثمان                    | إنى رأيت رسول الله ﷺ في المنام      |
| AVA       | عمر بن الخطاب            | أني رأيت في النوم كأن ديكاً نقرني   |
| ٨٥٢       | ابن مسعود                | أول من أظهر الإسلام سبعة            |
| 9         | طلحة بن عبيدالله         | بايعت واللج علي قفي                 |
| ٩         | علي                      | بايعاني في المذينة                  |
| ۸۸۷       | ً<br>عائشة رضي الله عنها | تركتموه كالثوب النقي من الدنس       |
| ۸۲۱ _ ۸۲۰ | عمر                      | تقول هذا وأبو بكر حاضر              |
| ٨٥٥       | أبو بكر                  | ثكلتك أمك يا ابن الخطاب             |
|           | ابن عمر وأبوهريرة        | دخلا على عثمان فعرة عليه            |

| الصفحة | الراوى              | الأثسسر                                |
|--------|---------------------|----------------------------------------|
| ٨٥٥    | أبو بكر             | الصلاة من حقها                         |
| 109    | أبو بكر             | فإذا عصيت الله فلاطاعة                 |
| ٨٨٠    | المسور              | فلما ولوا ذلك عبد الرحمن               |
| 131    | علي بن أبي طالب     | قدم رسول الله أبا بكر فصلى بالناس      |
| ٨٥٢    | أبوبكر الصديق       | قد علمت أنى كنت في هذا الأمر           |
| 131    | عبدالله بن أبي أوفى | قيل له هل أوصى رسول الله قال           |
| AVY    | ابن مسعود           | كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا         |
| 150    | عائشة               | كان مال أبي بكر قد بلغ الغاية          |
| AVE    | ابن مسعود           | كانت خلافة عمر رحمة                    |
| ۸۷۷    | عمر                 | كم تصبر المرأة عن الزوج                |
| 198    | علي                 | کونی وزیرا خیرا                        |
| ٨٥٥    | عمر                 | كيف تعاملتم                            |
| ۸۲٠    | عبدالرحمن بن عوف    | لا يعدلوا بعثمان احداً                 |
| ٨٥٥    | أبو بكر             | لا أركب ولا تنزل وماذا علي             |
| ۸۷٥    | عمر                 | لئن عشت ليبلغن الراعي حقه              |
| ۸۸ ۰   | عبد الرحمن بن عوف   | لست أنا منكم                           |
| ۸۸٦    | عائشة               | لعن الله من لعنه، يعني عثمان           |
| ۸۸٠    | عمر                 | لم أكن بالذي أتحملها                   |
| AVI    | ابن مسعود           | لما اسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون |
| ۸۸۹    | أبوجعفر الأنصاري    | لما دخل على عثمان يوم الدار مررت       |
| ۸۸۹    | عثمان               | لو اعلم أن بني أمية يذهب ما في أنفسهم  |
| ۸۷٥    | عمر بن الخطاب       | لولا أخشى أن يكون الناس ببانا واحداً   |
| ۸۷۳    | عمر بن الخطاب       | لو شئت أن أدعو بصلاء وصناب             |
| 199    | الشافعي             | لولا حرب على لمن خالفه ما عرفت         |
| 797    | عبدالرحمن بن مهدي   | لو لم يكن في عثمان إلا خصلتان لكفتاه   |
| AVE    | علي بن أبي طالب     | ما أحد أحب إليّ أن القى الله بصحيفته   |

| الصفحة | الراوى           | الأثـــر                              |
|--------|------------------|---------------------------------------|
| ٨٤١    | علي              | ما أستخلف ولكن إن يرد الله بهذه الأمة |
| ۸۷۱    | علي              | ما كنا نبعد أن السكينة تنطق           |
| 719    | علي              | ما نرضي إلا عمر                       |
| ۸۲٠    | ً<br>أبو عبيدة   | مد يدك لا بايعك                       |
|        | عمر بن الخطاب    | ما مات رسول الله ﷺ                    |
| 191    | عثمان            | من أغمد سيفه فهو حر                   |
| ۸۹۹    | علي              | من ذا يكون أبصر بها مني               |
| ١٢٨    | الحباب بن المنذر | منا أمير ومنكم أمير                   |
| 731    | الضحاك           | هذا العهد لابي بكر وعمر               |
| ۸٥٨    | أبوبكر الصديق    | يا أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم        |
| ۸٦٨    | أبوبكر الصديق    | يا معاشر المسلمين أنه قد حضرني        |
| AVE    | علي              | يرحمك الله يا ابن الخطاب              |
| ٨٥٤    | عمر              | والله لكآني لم أسمعها                 |
| ٨٥٧    | علي بن أبي طالب  | والله لو كان عند عهد من رسول الله ﷺ   |
| ٨٥٤    | أبو بكر          | والله لثن آخر من السماء               |
| ۸۸۳    | عبدالرحمن بن عوف | والله ما بايعت عثمان حتى شاورت        |
| ۲۸۸    | علي              | والله ما قتلت عثمان                   |
| ٨٥٧    | علي              | والله ما قعودي                        |
| ۸٥٨    | أبوبكر الصديق    | وليتكم ولست بخيركم                    |
| ۸۷۳    | عمر بن الخطاب    | وهل يراد من المسك إلا رائحته          |
| ۸۹۱    | أبو هريرة        | اليوم طاب أمضرب                       |
|        |                  | _ الرؤية _                            |
| 781    | الحسن البصري     | إذا كان يوم القيامة برز ربنا          |
| 700    | كعب الاحبار      | اشهد بالله أن هذا لفي التوراة         |

| الصفحة | الراوى                  | الأثــر                                  |
|--------|-------------------------|------------------------------------------|
| 788    | الحسن                   | انا أول المؤمنين بك لأنه أول             |
| 749    | ابن عباس                | حسنة في قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة)    |
| 700    | عائشة                   | ثلاث من قال واحدة منهم                   |
| 701    | ابن عباس                | رأى ربه بعينى رأسه                       |
| 101    | أبو ذر ـ عائشة          | رآه بعینی قلبه                           |
| 700    | ابن عباس                | رأى محمد ربه                             |
| 1      | عائشة                   | ما رآه بعيني رأسه                        |
| 781    | مالك                    | لو لم ير المؤمنون ربهم                   |
| ٧٢٧    | بعض أئمة الحديث         | اللهم أن هذا ما كان يؤمن                 |
|        |                         | أهل السنة والجماعة (في قـوله يوم الشفاعة |
| 1.7    | ابن عباس                | تبيض وجوه)                               |
|        | علي بن أبي طالب         | من تمام النعمة دخول الجنة                |
| 749    | محمد بن كعب             | نضر الله تلك الوجوه للنظر إليه           |
| 749    | ابن عباس                | نظرت إلى الخالق عزوجل                    |
| 779    | الحسن البصري            | نظرت إلى ربها فنضرت لنوره                |
| 781    | على بن أبي طالب وأنس بن | يظهر الرب لهم يوم القيامة                |
|        | مالك                    |                                          |
|        |                         | ـ السنة ـ                                |
| ٧١٤    | أنس                     | لا تجالسوهم (فيمن كذب بالشفاعة]          |
| 1.4    | سعید بن جبیر            | لزوم السنة والجماعة                      |
| 1.4    | عبدالله بن عمر          | من خالف السنة كفر                        |
| 797    | حذيفة                   | إنَّ الله يغني المؤمنين عن شفاعة         |
|        |                         | _ الصفات _                               |
| 00.    | عمرو بن دینار           | أدركت تسعه من اصحاب النبي ﷺ              |

| الصفحة      | الراوى                       | الأثـــر                                |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 001         | عمرو بن دينار                | أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين          |
| 150         | ابن مسعود                    | إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته           |
| 775         | ذو النون المصري              | أراد الله إلا تتيه قلوب العارفين        |
| ٥٨٨         | عائشة                        | السام عليكم                             |
| 315         | ربيعة بن أبي عبدالرحمن       | الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول     |
| 7           | ابن مسعود                    | أقرؤا القرآن قبل أن لا تقدروا           |
| 00.         | عبدالله بن مسعود             | اللهم أني أسألك خيرها وخير أهلها        |
| 350         | مجاهد                        | الأنبياء ثلاثة اصناف أوحى إليه بقلبه    |
| 737         | أبو الهذيل العلاف            | أن علم الله هو الله                     |
| <b>VV</b> F | عـمرو بن عـبـيد أبـوعمـرو بن | أن عمرو بن عبيد ناظر أبا عمرو بن العلاء |
|             | العلاء                       | فاحتج عمرو                              |
| 089         | عمر بن الخطاب                | إن القرآن كلام الله                     |
| . 50        | وهبة بن منبه                 | إن قوم موسى كانوا يحدقون                |
| 089         | علي بن أبي طالب              | إني لم أحكم مخلوقاً وأني حكمت           |
| 081         | أبوالهذيل العلاف             | سأل رجل أبا الهذيل العلاف عن القرآن     |
| 001         | عبدالله بن المبارك           | سمعت الناس منذ تسعة وأربعين             |
|             | ابن عباس                     | «غير ذي عوج» غير مخلوق                  |
| 00.         | ابن عمر                      | القرآن كلام الله غير مخلوق              |
| 007         | الشافعي                      | القرآن كلام الله غير مخلوق              |
| 0 1         | محمد بن إسماعيل البخاري      | القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال ان     |
|             |                              | الناس                                   |
| 0 1 1       | محمد بن جرير                 | القرآن كلام الله غير مخلوق كيف كتب      |
| 700         | الشافعي                      | كفرت [قول الشافعي لحفص الفرد]           |
| ٥٧.         | أبو عبيد القاسم              | كلام الله ليس بداخل في شيء              |
| ٠١٢         | أم سلمة                      | الكيف غير معقول                         |
| 317         | مالك بن أنس                  | الكيف غير معقول والاستواء               |

| الصفحة | الراوى                | الأثــر                                |
|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| ٥٧٠    | أحمد بن حنبل          | اللفظية جهمية                          |
| 750    | جهم                   | لا أقول آية شئ                         |
| 717    | ابن عباس              | لم يستطع أن يقول من فوقهم              |
| ٠٢٥    | وهب بن منبه           | لما سمع موسى كلام الله                 |
| ٠٢٥    | كعب الأحبار           | لما كلم الله موسى كلمه                 |
| 001    | جعفر بن محمد          | لو كان خالقاً لعبد ولو كان مخلوقاً     |
| ٥٧٣    | أحمد بن حنبل          | لولا ما وقع به القاسمي                 |
| 0 8 9  | علي بن الحسين         | ليس بخالق ولا مخلوق                    |
| 001    | أبو جعفر المنصور      | ليست خالقه ولا مخلوقة ولكنها كلام الله |
|        | عبدالله بن مسعود      | ما بين السماء القصوى وبين الكرسي       |
| 715    |                       | خمسمائة سنه                            |
| 007    | مالك بن أنس           | من قال بخلق القرآن فهو زنديق           |
| ٥٧٠    | الشافعي               | من قال لفظي بالقرآن مخلوق              |
| 700    | الليث بن سعد          | من قال القرآن مخلوق فهو كافر           |
| ٥٧٠    | أحمد بن حنبل          | من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي     |
| ٥٧٤    | أبومصعب               | من قال القرآن مخلوق فهو كافر           |
| 0 8 9  | ابن عباس              | مه القرآن منه                          |
| ٥٧٤    | عبدالملك بن عبدالعزيز | من وقف في القرآن بالشك فهو كافر        |
| ٥٧٠    | إسحاق بن راهويه       | هذه بدعه لا يقر على هذا حتى يرجع عنه   |
| ٥٧٣    | أحمد بن حنبل          | هم شر ممن قال القرآن مخلوق لأنهم شكوا  |
| ٠٢٢    | ابن الأعرابي          | هو على عرشه كما أخبر                   |
|        | . عمر                 | والذي نفس عمر بيـده لو أن أحدكم اشار   |
| 714    |                       | إلى                                    |
|        |                       | _ القبر _                              |
| ۷۱٦    | ابن عمر               | بينا أنا أسير بجنبات البدر             |

| الصفحة    | الراوى                 | الأثـــر                                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------|
| V10       | إبراهيم بن أدهم        | تبعت جنازة بالساحل فقلت                  |
| VIA       | صدقة بن خالد           | حججنا مع محمد بن سويد الفهري             |
| ٧١٨       | ابن عمر                |                                          |
| V18       | محمد بن نصر الصائغ     | كان أبي مولعاً بالصلاة على الجنائز       |
| ٧١٤       | ميمون بن أبي ميسرة     | کان لأبی هریرة صیحتان                    |
|           | عبدالحميد بن محمود     | كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال أقبلنا   |
| ٧١٧       |                        | اجأ أ                                    |
|           |                        | _ القدر _                                |
| ١٣٥       | الشافعي                | أخبر الله أن المشيئة له دون خلقه         |
| 898       | طاووس<br>ا             | أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله        |
|           |                        | ﷺ يقولون كل شيء بقدر                     |
| 898       | أيوب السختياني         | أدركت الناس وما كلامهم                   |
| 297       | ابن عباس               | إدا جاء القدر خلوا عنه                   |
| 0.9       | ابن عمر                | إذا لقيت أولئك فأخبرهم                   |
| £1V       | عمران بن الحصين        | ارأيت ما يعمل الناس اليوم                |
| 01.       | علي بن أبي طالب        | أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا             |
| 077 _ 077 | عبادة بن نسي الكندي    | أصاب فيه والله القضية والسنة             |
| 017       | ابن مسعود              | أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي        |
| 0.8       | علي بن أبي طالب        | الأعمال ثلاثة فرائض وفضائل               |
| ٥٢.       | زيد بن علي ابن الحسن   | أفيعصى عنوة؟                             |
| 071       | ربيعة بن أبي عبدالرحمن | أفيعصى قسرأ                              |
| ٥٣٠       | عمر بن عبدالعزيز       | اقرأ أخر السورة (وما تشاؤون)             |
| ٥٢٣       | محمد بن واسع           | اقول إن الله إذا جمع الخلائق سألهم       |
| 897       | أبوبكر الصديق          | اقول فيهما برأيي فإن كان صواباً فمن الله |
| ٥٢٠       | جعفر الصادق            | اكتب أن الله لايطاع قهرًا                |

| الراوى الصفحة |                               | الأثـــر                              |  |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 019           | محمد بن علي بن الحسين         | اكتب. علم وقضى وقدر                   |  |
| 540           | ابن عباس                      | إلا ليقروا له بالعبودية طوعاً وكرهاً  |  |
| 777           | الحسن البصري                  | إلا من سبق في علمي أنه                |  |
| ٥٢٣           | إياس بن معاوية                | إلى أن يتكامل العدتان                 |  |
| ٤٩٨           | عمر                           | اللهم ان كنت كتبتني في السعادة        |  |
| 47.           | اسحق                          | اللهم لايلقاك أحد مخلصًا              |  |
| 340           | عیسی بن مریم                  | اما علمت ألا يصيبك إلا ما قدر لك      |  |
| ٤٩٧           | عمر                           | امحه واکتب هذا ما رأی عمر             |  |
| 0 - 9         | یحیی بن یعمر                  | انا نسافر فنلقى قوما يقولون           |  |
| 019           | علي بن الحسين                 | ان اصحاب القدر حملوا قدرة الله        |  |
| ٥٢٣           | الحسن البصري                  | ان الله تعالى خلق الخلق للابتلاء      |  |
| 193           | ابن عباس                      | إن الله قد خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً |  |
| ٥١٨           | الحسن البصري                  | ان الله قدر أجلاً وقدر معه            |  |
| ٤٩٣           | مجاهد                         | ان الله ينزل كل شيء في ليلة القدر     |  |
| 018           | لد ليعمل بعمل أهل الجنة عائشة |                                       |  |
| ٤٨٩           | عمر خرج من المدينة إلى الشام  |                                       |  |
| ٥٠٦           | ابن عباس                      |                                       |  |
|               | جعفر بن محمد الصادق           | ان القدريه يقولون لنا أنكم كفار       |  |
| ٥٣٨           | طاووس                         | ان القدر سر الله عزوجل                |  |
|               | عمر بن عبدالعزيز              | ان يسأل الله الذي بيده القلوب يصنع ما |  |
|               |                               | يشاء                                  |  |
| ٤٣٠           | عمر                           | إني ِ أظنكم آل المغيرة ذرًا النار     |  |
| 890           | ابن عباس                      | أوقد فعلوها قلت: نعم                  |  |
| 197           | الأوزاعي                      | أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل      |  |
| ٥١٠           | ابن عمر                       | أولئك يصيرون إلى أن يكونوا            |  |
| 0.7_44.       | ابن عباس                      | الأيمان بالقدر نظام التوحيد           |  |

| الصفحا | الراوى                          | الأثـــر                               |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ٤٢.    | سفيان الثوري                    | بقضاء الله                             |
| 77.    | حسان بن عطية                    | بكى آدم علىٰ خطيئته                    |
| ٥١٧    | الحسن البصري                    | بل للأرض                               |
| ٥٣٧    | رجاء بن حيوة                    | بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك |
| 040    | عمر بن عبدالعزيز                | بينوا لهم وارفقوا بهم                  |
| 373    | ابن عباس                        | الخلق أربعه خلق للجنة                  |
| 294    | محمد بن كعب القرظي              | رقم الله كتاب الفجار في اسفل الأرض     |
|        | علي بن أبي طالب                 | سر الله فلا تكلفه                      |
| ٤٠٢    | الحسن                           | الشرك سلكه في قلوب المجرمين            |
| ٥١٨    | الحسن البصري                    | الشرك يخلقه الله في قلوبهم             |
| ٤٩٠    | ابن عباس                        | الشقاوة والسعادة والموت                |
| ٥١٨    | الحسن البصري                    | الشقي من شقي في بطن امه                |
| 041    | علي                             | طريق مظلم لا تسلكه                     |
| 441    | ابن عباس                        | علم قد علمه عنده                       |
| 193    | مجاهد                           | علم من ابليس المعصيه وخلقه لها         |
| 101    | عائشة                           | فاقدروا قدر الجارية الحديثه السن       |
| 193    | نین فریق رحم فلا یختلف ابن عباس |                                        |
| ٥٣٣    | سعيد بن المسيب                  | فعلوها ويحهم لو يعلمون                 |
| ٥١٨    | الحسن البصري                    | فمن يأكل بقية رزقه                     |
| 0.0    | ابن عباس                        | قاتل الله قوماً يعملون بالمعاصي        |
| 709    | رب ألم تخلقني قال بلي           |                                        |
| 77.    | عبيد بن عمير                    | قال آدم وذكر خطيئته                    |
| 193    | ابن عباس                        | قد أفلح من زكى الله نفسه               |
| 0 · Y  | ابن عباس                        | القدريه قوم يكونون في آخر الزمان       |
| 0.9    | ابن عمر                         | القدريه مجوس هذه الأمه                 |
| 071    | وهب بن منبه                     | قرأت نيفاً وتسعين كتاباً من كتب الله   |

| الصفحة  | الراوى                        | الأثــر                                     |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| ٥١٧     | الأوزاعي                      | كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ابن له كتابًا      |
| 891     | ابن عباس                      | كتب الله أعمال بنى آدم وما هم عاملون        |
| 019     | ايوب                          | كذب على الحسن البصري صنفان                  |
| 709     | سعيد بن جبير ، ومجاهد والضحاك | الكلمات التي تلقاها آدم من ربه              |
| ٥٠٨     | ابن عباس                      | كلام القدريه كفر                            |
| 017     | ابن مسعود                     | لأن أعض على جمرة أو أقبض عليها              |
| 290     | أحمد بن يحيى                  | لا أعلم عربيا قدريا، قيل له: أيقع القدر     |
| 775     | أعلب                          | لا تقدرون أن تضلوا أحداً                    |
| ٥٠٨     | ابن عباس                      | لا تختلفوا في القدر فانكم ان قلتم           |
| ٥٠٨     | ابن عباس                      | لا أعلم الحق إلا في كلام قوم                |
| ٥٢٢     | عمر بن محمد العمري            | لا والله إلا من تكلم به حتى تبين            |
| ٤٥٠     | يوسف بن سهل الواسطي           | لبيك لبيك والشر ليس إليك                    |
| 0.7_107 | علي بن أبي طالب               | لعلك ظننت قضاءً لا زماً                     |
| 0.0     | ابن عباس                      | لعن الله قوماً يحملون ذنوبهم على الله       |
| १९०     | عبدالله بن زيد بن هرمز        | لقد ادركت وما بالمدينة متهم بالقدر          |
| ۸۷۲     | الحسن البصري                  | لمن أراد الله هوانه فأما من أراد كرامته فلا |
|         | الحسن البصري                  | لهذه ـ أي السماء ـ خلق آدم أم للأرض         |
| ٤٢٠     | عمر بن عبدالعزيز              | لو أراد الله أن يعطى ما خلق ابليس           |
| 4.1     | ابن مسعود                     | لو أن العسر في حجر لتبعه اليسر              |
| 017     | عمر بن عبدالعزيز              | لو أن الله كلف العباد العمل                 |
| 898     | مالك بن أنس                   | ليكون فريق في الجنه وفريق في النار          |
| ٥٢٢     | زيد بن أسلم                   | ما أعلم قوماً ابعد من الله عزوجل            |
| £ 9V    | عمر                           | ما حملك على هذا                             |
| ٤٧٤     | الضحاك بن زاحم                | المؤمن له عينان في صدره بصيرتان             |
| ٥١٧     | عمر بن عبدالعزيز              | ما طن ذباب بين اثنين إلا بكتاب وقدر         |
| 170     | ایاس بن معاویه                | ما الظلم فيكم قال: أن يأخذ الإنسان          |

| الصفحة    | الأثــر الراوى الص         |                                         |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 294       | ابن عباس                   | ما كان ليعذب أقواماً                    |
| 011       | علي بن أبي طالب            | ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا       |
| 777       | ابن عباس                   | مر هارون بالسامري وهو يصنع العجل        |
| ١٢٥       | محمد بن الحنفيه            | من أحب رجلاً على عدل ظهر منه            |
| 0.0       | ابن عباس                   | من أضاف إلى الله ما تبرأ منه            |
| ٤٩٣       | ابن عباس                   | من سبق له من الله الدخول                |
| ۸۲٥       | ابن عباس                   | من شاء الله فليؤمن ومن شاء الله فليكفر  |
| 777       | ابن عباس                   | من الفتون القاؤه في البحر               |
| ٤٢٠       | الحسن ـ محمد بن كعب ـ      | من قصيت عليه ذلك                        |
|           | الضحاك _ ثعلب              |                                         |
|           | ابن عباس                   | من كان كافراً ضالاً فهديناه             |
| 019       | الحسن البصري               | من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام          |
| 193       | عبدالله بن مسعود وابن عباس | نجد الخير ونجد الشر                     |
| 113       | ابن عباس                   | نزلت في أبي بكر (قوله اعطى واتقى)       |
| 370       | مطرف بن عبدالله بن الشخير  | نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله     |
| 370       | مطرف بن عبدالله            | نظرت في هذا الأمر فإذا بدوه من الله     |
| £ 9V      | ابن بكر الصديق             | نعم يا ابن اللخنا                       |
| 01.       | ابن عمر                    | نعم يا ابن اللخنا                       |
| ٥٠٤       | علي بن أبي طالب            | هل ملكك الله شيئاً فأنت تملكه           |
| ٥٣٢       | ابن عباس                   | هم الكفار الذين خلقهم الله للنار        |
| 108       | ابن عمر ـ الحسن البصري     | هم الذين يقولون الخير والشر من الله     |
| 227       | ابن عباس                   | هم المخنثون وأولاد الزنا                |
| ۳۱۸       | اسحق                       | هو إذا لله                              |
| ۳۸۲       | ابن عباس                   | هو طريق الجنة                           |
| ٥٣٠ _ ٥٢٢ | زید بن أسلم                | والله ما قالت القدريه كما قال الله      |
| 0.7       | علي بن أبي طالب            | والذي تبقى كما هى فلق الحبة وبرأ النسمة |

| الأثـــر                                   | الراوى                       | الصفحة |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------|
| يحك اخبرني عن رحمة الله                    | علي بن أبي طالب              | 01.    |
| يحك يا غيلان أراني ابلغ عنك                | عمر بن عبدالعزيز             | 000    |
| ا ابا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر      | ابن عباس                     | ٥٠٦    |
| ا أبت اقذفني للوجه                         | إسماعيل                      | 719    |
| ارب كيف خلقت الخلق                         | عزير                         | 181    |
| ارب ما كان خير لابن آدم                    | موسى عليه السلام             | 249    |
| ابني أتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن       | عبادة بن الصامت              | 018    |
| اليتني كنت حيضة في بطن أمي                 | عائشة                        | 249    |
| اليتني كنت كبشأ                            |                              | 249    |
| امعشر بنى هاشم اطيعوا                      | أبوطالب                      | YAY    |
| حول بين المؤمن والكفر وبين الكافر          | سعید بن جبیر                 | 797    |
| حول بين المؤمن والمعصية وبين الكافر        | الضحاك بن مزاحم              | 797    |
| سلك التكذيب والضلال                        | مجاهد                        | ٤ - ٣  |
| بعني من فتح وغنيمة                         | ابن عباس                     | 070    |
| بعني من كان كافرًا                         | ابن عباس                     | 297    |
| لنبون بالقرآن لأن أخذت بشعر أحدهم ابن عباس |                              | 0 - 0  |
| كذبون بالكتاب لإن اخذت ابن عباس            |                              | 715    |
| بنتهي بهم رأيهم حتى يخرجوا الله من أن      | ابن عباس                     | ٥٠٨    |
| يكون قدر                                   |                              |        |
| _ متفرقات _                                |                              |        |
| لاسناد من الدين ولولا                      | عبدالله بن المبارك           | ١٤٨    |
| قمت بالمدينة ثلاث عشرة سنة                 | أبوالجوزاء                   | ۳۷٦    |
| لاكسال لا يوجب الغسل                       | سعد وزید وزید بـن أرقم ومعاذ | ٤٠٠    |
| -                                          | وأبوسعيد وأبو أيوب           |        |
| لاكسال يوجب الغسل                          | جماعة من الصحابة             | ٤٠.    |

| الصفحة | الراوى         | الأثـــر                                |
|--------|----------------|-----------------------------------------|
| 799    |                | ان ابن عبــاس خالف الصــحابة في توريث   |
|        |                | الاخت مع الابنة                         |
| 170    | مجاهد          | خلق الإنسان في الابتداء                 |
| ۳۷٦    | طاووس بن كيسان | صحبت ابن عباس أربعين سنة                |
| 40     | مجاهد          | قرأت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة     |
| ١٤٨    | ابن سيرين      | كان الناس في الزمــن الأول لا يسألون عن |
|        |                | الاسناد                                 |
| 170    | ابن مسعود      | لو أن العسر في جحر لتبعه اليسر          |
|        | الضحاك         | ليس شيء من خلق الله إلا وهو يطيعه       |
| 171    | السدي          | ليس شيء يشتد على الله                   |
| ٤١٠    | الحسن البصري   | والله ما هذه من شجر الدنيا              |
| ٤١٥    | الضحاك         | بلا اله إلا الله (في قوله وصعد بالحسني) |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
| l'     |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                | ·                                       |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |
|        |                |                                         |

## ثالثاً \_ فهرس الأبيات الشعرية

| الشاعر            | البيت                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                   | اذا تذكــــرت شـــجـــوا من أخـى ثقـــة                         |
| حسان بن ثابت      | فاذكر أخاك ابا بكر بما فعلا                                     |
|                   | اعلم بأن ذا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| العجاج            | في المصحف الأولى التي كان سَطر                                  |
|                   | الاطال هذا الليل وازور جـــانبـــه وأرقنى أن لا خليل ألاعـــــه |
|                   | الا عللانی قسبل جسیش أبی بکر                                    |
|                   | لعل منايانا قـــريب ولا ندر                                     |
|                   | الا لمستسلك أومسن أنست سسابسقه                                  |
| النابغة           | سبق الجواد اذا استـولى على الأمـد                               |
|                   | اللهم لولا أنت مــا اهتـدينا                                    |
| عبد الله بن رواحة | ولا تصــــدقنا ولا صلينا                                        |
|                   | امــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|                   | إن أبا ثابت لمجتمع الرأى                                        |
|                   | شـــــريــف الآباء والــنــــب                                  |
|                   | إن تـقـــــوى ربـنا خـــــيــــر نفــل                          |
| لبيد              |                                                                 |
|                   | انظر الى بوجـــه لا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|                   | اریك تاجے علی سے ادات عدنان                                     |
| ا ما المانة       | اوردته الـقـــوم قـــدران النعـاس بـهم فـــاثة قـــيـلوا        |
| ا ملکمه بن عاری   | ايها الحاضرون ان علياً لم يحكم في دينه مخلوقا                   |
|                   | إنما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيــقا                  |
|                   | حسان بن ثابت<br>العجاج<br>عبد الله بن رواحة<br>لبيد             |

| الصفحة       | الشاعر                      | البيت                                                                            |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۲          | سلیمان بن منصور<br>ابن عمار | أيها الإيمان قصول وعصمل                                                          |
| 777          | ابن حسر                     | بانت سعاد فقلبي اليوم متبول                                                      |
| 727          |                             | تجــــرى المـقـــادير علي غــــرز الابـر<br>مـــاتنفـــــذ الإبرة الابـقـــدر    |
| 779          | امروء القيس                 | ثیاب بنی عصوف طهاری نقیہ<br>وأوجههم بیض المسافر غران                             |
| 198          | الحطيئة                     | دع المكارم لا تنهض لبخييتها واقعد فالكاسى واقد الكاسى الكاسى                     |
| ٨٦٤          | مربع بن وعوعة               | كــليـب بــن يربــوع وزادهم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ٧٣١          | لبيد                        | حــــتى اذا ألـقت يــدا فى كـــــافــــر وأجن عــــورات الشــغـــور ظلامـــهـــا |
| ٧٣٠          | القطامى                     | رمت المقاتل من فيؤادى بعيدميا كينات نوار تدينك الأديانا                          |
| 710          | عبد الله بن رواحة           | شـــهــــدت بأن وعــــد الـله حـق وأن الـنار مــــثـــوى الـكافـــريـن           |
| ۸۸۰          |                             | صلی صهدیب ثلاثا ثم أسلمها<br>الی ابسن عدفان ملکا غییر مردود                      |
| ٥٧٧          | جويو                        | ضربت به عند الامام فرارع شت<br>یداك وقالوا محدث غیر صارم                         |
| ۱۹۸          | البخترى                     | على نحت القوافي من مصعادنها ومصاعلى إذا لم تفهم البقر                            |
| £ <b>T</b> £ | نهیکة بن حارثه              | فــــان يكن الموت أفناهم فللمسوت مسسا تلد الوالده                                |

| الصفحة | الشاعر            | البيت                                                                                          |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                   | ف الايام أبلين اعظمى                                                                           |
| 717    | أوس بن حارثه      | وشـــــيبن رأس المـشـــيـب مع العــــمــــر                                                    |
|        |                   | فتنذكرا ثقلا رثيدا بعدما                                                                       |
| ۷۳۱    | ثعلبه بن صغيره    | القت ذكاء بيهمينهما في كافر                                                                    |
| 079    |                   | ف قلت لها أمرى الى الله كله وإنى الياب لراجع                                                   |
| .,,    |                   | فلولا كستسرة البساكين حسولي                                                                    |
| ٤٣٢    | الخنساء           |                                                                                                |
|        |                   | قــــد اســـتــــوى بشـــر عـلى العـــــراق                                                    |
| 719    |                   | من غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
|        |                   | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |
| 774    |                   | على الخائف المذعـــور كـــفــة حـــابل كـــــان فـــــــان فــــــان فــــــان فــــــان طائـر |
| ۱۷۸ .  |                   | من الخروف في جرو السماء معلق                                                                   |
|        |                   | كل شىيء حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| 107    |                   | وبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        |
|        |                   | لا هم إن عـــامــر بن جـهم                                                                     |
| 779    | عون بن عبدالله بن | أو ذم حــــجــا في ثيـــاب دسم<br>لأول مـا تـفـارق من غــيــر شك                               |
| ۸۰۲    |                   | تقـــارق مـا يـقــول المرجــؤنـا                                                               |
|        | . 6. 3            | مسهسلا بني عسمنا مسهسلا مسوالينا                                                               |
| ۸٦٣    | الفضل بن عباس     | لا تظــــروا بيننــا مــــا كــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|        | 1                 | هما سیدانا یزعهان                                                                              |
| ٤١٣    | الفراء            | وإنما يسودانا أن يسرت غنماهما هي المقادير فلمني او فيدر                                        |
| 727    |                   | ان كنت أخطأت فسما أخطا القدر                                                                   |
| 787    | ·                 | ان كنت أخطأت فـــمــا أخطا القــــدر                                                           |

| الصفحة | الشاعر       | البيت                                          |
|--------|--------------|------------------------------------------------|
|        |              | وثـاني اثـنين فـي الغـــــار المنـيف وقــــــد |
| ۸٥٠    | حسان بن ثابت | طاف العدو بهم اذ أصعدوا الجبلا                 |
|        |              | واعمال وايسقسن أن مسلك زائسل                   |
| ۷۳۰    |              | واعلم أنك كـــما تدين تـدان                    |
|        |              | وكنت لزاز خــــصــمك لم أعـــرد                |
| ٤٠٣    |              | وقد سلكوك في أمرر عصصيب                        |
|        |              | وما صب رجلي في حديد مرجاشع                     |
| 107    | الفرزدق      | مع الـقــــدر الاحـــاجــة لى أريـدها          |
|        |              | ومـــا يرهب المـولى ولا الجــــار صـــولــتى   |
| 777    |              | ولا أخستسفى من سسورة المتهسدد                  |
| ٤١٣    | الأعشى       |                                                |
| 211    | ٠٠ي          | المول المستوى في ملكب المستورة                 |
|        | 1            |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |
|        |              | ·                                              |
|        |              |                                                |
|        |              |                                                |

#### رابعًا: قائمة المراجع

- ١- الإبانة عن شريعة الفرقه الناجية تأليف الامام أبي عبد الله بن بطه العكبري تحقيق رضاء بن نعسان معطى دار الرايه للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- ٢- الإبانة عن أصول الديانة تأليف أبي الحسن الأشعري تحقيق عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار البيان الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.
- ٣- إبطال التأويلات لأخبار الصفات تأليف القاضي أبي يعلى مخطوط مصور في الجامعة
   الاسلامية بالمدينة المنورة.
- ٤- أبو الحسن الأشعري وعقيدته تأليف الشيخ حماد بن محمد الأنصارى ـ الطبعة الثانية
   ١٣٩٥هـ.
- ٥- إثبات صفة العلو تـأليف الامام موفق الدين بن قدامة تحقيق بدر بـن عبد الله بن البدر الدار السلفيه الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
- ٦- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية تأليف الإمام ابن قيم الجوزية الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ٧- الأحكام السلطانية تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي راجعه محمد
   فهمى السرجاني الناشر المكتبة التوفيقية .
- ٨- الإحكام في أصول الأحكام تأليف سيف الدين علي بن محمد الآمدي دار الفكر
   للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.
- 9- إحياء علوم الدين تأليف أبي حامد الغزالي مطبعة مصطفى البابي الحلبي. بمصر ١٣٥٨ هـ.
- · ١ أخبار البحتري تأليف أبي بكر محمد الصولي نحقيق د. صالح الأشتر دار الفكر بدمشق -الطبعة الثانية ١٣٨٤ هـ.
- ١١- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة ضمن عقائد السلف.
- ۱۲- أديان الهند الكبرى تـأليف د. أحمد شلبي الطبعة الثانيـة ١٩٨٤ م مكتبة النهضة المصرية.
- ١٣- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ.

- ١٤- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد تأليف إمام الحرمين أبي المعالي الجويني تحقيق أسعد تميم مؤسسة الكتب الثقافية \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.
- 10- الاستيعاب في معرفة الأصحاب بهامش الإصابة تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر تحقيق طه محمد الزيني الناشر مكتبة الكليات الازهرية القاهرة الطبعة الأولى.
- ١٦ الإصابة في تمييز الصحابة تأليف الحافظ ابن حجر تحقيق طه محمد الزيني الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة الطبعة الأولى.
- ١٧ أصول الدين تأليف أبي منصور عبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمية بيروت،
   لبنان مصوره عن الطبعة الأولى في استنبول ١٣٤٦ هـ.
- ١٨- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طبع وتوزيع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية الرياض ١٤٠٣ هـ.
- ١٩ الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد تأليف الحافظ أبي بكر البيهقي تعليق كمال يوسف الحوت عالم الكتب.
- · ٢- الإمامة والرد على الرافضة تأليف الحافظ أبي بكر نعيم الأصبهاني تحقيق د. علي بن محمد ناصر الفقيهي مكتبة العلوم والحكم المدينة المنوره الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
- ٢١- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة تأليف عبد الله بن عمر بن سليمان الدميحي دار طيبه للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
- ٢٢- الأموال للحافظ أبى عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الازهرية ١٣٩٥ هـ.
- ٢٤- الأنساب تأليف أبى سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني ـ اعتنى بنشره المستشرق د. س مرجليوت أعادت طبعة بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد.
- ٢٥- الإيمان تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة تحقيق محمد ناصر الدين الألباني نشر
   وتوزيع دار الأرقم الكويت
- ٢٦ الإيمان معالمه وسننه تأليف الامام أبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد ناصر الدين
   الألباني نشر وتوزيع دار الأرقم -الكويت.
- ٢٧- الإيمان تأليف الحافظ محمد بن اسحاق بن منده تحقيق د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة \_ الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.
- ٢٨- الإيمان تأليف الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني تحقيق حمد بن حمدي
   الجابري الحربي الدار السلفية الكويت الطبعة ا لأولى ١٤٠٧ هـ.

- ٢٩ البداية والنهاية تأليف المؤرخ الحافظ عماد الدين بن كثير تحقيق محمد عبد العزيز
   النجار دار الأصمعى للنشر والتوزيع الرياض ـ مطبعة السعادة.
- ·٣- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان تأليف عباس بن منصور السكسكي الحنبلي تحقيق خليل ابراهيم الحاج دار التراث العربي للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.
- ٣١- بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيـد تأليف عبد الرحمن بن علي ابن الربيّع تحقيق عبد الله الحبشي مركز الدراسات اليمانية \_ صنعاء.
- ٣٢- بيان تلبيس الجهمية تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية تصحيح وتكميل محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ مطبعة الحكومة مكة المكرمة.
- ٣٣- تاريخ الأمم والملوك تأليف الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري ـ تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم -دار سويدان بيروت، لبنان.
- ٣٤- تاريخ بغداد تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت العلمية .
  - ٣٥- تاريخ الخلفاء تأليف جلال الدين السيوطي تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
- ٣٦- تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثـالث الهجري د. فـضيلة بنت عبد الامـير الشامي -مطبعة الآداب النجف ١٣٩٤ هـ.
- ٣٧- تاريخ المدينة المنورة تأليف أبي زيد عمر بن شبه النميري تحقيق عبد الله محمد الحبشى.
- ٣٩- تاريخ اليمن المسمئ بهجة الزمن في تاريخ اليمن تأليف تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني تحقيق مصطفى حجازي دار العودة بيروت دار الكلمة صنعاء.
- ٠٤- تأويل مختلف الحديث تأليف الامام ابن قتيبة الدينوري دار الكتاب العربي بيروت.
- ١٤- التبصير في الدين تأليف أبي المظفر الاسفرائيني تحقيق كمال يوسف الحوت عالم
   الكتب الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.
- ٤٢- التبيان في أقسان القرآن تأليف الإمام ابن القيم علق عليه محمد حامد الفّقي المكتبة التجارية -، مصر -الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ.
- ٤٣- تبيين كذب المفستري تأليف الحافظ ابن عساكر الدمشقي دار الفكر بدمسق الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.
- ٤٤ تحفة المريد على جوهرة التـوحيد تأليف إبراهيم البيجوري مكتبة ومطبـعة محمد على صبيح القاهرة:

- ٥٤ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي حققه عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب الكتب الحديثة الطبعة الثانية ١٣٨٥ هـ.
  - ٤٦- تذكرة الحفاظ تأليف الحافظ الذهبي دار احياء التراث العربي.
- ٤٧- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر -الناشر دار الكتاب العربي بيروت، لبنان.
- ٤٨- التعريفات تأليف علي بن محمد الجرجاني ضبط جماعة من العلماء الناشر دار
   الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.
- 93- تعظيم قدر الصلاة تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي حققه د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
- . ٥- تفسير الجلالين تأليف جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى بهامش تفسير البيضاوى مطبعة مصطفى البابي الحلبي -الطبعة الثانية ١٣٨٨ هـ.
- ١٥- تفسير الطبري تأليف الامام أبي جعفر بن جرير الطبرى تحقيق أحمد محمد شاكر دار المعارف مصر.
- ٥٢ تفسير ابن كـثير (تفسير القـرآن العظيم). تأليف الحافظ أبي الفداء اسماعـيل ابن كثير طبع دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٥٣ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تأليف الامام أبي عبد الله محمد القرطبي تحقيق أبي اسحاق ابراهيم اصفيش.
- ٥٥ تقريب التهذيب تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني دار نشر الكتب الاسلامية كوجرانواله باكستان -الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ.
- ٥٥- تلبيس إبليس تأليف الامام أبي عبد الرحمن بن الجوزي الناشر مكتبة المدنى للطباعة والنشر.
- ٥٦ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري طبع وزارة الأوقاف المغربية.
- ٥٧- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل تأليف القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني تحقيق عماد الدين أحمد حيدر مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
- ٥٨ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع تأليف أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي
   قدم له محمد زاهد الكوثري مكتبة المثنى ببغداد ١٣٨٨ هـ.
- ٥٩- تهافت الفلاسفة -تأليف أبي حامد الغزالي تحقيق سليمان دنيا دار المعارف الطبعة السادسة.

- ٠٦- تهذيب التهذيب تأليف الحافظ شهاب الدين بن حـجر العسقلاني ـ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن الطبعة الأولى ١٣٢٦ هـ.
- ٦١- ته ذيب الأسماء واللغات تأليف الإمام أبي زكريا النووي دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- 77- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مكتبة الرياض الحديثة.
- 77- توالي التأسيس لمعالي محمد بن ادريس تأليف الحافظ ابن حجر ـ تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٢٠٦هـ.
- ٦٤- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل تأليف الإمام أبي بكر بن خزيمة دراسة وتحقيق
   د. عبد العزيز بن ابراهيم الشهوان دار الرشد الرياض -الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- 70- تفسير ابن جرير (جامع البيان) تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى مطبعة مصطفئ البابي الحلبي الطبعة الثالثة ١٣٨٨ هـ.
- 77- جامع بيان العلم وفضله تأليف ابن عبد البر النمري دار الكتب العلمية بيروت ـ لينان.
- 77- جامع العلوم والحكم تأليف ابى الفرج عبد الـرحمن بن رجب الحنبلي ـ الناشر مكتـبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي الرابعة ١٣٩٣ هـ.
- ٧٨- الجرح والتعديل تأليف شيخ الإسلام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الطبعة
   الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.
- ٦٩ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين تأليف السيد نعمان حير الدين ابن الألوسي مطبعة المدنى القاهرة.
  - ٧٠- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح تأليف ابن القيم دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ٧١- الحركات الباطنية في العالم الاسلامي تأليف د. محمد أحمد الخطيب ـ الطابعون: جمعية عمال المطابع التعاونية الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.
- ٧٢ حق اليقين في معرفة أصول الدين تأليف عبد الله شبر \_ دار الأضواء- بيروت لبنان
   الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٣ م.
- ٧٣- حلية الأولياء تأليف الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ـ دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

- ٧٤- الحيدة تأليف عبد العزيز الكناني من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ٧٥- الخطط للمقريزى (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) ـ تأليف تقى الدين أبي العباس المقريزي دار صادر بيروت.
- ٧٦- خلق أفعال العباد تـأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعـيل البخاري الناشر ابو خالد عبد الوكيل الهامشي طبع النهضة الحديثة ١٣٨٩ هـ.
  - ٧٧- خلق أفعاال العباد تأليف الإمام محمد بن اسماعيل البخاري ضمن عقائد السلف.
- ٧٨- درء تعارض العقل والنقل تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم
   طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.
- ٧٩- الدر المنثور في التفسير المأثور تأليف جلال الدين السيوطي دار الفكر بيروت، لبنان الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.
- . ٨- دلائل النبة تأليف الحافظ أبي نعيم الاصبهاني خرج أحاديثه عبد البر عباس توزيع دار ابن كثير دمشق بيروت الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ.
- ٨١- دلائل النبوة تأليف أبي بكر البيهقي تعليق د. عبد المعطى قلعجى ـ دار الكتب العلمية بيروت، لبنان الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.
- ٨٢- ديوان الخطيئة، برواية وشرح ابن السكيت تحقيق د. نعمان محمد أمين مكتبة الخانجي القاهرة -الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
  - ٨٤ ديوان الخنساء دار صادر ـ بيروت.
  - ٨٥- ديوان العجاج تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي توزيع مكتبة أطلس ـ دمشق.
    - ٨٦- ديوان القطامي تقديم ميسو برت ليدن ١٩٠٢ م.
- ٨٧- ديوان النابغة الذبياني شرح وتقديم عباس عبد الساتر دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ۸۸- رد الدارمي على بشر المريسي تأليف الإمام عــثمان بن سعيد الدارمي ـ علق عليــه محمد حامد الفقى - دار الكتب العلمية - بيروت - عن الطبعة الأولى ١٣٥٨ هـ.
- ٨٩- الرد على الزنادقة والجهمية تأليف الامام أحمد بن حنبل ضمن عقائد السلف بعناية، علي سامى النشار ورفيقه -الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية.
- ٩- الرد على من أنكر الحرف والصوت تأليف الامام أبي نصر السجزي تحقيق محمد
   كريم ابن عبد الله رسالة ماجستير في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية.
- ٩١- رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري تأليف أبي القاسم عبد الملك بن درباس مع

- كتابه الأربعين في التوحيد تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي -الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.
  - ٩٢- الرسالة التدمرية تأليف شيخ الإسلام ابن تيميه -الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ.
  - ٩٣ الرسالة تأليف الامام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر.
    - ٩٤- الروح تأليف الامام ابن القيم دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- 90- روضة الناظر مع شرحها موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي -المطبعة السلفية الطبعة الرابعة ١٣٩١ هـ.
- 97- الرياض النضرة في مناقب العشرة تأليف المحب الطبري دار الكتب العلمية -بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.
- 90- زاد المعاد في هدي خير العباد تأليف الإمام ابن القيم تحقيق شعيب الأرنؤوط وأخيه -مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ.
- ٩٨- الزهد تأليف الامام وكـيع بن الجراح تحقـيق د. عبد الــرحمن الفريوائي مكتــبة الدار -الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.
- ٩٩- الزيدية د. أحمد محمود صبحى -الناشر الزهراء للاعلام العربي الطبعة الثانية 1٤٠٤ هـ.
- · ١٠- سنن ابن ماجة تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى دار الفكر للطباعة والنشر.
- ١٠١ سنن الدارقطني تأليف الإمام على بن عمر الدارقنطى مع التعليق المغني طبع مطبعة فالكن - لاهور بكستان.
- ١٠٢- سنن الدارمي تأليف الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بعناية محمد أحمد دهمان المطبعة الحديثة دمشق عام ١٣٤٩ هـ.
- ١٠٣ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) تأليف الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره تحقيق أحمد شاكر وجماعة دار احياء التراث العربى بيروت.
- ١٠٤ سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد
   ابن شعيب النسائي دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ.
- ١٠٥ السنة تأليف الامام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل تحقيق د.
   محمد بن سعيد القحطاني دار ابن القيم الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
- ١٠٦- السنه تأليف الحافظ ابن أبي عاصم النبيل تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي -الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.

- ١٠٧ السنة تأليف أبي بكر أحمد بن محمد الخلال تحقيق د. عطية الزهراني دار الراية
   للنشر والتوزيع الرياض -الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.
- ١٠٨ سير أعلام النبلاء تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ـ أشرف علي التحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ.
- ١٠٩ السيـرة النبوية تأليف أبي مـحمـد عبد الملك بن هشـام تقديم طه عـبد الرؤوف مطبوعات مطبعة الحاج عبد السلام شقرون.
- ١١٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة تأليف محمد ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامى دمشق بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.
- 111 \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة \_ تأليف محمد ناصر الدين الألباني \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ بيروت \_ الطبعة الرابعة ١٣٨٩هـ.
- ١١٢ ـ الأسماء والصفات ـ تأليف الحافظ أبي بكر البيهقي ـ دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ـ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ
- 11٣ ـ شرح أبيات مغني اللبيب ـ عبد القادر بن عمر البغدادي ـ تحقيق عبد العزيز رباح ورفيقه ـ دار المأمون للتراث ـ الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ.
- ١١٤ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ـ تأليف الإسام أبي القاسم هبة الله اللالكائي ـ
   تحقيق د. احمد سعد حمدان ـ الناشر دار طيبه للنشر والتوزيع ـ الرياض.
- 110 \_ شرح الأصول الخمسة \_ تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني تحقيق د. عبد الكريم عثمان \_ مكتبة وهبه \_ مصر \_ الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ.
  - ١١٦ ـ شرح ديوان جرير ـ محمد إسماعيل الصاوي ـ منشورات مكتبة الحياة بيروت، لبنان.
- ١١٨ ـ شرح ديوان الفرزدق ـ جمع وتعليق عبد الله الصاوي ـ مطبعة الصاوي ـ الطبعة الأولى ١٣٥٤ هـ.
- 119 \_ شرح السنة \_ تأليف الإمام البغوي \_ تحقيق زهير الشاويش \_ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٤٠هـ.
- 11. شرح العقيدة الأصفهانية تأليف شيخ الإسلام ابن تيميه دم له حسين محمد مخلوف دار الكتب الإسلامية القاهرة
- 1۲۱ \_ شرح العقيدة الطحاوية \_ تحقيق جماعة من العلماء \_ خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني \_ المكتب الإسلامي \_ الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ.
- ۱۲۲ \_ شرح القصائد العشــر \_ تأليف أبي زكريا يحيى التبريزي \_ ضبطه وصحـحه عبد السلام الجوفي \_ توزيع دار الباز \_ مكة المكرمة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

- ١٢٣ ـ شرح القصيدة الميمية ـ تأليف الإمام ابن القيم ـ عرض وتحليل مصطفى عراقي ـ الناشر مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.
- ۱۲۶ ـ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ـ تأليف الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان ـ توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة ـ الطبع الأولى ١٤٠٥هـ.
- ١٢٥ ـ شرح الكوكب المنير ـ تأليف أبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ـ تحقيق محمد حامد فقى ـ مكتبة السنة المحمدية ـ الطبعة الأولى عام ١٣٧٢هـ.
- ١٢٦ ـ شرف أصحاب الحديث ـ تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن بن علي الخطيب البغدادي ـ تحقيق د. محمد سعيد أوغلى ـ نشر دار احياء السنة النبوية نشر كلية الألهيات ـ جامعة انفزة.
- ۱۲۷ ـ الشريعة ـ تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسن الآجري ـ تحقيق محمد حامد الفقي ـ الناشر حديث أكادمي باكستان ـ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- ١٢٨ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ـ تأليف الإمام ابن القيم ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت، لبنان ١٣٨٩هـ.
- ۱۲۹ ـ صحيح البخاري ـ تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ـ تحقيق وتعليق محمود النواوي ورفاقه ـ الناشر مكتبة النهضة الحديثة، مطبعة الفجالة الجديدة ١٣٧٦هـ.
- ١٣٠ صحيح مسلم تأليف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج تحقيق وترقيم محمد فؤاد
   عبد الباقي دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ١٣١ ـ صحيح مسلم بشرح النووي ـ تأليف الإمام محي الدين أبو زكريا النووي دار احياء التراث العربي ـ بيروت.
- ١٣٢ ـ الصفات ـ تأليف الإمام الحافظ الدارقطني ـ تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي ـ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- ١٣٣ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة د. محمد أمان بن علي الجامي مطبعة الجامعة الإسلامية المجلى العلمي الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ١٣٤ ـ صفة النفاق وذم المنافقين ـ تأليف أبي بكر الفريابي ـ تحقيق محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ۱۳۵ ـ الصلة بين الزيدية والمعتزلة ـ تأليف د. أحمد عبد الله عارف ـ تقديم د. محمد عمارة ـ المكتبة اليمنية ـ صنعاء ـ الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- ١٣٦ ـ الصواعق المرسلة ـ تأليف الإمام ابن القيم ـ تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ النشرة الأولى ١٤٠٨هـ.

- ١٣٧ \_ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري.
- ۱۳۸ \_ طبقات الشافعية الكبرى \_ تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ورفيقه \_ الطبعة الأولى ١٣٨٥هـ \_ بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ١٣٩ \_ طبقات الشافعية \_ تأليف أبي بكر أحمد بن محمد ابن قاضي شهبه علق عليه د. الحافظ عبد العليم خان \_ مكتبة مدينة العلم \_ مكة المكرمة \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة مجلس دائرة المعارف الهند.
- 181 \_ طبقات فقهاء اليمن \_ تأليف عمر بن علي بن سمرة الجعدي \_ تحقيق فؤاد سيد \_ دار القلم \_ \_ بيروت، لبنان.
  - ١٤٢ \_ الطبقات الكبرى \_ تأليف محمد بن سعد بمن منيع \_ دار صادر \_ بيروت.
- 18٣ \_ طريق الهجرتين وباب السعاتين \_ تأليف الإمام ابن القيم \_ مراجعة السيد محب الدين الخطيب \_ المطبعة السلفية \_ القاهرة \_ الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ.
- 18٤ \_ عالم الجن والشياطين \_ تأليف عمر سليمان الأشقر \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان \_ الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
- 180 ـ العبر في خبر من غبر ـ تأليف الحافظ الذهبي ـ تحقيق وضبط أبو هاجر محمد بسيوني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان ـ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ١٤٦ \_ عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن \_ تأليف حمود بن عبد الله التويجري \_ دار اللواء للنشر والتوزيع \_ الرياض.
- 18۷ \_ عقيدة الدروز \_ تأليف محمد أحمد الخطيب \_ الطابعـون \_ جميعة عمال المطابع التعاونية \_ الطبعة الأولى ١٤٠٠.
- ١٤٨ ـ العقيدة النظامية ـ تأليف أبي المعالي عبدالملك الجويني ـ تقديم وتحقيق د. أحمد حجازي السقا ـ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ١٣٩٩ هـ.
- 1٤٩ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ـ تأليف الأمام أبـي الفرج بن الجوزي ـ تحقيق ارشاد الحق الأثري ـ الناشر إدارة العلوم الأثرية فيصل أباد ـ الباكستان ـ الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- ١٥٠ ـ العلم الشامخ في ايشار الحق على الأباء والمشايخ ـ تأليف صالح بن محمد المقبلي ـ دار
   الحديث للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
  - ١٥١ ـ العلو للعلى الغفار ـ تأليف الحافظ الذهبي ـ الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ١٥٢ ـ العنوان في القراءات السبع ـ تأليف أبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري ـ تحقيق د. زهير زاهد ورفيقه ـ عالم الكتب ـ الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.

- ١٥٣ \_ غاية المرام في علم الكلام \_ تأليف سيف الدين الآمدي \_ تحقيق حسن محمود عبداللطيف \_ مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر.
- ١٥٤ \_ غربال الزمان في وفيات الأعيان \_ تأليف يحيى بن أبي بكر العامري الحرضي اليماني \_ تصحيح وتعليق محمد ناجي زعبي العمر \_ دار الخير للنشر والتوزيع \_ دمشق ١٤٠٥هـ.
- ١٥٥ \_ غريب الحديث \_ تأليف أبي عبيـد القاسم بن سلام الهـروي \_ مصور عن طبـعة دائرة المعارف المعثمانية بحيدر آباد الدكن ١٣٩٦هـ.
- ١٥٦ \_ غياث الأمم في التياث الظلم \_ تأليف امام الحرمين أبي المعالي الجويني \_ تحقيق مصطفى حلمي ورفيقه \_ دار الدعوة للطبع والنشر الاسكندرية \_ أول طبعة.
- ١٥٧ ـ الفرق بين الفرق ـ تأليف عبدالقاهر بن طاهر الإسفرائيني ـ تحقيق محمـ د محيي الدين عبدالحميد ـ الناشر دار المعرفه للطباعة والنشر بيروت، لبنان.
- ١٥٨ \_ فرق الشيعة \_ تأليف الحسن بن موسى النوبختي \_ منشورات دار الأضواء بيروت \_ لبنان \_ الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ.
- ١٥٩ ـ فرق وطبقات المعتزلة ـ تحقيق د. علي سَامـي النشار ـ الاستاذ عصام الدين محمد علي ـ دار المطبوعات الجامعيه ١٩٧٢ .
- ۱٦٠ ـ فردوس الأخبار ـ تأليف الحافظ شيرويه بن شــهردار الديلمي ـ قدم له فواز أحمد الزولي ورفيقه ـ الناشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعه الأولى ١٤٠٧هـ.
- ١٦١ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ تأليف الحافظ ابن حجر ـ تصحيح وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية.
- ١٦٢ ـ فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ـ تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ـ الناشر المكتبه السلفية بالمدينة ـ الطبعة السابعة ١٣٩٩هـ.
- ١٦٣ ـ فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراسة ـ تأليف محمد بن علي الشوكاني ـ مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ـ الطبعة الثانية ١٣٨٣ هـ.
- 178 ـ الفتوى الحمويه الكبري ـ تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ نشر قصي محيي الدين الخطيب ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ١٤٠١هـ.
- ١٦٥ ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ تأليف أبي محمـد على بن حزم ـ الناشـر مكتبـة الخانجي بمصر.
- ١٦٦ \_ فضائل الصحابة \_ تأليف الأمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل \_ تحقيق وصى الله بن محمد عباس \_ مؤسسة الرسالة \_ الطبعة الأولى \_ ١٤٠٣هـ.

- ١٦٧ \_ الفقه الأكبر \_ تأليف الأمام أبي حنيفة النعمان مع شرحه لملا علي القاري \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان ١٣٩٩هـ.
- ١٦٨ ـ الفهرست لابن النديم ـ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة الناشر ـ دار المعرفة للطباعه والنشر ـ بيروت، لبنان.
- ١٦٩ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ تأليف المحدث عبد الرؤوف المناوي دار المعرفه للطباعة والنشر ـ بيروت لبنان ـ الطبعه الثانية ١٣٩١هـ.
- ١٧٠ ـ القاموس المحيط ـ تأليف مجد الدين الفيروز آبادي ـ مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ١٠٨ ـ ١٤٠٨ .
- ۱۷۱ \_ قواعد العقائد \_ تأليف أبي حامد الغزالي \_ تحقيق موسى محمد علي \_ عالم الكتب \_ الطبعه الثانية ٥-١٤٠هـ.
- 1۷۲ ـ الكامل في التاريخ ـ تأليف أبي الحسن علي بن الأثير ـ الناشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، لبنان.
- ١٧٣ ـ الكامل في ضعفاء الرجال ـ تأليف الحافظ أبي أحمد بن عدي ـ دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت، لبنان الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
  - ١٧٤ ـ الكشاف ـ تأليف أبي القاسم جار الله محمود الزمخشري ـ دار المعرفة بيروت، لبنان.
- ١٧٥ \_ كشف الأستار عن زوائد البزار \_ تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي \_
   تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى \_ مؤسسة الرسالة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- 1٧٦ ـ الكفاية في علم الرواية ـ تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ـ تقديم محمد الحافظ التيجاني ـ طبع ونشر ـ دار الكتب الحديثة بالقاهرة ـ الطبعة الثانية.
- ۱۷۷ ـ كنز العـمال في سنن الأقـوال والأفعـال ـ تأليف علي المتـقي بن حسـام الدين الهندي ـ ضبطه الشيخ بكري حيان ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت لبنان ١٣٩٩هـ.
- ۱۷۸ ـ لباب الآداب ـ تأليف الأمير أسامة بن منفذ ـ تحقيق أحمد شاكر ـ دار الكتب السلفية ـ القاهرة ١٤٠٧هـ.
  - ١٧٩ ـ لسان العرب ـ تأليف أبي منظور ـ دار المعارف.
  - ١٨٠ ـ لسان الميزان ـ تأليف الحافظ ابن حجر ـ دار الفكر للطباعه والنشر.
- ١٨١ ـ اللطائف السنية في اخبار الممالك اليمنية ـ تأليف محمد بن إسماعيل الكبسي الصنعاني ـ بعناية عبدالله بن محمد الكبسى ـ مطبعة السعادة.
- ۱۸۲ ــ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ـ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ـ نشر وتشارد يوسف مكارتي ـ المطبعه الكاثوليكية ـ بيروت ١٩٥٢م.

- ۱۸۳ ـ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ـ تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ـ مطبعة المدنى بمصر ـ القاهرة.
- 1٨٤ \_ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين \_ تأليف الحافظ محمد ابن حبان بن أحمد أبي حاتم البستي المحقيق محمود إبراهيم زايد الناشر \_ دار الوعي \_ حلب، سوريا \_ الطبعة الثانية ٢٠٤هـ.
- ١٨٥ \_ مجمع الأمثال \_ تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني \_ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم \_ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ١٨٦ ـ مـجمع الزوائد ـ تأليف الحـافظ نور الدين الهـيـــمي ـ الناشــر ـ دار الكتاب العــربي ـ بيروت، لبنان ـ الطبعة الثالثة ٢٠٤هـ.
- ۱۸۷ ـ مجموع الفتاوى ـ تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ طبعة الرئاسة العامة للأفتاء والدعوة والأرشاد بالمملكه العربيه السعودية ـ صورة عن الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ.
- ۱۸۸ ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ـ تأليف الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي ـ تحقيق محمد عجاج الخطيب ـ دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ.
- ۱۸۹ ـ محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش ـ دراسة وتحقيق د. محمد بن خليفة التميمي ـ رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ۱۹۰ ـ مختار الصحاح ـ تأليف زين الدين محمد الرازي ـ ترتيب محمود خاطر ورفيقة ـ دار البصائر ـ مؤسسة الرسالة ۱٤٠٥هـ.
- ۱۹۱ ـ مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ـ تحقيق أحمــد شاكر ومحمد حامد الفقي ـ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ـ الناشر دار المعرفة ـ بيروت، لبنان.
- ١٩٣ ـ مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهميـ والمعطلة ـ تأليف الأمام ابن القيم ـ دار الفكر.
- 198 \_ مختصر العلو للعلي الغفار \_ اختصار محمد ناصر الدين الألباني \_ المكتب الإسلامي \_ الطبعه الأولى ١٤٠١هـ.
- ١٩٥ ـ مختصر المعتمد في أصول الدين ـ تأليف أبي يعلى الحنبلي ـ دار المشرق ـ بيروت ـ تحقيق وديع زيدان حداد.
- ١٩٦ ـ المدارس الإسلامية في اليمن ـ تأليف إسماعيل بن علي الأكوع ـ منشورات جامعة صنعاء ١٩٦ ـ المدارس الإسلامية في اليمن ـ ١٤٠٠ ـ .

- ١٩٧ \_ مذكرة أصول الفقة على روضة الناضر \_ تأليف الـشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي \_ المكتبه السلفية \_ المدينة المنورة.
- ۱۹۸ ـ المؤتلف والمختلف ـ أبوالقاسم الحسن بن بشـر الآمدي ـ تعليق د./ف. كـرنكو ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان ـ الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ.
- ۱۹۹ ـ مسائل الإيمان ـ تأليف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي ـ تحقيق سعود بن عبدالعزيز الخلف ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ النشره الأولى ١٤١٠هـ.
- · ۲۰ \_ المساعد على تسهيل الفوائد \_ تأليف بهاء الدين بن عقيل \_ تحقيق د. محمد كامل بركات \_ مركز البحث العلمي في كلية الشريعة بمكة المكرمة مطبعة دار الفكر بدمشق ١٤٠٠هـ.
- ٢٠١ ـ المستدرك عملى الصحميحين ـ تأليف الحافظ أبي عمبدالله الحاكم ـ بأشراف يوسف عبدالرحمن المرعشلي ـ دار المعرفة ـ بيروت، لبنان.
- ٢٠٢ ـ مستدرك على نهج البالغة ـ تأليف الهادي الكاشف الغطا ـ منشورات مكتبة الأندلس ـ بيروت، لبنان.
- ٢٠٣ ـ المستصفى من علم الأصول ـ تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغيزالي ـ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت، لبنان ـ المطبعة الأميرية ببولاق ـ مصر ١٣٢٤ ـ الطبعة الأولى.
  - ٢٠٤ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ تأليف الإمام أحمد بن حنبل ـ دار صادر بيروت، لبنان.
- ٠٠٥ \_ مسند الشهاب \_ تأليف القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي \_ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي \_ مؤسسة الرسالة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٢٠٦ ـ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ـ تأليف عبدالله محمد الحبشي المكتبه المصرية ـ صيداً ـ بيروت ١٤٠٨هـ.
- ٢٠٧ ـ مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم ـ تأليف أحمد بن الحسن الرصاص ـ أعده للطبع محمد عبدالسلام كفافي ـ طبع دار الأحد ـ بيروت ١٩٧١هـ.
- ٢٠٨ ـ المصنف ـ تأليف الحافظ عبدالرزاق بن همام الصنعاني ـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ـ توزيع المكتب الإسلامي ـ الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- ٢٠٩ ـ المصنف في الأحاديث والآثار ـ تأليف الحافظ عبدالله بن محمـد بن أبي شيبه ـ بتحقيق مخـتار أحمد الندوي ـ الدار السلفـية ـ محمـد علي بلدينج ـ بومباي الهند ـ الطبـعة الأولى ١٤٠١هـ.

- · ٢١ \_ معارج القبول \_ تأليف حافظ بن أحمد الحكمي \_ أشرف على طبعه أحمد بن حافظ الحكمي \_ المكتبة السلفية القاهرة \_ الطبعة الثالثة ٤٠٤ هـ.
- ۲۱۱ ـ معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود ـ تأليف أبي سليمان الخطابي تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي ـ توزيع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلميه ـ الرياض ـ الناشر دار المعرفه ـ بيروت، لبنان.
- ٢١٢ ـ معاني القرآن ـ تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ـ عالم الكتب بيروت، لبنان ـ الطبعة الثالثة ٣٠٤١هـ.
- ٢١٣ ـ معتزله اليمن دولة الهادي وفكره ـ تأليف علي محمد زيد ـ دار الكلمة صنعاء ـ الطبعة الثانية ٢٠٦هـ.
- ٢١٤ ـ المعتمد في أصول الفقه ـ تأليف أبي الحسين البصري المعتزلي ـ تهذيب وتحقيق محمد حميد الله ورفيقه ـ نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ١٣٨٤هـ.
- ٢١٥ ـ معجم البلدان ـ تأليف شهاب الدين أبي عبدالله باقوت الحموي ـ دار صادر للطباعة والنشر ـ بيروت ١٤٠٤ هـ.
- ٢١٦ ـ المعجم الصغير ـ تأليف الحافظ ابن القاسم سليمان الطبراني ـ صححه عبدالرحمن محمد عثمان ـ الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ٢١٧ المعجم الكبير تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
- ٢١٨ \_ معجم المدن والقبائل اليمنية \_ إعداد إبراهيم أحمد المقحفي \_ منشورات دار الكلمة \_
   صنعاء ١٩٨٥م.
  - ٢١٩ ـ المعجم الوسيط. جمع اللغة العربية ـ المكتبة الإسلامية ـ استانبول ـ تركيا.
- ٢٢ ـ المغني في أبواب التوحيد والعــدل ـ القاضي أبي الحسن عبدالجبار بن أحــمد الهمداني ـ تحقيق مصطفى السقا ورفاقه ـ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٣٨٥هـ.
  - ٢٢١ ـ مفتاح دار السعادة ـ تأليف الإمام ابن القيم ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان.
- ٢٢٢ ـ المفردات في غريب القرآن ـ تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت، لبنان.
- ٢٢٣ ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ـ تأليف الحافظ السخاوي دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان تعليق عبد الله محمد الصديق ورفيقه ـ الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- ٢٢٤ ـ مقالات الإسلاميين ـ تأليف الشيخ أبي الحسن الأشعري ـ تحقيق محمد محي الدين عبد
   الحميد ـ مكتبة النهضة المصرية ـ الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ.

- ٢٢٥ ـ الملل والنحل ـ تأليف أبي الفتح محمـ بن عبد الكريم الشهرستاني ـ تحقيق مـحمد سيد
   كيلاني ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي ١٣٩٦هـ.
  - ٢٢٦ ـ الملل والنحل ـ تأليف أبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني بهامش الفصل.
- ٣٢٧ ـ مناقب أميـر المؤمنين عمـر بن الخطاب ـ تأليف أبي الفرج عـبد الرحـمن بن الجوزي ـ تحقيق د. زينب إبراهيم القاروط ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ.
- ٢٢٨ ـ المنتظم في تاريخ الأمم والمملوك ـ تأليف ابن الجوزي ـ مطبعة دائرة المعارف العشمانية ـ الهند ـ الطبعة الأولى ١٣٥٩هـ.
- ٢٢٩ ـ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ـ تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
   تحقيق د. محمد رشاد سالم ـ منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦هـ.
- ٢٣ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير تأليف فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ٣ ١٤ هـ.
- ٢٣١ ـ موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان ـ تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي تحقيق ونشر ـ محمد عبد الرزاق حمزة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ٢٣٢ ـ المواقف في علم الكلام ـ الـقاضي عبد الرحمن بن أحمد الآيجي ـ عالم الكتب ـ بيروت.
- ٢٣٣ ـ الموسوعة العربية الميسرة ـ باشراف محمد شفيق غرباب ـ دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة صورة عن طبعة ١٩٦٥م.
- ٢٣٤ ـ الموضوعات ـ تأليفُ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ـ تقديم عبد الرحمن محمد عثمان ـ الناشر المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة.
- ٢٣٣ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ـ تحقيق علي ابن محمد البجاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت، لبنان.
- ٢٣٦ ـ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر ـ تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد ابن بدران ـ دار الكتب العلمية ـ بيروات، لبنان.
- ٢٣٧ \_ نصب الراية لأحاديث الهداية \_ تأليف العلامة جـمال الدين أبي محمد الزيلعي \_ الناشر المكتبة الإسلامية \_ الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ.
  - ٢٣٨ \_ نصرة مذاهب الزيدية \_ تأليف الصاحب بن عباد \_ تحقيق د. ناجي حسن.
- ٢٣٩ ـ النهاية في غريب الحــديث والأثر ـ تأليف مجد الدين أبي السعــادات المبارك الجزري ابن الأثير ـ الناشر المكتبة الإسلامية.

- · ٢٤ ـ النهاية في الفتن والملاحم ـ تأليف الحافظ عماد الدين بن كثير تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري ـ مطابع مؤسسة النور الرياض ـ الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ.
- ۲٤۱ ـ نهج البلاغة ـ مختارات الشريف الرضى، مع الشرح للشيخ محمد عبده ـ دار الكتاب العربي ـ سورية.
  - ٢٤٢ ـ الوافي بالوفيات ـ صلاح الدين الصفدي ـ الناشر فرانز شتاير ـ الطبعة الثانية ١٣٩٤هـ.
- ٢٤٣ ـ الوصول إلى الأصول ـ تأليف أحمد بن علي بن برهان البغدادي تحقيق د. عبد الحميد على أبو زنيد ـ مكتبة المعارف ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٢٤٤ ـ الوفاء في أحوال المصطفى ـ تأليف الإمام أبي الفرج بن الجوزي علق عليه محمد زهري النجار ـ المؤسسة السعيدية ـ الرياض.
- ٢٤٥ ـ يقظة أولى الاعتبار ـ تأليف صديق حسن خان ـ تحقيق أحمد حجازي السقا ـ الناشر دار التراث الإسلامي ـ الأزهر.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### فهرس الموضوعات **فصرس الجيزء الأول**

| الصفحة | المـو ضـوع                                        |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                           |
| ١.     | أولا: قسم الدراسة ـ الفصل الأول ـ التعريف بالمؤلف |
| 11     | المبحث الأول: حياته الشخصية                       |
| 17_11  | اسمه ـ نسبته ـ كنيته ـ مولده ـ موطن نشأته         |
| ١٣     | أولاده                                            |
| 14     | وفاته                                             |
| ١٤     | المبحث الثاني: حياته العلمية وآثاره               |
| ١٤     | أولا: طبه للعلم ورحلاته فيه                       |
| ۱۷     | ثانياً: شيوخه                                     |
| 19     | ئالئاً: تلاميده                                   |
| 77     | رابعاً: عقيدته                                    |
| 77     | خامساً: مذهبه الفقهي                              |
| 78     | سادسا: مصنفاته                                    |
| ۸۲     | سابعاً: مكانته وثناؤ العلماء عليه                 |
| 71     | المفصل الثاني: التعريف بالكتاب ويه تسعة فصول      |
| 44     | المبحث الأول: اسم الكتاب                          |
| 47     | المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف       |
| 77     | المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب                   |
| 77     | المبحث الرابع: منهج المؤلف                        |
| 4.5    | المبحث الخامس: مصادر الكتاب                       |
| 4.5    | المبحث السادس: المآخذ على الكتاب                  |
| 40     | أولاً: الترتيب                                    |
| 40     | ثانيا: النواحي العلمية                            |
| ٤٠     | المبحث السابع: قيمته العلمية                      |
| ٤١     | المبحث الثامن: موضوع الكتاب                       |

| الصفحة | المـو ضـوع                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٤١     | المبحث التاسع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب               |
| ٤٣     | المطلب الأول: تعريف القدر لغة                          |
| ٤٣     | المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف وفيه ثلاث نقاط |
| ٤٣     | أولا: الإيمان بالقدر اجمالا                            |
| ٤٤     | ثانياً: مراتب الإيمان بالقدر                           |
| ٤٥     | المرتبة الأولى: العلم                                  |
| ٤٦     | المرتبة الثانية: الكتابة                               |
| ٤٧     | المرتبة الثالثة: المشيئة                               |
| ٥١     | المرتبة الرابعة: خلق الأعمال                           |
| ٥٢     | ثالثا: مسائل تتعلق بالإيمان بالقدر                     |
| ٥٢     | أولا: قيام الحجة على الخلق                             |
| ٥٢     | ١ _ إن الله خلق للعباد قدرة وأرادة وفعلا               |
| ٥٤     | ٢ _ إرسال الرسل وإنزال الكتب                           |
| ٥٤     | ٣ _ عدم التكليف بما لا يطاق                            |
| 00     | ثانياً: تنزه الله جل وعلا عن الظلم                     |
| 00     | ثالثاً: إثبات الحكمة له جل وعلا في فعله وأمره          |
| ٥٦     | رابعاً: التلازم بين الأيمان بالقدر والتوحيد            |
| ٥٨     | خامساً: فوائد الإيمان بالقدر                           |
| 11     | المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر وأول من قال ذلك    |
| 77     | المطلب الرابع: التعريف بالقدرية                        |
| ٦٧     | أولاً: المعتزلة                                        |
| ٦٨     | ثانيا: الزيديه                                         |
| ٦٨     | ۱ _ نشأتها                                             |
| ٧١     | ٢ _ تبني الزيديه لمذهب المعتزلة                        |
| ٧٤     | الفصل الثالث: التعريف بالنسخ المخطوطه ومنهج التحقيق    |
| ٧٦     | المبحث الأول: التعريف بالمخطوط                         |

| الصفحة    | المو ضوع                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٨        | المبحث الثاني: منهج التحقيق                                           |
| <b>V9</b> | الرموز المستخدمة في الرسالة                                           |
| 7.        | القسم الثاني: الكتاب المحقق _ عنوان الكتاب                            |
| ٨٨        | خطبة الكتاب                                                           |
| ٨٨        | سبب تأليف الكتاب وهو الرد علي الزيدي القدري                           |
| ٨٩        | وجوب الرد على المنحرفين وبيان الحق وقيام العلماء بهذا الأمر           |
| 94        | كيف تزول الشبهة من القلوب                                             |
| 90        | منهج المؤلف في الكتاب                                                 |
| 97        | الأصول التي اعتمدها من كتب السنة                                      |
| 97        | ١ - فصل - في بيان عقيدة أصحاب الحديث إجمالاً                          |
|           | ٢ ـ فصل ـ في الأصول التي بنـى أصحاب الحديث قولهم عليـها أولها         |
| 1.1       | الكتاب                                                                |
| 1 . 8     | ٣ _ فصل _ الأصل الثاني: السنة                                         |
|           | عزو المصنف إلى المعتزلة والقـدرية الطعن في الصحابة والتعليق           |
| ١٠٨       | على ذلك                                                               |
| 115       | ٤ - فصل - الأصل الثالث: الإجماع                                       |
| 110       | ٥ - فصل - الأصل الرابع: القياس                                        |
| 114       | ٦ ـ فصل ـ معرفة الله وجبت عندنا بالشرع خلافاً للمعتزلة                |
| 119       | ٧ ـ فصل ـ من أصول القدرية الفاسدة زعمهم أن المعدوم شيء                |
|           | ٨ ـ فصل ـ ادعاء المعتزلة أنه لا تصح معرفة الله إلا بالأدلة التي رتبها |
|           | المتكلمون ـ الجـوهر ـ الأعراض ـ الأجسام الرد عليـهم وبيان             |
| 171       | أن الشفاء والغناء بالقران                                             |
| 177       | الاستدلال على الله عز وجل بالنظر في مخلوقاته                          |
| 371       | الاستدلال على البعث بالأمور التي ذكرها الله في القرآن                 |
|           | أن معرفة الله تحصل بما ذكر بدون كـــلام المتكلمين والنقل عن           |
|           | علماء السلف في تحريم الكلام وإنه بدعة والنقل عن الغزالي               |
| 177       | فى وذمة للكلام وبيان خطره                                             |

| الصفحة | المو ضوع                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 144    | ٩ ـ فصل ـ نفي الزيدي القدري لصفات الله عز وجل متابعة للمعنزلة       |
| 144    | الأدلة على إثبات الصفات لله عز وجل                                  |
|        | الرد على القدري في ادعائه نفي الصفات بعدم الحاجة واستدلاله          |
| ١٣٦    | بقوله تعالى «هو الغنى له»                                           |
|        | ١٠ _ فصل _ سمى المعتزض القدري نفسه وأهل مذهبه أهل العدل سمى         |
| 189    | أهل الحديث الحشويه ـ الرد عليه                                      |
|        | ١١ ـ فصل ـ نهى النبي ﷺ عن الخـوض في القدر محمـول على كلام           |
| 181    | القدرية في القدر                                                    |
| 184    | تكلم الصحابة في القدر بالإثبات                                      |
|        | ١٢ _ فصل _ اعتمراض القدري على قولي في الرسال التي كتبتها أنها       |
| 188    | نصيحة والرد عليه                                                    |
|        | ١٣ _ فصل ــ الآثار في النهي عن مجالسة القدرية واعتراض القدري والرد  |
| 127    | عليه في ذلك                                                         |
| 187    | استدلال الزيدي بآثار مكذوبه موضوعه                                  |
| Y - 1  | بيان المصنف أنه لا يصح للقدرية الاستدلال بالشرع لطعنهم في           |
| 181    | أهل الحديث                                                          |
| 181    | عناية السلف بالسنة                                                  |
|        | قــول المصنف عــن القــدري الزيدي بأنه وأســلافــه يــطعنون في      |
| 10.    | الصحابة                                                             |
| 101    | أن هذا القدري وأهل مذهبه يقولون بقول الجهميه والرافضة               |
|        | ١٤ ـ فـصل ـ احتج القـدري بدامغـه بقول عـلى (لعلك ظننت قضـاءًا       |
| 104    | لازما ) والجواب عن ذلك                                              |
|        | ١٥ _ فصل _ ادعاء القدري بأن لقب القدرية يلزم الذين يقـولون بإثبات   |
| 100    | القدر ــ والرد عليه                                                 |
|        | ١٦ _ فـصلُ ـ بيــان أن أهــل الحــديث هم الظاهرون وأنهــم أهل السنة |
|        | احتجاج القدري بأن القلة فيهم تدل على أنهم أهل الحق                  |
| ١٥٨    | والرد عليهم                                                         |

| الصفحة | المسو ضسوع                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | ١٧ ـ فصل ـ ادعـاء القدري أن أهل السنة يقولـون أن المؤمن يقدر على   |
| 371    | الخير ولا يقدر على الشر والرد عليهم ذلك                            |
| 771    | ١٨ ـ فصل ـ الاستدلال من القرآن على أن الله خالق افعال العباد       |
|        | ١٩ ـ فصل ـ ادعاء القـدري بأن الأفعـال لو كانت خلقـاً لنا لم تقف    |
| ١٧١    | أحوالنا ـ والرد عليه                                               |
|        | ٢٠ ـ فصل ـ الرد على القدري في ادعائه بأن أفعال العباد لو كانت      |
|        | خلقـاً لله لم يحسن الأمـر بشيء منهـا ولا النهي عن شيء              |
| ۱۷٤    | منها                                                               |
|        | ٢١ ـ فصل ـ الرد على القـدري في قوله بأن الله لو كان خالقـاً لأفعال |
| ١٧٦    | العباد لكان ساباً لنفسه ومكذباً لرسله بخلقه ذلك                    |
|        | ٢٢ ـ فصل ـ الرد على القدري في ادعائه بأن القدرية هم أهل الحديث     |
| ۱۷۸    | رمى القدري أهل السنة بمذهب الجبريه                                 |
|        | نقل المصنف عن القدرية بأنهم يقولون أن الله يــريد الخير ويقدر      |
| ۱۸۰    | عليه ولا يريد الشر ولا يقدر عليه                                   |
| ١٨٣    | معنى كلمة «القضاء» وتصريفاتها                                      |
|        | ٢٣ ـ فصل ـ الرد على القدري في قوله أن الله لو كان خالفاً لأفعال    |
| 7.7.1  | العباد لوجب أن يسمى ظالماً وكاذباً تعالى الله عن ذلك               |
|        | ٢٤ ـ فصل ـ الاستدلال بقوله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾          |
| ١٨٧    | قول النبي ﷺ «أن الله صانع الخزم»                                   |
| 19.    | ادعاء القدري بأن هذا خبر احاد، والرد عليه                          |
|        | قول القدري لو كانت اعمال العباد خلقاً لله لكانت الحجة لقوم         |
| 198    | إبراهيم عليه في الآية السابقة                                      |
| 197    | ٢٥ ـ فصل ـ ومن الأدلة (ومن آياته خلق السموات والأرض)               |
| 191    | ٢٦ - فصل - ومن الأدلة (وأسروا قولكم أو اجهروا به »                 |
| ۲      | ۲۷ ـ فصل ـ ومن الأدلة (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون »        |
| ۲٠٤    | ٢٨ ـ فصل ـ ومن الأدلة (إلا له الخلق والأمر) (هل من خالق غير الله)  |
| 7 . 7  | ومن الأدلة (أنطقنا الله الذي انطق كل شيء)                          |
| 7.7    | (يسيركم في البحر)                                                  |

| الصفحة | المـو ضـوع                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | ٢٩ _ فصل _ قول القدري: زعموا أن ما يحدث في العالم من المخازي       |
| ۲۰۸    | والفضائح فالله خالقه والكفار مبرأون منه، والرد عليه                |
|        | قول المصنف أن الحــسن والقبح انما عرف بالشـرع والتعليق على         |
| 7 . 9  | ذلك                                                                |
|        | قول مصنف: لوخلقهم وعذبهم ابتداءا من غير عمل لم يكن                 |
| 717    | ظالما لهم، والتعليق على ذلك                                        |
|        | احتجاج القدري على زعمه السابق بـ (ذلك بأن الله لم يك مغيراً        |
| 710    | نعمة) والرد على احتجاجه                                            |
|        | ٣٠ _ فصل _ احتج القدري بأن العباد يخلـقون أفعالهم بقوله تعالى وأن  |
| 717    | منهم لفريقاً يلوون السنتهم) والجواب عن ذلك                         |
|        | ٣١ _ فصل _ استدلاله المخالف بـ (فـتبارك الله أحـسن الخالقين) والرد |
| 77.    | على استدلاله                                                       |
|        | ٣٢ _ فصل _ احتج القدري بـ (وكل شــيء فعلوه) (وما تفــعلوا)         |
| 777    | ونحوها، والرد على احتجاجه                                          |
|        | ٣٣ _ فصل _ استفسارات من القدري عن خلق الأفعال                      |
|        | هل خلق الله للمعاصي هو نفس المعصية أم لا؟                          |
|        | هل كسب العبد لها هو نفسها أم غيرها؟                                |
| 377    | هل خلق الله لها هو كسب العبد لها؟ وبيان ذلك كله                    |
|        | ٣٤ _ فصل _ استدلال المصنف بأن عدم علم العباد علماً تاماً بأفعالهم  |
| 777    | دليل على أنهم لم يخلقوها _ واعتراض القدري _ والرد عليه             |
|        | ٣٥ ـ فصل ـ قول القدري لو كانت أفعـال العباد خلقاً لله لمامدحهم ولا |
| 771    | ذمهم على شيء منها والرد عليه                                       |
|        | ٣٦ ـ فصل ـ قول القدري: لو كانت أفعال العباد لله لم يأمر العباد ولم |
| ۲۳۳    | ينهاهم عن شيء منها والرد عليه                                      |
| 444    | ٣٧ ـ فـصل ـ ومن الدليل على خلق الأفـعال (وجـعلنا في قلوب الذين     |
| 740    | أتبعوه) (وجعل بينكم مودة ورحمة)                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 777    | ٣٨ ـ فصل ـ لو كان العبد خالقاً لفعله لقدر على اعادته               |
| 777    | الكلام على المتولدات والتعليق على ذلك                              |
| 777    | قول المعتزلة في المقتول                                            |
|        | ٣٩ ـ فصل ـ الزام القدرية بأن قولهم أنهم يخلقون أفعالهم يلزم منه أن |
|        | خلقهم أحسن من خلق الله لأنه يتضمن الإيمان والعبادات                |
| 781    | وفي هذا تكذيب خبر الله                                             |
| 757    | القول في الاستطاعة وأنها عرض ولا يبقى زمانين                       |
| 754    | قول شيوخ المعتزلة في الاستطاعة                                     |
| 337    | قول أصحاب الطبائع                                                  |
| 750    | اتباع القدري لمذهب جهم في الصفات وبيان مذهب الجهميه                |
| 757    | تصريح المعتزلة بأن أسماء الله مخلوقه                               |
|        | تعليل القدري لنفي الصفات بأنه يلزم من إثباتها أن تكون              |
| 789    | الهدكهو، والرد على ذلك                                             |
| P37    | قول المصنف أن الفعل وقع بقدرة قديمة من الله وكسب من العبد          |
|        | ٤٠ ـ فصل ـ يلزم القدرية أن يقولون أن القردة ونحوها أحسن من إيمان   |
| 107    | الأنبياء وسائر المؤمنين                                            |
|        | ٤١ ـ فصل ـ قول المصنف ان صفات الله ليست هوولا هو هي ولا هو         |
| 707    | غيرها ولاهي غيره، والتعليق على ذلك                                 |
| 700    | ٤٢ ـ فصل ـ في إثبات الإرادة من الله لجميع أفعال العباد             |
| 700    | قول المعتزلة في الإدارة                                            |
| 707    | الأدلة على إثبات الإرادة                                           |
| 707    | معنى الفتنةعند القدري                                              |
| 707    | معنى التطهير عند القدري                                            |
| 709    | بيان معنى التطهير والرد على القدري فيما تأوله.                     |
| 177    | معنى الفتنة في القرآن والرد على القدري في تأويله.                  |
| 077    | قول القدري أن الإرادة محدثه                                        |

| الصفحة | المـو ضـوع                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | نفي القدري أن الله يضل أحدًا لأن ذلك قبيح لا يفعله الله وأن          |
| 777    | هذا أصل من أصول القدرية                                              |
|        | أن القدرية مشبهة في الأفعال لأن في زعمهم أنه لا يجوز من الله         |
| 777    | إلا ما يجوز من المخلوق                                               |
|        | قول المصنف «وقد وجدنا الزنا لا يسمى قبيحاً قبل ورود الشرع ـ          |
| 777    | والتعليق على ذلك                                                     |
| ٨٢٢    | معنى الطهارة في القرآن                                               |
|        | ٤٣ _ فصل _ الرد على القدرية في زعمهم أن الله لا يفعل إلا ما فيه      |
|        | مصلحة العباد بقوله تعالى: (فأنا فتنا قومك) ونحوها من                 |
| 771    | الآيات                                                               |
|        | ٤٤ _ فصل _ دعوى القدري أنه لا حجة في قوله تعالى (يضل من يشاء         |
| 770    | ويهدي من يشاء) ومعنى الضلال والهدى عنده                              |
| 777    | بيان المصنف لمعنى الضلال والرد على القدري                            |
| 440    | بيان معنى الهدى والرد على القدري                                     |
| 797    | ٥٥ ـ فصل ـ إثبات المشيئة لله عز وجل والأدلة على ذلك                  |
| 797    | عند القدرية أن الله شاء إيمان جميع الناس                             |
|        | تقسيم المشيئة عند القدري إلى مشيئة تمكين واختيار وإلى مشيئة          |
| 794    | قهر وإجبار وأن الله شاء الأولى منهما والرد عليه                      |
| 397    | المعتزلة لا يفرقون بين الإرادة والمشيئة                              |
|        | قول المصنف «والخلق مـقهورون مـجبورون» والتـعليق على ذلك              |
| 790    | وأن الجبر لفظة الأولى تجنبها                                         |
|        | ٤٦ _ فصل _ استدلال القدري بقـوله تعالى ﴿يريد الله بكم اليـسر ولا     |
|        | يريد بكم العسر، على أن الله لا يريد من العباد إلا الخير -            |
| ۳      | والرد عليه                                                           |
| ٣٠.    | معنى العسر واليسر                                                    |
|        | ٤٧ _ فصل _ من الأدلة لإثبـات المشيئة وأن من آمن بمشــيئة الله ومن لم |
| ٣٠٣    | يؤمن فبمشيئة الله ﴿ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ﴾                   |

| الصفح | الصوضوع                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٤٨ _ فصل _ من الأدلة لإثبات الإرادة (فعال لما يريد) (يفعل ما يريد)                             |
| ٣٠٧   | والرد على اعتراض القدري على ذلك                                                                |
|       | ٤٩ ـ فصل ـ استدلال القدري بقوله تعالى ﴿وما الله يريد ظلماً للعباد)                             |
| ۳۱.   | على نفي إرادة كل ظلم منه ومن غيره، والرد عليه                                                  |
|       | ٥٠ ـ فصل ـ استدل القدري على نفي الإرادة أن أفعال المعصية مكروهة                                |
| 414   | عند الله ـ والرد عليه                                                                          |
|       | ٥١ - فصل - جمع القدري بين الإرادة والمحبـة ونفيه الإرادة بقوله تعالى                           |
|       | ﴿وَاللَّهُ لَا يَحِبُ الْفُسَادُ) وَالرَّدُ عَلَيْهُ بَعَـدُمُ الْتَلَازُمُ بِينَ الْإِرَادَةُ |
| 317   | والمحبة                                                                                        |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       | 1                                                                                              |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       |                                                                                                |

#### فهرس الموضوعات **فهرس الجزء الثاني**

| الصفحة      | المـو ضـوع                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | ٥٢ _ فـصل _ في انه لا تلازم بين الأمـر والإرادة والدليل على ذلك أن |
| 411         | الله أمر إبراهيم بذبح ولده                                         |
| 414         | قول المصنف أن الذبيح إسحاق ـ والتعليق على ذلك.                     |
|             | ومن الدليل على ما سبق (انفروا خفافاً وثقالا)                       |
| 445         | الرد على مزاعم القدري في أن الله لا يأمر إلا ما يريد               |
|             | ٥٣ _ فصل _ يستدل القدري بقوله تعالى (ويريد الشيطان أن يضلهم)       |
| 441         | على أن الله لا يريد أفعال الشر من العباد، والرد عليه               |
|             | ٥٤ - فصل - استدل القدري بقوله تعالى ﴿ يريد الله ليبين لكم          |
| ٣٢٨         | ويهديكم) على قوله السابق، والرد عليه                               |
|             | ٥٥ _ فصل _ ومن الأدلة لإنبات القدر قول ابن عباس «الإيمان بالقدر    |
| <b>rr</b> . | نظام التوحيد»                                                      |
|             | ٥٦ - فصل - ومن الأدلة أيضاً: «لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق       |
| <b>የ</b> ሞለ | ابلیس                                                              |
|             | ٥٧ - فصل - الاستدلال بأن الله يعلم أن إبليس سيضل الخلق قبل خلقه    |
| 78.         | قول بعض المعتزلة بأن الله لا يعلن الشيء قبل أن يكون                |
|             | ٥٨ - فصل - من الأدلة أن يقال اليس أولى بالإلهية من يعلم كل شيء     |
| 737         | وكذلك من لا يريد كون شيء إلا كان                                   |
|             | انكار القدري لقـول المسلمين «ما شاء الله كا ومـا لم يشأ لم         |
| 720         | یکن»، والرد علیه                                                   |
|             | معنى قول النبي ﷺ (والشر ليس إليك) معنى كلمة «القدر»                |
| 454         | في اللغة والشرع                                                    |
|             | ٥٩ - فصل - استدلال القدري بقوله تعالى (سيقول الذين أشركوا لو       |
| 404         | شاء الله ) على نفي المشيئة، والرد عليه                             |
|             | ٦٠ ـ فـصل ـ في أن الله خص المؤمنين بالهـداية وأنه طـبع على قلوب    |
| 707         | الكافرين                                                           |

| الصفحة     | المـو ضـوع                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | ادعاء القدري أنه لا يتصور التكليف على قول من قال إن الله                      |
| rov        | خالق أفعال العباد، والرد عليه                                                 |
| 401        | قول المخالف في معنى الهداية، والرد عليه                                       |
|            | ٦١ ـ فصل ـ قــول المخالف في مــعنى الطبع والختم على قلــوب الكفار             |
| 411        | والرد عليه                                                                    |
|            | ٦٢ _ فصل _ الزامات للمعتزلة في أن الله لم يساو بين خلقه في عدة                |
|            | أمور منها _ كتابة الإيمان في القلوب _ النفاق الرأفة _ الغفلة _                |
| 419        | الربط على القلوب _ التأليف                                                    |
|            | ٦٣ _ فصل _ الإلزام للمعـتزلة في أن الله لم يساو بين الأنبيـاء وغيرهم          |
| <b>TV1</b> | في الهداية واللطف                                                             |
|            | ٦٤ _ فصل _ اعتراض القدري على الاستدلال بقوله تعالى ﴿وجعلنا على                |
| 377        | قلوبهم أكنه﴾ بتأويل فاسد والرد عليه                                           |
|            | النقل عن بعض السلف عنايتهم بتفسير القرآن وكبار تلاميذ                         |
| 440        | ابن عباس                                                                      |
| ٣٨٠        | ٦٥ _ فصل _ الأدلة على أن الله يهدي من يشاء                                    |
| 374        | ٦٦ _ فصل _ من الأدلة (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام                 |
|            | ٦٧ فصل من الأدلة ﴿أَفْرَأَيْتُ مِن اتَّخَذَ إِلَهُ لهُ وَاصْلُهُ اللهُ عَلَىٰ |
| 490        | <b>♦</b> ple                                                                  |
|            | ٦٨ _ فـصل _ من الأدلة (ولكن الله حـبب إليـكم الإيمان) والرد على               |
| 441        | اعتراض القدري على ذلك                                                         |
| 441        | طعن القدري في الاستدلال بدليل الخطاب والرد عليه                               |
|            | ادعاء القدري بأن الله لم يزين للكافرين اعمالهم وإنما زينها                    |
| 447        | لهم الشيطان، والرد على ذلك.                                                   |
|            | ٦٩ ـ فصل ـ ومن الأدلة (أفمن شرح الله صــدره للإسلام فهو على نور               |
| ٤٠٦        | من ربه)                                                                       |
| ٤ · ٨      | ٧٠ ـ فصل ـ ومن الأدلة (يهدي الله لنوره من يشاء)                               |
| ٤٠٨        | إثبات صفة النور لله عز وجل                                                    |

| الصفحة | المـو ضـوع                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | ٧١ ـ فصــل ـ ومن الأدلة (فسنيــسره لليــسرى وأمــا من بخل واستــغنى     |
| 217    | وكذب بالحسنى)                                                           |
| ٤١٤    | إثبات أن الله قد كتب مكان كل نفس من الجنة والنار                        |
| 217    | ٧٢ ــ فصل ـ ومن الأدلة (فألهمها فجورها وتقواها)                         |
|        | ٧٣ ـ فــصل ــ ومن الأدلة (الم تر أنا أرسلنا الشــيــاطين على الكافــرين |
| ٤١٩    | تؤزهم أزا)                                                              |
|        | ٧٤ ـ فصل ـ ومن الأدلة (كـذلك حقت كلمت ربك على الذين فسـقوا              |
| ٤٢٥    | انهم لا يؤمنون) وما أشبهها من الآيات                                    |
| 271    | ٧٥ ـ فصل ـ ومن الأدلة (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن)                  |
| 240    | الأقول في (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)                            |
|        | ٧٦ ـ فصل ـ ومن الأدلة (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتـنا) وأمثالها من   |
| £40    | الآيات                                                                  |
| ٤٤٠    | معنى قوله تعالى ﴿قال رب احكم بالحق)                                     |
|        | ٧٧ ـ فصل ومن الأدلة أن الله امر إبليس بالسجود والكفار بالإيمان وهو      |
| ٤٤١    | يعلم أنه لا يكون ذلك منهم                                               |
| 887    | معنى التمني وأنه لا يكون من الله                                        |
| £ £ Y  | قصة الغرانيق                                                            |
| 887    | ٧٨ ـ فصل ـ ومن الأدلة تسليط إبليس على الكفار والعصاة                    |
| ٤٤٨    | ٧٩ ـ فصل ـ ومن الأدلة (ونبلوكم بالشر والخير فتنة)                       |
| 112    | ٨٠ ـ فصل ـ ومن الأدلة أن الله أمر نبيه بالاستعادة به من الشر فدل        |
| 889    | على أنه مخلوق                                                           |
| 201    | ٨١ - فصل - الاستدلال بقوله تعالى: (ما كان لهم الخيرة)                   |
|        | قول المصنف: «والمشيئة والإرادة معنى واحد» والتعليق على                  |
| 804    | ذلك                                                                     |
|        | ٨٢ ـ فصل ـ أن خلق الله للعباد وإرسال الرسل والتكليف والثواب على         |
| 807    | الطاعة جائز من الله وليس بواجب عليه كما زعم المعتزلة                    |

| الصفحة | المـو ضـوع                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
|        | قول المصنف «فاستحقاقه للحكمة لذاته لا لفعله الحكمة «                |
| 809    | والتعليق على ذلك                                                    |
|        | قول المصنف «أن له أن يحملهم ما لا طاقة لهم به» والتعليق             |
| 809    | على التكليف بما لا يطاق                                             |
|        | ادعاء المعتزلي بأن الله لا يجوز أن يفعل بعباده إلا ما فيه           |
|        | المصلحة لهم لأن المالك منا ليس له أن يتصرف في ملكه إلا              |
| 373    | على الوجه الحسن ـ والرد على ذلك                                     |
| £7V    | نفي المصنف أن يفعل الله لعلة وغرض، والتعليق على ذلك                 |
|        | ٨٣ _ فصل _ أدلة أوردها المصنف لإثبات أن لله أن يفرض على عباده ما    |
| ٤٧٠    | لا طاقة لهم به، والتعليق على ذلك                                    |
| 271    | الكلام على صفة الساق                                                |
|        | ٨٤ ـ فصل ـ الأدلة الدالـة على أن الله يفعل ما يشـاء وفيـها الرد على |
| 273    | المعتزلة في ادعائهم أن الله يجب عليه مراعاة الأصلح                  |
|        | ٨٥ _ فصل _ ومن الأدلة على أنه لا يجب على الله مـراعاة الأصلح قول    |
|        | المصنف» وأي صلاح لابن آدم في خلقه وتكليفه وتعريضه                   |
| 249    | للمخالفة ثم العقاب                                                  |
|        | ذكر بعض الأخبار عن بعض السلف أنهم تمنوا أنهم لم                     |
| 113    | يكونوا شيئا                                                         |
|        | ٨٦ _ فصل _ الرد علي دعوى القدري أن الله يجب عليه فعل الأصلح         |
| 214    | بمثال الثلاثة إخوة                                                  |
| ٤AV    | ٨٧ _ فصل _ من الأدلة أيضاً أن الله يؤلم الأطفال وكذلك الحيوان       |
| ٤٩.    | ٨٨ ـ فصل ـ الاستدلال بأدلة من السنة وآثار على أن الله يفعل ما يشاء  |
|        | ٨٩ _ فصل _ الأدلة عن الصحابة وغيرهم من العلماء بأن الله خلق أفعال   |
| 191    | العباد وأن الله أراد ما فعل العباد من طاعة ومعصية                   |
| 193    | استدلال القدري بآثار والرد على استدلاله                             |
|        | ٩٠ _ فصل _ استدلال القدري بأثر غير صحيح عن علي مع أنه حجه           |
| 0.4    | عليه                                                                |

| الصفحة        | المو ضوع                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | ٩١ _ فصل _ استدلال الـقدري بآثار غير صحيحـة عن ابن عباس والرد   |
| 0.0           | عليه والنقل عن ابن عباس وغيره إثبات القدر                       |
|               | ٩٢ - فصل - استدلال القدري بأدلة اضافها إلى بعض العلماء والرد    |
| ٥١٦           | عليه بالنقول الصحيحة عن العلماء في إثبات القدر                  |
|               | ٩٣ - فصل - شبهه للقدرية في قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن     |
| 070           | الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) والجواب عن ذلك                 |
| ۸۲۸           | ٩٤ ـ فصل ـ شبهه للقدرية في (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)      |
| ٥٣٣           | ٩٥ - فصل - آثار في ذم القدرية                                   |
| ٥٣٥           | غيلان القدري مع عمر بن عبد العزيز                               |
| ०४९           | ٩٦ ـ فصل ـ في ذكر أن الله موصوف بالكلام والأدلة على ذلك         |
| 084           | قول الجهميه والمعتزلة في القرآن انه مخلوق.                      |
| 0 2 2 _ 0 2 4 | قول الكلابسيه والأشعرية وموافقهم للمعتزلة بأن القرآن            |
|               | المسموع المتلو مخلوق                                            |
| 020           | أن المصنف سبق له الكتابة والرد على الأشعرية والقدرية في         |
| ०१२           | مسألة القرآن في كتاب مختصر                                      |
| 002           | الأدلة على أن القرآن كلام الله غيرمخلوق من القرآن والأثر        |
| 009           | ٩٧ ـ فصل ـ في تفصيل قول الأشعرية في الكلام والقرآن والرد عليهم  |
| 350           | الدليل على إثبات الصوت                                          |
|               | الزامات للأشعرية في الكلام والقرآن                              |
|               | الأخبـار عن السلف في الرد على اللفظية وذمهم والأشـعرية          |
| ٥٧٠           | من ضمن من ينالهم الذم                                           |
| ٥٧٣           | الرد على الواقفه                                                |
|               | ٩٨ - فـصل - تلبيـسات المعـتزلة في دعواهم بخلق القـرآن والرد على |
| ٥٧٥           | تلبيساتهم                                                       |
|               | عجز الأشعري وابن كلاب عن الدر على المعتزلة في مسألة             |
| ٥٨٣           | القرآن فوفقوهم على خلقه                                         |
|               | احتجاجات الأشعرية بنفي الحسرف والصوت وإثبات الكلام              |
| ٥٨٣           | النفسي والرد على ذلك                                            |

| الصفحة                 | الموضوع                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        | ٩٩ ـ فصل ـ في ذكـر الزامات ذكرها الغـزالي في الاقتصـاد له واجاب      |
| 997                    | عنها بأجوبة فاسدة، والرد عليه                                        |
| 7                      | ١٠٠ ـ فصل ـ في رفع المصاحف آخر الزمان وإنكار الأشعرية ذلك            |
| 7.5                    | ١٠١ _ فصل _ في أن مبدأ اللغات توقيفي                                 |
| 7.4                    | الاختلاف في الاسم والمسمى                                            |
|                        | قول المصنف «وهو موصوف في الأزل بأنه سيخلق ويرزق                      |
| 7.0                    | قبل أن يخلق ويرزق» والتعليق على ذلك                                  |
| 7.7                    | ١٠٢ ـ فصل ـ في إثبات العلو والاستواء                                 |
| $\Lambda \cdot \Gamma$ | اقوال المعطلة والمشبهة في هذا                                        |
| 7.9                    | الأدلة على إثبات العلو والاستواء                                     |
| 717                    | الزامات تلزم من يزعم أن الله بكل مكان والرد على شبههم                |
| 719                    | تأويل المعتزلة والمعطلة للاستـواء بالاستيلاء والرد على ذلك           |
| 777                    | إثبات الباقلاني وهو من الأشعرية للعلو والاستواء                      |
|                        | زعم الغزالي أن رفع الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة                 |
| 777                    | الدعاء، والرد عليه                                                   |
| 777                    | ١٠٣ ـ فصل ـ في إثبات الصفات لله عز وجل                               |
|                        | مندهب المعتزلة والأشعرية في الصفات وبيان أن منذهب                    |
| 744                    | السلف والعلماء التصديق بكل ما ورد صحيحاً وعدم التأويل                |
|                        | ١٠٤ _ فصل _ رؤية الله يوم القـيامة وأقــوال المنحرفين في ذلك والأدلة |
| דייד                   | على إثبات الرؤية                                                     |
| 787                    | الدليل على إبطال قول الأشعرية أنه يرى لا في جهة                      |
|                        | الرد على المعتزلة في نفيهم للرؤية وذكر شبههم من القرآن               |
| 757                    | والرد عليها                                                          |
| 101                    | ١٠٥ _ فصل _ في إثبات الإسراء يقظة                                    |
| 101                    | خلاف الصحابة في رؤية النبي ﷺ ربه عز وجل                              |
| 101                    | الأدلة على إثبات الإسراء                                             |
|                        | النقل عن الصحابة في احتلافهم في رؤية النبي عَظِيْقٌ ربه عز           |
| 700                    | وجل في الدنيا                                                        |
|                        | ١٠٦ ـ فصل ـ إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان والرد على من انكر ذلك     |
| NOF                    | من المعتزلة                                                          |

#### فهرس الموضوعات **فهرس الجيزء الثالث**

| الصفحة | المسو ضسوع                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111    | ۱۰۷ ـ فصل ـ في أن أهل الكبائر من الموحدين لا يكفرون وأنهم في الآخرة تحت المشية أقوال المخالفين من المرجئة والخواج والمعتزلة الأدلة على قول |
| 777    | أهل السنة والرد علي الخالفين                                                                                                               |
| ٦٨٨    | ١٠٨ ـ فصل ـ إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وإنكار أهل الزيغ ذلك                                                                                |
| ٦٨٩    | الأدلة على إثبات الشفاعة                                                                                                                   |
|        | القول في معنى الأحاديث التي وردت بتحريم الجنة أو الخلود                                                                                    |
| ٦٩٨    | في النار على بعض الكبائر                                                                                                                   |
| ٧٠.    | القول في الأحاديث التي تنفي الإيمان لارتكاب بعض الكبائر                                                                                    |
| ٧٠٨    | ١٠٩ ـ فصل ـ في إثبات عذاب القبر                                                                                                            |
| ٧١٤    | آثار في سماع أو رؤية شيء من عذاب القبر                                                                                                     |
| ٧٢٠    | الله الزيغ البيات الميزان والصراط والحـوض وإنكار أهل الزيغ ذلك .                                                                           |
| ٧٢٧    | ۱۱۱ ـ فصل ـ في ذكر فضائح القدرية وهي رواية عن بعض العلماء في دعائه على ميت من القدرية المسرعية في اللغة والشرع مثل،                        |
| ٧٣٠    | الدين، الكفر، الشرك، اليهود، النصارى، الفسق، النفاق                                                                                        |
| ٧٣٤    | ١١٣ ـ فصل ـ في الإسلام والإيمان                                                                                                            |
| ٧٣٤    | الخلاف في الفرق بين الإسلام والإيمان                                                                                                       |
| V#7    | الأقوال في تعريف الإيمان ومذهب أهل الحديث                                                                                                  |
|        | قــول المصنف في الفرق بين الإســـلام والإيمان والتــعليق على                                                                               |
| V*V    | ذلك                                                                                                                                        |
| V & 0  | الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل                                                                                                     |
| ٧٥٣    | كفر تارك الصلاة                                                                                                                            |

| الصفحة | المـو ضـوع                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | احتجاج الأشعرية على أن الإيمان هو التصديق وبيان الحق في        |
| VOT    | ذلك                                                            |
| Y0Y    | الرد على استدلالات مرجئة الفقهاء                               |
| 777    | ١١٤ _ فصل ًـ في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية         |
| ٧٦٣    | إنكار المرجئة وأهل الزيغ زيادة الإيمان ونقصانه                 |
| ۷٦٥    | الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه                               |
| V79    | أحاديث في فضل العقل                                            |
| ٧٨٠    | ١١٥ _ فصل _ في الاستثناء في الإيمان                            |
| ٧٨٥    | المعانى المحتملة للاستثناء أربعة                               |
| V94    | ١١٦ ـ في ذكر فضائح المرجئة                                     |
|        | ١١٧ ـ فـصل ـ أن الجن وإبليس من خلق الله وإنكـار بعض المبتـدعـة |
| ۸٠٣    | لذلك                                                           |
| ۸٠٦    | ١١٨ _ فصل _ في الدجال وأنه خارج كما ورد                        |
| ۸۱.    | ١١٩ _ فصل _ في المعارف ومعرفة الله                             |
| 110    | ١٢٠ _ فصل _ أن معرفة الإمام ليس بشرط في اعتقاد الإيمان         |
| ٨١٦    | مسائل تتعلق بالأمامة                                           |
| ۸۱۷    | شروط الامامة ومنها اشتراط أن يكون الإمام قرشيا                 |
| ٨٢١    | بم تنعقد الإمامه؟                                              |
|        | ١٢١ ـ فصل ـ في أن الإمام بعــد رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضي  |
| 378    | الله عنه والخلاف في كيفية ثبوت أمامته                          |
|        | اقوال أهل الزيغ من الروافض وغيــرهم في الإمام بعد رسول         |
| 777    | الله ﷺ                                                         |
| ۸۳۰    | الرد على الروافض في ادعــاء النص عـــلى علي رضي الله عنه       |
| ۸۳۳    | عقد الامامه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه                       |
| ۸۳۷    | الأدلة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه                          |
| ٨٤٥    | فضائل أبي بكر رضي الله عنه وخصائصه                             |
| ٨٥٧    | ١٢٢ ـ فـصل ـ في الرد على الروافض في طعنهم في خـلافــة أبي بكر  |
| 704    | الصديق                                                         |

| الصفحة   | المـو ضـوع                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 77.4     | الرد على احتجاجات الروافض وغيرهم فــي دعواهم النص<br>على خلافة علي رضي الله عنه |
| ۸۲۸      | ١٢٣ ـ فصل ـ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه                   |
| ۸٦٨      | استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما                                             |
| ۸٧٠      | الأدلة على خلافة عمر رضي الله عنهم وفضائله                                      |
| ۸٧٨      | ١٢٤ ـ فصل ـ في خلافة عثمان رضى الله عنه                                         |
| ۸٧٨      | مقتل عمر وخلافة عثمان رضي الله عنهما                                            |
| ۸۸۳      | فضائل عثمان رضي الله عنه                                                        |
| <u>.</u> | ١٢٥ ـ فصل ـ أن القــوم الذين قتلوا عــثمان رضي الله عنه فــسقــه ظلمه           |
| ۸۸٦      | وكلما تأولوه لا يبيح قتله                                                       |
| ۸۹۳      | ١٢٦ _ فصل _ في خلافة علي رضي الله عنه                                           |
| ۸۹٤      | فضائل علتي رضي الله عنه                                                         |
| ۸۹۹      | الرد على الخوارج في طعنهم في خلافة علي رضي الله عنه                             |
| 9.7      | تم الكتاب                                                                       |
| 9.7      | خاتمة النسخة اليمانيه                                                           |
| 9.0      | الفهارس                                                                         |
| 9.4      | فهرس الأحاديث النبوية                                                           |
| 970      | فهرس الآثار                                                                     |
| 988      | فهرس الأبيات الشعرية                                                            |
| 924      | فاثمة المراجع                                                                   |
| 970      | فهرس الموضوعات                                                                  |
|          |                                                                                 |
|          |                                                                                 |
|          | ·                                                                               |
|          |                                                                                 |
|          |                                                                                 |
|          |                                                                                 |

# حِقوق حَنْ أَلَّطِ عِهُ مَعْفُوظة للجَامِعَة الاَسِّلَامِيّة بالمَرَسَة المنوّة المنوّة أَشَّوَ عَنَى هَا لَهُ الطّبعَة الجلِسِ العليّ في الجَامعَة الإَسِّلَامِيّة المُولِد اللّهِ العليّ المُعْمَد الأَسِلَامِيّة المُعْمَد الم

#### مكنبة أضواء السكف عصامبها علي الحزي

الركايش ـ شايع سَعَدُبِنَّ أَبِيْ وقاص ـ بِجَوَار بَنْدُه حصب ١٢١٨٩٢ ـ المرمز ١١٧١١ تلفون وفاكس: ٣٣١٠٤٥ - ٢٣٢٥ - محول ٥٥٤٩٤٣٨٥ .

#### الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا

المملكة العربية السعودية : مؤسسة الجريسي .ت: ٤٠٢٢٥٦٤ مصر : مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية ــ ت ٣٤٣٧٤٣ / ٦٤٠ باقي الدول : دار ابن حزم ــ بيروت ــ ت ٧٠١٩٧٤